



TENERS SEE SEE SEE



## ﴿ كتاب آداب القاضي ﴾

 ﴿ فصل ﴾ وأما بيان من يصلح للقضاء فنقول الصلاحية للقضاء لهاشرائط (منها) العقل (ومنها) البلوغ (وَمَهَا) الاسلام (ومنها) الحرية (ومنها) البصر (ومنها) النطق (ومنها) السلامة عن حدالقذف لما قلنا في الشهادة فلايجو زتقليدالجنون والصي والكافر والعبدوالاعمى والاخرس والمحدود في القدف لان القضاء من باب الولانة بلهوأعظم الولايات وهؤلاء ليست لهم أهلية أدنى الولايات وهى الشهادة فلان لا يكون لهم أهلية أعلاها أولى وأماالذكورة فليستمن شرط جواز التقليد في الجلة لان المرأة من أهل الشهادات في الجلة الاأنها لا تقضى بالحدودوالقصاص لانه لاشهادة لهافي ذلك وأهلية القضاء تدورمع أهلية الشهادة (وأما) العربالح الل والحرام وسائرالاحكامفهل هوشرط جوازالتقليدعند ناليس بشرط الجواز بل شرط الندب والاستحباب وعندأ محاب الحديث كونه عالمابالخلال والحرام وسائر الاحكام معبلو غدرجة الاجتهاد فى ذلك شرط جواز التقليد كماقالوا في الامامالاعظم وعندناهذاليس بشرط الجوازفي الامام الاعظم لانه يمكنه أن يقضي بسلم غسيره بالرجو عالي فتوي غيرهمن العلماء فكذافي القاضي لكن مع هذا لا ينبغي أن يقاد الجاهل بالاحكام لان الجاهل بنفسه ما يفسد أكثرهما يصلح بل يقضى بالباطل من حيث لا يشعر به وقدر وي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال القضاة ثلاثة قاض في الجنة وقاضيان في النار رجل علم علما فقضي بما علم فهوفي الجنة ورجل علم علما فقضي بغيرما علم فهوفي النار ورجل جهل قفضي بالجهل فهوفي النارالا أنه لوقاد جازعند نالانه يقدرعلي القضاء بالحق بعلم غيره بالاستفتاء من الفقهاء فكان تقليده جائز أفي نفسه فاسد ألمعنى في غيره والفاسد لمعنى في غيره يصلح للحكم عندنامثل الجائز حتى بنف ذقضاياه التي إيجاوزفها حدالشرعوهو كالبيه الفاسدانه مثل الجائز عندنافي حق الحكم كذا هـذا وكذا العبدالةعندنا ليست بشرط لجوازالتقليدلكنهاشرط الكمال فيجو زنقليدالفاسق وتنفذقضاياه اذالم بحاوزفها حدالشرع وعند الشافعي رحمه الممشرط الجواز فلا يصلح الفاسق قاضياً عنده بناء على أن الفاسق ليس من أهل الشهادة عنده فلا يكونمن أهلااقضاء وعندناهومن أهلالشهادة فيكونمن أهلالقضاء لكن لاينبغي أن يقلدالقاسق لانالقضاء أمانة عظيمة وهىأمانةالاموال والابضاع والنفوس فلايقوم بوفائهاالامن كمل ورعمه وتم تقواه الاأنهمع هذالوقلد جازالتقليد في نفسه وصارقاضياً لانالفساد لمعني في غيره فلا يمنع جواز تقليده القضاء في نفسه لما مر (وأما) ترك الطلب فليس بشرط لجواز التقليد بالاجماع فيجو زتقليدالطالب بلاخلاف لانه يقدرعلي القضاء بالحق لكن لاينبغي أن يقلدلان الطالب يكون متهما وروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال انالانولي أمر ناهذامن كان له طالبا وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من سأل القضاء وكل إلى نفسه ومن أجير عليه نزل عليه ملك يسدده وهذا الشارة الى أن الطالب لا يوفق لا صابة الحق والجبر عليه يوفق وأماشر ائط الفضيلة والكمال فهو أن يكون القاضي عالما بالحلال والحرام وسائر الاحكام قدبلغ في علمه ذلك حدالاجتهاد عالما بمعاشرة الناس ومعاملتهم عدلا ورعاعفيفاعن التهمة صائن النفس عن الطمع لآن القضاءهو الحكم بين الناس بالحق فاذاكان المقلد بهذه الصفات فالظاهر انه لايقضي الابالحقءتم ماذكرنا أنهشرط جوازالتقليدفهوشرط جوازالتحكيملان التحكيممشروع قال الله تعالى عزشأنه فابعثوا حكامن أهله وحكامن أهلها فكان الحكمن الحكين بمزلة حكم القاضي المقد الاانهما يفترقان فيأشياء مخصوصة (مها)أن الحكمف الحدود والقصاص لا يصح (ومنها)أنه ليس بلازم مالم سصل به الحكم حتى لورجع أحد المتحاكمين قب ل الحكم يصح رجوعه واذاحكم صارلازما (ومنها) أنه اذاحكم في فصل محتهد فيه ثم رفع حكمه الى القاضي ورأيه يخالف رأى الحاكم المحكم له أن يفسخ حكه والفرق بين هذه الجلة يعرف في موضعه ان شاء الله تعالى ﴿ فَصَلَ ﴾ وأمانيان من يفترض عليه قبول تقليد القضاء فنقول اذاعرض القصاء على من يصلح له من أهل البلا ينظران كان فى البلد عدد يصلحون للقضاء لا يفترض عليه القبول بل هوفى سعة من القبول والترك (اما) جواز القبول فلان الانبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين قضوا بين الامم بانفسهم وقلد واغيرهم وأمروا بذلك فقد بعث

رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذار ضي الله عنه الى البمن قاضيا و بعث عتاب س أسيد رضي الله عند الى مكة قاضها وقلدالنبي عليه الصلاة والسلام كثيرامن أصحابه رضى الله تعالى عنهم الاعمال و بعثهم المهاوكذا الخلفاء الراشدون قضوا بأنفسهم وقلدواغيرهم فقلدسيدناعمر رضي الله عنهشر يحاالقضاء وقررهسيدناعثمان وسسيدناعلي رضي الله عنهما (وأما) جوازالترك فلماروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا بي ذر رضي الله عنه اياك والامارة وروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لاتتأمرن على اثنين وروى أن أباحنيفة رضى الله عنه عرض عليه القضاء فأبىحتى ضرب على ذلك ولم يقبل وكذالم يقبله كثيرمن صالحي الامة وهذامعني ماذكرفي الكتاب دخل فيدقوم صالحون وترك الدخول فيهقوم صالحون ثم اذاجاز الترك والقبول في هذا الوجه اختلفوا في أن القبول أفضل أم الترك قال بعضهم الترك أفضل وقال بعضهم القبول أفضل احتج الفريق الاول بماروي عن الني عليه الصلاة والسلام انهقالمنجعل على القضاء فقــدذ بح بغيرسكين وهــذايحبرى مجرى الزجرعن تقلدالقضاء احتيج الفريق الاخر بصنعالانبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين وصنع الخلفاء الراشدين لان لنافهم قدوة ولان القضاء بالحق اذاأراد بهوجهاللهسبحانه وتعالى يكون عبادة خالصة بلهومن أفضل العبادات قال النبي المكرم عليمه أفضل التحية عدل ساعة خيرمن عبادة ستين سنة والحديث محول على القاضي الجاهل أوالعالم الفاسق أوالطالب الذي لايأمن على نفسه الرشوة فيخاف أن يميل المهاتوفيقا بين الدلائل هذا اذا كان في البلدعــدد يصلحون للقضاء فأما اذا كان إيصلح له الارجل واحد فانه يفترض عليه القبول اذاعرض عليه لانه اذا إيصلح له غيره تمين هو لاقامة هذه العبادة فصارفرض عين عليه الاأنه لا بدمن التقليد فاذاقد افترض عليه القبول على وجه لوامتنع من القبول يأثم كافي سأئرفروض آلاعيان واللهسبحانه وتعالى أعلم

﴿ فَصَلَ ﴾ وأماشرا تُطِالقضاء فأنواع بعضها يرجع الى القاضى و بعضها يرجع الى نفس القضاء و بعضها يرجع الى المقضى له و بعضها يرجع الى المقضى عليه (أما) الذي يرجع الى القاضى فماذكرنامن شرائط جواز تقليدالقضاء لانمن لا يصلح قاضيالا يحو زقضاؤه ضرورة (وأما) الذي يرجع الى هسالقضاءفاً نواع منهـــا أن يكون بحق وهو الثابت عنداللهعز وجلمن حكما لحادثة اماقطعابان قام عليه دليل قطعي وهوالنص المفسرمن الكتاب الكريم أو الخبرالمشهور والمتواتر والاجماع واماظاهرأ بان قام عليه دليل ظاهر يوجب علم غالب الرأى وأكثرالظن من ظواهر الكتاب الكريم والمتواتر والمشهور وخبرالواحدوالقياس الشرعي وذلك في المسائل الاجتهادية التي اختلف فها الفقهاءرحمهماللهوالتي لارواية في جوابهاعن السلف بان لم تكن واقعة حتى لوقضي بماقام الدليل القطعي على خلافه لم يجزلانه قضاءبالباطل قطعأ وكدالوقضي في موضع الحلاف بما كان خارجاعن أقاويل الفقهاء كلهم إيجزلان الحق لا يعمد وأقاو يلهم فالقضاءبم اهوخارج عنهاكلهآ يكون قضاء باطلا قطعأ وكذالوقضي بالاجتهاد فبافيسه نص ظاهر يخالفه من الكتاب الكريم والسنة لم بحز قضاؤه لان القياس في مقابلة النص باطل سواء كان النص قطعيا أوظاهر اوأما فمالا نصفيه يخالفه ولا اجماع النقول لا يخلو (اما) ان كان القاضي من اهل الاجتهاد (واما) ان لم يكن من أهل الاجتهاد فأن كانمن أهل الاجتهاد وأفضى رأيه الىشي يجب عليه العمل به وانخالف رأى غيره من هومن أهل الاجتهاد والرأى ولايجو زلهأن يتبعرأي غيرهلانما أدىاليه اجتهاده هوالحق عندالله عزوجل ظاهرا فكان غيره باطلا ظاهرالانالحق فى المجتهد آت واحدوالمجتهد يخطئ ويصيب عندأهل السنة والجاعة فى العقليات والشرعيات جميعاً ولوأفضى رأيه الىشى وهناك مجتهد آخرافقه منهله رأى آخر فأرادأن يعمل برآيه من غيرالنظر فيه وترجيح رأيه بكونه افقهمنههل يسعه ذلك ذكرفي كتاب الحدودأن عندأى حنيفة يسعه ذلك وعندهما لايسعه الاأن يعمل برأى نفسه وذكرف بعضالروايات هذا الاختلاف على العكس فقال على قول أبى حنيفة لا يسعه وعلى قولهما يسعه وهذا يرجع لى أن كون أحمد المجتهدين أفقه من غمير النظر في رأيه هل يصلح مرجحاً من قال يصلح مرجحاً قال يسعدومن قال لا يصلح قال يسمعه (وجه) قول من لا يرى الترجيح بكونه أفقه أن الترجيح يكون بالدليل وكونه أفقه ليس من جنس الدليل فلا يقع به الترجيح وهذا لا يصلح دليل الحكم بنفسمه (وجه) قول من يرى به الترجيح أن هذا من جنس الدليل لآن كونه أفقه يدل على أن اجتهاده اقرارالي الصواب فكان من جنس الدليل فيصلح للترجيح ان ا يصلح دليل الحكم بنفسه وأمدا يكون الترجيح بمالا يصلح دليل الحكم بنفسه ولهذاقيل في حده زيادة لا يسقط بها التعارض حقيقة لماعلرفي أصول الفقه ولهذا أوجب أبوحنيفة رحمالله تقليدالصحابةالكرام رضي الله تعالى عنهم ورجحه على القياسك أن قوله أقرب الى اصابة الحق من قول القائس كذاهذا وان أشكل عليه حكم الحادثة استعمل رأية فى ذلك وعمل به والافضل أن يشاور أهل الفقه في ذلك فان اختلفوا في حكم الحادثة نظر في ذلك فأخذ بمايؤدى الىالحق ظاهرا وان اتفقواعلى رأى يخالف رأيه عمسل برأى نفسسه أيضاً لان المجتهدماً مور بالعمل بما يؤدى اليه اجتهاده فحرم عليه تقليد غميره لكن لاينبغي أن يعجل بالقضاءمالم يقضحق التأمل والاجتهادو ينكشف له وجه الحق فاذاظهر له الحق باجتهاده قضي بما يؤدي اليه اجتهاده ولا يكونن خاتفاً في اجتهاده بعدما مذل محهوده لاصابة الحق فلايقولن انىأرى وانى أخاف لان الحوف والشك والظن يمنع من اصابة الحقو يمنع من الاجتهاد فينبغىأن يكونجر يئاجسورأعلى الاجتهاد بعدان لميقصرف طلب الحقحتى لوقضي مجازفالم يصح قضاؤه فيهابينه وبين الله سبحانه وتعالى وان كان من أهــل الاجتهاد الاانه اذا كان لايدري حاله يحــمل على أنه قضي برأيه و يحكم بالصحة حملالا مرالمسلم على الصحة والسمدادما أمكن والقهسبحانه وتعالى أعلم همذا اذاكان القاضي من أهل الاجتهادفاما ادالم يكن من أهل الاجتهادفان عرف أقاو بيل أصحابنا وحفظها على الأختلاف والاتفاق عمل بقول من يعتقد قوله حقاعلى التقليدوان بريحفظ أقاو يلهم عمل بفتوى أهل الفقه في بلدهمن أصحابناوان لم يكن في البلد الافقيم واحد من أصحابنامن قال يسعه أن يأخذ بقوله ونرجو أن لا يكون عليه شي لانه اذالم يكن من أهل الاجتهاد بنفسه وليس هناك سواه منأهلاالفقهمستالضرورةالىالاخذ بقولهقالاللةتبارك وتعالىفاسألوا أهلااذكران كنتم لاتعلمون ولوقضي بمذهب خصمه وهويعلم ذلك لاينفذقضاؤه لانه قضي بماهو باطل عنده في اعتقاده فلاينفذ كالوكان مجتهدا فترك رأى نفسه وقضي برأى مجتهديري رأيه باطلا فانه لاينف ذقضاؤه لانه قضي يماهو باطل في اجتهاده كذاهذا ولونسي القاضي مذهبه فقضي بشي على ظن أنه مذهب نفسه ثم تبين أنه مذهب خصمه ذكر في شرحالطحاوىأن لهأن يبطله ولميذكرالخلاف لانه اذالميكن مجتهدانبين أنهقضي بما لايعتقده حقافتبسين انهوقع باطلا كالوقضى وهو يعلمأن ذلك مذهب خصمه وذكرفي أدبالقاضي انه يصحقضاؤه عندأبي حنيفةوعندهما لايصح لهما أنالقاضي مقصرلانه يمكنه حفظ مذهب نفسمه واذالإيحفظ فقدقصر والمقصرغيرمعنذور ولابي حنيفةان النسيان غالب خصوصا عند تزاحم الحوادث فكان معذورا هذا اذالم يكن القاضي من أهل الاجتهاد فاما اذا كانمن أهل الاجتهاد ينبغى أن يصح قضاؤه في الحكم بالاجماع ولا يكون لقاض آخر ان يبطله لا نه لا يصدق على النسيان بل يحمل على انه اجتهد فادى اجتهاده الى مذهب خصمه فقضى به فيكون قضاؤه باجتهاده فيصح وان قضى فى حادثة وهى محل الاجتهاد برأيه ثمر فعت اليه ثانياً فتحول رأيه يعمل بالرأى الثاني ولا يوجب هذا نقض الحكم بالرأى الاول لان القضاءبالرأى الاول قضاء مجمع على جوازه لاتفاق أهل الاجتهاد على أن للقاضي أن يقضي في محل الاجتهادو بمايؤدىاليهاجتهاده فكان هذاقضاءمتفقاعلي صحته ولااتفاق على محةهذاالرأى الثاني فلايجوزنقض المجمع عليه بالمختلف ولهذالا يجوز لقاضي آخران يبطل هذاالقضاء كذاهذا وقدروي عن سيدناعمر رضي الله عنهانه قضي في حادثة ثم قضي فيها بخلاف تلك القضية فسئل فقال تلك كاقضينا وهذه كما نقضي ولو رفعت اليه ثالثا فتحول رأيه الى الاول يعمل به ولا يبطل قضاؤه بالرأى الثاني بالعمل بالرأى الاول كالا يبطل قضاؤه الاول بالعمل بالرأي الثانى لماقلنا ولوأن فقيهاقال لامرأته أنت طالق البته ومن رأيه انه بائن فامضى رأيه فها بينـــه يو بين امرأته وعزم على

انهاقد حرمت عليه ثم تحول رأيه الى انها تطليقة واحدة يملك الرجعة فانه يعمل برأيه الاول في حق هـنده المرأة وتحرم عليه وانما يعمل يرأيه الثاني في المستقبل في حقها و في حق غيرها لان الاول رأى امضاه الاجتهاد وما امضي بالاجتهاد لاينقض باجتها دمثله وكذلك لوكان رأيه انها واحدة يملك الرجعة فعزم على إنهامنكوحة ثم تحول رأيه الى انه بائن فانه يعمل برأيه الاول ولاتحرم عليه لماقلنا ولولم يكن عزم على الحرمة في الفصل الاول حتى تحول رأيه الى الحسل لاتحرم عليه وكذافى الفصل الثاني لولم يكن عزم على الحل حتى تحول رأيه الى الحرمة تحرم عليه لان نفس الاجتهاد يحل النقض مالم يتصل بعالا مضاءوا تصال الامضاء عنزلة اتصال القضاءوا تصال القضاء يمنع من النقض فكذا اتصال الامضاء وكذلك الرجل اذالم يكن فقيها فاستفتى فقيها فافتاه بحلال أوحرام ولولم يكن عزم على ذلك حتى أفتاه فقيسه آخر بخلافه فأخذ بقوله وأمضاه في منكوحته إيجز لهان يتزك ماأمضاه فيهو ترجع الى ماأفتاه به الاول لان العمل بماأمضي واجب لايجو زنقضه محتهدا كان أومقل آلان المقلدمتعبد بالتقليدكمان آلمجتهدمتعبد بالاجتهادثم لم يحبز للمجتهد نقض ماأمضاه فكذا لابجو زذلك للمقلد ثمماذكرنامن نفاذقضاءالقاضي فى محل الاجتهاد بما يؤدي أليمه اجتهادهاذالم يكن المقضى عليه والمقضى لهمن أهل الرأى والاجتهادأ وكانامن أهل الرأى والاجتهاد ولكن لميخالف رأيهما رأى القاضي فامااذا كانامن أهمل الاجتهاد وخالف رأيهما رأى القاضي فجملة الكلام فيدان قضاء القاضي ينفذعلي المقضى عليه في محسل الاجتهادسواء كان المقضى عليه عامياً مقلداً أوفقيهاً مجتهداً يخالف رأيه رأى القاضي للاخلاف امااذا كان مقلد افظاهر لان العامي يلزمه تقليد المفتي فتقليد القاضي أولي وكذا اذا كان مجتهد ألان القضاء في عل الاجتهاد بما يؤدي اليه اجتهاد القاضي قضاء مجمع على صحت على مامر ولامعني للصحة الاالنفاذ على المقضى عليه وصورة المسئلة اذاقال الرجل لامرأته أنت طالق البتة ورأى الزوج انه واحدة يملك الرجعة ورأى القاضي انه بأن فرافعته المرأة الى القاضي فقضى بالبينونة ينفذ قضاؤه بالاتفاق لماقلنا واماقضاؤه للمقضى له بمايخالف رأمه هل ينفذ قال أبو يوسف لا ينفذ وقال محمد ينفذ وصورة المسئلة اذا قال الرجل لامر أته أنت طالق البته و رأى الزوج الهبائن ورأى القاضي انه واحدة يملك الرجعة فرافعته الى القاضي فقضي بتطليقة واحدة يملك الرجعة لا يحسل له المقام معها عند أى يوسف وعند محد يحل له (وجه)قول محدماذ كرناان هذاقضاء وقع الاتفاق على جوازه لوقوعه في فصل مجتهد فيه فينفذعلي المقضى عليه والمقضى لهلان القضاءله تعلق بهماجيعا ألاترى أنه لا يصح الاعطالبة المقضى له ولابي وسف ان صحة القضاء انفاذه في على الاجتهاد يظهر أثره في حق المقضى عليه لا في حق المقضى اله لان المقضى عليه مجبور في القضاء عليه فاماالمقضي لهفمختار فيالقضاءله فلواتب عرأى القاضي انحيا متبعه تقليداو كونه يجتهداً يمنع من التقليد فيجب العمل برأى نفسه وعلى هذا كل تحليل أوتحر بم أواعتاق أو أخذمال اذاقضي القاضي عما يخالف رأى المقضى عليمه أوله فهوعلى ماذكرنامن الاتفاق والاختلاف وكذلك المقلداذا أفتاه انسان في حادثة ثمر فعت الى القاضي فقضي بخلاف رأى المفتى فانه يأخذ بقضاءالقاضى ويتزك رأى المفتى لان رأى المفتى يصيرمنز وكابقضاءالقاضي فحاظنك بالمقلد ولميذكرالقىدورى رحمه الله الخسلاف فى هـ ذاالفصل وذكره شيخنار حمه الله وسننظر فيسه فها يأتى ان شاء الله تمالى وعلى هـذايخرج القضاء بالبينة لانالبينة العادلة مظهرة للمدعى فكان القضاء بالحق وعلى هذا يخرج القضاء بالاقرارلان الانسان لايقر على نفسه كاذباه ذاهوالظاهر فكان القضاءبه قضاء بالحق وكذا القصآء بالنكول عندنافها يقضى فيه بالنكول لآن النكول على أصل أصحابنا بذل أواقرار وكل ذلك دليل صدق المدعى في دعواه لما علم فكان القضاء بالنكول قضاء بالحق وعلى هذا يخرج قضاء القاضي بعلم نفسه في الجملة فنقول تفصيل الكلام فيهانه لايخلواماان قضى بعلم استفاده فى زمن القضاء ومكانه وهوالموضع الذى قلد قضاءه واما انقضى بعلم استفاددقبل زمان القضاءو في غيرمكانه واماان قضي بعلم استفاده بعد زمان القضآء في غيرمكانه فان قضي بعلم استفاده في زمن القضاء و في مكانه مان سمع رجلا أقر لرجل بمال أوسمعه يطلق امر أته أو يعتق عبده أو يقذف

رجلاأو رآه يقتل انسانا وهوقاض في البلد الذي قلد قضاءها جاز قضاؤه عندنا ولا بحوز قضاؤه به في الحدود الخالصة بلاخلاف بين أصحابنا الاان في السرقة يقضى بالمال لا بالقطع وللشافعي فيه قولان في قول لا يحوز له ان يقضي به في الكلوفي قول يجوزف الكل (وجمه) قوله الاول ان القاضي مأمور بالقضاء بالبينة ولوجاز له القضاء بعلم مهيبق ماُّ مو راَّ بالقضاء بالبينة وهذا المعنى لا يفصل بين الحدودوغيرها (وجه ) قوله الثاني أن المقصودمن البينة العملم بحكم الحادثة وقدعلم وهذا لايوجب الفصل بين الحدودوغيرهالان عاسه لايختلف (ولنا) انهجازله القضاء بالبينة فينجوز القضاء بعلمه بطريق الاولى وهذا لان المقصودمن البينة ليسعينها بلحصول العلم بحكم الحادثة وعلمه الحاصل بالماينة أقوى من علمه الحاصل بالشهادة لان الحاصل بالشهادة علم غالب الرأى وأكثر الظن والحاصل بالحس والمشاهدة علم القطع واليقين فكان هذاأقوى فكان القضاءية أولى الاانه لايقصي به في الحدود الخالصة لان الحدود يحتاطىدرئها وليسمن الاحتياط فهاالا كتفاءبعلم نفسه ولان الحجةفى وضعالشي هىالبينةالتي تتكلمها ومعسني البينة وان وجد فقد فاتت صورتها وفوات الصورة يورث شهة والحدود تدرأ بالشهات مخلاف القصاص فانه حقالعبدوحقوقالعبادلا يحتاط فياسقاطها وكذا حدالقذفلان فيهحقالعيدوكلاهمالا يسقطان بشهةفوات الصورة هذااذاقضي بعلم استفاده في زمن القضاءومكانه فامااذاقضي بعلم استفاده في غيير زمن القضاءومكانه أوفى زمان القضاءفي غيرمكانه وذلك قبل ان يصل الى البلد الذي ولى قضاءه فانه لا يجوز عند أبي حنيفة أصبلا وعندهما يجو زفهاسوى الحدودالخالصة فامافى الحدودالخالصة فلايجوز وجهقولهماانه لماجازله انيقضي بالعلم المستفادفي زمن القضاء جازله ان يقضي بالعلم المستفاد قبل زمن القضاء لان العلم في الحالين على حدواحد الاان ههنا استدام العلم الذي كان له قبل القضاء تتجدداً مثاله وهناك حدث له علم لم يكن وهما سواء في المعني الاانه لم يقض به في الحسدود الخالصة لتمكن الشبهة فيه باعتبار التهمة والشهة تؤثرفي الحدود الخالصة ولانؤثر في حقوق العبادعلي مامر ولابي حنيفة الفرق بين العلمين وهوأن العلم الحادث له في زمن القضاء علم في وقت هو مكلف فيه بالقضاء فاشبه إلبنة القاثمة فيهوالعلم الحاصل فىغير زمان القضاءعلم فىوقت هوغيرمكلف فيه بالقضاءفا شبه البينة القائمة فيه وهذالان الاصل فيصحة القضاءهوالبينة الاانغ يرهاقد يلحق بهااذا كان في معناها والعلم الحادث في زمان القضاء في معنى البينة يكون حادثا في وقت هومكلف بالقضاء فكان في معنى البينة والحاصل قبل زمان القضاء أوقيل الوصول الي مكانه حاصل في وقتهوغيرمكلفبالقضاءفلم يكنفىمعنى البينة فلريجز القضاء به فهوالفرق بين العلمين وعلى هذا يخر جالقضاء بكتاب القاضي فنقول لقبول ألكتاب من القاضي شرائط منها البينة على انه كتابه فتشهد الشهو دعلى ان هذا كتاب فلان القاضىو يذكروااسمهونسبهلانه لايعرفانهكتامهبدونه ومنها انيكونالكتاب مختوماو يشهدواعلي انهلذاختمه لصيانته عن الخلل فيمه ومنهاان يشهدوا يمافي الكتاب بان يقولوا انهقرأه علمهممع الشهادة بالختم وهذاقول أىحنيفة ومحمدر حمهماالله وقال أبو يوسف رحمهاللهاذاشهدوا بالكتاب والخاتم تقبسل وان بريشهدوا بمافىالكتاب وكذا اذا شهدوا بالكتابو بمافىجوفه تقبــلوان لم يشــهدوا بالخاتم بان قالوالم يشهــدناعلي الخاتم أولم يكن الكتاب مختوما أصلا لابى يوسف ان المقصودمن هذه الشهادة حصول العلم للقاضي المكتوب اليه بانهذاكتاب فلان القاضي وهذا يحصل بماذكرنا ولهماان العلربانه كتاب فلان لايحصل الا بالعلم بمافيه ولابد من الشهادة بمافيــه لتكون شهادتهم على علم بالمشــهود به ومنها ان يكون بين القاضي المكتوب اليــه و بين القاضي الكاتبمسيرة سفرفان كان دونه لم تقب للان القضاء بكتاب القاضي أمرجوز لحاجة الناس بطريق الرخصة لانه قضاء بالشهادة القائمة على غائب من غيران يكون عندخصم حاضر لكن جوزللضر و رةولاضر و رة فيادون مسيرة السفر ومنهاان يكون فىالدين والعسين التى لاحاجة الى الاشارة اليهاعند الدعوى والشهادة كالدور والعقار وامافي الاعيانالتي تقع الحاجسة الىالاشارةالهاكلنقول من الحيوان والعر وضلاتقبل عندأى حنيفة ومحدرحمهماالله

وهوقولأبي يوسف الاول رحمهاللة ثمرجع وقال تقبل في العبدخاصة اذا أبق وأخذفي بلدفأ قام صاحبه البينة عند قاضي بلدهان عبده أخذه فلان في بلدكذا فشهدالشهودعلي الملك أوعلي صفة العبدو حليته فانه يكتب الى قاضي الملد الذى العبدفيه انه قدشهد الشهود عندى ان عبد اصفته وحليته كذا وكذاملك فلان أخذه فلان بن فلان ينسبكل واحدمنهما الىأبيمه والىجده على رسم كتاب القاضي الى القاضي واذاو صل الى القاضي المكتوب اليه وعلم انه كتابه بشهادةالشهود يسلمالعبداليه ويختمرفى عنقهو يأخذمنه كفيلا ثميبعث بهالىالقاضىالكاتبحتي يشكمه الشهودعليه عنده بعينه على الاشارة اليمثم يكتب القاضى الكاتب له كتابا آخر الى ذلك القاضى المكتوب اليه أول مرة فاذاعلم انه كتا به قبله وقضى وسلم العبدالى الذي جاء بالكتاب وابرأ كفيله ولا يقبل فى الجارية بالآجماع وجه قول أى يوسف رحم الله ان الحاجة الى قبول كتاب القاضى في العبد متحققة العموم الباوى به فلولم يقبل لضاق الاعلى الناس ولضاعت أموالهم ولاحاجةاليه فىالامة لانها لانهربعادة لعجزها وضعف بنيتها وقلبها ولهما أنالشهادة لاتقبل الاعلى معلوم للآية الكريمة الامن شهدبالحق وهم يعلمون والمنقول لا يصير معلوما الابالا تشارة اليه والاشارة الىالغائب عال فلم تصح شهادة الشهود ولادعوى المدعى لجهالة المدعى فلايقبل الكتاب فيمه ولهذالم يقبل في الجارية وفي سائر المنقولات بخلاف العقارلانه يصيرمعلوما بالتحديد وبخلاف الدين لان الدين يصيرمعلوما بالوصف وهذا الذىذكرنامذهب أمحاسارض اللهعنهم وقال ان أبى ليلى رحمدالله يقبل كتاب القاضي الى القاضى في الكل وقضاة زماننا يعملون عدهب لحاجة الناس و ينبغي للقاضي المرسل اليم أن لا يمك الكتاب الابمحضرمن الخصم ليكون أبعدمن التهمة ومنها أنالا يكون في الحدود والقصاص لان كتاب القاضي الى القاضى عنزلةالشهادة على الشهادة وانه لاتقبل فيهما كذاهذا ومنها ان يكون اسم المكتوب له وعليه واسم ابيه وجده وفخذه مكتو بافى الكتاب حتى لونسبه الى أبيه ولم يذكراسم جده أونسبه الى قبيلة كبني تمم وبحوه لا يُقبل لان التعريف لا يحصل به الاوان يكون شيأظاهر آمشهوراً أشهرمن القبيلة فيقبل لحصول التعريف ومنها ذكرالحدودفىالدور والعقارلانالتعريف فىالمحدودلا يصحالا بذكرالحدولوذكر فىالكتاب ثلاثة حدوديقبل عندأ محابنا الثلاثة وعندزفر رحمالله لايقبل مانم يشهدواعلى الحدودالار بعة ولوشهدواعلى حدين لاتقبل بالاجماع واذا كانت الدارمشهورة كدارالامير وغيره لاتقبل عندأبي حنيفة عليمه الرحمة وعندهما تقبل وهذهمن مسائل الشروط ومنهاأن يكون القاضي الكاتب على قضائه عندوصول كتامه الى القاضي المكتوب اليهحتي لو مات أوعزل قبل الوصول اليه لم يعمل به ولومات بعد وصول الكتاب اليه جازله ان يقضى به ومنها أن يكون القاضي المكتوب اليدعلي قضائه حتى لومات أوعزل قبل وصول الكتاب اليد ثم وصل الى القاضي الذي ولى مكانه لم يعمل مه لانه لم يكتب اليه والله تعلى أعلم ومنها أن يكون القاضي الكاتب من أهل العدل فان كان من أهل البغي لم يعمل به قاضي أهل العدل بل يرده كبتا وغيظالهم ومنها أن يكون لله سبحانه وتعالى خالصه الان القضاء عبادة والعبادة اخلاص العمل بكليته للدعز وجل فلايجوز قضاؤه لنفسه ولالمن لاتقبل شهادته له لان القضاء له قضاء لنفسه من وجه فليخلص للمسبحانه وتعالى وكذا اذاقضي في حادثة برشوة لاينفذ قضاؤه في تلك الحادثة وان قضى بالحق الثابت عند الله جل وعلامن حكم الحادثة لانه اذا أخد على القضاء رشوة فقد قضى لنفسه لا لله عز اسمه فلم يصبح (وأما) الذي يرجع الى المقضى له فانواع منها أن يكون بمن تقبل شهادته للقاضي فان كان بمن لا تقبل شهادته له لا يحبو زقضاء القاضي له لماقلناوالله تمالى الموفق ومنهاأن يكون حاضراوقت القضاء فانكان غائباً لم يجزالقضاءله الااذا كان عنسه خصم حاضرلان القضاءعلى الغائب كالايحبوز فالقضاءللغائب أيضالا يحبور ومنهاطلب القضاء من القاضي فيحقوق العبادلان القضاء وسيلة الىحقه فكانحقه وحق الانسان لايستوفى الابطلبه (وأما) الذي يرجع الى المقضى عليه فحضرته حتى لايجو زالقضاء على الغائب اذالم يكن عنمه خصم حاضر وهذا عنمدنا وعندالشافعي رحمه الله ليس

بشرط والمسئلةذ كرتف كتابالدعوى واللهسبحانه وتعالى أعلم ﴿ فَصَلَ ﴾ وأما آدابالقضاءفكثيرة والاصل فيها كتاب سيدناعمر رضي الله عندالي أبي موسى الاشعرى رحمه اللهسياه ممدر حمه الله كتاب السياسية وفيه أما بعدفان القضاءفر يضة محكمة وسينة متبعة فافهم اذا أدلى اليك فانه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذله آس بين الناس في وجهك ومجلسك وعــدلك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عــدلك وفير وايةولا يخاف ضعيف جورك البينة على المــدعى واليمين على من أنكر الصلح جائز بين المسلمين الاصلحا أحل حراماأ وحرم حلالا ولا يمنعك قضاء قضيته بالامس راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أنتراجع الحق فان الحق قديم لايبطل ومراجعسة الحق خيرمن التمادي في الباطل الفهم الفهم فها يختلج في صدرك ممالم يبلغسك فىالقرآن العظيم والسسنة ثماعرف الامشال والاشسباه وقس الامورعند ذلك فاعمدالي أحبها وأقربهاالىاللهتبارك وتعالىوأشبههابالحقاجعلللمدعىأمدا ينتهىاليهفاذاأحضر بينةأخسد بحقهوالاوجب القضاءعليه وفىروايةوانعجز عنهااستحللت عليه القضاء فان ذلك أبلغ في العـذر وأجلى للعمي المسلمون عدول بعضهم على بعض الامحدود أفى قذف أوظنينا فى ولاء أوقرا له أوجر باعليه شهادة زورفان الله تعالى تولى منكم السر وفىروايةالسرائر ودرأعنكمالبيناتاياك والغضبوالقلق والضجر والتأذىبالنـاسللخصوم فىمواطن الحقالذي يوجباللهسبحانه وتعالى بهالاجر ويحسن به الذخر وأنمن بخلص نيته فهابينه وببينالله تعالى ولو على نفسه فى الحق يكفه الله تعالى فها بينه و بين الناس ومن يتزين للناس بما يعلم الله منه خلافه شانه الله عز وجل فانه سبحانه وتعالى لايقبل من العبادة الاما كان خالصاً فم اظنك بثواب عن الله سبحانه وتعالى من عاجل رزقه وخزائن رحمت والسلام ومنهاأن يكون القاض فهماعند الخصومة فيجعل فهمه وسمعه وقلب ه الى كلام الخصمين لقول سيدناعمر رضي الله عنه في كتاب السياسة فافهم اذاا ولى اليك ولان من الجائز أن يكون الحق مع أحد الحصمين فاذا لميفهما القاضي كلامهما يضيع الحق وذلك قوله رضي الله عنسه فالهلا ينفع تكلم محقلا نفاذله ومنها أنلا يكون قلقاً وقتالقضاءلقول سيدناعمر رضىالله عنهاياك والقلق وهذاندبالى ألسكون والتثبيت ومنها أنلا يكون ضجرا عندالقضاءاذااجتمع عليه الامورفضاق صدره لقوله رضي الله عنـــه اياك والضجر ومنهاأن لا يكون غضبان وقت القضاء لقول سيدناعمر رضي الله عنـــه اياك والغضب وقال عليه الصــــلاة والسلام لايقضي القاضي وهو غضبان ولانه يدهشه عن التأمل ومنها أن لا يكون جائعا ولاعطشان ولاممتلئالان هذه العوارض من القلق والضجر والغضبوالجوعوالعطشوالامتلاءمما يشغله عنالجق ومنهاأن لايقضي وهويمشي علىالارضأو يسيرعلى الدابة لان المشي والسير يشغلانه عن النظر والتأمل في كلام الحصمين ولا بأس بأن يقضي وهومتكي لان الاتكاءلا يقدح فيالتأمل والنظر ومنهاأن يسوى بين الخصمين في الجلوس فيجلسهما بين يديه لاعن يمينه ولاعن يساره لانه لوفعل ذلك فقدقرب أحدهما في مجلسه وكذالا يجلس أحدهما عن عينه والأخرعن يساره لان لليمين فضلاعلى اليسار وقدروى أنعمروأ بيبن كعب رضي الله عنهما اختصافي حادثة الى زيدبن تابت فألتي لسيدنا عمر رضي الله عنه وسادة فقال سيدناعم رضي الله عنه هذا أول جورك وجلس بن بديه ومنها أن يسوى بينهما في النظر والنطق والخلوة فلاينطلق بوجههالي أحدهما ولايسار أحدهما ولايومي الى أحدهما بشيءدون خصمه ولا يرفع صوته على أحدهما ولا يكلم أحدهما بلسان لا يعرفه الاتخر ولا يخلو بأحد في منزله ولا يضيف أحدهما فيعدل بين الخصمين في هذا كله لما في ترك العدل فيه من كسرقلب الا آخرويتهم القاضي به أيضاً ومنها أن لا يقبل الهدية من أحدهما الااذاكان لا يلحقه مهتهمة وجملة الكلام فيه أن المهدى لا يخلواما أن يكون رجلاكان يهدى اليه قبل تقليد القضاء واماان كانلابهدى اليه فانكان لابهدى البه فاماان كان قريباله أوأجنبيا فانكان قريباله ينظران كان له خصومة في الجال فانه لا يقب للانه يلحقه التهمة وإنكان لاخصومة له في الحال يقبل لا نه لا تهمة فيه وإن كأن أجنبيا

لا يقبل سواء كان له خصومة في الحال أو لالانه ان كان له خصومة في الحال كان بمعنى الرشوة وان لم يكن فر بما يكون له خصومة في الحال يأتي بعد ذلك فلا يقبل ولوقبل يكون لبيت المال هذا اذا كان الرجل لا يهدى اليه قبل تقليد القضاءفامااذا كان يهدى اليه فان كان له في الحال خصومية لا تقبل لانه يتهم فيه وان كان لا خصومة له في الحال ينظران كان اهدى مثلما كان يهدى أوأقل يقبل لانه لاتهمة فيه وانكان أكثرمن ذلك يردالز يادة عليه وان قبل كان لبيت المال وان لم يقبل للحال حتى انقضت الخصومة ثم قبلها لا بأس به ومنها أن لا يحيب الدعوة الخاصة بان كانوا خمسة أوعشرة لانه لأيخلومن التهمة الااذا كان صاحب الدعوة من كان يتخذله الدعوة قبل القضاء أوكان بينه وبين القاضى قرابة فلابأس بأن يحضرا ذالم يكن له خصومة لانعدام التهمة فإن عرف القاضى له خصومة لم يحضرها وأما الدعوةالعامة فان كانت بدعة كدعوة المباراة ونحوها لامحل لهأن بحضرها لانه لايحل لغيرالقاضي اجابتها فالقاضي أولى وانكانت سنة كوليمة العرس والحتان فانه يحيبها لانه احابة السنة ولاتهمة فيه ومنهاأن لايلقن أحدالخصمين حجته لان فسهمكسرة قلب الاخر ولان فيه اعانة أحدالخصمين فيوجب التهمة غيرانه ان تكلم أحدهما أسكت الآخرليفهم كلامه ومنهاأن لايلقن الشاهدبل يتركه يشهدبماعنده فان أوجب الشرع قبوله قبله والارده وهذا قول أبي حنيفة ومحمدوهوقول أبي يوسف الاول ثمرجع وقال لا بأس بتلقين الشاهد بأن يقول أتشهد بكذا وكذا وجه قوله أن من الجائز أن الشاهد يلحقه الحصر لما بة مجلس القضاء فيعجزه عن اقامة الجيجة فكان التلقين تقو عالمجة ثابتة فلابأسبه ولهماأن القاضي يتهم بتلقين الشاهد فيتحرج عنه ومنهاأن لايعبث بالشهود لانذلك يشوش عليهم عقولهم فلايمكنهم اداءالشهادة على وجهها واذا اتهم الشهودفلا بأس بأن يفرقهم عنداداءالشهادة فيسألهمأنن كانومتيكان فان اختلفوا اختلافا يوجب ردالشهادة ردهاوالافلاو يشهد القاضي الجنازة لان ذلك حق الميت على المسامين فلريكن متهما في اداءسنة فيحضرها الااذا اجتمعت الجنائرعلي وجه لوحضرها كلهاالشغله ذلك عن أمور المسلمين فلأبأس أنلا يشهدلان القضاءفرض عين وصلاة الجنازة فرض كفاية فكان اقامة فرض العين عند بعذر الجم بينهما أولى و يعود المريض ايضاً لان ذلك حق المسلمين على المسلمين فسلا يلحقه التهمة باقامتــه و يسلم على الخصوم اذادخلوا الحكمة لان السلام من سنة الاسلام وكان شريح يسلم على الخصوم لكن لا يخص أحدا لخصمين بالتسليم عليه دون الأخروهذا قبل جلوسه ف مجلس الحكم فامااذا جلس لا يسلم عليهم ولاهم يسلمون عليه اماهوفلا يسلمعليهم لانالسنةأن يسلمالقائم علىالقاعدلاالقاعدعلىالقائم وهوقاعدوهم فياموأماهم فلايسلمون عليدلانهم لو سلمواعليهلا يلزمهالردلانهاشتغل بأمرهوأهم وأعظممن ردالسسلام فلايلزمه الأشتغال كذاذ كرالفتيه أبوجعفر الهندوانى فى رجل يقرأالقرآن فدخل عليه آخرانه لاينبني له أن يسلم عليه ولوسلم عليه لا يلزمه الجواب وكذا المدرس اذاجلس للتدريس لاينبغي لاحدأن يسلم عليه ولوسلم لايلزمه الردلما قلنا بخلاف الاميراذا جلس فدخل عليه الناس انهم يسلمون عليه وهوالسنة وانكان سلاطين زماننا يكرهون التسليم عليهم وهوخطأ مهم لانهم جلسواللز يارة ومن سنةالزار التسليم على من دخل عليم وأما القاضي فانحاجلس للعبادة لاللزيارة فلايسن التسليم عليم ولايلزمه الجواب ان سلموالكن لوأجاب جاز ومنها أن يسأل القاضي عن حال الشهود فياسوى الحدود والقصاص وان يم يطعن الخصم وهومن آداب القاضي عندأبي حنيفة رحمه اللهلان القضاء بظاهر العدالة وانكان جائزاً عنده فلاشك ان القضاء بالعدالة الحقيقية أفضل وأماعت دهما فهومن واجبات القضاء وكذااذاطعن الحصم عنده في غيرا لحدود والقصاص وفى الجدود والقصاص طعن أولم يطعن ثم القضاة من السلف كانوا يسألون بأ نفسهم عن حال الشهودمن أهل محلتهم وأهل سوقهم وانكان الشاهد سوقيا من هوأتتي الناس وأورعهم وأعظمهم أمانة وأعرفهم بأحوال الناس ظاهرأو باطنا والقضاة في زماننا نصبو اللعدل تيسيراً للامر علمهم لما يتعذر على القاضي طلب المعدل في كل شاهدفاستحسنوانصب العدل ثم نقول للتعديل شرائط بعضها يرجع الى نفس العدل و بعضها يرجع الى فعـــل

التعديل أماالاول فأنواع منهاالعقل ومنهاالبلوغ ومنهاالاسلام فلايجوز تعديل المجنون والصبي والكافرلان التزكية انكانت تجرى بحرى الشهادة فهؤلاء ليسوامن أهل الشهادة فلا يكونون من أهل النزكية وانكانت من باب الاخبارعن الديانات فحبرهم فى الديانات غير مقبول لانه لابد فيهمن العدالة ولاعدالة لمؤلاء ومنها العدالة لانمن لايكون عدلافي نفسه كيف يعدل غيره وأماالعدد فليس بشرط الجوازعند أبي حنيفة وأي يوسف لكنه شرط الفضيلة والكال وعند محمد شرط الجواز وجه قوله أن النزكية في معنى الشهادة لأنه خيرعن أمرغاب عن علمالقاضي وهنذامعني الشهادة فيشترط لهانصاب الشهادة ولهماأن النركية ليست بشهادة بدليل أنه لايشترط فيه لفظ الشهادة فلا يلزم فهاالعدد على أن شرط العدد في الشهادات ثبت نصاَّ غير معقول المعني فها يشترط فيه لفظ الشهادة فلايلزم مراعاة العددفها وراءه وعلى هذا الخلاف العددفي الترجمان وحامل المنشور أنه ليس بشرط عندهما وعنده شرط وعلى هذاالخلاف حرية المعدل وبصره وسلامته عن حدالقذف أنه لسي بشرط عندهما فتصح تزكية الاعمى والعبدوالحدودفي القذف وعند محمد شرط فلاتصح تزكيتهم لان التزكية شهادة عنده فبشترط لهاما يشترط لسائرالشهادات وعندهما ليست بشهادة فلابراعي فهاشر ائط الشهادة لماقلنا وأماالذكورة فليست بشرط لجوازالنزكيةفتجو زتزكيــةالمرأةاذاكانتامرأةتخر جلحوأنجها وتخالط الناسفتعرفأحوالهم وهمذاظاهر الروايةعلى أصلهالان هذامن بابالاخبارعن الديانات وهيمن أهله وأماعند محمد فتقبل نزكيتهافهأ محرممنه لانه لاحق للعمدل في التعديل انما هوحق المدعى فلا يوجب تهمة فيمه وهذا يشكل على أصل محمد لانه بجرى التعديل بجرى الشهادة وشهادة الوالدلولده وعكسه لاتقبل ومنهاأن لا يكون المزكى مشهودا عليه فانكان بم تعتبرنزكيته ويحبب السؤال وهذاتفر يع على مذهب أبى يوسف ومحمد فبإسوى الحدود والقصاص بناءعلى أنالمسئلةماوج تحقأ للمشهودعليه عندهما وانماوجبتحقأ للشرع وحقالشرع لايتأدى بتعديله لانفزع المدعى والشهودأنه كاذب في انكاره فلا يصح تعديله وعندأ بي حنيفة السؤال فياسوي الحدود والقصاصحق المشهو دعلبه وحقالا نسان لايطلب الابطلبه فمالم يطعن لا يتحقق الطلب فلاتحب المسئلة وذكرفي كتاب التركية أنالمشهودعليه اذاقال للشاهدهوعدللا يكتني بهمالم ينضم اليه آخرعلي قول محسد فصارعن محمدر وايتان في روانة لاتعتبرأصلا وفىرواية يقبل تعديلهاذا انضماليه غيره وأماالث بىالذى يرجع الىفعل التعديل فهوأن يقول المعدل فى التعديل هو عدل جائز الشهادة حتى لوقال هو عدل ولم يقل جائز الشهادة لا يقبل تعديله لجواز أن يكون الانسان عدلافي نفسه ولاتحوزشهادته كالمحدود في القذف اذاتاب وصلح والعبدالصالح وكذلك اذا قال في الردهوليس بعدل لايرد مالم يقل هوغير جائزالشهادة لانغير العدل وهوالفاسق تحبو زشهادته آذا تحرى القاضي الصدق في شهادته واوقضي به القاضي ينفذ ومنها أن يسأل المعدل في السرأ ولا فان وجده عدلا يعدله في العلانية أيضاً ويجمع بين المزكى والشهود و بين المسدعي والمدعى عليه في تعديل العلانية وان إيجده عدلا يقول للمدعى زدفي شهودك ولا يكشف عن حال المجرو حستراً على المسلم ولا يكتفي متعديل السرخوفامن الاحتيال والنزوير بان يسمى غيرالعدل بإسم العدل فكان الادب هوالتزكية في العلانية بعدالتزكيمة في السرولواختلف المعدلان فعمدله أحدهما وجرحه الالخرسألالقاضيغيرهمافانعدلهآخرأخذبالنركية وانجرحهآخرأخذبالجرحلانخبرالاثنينأولىمنخبر الواحد بالقبول لانه حجة مطلقة وان انضم الى كل واحدمنهما رجل آخر فعدله اثنان وجرحه اثنان عمل بالجرح لان الجارح يعتمدحقيقة الحال والمعسدل يبنى الامرعلى الظاهر لان الظاهرمن حال الانسان ان يظهر الصسلاح ويكتم الفسق فكان قبول قول الجارح أولى كذلك لوجر حده اثنان وعدله ثلانة أوأر بعة أوأكثر يعمل بقول الجارح لان الترجيح لايقع بكثرةالعدد في آب الشهادة ومنها أن يحلس معه جماعة من أهل الفقه يشاورهم و يستعين برأيهم فمايجهله

من الاحكام وقدندب الله سبحانه رسوله عليه الصلاة والسلام الى المشاورة بقوله وشاورهم في الاحرمع انفتاح بابالوحي فنيره أولى وعن أبى هر برة رضي الله عنه أنه قال مارأ يت أحداً بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مشاورة لاصحابه منه وروى أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول لسيدنا أبى بكر وسيدناعمر رضي الله تعالى عنهما قولافاني فبالموح الىمثلكاولان المشاورة في طلب الجقمن باب المجاهدة في الله عز وجل فيكون سبباً للوصول الى سبيل الرشادة الالته عزوجل والذين جاهدوا فينالنهديهم سبلنا وينبغي أن يجلس معهمن يوثق بدينه وأمانسه السلايضن بماعندهمن الحق والصواب بل مديه الى ذلك اذار فع اليمه ولا ينبغي ان يشاورهم بحضرة الناس لان ذلك يذهب بمهابة الجلس والناس يتهمونه بالجهل ولكن يقيم الناسعن الجلس ثم يشاورهم أو يكتب في رقعة فيدفع الهمأو يكلمهم بلغة لايفهمها الخصمان هذا اذاكان القاضي لايدخله حصر باجلاسهم عنده ولا يعجز عن الكلام بين أيديهم فان كانلايجلسهم فان أشكل عليه شئ من أحكام الحوادث بعث الهم وسألهم ومنها أن يكون له جلواز وهوالمسمى بصاحب المجلس في عرف ديارنا يقوم على رأس القاضي لتهذيب المجلس وبيده سوط يؤدب به المنافق وينذر به المؤمن وقدروى أن رسول الله صلى الله عليسه وسلم كان عسك بيده سوطاً ينذر به المؤمن ويؤدب به المنافق وكان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه يمسك سوطاً وسيدنا عمر رضي الله عنه اتخذدرة ومنها أن يكونله أعوان يستحضرون الخصوم ويقومون بين يديه اجلالاله ليكون مجلساً مهيباً ويذعن المتمر دللحق وهذافي زماننا فامافي زمان الصحابة والتابعين رضي الله عنهم فماكان تقع الحاجة الى أمثال ذلك لانهم كانوا بنظر ون الى الامراء والقضاة بمين التبجيل والتعظم ويخافونهم وينقادون للحق بدون ذلك فقدروى أن سيدناعمر رضي الله عنمه كان يقضي في المسجد فاذا فريز استلقى على قفاه وتوسيد بالحصى وما كان ينقص ذلك من حرمته وروى أنه ليس قمصاً فازدادت أكامه عن أصابعه فدعابالشفرة فقطعهما وكان لا يكفهما أياما وكانت الاطراف متعلقة مهاوالناس هابونه غاية المهابة فاما اليوم فقدفسدالزمان وتغيرالناس فهان العلم وأهله فوقعت الحاجة الى هـذه التكليفات للتوسل الى احياءالحقوا نصاف المظلوم من الظالم ومنها أن يكون له ترجمان لجوازان يحضر بجلس القضاء من لا يعرف القاضي لغتهمن المدعى والمدعى عليه والشهود والكلام في عددالترجمان وصفاته على الاتفاق والاختلاف كالكلام في عدد المزكى وصفاته كماتق دموالله سبحانه وتعالى أعلم ومنها أن يتخذ كاتباً لانه يحتاج الى محافظة الدعاوى والبينات والاقرارات لايمكنه حفظها فلابدمن الكتابة وقديشق عليه أن يكتب بنفسه فيحتآج الى كاتب يستعين به وينبغي أن يكون عفيفاً صالحاً من أهل الشمادة وله معرفة بالفقه أما العفه والصلاح فلان هذامن باب الامانة والامانة لايؤديها الاالعفيفالصالح وأما أهليةالشهادة فلان القاضي قديحتاج الى شهادته وأمامعر فتمه بالفقه فلانه يحتاج الىالاختصار والحذفمن كلامالخصمين والنقل من لغة ولا يقــدرعلى ذلك الامن له معرفة بالفقه فان لم يكن فقها كتبكلام الخصمين كماسمعه ولايتصرف فيه بالزيادة والنقصان لئلا يوجب حقاً لميحب ولايسقط حقاً واحباً لان تصرف غيرالفقيه بتفسيرا لكلام لايخلوعن ذلك وينبغي ان يقعدالكاتب حيث يرى ما يكتب وما يصنع فانذلك أقرب الى الاحتياط ثمف عرف بلادنا يقدم كتابة الدعوى على الدعوى فيكتب دعوى المدعى ويترك موضع التاريخ بياضاً لجوازان تتخلف الدعوى عنوقت الكتابة ويترك موضع الجواب أيضابياضا لانه لأيدرى ان المدعى عليه يقرأو ينكر ويكتب أسهاء الشهودان كان المدعى شهودو يترك بين كل شاهدىن بياضا ليكتب القاضي التاريخ وجواب الحصم وشهادة الشهود بنفسه ثم يطوى الكاتب الكتاب و يختمه ثم يكتب على ظهره خصومة فلان أن فلان مع فلان أبن فلان في شهركذا في سنة كذا و يجمله في قمطرة وينبغي ان يجمل لخصومات كل شهر قطراعلى حدة ليكون أبصر بذلك تم يكتب القاضي في ذلك الشهر أسهاء الشهود بنفسه على بطاقةأو يستكتب الكتاب بين يديه فيبعثها الى المعدل سراوهي المسهاة بالمستورة في عرف ديارنا والافضل أن

يبعث على يدى عدلين وان بعث على يدى عدل فهو على الاختلاف الذي ذكر ناوالله سبحانه أعلم (ومنها)أن يقدم الخصوم على مراتهم في الحضور الاول فالاول لقوله عليه الصلاة والسلام الماح لن سبق اليه وان اشتبه عليه حالهم استعمل القرعة فقدممن خرجت قرعتمه الاالغرباء اذاخاصموا بعض أهل المصراليمه أوخاصم بعضهم بعضا أو خاصمهم بعض أهل المصرفانه يقدمهم في الحصومة على أهل المصر لمار وي عن سيد ناعمر رضي الله عنم انهقال قدمالغر يبفا نكاذا لمترفع بهرأساذهب وضاعحته فتكونأ نتالذى ضيعته ندب رضي اللهعنيه الى تقديم الغريب ونبه على المعنى لانه لا يمكنه الانتظار فكان تأخيره في الحصومة تضييعاً لحقمه الااذا كانوا كثيرا بحيث يشتغل القاضى عن أهل المصرفيخلطهم باهل المصر لان تقديمهم يضر بأهل المصر وكذا تقديم صاحب الشهود على غيرهلان كرامالشهودواجب قال عليهالصلاة والسلاما كرموا الشهودفان الله يحيى بهما لحقوق وليسمن الاكرام حبسهم على باب القاضى وهذا اذا كان واحدافان كانواكثيرا أقرع بينهم وينبغي أن يقدم الرجال على حدة والنساء على حدة لما في الحلط من خوف الفتنة ولورأى أن يجعل لهن يوما على حدة لكثرة الحصوم فعل لان افرادهن بيوماسترلهن ومنها أنلايتعب نهسه فيطول الجلوس لانه يحتاج الىالنظر في الحجيج و بطول الجــلوس يختل النظرفها فلاينبغي ان يفعل ذلك و يكنى الجلوس طرفى النهار وقدرمالاً يفترعن النظرفي الحَجج واذا تقــدماليه الخصمان هل يسأل المدعى عن دعواه ذكر في أدب القاضي انه يسأل وذكر في الزيادات انه لأيسال وكذااذا ادعى دعوى سحيحة هل يسأل المدعى عليه عن دعوى خصمه ذكر في آداب القاضي انه يسأل وذكر في الزيادات انه لا يسأل حتى يقول له المدعى سله عن جواب دعواي وجه ماذكر في الزيادات أن السية ال عن الدعوى انشاء الخصومة والقاضي لاينشي الخصومة وجهماذكر في الكتاب ان من الجائزان أحدالخصمين يلحقهمها بة بجلس القضاءفيعجزعن البيان دون سؤال القاضي فيسأل عن دعواه ومنهاان المدعى اذا أقام البينة فادعى المدعى عليسه الدفع وقال لى بينة حاضرة أمهله زمانا لقول سيدناعمر رضي الله عنه في كتاب السياســـة اجعل للمدعي أمداينتهي اليهوأرادبه مدعى الدفع ألاترى انهقال وانعجز استحلات عليه القضاء ولانه لولم يمهله وقضى ببينة المدعى ر عايحتاج الى نقض قضائه لجوازان يأتى بالدفع مؤخرافهومن صيانة القضاءعن النقض ثمذلك مفوض الىرأى القاضي انشاءأخرالي آخرالجلس وانشآءالي الغدوان شاءالي بعدالغدولايز يدعليمه لان الحق قدتوجه عليه فلايسمه التأخيرأ كثرمن ذلك وانأدى ببينة غائبة لايلتفت اليهبل يقضى للمدعى ومنهاأن يجلس للقضاء في أشهر المجالس ليكون أرفق بالناس وهسل يقضى في المسجد قال أصحابنا رحمهم الله يقضى وقال الشافعي رحمه الله لا يقضى بل يقضىفى بيته وجه قولهان القاضي يأتيسه المشرك والحائض والنفساء والجنب ويجرى بين الخصمين كلام اللغو والرفثوالكذبلانأحدهما كاذب وتنزيه المسجدعن هـذاكله واجب (ولنا) الاقتداء برسول اللهصلي الله عليهوسلم والصحابةالكرامرضي الله تعالى عنهم فان رسول الله صلى الله عليهوسلم كان يقضى في المسجد وكذا الخلفاءالراشدونوالصحابةوالتابعونرضياللهعنهمكانوايجلسونفيالمسجدللقضاءوالاقتداءبهم واجب ولابأس للقاضي ان يردالخصوم الى الصلح ان طمع منهم ذلك قال الله تبارك وتعالى والصلح خبير فكان الردالي الصلحردا الىالخير وقال سيدناعمر رضي الله عنه ردوا الخصوم حتى يصطلحوا فان فصل القضاء بورث بينهم الضغائن فندب رضي الله عنه القضاة الى ردالخصوم الى الصلح ونبه على المهني وهو حصول المقصود من غيرضغينة ولأ يزيدعلى مرةأومرتين فاناصطلحا والاقضى بينهما بمايوجب الشرع وان لميطمع منهم الصلح لايردهم اليه بل ينفذا لقضية فيهم لانه لافائدة في الرد وهل للقاضي أن يأخذا لرزق فان كان فقيرًا له أن يأخذ لانه يعمل للمسلمين فلابدلهمن الكفانة ولاكفايةله فكانت كفايت فيبيت المال الاأن يكون لهذلك أجرة عمله وينبغى للامامان يوسع عليه وعلى عياله كيلايطمع فيأموال الناس وروىان رسول اللهصلي اللهعليه وسلم لمابعث

عتاب فأنسيدرضي اللهعنه الىمكة وولاه أمرها رزقه أربعما ئةدرهم فى كل عام و روى ان الصحابة الكرامرضي الله تعالى عنهمأجر والسيدنا أي بكرالصديق رضي الله عنه كل يوم درهماً وثلثاً أوثلثين من بيت المال وكذار وي انه كان لسيدناعم رضي الله عنه مثل ذلك من بيت المال وكان لسيدناعلى رضي الله عنه كل يوم قصعة من ثريدور زق سيدناعمر رضياللهعنهشر يحا و روىانسيدناعليا فرض لهخمسائةدرهم فكلشهر وانكان غنيأ اختلفوا فيسه قال بعضهم لا يحلُّ له ان يأخذ لان الاخذ محكم الحاجة ولا حاجة له الى ذلك وقال بعضهم بحل له الاخذو الا فضل له ان يأخذاماالحل فلما بيناانه عامل للمسلمين فكانتكفا يته علمهم لامن طريق الاجر واماالا فضلية فلانه وان لميكن محتاجاالى ذلك فربما يجبىء بعده قاض محتاج وقدصار ذلك سنة ورسما فتمتنع السلاطين عن ابطال رزق القضاة المهم خصوصاً سلاطين زماننا فكان الامتناع من الاخذ شحاً بحق الغير فكان الافضل هو الاخذ وليس للقاضي أن يستخلفالااذاأذنلهالامام بذلك لانه يتصرف بالتفو يض فيتقسدر بقدرمافوضاليه كالوكيسل ولواستخلف تتوقف قضا ياخليفته على اجازته يمنزلة الوكيل الخاص اذاوكل غيره فتصرف ولوكان الامام أذن لهبذلك كان لهذلك كالوكيل العام وفي آداب القضاء وماندب القاضي الى فعله كثرة لهاكتاب مفر دهناك ان شاءالله تعالى ﴿ فَصِلَ ﴾ وامانيان ما ينفذ من القضاياو ما ينقض منها اذا رفع الى قاض آخر فنقول و بالله التوفيق قضاء القاضي الاوللايخلو اماان وقعرفي فصل فيه نصمفسرمن الكتاب العزيز والسنة المتواترة والاجماع واماان وقعرفي فصل بجتهدفيهمن ظواهرالنصوص والقياس فان وقعفى فصل فيه نصمفسرمن الكتاب أوالخبرالمتوا ترأ والآجماع فان وافق قضاؤه ذلك نفذولا يحسل له النقض لانه وقم صحيحاً قطعاً وانخالف شيأ من ذلك يرده لانه وقع باطلا قطعاً وان وقع فى فصل بحتهد فيه فلا يخلواماان كان مجمعاً على كونه يجتهداً فيه واماان كان مختلفاً في كونه يجتهداً فيه فان كان ذلك مجمأعلي كونه محل الاجتهاد فاماان كان المجتهد فيه هوالمقضى به وإماان كان نفس القضاء فان كان المجتهد فيه هو المقضي به فرفع قضاؤه الى قاض آخر لم يرده الثاني بل ينفذه لكونه قضاء مجمعاً على صحته لما علم ان الناس على اختلافهم في المسئلة اتفقواعلى ان للقاضي ان يقضي بأي الاقوال الذي مال اليه اجتهاده فكان قضاء مجمعاً على صحته فلو نقضه الما ينقضه م بقوله وفى صحته اختلاف بين الناس فلا يحبو زنقض ماصح بالاتفاق بقول مختلف في صحته ولانه ليس مع الثاني دليـــل قطعي بل اجتهادي وصحة قضاءالقاضي الاول ثبت مدليل قطعي وهو اجماعهم على جو ازالقضاء باي وجه اتضبح له فلا يجو زنقض مامضي بدليل قاطع بمافي مشبهة ولان الضرو رة توجب القول بلزوم القضاء المبنى على الاجتهادوان لايجو زنقضهلانه لوجاز نقضه برفعهالي قاض آخر يرى خلاف رأى الاول فينقضه ثميرفعه المدعى الي قاض آخر يرى خلاف رأى القاضي الثاني فينقض نقضه ويقضى كاقضى الاول فيؤدى الى ان لاتند فع الخصومة والمنازعة أبدأ والمنازعة سبب الفساد وماأدى الى الفساد فسادفان كان رده القاضى الثابى فرفعه الى قاض ثالث نفذقضاء القاضي الاول وأبطل قضاءالقاضي الثاني لان قضاءالاول صيبح وقضاءالثاني بالردباطل هذااذا كان القاضي الاول قاضي أهل العدل فان كان قاضي أهل البغي فر فعت قضاياه الى قاضي أهل العدل مان ظهر أهل العدل على المصر الذي كأن في يدالخوار ج فرفعت الى قاضي أهـل العدل قضاياقاضيهم لم ينفـذشياً منها بل ينقضها كلهاوان كانوامن أهل القضاءوالشهادة فيالجلة كبتأ وغيظالهم لينزجر واعنالبغي وانكان نفس القضاء يجتهدأ فيدانه يجبو زأملا كالوقضي بالحجرعلي الحرأوقضي على الغائب انه ينجو زللقاضي الثاني ان ينقض قضاء الاول اذامال اجتهاده الى خلاف اجتهاد الاوللان قضاءه هنالمحبز بقول الكل بل بقول البعض دون البعض فلم يكن جوازه متفقاعليه فكان محتملا للنقض بمثله بخلاف الفصل الاول لانجواز القضاءهناك ثبت بقول الكل فكأن متفقا عليه فلايحتمل النقض بقول البعض ولان المسئلة اذاكانت مختلفا فيها فالقاضي بالقضاء يقطع أحدالا ختلافين ويجعله متفقاعليه في الحسكم بالقضاء المتفق على جوازه واذا كان نفس القضاء مختلفافيه يرفع الحلاف بالحلاف هذا اذا كان القضاء في يحسل أجمعوا على كونه

محل الاجتهاد فاما اذا كان في حل اختلفوا انه حل الاجتهاد أم لا كبيع أم الولد هل بنفذ فيه قضاء القاضى أم لا فعند أبى حنيفة وأبى يوسف رحم ما الله ينفذ لا نه حل الاجتهاد عند هما لا ختلاف الصحابة في جواز بيعها وعند محمد لا ينفذ لوقوع الاتفاق بعد ذلك من الصحابة وغيرهم على انه لا يجوز بيعها فحرج عن حل الاجتهاد وهذا يرجع الى الاجماع المتأخر هل يرفع الخلاف المتقدم عند هما لا يرفع وعنده يرفع فكان هذا الفصل مختلفاً في كونه مجتهد افيه في نظر ان كان من رأى القاضى الثانى انه يجتهد فيه ينفذ قضاءه ولا يرده لماذكر افي سائر المجتهدات المتفق عليها وان كان من رأيه انه خرج عن حد الاجتهاد وصارمت فقاً عليه لا ينفذ بل يرده لا نعنده ان قضاء الاول وقع محالفا اللاجماع فكان باطلا ومن مشا يحنا من فصل في المجتهدات تقصيلا آخر فقال ان كان الاجتهاد شديعاً مستنكراً جاز للقاضى الثانى ان ينقض قضاء الاول وهذا فيه نظر لا نه اذا صح كونه على الاجتهاد فلا معنى للفصل بين مجتهد وجتهد لان ماذكر نامن المعنى لا يوجب الفصل بينهما فينبغى ان لا يجوز للثانى نقض قضاء الاول لان قضاء مصادف على الاجتهاد

﴿ فَصُلَّ ﴾ وامابيان ما يحله القضاءوما لا يحله فالا صل ان قضاء القاضي بشاهدي الزور فهاله ولا ية انشائه في الجَلة يفيدالحل عندأبى حنيفةر حمهالله وقضاؤه بهمافهاليس لهولاية انشائه أصلالا يفيد الحل الاجماع وعندأبي يوسف ومحمدرحمهماالله والشافعيرحمه اللهلايفيسدالحل فيهماجميعاً فنقول جمسلة الكلام فيهان القاضي اذاقضي بشاهدين ثم ظهرانهما شاهدا زورفلا بخلواماان قضي بعقدأو بفسخ عقدواماان قضي بملك مرسل فان قضي بعقد أو بفسح عقدفقضاؤه يفيدا لحلءندهوعندهملا يفيدولقبالمسئلةان قضاءالقاضي فىالعقودوالفسو خبشهودزور هل ينفذ ظاهراو باطنافهو على الخلاف الذي ذكر ناوان قضي علك مرسل لا ينفذ قضاؤه باطنا بالاجماع وبيان هذه الجلة فيمسائل اذا ادعى رجسل على امرأةا نهتز وجها فانكرت فاقام على ذلك شاهدى زو رفقضي القاضي بالنكاح بينهماوهما يعلمانا نهلا نبكاح بينهماحسل للرجل وطؤها وحللها التمكن عندأبي حنيفة وعندهملايحل وكذا اذا شهدشا هدان على رجل انه طلق امر أنه ثلاثاً وهومنكر فقضي القاضي بالفرقة بينهما ثم تز وجها أحدالشاهدين حل لهوطؤهاوانكان يعلمانه شهدابرو رعنده وعندهم لايحل وعلىهذا الحلاف دعوى البيع والاعتاق وفي الهبةعن أبى حنيفة رحمه اللهر وايتان وأجمعوا على أنه لوادعى نكاح امرأة وهى تنكر وتقول أناأ خته من الرضاع أوأنافى عدة منزو جآخرفشهدبالنكاحشاهدان وقضى القاضي بشهادتهما والمرأة تعلمانها كياأخبرت لايحل لهاالتمكين وأحمعوا أيضاعلى انهلوادعي رجل أنهذه جاريته وهي تنكر فاقام على ذلك شاهدين وقضي القاضي بالجارية انه لايحسل له وطؤهااذا كان يعلم انه كاذب في دعوا ، ولا يحل لاحدالشاهدين أيضاان يشتر يها احتجوا بمار وي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال انكم تختصمون الى ولعل بعضكم الحن بحجته من بعض وانما أنا بشرفمن قضيت له من مال أخيه شيأ بغيرحق فانماأقطع له قطعة من النارأ خبرالشارع عليه الصلاة والسلام ان القضاء بماليس للمدعى قضاء له يقطعة من النار ولو تفذ قضاؤه باطنا لما كان القضاء به قضاء بقطعة من النار ولان القضاء انما ينفذ بالحجسة وهى الشهادةالصادقة وهذهكاذبةبيقين فلاينفذحقيقة ولهذالمينفذبالملك المرسل وكذا اذاكانت المرأة محرمة بالعدة والردة أوالرضاع أوالقرابة أوالمصاهرة كذاهذا ولابى حنيفة رضى الله عنمه انقضاءالقاضي بمايحتمل الانشاءا نشاءله فينفذظاهرا وبإطنا كالوانشأ صريحاودلالةالوصف انالقاضي مأمور بالقضاء بالحق ولايقع قضاؤه بالحق فهايحتمل الانشاء الابالحمل على الانشاء لان البينة قد تكون صادقة وقد تكون كاذبة فيجمل انشاءوالعقودوالفسو خمماتحتمل الانشاءمن القاضي فانالقاضي ولاية انشائها في الجملة بحلاف المرسل لان نفس الملك ممالايحتمل الانشاء ولهــذا لو أنشأ القاضي أوغيره صريحاً لايصحوبحلافمااذا كانت المرأة محرمة باسباب لان هناك ليس للقاضي ولاية الانشاء ألاترى انه لوأ نشأصر يحاً لآينف و واما الحديث فقد

قيل انه عليه الصلاة والسلام قال ذلك في أخوين اختصااليه في مواريث درست بينهما فقال الى آخره ولم يكن لهما بينة الادعواهما كذاذكره أبوداودعن أمسلمة رضى الله عنهما والميراث ومطلق الملك سواء في الدعوى وبه نقول مع انه ليس فيه ذكر السبب والكلام في القضاء بسبب على انا نقول بموجبه لكن لم قلتم ان القضاء بسبب قضاء له من مال آخر بغير حق بل هوقضا لهمن مال نقسه و بحق لان القضاء بسبب الملك صحيح عند نا فقد دقلنا بموجب الحديث والحمد لله وحده

و فصل و اما بيان حكم خطأ القاضى فى القضاء فنقول الا صلى ان القاضى اذا أخطأ فى قضائه بان ظهران الشهود كانواعبيدا أو محدود من فى قذف انه لا يؤاخذ بالضمان لا نه بالقضاء لم يعمل لنفسه بل لغيره فكان بمنزلة الرسول فلا تلحقه العهدة ثم ينظر اما ان كان المقضى به من حقوق العباد و اما ان كان من حقوق التمعز وجل خالصاً كالقطع فى السرقة والرجم فى زنا المحصن فان كان فى حقوق العباد فان كان ما لا وهوقا ثم رده على المقضى عليسه لان قضاء هوقع باطلاورد عين المقضى عليه عنى فيلزمه مرده لقول النبي عليه الصلاة والسلام على اليدما أخذت حتى ترده ولا نه عين مال المدى عليه ومن وجد عين ماله فهوأ حق به وان كان هالكافا لضان على المقضى له لان القاضى عمل له فكان خطؤه عليه ليكون الحراج بالضمان ولا نه اذا عمل له فكان هوالذى فعل بنفسه وان كان حقاً ليس بمال كالطلاق والعتاق بطل لا نه تبين ان قضاءه كان باطلاوانه أمن شرعى يحتمل الرد فيرد بخلاف الحدود والمال الهالك لانه لا محتمل الرد بنفسه فيرد بالضان هذا اذا كان المقضى به من حقوق العباد و امااذا كان من حق القمة و وجل خالصاً فضانه في بيت بنفسه فيرد بالضان هذا اذا كان المقضى به من حقوق العباد و امااذا كان من حق القمة و وحل خالصاً فضانه في بيت المال لا نه عمل المالة المحدود بنفسه في القاضى لما قلنا ولا الجلاد أيضالانه عمل بام القاضى والقه سبحانه و تعليم لما قلنا في وحمد بيت ما هم ولا يضمن القاضى لما قلنا ولا الجلاد أيضالانه عمل بام القاضى والقه سبحانه و تعليم القلنا ولا الجلاد أيضالانه عمل بام القاضى والقه سبحانه و تعليم القلنا ولا الجلاد أيضالانه عمل بام القاضى والقه سبحانه و تعليم القلنا ولا الجلاد أيضالانه عمل بام القاضى والقه سبحانه و تعليم القلنا ولا الجلاد أيضالانه عمل بام القاضى والقه سبحانه و تعديم القلنا ولا الجلاد أيضالانه عمل بام القاضى والقه سبحانه و تعلن أن المقاضى المنافرة الم

﴿ فصل ﴾ وأمابيان ما يحر جبه القاصي عن القضاء فنقول و بالله التوفيق كل ما يخر ج به الوكيل عن الوكالة بحر ج بهالقاضيءن القضاءومايخر جبهالوكيل عن الوكالة أشياءذ كرناها في كتاب الوكالةلا يختلفان الافي شيءواحدوهو ان الموكل اذامات أوخلع منعزل الوكيل والخليفة اذامات أوخلع لاتنعزل قضاته و ولاته (و وجه) الفرق ان الوكيل يعمل بولا بةالموكل وفى خالص حقه أيضا وقد بطلت أهلية الولاية فينعزل الوكيل والقاضي لا يعمل بولاية الخليفة وفي حقه بل بولاية المسلمين وفي حقوقهم وانما الخليفة عنزلة الرسول عنهم لهذا لم تلحقه العهدة كالرسول في سائر العقود والوكيل فيالنكاح واذاكان رسولاكان فعله عنزلة فعل عامة المسلمين وولايتهم بعدموت الخليفة باقبة فبيق القاضي على ولايته وهذا بخلاف العزل فان الخليفة اذاعزل القاضي أوالوالي بنعزل بعز لهولا بنعزل عوته لانه لابنعزل بعزل الخليفة أيضاحقيقة بل بعزل العامة لماذكرنا إن توليته متولية العامة والعامة ولوه الاستبدال دلالة لتعلق مصلحتهم مذلك فكانت ولايتهمنهم معنى فى العزل أيضا فهوالفرق بين العزل والموت ولواستخلف القاضي باذن الامام ثممات القاضى لاينعزل خليفتم لانه نائب الامام في الحقيقة لانائب القاضي ولا ينعزل عوت الخليفة أيضا كالاينعزل القاضي كما قلنا ولا يمك القاضي عزل خليفته لانه نائب الامام فلاينعزل بعزله كالوكيل انه لايملك عزل الوكيل الثاني لانالثاني وكيل الموكل في الحقيقة لا وكيله كذا همنا الااذا اذن له الخليفة ان يستبدل من شاء فيملك عزله ويكون ذلك أيضاً عزلامن الخليفة لامن القاضي لان القاضي كالوكيل اذاقال له الموكل اعمل رأيك أنه يمك التوكيل والعزل واذاعزل كان العزل فى الحقيقة من الموكل كذاهذا وعلم المعزول بالعزل شرط صحة العزل كماذكر فىالوكالة وهل ينعزل باخذا لرشوة في الحمكم عند نالا ينعزل لكنه يستحق العزل فيعزله الامام و يعزره كذاذ كرفي كتاب الحدود وقال مشا يخالعراق من أصحابنا انه ينعزل وقالوا سحت الرواية عن أصحابنا رضي الله عنهم أنه ينعزل واستدلوا بحاذ كرفى السيرالكبيرأنه يخرجمن القضاء لكن رواية مشايخناأنه لايخرجمن القضاء وهذه الروامة أولى لانهذه الرواية مشتهة ورواية كتاب آلحدود محكة لانهذكران الامام يعزله ويعزره فكان فياقلنا حمل المحتمل على المحكم فكان عملابالروايتين جميعا فكان أولى وهذا عندنا وقال الشافعي عليه الرحمة ينعزل وهو قول المعنزلة ولقب المسئلة ان القاضي اذا فسق هل ينعزل أولا فعند نالا ينعزل وعندالشافعي ينعزل و به قالت المعنزلة لكن بناء على أصلين مختلفين فأصل المعتزلة ان الفسق يخرج صاحبه عن الايمان فيبطل أهلية القضاء وأصل الشافعي رحمه الله ان العدالة شرط أهلية القضاء كما هي شرط أهلية القضاء كما في المستون على منذ الما الكبيرة لا تخرج صاحبها من الايمان والعدالة ليست بشرط أهلية القضاء كما ليست بشرط أهلية القضاء كما ليست بشرط المهادة على ماذكر ناو الله سبحانه و نعالى أعلم بشرط لا هلية الشهادة على ماذكر ناو الله سبحانه و نعالى أعلم

## ﴿ كتابالقسمة ﴾

الكلام في هذا الكتاب يقع في مواضع في بيأن أنواع القسمة وفي بيان شرعية كل نوع وفي بيان معنى القسمة لغة وشرعا وفي بيان شرائط القسمة وفي بيان صفات القسمة وفي بيان حكم القسمة وفي بيان ما يوجب نقض القسمة بعد وجودها (أما) الاول فالقسمة في الاملاك المشتركة نوعان أحدهم اقسمة الاعيان والتاني قسمة المنافع وقسمة كل واحد من النوعين مشروعة أما قسمة الاعيان فقد عرفت شرعيتها بالسنة والاجماع (أما) السنة في روى أن النبي عليه الصلاة والسلام قسم غنائم خير بين الغانين وأدني درجات فعله عليه الصلاة والسلام الشرعية (وأما) الاجماع فان الناس استعملوا القسمة من لدن رسول القدملية تعليه وسلم الى يومناهذا من غير فكرانت شرعيته متوارثة والمعقول يقتضيه توفيرا على كل واحد مصلحته بكالها

﴿ فَصَــل ﴾ وأما بيان معنى القسمة لغة وشرعاً ما في اللغة فهي عبارة عن افراز النصيب وفي الشريعة عبارة عن افراز بعضالا نصباء عن بعضومبادلة بعض ببعض لانما منجزأ ينمن العين المشتركة لا يتجزآن قبل القسمة الا وأحدهماملك أحدالشر يكين والاتخرملك صاحبه غيرعين فكان نصف العين مملو كالهذا والنصف مملو كالذالة على الشيوع فاذا قسمت بينهما نصفين والاجزاء المملوكة لكل واحدمنهما شائعة غيرمعينة فتجتمع بالقسمة في نصيبه دون نصيب صاحبه فلابد وأن مجتمع في نصيب كل واحدمنهما أجزاء بعضها مملوكة له و بعضها مملوكة لصاحبه على الشيوع فلولم تقع القسمة مبادلة في بعض أجزاء المقسوم لم يكن المقسوم كله ملكا للمقسوم عليه بل يكون بعضه ملك صاحبه فكانت القسمة منهما بالتراضي أو بطلهما من القاضي رضاً من كل واحدمنهما بروال ملكه عن نصف نصببه بعوض وهو نصف نصبب صاحبه وهو تفسيرا لمادلة فكانت القسمة في حق الاجزاء الملوكة له افرازاً وتميزا أوتعبينا لهافي الملك وفي حق الاجزاء المملوكة لصاحب معاوضة وهي ميادلة بعض الاجزاء المجتمعة فى نصيبه ببعض الاجزاء المجتمعة في نصيب صاحبه فكانت افراز بعض الانصباء ومعاوضة البعض ضرورة وهذا هوحقيقة القسمة المقولة في الاملاك المشتركة فكان معنى المعاوضة لازمافي كل قسمة شرعية الاأنه أعطى لهاحكم الافراز فيذواتالامثال فيبعضالاحكام لانالمأخوذ منالعوضمثلالمتروك منالمعوض فجعل كأنه يأخذ عين حقه يمزلة المقرض حتى كان لكل واحدمنهما أن يأخذ نصيبه من غير رضاصا حبه فجعل افرازاً حكا وهـذا المعنى لا وجدفى غيرذوات الامثال فان قيل أليس انه يجبرعلى القسمة والمعاوضات مما لايجرى فها الجبر كالمبيع ونحوه (فالجواب) انالمعاوضة قديجرى فيها الجبرألاترى انالغر يميحبرعلى قضاء الدين وقضاء الدين لايتحقق الابطر يُق المعاوضة على ما بينا في كتاب الوكالة دل ان الجبرلا ينفي المعاوضة فجازاً ن يجبرعلي القسمة وان كانت معاوضةمع ماأن الجبرلا يجرى في المعاوضات المطلقة كالبيع ونحوه والقسمة ليست بمعاوضة مطلقة بلهي افرازمن وجهومعاوضةمن وجه فجازأن يجرى فهاالجبروعلى هذا الاصل تخرج قسمةالمكيلات والموزونات والعدديات المتقار بة انهالا تحبوز بجازفة كمالا يحبوز بيمهامجازفة لاعتبارمعني المبادلة وذكرفي الكتاب في كرحنطة مشترك بين

رجلين ثلاثون منه رديئة وعشرة منهجيدة قيمتهاسواء فأراداأن يقتساه فيأخذأ حدهما ثلاثين والاكخ عشرة أنه لايجوزلتمكن الربافيه لتحقق معني المعاوضة ولو زادصاحب الزيادة ثوباأوشيأ آخر جاز لان الزيادة صارت مقابلة بالثوب فزال معنى الرباوقال في زرعمشترك بين رجلين في أرض مملوكة لهما فأراد اقسمة الزرع دون الارض وقد سنبلالزرعانهلاتجو زقسمته لانقسمته بطريق المجازفة ولاتجوز المعاوضة بطريق المجازفة فى الاموال الربوية وكذالوأوصي بصوف على ظهرغنم لرجلين أوأوصى باللبن في الضرع لهـمالم تجزقسـمته قبل الجز والحلب لأن الصوف واللين من الاموال الربوية فلا يحتملان القسمة مجازفة كالايحتملان البيع مجازفة وكذاخيار العيب يدخل في نوعي القسمة كالدخل في البيع وخيار الرؤية والشرط يدخل في أحد النوعين دون الاسخر لالا نعد اممعني المبادلة بللعني آخرنذكره فيموضعه ولواشتري رجلان من رجلكر حنطة عائة درهم فاقتسماه فلكل واحدمنهماأن يبيع نصيبه مرامحة على خمسين درهماولواشتر ياداراعائة درهم فاقتسماها ليس لواحدمنهما أن يبيع نصيبه مرابحة على خمسين وانماافترق النوعان فيهذا الحكم لالاعتبارمعني الافراز في أحدهما والمبادلة في الا خربل لمعني آخر وهوأن المرابحة بيع عثل المذكور تمنافي الاول معزيادة شي واعما يحبوز البيع عثل المذكور عنافي الاول معزيادة شي فها يحتمل الزيادة وآمافها لا يحتمل الزيادة فلا كمآذا اشترى كرحنطة بكرحنطة لا ببيعه مرابحة على الكركذاهنا بل أولى لان ذلك معاوضة مقصودة والمعاوضة في القسمة ليست عقصودة وإذا كأن كذلك يسقط اعتبار هذا الثمن شرعافي هذا الحكم لانه لا يحتمل الزيادة فكان له أن ببيعه مرابحة على أول عن يحتمل الزيادة وهوالحمسون بخلاف قسمة الدارلان هناك ُيمَىٰ البـــــرىالثمن الأول وهو ثمن القسمة وزيادةشي ً بان ببيــع نصفهمن شريكه بالنصف الذي في يدهور بح درهم مشلا كإاذا آشترى دارابدار أواشسترى كرحنطة شوب فامكن بيعه مرابحة على الثمن الاول فى الجملة فلم يجز سيعه م المحة على خمسن الأأنه اذاباعه مرابحة أو باعهمن بائعه بالنصف الذي في يده يربح ده يازده لا يجوز لمني عرف في كتأبالبيوعواللهسبحانه وتعالىأعلم

وفصل، وأماشرا تطجوازالقسمة فانواع بعضها يرجع الىالقاسم و بعضها يرجع الىالمقسومو بعضها يرجع الى المقسومله (أما) الذي يرجع الى القاسم فنوعان نوع هوشرط الجواز ونوع هوشرط الاستحباب أماشرا تط الجواز فانواع منهاالعقل فلاتحوزقسمة المجنون والصي الذي لايعقل لانالعقلمن شرائط أهليسة التصرفات الشرعيسة فاماالبلوغ فليس بشرط لجواز القسمة حتى تجوزقسمة الصبي الذي يعقل القسمة باذن وليه وكذلك الاسلام والذكورةوالحرية ليست بشرط لجوازالقسمة فتجو زقسمة الذمي والمرأة والمكاتب والمأذون لان هؤلاء منأهل البيع فكانوامن أهل القسمة والتهسبحانه وتعالى أعلم (ومنها) الملك والولاية فلاتجوز القسمة بدوئهما أما لملك فالمعنى بهأن يكون القاسم مالكا فيقسم الشركاء بالتراضي وأماالولاية فنوعان ولاية قضاء وولاية قرابة الاأن شرط ولابةالقضاءالطلب فيقسم القاضي وأمينه على الصغير والكبير والذكر والانق والمسلم والذمى والحر والعبد والمأذون والمكاتبعندطلباالشركاء كلهمأو بعضهم علىمانذكره ولايشترطذلك فىولا بةالقرابة فيقسم الاب ووصييه والجدووصيه علىالصغيروالمعتوهمن غسيرطلب أحدوالاصل فيهان كلمن لهولا مةالبيع فلهولاً مةالقسمةومن لافلاولهؤلاءولايةالبيع فكانت لهمولايةالقسمة وكذاالقاضي لهولاية بيعمال الصغيروآلكبيرفي الجملة فكان له ولايةالقسمة في الجلة (وأما) وصى الام ووصى الاح والعم فيقسم المنقول دون العقار لان له ولاية بيع المنقول دون المقار وفى وصى المكاتب اذامات عن وفاء أنه هل يقسم فيسه . والتأن وهذا كله يقرر ماقلنا ان معسني المبادلة لازم في القسمة حيث جمل سبيله سبيل البيع فى الولاية ولايقسم وصى الميت على الموصى له لا نعدام ولايته عليــــــــــــــــ وكذا لايقسم الورثة عليه لانعدام ولايتهم عليه لان الموصى له كواحدمن الورثة ولايقسم بعض الورثة على بعض لانمدام الولاية فلا يقسمون على الموصى له ولواقتسموا وهوغائب نقضت قسمتهم لكن هذا اذا كانت القسمة بالتراضي فان

كانت بقضاءالقاضي تنفذولا تنقض لمانذكره في موضعه ان شاءالله تعالى وأماشرا ئط الاستحباب فانواع (منها) أن يكون عدلا أميناعا لمابالقسمة لانه لوكان غيرعدل خائنا أوجاهلابامورالقسمة يخاف منه الجورفي القسمة لايجوز (ومنها) أن يكون منصوب القاضي لان قسمة غيره لاتنفذ على الصغير والغائب ولانه أجم لشرائط الامانة والافضل أنير زقهمن بيت المال ليقسم للناس من غير أجرعليهم لان ذلك أرفق بالمسلمين فان لم يمكنه أن يرزقه من بيت المال يقسم لهمهاجرعليهم ولكن ينبعي للقاضي أن يقدرله أجر ةمعلومة كبلاستحكم على الناس ولوأر ادالناس أن يستأجرو اقساما آخرغيرالذي نصب القاضى لا يمنعهم القاضي عن ذلك ولا يحيرهم على أن يستأجر واقساما لانه لوفعيل ذلك لعمله لايرضي الاباجرة كثيرة فيتضررالناس وكذالا يترك القسامين يشتركون في القسم لماقلنا (ومنها) المبالغة في تعديل الانصباءوالنسوية بين السهام باقصى الامكان لئلايدخل قصورفي سهم وينبغي أن لايدع حقابين شريكين غمير مقسسوم من الطريق والمسيل والشرب الااذالم يمكن وينبخى أن لايضم نصيب بعض الشركاء الى بعض الااذا رضوابالضرلانه يحتاج الى القسمة ثانياو ينبعي أن لايدخل في قسمة الدارونحوها الدراهم الااذا كان لا يمكن القسمة الاكذلك لانحل القسمة الملك المشترك ولاشركه في الدراهم فلا مدخلها في القسمة الاعندالضررة والقهسبجانه وتعالى الموفق (ومنها) أديقر عبينهم بعدالفراغ من القسمة ويشترط عليهم قبول من خرج سهمه أولا فله هذا السهممن هذا الجانب من الدار ومن خرج سهمة بعده فله السهم الذي يليه هكذا ثم يقرع بينهم لا لان القرعة يتعلق بها حكم بل لتطييب النفوس ولورودالسنة بهاولان دلك أنني للتهمة فكان سنة والله سبحانه وتعالى أعلم واذاقسم بأجر فأجرةالقسمة على عددالرؤس عندأ بي حنيفة رحمه الله وعندهما رحمهما الله على قدرالا نصباء (وجمه) قولهماان أجرة القسمة من مؤنات الملك فيتقدر بقدره كالنفقة (وجه) قول أن حنيفة عليمه الرحمة ان الاجرة بمقا بلة العمل وعمله في حق الكل على السواء فكانت الاجرة عليهم على السواء وهذا لان عمله تمييز الانصباء والتميز عمل واحدلان تميز القليل من الكثيرهو بعينه تميز الكثير من القليل والتفاوت في شي واحد عال واذالم متفاويت العمل لاتتفاوت الاجرة يخلاف النفقة لانها عقابلة الملك والملك يتفاوت فهوالفرق والتهسبحانه وتعالى أعلم ﴿ فَصَــل ﴾ وأماالذي يرجع الى المقسوم له فأنواع ( منها) أن لا يلحقه ضرر في أحـــد نوعي القسمة دون النوع الآخر وبيان ذلك ان القسمة نوعان قسمة جبر وهى التي يتولا هاالقاضي وقسمة رضاوهي التي يفعلها الشركاء بالتراضي وكل واحدمنهما على نوعين قسمة تفريق وقسمة جمع (أما) قسمة التفريق فنقول و بالله تعالى التوفيق ان الذي تصادفه القسمة لا يخلومن أحدوجهين (اما)أن يكون تمالا ضررفى تبعيضه بالشريكين أصلا بل لهمافيه منفعة (واما) أن يكون ممافى تبعيضه مضرة فان كان ممالا مضرة في تبعيضه أصلا بل فيه منفعة للشر يكين كالمكيل والموزون والعددىالمتقارب فتجو زقسمةالتفريق فهاقسمةجبر كماتجوزفيهاقسمةالرضالتحققماشر علهالقسمةوهو تكيل منافع الملك وان كان ممافى تبعيضه ضرر فلايخلومن أحدوجهين (اما) ان يكون فيسه ضرر بكل واحسد مهما (وآما) أن يكون فيه ضرر بأحدهما نعم في حق الا خرفان كان في تبعيضه ضر ربكل واحدمهما فلاتجو ز قسمة الجبرفيه وذلك بحواللؤ لؤة الواحدة والياقوتة والزمردة والثوب الواحد والسرج والقوس والمصحف الكريم والقباءوالجبة والخيمةوالحائط والحمام والبيت الصغير والحانوت الصغير والرحى والفرس والجسل والبقرة والشاة لان القسمة في هذه الاشياء قسمة اضرار بالشريكين جيعا والقاضي لا يمك الجبرعلي الاضرار وكذلك النهر والقناة والعين والبئرلمـاقلنافان كانمعـذلك أرض قسمتالارض وتركت البئر والقناةعلى الشركة (فاما) اذا كانت أنهار الارضين متفرقة أوعيونا أوآبارا قسمت الأبار والعيون لانه لاضرر في القسمة وكذاالباب والساحة والخشبة اذا كان فى قطعهما ضروان كانت الخشبة كبيرة يمكن تعديل القسمة فهامن غيرضر رجازت وتجوز قسمة الرضافي هذه الاشياءبان يقنسهاها بانفسهما بتراضهما لانهما يملكان الاضرار بأنفسهمامع ماأن ذلك لايخلوعن نوع نفع ومالاتجرى

فيه القسمة لايحبر واحدمنهما على بيع حصته من صاحبه عندعامة العلماء وقال مالك رحمه الله اذا اختصافيه باع القاضى وقسم الثمن بينهم ماوالصحيح قول العامة لان الجبرعلى از الة الملك غيرمشروع وعلى هذاطريق بين رجلين طلب أحددهما القسمة وأبى الا خرفان كان يستقم لكل واحدمهما طريق نافذ بعد القسمة يحبرعلي القسمة لان القسمة تقع تحصيلا لماشرعت له وهوتكيل منافع الملك فيجبرعلهاوان كان لا يستقيم لايحبرعلي القسمة لانهاقسمة اضراربالشريكين فلايلها القاضي الااذا كان لكل واحدمهما في نصيبه من الدار مفتح من وجه آخر فيقسم أيضاً لان القسمة في هذه الصورة لا تقع اضرارا ولواقتسا بأ نفسهما جازت لتراضيهما بالضرر وكذلك المسيل المشترك اذا طلب أحدهما القسمة وأبي الأخروان كان بحال لوقسم يصيب كل واحدمنهما بعدالقسمة قدرما يسيل ماؤه أوكان لهموضعآخر يمكنهالتسييل فيه يقسم وان لم يمكن لم يقسم لماذكرنا فىالطريق وعلى هذا اذاطلب أحدهمامفتح الدار منغير رفع الطريق وأبي الاخر الأبرفع الطريق أنه انكان لنكل واحدمنهما مفتح آخر يفتحه في نصيبه قسم بينهما طريقاوقسم الباقى لانه اذالم يكن بينهمامفتح كانت القسمة بغيرطريق تفويتا للمنفعة لا تكيلا لهافكانت اضرارا بهما وهذالا يحوزالااذااقتسابا نفسهما بغيرطريق فيجوز لماقلناولواختلفا في سعةالطريق وضيقه جعل الطريق على قدر عرض باب الدار وطوله على ادنى ما يكفيها لان الطريق وضع للاستطراق والباب هو الموضوع مدخلا الى أدنى ما يكنى للاسنطراق فيحكم فيدوالله سبحانه وتعالى أعلم وعلى هذا اذا بنى رجــــلان في ارض رجـــل باذنه وطلب أحمدهماقسمةالبناءوأبي الآخروصاحبالارض غأئب لمتقسم لان الارض المبسني عليها بينهما شائع بالاعارةأو بالاجارة فلوقسم البناء بينهما لكان لكل واحدمنهما سبيل في بعض نصيب صاحبه وفيه ضرر فلا يحبر على القسمة ولواقتسمابالتراضي جازت وكذالوهدمها وكانت الاكة بينهما وعلى هذاز رع بين رجلين في ارض مملوكة لهما طلب أحدهماقسمةالزرعدون الارض فانكان الزرع قدبلغ وسنبل لايقسم لماذكرنامن قبل ولوطلبا جميعالا يقسم أيضا لان المانع هوالر باوحرمة الربالا تحتمل الارتفاع بالرضاوان كان الزرع بقلا فطلب أحدهما لايقسم أيضالان الأرض مملوكة لهم ماعلى الشركة فلوقسم لكان كل وأحدمنهما بسبيل من القطع وفيسه ضرر ولاج برعلى الضررولو اقتسما باهسهماوشرطاالقطعجازت لانهمارضيابالضرر ولوشرطاالترك إيجزلان رقبةالارضمشتركة بينهمافكانشرط الترك منهمافى القسمة شرطالانتفاع كلواحدمنهما بملك شريكه ومثل هذاالشرط مفسد للبيع فكان مفسد اللقسمة لان فهامعني البيع وكذلك لولمتكن الارض مملوكة لهماوكانت في ايديهما بالاعارة أوبالا جارة والزرع بقل لا تقسم لما ذكرنا ولواقتسمابا تفسهما جازت بشرط القطع ولاتحوز بشرط التزك كالبيع على ذكرنا وكذلك طام بين رجلين طلب أحدهماقسمةالطلعدونالنخلوالارض لميقسم لماذ كرنافىالزرعولواقتسمابالتراضي فانشرطاالقطع جازوانشرطا الترك لميجزلماذكرنافى الزرع ولوتركه بعدالقسمة بإذن صاحبه فادرك وقلع فالفضل لهطيب لانه وانحصل فيملك مشترك لكنه حصل باذنشر يكه فلا يكون خبيثا وان لميآذن له يتصدق بالفضل لتمكن الخبث فيه فكان سبيله التصدق هذا اذا كانشيئاً في تبعيضه ضرر بكل واحدمن الشريكين فاما اذا كان شيئاً في تبعيضه ضرر باحدهم دون الاخركالدار المشتركة بين رجلين ولاحدهما فهاشقص قليل فان طلب صاحب الكثير القسمة قسمتاجماعا لان القسمة في حقه مفيدة لوقوعها محصلة لماشرعت لهمن تكيل منافع الملك وفي حق صاحب القليل تقعمنعاً لهمن الانتفاع بنصيبه اذلا يقدر صاحب القليل على الانتفاع بنصيبه الابالآنتفاع بنصيب صاحب الكثير لقلة نصيبه فكانت القسمة فحقه منعاً لهمن الانتفاع منصيب شريكه فجازت وان طلب صاحب القليل القسمة فقدذ كرالحاكم الجليل في مختصره انه يقسم وذكرالقدوري رحمه الله انه لا يقسم (وجه) ماذكره الحاكم انه لاضر ر فهندهالقسمة فيحقصاحبالكثير بللهفيهمنفعةفكان فيالاباءمتعنتا فلايعتبر اباؤه وصاحبالقليلقد

رضى بالضرر حيث طلب القسمة فيجبرعلى القسمة كااذالم يكن في تبعيضه ضرر باحدهما أصلا بخلاف القصل الاوللان هناك تقع القسمة اضرارا بكل وأحد منهما ولم يوجدالرضا بالضرر والتاضي لاعلك الجبرعلي الاضرار فهوالفرق (وجه) ماذكرهالقدوريرحمهاللهانصاحبالقليــــلمتعنت.فيطلبالقسمةلكونالقسمةضرراً محضافىحقمه فلايعت برطلب وقسمة الجبرلم تشرع بدون الطلب ولواقتسا بانفسهما جازت لماذكرناان صاحب القليل قدرضي بالضرر لنفسمه ولاضرر فيه لصاحب الكثير أصلا فحازت قسمتهاوعلي هدادار بين شريكين قسمت بينهما فاصاب أحدهماموضع بغيرطر يقشرطله فيالقسمةفان كانله فهاأصامه مفتح الي الطريق جازت القسمة لانه لامضرة له فيهااذ يمكنه الانتفاع بنصيبه بفتح طريق آخر وان لم يكن له فياأصا مهمتح أصلافان ذكر الحقوق فىالقسمة فلهحق الاختيار في نصيب صاحبه لان الطريق من الحقوق فصارمــذكوراً بذكر الحقوق وان لميذكر لمتحبزالقسمةلانهاقسمةاضرارفي حق أحدالشر يكين وكذلك اذاقسمت بغيرمسسيل شرطلاحدهماووقع المسيل في نصبيب الآخر فهو على التفصيل الذي ذكر ما في الطريق ولواقتسها على ان لا طريق له ولا مسيل حازت لا نه رضي بالضرروالله سبحانه وتعالى أعلم وعلى هذاالا صل تخرج قسمة الجم انه لايجبر عليهافي جنسين لانهافي الاجناس المختلفة تقع اضراراً في حق أحدهم الهلايحبر عليها على ماسند كران شاءالله تعالى هذا الذي ذكر ناقسمة التفريق وأما قسمة الجمّم فهي انجمع نصيب كل واحدمن الشريكين في عين على حدة وانهاجائزة في جنس واحدولانجوز في جنسين لآنها عنداتحاد الجنس تقع وسيلةالى ماشرعت له وهو تكيل منافع الملك وعندا ختلاف الجنس تقع تفويتا للمنفعة لاتحكيلا لهااذاعرفت هذافنقول لاخلاف في الامثال المتساوية وهي المكيلات والموز ونات والعدديات المتقاربة من جنس واحد تقسم قسمة جمع لانه يمكن استيفاء ماشرعت له القسمة فهامن غيرض رلا نعدام التفاوت وكذلك تبرالذهب وتبرالنحاس وتبرا لحديد لماقلنا وكذلك الثياب اذا كانتمن جنس واحد كالهر وية وكذلك الابل والبقر والغنم لان التفات عنداتحادالجنس والمطلوب لايتفاحش بل يقل والتفاوت القليل ملحق بالعدماو يجبر بالقيمة فيمكن تعديل القسمة فيمه وكذلك اللاكيء المنفردة وكذا اليواقيت المنفردة لاقلنا وكذالاخلاف فيانه لايقسم فيجنسين من المكيل والموزون والمذر وع والعددي قسمة جمع كالحنطة والشعير والقطن والحديد والجو ز واللوزوالثياب البردية والمروية وكذلك اللاكىء واليواقيت وكذاالخيل والابل والبقر والغنم وكذااذا كانمن كل جنس فردكبر ذون وجمل و بقرة وشاة وثوب وقباء وجبة وقميص ووسادة و بساطلان هذه الاشسياء لوقسمت على الجم كان لايخلو من أحدوجهين اماان تقسم باعتبار أعيانهاواماان تقسم باعتبارقيمتهابان يضم الى بعضهادراهم اودنا نيرلاسبيل الى الاول لان فيه ضرر أباحدهما لكثرة التفاوت عنداختلاف الجنس والقاضي لا يملك الجبرعلي الضرر ولاسبيلالى الثاني لانذلك قسمة في غير مجلها لان محلها الملك المشترك ولم يوجد في الدراهم ولو اقتسمابا نفسهما أوتراضياعلى ذلك جازت القسمةحتى لواقتسهائو بين مختلني القيمة وزادمع الاوكس دراهمسهاة جازوكذا في مهائر المواضع ويكون ذلك قسمة الرضالا قسمة القضاء وكذاالا وانى سواء اختلفت أصولها أواتحدت لانهابالصناعة أخذت حكم جنسين حتى جازبيم الاواني الصغار واحداً باثنين وأما الرقيق فلايقسم عنداني حينفة رحمه الله قسمة جمع وعندهما يقسم (وجه) قولهماان الرقيق على اختلاف أوصافها وقيمتها جنس واحدفا حتمل القسمة كسائر الحيواناتمنالا بلوالبقروالغنم ومافيهامنالتفاوت بمكن تعديله بالقيمة (وجه) قول أبى حنيفة انه إيوجـــدشرط جواز القسمة وجواز التصرف بدون شرط جوازه محال وبيان ذلك على نحوماذ كرناا بالوقسمناهار قاباعتبار أعيانها فقداضر رناباحدهم التفاحش التفاوت بين عبدوعبد في المعاني المطلو بةمن هذا الجنس فكانا في حكم جنسين مختلفين ومنشرط جوازهذهالقسمةان لاتتضمن ضرراً بالمقسوم عليه ولوقسمناها باعتبارالقيمة لوقعت القسمة فيغير محلها لانعلماالملك المشترك ولاشركة فىالقيمةوالحليةمن شرائط صحةالتصرف فصحماذكر ناولو اقتسها بأنفسهما جاز

لتراضيهمابالضرروكذالوكانمع الرقيق غيره قسمكذا ذكره في كتاب القسمة لانه انكان لا يحتمل القسمة مقصوداً فيجعل تبعالما يحتملها فيقسم بطريق التبعية كالشرب والطريق انه لايجوز بيعهما مقصودا ثم يدخلان في البيع تبعا للنهر والارضكذاهذا وذكرالجصاصان المذكو رفىالاصل محول على قسمة الرضاوأماقسمة القضاء فلاتحوز وانكان مع غيره لان غير المقسوم ليس تبعاللمقسوم بل هوأصل بنفسه مخلاف الشرب والطريق وكذلك الدورعند أبى حنيفة لاتقسم قسمة جمع حستى لوكان بين رجلين داران تقسم كل واحدة على حدتها سواء كانتام نفصلتين أو متلاصقتين وعندهما ينظر القاضي فيذلك ان كان الاعدل في الجم جمع وان كان الاعدل في التفريق فرق وكذا لوكان بينهماأ رضان اوكرمان فهوعلى الاختسلاف وأماالبيتان فيقسمان قسمة جمع اجماعاً متصلين كانا اومنفصلين وكداالمنزلان المتصلان وأماالمنفصلان في دارواحدة فعلى الخلاف وجه قولهما ان الدو ركلها جنس واحسد والتفاوت الذي بين الدارين يمكن تعديله بالقيسمة فيفوض الى رأى القاضي ان رأى الاعسدل في التفريق فرق وانرأى الاعدل في الجمجم (ولايي) حنيفة رحمه الله على نحوماذ كرنافي الرقيق ان القسمة فيها باعتبار أعيانها ويقعضر رالتفاوت متفاحشا بين دارودارلاختلاف الدورفيأ نهسمها واختلافها باختلاف البناءوالبقاع فكانا فحكم جنسين مختلفين والقسمة فيهاباعتبار القيمة تقع تصرفا في غيرمجله فلا يصح ولواقتسها بانفسهماأ وبالقاضي بتراضيهما جازلمامر والله سبحانه وتعالى أعملم وأماد اروضيعة أوداروحا نوت فسلا تجمع بالاجماع بسل يقسمكل واحدعلى حدةلا ختملاف الجنس ومنها الطلب في أحدثوعي القسمة وهوقسمة الجبرحتي انه لولم يوجد الطلب من أحدمن الشركاء أصلا لمتحز القسمة لان القسمة من القاضي تصرف في ملك الغير والتصرف في ملك الغير من غير إذنه محظو رفى الاصل الاانه عندطلب البعض يرتفع الحظرلا نه اذاطلب علم انه له في استيفاء هذه الشركة ضرراً اذلوكان الطلب لتكيل المنفعة لطلب صاحبه وكان عليه ان عتنع من الاضرار ديانة فأذا ابي القسمة علم انه لا يمتنع فيدفع القاضي ضرره بالقسمة فكانت القسمة في هذه الصورة من باب دفع الضررو القاضي نصب له ونظيره الشفعة فان الشفيع تملك الدارعلي المشترى بالشفعة من غيير رضاد فعالضر رهلانه لماطلب الشفعة علم انه يتضر ربجواره فالشرع دفع ضرره عنمه باثبات حسق التمليك بالشفعة جبراً عليه كذاهندا (ومنها) الرضا في أحمد نوعي القسمة وهو رضاالشركاء فهايقسمونه بانفسهماذا كانوامن أهل الرضا أو رضامن يقوم مقامهماذا لميكونوا من أهل الرضافان إيوجد لا يصح حتى لوكان في الورثة صغير لا وصي له أو كبيرغائب فاقتسموا فالقسمة باطلة لما ذكرناان القسمة فهامعني البيع وقسمة الرضاأ شبه بالبيع تملا علكون البيع الابالتراضي فكذا القسمة الاادالم يكونوامن أهمل الرضا كالصبيان والمجانين فيقسم الولى أوالوصى اذاكان فى القسمة منفسعة لهم لانهما يملكان البيع فيملكان القسمة وكذااذا كان فهم صنير وله ولى أووصى يقتسمون برضا الولى أوالوصى فان إيكن نصب القاضي عن الصغير وصيا واقتسموا برضاه فان أى ترافعواالى القاضي حتى يقسم بينهم ومنها حضرة الشركاء أومن يقوم مقامهم في نوعي القسمة حتى لو كان فيهم كبيرغائب لا تحبوز القسمة أصلا ولا يتسمر القاضي أيضااذا لم يكن عنه خصرحاضر ولكنهلوقسملا تنقص قسمته لانه صادف محل الاجتهاد فلاينقض ومنها البينية في قسمة القضاء في الاقرأر عيراث الاقرارعند أىحنيفة رحمه الله وعندهم اليست بشرط ويقسم باقرارهم فنقول جملة الكلام فىبيان هــذين الشرطين انجماعة اذاجاؤا الىالقاضي وهم عقلاءبالغون أصحاءفى أيديهـــممال فاقروا انهملسكهم وطلبوا القسمةمن القاضي فهذا لايخلوفي الاصلمن أحدوجهين ( اما ) ان يتروا بالملك مطلقاعن ذكرسبب واماان يقروا بالملك بسبب ادعوا انتقال الملك به من أحـــد وكل وجـــه على وجهين ( اما ) ان يكون المـــال الذى فى أيديهـــممنقولا واما أن يكون عقاراً فان أقروا بالملك مطلقاً عن سبب الانتقال قسم باقرارهم و يذكر في الاشهاد فىكتاب الصك إنى قسمت باقرارهم ولم أقض فيه على أحمد ولا يطلب منهم البينة على أصل الملك منقولا

كان المال أوعقاراً اذا لم يكن فهم كبير غائب لانه وجدد ليل الملك وهواليدوالاقرارمن غير منازع ولادعوى انتقال الملك من أحد اليه فان كان فيهم كبير غائب إيقسم لماذكرنا ان حضرة الشركاء أومن يقوم مقامهم شرط ولم يوجدلان الخصوم في هذا الموضع لا يصلحون خصاعن الغائب وان أقروابالملك بسبب المسيرات بأن قالواهو بينناميراتعن فلان فانكان المالمنقولاقسم بينهم باقرارهم بالاجماع ولاتطلب منهم البينة وانكان فيهمكبير غائب بعدان كان الحاضران اثنين كبيرين أوأحدهم اصغيرقد نصب عنه وصيوان كان المال عقاراً فلايقسم عندأ بى حنيفة رحمه الله حتى يقيموا البينة على موت فلان وعلى عددالورثة وعندأ بي يوسيف ومحمدر حمهماالله يقسم بينهمباقرارهم ويشهدعلى ذلك فيالصك (وجه) قولهما أن محل قسمة الملك المشترك وقدوجد لوجو ددليل الملك وهواليدوالأقرار بالارثمن غيرمنازع فصادفت القسمة محلها فيقسم ويكتب انهقسم باقرارهم كافي المنقول ولان البينة الما تقام على منكر والكل مقرون فعلى من تقام البينة (وجه) قول أبي حنيفة ان هــــذه قسمة صادفت حق المبت بالابطال فلا تصح الابينة كدعوى الاستحقاق على المت وبيان ذلك ان الدارقيل القسمة مبقاة على حكم ملك الميت بدليل ان الزوائد الحادثة قبل القسمة تحدث على ملكه حتى لوكانت التركة شجرة فاثمرت كان الثمرله حتى تقضى منه ديونه وتنفذ منه وصاياه فكانت الفسمة تصرفاعلى ملكه بالابطال فلايجوز الاببينة نخسلاف المنقول لان القسمة ليس قطعاً لحق الميت بل مى حفظ حق الميت لان المنقول محتاج الى الحفظ والقسمة نوع حفظ لهوأماالعقار فمستغن عن الحفظ فبقيت قسمته قطعاً لحقه فلإيملك الاببينة وأماقو لهمالامنكر ههنافعلى من تقام البينة (قلنا) تقام على بعض الورثة من البعض وإن كانوامقر س وذلك جائز كالاب أوالوصي إذا أقراعلى الصنعير لا يصح اقراره الآبالبينة ولامنكرههنا كذاهذا هذا اذا أقر وابالمك بسبب الارث فان أقروابه بسبب الشراء من فلان الغائب فان كان المال منقولا قسم بينهم باقرارهم بلاخلاف وان كان عقاراً ذكر في ظاهر الرواية انه يقسم باقرارهم ولا تطلب منهم البينة على الشراء من فلان وفرق بين الشراءو بين الميراث وروى عن أبي حنيفة رضي الله عنه اله لايقسم الابالبينية كالميراث (وجه) هـذه الرواية انهم لما أقروا انهم ملكوه بالشراء من فلان فقد أقروا بالملك له وادعوا الانتقال الهممن جهته فاقرارهم مسلم ودعواهم ممنوعة ومحتاجة الىالدليل وهوالبينة (وجه) ظاهرالرواية وهوالفرق بين الشراءو بين الميراث ان امتناع القسمة في المواريث بنفس الاقرار لما يتضمن من ابطال حق الميت وذلك منعدم فى باب البيع اذلاحق باق للبائع فى المبيع بعد البيع والتسليم فصادفت محلها فصحت هذا اذالم يكن في الورثة كبيرغائب أوصفير حاضرفان كان فأقروا بالميراث فلايشكل عند أي حنيفة رضي الله عنده أنه لايقسم باقرارهملانهلايقسم بينالكبارالحضورفكيف يتسمههنا وأماعندهمافينظران كانتالدارفي دالكبارالحضور يقسم بينهم لماييناو يضع حصة الغائب على يدعدل يحفظه لان بعض الورثة خصم من البعض وينصب عن الصغير وصياوان كانت الدارقي يدالغائب الكبيرأ وفي يدالحا ضرالصغيرأ وفأيديهما منهاشي لايقسم حتى تقوم البينة على الميرات وعددالورثة بالاجماع لانهاذا كانفيده من الدارشي فالحاجة الى استحقاق ذلك من يده فلا يصح الا ببينة هذا اذالم تقرالبينة على ميراث العقارفاما اذاقامت البينة عليه وطلبوا القسمة فانه ينظران كان الحاضراتنسين فصاعداوالفائب واحدأ أوأكثر وفهم صغير حاضرفا نه يقسم ويعزل نصيب كل كبير وصغيرفيوكل وكيلا يحفظه نخلاف الملك المطلق اذاحضرشر يكآن وشريك غائب أنهلا بنسم (ووجه) الفرق ماذكرنا أن قسمة العقار تصرف على المبت وقضاء عليه بقطع حقه عن التركة وكل واحدمن الورثة قائم مقام الميت فهاله وعليه ولهذا يردكل واحدمنهم بالعيب وبردعليه فاذا كان الحاضراننين فصاعدا أمكن ان يجعل أحدهما خصاعن الميت في القضاء عليه والآخر مقضيا لهفتصح القسمة وانكان الحاضر واحدأ والباقون غيبا لميقسم لانه لايمكن أن يجعل هوخصاعن الميت حتى تسمع البينة على الستحالة كون الشخص الواحد في زمان واحد بجهة واحدة مقضيا له وعليه وان كان مع الحاضر وارث

صغيرنصب القاضي عندوصيا وقسم لان القسمة ههنا ممكنة لوجو دمتقاسمين حاضر من واذاقسم المنقول بين الورثة باقرارهم أوالعقار بالبينة عندأى حنيفة رحمه الله وفيهم كبيرغائب فعزل نصيبه ووضعه على يدى عدل ثم حضرالغائب فانأقر كاأقروا أولئك فقدمضى الامر وانأنكر تردالقسمة في المنقول بالاجماع وكذلك في العقار عندأ في يوسف ومحمد وعندأبى حنيفة عليه الرحمة في العقار لا تردالقسمة لان القسمة المبنية على البينة قد تقدمت على الغائب فلا يعتبر إنكاره ولوكانت الدارميرانا وفيها وصية بالثلث وبعض الورثة غائب فطلب الموصى لهبالثلث القسمة بعدما أقام البينةعلى الميراث والثلث قسيرلان الموصى له يمنزلة واحدةمن الورثة فاذاكان معه وارث حاضر فكانه حضر اثنان من الورثة ولوكان كذلك قسم وان كان الباقون غيباً كذاهذا والله سبحا نه وتعالى أعلم ومنها ان يكون المقسوم عليه مالكاللمقسوم وقت القسمة وهوان يكون له فيه ملك فان لميكن لمتجز القسمة لماسنذكره انشاء الله تعالى فصل وأماالذى يرجع الى المقسوم فواحدوهوان يكون المقسوم مملوكا للمقسوم له وقت القسمة فان لم يكن لا تحبوز القسمة لأن القسمة افراز بعض الانصباء ومبادلة البعض وكل ذلك لايصح الافي الملوك وعلى هذا اذااستحقت العين المقسومة تبطل القسمة في الظاهر وفي الحقيقة تبين انهالم تصبح ولواستحق شي منها تبطل في القدر المستحق ثم قد نستأ نف القسمة وقدلا تستأ نف و شبت الخيار وقد لا يثبت و بيان هذه الجملة انه اذا ورد الاستحقاق على المقسوم لايخلوالامرفيهمن أحمدوجهين اماان وردعلي كله واماان وردعلي جزءفان وردعلي كل المقسوم سبطل القسمة وفي الحقيقة لم تصحمن الاصل لا نعدام شرط الصحة وهوالملك المشترك فتستأ نف القسمة وان وردعكي جزءمن المقسوم لايخلومن أحدوجهين أيضا اماان وردتعلي جزءشا ئعمنه واماان وردعلي جزءمعين من أحدالنصيبين فان وردعلي جزءشائع لايخلومن أحدوجهين أيضا اماان وردعلي جزءشائع من النصيبين جميعا واماان وردعلي جزءشائع من أحدالنصيبن دونالأخر فان وردعلي جزءشا ئعمن النصيبين جميعا كالدارالمشتركة بين رجلين نصفين اقتسماها فاخذأحدهما ثلثامن مقدمها وأخذالا خرثلثين من مؤخر هاوقيمتهما سواءبان كانت قيمة كل واحدمنهما ستائة درهممثلا فاستحق نصيف الدار فاستأنف القسمة بالاجماع لانه بالاستحقاق تبين ان نصف الدارشا تعاملك المستحق فتبين ان القسمة لم تصحف النصف الشائع وذلك غيرمعلوم فبطلت القسمة أصلاوان استحق نصف نصبب صاحب المقدم شائعاً تستأ نف القسمة أيضاً عنداً بي يوسف رحمه الله لانه ظهر إن المستحق شريكهما في الدار فظهران قسمتهمالم تصحدونه فتسيئأ نف القسمة كإاذاو ردالاستحقاق على نصف الدارشا تعاوعند أي حنيفة ومحدعلهم الرحمة له الحياران شاءأمسك مافي سده ورجع ساقي حصته وهومثل ماستحق في نصيب الأخر وان شاء فسخالقسمةلان بالاستحقاق ظهر ان القسمة لم تصحفي القدر المستحق لافهاوراءه لان الما نعمن الصحة انعدام الملك وذلك فىالقدرالمستحق لافي ماوراءه وليس من ضرورة انعدام الصحة في القدر المستحق انعدامها في الباقي لانمعني القسمة وهوالافراز والمبادلة لمينعدم باستحقاق هذا القدر في الباقي فلاتبطل القسمة في الباقي بخلاف مااذا استحق نصف الدارشا تعالان هناك وان وردالاستحقاق على النصف فاوجب بطلان القسمة فيعمقصوداً لكن من ضرورته بطلان القسمة في الباقي لا نعدام معنى القسمة في الباقي أصلاوههنا لم بنعدم فلا تبطل لكن بثبت الجياران شاءرجع ساقى حصته في نصيب شريكه وذلك مثل نصف المستحق لان القدر المستحق من النصيبين جميعا فيرجع عليه بذلك وهور بع نصيبه ان شاءوان شاءفسة إلقسمة لاختلاف معناها ولدخول عيب الشركة اذالشركة في الاعيان المجتمعة عيب والعيب شبت الخيار وذكر الطحاوى رحمه الله الخلاف في المسئلة بين أبي حنيفة وصاحبيم ولوكان صاحب المقدمباع نصف مافي يده واستحق النصف الباقي فانه يرجع على صاحب بربع مافيده عنىد أبى حنيفة ومحمد وعندأبي يوسف يغرم نصف قيسمة ماباع لشريكه ويضمه الىمافي يد شريكه ويقتسهان نصفين (وجمه) قول أبي يوسف ما بينا ان بالاستحقاق ظهر ان القسمة لم تصح أصلا

وان البيع كان فاسداً فيضمن نصف قيمة ماباع شريك مثم يقتسمان الباقي نصفين (وجه) قولهماماذكرنا في المسئلة المقدمة الأأن ههنالا يثبت خيار الفسخ لم أنع وهوالبيع فيرجع على صاحبه بربع ما في يده ولواستحق نصف معين من أحد النصيبين لا تبطل القسمة بالاجماع لماذكر نافي المسائل المتقدمة بل أولى لآن الاستحقاق همناور دعلي جزءمعين فلايظهران المستحقكان شريكالهما فلاتبطل القسمة لكن يثبت الخيار والمستحق عليدان شاء نقض القسمةلان الاستحقاق أوجب انتقاض المعقود عليه والانتقاض في الاعيان المجتمعة عيب فيثبت الخياروان شاء رجع على صاحب بربع مافى يدملا بيناأن القدر المستحق من النصيبين جميعا ولواستحق كل مافى يده لرجع عليـــه بالنصف فاذااستحقالنصف يرجعبالر بـمواللهسبحانه وتعالىأعلم وعلىهذامائةشاة بين رجليناقتسهآهافأخذ أحدهماأر بعين تساوى خمسهائة درهم وأخلا كرستين تساوى خمسها تةدرهم فاستحقت شاةمن الار بعلين تساوى عشرة دراهم لم تبطل القسمة بالاجماع لانه تبين أن القسمة صادفت المملوك فياوراءالقدر المستحق والمستحق معين فلا تظهر الشركة هناأصلا فلا تبطل القسمة ولكن يرجع على شريك بحقمه وهوخمسة دراهم لان المستحقمن النصيبين جميعاعشرة دراهم والتمسب نهوتعالى أعلم كرحنطة بين رجلين نصفان عشرةمنه طعام جيدو ثلاثون ردىء فاقتسماه فأخذأ حدهما عشرة أقفرة جيدة وثو بأوأخذ الا خرثلاثين رديئاحتي جازت القسمة فاستحق من الثلاثين عشرة أقفزة يرجع على صاحبه بنصف الثوب استحسانا والقياس ماذكره في الزيادات انه يرجع عليه بثلث الثوب وثلث الطعام الجيدووجهه أن الاستحقاق وردعلي عشرة شائعة فى الثلاثين فكان المستحق في الحقيقة من كل عشرة ثلثهاوذلك يوجب الرجوع بثلث الطعام الجيد وجه الاستحسان أناطر يق جوازه ذه القسمة أن تكون العشرة عقا بلة العشر ة والعشرون عقابلة الثوب فإذا استحق منه عشرة وانه عقابلة نصف الثوب فيرجع غليه بنصف الثوب وقوله للمستحق عشرة شائعة في الثلاثين لاالعشرة المعينة وهي التيمن حصمة الثوب فنعم هذا هوالحتيقة الاأنالوعملنا بهذه الحقيقة لاحتجناالي نقض القسمة واعادتها ولوصر فناالاستحقاق الىعشرة هيمن حصة الثوب لايحتج الىذلك وتصرفالعاقل تحبب صيانته عن النقض والابطال ماأمكن وذلك فهاقلناه وعلى هــذا أرض بين رجلين نصفين قسمت ثماستحق أحدالنصبين وقدبني صاحبه فيه بناء أوغرس غرسا فنقضالبناء وقلع الغرس ليرجع المستحق عليه على صاحبه بشيءمن قيمة البناء والغرس والاصل فيه أنكل قسمة وقعت باجبار القاضي أو باختيار الشريكين على الوجه الذي يحبرهما القاضي لوترافعا اليه ثم استحق أحدالنصيبين وقدبني صاحب فيه بناءأ وغرس غرسا فنقض وقلع لا يرجع بشيءمن ذلك على صاحبه لان صاحبه مجبور على القسمة من جهدالقاضى فيكون مضافا الى القاضي أماآذا وقعت القسمة باجبار القاضي فلاشك فيه وكذااذا اقتسها بانفسهما لان ذلك قسمة جبرمن حيث المعني لدخولها تحتجبرالقاضي عندالمرافعةاليهواذا كان مجبوراً عليه فلم يوجدمنه ضمان السلامة فلايؤاخذ بضمان الاستحقاق اذهوضمانالسلامة ونظيرهذا الشفيعاذا أخذالعقارمنالمشترىبالشفعةو بني فيه أوغرس ثم استحق وقلع البناءلا يرجع بقيمة البناءعلى المشترى لانه ماملكه باختياره بل أخذمنه جبراً وكذلك قال محمد في الجارية المأسورة اذاا شتزاها رجلمن أهل الحربثم أخذها المالك القديم فاستولدها يثم استحقها رجل لايرجع بقيمة الولد على الذي أخذهامن يدهلانه لم يأخذهامنه باختياره بلكرها وجبرا وكذلك الاب اذاوطي جارية ابنه فأعلقها ثم استحقهارجمل لايرجع بقيمة الولدعلي الابن لانه تملكها من غيراختيار الابن وقال أبو يوسف اذاغصب جارية فأبقت من يده فأدى ضهانها ممادت الجارية فاستولدها الغاصب مماستحقت له أن يرجع بقيمة الولدعلى المولى لانه كان مختارا في أخد القيمة من الغاصب فكان ضامناً السلامة فيرجع عليه محكم الضآن وعلى هذاداران أوأرضان بين رجلين اقتسهافأ خذكل واحدمنهما احداهماو بني فيها ثم استحقت رجع بنصف قيمة البناءعندأبي حنيفة لان القاضي لا مجبرعلي قسمة الجم في الدور والعقارات عنده فاذا اقتسما بأ نفسهما كانت القسمة منهما مبادلة

فاشبهت البيع فكان كل واحد منهما ضامنا سلامة النصف اصاحبه فاذا لم يسلم برجع عليه بحكم الضمان كافى البيع وأما عندهما فقد اختلف المشايخ فيه قال بعضهم لا يرجع لان القاضى يجبر على هذه القسمة عندهما فاشبه استحقاق النصف من دار واحدة وقال بعضهم برجع وعليه اعتمد القدوري عليه الرحمة وهو الصحيح لان القاضى الما يجبر على قسمة الجمع همناعت هما ادارأى الجمع أعدل ولا يعرف ذلك من رأى القاضى اذافع الا أفسهما ولوكانتا جار بين فأخذ كل واحد منهما جارية فاستولدها ثم استحقت رجع على شريكه بالنصف عند أبي حنيف لان القاضى لا يجبر على قسمة الرقيق عنده فاذا اقتسها بتراضيهما أشبه البيع على ماذكرنا وأماعندهما في نبخ عينا كذاذكره القدوري عليه الرحمة وفرق بين الرقيق و بين الدور و بينهما فرق لان القاضى هناك لا يحبر على الجمع عينا ولكنه يراعى الاعدل في ذلك من التفريق والجمع وههنا يجبر على الجمع لتعذر التفريق فلم يوجد ضمان السلامة من صاحبه فلا يرجع عليه والقسبحانه وتمالى أعلم وعلى هذا الاصل اذا قتسم قوم داراً وفيها كنيف شارع على الطريق أوظله فان كان على طريق العامة لا يحسب ذرع الكنيف والظل من ذرع الدار لان الهفى السكة مسلكا فاشبه علواليت والته سبحانه وتعالى أعلم على طريق غيرنا فذي عسب ذلك من ذرع الدار لان الهفى السكة مسلكا فاشبه علواليت والته سبحانه وتعالى أعلم

﴿ فصل ﴾ وأماصفات القسمة فانواع منهاأن تكون عادلة غير جائرة وهي أن تقع تعديلا للا نصبا ممن غير زيادة على القدر المستحق من النصيب ولا نقصان عنه لان القسمة افراز بعض الانصباء ومبادلة البعض ومبنى المبادلات على المراضاة فاذاوقعت جائرة لم يوجدالتراضي ولاافراز نصيبه بكماله لبقاء الشركة في البعض فلم تحبز وتعادوعلى هذا اذاظه الغلط فيالقسمة المبادلة بالبينة أو بالاقر ارتستاً نف لانه ظهر أنه لم يستوف حقه فظهر أن معني القسمة لم يتحقق بكاله ولوادعى أحدالشر يكين الغلط فى القسمة فهذا لا يخلومن أحدوجهين اماان كان المدعى أقر باستيفاء حقه واما انكان إيقر بذلك فانكان قدأقر باستيفاء حقم لايسمع منه دعوى الغلط لكونه مناقضا في دعواه لان الاقرار باستيفاءالحق اقرار بوصول حقمه اليه بكاله ودعوى الغلط اخبارأنه لميصل اليمه حقه بكماله فيتناقض وانكان لميقر باستيفاء حقه لاتعاد القسمة بمجرد الدعوى لان القسمة قد صحت من حيث الظاهر فلا يحبوز نقضها الابحجة فان أقام البينةأعيدتالقسمة لماقلنا وان لمتقرله بينة وانكرشريكه فأراداستحلافه حلفه على ماادعي من الغلط لانه يدعى عليسه حقاهوجائزالوجودوالعدم وهوينكر فيحلف وبيان ذلك داربين رجلين اقتسها واستوفىكل واحدمنهماحقه ثمادعى أحدهما غلطأ في القسمة لاتعادالقسمة ولكن يسأل البينة على الغلط فان أقام البينية والافيحلف شريكه انشاعلاقلنافانحلف أحدالشر يكين ونكل الأخرفان كان الشركاء ثلاثة يجمع بين نصيب المدعى وبين نصيب الناكل فيقسم بينهماعلى قدر نصيبهمالان نكوله دليل كون المدعى صادقا في دعواه في حقه فكان حجهة في حقه لافي حقالشريك الحالف فلم تصحالقسمة في حقهما فتعاد في قدر نصيبهما وكذلك لوادعي الغلط بعدالقسمة والقبض فىالمكيلات والموزوبات والمذروعات ولوكان بين رجلين داران اقتساهما فأخبذكل واحدمنهما دارا ثمادعي أحدهماالغلط فالقسمة وأقام البينة على ذلك فالقسمة باطلة عندأ بي حنيفة عليه الرحمة وعندهما لاتبطل ولكن يقضى للمدعى بذلك الذرعمن الدارالاخرى وبنواهذه المسئلة على بيعذراع من دارانه لا يحبو زعنده وعندهما جائز ووجمه البناءان قسمة الجمهى الدور بالتراضي جائزة بلاخسلاف ومعنى المبادلة وانكان لازمافي نوعي القسمة ككن هذاالنوع بالمبادلات أشبه واذاتحققت المبادلة صحالبناء والله سبحانه وتعالى أعلم ولواقتسها دارا بينهما فأخذ كلواحدمنهماطائفة ثمادعي أحدهما بيتافي دصاحبه انهوقع في قسمته وأقام بينــــة سمعت بينته وإن أقاما جميعا البينة أخذت بينة المدعى لانهخار جوان كان قبل الاشهاد والقبض تحالفا وترأدا وكمذالو اختلفا في الحدود فادعى كل واحدمنهما حدافي يدصاحب أنه أصابه وأقام البينة قضى لكل واحدمنهما بالحد الذي في يدصاحبه لان كل

واحدمنهماعمافي يدصاحبه خارج وأن قامت لاحدهما بينة يقضى ببينته وان لمتقم لهمما بينة تحالفاوهل ينفسخ العقد بنفس التحالف أم يحتاج فيه الى فسخ القاضي اختلف المشايخ فيه على ماعرف في البيو ع ولواقتسم رجلان اقرحة فأخذأحدهماقراحين والآخرأر بعمة ثمادعيصاحبالقراحين أنأحدالاقرحةالار بعمةأصابه في قسمته وأقامالبينةقضي لدبه لماقلنا وكمذلك هذافي أثواب اقتسهاها فأخذكل واحمد بعضها ثمادعي أحدهما أن أحمد الاثواب الذى في يدصاحبه أصابه في قسمته وأقام البينة قضى له به ولوادعي كل واحدمنهما على صاحب ثويا بما في بدهأنه أصابه في قسمته وأقام البينة قضي لكل واحدمنه ماعا في بدالا خرلان كل واحدمنهماعما في بدصاحيه خارج ولواقتسهاما نةشاة فأصاب أحدهما خمسة وخمسين وأصاب الاكرخرخمسة وأربعين ثمادعي صاحب الاوكس الغلط فىالقسمة أوالخطأ فيالتقويم لتقبل منه الابيينة ولوقال أخطأنا فيالعددوأصابكل واحدمنا خمسين وهذه الخسة فى قسمته وأنكر الا خرتح الفاوان أقامكل واحدمنه ماالبينة ردت القسمة ولوقال أحدهما لصاحبه أخذت أنت احدى وحمسين غلطأ وأخذت أنا تسعة وأربعين وقال الاكرما أخذت الاحمسين فالقول قولهمع يمينه لانهمنكر لاستيفاءالز يادة على حقه والله سبحانه وتعالى أعلم وعلى هذا الاصل تخرج قسمة عرصة الدار بالذرع أنه يحسب فى القسمة كل ذراعين من العلو بذراع من السفل عندأ بى حنيفة وعند أبى يوسف يحسب ذراعمن السفل بذراعمن العلو وعندمحمد يحسب على القيمة دون الذرع زعركل واحدمنهم ان التعديل فها يقوله والحلاف في هذه المسئلة بين أبي حنيفة وبين أبي يوسف مبنى على الحلاف في مسئلة أخرى وهي أن صاحب العلو لس له أن يبني على العلومن غير رضا صاحب السفل وان لم يضر بصاحب السفل من حيث الظاهر عند أبي حنيفة وعندأ بي توسف له أن يبني ان إيضر البناءبه ووجه البناء أن صاحب العلوا دالم يملك البناء على علوه عند أى حنيفة رحمه الله كان للعلومنفعة واحدة وهي منفعة السكني فحسب وللسفل منفعتان منفعة السكني ومنفعة البناء عليمه وكذا السفل كما يصلح للسكني يصلح لجعل الدواب فيه فأما العلوفلا يصلح الاللسكني خاصة فكان للسفل منفعتان وللعلو منفعة واحدة فكانت القسمة عنده على الثلث والثلثين وعندأى يوسف لماملك صاحب العلوان يبني على علوه كانت لهمنفعتان أيضا فاستوى الملو والسفل في المنفعة فوجب التعديل بالسوية بينهما في الذرع وأمامجمد فانمااعتبر القيمة لانأحوال البلادوأهلهافي ذلك مختلفة فمنهممن يختارااسفل على العلو ومنهم يختأرالعلوعلى السفل فكان التعديل في اعتبار القيمة والعمل في المسألة على قول محمد رحمه الله وهواختيار الطحاوي رحمه الله ويحتمل أن أباحنيفة اعافضل السفل على العملو بناءعلى عادةأهل الكوفةمن اختيارهم السفل على العلووأ بو يوسف انماسوي بينهما على عادةأهل بغدادلاستواءالعلو والسفل عندهم فأخرجكل واحدمنهماالفتوي على عادةأهل رمانه ومحمديني الفتوي على المعلوم من اختلاف العادات باختلاف البلدان فكان الخلاف بينهممن حيث الصورة لامن حيث المعنى والله سبحانه وتعالى أعلم و بيان ذلك في سفل بين رجاين وعلومن بيت آخر بينهما أراداقسمتهما يقسم البناء على القيمة بلا خلاف وأماالعرصة فتقسم بالذرع عندأى حنيفة وأبى يوسف وعندمحمد بالقيمة ثماختلف أيوحنيفة وأبو يوسف فها بينهما في كيفية القسمة بالذرع فعند أبي حنيفة ذراع بذراعين على الثلث والثلثين وعند أبي يوسف ذراع بذراع ولوكان بينهما بيت تام علو وسفل وعلومن بيت آخر فعندأبي حنيفة يحسب في القسمة كل ذراع من العلو والسفل شلاثة أذرعمن العلوار باعاعنده لماذكرنامن الاصل فكانت القسمة ارباعاوعندأبي يوسف ذراع من السفل والعلو بذراعين من العلولا ستواءالسفل والعلوعنده فكانت القسمة اثلاثا ولوكان بينهما بيت نامسفل وعلو وسفل آخر فعندأ بى حنيفة يحسب فى القسمة كلذراع من السفل والعلو بذراع و نصف من السفل و ذراع من سفل البيت مذراع من السفل الاتخر وذراع من علوه بنصف ذراع من السفل الاسخر وعند أبي يوسف دراع من التام بذراعين من السفل والله تعالى أعلم وعلى هـــذا الاصل يخرج مااذا اقتسهاداراً وفضلاً بعضهاعلى بعض بالدراهم أوالدنا نير

لفضل قيمةالبناءوالموضع أنالقسمة جائزةلانها وقعتءادلةمن حيث المعنى لان الدارقد يفضل بعضهاعلي بعض بالبناءوالموضع فكانذلك تفضيلامن حيث الصورة تعمد يلامن حيث المعنى ولوم يسميا قيمة فضل البناءوقت القسمة جازت القسمة استحسانا وتحب قيمة فضل البناءوان لم يسمياها في القسمة والقياس أن لا تحو زالقسمة لان هذهقسمة بعضالداردون بعض لانالعرصةمع البناء يمزلةشيءوا حدوقسمة البناءبالقيمة فاذاوجدت القسمة بجهولة فوقعت القسمة للعرصة دون البناء بقيت وانها غيرجائزة وجيه الاستحسان أن قسمة العرصة قد صحت بوقوعها فيحلها وهوالملك ولاسحة لهاالا بقسمة البناءوذلك بالقيمة فتجتعلى صاحب الفضل قبمة فضل اليناء وان لميسم ضرورة صحةالقسمة والله سبحانه وتعالى أعلم وعلى هذاالاصل تخرج أيضاً قسمة الجم في الاجناس المختلفة انهاغ يرجأنزة جبرابالاجماع لتعبذر تعديل الانصباءالا بالقيمة وانها ليست محل القسمة على مام ولا يحوز في الرقيق والدورعندأبى حنيفة رحمه الله لانهاف حكم الاجناس المختلفة ولإتقع القسمة فهاعادلة أوجائرة ولاتقسم الاولادفي بطون الغنم لتعذرا لتعديل وعلى هذا يخرج ردالمقسوم بالعيب في نوعي القسمة لانه اذاظهر به عيب فقد ظهر انها وقعت جائرة لاعادلة فكانله حق الردبالعيب كافي البيع ولوامتنع الردبالعيب لوجود الما نع منه يرجع بالتقصان كافي البيع الا أنفالبيع يرجع بتهام النقصان وفي القسمة يرجع بالنصف لان النقصان في القسمة يرجع بالنصيبين جيعا فيرجع منصف النقصان من نصيب شريكه وأماالرد بخيارالرؤية والشرط فيثبت في قسمة الرضالان القسمة فهامعني المبادلة وهمذا النوع أشمه بالمبادلات لوجودالمراضاة من الجانبين فيثبت فيمخيار الرؤية كافي البيع ولايثبت في قسمة القضاءلا لخلوهاعن المبادلة بل لعدم الفائدة لانه لو ردها بخيار الرؤية والشرط لاجبره القاضي ثانياً فلايفيد والله سبحانه وتعالى أعلم ولاتجب الشفعة في القسمة لانحق الشفعة يتبع المبادلة المحضة لثبوتها على مخالفة القياس والقسمة مبادلةمن وجه فلانحتمل الشفعة ولانهالو وجبت لايخلوا ماأن تحب للشريك أوللجار لاسبيل الى الاول لان الشفعة تجب لغيرالبائع والمشترى ولاسبيل الى الثاني لان الشريك أولى من الجار والله سبحانه وتعالى أعلم ومنها الوجوب عنمدالطلب حتى يجبرعلي القسمة فيما ينتفع كل واحمدمن الشريكين بقسمته وكذافها ينتفع بهاأحمدهماو يستضر الاخرعندطلب المنتفع بالاجماع وعندطلب المستضراختلاف روايتي الحاكم والقدو ري رحمهما الله وقدذكرناه واللهسبحانه وتعالى أعلم ومنهااللز ومبعدتم امهافي النوعين جميعاحتي لايحتمل الرجوع عنها اذاتمت وأماقبل التهام فكذلك في أحد نوعى القسمة وهوقسمة القضاءدون النوع الاسخر وهوقسمة الشركاء سيان ذلك أن الداراذا كانتمشتركة بين قوم فقسمها القاضي أوالشركاء بالتراضي فحرجت السهام كلها بالقرعسة لايجوزهم الرجوع وكذا اذاخر جالكل الاسهم واحدلان ذلك خرو جالسهام كلهالكون ذلك السهم متعينا بمن بقي من الشركاء وآن خرج بعض السهام دون البعض فكذلك في قسمة القضاء لانه لو رجع أحدهم لاجبره القاضي على القسمة ثانيا فلايفيد رجوعه وأمافى قسمةالتراضي فيجو زالرجوع لان قسمةالتراضي لاتبم الابعد خروج السهام كالهاوكل عاقد بسبيل

من الرجوع عن العقد قبل عمامه كما في البيع ونحوه والله سبحانه وتعالى أعلم فصل في وأمابيان حكم القسمة فنقول و بالله التوفيق حكم القسمة ثبوت اختصاص بالمقسوم عينا تصرفا فيه فيمك المقسوم له في المقسوم جميع التصرفات المختصة بالملك حتى لو وقع في نصيب أحد الشريكين ساحة لا سناء فيماك المقسوم له في المقسوم جميع التصرفات المختصة بالملك حتى لو وقع في نصيب الا خرفلصاحب الساحة ان ببني في ساحته وله ان يفعل المناء المناء المناء المناء ولا أو ماما أو رحى القلنا وكذا له ان يقعد في سناه حداداً أوقصاراً وان كان يتأذى به جاره القلنا وله ان يقعد في بنا أو بالوعة أو أو كوة الماذكر في ألا ترى ان له أن يرفع الجدار أجملا فقت الباب والكوة أولى وله ان يحفر في ملك بئرا أو بالوعة أو كر باساً وان كان يهى بذلك حائط حاره ولوطلب جاره تحويل ذلك إيجبر على التحويل ولوسقط الحائط من ذلك كر باساً وان كان يهى بذلك حائط حاره ولوطلب جاره تحويل ذلك إيجبر على التحويل ولوسقط الحائط من ذلك

لايضمن لانه لاصنعمنه في ملك الغير والاصل ان لا يمنع الانسان من التصرف في ملك نفسه الا ان الكف عما يؤذى الجار أحسن قال الله تبارك وتعالى اعبدوا الله ولا تشركوا بهشيأو بالوالدين احسانا الى قوله تعمالى والجار الجنب خصه سبحانه وتعالى بالاحر بالاحسان اليه فلئن لايحسن اليه فلاأقل من ان يكف عنه أذاه وعلى هذا دار بين رجلين ولرجل فيهاطريق فارادا ان يقتسهاها ليس لصاحب الطريق منعهماعن القسمة لانهما بالقسمة متضرفان فيملكأ نفسهما فلايمنعان عنه فيقتسمان ماو راءالطريق ويتركان الطريق على حاله على سعة عرض باب الدار لمسا ذكرنامن قبل ولوباعوا الدار والطريق فانكانت رقبةالطريق مشتركة بينهم قسموا ممرالطريق بينهم أثلاثاً وان كانت الرقب ة لشريكي الدار ولصاحب الطريق حق المرور حكى القدو رى عن الكرخي رحمه ما الله ان لاشيء لصاحبالطر يقمنالنمن ويكونالنمنكله للشريكينورويءعمدان كلواحدمنالشريكين يضرب بحقمه من المنفعة ويضربصاحبالطريق محقالمروروطريقمعرفةذلكان ينظرالى قيمةالعرصة بغيرطريق وبنظرالى قيمتهاوفهاطريق فيكون لصاحب الطريق فضل ماينهما ولكل واحدمن الشريكين نصف قيمة المنفعة اذاكان فهاطريق (وجه) ماحكىعنالكرخىرحمهاللهانحقالمرو رلامحتملالبيعمقصوداً بليمتمله تبعا للرقبة ألا ترى انه لو باعه وحده إيجز فاذابيع الطريق بادنه فقد أسقط حقه أصلا فلايقا بله ثمن (وجه) ماروى عن محمد ان حقالمرو رلايحتم البيع مقصودا بليحتمله تبعاللرقبة وههنامابيع مقصودا بلتبعا للرقبة فيقا بلهالثمن لكنثمن الحق لاثمن الملك على ماذكرنا وكذلك دار بين رجلين فهامسيل المآءفارادا ان يقتسهاها ليس لصاحب المسيل منعهمامن القسمة لماقلنا بليقسم الدار ويتزك المسيل على حاله كمافى الطريق وكذلك لوكان في الدارمنزل لرجل وطر يقمه فى الدارفارادا ان يقتسماالدارلا يمنعان من القسمة ولكن يتركان طريق المنزل على حاله على سعة عرض بابالدارلاعلى سعةباب المنزل على ماذكرنا ولوأرادصاحب المنزل ان يفتح الى هــذا الطريق باباً آخر لهذلك لانه متصرف فيملك نفسسه ألاترى ان له ان يرفع الحائط كله فهذا أولى ولواشترى صاحب المنزل دارامن و راء المنزل وفتح بابه الى المنزل فانكان ساكن الدار والمنزل واحدا فله ان يمرمن الدارالى المنزل ومن المنزل الى الطريق الذي في الدارالاولىلانله حق المرو رفي هذا الطريق وانكان ساكن الدارغيرساكن المنزل فليس لساكن الدار ان يمرفي الطريقالذى فىالدارالاولى لانه لاحقاله في هذا الطريق فيمنع من المرورفيه دار بين رجلين في سكة غير نافذة اقتسهاها وأخذكل واحدمنهماطا تفةمنها فارادكل واحدمنهمآان يفتح بابأ أوكوة الىالسكة لهذلك ولايسع لاهل السكةمنعهمالان كلواحدمهمامتصرف فيملك نفسه فيملكه ألاترى اناه رفع الحائط أصلا فالباب والكوة أولى وعلى هذاحائط بين قسيمين ولاحدالقسيمين عليه جذوع الحائط الاخرفان شرطواقطع الجذوع في القسمة قطعت القول النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون عندشروطهم وان بميشترطوا ترك على حالها لان الترك وانكان ضررالكتهم لمسالم يشترطوا القطع فىالقسمة فقدالنزم الضرر وكذلك لوكان وقع على هـــذاا لحائط درجـــة أو اسطوانة جمع عليهاجذو علاقلنا وكذلك روشناوقع لصاحب العلوشرفاعلي نصيب الآخر لميكن لصاحب السفل أن يقلم الروشن من غير شرط القلع لما قلناولو كان لاحدهمااطراف خشب على حائط صاحب فان كان عما يمكن ان يجعل عليهاسقف لم يكلف قلمها وان كان لا يمكن كلف القلع لانه اذا أمكن أن يجعل عليهاسقف أمك الانتفاع به فيلتحق بالحقوق فأشبه الروشن واذالم يمكن تعذرا لحاقها الحقوق فبتي شاغلاهولصاحبه بغيرحق فيكلف قطعها ولو كان لاحدهما شجرة اغصانها مظلة على نصيب الأخرفهل تقطع ذكران سهاعة رحمه الله انه لا تقطع لان في القطع ضررالصاحبهاوذكران رستمرحمه اللهانه تقطع كمايقطع اطراف الحشب الذى لايمكن تسقيفها ولواختلف أهل طريق فى الطريق وادعى كل واحدمنهم اله له فهو بينهم بالتسو ية على عددالرؤس لا على ذرعان الدورو المنازل لانهم استووا فىاليدلاستوائهم فى المرور فيه الاان يقوم لاحدهم بينة فيسقط اعتبار اليدبالبينة دار لرجـــل وفهاطر يق بينـــ دو بين رجل فات صاحب الدار فاقتسمت الورثة الدار بينهم وتركوا الطريق كان الطريق بينه وبين الرجل نصفين لاعلى عدد الرؤس حتى لو باعوا الداريقسم الثمن بين الورثة و بينه نصفين لاعلى عدد الرؤس لان الورثة قاموا مقام المورث وقد كان الطريق بينهما نصفين فكذا بينه و بينهم ولولم يعرف ان الدارم يراث بينهم وجحد واذلك فالطريق بينهم بالسوية على عدد الرؤس لاستوائم في اليد على مامر والله سبحانه و تعالى اعلم

﴿ فَصَلَ ﴾ وأمابيان ما يوجب نقض القسمة بعدوجودها فنقول وبالله التوفيق الذي يوجب نقض القسمة بعـــد وجودهاأنواع (منها) ظهوردين على الميت اذاطلب الغرماء ديونهم ولامال للميت سواه ولاقضاه الورثةمن مال أنفسهمو بيآن ذلك ان الورثة اذا اقتسموا التركة ثم ظهرعلى الميت دين فهــذالا يخلومن أحدوجهــين اما أن يكون للميت مال آخر سواه واماان لم يكن فان لم يكن له مال سواه ولا قضاه الورثة من مال أنفسهم ينقض القسمة سواء كان الدين محيطابالتركة أولم يكن لان الدين مقدم على الارث قليلاكان أوكثيراً قال الله تبارك وتعالى من بعدوصية يوصي بهاأودين قدم سبحانه وتعالى الدين على الوصية من غير فصل بين القليل والكثير لان الدين اذا كان محيطاً بالتركة تبين اندلاملك للورثة فيها الامن حيث الصورة بلهيملك للميت يتعلق بها بحق الغرماء وقيام ملك الغيرفي المحل يمنع صحةالقسمة فقيام الملك والحق أولى واذالم يكن محيطا بالتركة فملك الميت وحق الغرماء وهوحق الاستيفاء ثابت فىقدرالدين من التركه على الشيوع فيمنع جوازالقسمة فان لم يكن للميت مال آخرسواه يجعل الدين فيه وتمضى القسمة لان القسمة تصانعن النقض ما أمكن وقد أمكن صياتها بجعل الدين فيه وكذا الورثة اذا قضوا الدين من مال أنهسهم لاتنقض لانحق الورثة كان متعلقا بصورة التركة وحق الغرماء بمعناها وهوالمالية فاذاقضوا الدين منمالأ نفسهم فقداستخلصواالتركة لانفسهم صورة ومعنى فتبينانهم في الحقيقة اقتسموا مالأ نفسهم صورة ومعنى فتبينانها وقعت محيحة فلاتنقض وكذلك اذاأ برأه الغرماء من ديونهم لاتنقض القسسمة لان النقض لحقهم وقدأسقطوه بالابراء وكذلك اذاظهر لبعض المقتسمين دين على الميت بأن ادعى ديناً على الميت وأقام البينة عليه فله أنينقض القسمة لماقلناولا تكون قسمته ابراء من الدين لانحق الغر مم يتعلق بمعنى التركة وهوما ليتها لابالصورة ولهذا كانللورثة حق الاستخلاص واذاكان كذلك فلا يكون اقدامه على القسمة اقرارامنه لانه لادين له على الميت فلم يكن مناقضا في دعواه فسمعت (ومنها) ظهور الوصية حتى لواقتسموا ثم أظهر ثم موصى له بالثلث نقضت قسمتهم لأزالموصي لهثمر يكالورثة ألاتري انه لوهلك من التركة شئ قبل القسمه يهلك من الورثه والموصى لهجميعاً والباقى على الشركة بينهم ولواقتسموا وثيمة وارث آخر غائب تنقض فكذاهذا وهذا اذا كانت القسمة بالتراضي فان كانت بقضاء القاضي لاتنقض لان الموطئ لهوان كان كواحدمن الورثة لكن القاضي اداقسم عندغيبة أحدالو رثة لاتنقض قسمته لانالقسمة في هذا الموضع على الاجتهاد وقضاء القاضي اذاصادف محل الاجتهاد ينفذولا ينقض (ومنها) ظهورالوارث حتى لواقتسموا تم ظهران تمة وارث آخر نقضت قسمتهم ولوكانت القسمة بقضاء القاضي لاتنقض لماذكر ناولوادعي وارث وصية لابن له صغير بعدالقسمة لاتصح دعواه حتى لا تسمع منه البينة لكونه مناقضا في الدعوى اذلا تصح قسمتهم الميراث وثمموصي له فكان اقدامه على القسمة اقراراً منه بانعدام الوصية فكان دعوى وجود الوصية مناقضة فلاتسمع ولكن لايبطل حق الصغير بقسمة الاب لانه لا علك ابطال حقم وكذلك لوادعى بعض الورثةان أخالهمن أبيه وأمهورث أباهمعهم وانهمات بعدموت الابوورثه هذا المدعى وجحدالباقون ذلك فأقام المدعى البينة لاتقبسل بينته لانه هناقضي في دعواه لدلالة اقراره بانعدام وارث آخر باقدامه على القسمة وكذلك كل ميراث بدعيه أوشراء أوهبة أوصدقة أو وصية بعدالقسمة للتناقض بدلالة الاقدام على القسمة والله تعالى أعلم دار بين رجلين أقرأ حدهما ببيت منها لرجل وأنكر الآخر يصح اقرار ملان اقرارالا نسان حجةعلى نهسه لان هذا الاقرار لم يوجب تعلق الحق بالعين لحق الشريك الا خربل هوموقوف واذالم يتعلق بالعسين

لايمنع جوازالقسمة فتقسم الدار ويجبرعلي القسمة ومتي قسمت فان وقع البيت المقر مه في نصيب المقر دفعه الي المقرله لان الاقرارقدصح وتسلم عين المقر مه ممكن فيؤمر بالتسلم وان وقع في نصيب شريكه يدفع اليه قدر ذرع المقر مهمن نصيب نفسه فيقسم ماأصابه بينهو بين المقرله فيضرب المقرله بذر عالبيت ويضرب المقر بنصف ذرع الدار بعد البيت وهذاقول أى حنيفة وأى يوسف عليهما الرحمة وقال محمدر حممه الله يضرب المقر بنصف ذرع الداركما قالا ولكن المقرله يضرب بنصف ذرع البيت لابكله حتى لوكان ذرع الدارما تةوذرع البيت عشره فتقسم الدار بينهما نصفين يكون للمقرله عشرة أذرع عندهمالانه جميع ذرع البيت والباقى وهو حسة وأربعون للمقرلانه نصف ذرع الدار بعدذر عالبيت وعند محمدر حمدالله يكون للمقرله خمسة أذر عاذ هو نصف ذر عالبيت المقربه (وجه) قول محمدر حمه الله أن الاقر ارصادف محلامعيناً مشتركا بينه وبين غيره لان كل جزأ نن من الدارأ حدهماله والأخر لصاحبه على الشيوع فيبطل في نصيب صاحبه و يصح في نصيبه وذلك يوجب للمقر له نصف ذرع البت (وجه) قولهما انالاقرار بالمشترك لايتعلق بالعين قيل القسمة بل هوموقوف وانما يتعلق بها بعدالقسمة ألاترى انه إعنع صحمة القسمة ولوتعلق بالعين لمنع فاذاقسمت الدارالآن يتعلق بالعين فان وقع المقر به في نصيب المقر يؤمر بالتسلم لآنه قادر على تسليم العين وان وقعرفي نصيت صاحبه فقدعجزعن تسلم عينه فيؤمر بتسليم بدلهمن نصيب وهوتما مذر عالمقر به هذا اذاكانالمقر بهشيأ يحتملالقسمةفانكان ممالايحتملاالقسمة كبيتمن حمامهشتركة بينهو بينغيره أقر انه لرجل وأنكر صاحبه فيصح اقراره ولكن يحبرعلي قسمته لان قسمة الاضرار فيالا محتمل الجبرعلي ماذكرناه في موضعهو يلزمه نصفقيمةالبيتلانه عجزعن تسليمالعين والاقرار بعين معجوزالتسلم يكون اقرارأ ببدله تصحيحأ لتصرفه وصيانة لحق الغير بالقدر المكن كالاقرار بحذع فى الدار والقد تعالى أعلم

و فصل ﴾ هذا الذي ذكر ناقسمة الاعيان (و أما) قسمة المنافع فهي المسهاة بالمهايئات والكلام فيهافي مواضع في بيان أنواع المهايئات ومايجو زمنها ومالايجو ز وفي بيان محل المهايئات وفي بيان صفة المهايئات وفي بيان مايملك كلواحـدمنالشريكين من التصرف بعدالمهايئات ومالايمك (أما) الاول فالمهايئات نوعان نو عيرجع الى المكان ونوع يرجع الى الزمان (أما) النوع الاول فهوأن يتهايئا في داروا حدة على أن يأخسذ كل واحدمنهما طائفةمنها يسكنها وأنه جائزلان المهايئات قسمة فتعتبر بقسمة العين وقسمة العين على هذا الوجه جائزة فكذا قسمة المنافع وكذالوتها بتاعلى أن يأخذ أحدهما السفل والآخر العلو جازذلك لماقلنا ولايشترط بيان المدة في هذا النوع لان قسمة المنافع ليست عبادلة المنفعة الإنمبادلة المنفعة يجنسها غيرجائزة عندنا كاجازة السكني بالسكني والخدمةبالخدمة وكمذلك لوتهايئافي دارين وأخذ كل واحدمنهما دارأ يسكنهاأو يستغلما فهوجائز بالاجماع (أماً) عندأبي يوسف ومحمدفلاشك فيه لان قسمة الجمع في عين الدورجائزة فكذا في المنافع (وأما) أبوحنيفة رحمه الله فيحتاج الى الفرق بين المين و بين المنفعة (وجه) الفرق له ان الدور في حكم أجناس مختلف لتفاحش التفاوت بين دار ودارفي فسهاو بنائهاوموضعهاولاتجو زقسمة الجمع في جنسين مختلفين علىمام (وأما) التفاوت في المنافع فقلما يتفاحش بليتقارب فلم تلتحق منافع الدار ن بالاجناس المختلفة فجازت القسمة وكذلك لوتها سافى عبد من على الخدمة جاز بالاجماع (أما) عندهمافلاً ن قسمة الجمع في أعيان الرقيق جائزة وكذا في منافعها (ووجه) الفرق لا بي حنيفة رحمه الله على نحوماذ كرنافي الدارين ولوتها يتافي عبدين فأخذ كل واحدمنهما عبداً يخدمه وشرط كل واحدمنهماعلي نفسه طعام العبدالذي يخدمه جازاستحسانا والقياس أن لايجوز (ووجهه) ان طعام كل واحد من العبد س على الشريكين جميعاً على المناصفة فاشتراطكل الطعاممن كل واحدمهما على نفسه يخرج محرج معاوضة بعضالطَعام بالبعض وانهاغيرجائزة للجهالة (ووجه) الاستحسانان هذا النو عمن الجهالة لا يُفضى آلى المنازعة لانمبني الطعام على المسامحة في العرف والعادة دون المضايقة بخلاف مااذا شرط كل واحدمنهما على نفســـه كسوة

العبدالذي يخدمها نهلا بحبوز لانه يجرى في الكسوة من المضايقة ما لا يجرى في الطعام في العرف والمعادة فكانت الجهالة في الكسوة مفضية الى المنازعة مع ما ان الجهالة في الكسوة تتفاحش بخلاف الطعام لذلك افترقا والله تعالى أعلم (وأما) الهايؤفىالدواب بأن أخذأحدهمادابة ليركها والأخردابة أخرى من جنسها يستغلما وشرط الاستغلال فغير جائز عند أبى حنيفة وعندهما جائز (وجه) قولهما ظاهر لان قسمة الجمع في أعيان الدواب من جنس واحدجائزة فكذاقسمة المنافع ولابى حنيفة الفرق بين المنفعة وبين المنفعة انه جوزقسمة الجمع في اعيانها ولم يجوزفى منافعها (ووجه) الفرق انها باعتباراً عيانها جنس واحد لكنها في منفعة الركوب في حكم جنسين مختلفين بدليل انمن استأجر دابة ليركمها إيمك ان يؤ اجرها للركوب ولوفعل لضمن فاشبه اختلاف جنس المنفعة اختلاف جنس العين واختلاف جنس العين عنده ما نع جواز قسمة الجم كذافي المنفعة بخلاف المهايئات في الدارين والعبدين انهاجائزة لانهناك المنافع متقار بةغيرمتفاحشة بدليل ان المستأجرفها علك الاجارة من غيره فلم يختلف جنس المنفعة فجازت المهايئات (وأما) النوع الثاني وهوالمهايئات بالزمان فهوان سهايئا في بيت صغير على أن يسكنه هذا بوماوهذا يوماأوفي عبدواحدعلى أن يخدم هذا يوماوه فداجا وهذا جائز لقوله تبارك وتعالى قال هذه ناقة لهما شرب وليكشرب يوممعلوم أخبر سبحانه وتعالى عن بيه سيدناصالح عليه الصلاة والسلام المهايئات في الشرب ولم يذكره سبحانه وتعالى والحكم اذاحكي عن منكر غيره فدل على جوازالها يئات بالزمان بظاهر النص و ثبت جوازالنوع الآخرمن طريق الدلالة لانهاأشبه بالمقاسمة من النوع الاول ولان جواز المهايئات بالزمان لمكان حاجات الناس وحاجتهم الى المهايئات بالمكان أشدلان الاعيان كلهافى احمال المهايئات بالزمان شرع سواء من الاعيان مالا يحتمل المايئات بالمكان كالعبدوالبيت الصغير ونحوهما فلماجازت تلك فلان تحبوزهذه اولى والله تعالى أعلم وفصل، وأمابيان على المهايئات فنقول ولاقوة الابالله تعالى جل شأنه ان محلم المنافع دون الاعيان لانها قسمة

وفصل وأمابيان على المهابئات فنقول ولا قوة الابالله تعالى جل شأنه ان محلها المنافع دون الاعيان لانها قسمة المنفعة دون العين فكان محلها المنفعة دون العين حتى انهما لوتها يئافى نخل أو شجر بين شريكين على ان يأخذ كل واحد منهما طائفة يستثمر ها لا يجوز وكذلك اذاتها يئافى الفنم المشتركة على ان يأخذ كل واحد منهم قطيعا وينتفع بالبانها لا يجوز لماذكنا ان هذا عقد قسمة المنافع والثمر والله بن عين مال فلا تدخل تحت عقد المهايئات ولوتها يئافى الاراضى المشتركة على أن يأخذ كل واحد منهما نصفها ويذرع جاز لان ذلك قسمة المنافع وهوم عنى المهايئات والله سبحانه و تعالى أعلم

وفصل في وأماصفة المهايئات فهى المهاعقد غير لا زم حتى لوطلب أحدهما قسمة العين بعد المهايئات قسم الحاكم بينهما وفسخ المهايئات لا نهاكا لخلف عن قسمة العين وقسمة العين كالاصل في اشرعت له القسمة شرعت لتحيل منافع الملك وهذا المعنى فى قسمة العين اكل ولهذا الوطلب أحدهما القسمة قبل المهايئات اجسبره الحاكم على القسمة فكان عقد اجائز افاحتمل الفسخ كسائر العقود الجائزة ولا يبطل بموت أحد الشريكين بخلاف الاجارة لا نهالو بطلت لا عادها القاضى الحال ثانيا فلا يفيد

وفصل وأمابيان ما يمك كل واحد منه مامن التصرف بعد المهابئات اما فى المهابئات بالمكان فلكل واحد منه ما ان يستغل ما اصابه بالمهابئات سواء شرط الاستغلال فى العقد أولا وسواء تهابئا فى دار واحدة أو دارين لان المنافع بعد المهابئات تحدث على ملك كل واحد منهما في المخذه في ملك التصرف فيه بالتمليك من غيره و به تبين ان المهابئات فى هذا النوع ليست باعارة لان العارية لا تو اجر (وأما) المهابئات بالزمان فلكل واحد منهما ان يسكن أو يستخدم لما ذكر الكن لا بدمن ذكر الوقت من اليوم والشهر و نحوذ لك بخلاف المهابئة بالمكان الكل واحد منهما ولا يقالسكنى والاستغلال مطلقالان الحاجة الى ذكر الوقت لتصير المنافع معلومة والمهابئات بالمكان قسمة منافع مقدرة بموعة بالمكان ومكان المنفعة معلوم فصارت المنافع معلومة بالعلم بمكانها فجازت المهابئة (وأما) المهابئة مالزمان فقسمة مقدرة

الزمان فلا تصييمعلومة الابذكرزمان معلوم فهوالفرق والتمسبحانه وتعالى أعلم وهل علك كواحد منهما الاستغلال في نوسه لاخلاف في انهما اذا لم يشترطا لم على فا ما اذا شرطاذكر القد ورى عليه الرحمة انه لا يمكن والغلة هذا النوع من المهاية في معنى الاعارة والعارية لا توجي وذكر الاصل انالها يؤفي الدار الواحدة على السكنى والغلة جائزة (منهم) من قال المذكور في الاصل ليس عها يئات حقيقة لوجهين أحدهما انه أضاف التهايؤ الى الفسلة دون الاستغلال والغلة لا تحتمل التهايؤ حقيقة اذهى عين والتهايؤ قسمة المنافع دون الاعيان والثاني انهذكر فيه ان غلة الدار اذا الوصلت في بدأ حدهما انهاؤة بالمكان في الدار اذا الوصلت في بدأ حدهما التهايؤ حقيقة المعلم المنافية السخال الفاقي من الغلة في بدأ حدهما ان الفاضل يكون المخاصة اذا تهم المنافز المستغلم الفاقي من الغلة في بدأ حدهما ان الفاضل عمل الوابنين ويكون المنافز والمنافز المستغلال في يكون المنافز كور في الاستغلال في المنافز والمنافز كور في الاستغلال في المنافز والمنافز كور في الاستغلال في المنافز والمنافز كور في الاستغلال المنافز والمنافز والمنافز كور في الاستغلال المنافز والمنافز كور في الاستغلال المنافز والمنافز كور في المنافز كور في الاستغلال المنافز وكون على المنافز والمنافضل من الغلة في بدور في الاستغلال دون عين الغلة ولهذا قرن مها السكني الذي هو منافز النهايؤ وهو فعل الاستغلال دون عين الغلة ولهذا قرن مها الستغلال ابتداء فعل الساكن و يكون قوله ما فضل من الغلة في بدون الحدم من الخسطة على أن يأخذ كل واحدم من الخسين القدوري عليهم الرحة والتمسيحانه وتعالى أعلم ثبت الحداء وتمال المنافز ا

﴿ كتابُ الحدود ﴾

وفصل و أمابيان اسباب وجو بهافلا يمكن الوصول اليه الا بعد معرفة آنواعها لان سبب وجوب كل نوع يختلف باختلاف النوع فنقول الحدود بحسة انواع حد السرقة وحد الزناوحد الشرب وحد السكر وحد القذف (أما) حد السرقة فسبب وجو به السرقة وسنذ كركن السرقة وشرائط الركن في كتاب السرقة (وأما) حد الزنا فنوعان جد و رجم وسبب وجوب كل واحد منهما وهو الزنا و الما يختلفان في الشرط وهو الاحصان فالاحصان شرط لوجوب الرجم وليس بشرط لوجوب الجدف لا بد من معرفة الزناو الاحصان فى عرف الشرع أما الزنافهو اسم للوطء الحرام في قبل المرأة الحية في حالة الاختيار في دار العدل ممن الزم أحكام الاسلام العارى عن حقيقة الملك وعن حقيقة النكاح وشبهته وعن شبهة الاشتباه في موضع الاشتباه في الملك والنكاح

بالشبهات ولان الحدعقو بةمتكاملة فتستدع جناية متكاملة والوطء في القبل في غير ملك ولا نكاح لا يتكامل جناية الاعندانتفاءالشهة كلهااذاعرفالزنافي عرفالشرغ فنخرج عليه بعضالمسائل فنقول الصبي أوالمجنون اذاوطئ ام أة أجنبية لاحد عليه لان فعلهما لا يوصف الحرمة فلا يكون الوطءمهما زنا فلاحد على المرأة اذاطا وعته عند أصحابنا الثلاثة رضي اللهعهم وقال زفروالشافعي رضي اللهعهم علىها الحدولا خلاف في أن العاقل البالغ اذا زنا بصبية أوبجنونة أنه يجب عليه الحد ولاحدعلها لهماأن المانعمن وقوع الفعل زناخص أحدا لجانبين فيختص به المنم كالعاقلالبالغاذازنا بصبية أومجنونة أنه يجبعليه الحدوان كان لايجبعليها لماقلنا كذاهذا (ولنا) ان وجوب الحدعل المرأة في باب الزنا ليس لكونها زانية لان فعل الزنالا يتحقق منها وهو الوطء لانهاموطوءة وليست بواطئة وتسنميتها في الكتاب العزيز زانية بحاز لاحقيقة وانما وجب علم الكونها من نيابها وفعل الصبي والمجنون ليس يزبافلاتكون هىمزنيامها فلايجب عليها الحدوفعل الزنايتحققمن العاقل البالغ فكانت الصبية أوالمجنونة مزنيابهما الاأن الحدلم يجب عليهالعدم الاهلية والاهليسة ثابتة في جانب الرجل فيجب وكذاك الوطء في الدير في الانثي أو الذكرلا وجب الحدعندأ بي حنيفة وانكان حرامالعدم الوطء في القبل فلم يكن زنا وعندهما والشافعي يوجب الحدوهوالرجمان كان محصنا والجددان كان غير محصن لالانهزنا بللانه في معنى الزنا لمشاركة الزنافي الممنى المستدعي لوجوب الحدوهوالوطء الحرام على وجه التمحض فكان في معنى الزنافور ود النص بايجاب الحمدهناك يكونورودأههنسا دلالة ولاىحنيفة ماذكرنا اناللواطة ليست نزنالماذكرنا انالزنااسم للوطء فيقب للمرأة ألاترى انه يستقيم ان يقال لاطومازناو زناومالاطو يقال فلان لوطي وفلان زاني فكذأ يختلفان اساواختلاف الاسامي دليل أختلاف المعانى في الاصل ولهذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم ف حدهذا الفعل ولوكان هذازنالم يكن لاختلافهم معنى لان موجب الزناكان معلوما لهم بالنص فثبت انه ليس بزناولا في معنى الزناأيضاً لما في الزنامن اشتباه الانساب وتضييع الولد ولم يوجد ذلك في هذا الفعل اتما فيه تضييع الماء المهين الذي يباح مثله بالعزل وكذا ليس في معناه فياشر عله الحدوهوالزجر لان الحاجة الى شرع الزاجر فيما يغلب وجوده ولا بغلب وجودهذا الفعل لاز وجوده تتعلق باختيار شخصين ولااختيار الالداع يدعو اليه ولاداعي في جانب الحل أصلا وفيالز ناوجدالداعيمن الجانبين جميعاً وهوالشهوة المركبة فهما جميعاً فلم يكن في معنى الزنافو رودالنص هناك ليس وروداً ههنا وكذا اختسلاف اجتهادالصحابة رضىالله علمسمدليل على ان الواجب بهذا الفعل هوالتعزير لوجهين أحدهماان التعز برهوالذي يحتمل الاختلاف في القدر والصفة لا الحدوالثاني انه لا بحال للاجتهاد في الحد بللايعرف الابالتوقيف وللاجتهاد بحال في التعزيروكذ اوطء المرأة الميتة لا يوجب الحدو يوجب التعزير لعدم وطء المرأة الحية وكذاوط والبهيمة وانكان حرامالا نعدام الوط ءني قبل المرأة فلم يكن زنا ثمان كانت البهيمة مالك الواطيء قيل انهاتذ بحولا تؤكل ولار واية فيه عن أصحابنا رحمهم الله لكن روى محمد عن سيدنا عمر رضي الله عنـــــــــــــــانه لم يحد واطيءالهيمية وأمر بالهيمةحتي احرقت بالنار وكذلك الوطء عن اكراه لا يوجب الحيد وكذلك الوطء في دار الحربوفىدار البغى لايوجب الحدحتي ان من زنافي دار الحرب أودار البغي ثمخر ج الينالا يقام عليه الحدلان الزنا لمينعقد سببأ فوجوب الحدحين وجوده لعدم الولا بةفلا يستوفى بعدذلك وكذلك آلحربي المستأمن اذازنا بمسلسة أوذمية أوذى زنابحر سةمستأمنة لاحدعلي الحربي والحربية عندهما وعندأبي يوسف يحدان وجه قوله انه لمادخل دارالاسلام فقدالتزمأ حكام الاسلاممدة اقامته فها فصاركالذى ولهذا يقام عليه حدالقذف كمايقام على الذمى ولهما انه نميد خــل دار الاســلام على سبيل الاقامة والتوطن بل على سبيل العارية ليعاملنا ونعامله ثم يعود فلم يكن دخوله دارالاسلامدلالةالتزامهحقاللهسبحانه وتعالىخالصأ بخلاف حد القذفلانه لماطلبالامان من المسلمين فقد

التزمامانهم عن الايذاء بنفسه وظهر حكم الاسلام في حقه ثم يحد المسلمة والذمية عنداً في حنيفة رحمه الله وعند محمد رحمه الله لا يحدو يحد الذمي الاخلاف (وجه) قول محدر حمه الله ان الاصل فعل الرجل وفعلها يقع تبعا فلما إيحيب على الاصل لا يحب على التبع كالمطاوعة للصبي والمجنون (وجه)قول أبي حنيفة رحمه الله ان فعل الحر بي حرام يحض ألاترى انه يؤاخذ فكان زنافكانت هي مزنيا بهاالاان الحدلم يجبعلى الرجل لعدم النزامه احكامنا وهذاأمر بخصه ويحدالذى لانه بالذمة والمهمدالنرم أحكام الاسلام مطلقا الافي قدرما وقع الاستثناء فيمه ولم يوجدههنا وكذلك وطءالحائض والنفساء والصائمة والحرمة والمجنونة والموطوءة بشهة والتي ظاهرمنها أوآلي مهالا يوجب الحدوان كان حرامالقيامالملك والنكاح فلم يكنزنا وكذلك وطءالجارىةالمشتركة والمجوسيةوالمرتدةوالمكاتبة والمحرمة برضاع أوصهريةأوجمع لقيام الملكوانكان حراماوعلم بالحرمة وكذلك وطءالاب جارية الابن لايوجب الحدوان علم بالحرمةلانله فيمال ابنه شبهة الملك وهوالملك من وجه أوحق الملك لقوله عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لابيك فظاهر اضافة مال الاس الحالاب محرف اللام يقتضى حقيقة الملك فلئن تقاعد عن افادة الحقيقة فلاستقاعد على امراث الشهة أوحق الملك وكذلك وطءجارية المكاتب لان المكاتب عندنا عبدما بقى عليه درهم فكان مملوك المولى رقبة وملك الرقبة يقتضي ملك الكسب فان لم يثبت مقتضاه حقيقة فلا أقل من الشهة وكذلك وطء جارية العبد المأذون سواءكان عليه دين أولم يكن امااذالم يكن عليه دين فظاهر لانهاملك المولى وكذلك ان كان عليه دين لان رقبة المأذون ملك المولى وملك الرقبة يقتضي ملك الكسب كافي جار بة المكاتب وبل أولي لان كسب المأذون أقرب الى المولى من كسب المكاتب فلمالم بحب الحدهناك فههناأولي ولان هذا الملك محل الاجتهادلان العلماءا ختلفوافيمه واختلافهم يورثشهمة فاشبه وطأحصل في نكاح وهومحل الاجتهاد وذالا يوجب الحدكذاهذا وكذلك وطءالجداب الابوان علاعندعدم الاب بمزلة وطء آلاب لان له ولاداً فنزل منزلة الاب وكذلك الرجل من الغانمين اذاوطئ جارية من المفتم قبل القسمة بعدا لاحراز بدارالاسلام أوقبله لاحدعليه وان علمان وطأهاعليم حرام لثبوت الحق له بالاستيلاء لا نعقاد سبب الثبوت فان لم ثبت فلا أقل من ثبوت الحق فيو رث شهة ولوجاءت هذه الجارية بولدفادعاه لايثبت نسبه منه لان ثبوت النسب يعتمد الملك في الحل إمامن كل وجه أومن وجه ولم يوجد قبلالقسمة بلالموجودحقءاموانه يكني لسقوط الحدولا يكني لثبوتالنسب وكذلك وطءامرأةتز وجها بغمير شهودأو بغير ولى عندمن لايجبزه لا يوجب الحدلان العلماء اختلفوا منهم من قال يجوز النكاح بدون الشهادة والولاية فاختلافهم يورث شبهة وكذلك اذانزو جمعتدة الغيرأ وبحوسية أومدبرة أوامة على حرة أوامة بفيراذن مولاهاأ والعبد تزوج امرأة بفيراذن مولاه فوطئها لاحدعليه لوجود لفظ النكاح من الاهل في الحلوانه يوجب شبهة وكذلك اذانكح محآرمهأ والخامسة أواخت امرأته فوطئها لاحدعليه عندأبي حنيفةوان علمبالحرمة وعليه التعزير وعندهما والشآفعي رحمهم الله تعالى عليمه الحد والاصل عندأبى حنيفة عليه الرحمة ان النكاح اذا وجدمن الاهمل مضافاالى يحلقا بللقاصدالنكاح بمنع وجوب الحدسواءكان حلالا أوحر امأ وسواءكان التحريم مختلفا فيه أومجمعا عليه وسواءظن الحسل فادعى الاشتباه أوعلم بالحرمة والاصل عندهماان النكاح اذاكان بحرماعلي التأبيد أوكان تحريمه مجمعاعليه يجب الحد وان إيكن محرماعلى التأسد أوكان تحريمه مختلفا فيه لايجب عليه (وجه) قولهم ان هذا نكاح أضيف الى غيرمحله فيلغو ودليل عدم الحليه ان محل النكاح مى المرأة الحالة لقوله سبحانه وتعلى وأحل لم ماوراً عذلكم والمحارم محرمات على التأبيـ دلقول الله تعالى حرمت عليكم امها تكم و بنا تكم الآية الاانه اذا ادعى الاشتباه وقال ظننت انهاتحل لى سقط الحد لانه ظن ان صيغة لفظ النكاح من الاهل في الحل دليل الحل فاعتبرهذا الظن في حقدوان لم يكن معتبرا حقيقة اسقاطالما بدراً بالشبهات واذالم يدع خلاالوطء عن الشبهة فيجب الحد (وجه) قولأبى حنيفة رحمه اللهان لفظ النكاح صدرمن أهلهمضا فاالى محله فيمنع وجوب الحدكالنكاح بغيرشهود ونكاح

المتعة ونحوذلك ولاشك في وجود لفظ النكاح والاهلية والدليل على المحلية ان محل النكاح هو الانثى من بنات سيد نا آدم عليه الصلاة والسلام النصوص والمعقول اماالنصوص فقوله سبحانه وتعالى فانكحواما طاب لكرمن النساء وقوله سبحانه وتعالى هوالذي خلق لكمن أنفسكم أز واجالتسكنوا اليهاوقوله سبحانه وتعالى وانه خلق الزوجين الذكر والانثىجعلالله سبحانه وتعالى النساءعلى العموم والاطلاق محل النكاح والزوجية واما المعقول فلان الانثي من بنات سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام محل صالح لقاصدالنكاح من السكني والولد والتحصين وغييرها فكانت محلال كالنكام لانحكم التصرف وسيلة الى مآهو المقصود من التصرف فلو لم يجعل محل المقصود محل الوسيلة لم يثبت معنى التوسل الاان الشرع أخرجهامن ان تكون محلاللنكاح شرعامع قيام المحلية حقيقة فقيام صورة العقد والحلية يورث شبهة اذالشبهة اسمك يشبه الثابت وليس بثابت أونقول وجدركن النكاح والاهلية والمحلية على مابينا الاانه فات شرط الصحة فكان نكاحافاسدا والوطء فى النكاح الفاسد لا يكون زنابالا جماع وعلى هذا ينبغي ان يعلل فيقال هذاالوطءلس يزنافلا يوجب حدالز ناقياساعلى النكاح بغيرشه ودوسائر الانكحة الفاسدة ولو وطيء جارية الاب أوالام فان ادعى الاشتباه بان قال ظننت انها تحل لى مجب الحدوان لميد ع يجب وهو تفسير شبهــة الاشتباهوانها تعتبر فيسبعة مواضع فيجار يةالاب وجازيةالاموجارية المنكوحة وجارية المطلقة ثلاثاما دامت في العدة وأم الولدما دامت تعتد منه والعبد اذاوطي جارية مولاه والجارية المرهونة اذا وطئها المرتهن في روانة كتاب الرهن وفي رواية كتاب الحدود يحبب الحدولا يعتبرظنه امااذا وطئ جارية أسيه أوأمه أوزوجته فلان الرجل منبسط فيمالأبويهوز وجتهو ينتفع بهمنغيراستئذان وحشمةعادةالاترىانه يستخدمجار يةأنو يهومنكوحتهمنغير استئذان فظن انهذا النوع من الانتفاع مطلق له شرعاأ يضاوهذاوان لم يصلح دليلا على الحقية فلكنه لماظنه دليلا اعتبرفي حقم لاسقاط مايندري بالشهات واذا إيدع ذلك فقدعرى الوطءعن الشبهة فتمحض حراما فيجب الحد ولاىثبت نسب الولدسواءادعي الاشتباه أولالان ثبات النسب يعتمد قيام معنى في المحل وهو الملك من كل وجه أومن وجهو ليوجد ولوادعي أحدهما الظن ولميدع الاتخر لاحد علمهمامالم يقراجميعا انهما قدعاما بالحرمة لان الوطء يقوم بهما جيعا فاذا تمكنت فيدالشبهة من أحدالجانبين فقد بمكنت من الجانب الا خرصرورة وامامن سوى الابوالاممنسائرذوى الرحم الحرم كالاخوالاخت ونحوهمااذاوطئ جارىته يجب الحدوان قال ظننت انهاتحل لىلان هذا دعوى الاشتباه في غير موضع الاستباه لان الانسان لا ينبسط بالانتفاع عال أخيه وأخته عادة فلريكن هذا ظنامستنداً الى دليل فلا يعتتروكذلك اذاوطئ جارىة ذات رحم نحرم من امرأته لماقلنا امااذا وطئ المطلقة ثلاثًا في العدة فلان النكاح قدزال فخق الحل أصلالوجود المبطل لحل المحلية وهوالطلقات الثلاث وانمابق في حق الفراش والحرمة على الازواج فقط فتمحض الوطء حراما فكان زنافيوجب الحد الااذا ادعى الاشتباه وظن الحل لانه بني ظنه على نوع دليل وهو بقاءالذ كاح في حق الفراش وحرمة الاز واج فظن انه بقي في حق الحل أيضاً وهذا وان لم يصلح دليلاعلى الحقيقة لكنه لماظنه دليلااعتبرف حقه درألما يندرى بالشهات وان كان طلاقها واحدة بائنة لميحب الحدوان قال علمت انهاعلى حرام لان زوال الملك مالابانة وسائرا الكنايات محتهد فيه لاختلاف الصبحاية رضى الله عنهم فان مثل ســيد ناعمر رضى الله عنــه يقول فى الكنايات انهار واجع وطلاق الرجعي لايزيل الملك فاختلافهم يورث شهة ولوخالعها أوطلقهاعلى مال فوطئها فى العـدة ذكرالكرخى انه ينبغي أن يكون الحسكم فيه كالحكم في المطلقة ثلاثا وهوالصحيح لان زوال الملك بالحلع والطلاق على مال مجمع عليه فلم تتحقق الشهة فيجب الحدالااذا ادعى الاشتباه ل ذكرنافي المطلقة الثلاث . وكذلك اذاوطئ أم ولده وهي تعتدمنه بأن أعتقها لان زوال الملك بالاعتاق مجمع عليه فلم تثبت الشبهة وأما العبداذاوطئ جارية مولادفان العبدينبسط في مال مولاه عادة بالانتفاع فكان وطؤهمس تندأ الى ماهودليل في حقه فاعتبر في حقه لاسقاط الحد واذا لميدع يحد لعراء الوطءعن

الشهة وأماالمرتهن اذاوطئ الجارية المرهونة (فوجه)رواية كتاب الرهن أن يدالمرتهن يداستيفاءالدين فصار المرتهن مستوفيا الدىن من الجارية يداً فقد وطي جارية هي مملوكة لهيدا فلا يحبب الحدكالجارية المبيعة اذاوطئها البائع قبل التسليم الااذا ادعى الاشتباه وقال ظننت انهاتحل لى لانه استندظنه الى نوع دليل وهومك اليدفيعتبر في حقه درأ للحدواذالميدع فلاشبهة فلايحب الحد (وجه) رواية كتاب الحدود آن الاستيفاء في باب الرهن اعمايتحقق من ماليةالرهن لأمن عينه لان الاستيفاءلا يتُحقق الافي الجنس ولامجانسة بين التوثيق وبين عين الجارية فلايتصور الاستيفاءمن عينها فلا يعتبرظنه ولووطئ البائع الجارية المبيعة قبل التسليم لاحد عليه وكذلك الزوج اذاوطي الجارية التى تزوج عليها قبل التسليم لان ملك الرقبة وان زال بالبيع والنكاح فملك اليدقائم فيورث شهة ولووطئ المستأجر جارية الاجارة والمستعيرجارية الاعارة والمستودع جارية الوديعة يحدوان قال ظننت انهاتحل لى لان هذاظن عرى عندليل فكان في غيرموضعه فلا يعتبر ولوزفت اليه غيرامرأ ته وقلن النساءان هذه امرأتك فوطئها لاحدعليه منهم منقال انما لميحب الحدلشهة الاشتباه وهذاغير سديدفانها اذاجاءت بولديثبت النسب ولوكان امتناع الوجوب لشهة الاشتباه بنبغى أن لايثبت لان النسب لايثبت في شهة الاشتباه كما فهاذ كرنامن المسائل وههنا يثبت النسب دل أنالامتناع ليس لشبهة الاشتباه بل لمعني آخر وهوان وطأ هابناءعلى دليل ظاهر يجوز بناءالوطءعليه وهوالاخبار بانها امرأته بللادليلههنا سواه فلئن تبين الامر بخلافه فقيام الدليل المبيح من حيث الظاهر يورث شبهة ولووطي أجنبية وقال ظننت انهاامر أنى أوجاريتي أوشبهتهابامرأتي أوجاريتي يجب الحمد لانهذا الظن غيرمعتبرلعدم استناده الى دليسل فكان ملحقاً بالعدم فلا يحل الوطء بناء على هذا الظن مالم يعرف انهاا مرأته بدليل إما بكلامها أو باخبارمخبر ولميوجدمعما أنا لواعتبرناهذا الظن في اسقاط الحد لم يتم حدالزنا في موضع ما اذ الزاني لا يعجز عن هذا القدرفيؤدى الى سدباب الحد وهكذاروى عن ابراهم النخى رحمه الله أنه قال لوقيل هذا لما أقم الحد على أحد وكذلك لوكان الرجل أعمى فوجدام أةفى يتمه فوقع علمها وقال ظننتهاام أتى عليه الحدلان هذا أظن لم يستندالي دليل اذقد يكون في البيت من لا يجوز وطؤهامن الحارم والاجنبيات فلا يحل الوطء مناءعلى هذا الظن فلرتثبت الشبهة وروى عن محمد فى رجل اعمى دعى امرأته فقال يافلانة فاجابت غيرها فوقع عليها انه يحدولوأ جابت غيرها وقالت أنا فلانة فوقع عليها لميحدو يثبت النسب وهى كالمرأة المزفوفة الى غيرزوجها لآنه لايحل له وطؤها بنفس الاجابة مالم نقل أنا فلانةلانالاجا بةقدتكون من التي ناداها وقدتكون من غيرها فلايجوز بناءالوطءعلى نفس الاجابة فاذافعل لميعذر نخلاف مااذاقالت أنافلانة فوطئها لانه لاسبيل للاعمى الى أن يعرف انهااس أته الابذلك الطريق فيكان معهذوراً فاشبهالمرأةالمزفوفةحتى لوكان الرجل بصبيرا لايصدق على ذلك لامكان الوصول الى انها امرأته بالرؤية وروى عن زفر في رجل أعمى وجدعلى فراشه أوبجلسه امرأة نائمة فوقع علمها وقال ظننت انها امرأتي يدرأعنه الجدوعليه العقر وقال أبو يوسه ف لايدراً ( وجه ) قول زفرانه ظن في موضع الظن إذا لظاهر انه لا ينام على فراشه غيرامر أته فكان ظنهمستنداً الى دليل ظاهر فيوجب درأ لحد كالوزفت اليه غيرامر أته فوطئها (وجه) قول أبي يوسف ان النوم على الفراش لايدل على انها امرأته لجوازأن ينام على فراشمه غيرامرأته فلايجوزا ستحلال الوطء صذا القدر فاذا استحلوظهرالامر بخلافه لميكن معذورأ والقسبحانه وتعالى أعلم

و فصل و أما الاحصان فالاحصان نوعان احصان الرجم واحصان القذف أما احصان الرجم فهوعبارة في الشرع عن اجتماع صفات اعتبرها الشرع لوجوب الرجم وهي سبعة العقل والبلوغ والحرية والاسسلام والنكاح الصحيح وكون الزوجين جميعاً على هذه الصفات وهوان يكونا جميعا عاقلين بالغين حرين مسلمين فوجود هذه الصفات جميعاً فيهما شرط لكون كل واحد منهما محصناً والدخول في النكاح الصحيح بعد سائر الشرائط متأخراً عنها فان تقدمها لم يعتبر ما لم يوجد دخول آخر بعدها فلا احصان للصبي والمجنون والعبد والكافر ولا بالنكاح الفاسد

ولابنفس النكاح مالم يوجد الدخول ومالم يكن الزوجان جميعاً وقت الدخول على صفة الاحصان حتى ان الزوج العاقل البالغ الحرالمسلم اذادخل بزوجته وهمى صبية أوبحنونة أوأمة أوكتابية ثم أدركت الصبية وأفاقت المجنونة وأعتقت الآمة وأسلمت الكافرة لايصير بحصناً مالم يوجد دخول آخر بعد زوال هذه العوارض حتى لوزني قبلدخول آخرلا يرجم فاذاوجدت هذه الصفات صارالشخص محصنا لان الاحصان في اللغة عبارة عن الدخول في الحصن يقال أحصن أي دخل الحصن كايقال أعرق أي دخل العراق وأشأم أي دخل الشأم وأحصن أي دخمل فيالحصن ومعناه دخل حصناعن الزنا اذادخل فيهوا عايصيرالانسان داخلافي الحصن عن الزناعند توفر الموانع وكلواحدمن هذه الجملةمانع عن الزنافعند اجتماعها تتوفر الموانع أماال مقل فلان للزناعاقبة ذميمة والعقل يمنع عن ارتكاب ماله عاقبة ذميمة وأما البلوغ فان الصبي لنقصان عقله ولقلة تأمله لاشتغاله باللهو واللعب لايقف على عواقب الامو رفلا يعرف الحميدة منها والذميمة وأماالحرية فلان الحريستنكف عن الزناوكذا الحرة ولهذا لماقرأرسولالله صلىللهعليه وسملم آيةالمبايعةعلىالنساءو بلغالىقولالله تعالى ولايزنين قالت هندامرأةأبى سفيان أوتزنى الحرة يارسول الله وأما الاسلام فلانه نعمة كاملة موجبة للشكر فيمنعمن الزنا الذي هووضع الكفرفي موضع الشكر وأمااعتبار إجماع هذه الصفات في الزوجين جميعا فلان اجماعها فيهما يشعر بكال حالهما وذايشعر بكال أقتضاءالشهوة من الجانبين لان اقتضاءالشهوة بالصبية والمجنونة قاصر وكذا بالرقيق لكون الرق من نتائج الكفرفينفر عندالطبع وكذا بالكافرة لان طبع المسلم ينفرعن الاستمتاع بالكافرة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لحذيفة رضي الله عنه حين أرادأن يتزوج يهودية دعها فانها الانحصنك وأما الدخول بالنكاح الصحيح فلانه اقتضاءالشهوة بطريق حلال فيقع به الاستغناء عن الحرام والنكاح الفاسد لا يفيد فلا يقع به الاستغناء وأماكون الدخول آخر الشرائط فلان الدخول قبل استيفاء سائر الشرائط لايقع اقتضاء الشهوة على سبيل الكال فلا تقع الغنية به عن الحرام على الهام و بعد استيفائها تقع به الغنية على الكال والهام فثبت أن هذه الجللة موانع عن الزنافيحصل بهامعني الاحصان وهوالدخول في الحصن عن الزناولاخلاف في هذه الجلة الاف الاسلام فانهروى عنأبي يوسف أنه ليس من شرائط الاحصان حتى لا يصبر المسلم محصنا بنكاح الكتابية والدخول بها فى ظاهرالرواية وكذلك الذمى العاقل البالغ الحرالثيب اذاز نالا يرجم فى ظاهرالرواية بل يجدد وعلى ماروى عن أبى يوسف يصيرالمسلم بحصنا بنكاح الكتآبية ويرجم الذمى به وبه أخذالشافعي رحمه الله تمالى واحتجا بماروى أنه عليه الصلاة والسلام رجم يهوديين ولوكان الاسلام شرطالمارجم ولان اشتراط الاسلام للزجر عن الزنا والدين المطلق يصلح للزجرعن الزنالان الزناحرام في الاديان كلها (ولنا) في زناالذمي قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدواكل واحدمنهمامائة جلدة أوجب سبحانه وتعالى الجلدعلي كل زان وزانية أوعلى مطلق الزانى والزانية من غيرفصل بين المؤمن والكافرومتي وجب الجلدانتني وجوب الرجم ضرورة ولان زناالكافر لايساوى زنا المسلم في كونه جناية فلا يساويه في استدعاءالعقوبة كزنا البكرمعزنا الثيبوبيان ذلك ان زنا المسلم اختص عزيد قبيح انتني ذلك في زنا الكافروهوكون زناه وضعالكفران فيموضع الشكرلان دين الاسلام نعمة ودين البكفرليس بنعمة وفي زناالمسلم بالكتابية قولهعليهالصلام والسلام لحذيفةرضىاللهعنهحين أرادأن يتزوج يمودية دعها فانهالا تحصنك وقوله عليه الصلاة والسلاممن أشرك بالله فليس يحصن والذمي مشرك على الحقيقة فلريكن بحصناً وماذكر ناأن في اقتضاء الشهوةبالكافرة قصو رأفلايتكامل معنى النعمة فلايتكامل الزاجر وقوله الزجر يحصل باصل الدين قلنا نعملكنه لايتكامل الابدين الاسلام لانه نعمة فيكون الزنامن المسلم وضع الكفران في موضع الشكر ودين الكفر ليس بنعمة فلايكون فكونه زاجرأمثله وأماحديث رجم البهوديين فيحتمل انهكان قبل نزول آية الجلدفا نتسخ بهاو يحتمل انه كان بمدنز ولهاونسخ خبرالواحمدأهون من نسخالكتابالعزيز واحصانكل واحمدمن الزانيين ليس بشرط

لوجوب الرجم على أحدهما حتى لو كان أحدهما محصناً والا تخرغير محصن فالحصن منهما يرجم وغير الحصن يجلد ثم اذاظهراحصان الزانى بالبينة أو بالاقرار يرجم بالنص والمعقول أماالنص فالحديث المشهور وهوق والعليمه الصلاةوالسلام لايحلدمامرئ مسلم الاباحدىمعان ئلاث كفر بعدايمانوزنابعداحصانوقتل نفس بغير حقوروى أنه عليه الصلاة والسلام رجم ماعزا وكان محصنا وأما المعقول فهوأن المحصن اذا توفرت عليه الموانعمن الزنافاذا أقدم عليسه مع توفرالموانع صسار زناه غاية فىالقبــــح فيجازى بمـاهوغاية فىالعقو باتـــالدنيو يةوهوآلرجم لازالجزاءعلى قدرالجنانة ألاترى آن الله سبحانه وتعالى توعد نساءالنبي عليه الصلاة والسلام بمضاعفة العذاب اذأ أتين بفاحشة لعظم جنايتهن لحصولهامع توفر الموانع فيهن لعظم نعم اللهسب حانه وتعالى عليهن لنيلهن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضاجعته فكانت جنايتهن على تقديرالانيان غاية في القبح فاوعدن بالغاية من الجزاءكذا ههنا ولايجمع بين الجاد والرجم عندعامة العلماء وقال بعض الناس يجمع بينهما لظاهر قوله عليسه الصلاة والسلام والثيب بالثيب جلدمائة ورجم بالحجارة (ولنا) أنه عليه الصلاة والسلام رجم ماعزا ولميحسلاه ولووجب الجمع بينهما لجمع ولان الزناجنانة واحدة فلايوجب الاعقو بةواحدة والجدد والرجمكل واحدمنهماعقو بةعلى حدة فلايجيان لجناية واحدة والحديث محمول على الجم بينهما في الجلد والرجم لكن في حالين فيكون عملا بالحديث واذا فقد شرط من شرائط الاحصان لا يرجم بل يحبد لان الواجب سفس الزناهو الجدرا ية الجلد ولان زناغير المحصن لا يبلغ غاية في القبح فلاتبلغ عقو بتهالنهاية فيكتني بالجساد وهل يجمع بين الجلد والتغر يب اختلف فيسه قال أمحامنا لا يجمع الااذا رأى الامام المصلحة في الجمع ينهم ما فيجمع وقال الشافعي رحمه الله يجمع بينهما احتج بماروي أنه عليه الصلاة والسلامقال البكربالبكر جدمائة وتغريب عام وروى عن سيدنا عمر رضي الله عنه وأنه جلدوغرب وكذاروي عن سيدناعلى رضى الله عنه أنه فعل كداولم ينكر علمهما أحدمن الصحابة فيكون اجماعا (ولنما) قوله عزوجل الزانية والزانى فاجلدوا كلواحدمنهما مائة جلدة والاستدلال بهمن وجهين أحدهما أنهعز وجل أمر بجلدالزانية والزاني ولميذكرالتغر يبفنأ وجبه فقدزادعلي كتابالله عزوجل والزيادة عليه نسخ ولايجوز نسخ النص بخبرالواحد والشاني أنهسبحانه وتعالى جعل الجلدجزاءوا لجزاءاسم لماتقع به الكفاية مأخوذ من الاجتزاءوهوالا كتفاءفلو أوجبناالتغريب لاتقعال كفاية بالجلد وهذاخلاف النص ولآن التغريب تعريض للمغرب على الزنالانه مادام في بلده يمتنع عن العشائر والمعارف حياءمنهم وبالتغريب يزول هذاالمعني فيعرى الداعي عن الموانع فيقدم عليه والزنا قبيح فمأ فضي اليهمشله وفعل الصحابة محمول على انهم رأواذلك مصلحة على طريق التعزير ألايري أنهروي عن سيدناعمر رضي الله عنه أنه نؤ رجلا فلحق بالروم فقال لاأ نؤ بعدها أبدأ وعن سيدناعلي رضي الله عنه أنه قال كني بالنفي فتنة فدل ان فعلهم كان على طريق التعزير ونحن به نقول أن للامام أن ينغي ان رأى المصلحة في التغريب ويكون النفي تعزير ألاحداً والتمسيحانه وتعالى أعلم وأمااحصان القذف فنذكره في حدالقذف انشاءالله تعالى ﴿ فصل ﴾ وأماحدالشرب فسبب وجو به الشرب وهوشرب الحمر خاصة حتى محب الحدبشرب قليلها وكثيرها وكايتوقف الوجوب على حصول السكرمنها وحدالسكرسبب وجو بهالسكرا لحاصل بشرب ماسوى الخمرمن الاشر بةالمعهودةالمسكرة كالسكر ونقيمعالز بيبوالمطبوخ أدنى طبخة من عصيرالعنبأوالتمر والزبيبوالمثلث ونحوذلك واللهسبيحانه وتعالىأعلم

وفصل في وأماشرائط وجوبها العقل ومنها البلوغ فلاحدعلى المجنون والصبى الذى لا يعقل ومنها الاسلام فلاحدعلى الذى والحربى المستأمن بالشرب ولا بالسكر في ظاهر الرواية ومنها عدم الضرورة في شرب للمر ولا على من أصابته مخصة وانما كان كذلك لان الحدعقوبة محضة فتستدى جناية محضة وفعدل الصى والمجنون لا يوصف بالجناية وكذا الشرب لضرورة المخمصة والا كراه حلال فلم

يكن جناية وشرب الخرمباح لاهل الذمة عنداً كثرمشا يخافلا يكون جناية وعند بعضهم وان كان حراماً لكنا المسترس لهم ومايدينون وفي اقامة الحدعلهم تعرض لهم من حيث المعنى لا نها يمنعهم من الشرب وعن الحسن من زيادا نهم اذاشر بواوسكر وايحدون لا جل السكر لا لا جل الشرب لان السكر حرام في الاديان كلها و ماقاله الحسن حسن ومنها بقاء اسم الخمر للمشر وب وقت الشرب في حد الشرب لان وجوب الحد بالشرب تعلق به حتى لو خلط الخمر بالماء ثم شرب نظر فيمان كانت الغلبة للماء لا حد عليه لان اسم الخمر ية يز ول عند غلبة الماء وان كانت الغلبة للخمر أو كانا سواء يحد لان اسم الخمر باق وهي عادة بعض الشربة انهم يشر بونها بمز وجة بالماء وكذلك من شرب دردى الخمر لا يسمى خمر أوان كان لا يخلوعن أجزاء الخمر (فاما) الذكورة فليست بشرط حتى يجب الحد على الذكر والا نثى وأما الحرية فكذلك الأن حد الرقيق يكون على النصف من عشر بها أوشر بهاعن اكراه أو مخصة وكذلك من تقيأ شمر الاحد عليه مل اللان شربها حلال عندهما وعند محمد والدخن والذرة والعسل والتدين والسكر ونحوها فلا يجب الحد بشربها لان شربها حلال عندهما وعند محمد والماكن هي حرمة بحل الاجتهاد فلم يكن شربها جناية عضة فلا تعمل عنها وهو الصحيح لان الشرب اذالم يكن حراما أصلا فلا عبرة بنفس السكر فلا مناه ومال عالم علم المناه والمعربة بنفس السكر فلا بالبنج ونحوه والته سبحانه و تعمل أعلم فلا تعمل البنج ونحوه والته سبحانه و تعمل أعلم فلا تعمل البنج ونحوه والته سبحانه و تعمل أعلم فلا تعمل السكر فلا الشرب اذا لم يكن حراما أصلا فلا عبرة بنفس السكر في مودود تعمل المناه و المناه و الماهم و تعمل المناه و تعمل الم

وفصل وأماحد القذف فسبب وجو به القذف بالزنالانه نسبه الى الزناوفيها الحاق العار بالمقذوف فيجب الحد

وفصل وأماشرائط وجوبه فأنواع بعضها يرجع الى القاذف و بعضها يرجع الى المقدوف و بعضها يرجع الى المهاجيعا و بعضها الى المقدوف به و بعضها يرجع الى المقذوف فيه و بعضها يرجع الى المقذف فانواع ثلاثة أحدها العقل والثانى البوغ حتى لو كان القاذف صبياً أو بحنو نألا حدعليه لان المعدوبة فيستدعى كون القذف جناية وفعل الصبى والمجنون لا يوصف بكونه جناية والثالث عدم اثباته بار بعة شهداء فان أتى بهم لا حد عليه القوله سبحانه و تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لمياً تواباً ربعة شهداء فاجد وهم ثما نين جلدة على سبحانه و تعالى و جوب اقامة الحد بعد الاثبات بار بعة شهود وليس المرادمنه عدم الاتيان في جميع العمر بل عند القذف و الخصومة اذلوحل على الابد لما أقيم حداً صلا اذلايقام بعد الموت و لان الحداثما و جب لدفع عار الزناعن المقذوف و اذا ظهر زناه بشهادة الار بعة لا يحتمل الاند فاع بالحدولان هذا شرط يزجر عن قذف المحصنات وأماحرية القاذف و اسلامه و عفته عن فعل الزنا فليس بشرط في حد الرقيق و الكافر و من لا عفة له عن الزنا و الشرط المحان القاذف و المدسبحانه و تعالى الموق

و فصل و أما الذي يرجع الى المقذوف فشيئان أحدهما أن يكون محصناً رجلاكان أوام أة وشرائط احصان القدف محسة العقل والبلوغ والحرية والاسلام والعفة عن الزنافلا يجب الحد بقذف الصبى والمجنون والرقيق والمكافر ومن لاعفة له عن الزنالما العقل والبلوغ فلا ن الزنالا يتصور من الصبى والمجنون فكان قذفهما بالزنا كذبا محضافي وجب التعزير لا الحد وأما الحرية فلان الله سبحانه و تعالى والذين يرمون المحصنات والمراد من المحصنات ههنا الحرائر لا العفائف عن الزنا فدل أن الحرية شرط ولا نالو وجبنا على قاذف المملوك الجدلا وجبنا عماني وهولواتي بحقيقة الزنالا يجدد الا تحسين وهذا لا يجوز لان القدف نسبة الى الزناو أنه دون حقيقة الزناو أما الاسلام والعفة عن الزنا والمؤمنات الحرائر والعالمة عن الزنا والمؤمنات الحرائر والعنات المالات العالمة عن الزنا والمؤمنات الحرائر والعالمة عن الزنا والمؤمنات الحرائر والغافلات المفاقف عن الزنا والمؤمنات معلومة فدل أن الايمان والعفة عن

عن الزنا والحربة شرطودلت هذه الاكية على ان المرادمن المحصنات في هذه الاكتة الحرائر لا العفائف لانه سبحانه وتعالى جمع في هذه الاكية بين المحصنات والغافلات في الذكر والغافلات العفائف فلو أريد ما لمحصنات العفائف لكان تكر اراً ولان الحداثما يجب لدفع العارعن المقذوف ومن لاعفة لهعن الزنالا يلحقه العار بالقذف بالزناو كذاقه له عليه الصلاة والسسلاممن أشرك باللهفليس يمحصن يدل على ان الاسلام شرط ولان الحدائد اوجب بالقدف دفعاً لعار الزناعن المقذوف ومافىالكافرمن عارالكفر أعظم والله سبحانه وتعالى أعلم ثم تفسيرالعفة عن الزناهوان لم يكن المقــذوف وطئ في عمره وطأحراما في غيرماك ولا نكاح أصلاولا في نكاح فاسد فسادا مجمعا عليه في السلف فأن كان فعل سقطت عقتهسواء كان الوطءزناموجباللحسدأولم يكن بعسدأن يكون على الوصف الذي ذكرنا وانكان وطئ وطأ حرامالكن في الماك أوالنكاح حقيقة أوفي نكاح فاسدلكن فساداهو محل الاجتهاد لا تسقط عفته وبيان هذه الجملة فى مسائل اذا وطئ امرأة بشهة بان زفت اليه غيرام أته فوطبها سقطت عفته لوجود الوطء الحرام في غير ملك ولانكاح أصملاالاأنه إيجب الحد لقيام الدليل المبيح من حيث الظاهر على ماذكرنافها تقدم وكذلك اذاوطي حاربةمشتركة بينهو بين غيردلان الوطء يصادف كل الجاربة وكلهاليس ملكه فيصادف ملك الميرلا محالة فكان الفعل زنامن وجسه لكن درئ الحدللشهة وكذلك اذاوطئ جار فةأبو بهأو زوجتهأوجار بةاشبتراهاوهو يعلم انهالفيرالبائع ثماستحقت الماقلنا وكذلك لو وطئ جاريةاسه فاعلقها أولم يعلقهالوجودالوطءالمحرم في غيرملك حقيقة ولو وطئ آلحائض أوالنفساءأ والصائمة أوالحرمية أوالحرةالتي ظاهرمنها أوالامة المزوجة بتسقط عفته لقيام الملك أو النكاح حقيقة وانه محلل الاانه منعمن الوطء لغييره وكذااذا وطئ مكاتبته في قولهما واحدى الروايت ين عن أبي بوسف وفير وايةأخرىعنهوهوقول;فرتسقطعفته (وجه) قولهماانهذاوطءحصلفىغــيرالمكلانعقد الكتابة أوجبز والاللك فيحقالوطء ألاري أنهلا بباحله أن يطأها وكذاالمهر يكون لهالاللمولي وهنذادليل ز والالملك في حق الوطء ولناان الوطء يصادف الدات وملك الدات قائم بمدالكتابة فكان الملك المحلل قائما وانما الزائلملكاليدفمنعمنالوطءلمافيهمناسسترداديدها على نفسها فاشهتالجار يةالمزوجةولونزو جمعتدةالغيرأو منكوحةالغيرأ ومجوسية أوأختهمن الرضاع سقطت عفته سواءعلم أولم يعلم فى قول أبى حنيفة رضي الله عنه وعندهما اذا كان لا يعلم لا تسقط (وجمه) قولهما أنه اذا لم يعلم لا يكون الوط عحر اما بدليل انه لا يأثم ولوكان حرامالا ثم واذا لم يكن حرامالم تسقط العفة ولايى حنيفة رحمه الله ان حرمة الوطءهمنا ثابتة بالاجماع الاان الاثم منتف والاثم ليس من لوازم الحرمة على ماعرف واداكانت الحرمة ثابتة بيقين سقطت العفة ولوقبل آمرأة بشهوة أونظرالى فرجها بشهوة ثم تز و جبابنتها فوطئها أو تز و جبامها فوطئها لا تسقط عفته فى قول أبى حنيفة رحمه الله وعندهما تسقط (وجه) قولهما انالتقبيل أوالنظر أوجب حرمة المصاهرة وانها حرمة مؤمدة فتسقط العصمة كحرمة الرحم الحرم ولانى حنيفة رحمه اللهان هذه الحرمة ليست مجمعا علمها بل عى عسل الاجتهاد في السلف فلا تستقط العفة فاما أذا تروج امرأة فوطمام تزوج ابنتها أوأمها فوطئها سقطت عفته بالاجماع لان هـ ذاالنكاح مجمع على فساده فلم يكن محل الاجتهاد ولوتزوج امرأة بغيرشهو دفوطها سقطت عفته لان فسأدهذاالنكاح مجمع عليه لااختلاف فيه فى السلف اذلا يعرف الخلاف فيدبين الصحابة فلايعتد بخلاف مالك فيه ولوتز وجأمة وحرة في عقدة واحدة فوطئهما أوتز وجأمة على حرة فوطتهما لمتسقطعفته لان فساده ذاالنكاح ليس تجمعاً عليمه في السلف بلهو محل الاجتهاد فالوط فيه لا يوجب سقوط العفة واوتزوج ذى امرأة ذات رحم محرممنه ثم أسلم فقذ فه رجل ان كان قددخل بها بعد الاسلام سقطت عفته بالاجماع وانكان الدخول في حال الكفر لم تسقط في قول أبي حنيفة وعندهما تسقط هكذاذ كرالكرخي وذكر محدر حمدالله في الاصل انه يشترط احصانه ولم يذكر الحلاف وهوالصحيح لان هـــذاالنــكاح مجمع على فساده وانما سقطا لحدعلي أصل أي حنيفة عليه الرحمة لنوع شهة والله سبحانه وتعالى أعلم ولاحدعلي من قذف ام أة يحدودة

قالزنا أومماولد لا يعرف له أب أولاعنت بولد لان امارة الزنامع اظاهرة فلم تكن عفيفة فان لاعنت بغير الولد أومع الولدلكنه لم يقطع النسب أوقطع لكن الزوج عادواً كذب قسه والحق النسب الا بحد لانه لم يظهر منها علامة الزنافكانت عفيفة والثانى أن يكون المقذوف معلوما فان كان مجهولا لا يجب الحد كا اذاقال لجماعة كلكم زان الاواحد أوقال ليس فيكم زان الاواحد أوقال لرجلين أحد كازان لان المقددوف مجهول ولوقال لرجلين أحد كازان فقال له رجل أحدهم اهذا فقال لا لاحد للا خرلانه لم يقذف بصريح الزناولا عاهوفى معنى الصريح ولوقال لرجل جدك زان فان لاحد عليه لا السفل وعلى الا على فكان المقذوف مجهولا ولوقال لرجل أخوك زان فان كان له اخوان سواه لا حد على القاذف لان المقذوف مجهول وان لم يكن له الا أخ واحد فعليه الحد احضر وطالب لان المقذوف معلوم وليس لهذا الاخولاية المطالبة لما نذكر في موضعه ان شاء الله تعالى (وأما) حياة المقذوف وقت القذف فليس بشرط لوجوب الحد على القاذف حتى يجب الحد بقذف الميت لما نذكر في موضعه ان شاء الله تعالى

وفصل وأماالذى يرجع اليهما جميعا فواحدوهوأن لا يكون القاذف أب المقذوف ولا جده وان علا ولا أمه ولا جدته وان علا على الضرب جدته وان علمت عند الترك عليه لقول الله تعالى ولا تقل لهما أف والنهى عن التأفيف نصا نهى عن الضرب دلالة وله خذا لا يمتل به قصاصا ولقوله تبارك و تعالى و بالوالدين احسان و المطالب بالقذف ليسمن الاحسان في شيء فكان منفياً بالنص ولان توقير الاب واحترام و اجب شرعا و عقلا و المطالبة بالقذف للجد ترك التعظيم و الاحترام فكان حراما و التمسيحانه و تعالى الموفق

﴿ فَصَلَ ﴾ وأماالذي يرجع الى المقذوف به فنوعان أحدهما أن يكون القذف بصريح الزناو ما يجرى بجرى الصريح وهونغ النسبفان كانبالكناية لايوجب الحدلان الكناية محتملة والحسدلايجب مع الشهسة فع الاحتمال أولى و بيانهذهالجملةفيمسائلااذاقال لرجل يازاني أوقال زنيت أوقال أنت زاني محـــدلانه أتى بصريح آلقذف بالزنا ولو قالىإزاني بالهمزأوزنأتبالهمز يحسد ولوقال عنيت بهالصعودفي الجبل لايصدق لان العامة لاتفرق بين المهموز والملين وكذامن العرب من بهمز الملين فبقى مجردالنية فلايعتبر ولوقال زنأت في الجبل يحد ولوقال عنيت به الصعود في الجبل لا يصدق في قولهما وعند محمد رحمه الله يصدق ولوقال زنأت على الجبل وقال عنت به الصعود لا يصدق بالاجماع (وجه) قول محمدر حمه الله ان الز ناالذي هوفاحشة ملين يقال زنايزني زنا والزنا الذي هوصعو دمهموز يقال زناً يزناً زناً وقال الشاعر \*وارق الى الخيرات زناً في الجبل \* وأراد به الصعود الاأنه اذا لم يقل عنيت به الصعود حمل على الزنا المعروف لان اسم الزنا يستعمل في الفجو رعر فاوعادة واذاقال عنيت يه الصعود فقدعني به ماهو موجب اللفظ لغة فلزم اعتباره (وجه) قولهماأن اسم الزنايستعمل في الفجورعر فاوعادة والعامة لا تفصل بين المهموز والملين بل تستعمل المهموزملينا والملين مهموزا فلا يصدق في الصرف عن المتعارف كما اذاقال زبيت في الجبل وقال عنيت به الصعود أوزنأت ولميذكر الجبل الاأنه استعمل كلمةفي مكان كاسةعلى وأنهحائز قال اللهسبيحانه وتعالى ولاصلبنكم فيجمذوع النخلأي على جمذو عالنخل ومن مشانخنامن علل لهمابان المهموزمنه يحتمل معني الملين وهوالزنا المعروف لانمن العرب من بهمز الملين فيتعين معيني الملبن بدلالة الحال وهي حال الغضب لان المسيئلة مقصورةفها واذاقال زنأت على الجبل وقال عنيت بهالصعود لم يصدق لانه لا تستممل كلمة على في الصعود فلا يقال صعدعلي الجبل وانمايقال صعدفي الجبل ولوقال لرجل يااس الزاني فهوقاذف لابيه كانه قال أبوك زاني ولوقال يااس الزانية فهوقاذف لامه كانه قال أمكزانية ولوقال ياان الزاني والزانية فهوقاذف لابيه وأممه كانه قال أوالة زانيان ولوقاليا انالزناأ وياولدالزنا كانقذفالان معناه في عرف الناس وعادتهم انك مخلوق من ماءالزنا ولوقال ياابن 

جدته كافرة وإن كانت أمه كافرة فلاحد عليه وانكانت جدته مسلمة لان أمه في الحقمقة والدته والجدة تسمى أما محازا وكمذلك لوقال ياان مائةزانيمة أوياان ألفزانية يكون قاذفا لامهو يعتبر فيالاحصان حالالام لماقلنا ويكون المرادمن العدد المذكور عدد المرات لاعدد الاشخاص اى امك زنت مائة مرة أوألف مرة ولوقال بااس القحبة نميكن قاذفالان همذا الاسم كإيطاق على الزانية يستعمل على المهيأة المستعدة للزناوان لمتزن فلايجعل قذفا مع الاحتمال وكذلك لوقال ياابن الدعية لان الدعية هى المرأة المنسو قالى قبيلة لانسب لهامهم وهدا الابدل على كونهازانية لجواز ثبوت نسبهامن غيرهم ولوقال لرجل يازاني فقال الرجل لل بل أنت الزاني أوقال لأبل أنت يحدان جميعا لان كل واحدمنهما قذف صاحبه صريحاولو قال لامرأة يازانية فقالت زنيت بك لاحد على الرجل لان المرأة صدقته في القذف فخرج قذفه من ان يكون موجباللحدو تحدالمرأة لانها قذفته بالزنانصا ولم يوجد منه التصديق ولو قال لامر أة يازانية فقالت زبيت معك لاحد على الرجل ولا على المرأة أما على الرجل فلوجودالتصديق منها إياه وأماعلي المرأة فلأن قولها زبيت معلك يحتمل ان يكون المرادمنه زبيت بك ويحتمل ان يكون معناه زنيت بحضرتك فلا يجمل قذ فامع الاحتمال ولو قال لامرأته يازانية فقالت لابل أنت حدت المرأة حدالقذف ولالعان على الرجل لان كل واحدمن الزوجين قذف صاحبه وقذف المرأة يوجب حدالقذف وقذف الزوج امرأته يوجب اللعان وكل واحدمنهما حدوفي البداية محدالمرأة إسقاط الحدع الرجل لان اللعان شهادات مؤكدة بالاعان والمحدود في القذف لاشهادةله ونظير هذاما قالوافيمن قال لامرأته يازانية بنت الزانية فخاصمت الائم أولا فدالز وجد دالقذف سقط اللعان لانه بطلت شهادته ولو خاصمت المرأة أولاف لاعن القاضى بينهماثم خاصمت الام يحدالرجل حدالقذف ولوقال لامرأته يازانية فقالت زبيت بكلاحدولا لعان لانه يحتمل انها أرادت بقولها زنيت بكاي قبل النكاح ويحتمل انهاارادت اي مامكنت من الوطء غيرك فانكان ذلك زبافهوزنالان هذامتمارف فان ارادت الاول لأيجب اللعان ويجب الحد لانهااقرت بالزباوان ارادت به الثاني يحب اللعان لان الزوج قذفها بالزناوهي لم تصدقه في اقذفها به ولا حد علم افوقع الاحمال في ثبوت كل واحدمهما فلا يثبت ولو قال لامرأة آنت زانية فقالت المرأة انت ازنى منى يحدالرجل ولا تحدالمرأة اماالرجل فلا نه قذفها بصريح الزناولي وجدمنها التصديق واما المرأة فلان قولها انتازى منى محتمل انهاارادت به النسبة الى الزناعلى الترجيح ويحتمل انهاارادت انت اقدرعلي الزناواعلم بهمني فسلايحمل على القذف مع الاحتمال وكذلك اذاقال لانسان انتازني الناس أوازني الزناة اوازني من فلان لاحدعليــه لماقلناوروي عن آبي يوسف انه فرق بين قوله ازني الناس و بين قوله ازنى منى اومن فلان فقال في الاول يحدو في الثاني لا يحد ( ووجه )الفرق له ان قوله انت ازني الناس امكن حمله على مايقتضبه ظاهر الصيغة وهوالترجيح في وجود فعل الزنامنــه لتحقق الزنامن الناس في الجملة فيحمل عليـــه على الترجيح في القدرة اوالعلم فلا يكون قذفابالزنا ولوقال لرجل زبيت وفلان معك كان قاذفا لهما لانه قذف أحدهما وعطف الاآخر عليه بحرف الواووانها للجمع المطلق فكان مخبراً عن وجودالزنامن كلواحدمنهما رجلان استبا فقال أحدهما لصاحبه ماابى بزان ولاامى بزآنية لم يكن هذاقذ فالان ظاهره نفى الزناعن أبيه وعن أمه الاانه قد يكني مهذا الكلام عن سبة اب صاحبه وامه الى الزنالكن القذف على سبيل الكناية والتعريض لا يوجب الجد ولوقال لرجل انت تزنى لاحد عليه لان هذا اللفظ يستعمل للاستقبال ويستعمل للحال فلا يجعل قذ فامع الاحتمال وكذلك لوقال انت تزنى وانااضرب الحد لان مثل هذا الكلام في عرف الناس لا يدل على قصد القذف و انمايدل على طريق ضرب المثل على الاستعجاب انكيف تكون العقوبة على انسان والجناية من غيره كياقال الله تبارك وتعالى ولاتزر وازرة وزرأخري ولوقال لامرأةمارأ يتزانية خيرأمنك اوقال لرجل مارأيت زانياخيرأمنك لميكن قذفالانه ماجعل

هذاالمذكور خيرالزناة وانماجعله خيرأمن الزناة وهمذالا يقتضي وجودالزنامنه ولوقال لامرأة زنابك زوجك قبل ان يتزوجك فهوقاذف فانه نسب زوجها الى زناحصل منه قبل التزوج في كلامموصول فيكون قذفا ولوقال لامرأة وطئك فلان وطأح امااوحامع كحرا مااوفح يك أوقال لرجل وطئت فلانة حرامااو ماضعتها وجامعتها حراما فلاحدعليه لانه في وجدمنه القذف بالزيابل بالوطء الحرام ويجوزان يكون الوطء حراما ولا يكون ززنا كالوطء بشهة ونحوذلك ولوقال لغيرهاذهبالى فلانفقل لهيازانى اوياان الزانية لميكن المرسل قاذفالانه امر بالقذف ولم يقذف واماالرسول فانابتدأ فقال لاعلى وجدالرسالة يازانى أوياان الزانية فهوقاذف وعليه الحد وان بلغه على وجمالرسالة بان قال ارسلني فلان اليك وامرنى ان أقول لك ياز انى او يا ابن الزانية لاحد عليه لانه لم يقذف بل اخبر عن قذف غيره ولوقال لأكراخبرت انك زانى اواشهدت على ذلك لم يكن قاذ فالانه حكى خبرغيره بالقذف واشهاد غيره بذلك فلم يكن قاذفا ولوقال لرجل يالوطيء يكن قاذفابالاجماع لان همذا نسبه الي قوم لوط فقط وهذالا يقتضي انه يعمل عملهم وهو اللواطولو أفصحوقال أنت تعمل عمل قوم لوطوسمي ذلك لميكن قاذفا عندأى حنيفة أيضا وعندهم اهوقاذف بناءعلى ان هـذا الفعل ليس بزناعندأ بى حنيفة وعندهم اهوفي معنى الزناو المسئلة مرت في موضعها ولوقال لرجل يازاني فقال له آخر صدقت يحدالقاذف ولاحد على المصدق أماالاول فلوجود القذف الصريح منه وأما المصدق فلان قوله صدقت قذف بطريق الكناية ولوقال صدقت هو كاقلت محدلان هذا في معنى الصريح ولوقال لرجل أخوك زان فقال الرجل لابل أنت يحد الرجل لان كلمة لابل لتأكيد الاثبات فقد قذف الاول بالزناعل سبيل التأكيد وأما الاول فينظران كان للرجل إخوة أواخوان سواه فلاحدعليه وان لميكن لهالاأخ واحد فلهان يطالبه بالحدوليس لهذا الاخ المخاطبان يطالبه لماذكر نافها تقدم ولوقال لست لاميك فهوقاذف لامه سواءقال في غضب أورضا لانهذا الكلاملايذكرالالنفي النسبعن الاب فكان قذفالامه ولوقال ليس هذاأ بوك اوقال لستأنت ابن فلان لأبيه اوقال أنتابن فلان لاجني انكان في حال الغضب فهو قذف وانكان في غير حال الغضب فليس بقذفلان هذا الكلامقديذ كرلنفي النسب وقديذكرلنني التشبه في الاخلاق أي أخلاقك لاتشبه أخلاق أبيك اوأخلاقك تشبه أخلاق فلان الاجنبي فلايجعل قذفامع الشكوالاحمال وكذلك اذاقال لرجل ياابن مزيقيا او ياابن ماءالسماءانه يكون قذفا في حالة الغضب لا في حالة الرضالانه يحتمل انه أراديه نق النسب و يحتمل انه أراديه المدح بالتشبيه برجلين من سادات العرب فعامر بن حارثة كان يسمى ماء السهاء لصفائه وسخائه وعمر وبن عامركان يستمى المزيقيا لمزقه الثياب اذكان ذائر وةونخوة كان يلبسكل يومثو باجداً فاذا أمسى خلعه ومزقه لئلا يلبسه غيره فيساويه فيحكم الحال فيذلك فانكان في حال الغضب فالظاهر انه أراديه نؤ النسب فيكون قذ فاوان كان في حال الرضا فالظاهر انهأراد به المدح فلم يكن قذفا ولوقال لرجل أنت ابن فلان لعمه اولخاله اولز وج أمه لم يكن قذ فالان العم يسمى أباوكذلك الخال وزوج الامقال التمسبحانه وتعالى قالوا نعبد إلهك وإلهآ بائك الراهيم وإسماعيل واسماعيل كانعم يعقوبعليهالصلاةوالسلاموقدساهأباه وقال سبحانه وتعالى ورفعأبو يهعلى العرش وقيل انهماأ بوه وخالتمه واذأ كانت الخالة أماكان الخال أبا وقال الله تعالى ان ابني من أهلي قيل في التفسير إنه كان ان امر أنه من غيره ولوقال لست بان لفلان لجده لميكن قاذفالانه صادق فى كلامه حقيقة لان الجدلا يسمى أباحقيقة بل مجازا ولوقال للعربي يانبطي لميكن قذفا وكذلك اذاقال لستمن بني فلان للقبيلة التي هومنها لميكن قاذفا عندعامة العلماء وقال ابن أبي ليلي يكون قذفاوالصحيح قولاالعاممة لان بقوله يا نبطى لميقد فهولكنه نسبه الىغير بلده كمن قال للبلدي يارستاقي وكذلك اذاقال ياان الخياط أوياابن الاصفر أوالاسودوأ يوه ليس كذلك لميكن قاذفا بل يكون كاذبا وكذلك اداقال ياان الاقطع أو ياان الاعور وأبوه ليس كذلك يكون كادباً لاقادفا كااداقال للبصير ياأعمي ثم القذف بلسان العربوغيرهسوآء وبحب الحدلان معنى القذف هوالنسبة الى الزناوهذا يتحقق بكل لسان والله تعالى أعلم والثانى

ان يكون المقدوف بهمتصو رالوجودمن المقذوف فانكان لايتضو رلميكن قاذفا وعلى هذا يخرج مااذاقال لاكخر زى فحدك أوظهرك انه لاحد عليه لان الزنالا يتصورمن هذه الاعضاء حقيقة فكان المرادمنه المجازمن طريق النسب كماقال عليه الصلاة والسلام العينان تزنيان واليدان تزنيان والرجسلان تزنيان والفر ج يصدق ذلك كله أو يكذبه وكذلك لوقال زنيت باصبعك لانالز نابالاصبع لايتصور حقيقة ولوقال زنى فرجك يحدلان الزنابالفرج يتحقق كانهقال زنيت بفرجك ولوقال لامرأة زنيت بفرس أوحمار أو بعيرأوثو رلاحد عليه لانه محتمل انه أراديه تمكينهآمنهذه الحيوا ناتلان ذلكمتصو رحقيقة وبحتمل انهأراد مهجمل هذه الحيوانات عوضا واجرة على الزنافان أرادمه الاوللا يكون قذفالانها بالتمكين منها لاتصير منيابها لعدم تصور الزنامن الهيمة وانأراد به الثانى يكون قذفا كمااذاقال زنيت بالدراهم أو بالدنا نيرأو بشي من الامتعة فلا يجعل قذفامع الاحمال ولوقال لهازنيت بناقة أوسقرة أوأتان أورمكة فعليه الحدلانه تعذر حمله على التمكين فيحمل على العوض لانحرف الباء قديستعمل فىالاعواض ولوقال ذلك لرجل لم يكن قذفا في جميع ذلك سواء كان ذكرا أوأنثي لانه يمكن حمله على حقيقة الوطء ووطؤها لايتصورأن يكون زنا فلايكون قذفاو بمكن حمله على العوض فيكون قذفافوقع الاحتال في كونه قذفافلا يجعل قذفامع الاحتمال ومن مشايخنامن فصل بين الذكر والانثى فقال يكون قذفا في الذكر لافي الانثى لان فعل الوطء من الرجل يوجد في الانتي فلا يحمل على العوض ولا يوجد في الذكر فيحمل على العوض والصحيح الله لافرق بين الذكروالانثى لانالوطء متصورفي الصنفين في الجسلة ولوقال لام أة زبيت وأنت مكرهة أومعتوهمة أو يحنونة أو نائمة لم يكن قذ فالانه نسبها الى الزنافي حال لا يتصور منها وجود الزنافها فكان كلامه كذبالا قذفا وعثله لوقال لامة أعتقت زنيت وأنت أمة أوقال لكافرة أسلمت زنيت وأنت كافرة يكون قذفا وعليه الحد لان في المسئلة الاولى قذفها للحال بالزنافي حاللا يتصورمنها وجودالزنافيها فكان كلامه كذبالاقذفاوفي المسئاة الثانية قذفها للحال لوجود الزنا منهافى حال يتصو رمنها الزناوهي حال الرق والكفر لانهما لاعنعان وقنو عالف عل زنا وانما عنعان الاحصان والاحصان يشمترط وجوده وقت القذف لانه السبب الموجب للحد وقدوجد ولوقال لانسان لست لامك لاحمد عليه لانه كذب محضلانه نفى النسب من الام ونفي النسب من الام لا يتصور ألاترى ان أمه ولدته حقيقة وكذلك لوقال له لست لا بو يك لانه نني نسبه عنهما ولا ينتني عن الام لا بها ولدته فيكون كذ الخلاف قوله لست لا بيك لان ذلك ليس بنني لولادة الام بل هو نني النسب عن الاب و نني النسب عن الاب يكون قـ ذفا للام وكذلك لوقال له لست لابيك ولست لامك في كلام موصول لم يكن قذ فالان هذا وقوله لست لا بو يك سواء ولوقال له لست لا دمأو لست ارجل أولست لانسان لاحدعليه لانه كذب عض لان نسبه لا محتمل الانقطاع عن هؤلاء فكان كذبا عصالا قذفافلا يجب الحد وعلى هذا يخرج مااذا قال لرجل يازانية انه لا يكون قذفا عندهما وعندمحمد يكون قذفا (وبجه) قوله ان الهاء قد تدخل صلة زائدة في الكلام قال الله تعالى عزشاً نه خبرا عن الكفار ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه ومعناه مالى وسلطاني والهاءزائدة فيحذف الزائد فيبقى قوله يازاني وقدتدخل في الكلام للمبالغة في الصفة كإيقال علامة ونسابة ونحوذلك فلا يختل معمني القذف يدل عليه ان حدفه في نعت المرأة لا يخل معنى القذفحتي لوقال لامرأة يازاني يحب الحدبالاجماع فكذلك الزيادة في نعت الرجل ولهماانه قدفه بمالا يتصور فيلغو ودليل عدمالتصورانه قمذفه بفعل المرأة وهوالتمكين لان الهاء في الزانية هاء التأنيث كالضار مة والقاتلة والسارقمة ونحوهاوذلك لايتصورمن الرجل نحسلاف مااذا قال لامرأة يازاني لانه أتى يمعني الاسم وحذف الهاء وهاء التأنيت قد تحدف في الجلة كالحائض والطالق والحامل وبحوذلك والله تعالى أعلم وأماالذي يرجع الى المقذوف فيه وهوالمكان فهوأن يكون القذف في دارالعدل فان كان في دارالحرب أوَفىداراْلبغىفلايوجبالحدلانالمقم للحدودهمالائمةولاولايةلامام أهلالعدل علىدارالحربولاعلىدارالبغي

فلايقدرعلى الاقامة فيهما فالقلذف فيهما لاينعقدموجباً للحدحين وجوده فسلايحتمل الاستيفاء بعسدذلك لان الاستيفاءللواجبواللهسبحانه وتعالى أعلم

﴿ فصل ﴾ وأماالذي يرجع الى تفس القُـذف فهوأن يكون مطلقاعن الشرط والاضافة الى وقت فان كان معلقا بشرطأومضافاالى وقت لايوجب الحدلان ذكرالشرط اوالوقت يمنع وقوعه قذفاللحال وعند وجودالشرط أوالوقت يجعل كانه نجزالةذف كإفي سائر التعليقات والإضافات فمكان قاذفا تقديرامع انعدام القذف حقيقة فلايحب الحد وعلى هذا يخرج مااذاقال رجل من قال كذاوكذافهوزان أوابن الزانية فقال رجل أناقلت أنه لاحدعلى المبتدى لانه علق القذف بشرط القول وكمذلك اذاقال لرجل ان دخلت هذه الدارفأ نت زان أوابن الزانية فدخل لأحدعلي القائل لماقلنا وكذامن قال لغيره أنت زان أوابن الزانية غدأأورأس شهر كذافجاء الغدوالشهر لاحدعليه لان

اضافة القذف الى وقت يمنع تحقق القذف في الحال و في الما لل على ما بينا والله عز وجل أعلم

﴿ فَصَلَ ﴾ وأما بيان ما تظهر به الحدود عندالقاضي فنقول و بالله التوفيق الحدود كلها تظهر بالبينة والاقرار لكن عنداستجماع شرائطها أماشرائط البينة القائمة على الحد (فنها) ما يعم الحدود كلها (ومنها) ما يخص البعض دون البعض أماالذي يعم الكل فالذكورة والاصالة فلاتقبل شهادة النساء ولاالشهادة على الشهادة ولا كتاب القاضي الىالقاضى في الحدود كلهالتمكن زيادة شبهة فيهاذكرناها في كتاب الشهادات والحدود لاتثبت مع الشبهات ولوادعىالقاذفأن المقذوف صدقه وأقام على ذلك رجلا وامرأ تين جاز وكذلك الشمهادة على الشمهادة وكتاب القاضي الىالقاضي لان الشهادة ههناقامت على اسقاط الحدلا على اثباته والشهة تمنع من اثبات الحدد لامن اسقاطه (وأما) الذي يخص البعض دون البعض (فنها) عدم التقادم وانه شرط في حدالز با والسرقة وشرب الحمر وليس بشرط في حدالقذف والفرق ان الشاهداذاعا ن الجريمة فهو محسير بين اداء الشهادة حسسبة لله تعالى لقوله تعالى عز وجل وأقيمواالشهادة تله وبين التسترعلي أخيه المسلم لقوله عليه الصلاة والسلام من سترعلي أخيه المسلم ستراته عليه في الا خرة فلما لم يشهد على فور الماينة حتى تقادم العهددل ذلك على اختيار جهة السترفاذ اشهد بعد ذلك دل على ان الضغينة حملته على ذلك فلا تقبل شهادته لماروي عن سيدناعمر رضي الله عنه أنه قال أيحاقوم شهدوا على حدم يشهدوا عندحضرته فانماشهدواعن ضغن ولاشهادة لهم ولمنقلانه أنكر عليه منكر فيكون اجماعافدل قول سيدنا عمررضي اللهعنه على ان مثل هذه الشهادة شهادة ضغينة وأنهآغير مقبولة ولان التأخير والحالة همذه يورث تهممة ولا شهادة للمتهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف حدالقذف لان التأخير عة لايدل على الضغينة والمهمة لان الدعوى هذاك شرط فاحتمل ان التأخير كان لتأخير الدعوى من المدعى والدعوى ليست بشرط في الحدود الثلاثة فكانالتأخيرلماقلناو يشكل على هذافصل السرقة فان الدعوى هناك شرط ومع هذاالتقادم مانع واختلفت عبارات مشايخنافي الجواب عن هذا الاشكال فقال بعضهم ان معنى الضغينة والتهمة حكمة المنع من قبول الشهادة والسبب الظاهر هوكون الحدخالص حق الله تعالى والحكم يدارعلى السبب الظاهر لاعلى الحكمة وقدوجد السبب الظاهر في السرقة فيوجب المنعمن قبول الشهادة وهذا ليس بسيديد لان الاصل تعليق الحكمة الااذا كان وجهالحكة خفيالا يوقف عليه الابحر بجفيقام السبب الظاهر مقامه وتحبعل الحكة موجودة تقديرا وههنا يمكن الوقوف عليهمن غيرحر جولم توجدفي السرقة لما بينا فيجبأن تقبل الشهادة بعدالتقادم وقال بعضهما كمالا تقبسل الشهادة فالسرقة لان دعوى السرقة بعدالتقادم بمتصح لان المدعى فى الابتداء مخير بين أن يدعى السرقة ويقطع طمعه عن ماله احتسابالا قامة الحدو بين أن يدعى أخذ المال ستراً على أخيه المسلم فلما أخردل تأخسيره على اختيار جهةالستر والاعراض عنجهة الحسبة فلماشهد بعدذلك فقدقصد الاعراض غنجهة الستر فلا يصبح اعراضه ولميجعل قاصداجهة الحسبة لانهقد كان أعرض عنهاعنداختياره جهة السيرفلم تصح دعواه السرقة فلم تقبسل

الشهادة على السرقة لان قبول الشهادة يقف على دعوى صحيحة فها تشترط فيه الدعوى فبقي مدعياً أخذ المال لاغير فتقبل الشهادة حسبة اذ التقادم لا يمنع قبول الشهادة على الأموال بخلاف حدالقذف لان المقذوف ليس بمخير بين بدل النفس و بين اقامة الحدبالدعوى بل الواجب عليه دفع العار عن نفسه ودعوى القذف فلا يتهم بالتأخيرفكانت الدعوى صحيحةمنم والشيخ منصورالمائريدي رحمها للهأشارالي معني آخرفي شرح الجامع الصغير حكيت بلفظه رهوأن عادةالسراق الاقدام على السرقة في حال الغف لة وانتهاز الفرصة في موضع الخفية وصاحب الحق لايطلع على من شهد ذلك ولا يعرفهم الابهم و بخبرهم فاذا كتموا أثمواوقد يعلم المدعي شهوده في غير ذلك من الحقوق و يطلبها اذا احتاج اليهافكا بوافي سعة من أخبرها واذا بطلت الشهادة على السرقة بالتقادم قبلت في حقالماللان بطلانها في حق الحدلتمكن الشهة فيها والحدلايثبت مع الشبهة وأما المال فيثبت معها تم التقادم اعما يمنع قبول الشهادة في الحدود الشلائة اذا كان التقادم في التأخير من غير عدر ظاهر فأما اذا كان لعــ درظاهر بأن كان المشهودعليه في موضع ليس فيه حاكم فحمل الى بلد فيه حاكم فشهد واعليه جازت شهادتهم وان تأخرت لان هـذا موضع العذر فلا يكون التقادم فيهما نعاثم لم يقدر أبوحنيفة رحمه الله للتقادم تقديرا وفوض ذلك الى اجتهاد كل حاكم فى زمانه فانه روى عن أبى يوسف رحمه الله أنه قال كان أبوحنيفة رحمه الله لا يوقت فى التقادم شيأ وجهد نابه أن يوقت فأبى وأبو يوسف ومحمدر حمهما اللمقدراه بشهرفان كانشهراأوأ كثرفهومتقادموان كاندونشهر فليس بمتقادم لانالشهرأدنيالاجل فكانمادونه فيحكمالعاجل ولاي حنيفةرحمالته أنالتأخيرقد يكون لعذر والاعذارفي اقتضاءالتأخير مختلفة فتعذرالتوقيت فيه ففوض الى اجتهادالقاضي فها يعددا بطاءو مالا يعدواذا لم تقبيل شهادة الشهود بزنامتقادم هل يحدون حدالقذف حكى الحسن سنز يادأنهم يحدون وتأخيرهم محمول على اختيارجهة السستر فخرج كلامهم عن كونه شهادة فبق قذفا فيوجب الحد وقال الكرخي رحمه الله الظاهر أنه لا يجب عليهم الحد وهكذا ذكرالقاضي فيشرحه أنه لاحدعليهم لان تأخيرهموان أورثتهمة وشهة في الشهادة فاصل الشهادة بإق فلما اعتبرت الشبهة في اسقاط حدالز ناعن المشهو دعليه فلان تعتبر حقيقة الشهادة لاسقاط حدالقذف عن الشهود أولى (ومنها) قيام الرامحة وقت أداءالشهادة في حدالشرب في قولهما وعند محمدليس بشرط والججج ستاً تي في موضعها (ومنها) عددالار بع في الشهود في حدالزنا لقوله عزاسمه واللاتي يأتين بفاحشة من نسائكم فاستشهد واعليهن أربعة منكم وقولهسبجانه وتعالى والذىن يرمون المحصنات ثملميأ توابار بعةشسهداء وقولهتبارك وتعالى لولاجاؤاعليهبار بعسة شهداء ولان الشهادة أحدنوعي المجة فيعتبر بالنوع الآخر وهوالاقرار وهناك عددالار بعشرط كذاههنا بخلاف سائر الحدودفان عدد الاقار برالار بعلم يشترط فيهافكذاعددالار بعمن الشهودولان اشتراط عدد الاربعفي الشهادة شبت معدولا بهعن القياس بالنص والنصورد فيالزنا خاصة فان شسهد على الزنا أقلمن أربعة لم تقبل الشهودلم يحدوا وعلى هذا الخلاف اذاشهد ثلاثة وقال الرابع رأيتهما في لحاف واحدو لم نزدعليه أنه يحد الثلاثة عندناولا حدعلى الرابع لانه ليقذف الااذاكان قال فى الاستداء أشهدأنه قدرنى ثم فسرالز ناعاذ كرفينك يحد (وجه) قول الشافعي رحمه الله أنهم اذا جاؤا بجيء الشهود كان قصدهم اقامة الشهادة حسبة لله تعالى لا القذف فلم يكن جُنايةُ فَلْمِ يَكُنْ قَدْفًا (ولنا) ماروَى أَنْ ثلاثة شهدواعلى مغيرة بالزنافقام الرابع وقال رأيت أقسداما بادية و فساعاليا وأمرامنكراولاأعلمماوراءذلك فقال سيدناعمر رضى الله عنه له الحمدالله الذى لم يفضح رجلامن أصحاب محمدصلي اللهعليم وسملم وحدالثلاثة وكانذلك محضرمن الصحابة الكرامرضي اللهعنهم ولمينقل أنه أنكرعليم منكر فيكون اجماعا ولان الموجودمن الشهود كلام قذف حقيقة اذالقذف هوالنسبة الىالز ناوقد وجدمن الشهور حقيقة فيدخلون تحت آية القذف الاأنا اعتبرنا تمام عدد الاربع اذاجاؤا بحيء الشهود فقد قصدوا اقامة الحسبة واجباحقالله

تعالى فحرج كلامهم عن كونه قذفاوصارشهادة شرعافعندالنقصان بقي قذفا حقيقة فيوجب الحد ولوشهد ثلاثة على الزناوشهدرا بععلى شهادة غيره تحدالثلاثة لانشهادتهم صارت قذفالنقصان العددولا حدعلى الرابع لانه لم يقذف بلحكي قذف غيره ولوعلم أن أحدالار بع عبد أومكاتب أوصى أوأعمى أومحدود في قذف حدوا جميعالان الصبي والعبد ليست لهماأهلية الشهادة أصلاو راسافا نتقص العدد فصار كلامهم قذفاوا لاعمى والمحدود في القذف ليست لهمأهلية الشهادة أوان كانت لهم أهلية الشهادة تحملا وساعا فقصرت أهليتهما للشهادة فانتقص العدد فصار كلامهم قذفاوسواءعلم ذلك قبل القضاء أو بعدالقضاءقبل الامضاءوان علم ذلك بعدالامضاء فانكان الحدجلدا فكذلك يحدون ولايضمنون أرش الضرب فيقول أى حنيفة وعندهما يحبف بيت المال على ماذكر نافى كتاب الرجوع عن الشهادات وإن كان رجمالا بحسدون لا نه تبين إن كلامهم وقع قذ فاومن قذف حيا ثم مات المقسدوف سيقطّ الحدوتكون الدية في بيت الماللان الخطأ حصل من القاضي وخطأ القاضي على بيت الماللانه عامل لعامة المسلمين وبيت المال المسلمين ولوشهدالزوج وثلاثة نفرحدالثلاثة ولاعن الزوج امرأته لانقذف الزوج يوجب اللمان لاالحد فانتقص العددفي حق الباقين فصار كلامهم قذفا فيحدون حدالقذف ولوعلم أن الشهود الاربعة عبيد أوكفار أومحدودون في قذف أوعميان يحدون حدالقذف وان علم أنهم فساق لايحدون والفرق ماذكر ناأن العبد والكافر لاشهادة لهماأصلا والاعمى والمحدود في القذف لهماشهادة ساعا وتحملا لااداء فكان كلامهم قذفا والفاسق لهشهادةعلى أصل أصحابنا ساعاواذاكان كلام الفاسق شهادةلا قذفا فلا بحدون حدالقذف والله تعالى أعسلم ولو ادعى المشهود عليه أن أحدالشهو دالار بعة عبد فالقول قوله حتى يقم البينة أنه حر كاروى عن سيد ناعمر رضي الله عندأنه قال الناس أحرار الافي أربع الشهادة والقصاص والعقل والحدود والمعنى فيدماذكرنافي غيرموضع (ومنها) اتحادالجلس وهوان يكون الشهود تجتمعين في مجلس واحب دعندأ داءالشهادة فان جاؤامتفرقين يشهدون واحدابعد واحدلا تقبل شهادتهم ويحدون وان كتروالماذكر ناأن كلامهم قذف حقيقة وانمايخر جءن كونه قذفا شرعا بشرط أن يكونوا بحتمعين في مجلس واحدوقت أداء الشهادة فاذاا نعدمت هذه الشريطة بقي قد فافيوجب الحدحتي لوجاؤا مجتمعين أومتفرقين وقعدوا في موضع الشهود في ناحيسة من المسجد ثم جاؤا واحدا بعدوا حمد وشهدوا جازت شهادتهم لوجوداجماعهم فيمجلس واحدوقت الشهادة اذالمسجد كلهمجلس واحدوان كانواخارجين من المسجد فجاء واحدمنهم ودخل المسجدوشهدثم جاءالثاني والثالث والرابع يضر بون الحدوان كانوامثل ربيعه ومضر هكذا روىعن سيدناعمر رضي اللهعندأنه قال لوجاء ربيعة ومضرفرادي لحسددتهم عن آخرهم وانمياقال ذلك يمحضر من الصحابة رضى الله عنهم ولم ينقل أنه أنكر عليه أحدمنهم فيكون اجماعامنهم والله تعالى أعلم (ومنها) أن يكون المشهود عليه الزناممن متصورمنه الوطء فان كان ممن لا يتصورمنه كالمجبوب لا تقبل شهادتهم و يحدون حدالق ذف ولو كان المشهود عليه خصياً أوعنينا قبلت شهادتهم و يحد لتصورالزنامنهما لقيام الآلة تخلاف الحجبوب (ومنها) أن يكون المشهودعليه بالزناممن يقدرعلي دعوى الشهةفان كان بمن لا يقدر كالاخرس لا تقبل شهادتهم لان من الجائز أنه لوكانقادرالادعىشهة ولوكان المشهودعليه بالزناأعمي قبلت شهادتهم لان الاعمي قادرعلي دعوي الشهةلو كانتعنده شيهة ولوشهدوابالزنا تمقالوا تعمدناالنظرالي فرجهالا تبطل شهادتهم لانأداء الشهادة لاىدلهمن التحمل ولابد للتحمل من النظر الى عين الفرج ويباح لهم النظر الها لقصد اقامة الحسبة كإيباح للطبيب لقصد المعالجة ولوقالوا نظرنامكر رابطلت شهادتهم لانه سقطت عدالهم والله تعالى أعلم (ومنها) اتحاد المشهودوهو أن يجمع الشهود الار بمةعلى فعسل واحد فان اختلفوالا تقبل شسهادتهم وعلى هذا يخرجمااذا شهداثنان أنهزني فيمكان كذاوشهدآخران أنهزنى فيمكان آخروالمكانان متباينان بحيث يمتنع أن يقع فهما فعمل واحد عادة كالبلدىن والدارين والبيتين لاتقبل شهادتهم ولاحدعلي المشهود عليه لانهم شهدوآ بفعلين مختلفين لاختلاف المكانين وليس

على أحدهماشهادةالار بعولاحدعلى الشهود أيضاً عند أصحابنا وعندزفر يحدون (وجه) قوله إن عدد الشهود قدانتقص لان كل فريق شهد بفعل غيرالذي شهد به الفريق الآخر ونقصان عددالشهود نوجب صيرورة الشهادة قذفا كالوشهد ثلاثة بالزنا (ولنا) ان المشهود به إنحتلف عند الشهود لان عندهم ان هـ ذازنا واحد وانماوقع اختلافهم في المكان فثبت بشهادتهم شهة اتحادالفعل فيسقط الحدوعلي هذا اذا اختلفوا في الزمان فشمهد اثنان انه زنى بهافى يوم كذاوا ثنان في يوم آخر ولوشهدا ثنان انه زنى في هذه الزاوية من البيت وشهدا ثنان انه زنى في هذه الزاوية الاخرى منه يحد المشهود عليه لجوازان ابتداء الفعل وقع في هذه الزاوية من البيت وا تهاؤه في زاوية أخرى منه لانتقالهمامنه واضطرابهما فلم يختلف المشهود به فتقب لشهادتهم حتى لوكان البيت كبيرًا لاتقبل لانه يكون بمنزلة البيتين ولوشهدأر بعة بالزنابامرأة فشهدائنان أنه استكرهها واثنان انهاطا وعته لاحمدعلي المرأة بالاجماعلان الحدلا بحبب الابالز ناطوعا ولمتثبت الطواعية في حقها (وأما) الرجل فلا حد عليه أيضاعند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما يحد (وجه) قولهماان زناالرجل عن طوع ثبت بشهادة الاربع الأأنه تفرد اثنان منهم باثبات زيادةالا كراهمنسهوانه لايمنعوجو بالحسدكالو زنآبهامستكرهة ولآبىحنيفة عليهالرحمة انالمشهود قداختلف لان فعل المكر وغير فعل من ليس بمكره فقد شهدوا فعلين مختلفين وليس على احدهما شهادة الاربع فلايحدالمشهودعليه ولاالشهودعندأ صحابنا الثلاثة خلافالزفر وقدم الكلام فيه فى الحتلافهم فى المكان والزمان والله تعالى أعمل نممالشهوداذا استجمعواشرائط صحةالشهادةوشهدواعنمدالقاضي سألهمالقاضيعن الزنا ماهو وكيفهو ومتى زناوأين زناو بمن زنا اماالسؤال عن ماهيسة الزنافلانه يحتمل انهمأرادوا به غيرالزنا المعر وفلان اسمالزنا يقع على أنواع لاتوجب الحد قال عليه الصلاة والسلام العينان تزنيان واليدان تزنيان والرجلان تزنيان والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه وأماالسؤال عن الكيفية فلانه محتمل انهم أرادوا مالجماع فهادون الفرج لان ذلك يسمى جماعا حقيقة أوبجازا فانهلا يوجب الحد واماالسؤال عن الزمان فلانه يحتمل انهم شهدوا بزنامتقادم والتقادم عنع قبول الشهادة بالزنا واماالسؤال عن المكان فلانه يحتمل انه زنافى دارالحرب أوفى دارالبغي وانه لا يوجب الحد واماالسؤال عن المزنى بهافلانه يحتمل ان تكون الموطوءة بمن لا يجب الحد بوطئها كجارية الابن وغيرذلك فاذاسألهم القاضي عن هذه الجملة فوصفواسأل المشهود عليه أهو محصن أملافان أنكر الاحصان وشهد على الاحصان رجلان أو رجل وامرأ تان على الاختلاف سأل الشهودعن الاحصان ماهولان له شرائط بجو زان تخني على الشمهود فاذا وصفواقضي بالرجم ولوشهدت بينةالاحصان انه جامعها أوباضعها صارمحصنا لانهذا اللفظ في العرف مستعمل فى الوطء فى الفرج ولوشهدوا انه دخل بهاصار محصناوهذا وقوله جامعها سواء فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهماالله وقال مجمدرحمهالله لايصيربحصنا (وجه) قولهان هذا اللفظ يستعمل فىالوطءو يستعمل فىالزفاف فلايثبت الاحصان مع الاحتمال ولهماان الدخول بالمرأة في عرف اللغة والشرع يرادبه الوطء قال الله تعالى عزشأنه ور بائبكم اللاتي في حجوركمن نسائكم اللاتي دخلتم بهن حرم سبحانه وتعالى الربيبة بشرط الدخول بامها فعلم ان المرادمن الدخول هوالوطءلانهاتحرم بمجرد نكاح الاممن غيروطء وذكرالقاضي في شرحه الاختلاف على القلب فقال على قول أبى حنيفة رحمه الله لا يصير بحصنا مالم يصرح بالوطء وعلى قول محمدر حمه الله يصير محصنا ولوشهدوا على الدخول وكان لهمنها ولدهو محصن بالاجماع وكن بالولد شاهدا والله تمالى أعلم (وأما) شرائط الاقرار بالحد فنها ما يعم الحدودكلها ومنهاما يخص البعض دون البعض اماالذي يع الحدودكلها فمنهاالبلوغ فلا يصح اقرار الصييف شي من الحد ودلان سبب وجوب الحدلا بدوان يكون جناية وفعل الصي لا يوصف بكونه جناية فكان اقراره كذبا محضأ ومنهاالنطقوهوان يكونالاقرار بالخطابوالعبارةدونالكتابوالاشارةحتيان الاخرس لوكتب الاقرارفى كتاب أوأشاراليهاشارةمعلومة لاحدعليه لانالشرع علق وجوب الحدبالبيان المتناهى ألاترى انهلوأقر

بالوطءالحراملا يقام عليمه الحدمام يصرح بالزناو البيان لا تتناهى الابالصريح والكتابة والاشارة عنزلة الكتابة فلا يوجب الحد واماالبصرفليس بشرط لصحة الاقرار فيصح اقرارالاعمى فى الحدودكلها كالبصيرلان الاعمى لايمنع مباشرة سببوجو بهاوكذا الحرية والاسلام والذكورة ليست بشرط حتى يصح اقرار الرقيق والذمى والمرأة في جميع الحدود وعندزفر رحمه الله لا يصح اقرار العبديشي من أسباب الحدود من غير تصديق المولى والكلام في التصديق على نحوما ذكرنا في كتاب السرقة والله سبحانه وتعالى أعلم (واما) الذي يخص البعض دون البعض فنهاعدد الاربع فحدالز ناخاصة وهوان يقرأر بعمرات وهذاعندنأ وعندالشاقعي عليدالرحمة ليس بشرط ويكتني باقرارهمرة واحدة (وجه) قوله ان الاقرارانم أصارحجة في الشرع لرجحان جانب الصدق فيه على جانب الكذب وهذا المهنىعندالتكرار والتوحدسواءلانالاقراراخبار والحبرلايز يدرجحانا بالتكرار ولهذالميشترط فيسائر الحدود بخلاف عددالمتني في الشهادة لان ذلك يوجب زيادة ظن عليه فها الاان شرط العدد الأربع في باب الزنا تعبداً فيقتصرعلي موضع التعبـد (ولنا) ان القياس ماقاله الااناتركنا القياس بالنص وهومار وي ان ماعزاً جاءالي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقر بالزنافاعرض عنه عليه الصلاة والسلام بوجهه الكريم هكذا الى الار بع فلو كانالاقرارم ةمظهر أللحد لمأأخره رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الاربع لان الحديمد ماظهر وجو به للامام لايحتمل التأخير (واما)العدد في الاقرار بالقذف فليس بشرط بالاجماع وهل يشترط في الاقرار بالسرقة والشرب والسكرقال أبوحنيفة رحمدالله ليس بشرط وقال أبو يوسف رحمه الله انكما يسقط بالرجو ع فعدد الاقرار فيسه كعدد الشهود وذكرالفقيه أبوالليث رحمه الله ان عند أبي يوسف يشترط الاقر ارمرتين في مكانين (وجه) قوله ان حسد السرقة والشرب والسكرخالصحق الله تعالى كحدالز نافتلزم مراعاة الاحتياط فيهباشتراط العدد كمافي الزنا الاانه يكتنى ههنابالمرتين ويشترط الاربع هناك استدلالا بالبينة لان السرقة والشربكل واحدمنهما يثبت منصف ما يثبت بهالزناوهوشهادة شاهدين فكذلك الاقرار ولهماان الاصلان لايشترط التكرار فالاقزار لاذكرنا انداخبار والخبرلا يزدادبتكرار الخبر وابماعرفناعددالار بعق بابالزنائنص غيرمعقول المعني فيقتصرعلي مورد النص ومنهاعددالجالس فيمه وهوان يقرأر بع مجالس واختلف المشايخ في انه يعتم برمجالس القاضي أوبجالس المقر والصحيحانه يعتبريجالس المقر وهكذار ويعنأبي حنيفةانه يعتبريجالس المقرلانه عليهالصلاة والسلام اعتسبر اختلاف تجالسماعز حيثكان بخرجمن المسجد فىكل مرة ثم يعود ومجلسه عليه الصلاة والسلام ايختلف وقد روى عن أبي حنيفة في تفسيرا ختلاف بجالس المقر هوان يقرمرة تم يذهب حتى بتوارى عن بصرالقاضي تم يجبىء فيقرثميذهبهكذا أر بعمرات ومنها انيكوناقراره بينيدىالامامفانكان عندغيره لميجزاقراره لاناقرار ماعزكان عندرسول اللهصلى اللهعليه وسلم ولوأقرف غيرمجلس القاضي وشهدالشهودعلى اقراره لاتقبل شهادتهم لانهانكانمقرافالشمهادةلغولان الحكم للاقرار لاللشهادة وانكان منكرافالانكار منهرجو عوالرجوع عن الاقرار فيالحدودالخالصةحقاً تدعز وجل صحيح والدسبحانه وتعالى أعلم ومنهاالصحة في الاقرار بالزناو السرقة والشرب والسكرحتي لوكان سكران لايصح اقراره اماعلي أصل أى حنيفة رحمه الله فلان السكر ان من صار بالشرب الىحاللا يعقل قليلاولا كثيرا فكان عقله زائلامستورا حقيقة واماعلي أصلهما فلانه اذاغلب الهذيان على كلامه فقدذهبت منفعة العقل ولهنذالم تصحردته فيورث ذلك شبهة في وجوب الحدوليس بشرط في الاقرار بالحمدود والقصاص لان القصاص خالص حق العبد وللعبدحق في حد القذف فيصح مع السكر كالاقرار بالمال وساء التصرفات واذاصحافان دام على اقراره تقام عليه الحدودكلها وإن أنكر فالانكار منه رجوع فيصبح في الحدود الخالصة وهوحدالزناوالشرب والسرقةفيحق القطع ولايصح فىالقذف والقتــــل العمد والله تعـــالى أعلم ومنها ان يكون الاقرار بالزنا ممن يتصور وجودالز نامنه فأنكان لايتصوركالمجبوب لم يصح اقراره لان الزنالا يتصورمنه لا نمدام

الا َّلةَ ويصح اقرارالخصي والعنين لتصو رالزنامنهما لتحققالا َّلةوالذي يحبن ويفيقاذا أقرفي حال افاقته فهو مثل الصحيح لانه في حال افاقته صحيح ومنها ان يكون المزنى به في الاقرار بالزنامين يقدر على دعوى الشبهة فان لم يكن بان اقر رجل انه زني بام أة خرساء أو أقرت امر أة انهازنت باخرس لم يصح اقراره لان من الجائز انه لو كان يقدرعلى النطق لادعى النكاح أوأنكر الزناولم يدعشيأ فيندرئ عنه الحدلماذ كرفى موضعه انشاء الله تمالي واما حضرة المزنى بهافى الاقرار بالزنا والشهادة عليه فليست بشرط حتى لوأقرانه زنى بامرأة غائبة أوشهد عليه الشهود بالزنابامرأةغائب قصح الاقرار وقبلت الشهادةو يقام الحدعلي الرجل لان الغائب بالغيبة ليس الاالدعوي وانها ليست بشرط ولهدا رجمهاعزمن غييرشرط حضو رتلك المرأة وكذلك العملم بالمزنى بها ثماذا صح اقراره بالزنا بامرأة غائبة يعرفها فحضرت المرأة فلايخلو اما انحضرت قبل اقامة الحدعلي الرجل واماان حضرت بعدالاقامة فانحضرت بعدالاقامة فانأقرت عثلماأقر بهالرجل تحدأيضا كاحدالرجل وانأنكرت وادعت على الرجل حمدالقذف لايحدالرجل حدالقذف لانهلا يجبعليه حدان وقدأقم أحدهمافلا يقامالا خر وانحضرت قبل اقامة الحد على الرجل فان أنكرت الزناوادعت النكاح أولم تدع وادعت حد القذف على الرجل أولم تدع فحكمه نذكره فيموضعهان شاءالله تعالى والعلم بالمزنى مهاليس بشرط لصحة الاقرارحتي لوقال زبيت بام أةولاأعرفها صح اقراره و يحدوالعلم بالمشهود به شرط محة الشهادة حتى لوشهد الشهود على رجل انهزى بام أة وقالوا لانعرفها لاتقبل شهادتهم ولايقام الحدعلي المشهودعليه والفرق ان المقرف الاقرار على نفسه ببني الامر على حقيقة الحال خصوصاً في الزنافكان اقر اره اخباراً عن وجود الزنامنه حقيقة الاانه لم يعرف اسم المرأة ونسم اوذا لا يورث شمهة فاماالشاهدفانه بشهادته بني الامرعلي الظاهرلاعلى الحقيقة لقصو رعامه عن الوصول الي الحقيقة فقولهم لانعرف تلك المرأة يو رث شبهة لجوازانها امرأته أوامرأة له فهاشبهة حل أوملك فهوالفرق والله تعالى أعلم واماعدم التقادم فهل هوشرط لصحةالاقرار بالحدامافي حدالقذف فليس بشرط لانه ليس بشرط لقبولالشهادة فاولىان لايكون شرطاً لصحةالاقرار وكذلك في حدالز ناعندأ صحاسناالثلاثة وعندزفر رحمهالله كمافي الشهادة (ولنا) الفرق بين الاقرار والشمهادة وهوان المانع في الشهادة تمكن التهمة والضغينة وهذا لا يوجد في الاقرار لان الانسان غيرمتهم فىالاقرار على نفسه وكذافى حدالسرقة لماقلناوامافي حدالشرب فشرط عندهماوعند محمدرحمه ليس بشرط مناء على ان قيام الرائحة شرط صحـــةالا قرار والشهادة عندهما ولهـــذا لا يبقى مع التقادم وعنده ليس بشرط ولو لميتقادم العهدولكن ريحهالا يوجدمنه لم يصح الاقرار عندهما خلافاله (وجه) قول محمدر ممهالله ان حدالشرب لس عنصوص عليه فىالكتاب والسنة وانماعرف باجماع الصحابة واجماعهم لاينعقد بدون عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ولم يثبت فتواه عند زوال الرائحة فانه روى ان رجــــــلا جاءبان أخ له الى عبد الله بن مســـعود رضي الله عنه فاعترف عنده بشرب الحمر فقال له عبدالله بتس ولى اليتم أنت لا أدبته صغيراً ولاسترت عليه كبيرا تم قال رضي الله عنه تلتلوه ومزمزوه واستنكهوه فان وجدتم راتحة الخمر فأجلدوه وأفتى رضى اللهعنه بالحدعند وجودالراتحة ولم يثبت فتواه عند عدمهاوا دالم يثبت فلا ينعقدالاجماع بدونه فلايجب بدونه لانوجو بهبالاجماع ولااجماع ثما تعتبرالرا محةاذا لميكن سكران فامااذا كانسكران فلالان السكرأدل على الشرب من الرائحه ولذلك لوحيء به من مكان بعيد لانبة الرأمحة بالجيءمن مثله عادة يحدوان لم توجدالرا محة للحال لان هذاموصع العذر فلا يعتبرقيام الرائحة فيموالله تعالى أعملم واذا أقرانسان بالزناعندالقاضي ينبغي ان يظهر الكراهة أو يطرده وكذا فى المرة الثانية والثالثة هكذا فعل عليه الصلاة والسلام بماعز وكذار وىعن سيدنا عمر رضى الله عنه انه قال اطردوا المعترفين أى بالزنافاذا أقر أربعاً نظر في حاله أهو صحيح العقل أمعه آ فة هكذا قال عليه الصلاة والسلام لماعز أبك خبل أم بك جنون و بعث الى قومه فسألهم عنحاله فاذاعرف انه نحييج العقل سأله عن ماهية الزناوعن كيفيته وعن مكانه وعن المزبى مهالماذ كرنافي الشهادة

ولايسأ لهعن الزمان لان السؤال عن الزمان لمكان احتمال التقادم والتقادم في الاقرار وانما يقدح في الشهادة و محوز ان يسأل عن الزمان أيضاً لاحتمال أنه زبي في حال الصغر فاذا بين ذلك كله سأله عن حاله أهو عصن أم لا لان حكم الز نابختلف الاحصان وعدمه فانقالأ نامحصن سألهعن ماهية الاحصان انهماهولانه عبارةعن اجتماع شرائط لايقدرعلها كلأحدفاذا بينرجمه وأماعلم القاضي فلايظهر بمحدالز ناوالشرب والسكر والسرقة حتى لايقضى يشي من ذلك بعلب ولكنه يقضي بالمال في السرقة لان القاضي يقضي بعلمه في الاموال سواء علم بذلك قبل زمان القضاءومكانهأو بعدهما بلاخلاف بين أصحابنا وسواءعــلم بذلك معآينة بان رأى انسا نأيزنى وأيشرب ويسرق أو بساع الاقرار به في غير مجلسه الذي يقضى فيله بين الناس فأن كان اقراره في مجلس القضاء لزمه موجب اقراره اذلو لم يقبل اقراره لاحتاج القاضي الىان يكون معه جماعة على الاقرار في كلحادثة واجماع الامة بخلافه والله تعالى أعمر ويظهر بهحدالقذف فيزمان القضاءومكانه كالقصاص وسائر الحقوق والاموال بلاخسلاف بين أصحابنا وانمأ اختلفوافى ظهورذلك بعلمه في غـــير زمان القضاءومكانه وقدذكر ناجملة ذلك بدلائله في كـتاب آداب القاضي ولا يظهر حدالسرقة بالنكول لكنه يقضى بالماللان النكول اما بدل وامااقر ارفيه شبهة العدم والحدلا يحتمل البدل ولا يثبت بالشبهة والمال محتمل البدل والثبوت بالشبهة واما الخصومة فهل هي شرط ثبوت الحد بالشهادة والاقرار فلا خلاف في انها ليست بشرط في حد الزناو الشرب لانه خالص حق الله عز وجل والخصومة ليست بشرط في الحدود الخالصة تله تمالى لانها تقام حسبة تله تمالى فلا سوقف ظهو رهاعلى دعوى المبدولا خلاف في حد السرقة ان الخصومة فهاشرط الظهور بالشهادة لانحدالسرقة وانكان حق الله تعالى خالصاً لكن هذا الحق لا يثبت الا بعدكون المسر وق ملكاللمسر وق منه ولا يظهر ذلك الابالخصومة وفي كونها شرط الظهو ربالاقرار خلاف ذكرناه فىكتابالسرقة ولاخلافأيضافي انهاشرط الظهور بالشهادة على القذف والاقرار بهاماعلي أصل الشافعي رحمه الله فلانه خالص حق العبد فيشترط فيه الدعوى كافي سائر حقوق العباد وعند ناحق الله تعالى عزشاً ته وإن كان هوالمغلب فيه لكن للعب دفيه حق لانه ينتفع به بصيانة عرضه عن الهتك فيشترط فيه الدعوي عن هذه الجهـــة واذا عرف ان الخصومة في حد القذف شرط كون النية والاقرار مظهر من فيه فيقع الكلام في موضعين أحدهما في بيان الاحكام التي تتعلق بالدعوى والخصومة والثاني في بيان من علك الخصومة ومن لا يملكها اما الاول فنقول ولا قوةالا بالله تعالى الافضل للمقذوف ان يتزك الخصومة لان فهااشاعةالفاحشة وهومندوب الى تركهاوكذاالعفو عن الخصومة والمطالبة التي هي حقهامن باب الفضل والكرامة وقدقال الله تعالى وان تعفوا أقرب للتقوي وقال سبحانه وتعالى ولاتنسوا الفضل بينكم واذارفع الىالقاضي يستحسن للقاضيان يقول قبل الاتيان بالبينة أعرض عنهذا لانهندب الىالستر والعفو وكلذلك حسن فاذالم يتزك الخصومة وادعى القذف على القاذف فانكر ولابينة للمدعى فاراداستحلافه بالله تعالى ماقذفه هل يحلف ذكرالكرخي عليه الرحمة انه لا يحلف عند أصحابنا خلافا للشافعي رحمهالله وذكرفي أدبالقاضي انه يحلف في ظاهرالر واية عندهم واذا نكل يقضي عليه بالحد وقال بعضهم يحتملان يحلف فاذا نكل يقضى عليه بالتعز يرلا بالحد وهذه الاقاويل ترجع الى أصلوهو ان عندالشافمي رحمه الله حدالقذف خالص حق العبد فيجرى فيه الاستحلاف كافي سائر حقوق العباد واماعلي أصل أصحابنا ففيه حق الله تعالى عز وجل وحق العبد فن قال منهم انه يحلف ويقضى بالحد عند النكول اعتبر ما فيه من حق العبد فالحقه في التحليف بالتعزير ومن قالمنهما نهلا يحلف أصلااعتبرحق الله سبحا نه وتعالى فيه لانه المغلب فالحقه بسائر حقوق اللهسبحانه وتعالى الخالصة والجامعان المقصودمن الاستحلاف هوالنكول واندعلي أصل أبي حنيفة عليه الرحمة. مدل والحدلا يحتمل البدل وعلى أصلهما اقرارفيه شبهة العدم لانه ليس بصريح اقرار بل هواقرار بطريق السكوت فكان فيه شبهة العدم والحدلا يثبت بدليل فيه شبهة العدم ومن قال منهم انه يحلف ويقضى عليه بالتعز يرعند النكول

دون الحداعت برحق العبدفيه للاستحلاف كالتعزير واعتبرحق اللهسبحا نهوتم الىللمنع من أقامة الحمد عند النكولكسائر الحدودومثل هــذاجائز كحدالسرقةانه يجرى فيهالاستحلاف ولايقضي عندالنكول بالحد ولكن يقضى بالمال وكماقال أبو يوسف ومجمدعلهما الرحمه في القصاص في الطرف والنفس انه يحلف وعندالنكول لايقضي بالقصاص بل بالدية على ماعرف وان قال المدعى لى بينة حاضرة في المصر على قذفه يحبس المدعى عليه القـذف الي قيام الحاكم من مجلسه والمرادمن الحبس الملازمة أي يقال للمدعى لازمه الي هذا الوقت فان أحضر البينة فيه والاخلي سبيله ولايؤ خدمنه كفيل بنفسه هذاقول أبى حنيفة رحمه الله وعندهما يؤخذمنه الكفيل وهذا بناءعلى أن الكفالة فى الحدود غيرجائزة عندأ بى حنيفة رحمه الله حيث قال فى الكتاب ولا كفالة فى حد ولا قصاص وعندهما يكفل ثلاثة أيام وذكرالجصاص في تفسيرقول أبى حنيفة رضي الله عنه ان معناه لا يؤخذ الكفيل في الحدود والقصاص جبرا فامااذا بذلمن نفسه وأعطى الكفيل فهو جائز بالاجماع وظاهر اطلاق الكتاب يدل على عدم الجوازعنده لان كلمة النفي اذاد خلت على الافعال الشرعية رادبها نفي الجوازمن الاصل كافي قوله عليه الصلاة والسلام لاصلاة الا بطهور ولانكاح الابشهودونحوذلك (وجمه) قولهما ان الحبس جائز في الحدود فالكفالة أولى لان معنى الوثيقة في الحبس أبلغ منه في الكفالة فلما جاز الحبس فالكفالة أحق الجواز ولا بي حنيف وحمدالله ان الكفالة شرعت للاستيثاق والحدودمبناها على الدرءوالاسقاط قال عليه الصلاة والسلام ادرؤا الحدودما استطعتم فلا يناسها الاستيثاق بالكفالة مخلاف الحبس فان الحبس للتهمة مشروع روى انه عليه الصلاة والسلام حبس رجلا بالتهممة وقد ثبتت التهمة في هذه المسئلة بقوله لي بينة حاضرة في المصر فجاز الحبس فاذا أقام المدعي شاهم دين لا يعرفهماالقاضيأي لمتظهر عدالتهما بعدالحبس فلاخلاف ولايؤخدمنه كفيلوان أقام شاهدأ واحداعد لاحبس عندأ بى حنيفة رحمه الله وعندهما لا يحبس و يؤخذ منه كفيل (وجه) قولهما ان الحق لا يظهر بقول الواحدوان كان عدلا فالحبس من أين بخلاف الشاهدين فان سبب ظهو رالحق قدوجدوهو كإل عددالججةالاان توقف الظهور لتوقف ظهو رالمدالة فثبتت الشبهة فيحبس (وجه) قول أبي حنيفة رحمه اللهان قول الشاهدالواحدوان كانلا نوجب الحق فانه يوجب التهمة وحبس المتهم جائز ولوقال المدعى لايينة لى أو بينتي غائبة أوخار ج المصرلا محبس بالاجماع لعدمالتهمة فان قامت البينة للمقذوف على القذف أوأقر القاذف به فان القاضي يقول له أقرالبينة على حسة قذفك فان أقامأر بعسةمن الشهودعلي معاينة الزنامن المقذوف أوعلى اقراره بالزناسقط الحدعن القاذف ويقامحم الزناعلى المقذوف وانعجزعن اقامة البينة يقبم حدالقذف على القاذف لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثملم يأتوا بأر بعةشهداءفاجلدوهمثما نينجلدة وآن طلبالتأجيل منالقاضي وقال شهودى غيبأو خارج المصركم يؤجله ولوقالشهودي فيالمصرأجلهالى آخرالمجلس ولازمهالمقذوف ويقاللها بعثأحدأالى شهودك فأحضرهم ولايؤخندمنه كفيل بنفسه في قول أبي حنيف ة رضي الله عنه وعند هما يؤجل يومين أوثلاثة ويؤخذ منه الكفيل (وجه) قولهماانه يحتمل ان يكون صادقافي اخباره ان له بينة في المصرور عالا يمكنه الاحضار في ذلك الوقت فيحتاج الىالتأخيرالىالمجلس الثانى وأخذالكفيل لئلا يفوتحقه عسى ولابى حنيفةرحمه اللهان فىالتأجيل الى آخر المجلس الثاني منعأمن استيفاءا لحديغدظهو ره وهـذالايجو ز مخلاف التأخيرالي آخر المجلس لان ذلك القــدر لايعد تأجيلاولامنعامن استيفاءالحد بعدظهو ره وروىعن محمدرحمهاللهانهاذا ادعىانله بينةحاضرة فىالمصر ولم يحد أحداً ببعثه الى الشهود فإن القاضي ببعث معهمن الشرط من يحفظه ولا يتركه حتى يقر فإن لم يجد ضرب الحد ولوضرب بعض الحدثم أقام القاذف البينة على صدق مقالته قبلت بينته وسقطت بينة الجلدات ولاتبطل شهادته و يقامحـــدالزنا على المقذوف كمالوأ قامهاقبل ان يضرب الجدأصلا ولوضرب الحدبتامه ثمأقامالبينـــةعلى زنا المقذوف قبلت بينتءو يظهرأثرالقبول فيجوازشهادةالقاذف وانلايصيرمردودالشهادةلانه تبينانه لميكن

محدودأ فىالقذف حقيقة حيث تبين ان المقذوف لم يكن محصناً لان من شرائط الاحصان العفة عن الزنا وقدظه زناه بشهادةالشهود فلم يصرالقاذف مردودالشهادة ولآيظهر أثرقبول هددهالشهادةفي اقامة حد الزناعلي المقذوف لانمعنى القذف قدتقرر بإقامة الحدعلى القاذف ولوقذف رجلافقال ياابن الزانية ثمادعى القاذف ان ام المقذوف امةأونصرانية والمقذوف يقول هىحرةمسامة فالقول قول القاذف وعلى المقذوف اقامة البينة على الحربة والاسيلام وكذلك لوقذف انسانافي نفسه ثمادعي القاذف ان المقهذوف عبد فالقول قول القاذف وكذلك لوقال القاذف أنا عبــد وعلى حــدالعبــد وقال المقذوف أنتحر فالقول قول القاذف لان الظاهر وان كان هو الحرية والاسلام لاندارالاسلامدارالاحرار لكن الظاهر لا يصلح للالزام على الغيرفلا بدمن الاتيان بالبينة وروى عنأبي يوسف فيمن قذف أمرجل فان كان القاضي يعرف أمه حرة مسلمة جلد القاذف لان الحرية والاسلام يثبتانبالبينةفم لمالقاضي أولىلانه فوق البينة لان الحرية والاسسلام من شرائط الاحصان والاحصان شرط الوجوب والقاضي يقضي بعلمه بسبب وجوب هذا الحدفلان يقضي بعلمه بشرط الوجوب أولى فان لم يعلم القاضىحبسه فىالسجنحتي أتىبالبينة لانه ظهرمنسه القذف وانه يوجبالعقو بةسواء كان المقذوف أمه حرة أو أمة فجازان يستوثق منه بالحبس وان لم تفربينته أخذمنه كفيلا أوأخرجه وأخذالكفيل على مذهبه فاماعلى مذهب أىحنيفةرضي الله عنه فلايؤ خذالكفيل على مابينا ولايعزره لان التعز يرمن القاضي حكم بإبطال احصان المقذوف لان قذف المحصن يوجب الحد لاالتعزير ولايجو زالحكم بإبطال الاحصان ولوشهد شاهدان على القدف واختلفافي مكان القذفأو زمانه بان شبهدأ حدهما انه قذف في مكان كـذاوشــهدالا ّخرانه قذف في مكان آخر أوشهدأحدهما انهقذف يومالخيس وشهدالا خرانه قذف يومالجمعة قبلت شهادتهما ووجب الحدعندأ يحنيفة رضى الله عنه وعندهما لا تقبل (وجه) قولهما انهما شهدا بقذفين مختلفين لان القذف في هذا المكان والزمان يخالف القذف فيمكان آخر و زمان آخر فقد شهد كل واحدمنهما بقذف غيرالقذف الذي شهدمه الآخر وليس على أحدهما شهادة شاهدىن فلايثبت ولابى حنيفة رحمه الله ان اختلاف مكان القذف وزمانه لا وجب اختلاف القذف لجوازانه كررالقذف الواحد في مكانين وزمانين لان القذف من باب الكلام مما يحتمل التكرار والاعادة والمعادعين الاولحكما وانكان غيره حقيقة فكان القذف واحدا فقد اجتمع عليمه شهادة شاهدين وان اتفقافي المكان والزمان واختلفافي الانشاء والاقرار بأن شهدأ حدهما انه قذقه في هذا المكان يوم الجمة وشهد الاتخرانه قذفه في هذا المكان ومالجمة لاتقبل ولاحد عليه في قولم جميعاً استحسانا والقياس أن تقبل ويحد (وجه) القياس ان اختلاف كلامهما في الانشاء والاقرار لا يوجب اختلاف القذف كااذا شهد أحدهما ما نشاء البيع والا خر بالاقرار بهانه تقبل شهادتهما كذاهذا (وجه)الاستحسان أن الانشاء مع الاقرار أمران مختلفان حقيقة لانالانشاء اثبات أمر إيكن والاقراراخبارعن أمركان فكانامختلف ينحقيقة فكان المشمهوديه مختلفا وليس على أحدهما شاهدين فلاتقبل ونظيرهمن قال لام أته زنيت قبل إن أتزوجك فعلمه اللعان لاالحد ولوقال لهاقذ فتك بالزناقبل ان أتز وجك فعليه الحد لااللعان لان قوله زنيت انشاء القذف فكان قاذ فالها للحال وهي للحال زوجته وقذف الزوج يوجب اللعان لاالحد وقوله قذفتك بالزنا اقرارمنه بقذف كان منه قبل النزوج وهي كانت أجنبية قبلاالنزوج وقذف آلاجنبية يوجب الجدلا اللعان والتمسبحانه وتعالى أعلم

و أمابيان من علك الخصومة ومن لا علكها فنقول ولا قوة الابالله تمالى المقذوف لا يخلواماان يكون حياوقت القذف واماان يكون ميا فان كان حيا فلا خصومة لا حدسواه وان كان ولده أو والده وسواءكان حاضراً أوغائباً لانه اذا كان حياوقت القذف كان هو المقذوف صورة ومعنى بالحلق العاربه فكان حق الخصومة له وهل تجوز الانابة في هذه الخصومة وهو التوكيل بالاثبات بالبينة اختلف أصابنا فيه عندهما يجوز وقال أبو يوسف

لايجوز والمسئلةمرت في كتاب الوكالة ولايجوزالتوكيل فيمه بالاستيفاء عندنا خلافاللشافعي رحمه الله والمراد بذلك ان حضرة المقذوف بنفسم شرط جوازالا ستيفاء عندنا وعنده ليس بشرط وتقوم حضرة الوكيل مقام حضرته على أنهذا الحدعنده حدالمقذوف على الحلوص فتجرى فيهالنيابة فىالاثبات والاستيفاء جميعا (ولنا) ان الاستيفاءعنــدغيبة الموكل بنفســـه استيفاءمع الشهة لجوازانه لوكان حاضر الصـــدق القاذف في قذفه والحدود لاتستوفى مع الشهات ولوكان المقذوف حياوقت القذف ثممات قبل الخصومة أوبعدها سقط الحدعندنا خلافاللشافعي بناءعلى انحدالقذف لايورث عندناوعند يورث وستأتى المسئلة في موضهاهذا اذا كانحيا وقتالقذف (وأما) اذا كانميتاً فلاخلاف في أن لولده ذكراً كان أوأ نثى ولا ن النهو للت النه وان سفلوا ولوالده وانعلاان يخاصم القاذف في القذف لان معنى القذف هوالحاق العار بالمقذوف والميت ليس بمحل لالحاق العاربه فسلم يكن معنى القدف راجعا اليسه بل الى فروعه وأصوله لانه يلحقهم العار بقذف الميت لوجود الجزئية والبعضية وقذف الانسان يكون قذفالا جزائه فكان القذف بهممن حيث المعنى فيثبت لهم حق الخصومة لدفع العارعن أنفسهم بخلافما اذاكان المقذوف حياوقت القذف ثممات انه ليس للولدوالوالدحق الخصومة بل يستقط لان القذف أصيفاليه وهوكان محلاقا بلاللقذف صورة ومعني بالحلق العاربه فانعقدالقذب موجياحق الخصومة لهخاصة فلو انتقل الى ورثته لانتقل الهم بطريق الارث وهذا الحدلا يحتمل الارث لمانذ كرفسقط ضرورة ولاخلاف فيأن الاخوة والاخوات والاعمام والعمات والاخوال والخالات لايملكون الخصومة لان العارلا يلحقهم لانعدام الجزئية والبعضية فالقذفلا يتناولهم لاصورة ولامعني وكذاليس لمولى العتاقة ولاية الخصومة لان القدف لميتناوله صورةومعني بالحاق العاربه واختلف أصحابنا رضي الله عنهم في أولا دالبنات انهم هل يملكون الحصومة عندهما يملكون وعند محمدلا يملكون (وجه) قوله ان ولدالبنت ينسب الى أبيه لا الى جده فلم يكن مقذوفا معنى بقذف جده (ولهما)أن معنى الولا دموجود والنسبة الحقيقية ثابتة بواسطة أمه فصارمقذ وفامعني فيملك الحصومة وهل يراعي فيه الترتبب بتقديم الاقرب على الابعد قال أصحامنا رضي الله عنهم الثلاثة لايراعي والاقرب والابعد سواء فيه حتى كان لابن الابن ان يخاصم فيدمع قيام الابن الصلى وعندزفر رحمه الله يراعى فيه الترتيب وتثبت للاقرب فالاقرب وليس للا بعدحق الحصومة والمطالبة بالقذف لالحاق العار بالمخاصم ولاشك ان عار الاقرب يريد على الا بعد فكان أولى بالخصومة (ولنا) انهذا الحق ليس يثبت بطريق الارث على معنى انه يثبت الحق الميت تم ينتقل الى الورثة بل يتبت لهم ابتداءلا بطريق الانتقال من الميت المهملاذكرنا ان الميت بالموت خرج عن احمال لحوق العاربه فلم يكن ثبوت الحق لمربطريق الارث فلايراعى فيدالاقرب والابعد وكذالا يراعى فيداحصان المخاصم بل الشرط احصان المقذوف عندأصحابناالثلاثة حتىلوكان الولد أوالوالدعبدا أوذمياً فلهحق الحصومة وقال زفر رحمهالله احصان المخاصم شرط وليس للعبدولاالكافرأن يخاصم (وجه) قولهأن اثبات حق الخصومةله لصيرورته مقذوفا معنى بإضافة القذف الى الميت ولوأضيف البه القذف ابتداء لا يجب الحدد فههنا أولى (ولنا) إن الحدلا يجب لعين القذف بل للحوق عاركامل بالمقذوف وإن كان الميت محصنا فقد لحق الولدعاركامل فلايشترط احصانه لان اشتراطه للحوق عاركامل به وقد لحقمه بدونه ولوكان الوارث قتله حتى حرم المميراث فله ان يخاصم لماذكرنا ان هذا الحق لايثبت بطريق الارث ولوقذف رجل أمانه وهيميتة فليس للولدان بخاصم أباه لان الاب لوقذف ولده وهوحي عصن ليس للولدان يخاصر أباه تعظماله ففي قذف الام الميتة أولى وكذلك المولى اذاقذف أم عبده وهى حرةميتة فليس للعبدأن يخاصم مولاه فى الفذف لا ته عبد تملوك لا يقدر على شيء والله تعالى أعلم وأماصفات الحدود فنقول وبالله التوفيق لاخلاف فحدالزنا والشرب والسكر والسرقة انه لامحتمل العفووالصلحوالا براءبعدماثبت بالحجة لانهحق الله تعالى خالصا لاحق للعبدفيه فلايملك اسقاطه وكذايجرى

فيهالتداخل حتى لوزنامرارا أوشرب الخمرمرارا أوسكرمرارا لابحب عليه الاحد واحمد لان المقصودمن اقامة الحدهوالزجروأنه يحصل محدواحدفكان فى الثانى والثالث احمال عدم حضول المقصود فكان فيسه احمال عدم الفائدة ولايجوزاقامة الحدمع احتمال عدم الفائدة ولوزنا أوشرب أوسكر أوسرق فحدثمزنا أوشرب أوسرق يحد ثانيالانه تبين أن المقصود لم يحصل وكذا اذاسرق سرقات من أناس مختلف في اصموا جميعا فقطع لهم كان القطع عن السرقات كلهاوالكلام في الضان نذكره في كتاب السرقة ان شاء الله تعالى (وأما) حدالقذف أذا ثبت بالحجة فكذلك عندنا لايجو زالعفوعنه والابراءوالصلح وكذلك اذاعفا المقذو فقبل المرافعة أوصالح على مال فذلك باطلو يردبدل الصلحوله أن يطالبه بعد ذلك وعند الشافعي رحمه الله يصح ذلك كله وهواحدي الروايتين عن أبي توسف رحمه الله وكذا يجرى فيه التداخل عند ناحتى لوقذف انسا نابالز نا بكلمة أوقذف كل واحد بكلام على , حدة لامحب علىه الاحدواحد سواءحضرواجمعا أوحضر واحد وقال الشافعي رحمه الله اذاقذف كلواحد بكلام على حدة فعلمه لكل واحد حدعلى حدة ولوضر بالقاذف تسعة وسبعين سوطأ ثم قذف آخر ضرب السوط الا تخرفقط عندنا وعنده يضرب السوط الاخير للاول وثمانين سوطاً أخر للثاني ولوقدف رجلا فحد ثمقذف آخر يحدللثاني الاخلاف وكذاهذا الحدلايورثعندأصحابنارضي اللمعنهم وعندهم يورثو يقسم بين الورثة على فرائض الله عزشاً نه في قول و في قول يقسم بين الورثة الاالزوج والزوجة والكلام في هـــذا الفرغ تناءعلى أصل مختلف بينناو بينه وهوأن حدالقذف خالص حقالله سبحانه وتعالى أوالمغلب فيهحقه وحقالعبد مغلوب عندنا وعنده هوحق العبدأ والمغلب حق العبد (وجه) قوله أن سبب وجوب هذا الحدهوالقذف والقذف جنايةعلى عرض المقذوف بالتعرض وعرضه حقه بدليل انبدل نفسه حقيه وهوالقصاص فيالعمدأو الدية في الخطافكان البدل حقه والجزاء الواجب على حق الانسان حقمه كالقصاص والدليل عليه أنه يشترط فيه الدعوى والدعوى لاتشترط في حقوق الله تبارك وتعالى كسائر الحقوق الأأنه ليفوض استيفاؤه الى المقذوف لاجل المهمة لان ضرب القذف أخف الضربات في الشرع فلو فوض البداقامة هذا الحدفر عما يقيمه على وجه الشدة للحقه من الغيظ بسبب القذف ففوض استيفاؤه الى الامام دفعاً للتهمة لالانه حق الله تعالى عزشاً نه (ولنا) أنسائرالحدود أنماكانتحقوقاللهتبارك وتعالى علىالخلوص لانهاوجبت لمصالحالعامة وهىدفع فساديرجع الهمو يقع حصول الصيا نةلهم فحدالز ناوجب لصيا نةالا بضاع عن التعرض وحد السرقة وقطع الطريق وجب لصيانةالاموال والانفس عن القاصدين وحدالشرب وجب لصيبانة الانفس والاموال والآبضاح في الحقيقة بواسطةصيا نةالعقول عن الزوال والاستتار بالسكر وكلجناية يرجع فسادها الىالعامـــة ومنفعة جزائها يعودالى العامة كان الجزاءالواجب بهاحق الله عزشأنه على الخلوص تأكيداً للنفع والدفع كيلايســقط باسقاط العبد وهو معنى نسبة هذه الحقوق الى الله تبارك وتعالى وهذا المعنى موجود في حدالقد في لان مصلحة الصياتة ودفع الفساد يحصل للعامة باقامة هذا الحدفكان حق الله عزشاً نه على الخلوص كسائر الحدود الاأن الشرعشرط فه الدعوى من المقذوف وهذا لا ينفي كونه حقالله تعالى عزشاً نه على الخساوص كحد السرقة أنه خالص حق الله عزشاً نه وان كانت الدعوى من المسروق منه شرطاً ثم نقول انما شرط فيه الدعوى وان كان خالص حق الله تعالى عز اسمه لان المقذوف يطالب القاذف ظاهرأ وغالباً دفعاً للعارعن نفسه فيحصل ماهو المقصودمن شرع الحسد كافي السرقة ولان حقوق العبادتجب بطريق المماثلة اماصورة ومعنى وامامعني لاصورة لانهاتجب عقابلة الحل جبرأ والجبرلا يحصل الابالمثل ولامماثلة بين الحدوالقذف لاصورة ولامعني فلا يكون حقه وأماحقوق التمسبحانه وتعمالي فلايعتبرفهما المماثلة لانها تجب جزاء للفعل كسائرا لحدود (ولنا) أيضاد لالة الاجماع من وجهين أحدها أن ولاية الاستيفاء للامام بالا جماع ولو كان حق المقذوف لكان ولا ية الاستيفاءله كيافى القصاض (والثاني) أنه يتنصف برق القاذف وحق الله تعالى هوالذى يحتمل التنصيف بالرق لاحق العبد لان حقوق الله تعالى تجب جزاء للف على والجزاء يزداد بزيادة الجناية و ينتقص بنقصانها والجناية تتكامل بكال حال الجانى وتنتقص بنقصان حاله فاماحق العبد فانه يحب بمقا بلة المحل ولا يختلف باختلاف حال الجانى واذا ثبت ان حد القذف حق الله تعالى خالصا أو المغلب في هنقول لا يصبح العفو عنه لان العفوا بما يكون من صاحب الحق ولا يصبح الصلح والاعتياض لان الاعتياض عن حق الغير لا يصبح ولا يجرى فيه الارث الارث الما يجرى في المتروك من ملك أو حق المورث على ما قال عليه الصلاة والسلام من ترك ما لا أو حقافه و لور تسه ولم يوجد شي من ذلك فلا يورث و لا يجرى فيه التد اخل الما ذكر ناو الله سبحانه و تعالى أعلى

وفصل وأمابيان مقدارالواجب منها هقدارالواجب في حدالزنا اذالم يكن الزانى محصناما تهجدة ان كان محلوكا في مسون لقوله عزشاً نه فاذا أحصن فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ماعلى المحصنات من العذاب ولان العقو بة على قدرالجناية والجناية تزداد بكال حال الجانى وتنتقص بنقصان حاله والعبد أنقص حالا من المحرلا ختصاص الحر بنعمة الحرية فكانت جنايت أنقص ونقصان الجناية يوجب نقصان العقو بة لان الحكم تبت على قدرالعلة هذا أمر معقول الاأن التنقيص بالتنصيف في غيره من المقادير ثبت شرعا بقوله تعالى جل شأنه فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب وفي حد الشرب والسكر والقذف عمان في الحرائي وتعالى السارق والسارقة فاقطعوا لمناف في حد السرقة لا يحتلف قدر الواجب بالرق والحرية لعموم قوله تبارك و تعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ولا يختلف بالذكورة والانوثة في من الحدود والتمسيحانه و تعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ولا يختلف بالذكورة والانوثة في من الحدود والتمسيحانه و تعالى أعلم

﴿ فَصَــل ﴾ وأماشرائط جوازاقامتهافمنهاما يعم الحــدود كلهاومنهاما يخص البعض دون البعض أماالذي يعم الحدودكلهافهوالامامة وهوأن يكون المقيم للحسدهوالامام أومن ولاءالامام وهذاعندنا وعنيدالشافعي هذا لبس بشرط وللرجل أن يقيم الحدعلي مملو كه أذاظهر الحدعنده بالاقرارأر بعاعند ناومرة عنده و بالمعاينة بان رأى عبده زنى بأجنبية ولوظهر عنده بالشهود بأن شهدوا عنده والمولى من أهل القضاء فله فيه قولان وكذافي اقامة المرأة الحد على مملوكها واقامة المكاتب الحدعلي عبدمن اكسابه له فيه قولان احتج بماروي عن سيد ناعلي رضي الله عنه عن رسولالله صلى الله عليه وسلم أنه قال أقيموا الحدودعلى ماملكت أيمانكم وهذانص وروى عنه عليه الصلاة والسلامأنه قال اذازنت أمة أحدكم فليجلدها فان عادت فليجلدها فان عادت فليجلدها فان عادت فليبعها ولو بضفير أي يحبل وهذا أيضانص في الباب ولان السلطان الماملك الاقامة لتسلطه على الرعية وتسلط المولى على مملوكه فوق تسلط السلطان على رعيته ألاترى أنه يمك الاقرارعليه بالدين ويملك عليه التصرفات والامام لايملك شيأمن ذلك فاما ثبت الجواز للسلطان فالمولى أولى ولهذاملك اقامة التعز يرعليه كذا الحد (ولنا)أن ولاية اقامة الحدود ثابتة للامام بطريق التعيين والمولى لايساويه فهاشر عله بهذه الولاية فلايثبت لهولاية الاقامة استدلالا بولاية انكاح الصغار والصفائرلا نهالما ثبتت للاقرب لمتثبت لمن لايساويه فهاشر علهالولا يةوهوالا بعدوبيان ذلك أن ولاية اقامة الحد انما ثبت للامام لمصلحة العباد وهي صيانة أنفسهم وأموالهم واعراضهم لان القضاة يمتنعون من التعسر ضخوفامن اقامة الحدعلهم والمولى لايساوي الامام في هذا المعنى لان ذلك يقف على الامامة والامام قادر على الاقامة لشوكته ومنعتهوا نقيادالرعيسةلهقهراوجبرأ ولايخاف تبعة الجناة واتباعهم لانعدام المعارضة بينهمو بين الامام وتهمة الميل والمحاباة والتوانى عن الاقامــــةمنتفية في حقه فيقيم على وجهها فيحصل الغرض المشر وعله الولاية بيقين وأما المولى فر بما يقدر على الاقامة نفسهاور بمالا يقدر لمعارضة العبداياه ولا بدرقباني مثله يعارضه فيمنعه عن الاقامة خصوصاً عندخوف الهلاك على نفسه فلا يقدرعلي الاقامة وكذاالمولى بخاف على نفسه وماله من العبدالشي برلوقصداقامة الحدعليمهان يأخذبعض أمواله ويقصداهلا كدويهربمنه فيمتنع عنالاقامة ولوقدرعلي الاقامة فقديقم

وقدلا يقم لما في الاقامة من نقصان قيمته بسبب عيب الزناو السرقة أو يخاف سراية الجلدات الى الهلاك والمر يحبول على حب المال ولوأقام فقد يقيم على الوجم وقد لا يقيم على الوجه بل من حيث الصورة فلا يحصل الزجر فثبت أن المولى لايساوى الامام فى تحصيل ماشر عله اقامة الحد فلا يزاحمه فى الولاية بخلاف التعزير من وجهين أحدهما أن التعزير هوالتغيير والتوسيخ وذلك غيرمقدر فقديكون بالحبس وقديكون برفع الصوت وتعبيس الوجه وقديكون بضرب أسواط على حسب الجناية وحال الجانى لمانذكره في موضعه والمولى يساوى الامام في هذا لانه من باب التأديب فله قدرة التأديب والعبدينقاد لمثله للمولى ولايعارضه فالمولى أيضاً لا يمتنع عن هذا القدر من الايلام لأنه لايوجب نقصا نأفي مالية العبدولا تعييباً فيه بخلاف الحدوالثاني أن في التعزيرض ورة ليست في الحد لان أسباب التعزير مما يكثر وجودهافيحتاج المولى الى ان يعزر مملوكه فى كل يوم وفى كل ساعة وفى الرفع الى الامام فى كل حين وزمان حرج عظيم على الموالى ففوضت اقامة الحدالى الموالى شرعاأ وصارا لمولى مأذوناً في ذلك من جهة الامام دلالة وصارنائباً عن الامام فيــه ولاحرج في الحدلانه لا يكثر وجوده لا نعدام كثرة أسباب وجوبه وأما الحــديثان فيحتمل أزيكون خطابالقوم معلومين علم عليه الصلاة والسلام منهم منطريق الوحى انهم يقيمون الحدودمن غيرتقصيرمثل الامير والسلطان ويحتمل أن يكون ذلك خطابا للائمة في حق عبيدهم والتخصيص للترغيب في اقامة الجدلما أنالائمة والسلاطين لايباشر بون الاقامة بانفسهم عادة بل يفوضونها الى الحكام والمحتسبين وقديجي منهم في ذلك تقصير ويحتمل الاقامة بطريق التسبب بالسعى لرفع ذلك الى الامام بطريق الحسبة وتخصيص المولى للترغيب لهمفىالاقامةلاحتمال الميمل والتقصيرفي ذلك ويحتمل أن يكون المرادمن الحدالمذ كورفي الحديث التعز يرلوجود معنى الحدفيه وهوالمنع فلايصح الاحتجاج بهمامع الاحتمال والله تعالى أعلم وللامام أن يستخلف على اقامة الحدود لانهلا يقدرعلى استيقاءا لجيع بنفسه لان أسباب وجوبها توجد في أقطار دار الاسلام ولا يمكنه الذهاب الها وفي الاحضارالي مكان الامام حرج عظم فلولم يجزالا ستخلاف لتعطلت الحدود وهذا لايجوز ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يجعل الى الحلفاء تنفيذ الاحكام واقامة الحدود ثم الاستخلاف نوعان تنصيص وتولية أماالتنصيص فهوأن سنص على اقامة الحدود فيجوز للخليفة اقامتها بلاشك وأماالتولية فعلى ضربين عامة وخاصة فالعامة هي أن يولى رجلاولايةعامةمثل امارة اقليم أو بلدعظم فيملك المولى اقامة الحدودوان لمينص علىهالانه لماقلده امارة ذلك البلد فقدفوض اليهالقيام عصالح المسلمين واقامة الحدودمعظم مصالحهم فيملكها والخاصة هيان يولى رجلا ولاية خاصة مثل جباية الخراج ونحوذلك فلاعلك اقامة الحدودلان هذه التولية لم تتناول اقامة الحدودولوا ستعمل أميرعلي الجيش الكبيرفانكان أميرمصرأ ومدينة فغز امجنده فانه يملك اقامة الحدود في معسكره لانه كان يملك الاقامة في بلده فاذا خرج بأهله أو ببعضهم ملك عليهم ماكان يملك فهم قبل الخروج وأمامن أخرجه أمير البلدغاز يأف كان يملك اقامة الحد علمهم قبل الخروج و بعد الخر و ج لم يفوض اليـــه الا قامة فلا يملك الا قامة والا مام العدل له ان يقيم الحــــدود و ينفذ القضاءفيمعسكره كمالهان يفعل ذلك في المصرلان للامام ولاية على جميع دار الاسلام ثابتة وكذا أذا استعمل قاضياً لهأن يفعل ذلك في المعسكر لانه نائب الامام والله تعالى أعلم وأما الذي يخص البعض دون البعض فنها البداية من الشهودف حدارجم إذا تبت بالشهادة حتى لوامتنع الشهودعن البداية أوما تواأوغا بواكلهم أو بعضهم لايقام الرجم على المشهودعليه وهذاقول أبى حنيفة ومحمدوا حدى الرواسين عن أبي يوسف استحساناً وروى عن أبي يوسف رواية أخرى انهاليست بشرط ويقام الرجم على المشهود عليه وهوقول الشافعي رحمه الله وهوالقياس وجه القياس ان الشهود فهاوراءالشهادةوسائرالناسسواءتم لاتشترط البدايةمن أحدمنهم فكذامن الشهودولان الرجم أحدنوعي الحد فيعتبر بالنوع الاخر وهوالجلد والبداية من الشهود ليست بشرط فيه كذافي الرجم (ولنا) مار وي عن سيدنا على رضى الله عنه أنه قال رجم الشهود أولا ثم الامام ثم الناس وكلمة ثم للترتيب وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضى

اللهعنهم ولمينقلأنه أنكرعليه أحد فيكون اجماعاولان في اعتبار الشرط احتياطا في درءالخ دلان الشهودا ذابدؤا بالرجم ربما استعظموا فعله فيحملهم ذلك على الرجوع عن الشهادة فيسقط الحدعن المشهود عليه بحلاف الجلدلانا انماغر فناالبداية شرطاا سعتحسا نابالا ثرفيسقط الحدعليه والاثر وردفي الرجم خاصة فيبقى أمرالجلد على أصل القياس ولان الجمعد لايحسنه كل أحمد ففوض استيفاؤه الى الائمة بخلاف الرجم والله تعالى أعلم ومنها أهليسة اداء الشهادة للشهودعندالاقامة في الحدود كلهاحتي لو بطات الاهلية بالفسق أوالردة أوالجنون أوالعمي أوالخرس أوحد القذفبان فسق الشهود أوارتدوا أوجنواأوعموا أوخرسواأوضر بواحدالقذف كلهمأو بعضهم لايقام الحدعلي المشهودعليهلان اعتراض أسباب الجرح على الشهادة عندامضاء الحد يمزلة اعتراضها عندالقضاء واعتراضها عند القضاء يبطل الشهادة فكذاعند الامضآء فياب الحدودعن القضاء وأماموت الشهود وغيبتهم عند الاقامة فلا يمنعان من الاقامة في سائر الحدود الاالرجم حتى لوما تواكلهم أوغا بواكلهم أو بعضهم يتام الحدعلي المشهود عليه الا الرجم لانهما ليسامن اسباب الجرح لانأهلية الشهادة لاتبطل بالموت والغيبة بل تتناهى وتتقرر وتختم مهاالعدالة على وجهلا يحتمل الجرحوف حدالرجم انما عنعان الاقامة لالانهما يجرحان في الشهادة بل لان البداية من الشهود شرط جوازالاقامة ولم توجد و روى عن محـــد في الشهوداذا كانوامقطوعين الايدي أو بهم م ض لا يستطيعون الرمي انالامام يرمى ثمالناس وجعل قطع اليدأوالمرض عذرافي فوات البداية ولإيجعل الموت عذرافيمه وانثبت الرجم بالاقرار يبدأبه الامام ثمالناس والله تعالى أعلم ومنهاأن لا يكون في اقامة الجدات خوف الهلاك لان هذا الجد شرعزاجرالامهلكافلا يجوزالاقامة فى الحرالشديد والبردالشديد لمافى الاقامة فهمامن خوف الهلاك ولايقام على مريضحتي ببرأ لانه يجتمع عليه وجع المرض وألم الضرب فيخاف الهلاك ولايقام على النفساء حستي ينقضي النفاس لان النفاس نوع مرض ويقام على الحائض لان الحيض ليس عرض ولايقام على الحامل حتى تضع وتطهر من النفاس لان فيه خوف هلاك الولدوالوالدة ويقام الرجم في هـذا كله الاعلى الحامل لان ترك الاقامة في هـذه الاحوال للاحترازعن الهلاك والرجم حدمهلك فلامعني للاحترازعن الهلاك فيه الاانه لايقام على الحامل لان فيه اهلاك الولد بغيرحق ولايجمع الضرب في عضووا حدلانه يفضي الى تلف ذلك العضوأ والى تمزيق جلده وكل ذلك لايجوز بل يفرق الضرب على جميع الاعضاء من الكتفين والذراعين والعضدين والساقين والقدمين الاالوجه والفرج والرأس لانالضرب على الفرجمهلك عادة وقدروي عن سيدناعلى رضي الله عنهموقوفا عليــهوم فوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اتق وجهه ومذاكيره والضرب على الوجه يوجب المثلة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة والرأس مجمع الحواس وفيه العقل فيخاف من الضرب عليه فوات العقل أوفوات بعض الحواس وفيه اهلاك الذات من وجه وقال أبو يوسف رحمه الله ايضاً لا يضرب الصدر والبطن و يضرب الرأس سوطاأ وسوطين أماالصدر والبطن فلان فيهخوف الهلاك وأماالرأس فلقول سيدناعمر رضي اللهعنهاضربوا الرأس فان فيمه شيطاناً والجواب ان الحديث و ردفي قتل أهل الحرب خصوصاً قوما كانوابالشام يحلقون أوساط رؤسهم ثمتفريق الضرب على الاعضاء مذهبنا وقال الشافعي عليسه الرحمة يضرب كله على الظهر وهذا البس بسديد لانالمأمور بههوالجلدوانهمأ خوذمن ضربالجلد والضربعلي عضوواحسمزق للجلد وبعدتمزيق الجلدلايمكن الضربعلى الجلد بعدذلك ولان في الجم على عضو واحدخوف الهلاك وهذاالحــدشرع زاجراً لامهلكاوالله سبحانه وتعالىأعلم وأماكيفيةاقامةالحدودفاماحدالرجمفلا ينبغيان يربط المرجوم بشيءولاان يمسك ولاان يحفرلهاذا كان رجلا بليقام قائما لانماعزا نمير بط وأيمسك ولاحفرله ألايرى أنه روى أنه هرب من أرض قليسلة الحجارة الى أرض كثيرة الحجارة ولور بط أومسك أوحفر له لماقدر على الهرب وان كان المرجوم امرأة فان شآءالامامحفرلهاوانشاءأيحفرأماالجفرفلانه أسترلها وقدروىأنه عليه الصلاةوالسلامحفرللمرأةالغامدية

الى ثندوتها وأخبذ حصاةمثا بالجمصة ورماهامها وحفر سيدناعلى رضي الله عنه لسراحة الهمذانيية الي سرتها وأما ترك الحفرفلان الحفرللستر وهيمستورة نثيابهالانهالانجردعنداقامة الحدولا بأس لكلمن رميان يتعمدمقتله لأنالرجم حدمهك فكاكان أسرع الى الهلاك كان أولى الااذا كان الرامى ذارحم محرم من المرجوم فلا يستحبله ان يتعمدمقتله لانه قطع الرحممن غيرضر ورة لان غيره يكفيه ويغنيه وقدروى أن حنظلة غسيل الملائكة استأذن رسول اللهصلي الله عليه وسلم في قتل أبيه أبي عامر وكان مشركافنهاه عليه الصلاة والسلام عن ذلك وقال دعه يكفيك غيرك وأماحدالجلدفاشدا لحدودضر بأحدالزنا ثمحدالشرب ثمحدالقذف لانجناية الزنااعظهمن جنابة الشرب والقه ذف امامن جنابة القذف فلاشك فيه لان القذف نسبة الى الزناف كانت دون حقيقة الزناو امامن جنابة الشرب فلان قبح الزنائيت شرعاو عقلا وحرمة نفس الشرب نست شرعالا عقلا ولهذا كان الزناحر امافي الاديان كلهالخلاف الشرب وكذاالخريباح عندضرورة المخمصة والاكراه ولاساح الزناعندالا كراه وغلية الشبق وكذا وجوب الجلدف الزناثبت بنص الكتاب العزيز المكنون ولانص في الشرب واعما استخرجه الصحابة الكرام رضى اللهءنهسم بالاجتهاد والاستدلال بالقذف فقالوا اذاسكر هذى واذاهذى افترى وحدالمفتري ثمانون وقال سبحانه وتعالى جسل شأنه في حدالزنا ولا تأخذ كم بهمار أفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله قيل في التأويل أي بتخفيف الجلدات واعاكان ضرب القذف أخف الضربين لوجهين أحدهم أن وجوده ثبت بسبب مترددلان القاذف يحتمل أن يكون صادقا في قذفه ولاحد عليه والثاني انه انضاف اليه رد الشهادة على التأسيد فجرى فيه نوع تخفيف ويضربقائماولا يمدعلي العقابين ولاعبلي الارض كإيفعل في زماننا لانه بذعة بل يضرب قائما ولايمد السوط بعدالضرب بل رفع لان المد بعد الضرب عنزلة ضربة أخرى فيكون زيادة على الحدولا عد الجل ديده الى مافوق رأسه لانه بخاف فيمه الهلاك أوتمزيق الجلدولا يضرب بسوط لهثمرة لان اتصال الثمرة بمنزلة ضرية أخرى فيصيركل ضربة بضر بتسين فيكون زيادة على القــدرالمشروع وينبغي أن يكون الجلادعاقلا بصيرا بأمرالضرب فيضرب ضربة بين ضربتين ليس بالمبرح ولا بالذى لا يوجد فيهمس و مجرد الرجل في حد الزناو يضرب على ازار واحد لانه أشدالح دودضر باومعنى الشدة لايحصل الابالتجريدوفي حدالشرب يجرد أيضافي الرواية المشهورة وروىعن عجدرحمالله أنعلا يجرد وجسه هذه الرواية أن ضرب الشرب أخف من ضرب الزناف لابدمن اظهار آية التخفيف وذلك بترك التجريد وجه الرواية المشهورة أنه قدجري التخفيف فيدمرة في الضرب فلوخفف فيه ثانيا بترك التجريدلا يحصل المقصودمن الحدوهوالزجر ولايجردفي حدالقذف بلاخلاف لان وجويه بسب متردد محتمل فيراعىفيهالتخفيف بترك التجريدكمار وعىفأصلالضرب بخلاف حدالشر بلان وجو يهثبت بسبب لاترددفيه وأماالمرأةفلاينز ععنهاثيابهاالاالحشووالفر وفيالحدودكلهالانهاعورةوتضربقاعدةلان ذلك أسترلها ويفرق الضرب فى الاعضاء كمهالماذكرنالان الجم في عضو واحديقع اهلا كاللعضوأ وتمزيقا أوتخر يقاللجلد وكل ذلك ليس بمشروع فيفرق على الاعضاء كلهاالا الوجه والمذاكير والرأس وقدذ كرناذلك فهاتقدم ولايقامشيءمن ذلك في المسجد لمار وي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقام الحدود في المساجدوهذانص في الباب ولان تعظيم المسجدواجب وفي اقامة الحدود فيه ترك تعظيمه يؤيده أن نهيناعن سلالسيوف فيالمساجد قال عليه الصلاة والسلام جنبوامساجدكم صبيا نكم ومجانينكم وبياعا تكم وأشريتكم وسل سيوفكم تعظماللمسجدومعلومان سلالسيف في ترك التعظيم دون الجلد والرجم فلماكره ذلك فلان يكره هذا أولى ولاناقامةالحدود فيالمسجدلاتخلوعن تلويثه فتجب صيانة المسجدعن ذلك وينبغي أن تقام الحدودكلها فىملأمن الناس لقوله تبارك وتعالى عزاسمه وليشهدعذا بهماطا تفةمن المؤمنين والنص وان و ردفى حسدالزنا لكنالنصالواردفيه يكون وإردافي سائر الحدود دلالةلان المقصودمن الحدود كلها واحدوهو زجرالعامة وذلك

لابحصل الاوان تكون الاقامة على رأس العامة لان الحضور ينزجرون بأ نفسهم بالمعانسة والغيب ينزجرون ماخبارالحضو رفيحصل الزجرللكل وكذافيه منعالجلادمن المجاوزة عن الحدالذي جعل لهلانه لوجاو زلمنعه الناسعن المجاوزة وفيه أيضادفع التهمة والميل فلايتهمه الناسأن يقيم الحدعليه بلاجرم سبق منه والله تعالى الموفق ﴿ فَصَـلَ ﴾ وأمانيـانمايسقط الحــدبعدوجو به فالمسقط له أنواع منهاالرجو عن الاقرار بالزنا والسرقة والشرب والسكرلانه يحتمل أن يكون صادقافي الرجوع وهوالانكار ويحتمل ان يكون كاذبافيه فان كان صادقا فى الانكار يكون كاذبافى الاقرار وانكان كاذبافى الانكار يكون صادقافي الاقرار فيورث شهة في ظهورالحد والحدودلا تستوفى معالشبهات وقدروي أن ماعزا لماأقر بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسملم بالزنالةنه الرجوع فقال عليه الصلاة والسلام لعلك قبلتها لعلك مسستها وقال عليه الصلاة والسلام لتلك المرأة أسرقت قولى لامااخالك سرقت وكان ذلك منه عليه الصلاة والسلام تلقينا للرجوع فلولم يكن محتملا للسقوط بالرجوع ماكان للتلقين معنى وهذاهوالسنة للامام اذاأقرانسان عنده بشيءمن أسباب الحدود الخالصة ان يلقنه الرجوع درأللحد كافعل عليه الصلاة والسلام في ألزنا والسرقة وسواء رجع قبل القضاء أو بعده قبل الامضاء أو بعدامضاء بعض الجلدات أو بعض الرجم وهوحي بعد لماقلنا ثمالرجوع عن الاقرار قديكون نصأ وقد يكون دلالةبان أخذالناس فرجمه فهرب ولميرجع أوأخذا لجلادف الجدفهرب ولميرجع حتى لايتبغ ولايتعرض لهلان الهرب فيهده الخالة دلالة الرجوع وروى أنه لماهرب ماعزذ كرذلك لرسول اللهصلي الله عليه وسلم فقال هلاخليتم سبيله دل أن المرب دليل الرجوع وأن الرجوع مسقط للحدوكما يصح الرجوع عن الاقرار بالزنايصح عن الاقرأر بالاحصان حتى لوثبت على الاقرار بالزنا ورجع غن الاقرار بالاحصان يسقط عنــــ دالرجم و يجدلان الاحصان شرط صيرورة الزناعلة لوجوب الرجم فيصح الرجو ععنه كإيصح عن الزنافيبطل الاحصان ويبقى الزنافيجب الجلدوأما الرجو عءنالاقرار بالقذف فلايسقط الحدلآن هذاالحدحق العبدمن وجهوحق العبد بعدما ثبت لايحتسمل السقوط بالرجوع كالقصاص وغيره ومنها تصديق المقذوف القاذف في القذف لانه لماصدقه فقدظ وصدقه في القذف ومن الحال أن يحد الصادق على الصدق ولان حد القذف اعاوجب لدفع عارالز ناوشينه عن المقذوف ولماصدقه في القدف فقد التزم العار بنفسه فلايندفع عنه بالحد فيسقط ضرورة ومنها تكذيب المقدوف المقر في اقراره بالقذف بأن يقول له انك لم تقدفني بالزنالانه الكذب في القذف فقد كذب نفسه في الدعوى والدعوى شرط ظهوره في الحد (ومنها) تكذيب المقذوف حجت معلى القذف وهي البينة بأن يقول بعد القضاء بالحدقب لالمضاءشهو دي شهدوا بزو رلانه محتميل أن يكون صادقا في التكذيب فثبت الشهة ولامحوز استيفاء الحدمع الشبهة (ومنها) تكذيب المزنى بهاالمقر بالزناقبل اقامة الحدعليه بأن قال رجل زنيت بفلانة فكذبته وأنكرتالز ناوقالت لاأعرفك ويسقط الحدعن الرجل وهذاقولهما وقال مجمدلا يسقط كذاذ كرالكرخي رحمه الله الاختلاف وذكرالقاضي في شرحه قول أبي يوسف مع قول محمد (وجه) قوله ان زنا الرجـــل قدظهر باقراره وامتناع الظهورف جانب المرأة لمعنى يخصها وهوا نكارها فلاعنع الظهورف جانب الرجل ولهماان الزنا لايقوم الا بالفاعلوالمحلفاذا لميظهرفي جانبهاامتنع الظهورفي جانبه هذا اذأ أنكرت ولمتدع على الرجل حدالقذف فان ادعت على الرجل حدالقذف يحد حدالقذف و يسقط حدالزنا لانه لايجب عليه حدان هذا اذا كذبته ولمتدع النكاح (فأما) اذا ادعتالنكاح والمهرقبل اقامة الحدعليه يسقط الحدعن الرجل بالاجماع لانه لم يحب علىها للشهة لاحمال أن تكون صادقة في دعوى النكاح فتمكنت الشهة في وجوب الحدعلها وإذا لم يجب علمها الحد تعدى الى جانب الرجل فسقط عنه وعليه المهرلان الوطء لابخياو عن عقوية أوغرامة وإن كان دعوى النكاح منها بعد اقامة الحيد على الرجل لامهر لهما عليه لان الوجوب فى الفصل الاول لضرورة اقامة الحدوم توجدوعلى هـــذا اذا أقرت المرأة

بالزنامع فلان فأنكر الرجل وكذبها أوادعى النكاح على الاتفاق والاختلاف ولوأقر الرجل بالزنا بفلانة فادعت المرأة آلاستكراه يحدالرجل بالاتفاق فرق بين هذا و بين الاول (ووجه) الفرق ان المرأة في الفصل الاول أنكرت وجودالزنا فلميثبتالزنامن جانهافتعدى الىجانبالاكر وههنا أقرت بالزنا لكنهاادعت الشهة لمعنى يخصسها وهوكونهامكرهة فلايتعدى الىجانب الرجل والدليل على التفرقة بينهماا نالوتيقنابالا كراه يقام الحدعلي الرجل بالاجماع ولوتيقنابالنكاح فيالفصل الاول لايقام الحدعلي الرجل وانته نعالى أعلم (ومنها) رجوع الشهود بعسد القضاء قبلالامضاء لآنرجوعهم يحتمل الصدق والكذب فيو رئشبهة والحدود لاتستوقى مع الشبهات وقدذ كرناالاحكامالمتعلقة برجوع الشهود فىباب الحدودكلهمأو بعضهم قبل القضاء أو بعده قبل الامضاء أو بعدالامضاء يمافيه من الاتفاق والاختلاف في كتاب الرجوع عن الشهادات (ومنها) بطلان أهلية شهادتهم بعد القضاءقيل الامضاء الفسق والردة والجنون والعمى والخرس وحدالقذف لماذكر نافها تقدم (ومنها) موتهم في حد الرجمخاصةفيظاهرالروايةلماذكرنا أنالبدايةبالشهود شرطجوازالاقامةوقدفاتبالموتعلى وجمه لايتصور عوده فسقط الحدضر و رة (وأما) اعتراض ملك النكاح أوملك الىمين فهل يسقط الحدبان زنابامرأة ثم نزوجها أو بجارية ثماشتراهاعن أى حنيفة رضى الله عنه فيه ثلاث روآيات روى محمد رحمــه الله عنه أنه لا يسقط وهوقول أبى يوسف ومحدوروي أبو يوسف عندأنه يسقطور وي الحسن عندأن اعتراض الشراء يسقط واعتراض النكاح لايسقط (وجه) روايةالحسنأنالبضعلايصيرمملوكاللزوجبالنكاحبدليلأنهااذاوطئت بشبهة كانالعقرلها والعقر بدل ألبضع والبدل اعما يكون لمن كأن له المبدل فلم يحصل استيفاء منافع البضع من محل مملوك له فسلايو رث شمهةو بضعالامة يصير مملو كاللمولى بالشراء ألاترى أنهالو وطئت بشمة كان العقر للمولى فحصل الاستيفاءمن يحل مملوك له فيورث شهة فصار كالسارق اذاملك المسروق بعد القضاء قبل الامضاء (وجه) رواية أبي يوسف أن المرأة تصير مملوكة للزوج بالنكاح فىحق الاستمتاع فحل الاستيفاء من على مملوك فيصير شهة كالسارق اذاملك والعارض وهوالملك لايصلح مسقطالا قتصاره على حالة ثبوته لانه يثبت بالنكاح والشراء وكل واحدمنهما وجسد للحال فلايستندالملك الثابت به الى وقت وجود الوطء فبقى الوطء خالياعن الملك فبقى زنا يحضاً موجباً للحد بخسلاف السارق اذاملك المسروق لانهناك وحدالمسقطوهو بطلان ولاية الخصومة لان الخصومة هناك شرطوقد خرج المسر وق منه من أن يكون خصا علك المسر وق لذلك افترقا والله سبحانه وتعالى أعلم ولوغصب جارية فزنامها فاتت روى أبو يوسف عن أبي حنيفة رضى الله عنهما ان عليه الحدوقيمة الجارية و روى الحسن عنهما ان عليه القيمةولاحدُعليهوذكرالكرْخيانهذا أصحالروايتين (وجه) روايةأبييوسفانالضان لايجبالابعــد هلاك الجاريةوهى بعدالهلاك لاتحتمل الملك فلا يملكها الغاصب بالضمان فلا يمتنع وجوب الحد (وجه) رواية الحسن ان الضان لا يحب بعد الهلاك وانما يحب في آخر جزء من أجزاء الحياة وهي محتمداة للملك في ذلك الوقت فيستندالي وقت وجودالسبب ولانحياة المحل تشترط لثبوت الملك فيعمقصودا عبادلة مقصودة والملك ههنا يثبت ضرورة استحالة اجتماع البيدل والمبدل في ملك رجل واحد في عقد المبادلة فلا يشترط له حياة الحل في ثنت الملك في الميت وأنه يمنع وجوب الحد ولوغصب حرة فزنابها فماتت فعليه الحسد والدبة لانملك الضان في الحرة لا يوجب ملك المضمون لان المحل لايحتمل التملك فلايمتنع وجوب الحدبخلاف الامة واللهعز وجل أعلم ﴿ فَصَلَ ﴾ وأماحكم الحدوداذا اجتمعت فالاصل في أسباب الحدوداذا اجتمعت أن يقدم حق العبد في الاستيفاء على حق الله عز وجل لحاجة العبد الى الانتفاع بحقه وتعالى الله تعالى عن الحاجات ثم ينظر ان لم يمكن استيفاء حقوق الله تعالى تسقط ضرورة وان أمكن استيفاؤها فان كان في اقامة شيَّ منها استماط البواقي يقام ذلك درأ للبواقي

لقوله عليه الصلاة والسلام ادرؤا الحدود مااستطعتم وانلم يكن في اقامة شي منها اسقاط البواقي يقام الكل جمابين الحقين فى الاستيفاء واذا ثبت هذا فنقول اذا اجتمع القذف والشرب والسكر والزنامن غيراحصان والسرقة بان قذف انسا نابالز ناوشرب الخمر وسكرمن غيرالخمرمن الآشر بة المعهودة وزبى وهوغ ير يحصن وسرق مال انسان ثم أتى به الى الامام بدأ الامام محدالقذف فيضر مه لانه حق الله عز شانه من وجه وماسواه حقوق العباد على الخلوص فيقدم استيفاؤه ثم يستوفى حقوق الله تعالى لانه عكن استيفاؤها وليس في اقامة شي منها اسقاط البواقي فلا يسقط ثم اذاضرب حدالقذف يحبس حتى يبرأ من الضرب ثمالا مامبا لخيار في البداية انشاء بدأ بحدالزنا وانشاء محد السرقة ويؤخر حدالشرب عنهما لانهما أبتابنص الكتاب العزيز وحدالشرب إيثبت بنص الكتاب الكرم انما ثبت باجماع مبنى على الاجتهاد أوعلى خبرالواحد ولاشك أن الثابت بنص الكتاب آكد ثبوتا ولا يجمع ذلك كله فى وقت و احد بل يقام كل واحدمنهما بعدما برأمن الاول لان الجمع بين الكل في وقت واحد يفضي الى الهلاك ولوكان من جملة هذه الحدود حدالرجم بان زني وهو بحصن يبدأ محد القذف ويضمن السرقة ويرجم ويدرأ عنه ماسوى ذلك لان حدالقذف حق العبد فيقدم في الاستيفاء و في اقامة حدارجم اسقاط البواقي فيقام درأ للبواقي لان الحدودواجبة الدرءماأمكن فيدرأالاأنه يضمن السرقة لان المال لايحتمل الدرء وكذالوكان مع هذه الحدود قصاص فى النفس ببدأ محد القذف و يضمن السرقة ويقتل قصاصا ويدرأ ماسوى ذلك واعمام يحد القذف دون القصاص الذي هوخالص حق العبد لان في البداية بالقصاص استقاط حدالقذف ولاسبيل البه لذلك سدأ بحدالقذف ويقتل قصاصا ويبطل ماسوي ذلك لتعذر الاستيفاء بعدالقتل الأأنه يضمن السرقة لماقلنا ولوكان مع القصاص في النفس قصاص فهادون النفس يحدحـدالقـذف يقتص فهادون النفس ويقتص في النفس ويلغي ماسوى ذلك ولولم يكن في الحدود حدالقذف ويقتص فها دون النفس ثم يقتص في النفس ويلني ماسوى ذلك ولواجتمعت الحدود الخالصة والقتل يقتصو يلغي ماسوي ذلك لان تقديم القصاص على الحسدود في الاستيفاء واجبومتىقدماستيفاؤه تعذراستيفاء الجدودفتسقط ضرورة والله تعالىأعلم

وفصل في وأماحكم المحدود فالحدان كان رجمافاذاقتل يدفع الى أهله فيصنعون به ما يصنع بسائر الموتى فيفسلونه و يكفنونه و يصلون عليه و يدفنونه بهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المرجم ماعزا فقال عليه الصلاة والسلام اصنعوا به ما تصنعون بموتا كم وان كان جداً في المحدود وغيره سواء في سائر الاحكام من الشهادة وغيرها الاالمحدود في القندف خاصة في أداء الشهادة فانه تبطل شهادته على التأبيد حتى لا تقبل وان تاب الافى الديانات عندنا وعند الشافعي رحمه الله تقبل شهادته بعد التوبة وقدذ كرنا المسئلة وفروعها في كتاب الشهادات والقد الموقق.

و فصل و أماالتعزير فالكلام فيه في مواضع في بيان سبب وجوب التعزير وفي بيان شرط وجوبه وفي بيان قدره وفي بيان وصفه وفي بيان ما يظهريه (أما) سبب وجوبه فارتكاب جناية ليس لها حدمقد رفي الشرع سواء كانت الجناية على حق الله تعالى كترك الصلاة والصوم و نحوذلك أو على حق العبد بأن آذى مسلما بغير حق بفعل أو بقول يحتمل الصدق والكذب بأن قال له يا خبيث يافاسق ياسارق يافا جريا كافريا آكل الربايا شارب الخمر و نحوذلك لا يجب عليه التعزير لان في النوع الاول انما وجب التعزير لانه ألحق الفار بالمقذوف النوع الثانى ألحق العار بنفسه بقذفه غيره بما لا يتصور فيرجع عارالكذب اليه لا الى المقذوف

﴿ فَصَـلَ ﴾ وأماشرط وجوبه فالعقل فقط فيعزر كل عاقل ارتكب جناية ليس لها حدمقدرسواء كان حراً أوعبد أذ كرا أوا نني مسلما أوكافر ابالغا أوضبيا بعد أن يكون عاقلالان هؤلاء من أهل العقو بة الاالصبي العاقل فانه

يعز رتأديبالاعقو بةلانهمن أهل التأديب ألاترى الى ماروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال مر واصبيا نكم بالصلاة اذا بلغواسبعاً واضر بوهم عليها اذا بلغوا عشر اوذلك بطريق التأديب والتهذيب لا بطريق العقو بة لانها تستدعى الجناية وفعل الصبى لا يوصف بكونه جناية بخلاف المجنون والصبى الذى لا يعقل لا نهما ليسامن أهل العقوبة ولامن أهل التأديب

وفصل، وأماقدرالتعزير فالدان وجب بجنانة ليسمن جنسها مايوجب الحدكمااذا قال لغيره يافاسق ياخبيث ياسارق ونحوذلك فالامام فيمم الحياران شاء عزره بالضرب وانشاء بالمكهر والاستخفاف بالكلام وعلى هذيحل قول سيدناعمر رضي الله عنه لعبادة بن الصامت يأأحق ان ذلك كان على سبيل التعز يرمنه اياه لاعلى سبيل الشم اذلا يظن ذلك من مشل سيدنا عمر رضى الله عنه لا بأحد فضلا عن الصحابى ومن مشايخنامن رتبالتعز يرعلى مراتب الناس فقال التعاز يرعلى أربعة مراتب تعز يرالاشراف وهمالدها قون والقوادو تعزير أشرافالاشراف وهمالعلو يةوالفقهاءوتعز يرالا وساطوهمالسوقة وتعز برالاخساءوهمالسفلة فتعز يراشراف الاشراف بالاعلام الجردوهوأن يبعث القاضي أمينه اليه فيقول له بلغني أنك تفعل كذا وكذا وتعزير الاشراف بالاعلاموالجرالي بابالقاضي والخطاب بالمواجهة وتعزيرالا وساط الاعلام والجروالحبس وتعزيرالسفلة الاعملام والجمر والضرب والحبس لان المقصود من التعمز يرهوالزجر وأحوال النماس في الانزجار على همذه المراتب وانوجب بجناية في جنسها الحدلكنه لم يجب لفقد شرطه كمااذاقال لصبى أومجنون يازانى أولذمية أوأمولد يازانية فالتعز يرفيه بالضرب ويبلغ أقصى غاياته وذلك تسعة وثلاثون في قول أي حنيفة عليه الرحمة وعند أي يوسف خمسة وسبعون وفى رواية النوادرعنه تسعة وسبعون وقول محدعليه الرحمة مضطرب ذكره الفقيه أبوالليث رحمه الله والحاصلأنهلاخــلاف بين أصحابنا رضىاللهعنهم أنهلا يبلغالتعز يرالحد لمـار وىعنهعليهالصــلاةوالســلام أنهقال من بلغ حدا في غير حد فهومن المعتد بن الأأن أبا بوسف رحمه الله صرف الحد المذكور في الحديث على الاحر ار وزعمأنه الحدالكامل لاحدالماليك لان ذلك بعض الحدوليس بحد كامل ومطلق الاسم منصرف الى الكامل في كلباب ولانالاحرارهمالمقصمودون فيالخطاب وغميرهمملحق بهم فيهثم قال فيروا نةينقص منها سسوط وهو الاقيس لانترك التبليغ يحصل به وفى رواية قال ننتقص منها حمسة وروى ذلك أثراعن سيدناعلي رضي الله عنه أنه قال يعزر خمسة وسبعين قال أبو يوسف رحمه الله فقلدته في نقصان الخمسة واعتبرت عنه أدبي الحدود و روى عنه أنه قال أخذت كلنو عمن بابه وأخذت التعزير في اللمس والقبلة من حد الزناو القذف بغير الزنامن حد القذف ليكون الحاق كل نوع ببالهوأ بوحنيفة صرفه الى حدالماليك وهوأر بعون لانهذ كرحد أمنكر افيتنا ول حداما وأربعون حدكامل في المماليك فينصرف اليه ولان في الحمل على هذا الحدأخذا بالثقية والاحتياط لان اسم الحديقع على النوعين فلوحملناه على ماقاله أبوحنيفة يقع الامن عن وعيدالتبليغ لانه لا يبلغ ولوحملناه على ماقاله أبو يوسف لايقع الامن عنه لاحتمال انه أراد محد المماليك فيصير مبلغا غير الحد الحد فيلحقه الوعيد فكان الاحتياط فهاقاله أبوحنيفة رحمهالله والله تعالى الموفق

واماصفته فله صفات منهاانه أشدالضرب واختلف المشايخ فى المراد بالشدة المذكورة قال بعضهم أريد بهاالشدة من حيث الجمع وهى ان يجمع الضربات فيه على عضو واحد ولا يفرق بخلاف الحدود وقال بعضهم المراد منها الشدة فى نفس الضرب وهو الا يلام ثما تماكان أشد الضرب لوجهين أحد هما انه شرع للزجر المحض ليس فيه معنى تكفير الذنب بخلاف الحدود فان معنى الزجر فيها يشو به معنى التكفير للذنب قال عليه الصلاة والسلام الحدود كفارات لاهلها فاذا تمحض التعزير للزجر فلاشك ان الاشد أزجر فكان فى تحصيل ماشرع له أبلغ والثانى المقدود منه وهو الزجر ومنها الله يحتمل المفو

والصلح والا براءلا نه حق العبد خالصافت جرى فيه هذه الاحكام كاتحرى ف سائر الحقوق للعباد من القصاص وغيره بخلاف الحدود ومها انه و رث كالقصاص وغيره لما قلنا ومنها انه لا يتداخل لان حقوق العبد لا تحتمل التداخل مخلاف الحدود و يؤخذ فيه الكفيل الا انه لا يحبس لتعديل الشهود اما التكفيل فلان التكفيل للتوثيق والتعزير حق العبد فكان التوثيق ملا ما المجلاف الحدود على أصل أبى حنيفة رحمه الله واما عدم الحبس فلان الحبس يصلح تعزيرا في هسه فلا يكون مشروعا قبل تعديل الشهود بخلاف الحدود انه يحبس فيها لتعديل الشهود لان الحبس لا يصلح حدا والله تعالى أعلم

و فصل و أمابيان ما يظهر به فنقول انه يظهر به سائر حقوق العباد من الاقرار والبينة والنكول وعلم القداضي و يقبل القاضي المالة النساء مع الرجال والشهادة على الشهادة وكتاب القاضي المالقاضي كما في سائر حقوق العباد و روى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله لا يقبل فيه شهادة النساء والصحيح هو الاول لا نه حق العبد على الخلوص فيظهر بما يظهر به حقوق العباد ولا يعمل فيه الرجوع كما لا يعمل في القصاص وغيره بخلاف الحدود الخالصة للدتمالي والله المراجع والما ب

﴿ كتاب السرقة ﴾

بحتاج لمعرفة مسائل السرقة الى مرفة ركن السرقة والى معرفة شرائط الركن والى معرفة ما يظهر به السرقة عند القاضي والى معرفة حكم السرقة

فصل ، أماركن السرقة فهو الاخد على سبيل الاستخفاء قال الله تبارك و تعالى الامن استرق السمع سمى سبحانه وتعالى أخذالمسموع على وجهالاستخفاءاستراقا ولهذا يسمىالاخذ علىسبيل المجاهرةمغالبة أونهبة أو خلسةأوغصبأ أوانتهاباواختلاسألاسرقة وروىعن سيدنا علىرضي اللمعنمه أنهسئلعن المختلس والمنتهب فقال تلك الدعابة لاشيءفيها وروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لاقطع على باش ولامنتهب ولاخائن ثم الاخذعلي وجه الاستخفاء نوعان مباشرة وتسبب (أما) المباشرة فهوأن يتولى السارق أخذالمتاع واخراجه من الحرزبنفسه حتى لودخسل الحرز واخذمتاعا فحمله أوابحمله حتى ظهر عليه وهو فى الحرزقبل أن تخرجه فلاقطع عليهلانالاخذاثباتاليدولايتمذلك الابالاخراجمن الحرز ولموجدوان رمىبه خارج الحرزثم ظهرعليه قبلأآن يخرج هومن الحرز فلاقطع عليه لان مده ليست بثابتة عليه عندالحر وجمن الحرز فان لم يظهر عليه حتى خرج وأخذ ما كان رمى به خارج الحرز يقطع و روى عن زفر رحمه الله أنه لا يقطع (وجمه) قوله ان الاخدمن الحر زلايم الابالاخراجمنه والرمى ليس بآخراج والاخذمن الخارج ليس أخذاً من الحرزفلا يكون سرقة (ولنا) ان المال نى حكم يدهما لم تثبت عليــه يدغيره فقد وجدمنه الاخذ والاخراج من الحرز ولو رمى به الى صاحب له خارج الحرز فاخذه المرمى اليه فلاقطع على واحدمتهما (أما) الخارج فلانه لم يوجدمنه الاخذمن الحرز (وأما) الداخل فلانه بريوجد منهالا خرآح من الحر زلثبوت يدالخار جعليسه ولوناول صاحباً له مناولة من و راءالجدار ولمنخرج هو فلاقطع على واحدمنهما عندأى حنيفة رحمه الله وعندهما يقطع الداخل ولايقطع الخارج اذاكان الخارج يدخل يده الى الحرز (وجهه) قولهما ان الداخل لماناول صاحبه فقد أقام يدصاحبه مقاميده فكانه خرج والمال فى يده (وجمه) قوله على نحوماذكرنا في المسئلة المتقدمة أنه لاسبيل الى ايجاب القطع على الخارج لا نعدام فعل السرقةمنه وهوالاخذمن الحرزولاسبيل الى ايجابه على الداخس لانعدام ثبوت يده عليه حالة الحروج من الحرز لثبوت يدصاحبه بخلاف مااذارمي به الى السكة تمخرج وأخذه لانه للم تثبت عليه يدغيره فهوفى حكم يده فكانه خرج به حقيقة وانكان الخارج ادخل يده في الحرز فاخذه من يدالد اخل فلا قطع على واحدمنهما في قول أبي حنيفة وقال

أبو نوسف أقطعهما جميعا (أما) عدم وجوب القطع على الداخل على أصل أبى حنيفة رحمه الله فلعدم الاخراج من الحرز يحققه أنه لوأخر جهده وناول صاحباً له لم يقطع فعندعدم الاخراج أولى والوجوب عليه على أصل أبى يوسف رحمه الله لمـاذكرنافي المسئلة المتقدمة (وأما) الكلام في الخارج فمبنى على مسئلة أخرى وهي ان السارق اذا نقب منزلا وأدخل يده فيه وأخرج المتاع ولميد خسل فيه هل يقطع ذكر في الاصل وفي الجامع الصغير أنه لا يقطع ولم يحكخلافا وقالأبو يوسف فىالاملاءأقطع ولاابالىدخل الحر زأولمىدخل وعلىهذاالخلافاذانقب ودخل وجمع المتاع عندالنقب ثم خرج وأدخل بده فرفع (وجه) قوله ان الركن في السرقة هوالاخذمن الحرز فاما الدخول فالحر زفليس بركن ألاترى أنه لوأدخل يدهق الصندوق أوف الجوالق وأخر ج المتاع يقطع وان لم يوجد الدخول ولهمامار وىعن سيدناعلى رضى الله عنه أنه قال اذا كان اللص ظريفاً لم يقطع قيل وكيف يكون ظريفاً قال يدخل يدهالى الدار ويمكنه دخولها ولم ينقل أنه أنكر عليه منكر فيكون اجماعا ولان هتك الحر زعلى سبيل الكمال شرط لان به تتكامل الجنابة ولايتكامل الهتك فهايتصورفي الدخول الابالدخول ولم يوجد يخلاف الاخد من الصندوق والجوالقلان هتكهما بالدخول متعذر فكان الاخذباد خال اليدفها هتكامتكاملا فيقطع ولوأخر جالسارق المتاع من بعض بيوت الدار الى الساحة لا يقطع مالم بخر جمن الدار لان الدارمع اختلاف بيوتها حرز واحداً لا ترى انداذا قيل لصاحب الداراحفظ هذه الوديعة في هذا البيت فحفظ في بيت آخر فضاعت لم يضمن وكذااذاأذن لانسان في دخول الدارفدخلها فسرق من البيت لا يقطع وان لم يأذن له بدخول البيت دل ان الدارمع اختلاف بيوتها حر زواحد فلم يكن الاخراج الى صحن الدار اخراجامن آلحر زبل هو نقـــل من بعص الحر زالى البعض عنزلة النقل من زاوية الى زأوية أخرى هذااذا كانت الدارمع بيوتهالرجل واحدفامااذا كانكل منزل فهالرجل فاخر جالمتاع من البيت الى الساحــة يقطعلان كلييتحرزعَلىحــدة فكان الاخراج منـــه اخراجامن الحرز وكذلك اذا كان في الدارحجر ومقاصيرفسرق من مقصو رةممها وخرج به الى صن الدار قطع لان كل مقصورة منها حرزعلى حدة فكان الاخراج منهااخراجامن الحرز بمنزلة الدارالمختلفة في محلة واحدة ولونقب رجلان ودخل أحدهما فاستخرج المتاع فلماخرج بهالىالسكة حملاه جميعا ينظران عرف الداخل منهما بعينه قطع لانه هوالسارق لوجودالاخذوالاخراج منهو يعزر الخارج لانه أعانه على المعصية وهذه معصية ليس فهاحدمقد رفيعزر وان لم يعرف الداخل منهما لم يقطع واحدمنهما لانمن عليه القطع مجهول ويعزران أماالحارج فأساذكر ناوأما الداخل فلارتكابه جناية لم يستوف فمهاا لحدلعذر فتعين التعزير ولواقب يبتارجل ودخل عليه مكابرة ليلاحتى سرق منهمتاعه يقطع لانه ان لم يوجد الاخدعلي سبيل الاستخفاءمن المالك فقدوجدمن الناس لان الغوث لايلحق بالليل لكونه وقت نوم وغفلة فتحققت السرقمةوالله تعالىأعلم وأما التسبب فهو ان يدخل جماعةمن اللصوص منزل رجسل ويأخمذوامتاعاو بحملوه علىظهر واحدو يخرجوه من المنزل فالقياس ان لا يقطع الاالحامل خاصة وهوقول زفر وفي الاستحسان يقطعون جيما (وجه)القياسان ركن السرقة لايتم الابالاخراج من الحرزوذلك وجدمنه مباشرة فاماغيره فعين لهوالحديجب على المباشر لا على المعين كحدالز ما والشرب (وجه) الاستحسان ان الاخراج حصل من الكل معنى لان الحامل لايقدرعلى الاخراج الاباعانةالباقين وترصدهم للدفع فكان الاخراج من الكلمن حيث المعنى ولهذا الحق المعين بالمباشرفي قطع الطريق وفي الغنيمة كذاهذا ولأن آلحامل عامل لهم فكآنهم حملوا المتاع على حمار وساقوه حتى أخرجوه من الحرزولآن السارق لا يسرق وحده عادة بل مع أصحابه ومن عادة السراق انهم كلهم لا يشتغلون بالجع والاخراج بل يرصدالبعض فلوجعل ذلكما نعامن وجوب القطع لانسدباب القطع وانفتع باب السرقة وهذا لا مجوز ولهذا ألحقت ألاعانة بالمباشرة فى باب قطع الطريق كذاهذا والله تعالى أعلم وفصل وأماالشرائط فانواع بعضها يرجع الىالسارق وبمضها يرجع الى المسروق وبعضها يرجع الى المسروق منه

و بعضها يرجعالىالمسر وق فيسه وهوالمكان أما مايرجعالىالسارق فاهلية وجوب القطع وهي العقل والبلوغ فلا يقطع الصبى والمجنون لماروى عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم وعن المحنون حتى يفيق وعن النائم حق يستيقظ أخبر عليه الصلاة والسلام ان القلم مرفوع عمهما وفي انجاب القطع اجراء القلم علمهما وهذا خلاف النص ولان القطع عقوبة فيستدعى جنابة وفعلهما لأيوصف بالجنايات ولهذا إيجب علمهما سأثر الحدود كذاهذاو يضمنان السرقة لان الجناية ليست بشرط لوجوب ضمان المال وان كان السارق محن مدة ويفيق أخرى فانسرق في حال جنونه لم يقطع وان سرق في حال الافاقة يقطع ولو سرق جماعة فهم صبي أومجنون بدرأعهم القطعفى قول أبى حنيفة وزفر رحمهماالله وقال أبو يوسف رحمه الله انكان الصبي والمجنون هوالذي تولى إخراج المتاع درئ عنهم جميعاً وان كان وليسه غيرهما قطعوا جميعا الاالصبي والمجنون (وجسه) قوله ان الاخراج من الحرز هوالاصل في السرقة والاعانة كالتابع فاذا وليه الصي أوالجنون فقد أنى بالاصل فاذا لم يجب القطع بالاصل كيف بحب بالتابع فاذا وليه بالغرعاقل فقد حصل الاصل منه فسقوطه عن التبع لا يوجب سقوطه عن الاصل (وجه) قول أى حنيفة وزفرر حمهماالله ان السرقة واحدة وقد حصلت بمن يجب عليه القطع وبمن لا يجب عليه القطع فلايجب القطع على أحدكالعامدمع الخاطئ اذا اشتركافي القطع اوفي القتل وقوله الاخراج أصل في السرقة مسلم لكنه حصل من الكل معنى لاتحاد الكل في معنى التعاون على ما بينافها تقدم فكان إخراج غيرالصبي والمجنون كأخراج الصبي والمحنون ضرورة الاتحادوعلي هذا الخلاف اذاكان فهمذور حمحرممن المسروق منهانه لاقطع على أحد عنبدأ بيحنيفة وعنبدأبي يوسف يدرأعن ذي الرحمالحرم وبحبب على الاجنبي ولاخلاف في انه اذا كان فهم شريك المسروق منمه انه لاقطع على أحمد فاماالذكورة فليست بشرط لثبوت الاهلية فتقطع الانثي لقوله تعالى عز شأنه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وكذلك الحرية فيقطع العب دوالامة والمدبر والمكاتب وأمالولد لعموم الآية الشريفية ويستوى الا بقوغيره لماقلنا وذكرفي الموطأ ان عبدأ لعبدالله بن سيدناعمر رضي الله عنهما سرق وهوآبق فبعثبه عبدالله المى سعيدين العاص رضى الله عندلية طعريده فأى سعيد ان يقطع يدهوقال لانقطع بدالا بق اذاسرق فقال عبدالله في أعاكتاب الله تعالى عزشاً نه وجدت هذا أن العبدالا بق اذاسرق لاتقطع يدهفامر بهعبداللهرضي اللهعنمه فقطعت يده ولان الذكورة والحمر ية ليستمن شرائط سائر الحمدود فكذآهذا الحدوكذا الاسلامليس بشرط فيقطع المسلم والكافر لعموم آية السرقة

و فصل و ماماير بعالى المسروق فأنواع (منها) ان يكون مالا مطلقا لا قصور في ماليته ولا شبهة وهو ان يكون على عماية وله الناس و يعدونه مالالان ذلك يشعر بعزته وخطره عندهم ومالا يتمولونه فهو تافه حقير وقدروى عن سيدتنا عائشة رضى الله عنها انها قالت م تكن اليد تقطع على عهدر سول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه وهذا منها بيان شرع متقرر و لان التفاهة تخل في الحرز لان التافه لا يحرز عادة أولا يحرز احراز الخطر والجرز المطلق شرط على مانذكر وكذا تخل في الركن والشبهة في المحدود ملحقة بالحقيقة و يحرج على هذا مسائل اذا سرق صبيا حراً لا يقطع لان الحرليس بمال الركن والشبهة في باب الحدود ملحقة بالحقيقة و يحرج على هذا مسائل اذا سرق صبيا حراً لا يقطع لان الحرليس بمال ولوسرق صبياً عبد الابتكام ولا يعقل يقطع في قول أبي حنيفة وروى عن أبي يوسف رحمه الله لا يقطع (ووجهه) ان العبد ليس بمال يحض بل هو مال من وجه ادمى من وجه في كالسم قد كالمهيمة وكونه آدميا لا ينفى كونه ما لا فه وآدمى من كل وجه ومال من كل وجه لعدم التنافى فيتم لى القطع بسرقته من حيث انه مال لا من حيث انه آدمي بخسلاف العاقل لا نه وان كان ما لا من كل وجه المدالة الى في تقطع لا نعدام المال من حيث انه مال لا من حيث انه مال لا من حيث انه مال لا من حيث انه مال هو كونه آدمي السرقة وهو الا خذولوسرق ميتة او جلاميتة لم يقطع لا نعدام المال ثمن حيث انه مال المن عيد غيره عليه للتنافى فلا يتحقق في من حيث انه مال لا من حيث انه مال المن حيث المال المن حيث انه مال المن حيث المال المن كل وجه و مال من كل وجه لك من عيث المال المن حيث المال المن حيث المال المال المال المن كل وجه لو الا خذولوسرق ميتة المالة على المال المال المال المال المال المال المال المورد المال الما

ولا يقطع في التبن والحشيش والقصب والحطب لان الناس لا يتمولون هذه الاشياء ولا يظنون بها لعدم عزتها وقلة خطرها عندهم بل يعدون الظنقيهامن باب الحساسة فكانت تافهة ولاقطع في التراب والطين والجص واللبن والنورة والا تجروالفخار والزجاج لتفاهتها فرق بينالتراب وبين الخشب حيث سوى فىالتراب بين المعمول منسه وغير المعمول وفرق في الخشب لآن الصنعة في الخشب أخرجته عن حد التفاهة والصنعة في التراب إتخرجه عن كونه تافياً يعرف دلك بالرجوع الى عرف الناس وعاداتهم ومن أصحا منامن فصل في الجواب في الزجاج بين المعمول وغير المعمول كأفى الخشب ومنهم من سوى بينهما وهوالصحيح لأن الزجاج بالعمل لإيخرج عن حدالتفاهة لانه يتسار عاليه الكسر بخلاف الخشب ولايقطع في الخشب الااذا كان معمولًا بان صنع منه أبواً با أو آنيــة ونحوذلك ماخلاالساج والقناوالابنوس والصندل لانغيرالمصنوع من الخشب لايتمول عادة فكان تافهاو بالصنعة يخرجعن التفاهة فيتمول وأماالساج والابنوس والصندل فأموآل لهاعزة وخطر عندالناس فكانت أموالا مطلقة (وأمآ) العاج فقد ذكر محدأنه لا يقطع الافي المعمول منه وقيل هذا الجواب في العاج الذي هومن عظم الجل فلا يقطع الافي المعمول منه لانه لايتمول لتفاهته ويقطع في المعمول لخروجه عن حمد التفاهة بالصنعة كالخشب المعمول فأماما هومن عظم الفيل فلايقظع فيهأصلا سواء كانمعمولا أوغير معموللان الفقهاءاخت لفوافي ماليته حتى حرم بعضهم بيعه والانتفاع به فاوجب ذلك قصوراً في المالية ولا قطع في قصب النشاب فان كان اتخذ منه نشابا قطع لماقلنا في الخشبولاقطع في القرون معمولة كانت أوغير معمولة وقال أبو يوسف انكانت معمولة وهي تساوي عشرة دراهمقطع قيلان اختلاف الجواب لاختلاف الموضوع فموضو عالمسئلة على قول أبى حنيفة رحمه الله في قرون الميتة لأنها ليست بمال مطلق لاختــلاف الفقهاء في ماليتها وجواب أبي يوسف رحمه الله في قرون المذكي فلم يوجب القطع في غير المعمول منهالانهامن أجزاء الحيوان وأوجب في المعمول كافي الخشب المعمول وعن محمد في جلودالسباع المدبوغة أنه لاقطع فيهافان جعلت مصلاة أو بساطا قطع لان غيرالمعمول منهامن أجزاء الصيد ولاقطع في الصيدفكذا في أجزائه و بالصنعة صارت شياً آخر فاشبه الخشب المصنوع وهـذا يدلعلي أن محمدالم يعتد بخسلاف من يقول من الفقهاءان جلود السسباع لا تطهر بالذكاة ولابالدباغ ولاقطع في البواري لانها تافهة لتفاهة أصلها وهوالقصب ولاقطع في سرقة كلب ولافهد ولا في سرقة الملاهي من الطبل والدف والمزمار ونحوها لان همذهالاشياء ممالا يتمول أوفي ماليتها قصور ألاترى أنه لاضهان على كاسر الملاهى عندأبي يوسف ومحمد ولاعلى قاتل السكلب والفهدعند بعض الفقهاء ولوسرق مصحفا أوصحيفة فيهاحديث أوعربية أوشعر فلاقطع وقالأبو يوسف يقطع اذاكان يساوىعشرة دراهملانالناس يدخرونها ويعدونها من نفانس الأُموال ( وَلَنَّا ) أنالمصحف الكُّر يم يدخر لاللتمول بل للقراءة والوقوف على مايتعلق به مصلحة الدين والدنياوالعملبه وكذلك صحيفة الحديث وصحيفة العربية والشعر يقصدم امعرفة الامثال والحسكم لاالتمول (وأما) دفاترالحساب ففهاالقطعاذا بلغت قيمتها نصابالان مافيهالا يصلح مقصودا بالاخذفكان المقصودهوقدرالبياض من الكاغد وكذلك الدفائر البيض اذا بلغت نصابالم اقلنا وعلى هذا بخر جماقال أبوحنيفة ومجمدر حمهما الله انكل ما يوجد جنسه تافها مباحافي دارالاسلام فلاقطع فيهلان كل ما كان كذلك فلاعز له ولاخطر فلا يتموله الناس فكان تافهاوالاعتمادعلى معنى التفاهسة دون الأباحسة آلمانذكر انشاءالله تعالى وعنأ بى حنيفة أنه لاقطع في عفص ولا اهليلج ولااشنان ولافحملان هذه الاشياءمباحة الجنس في دار الاسلام وهي تافهة و روي عن أبي يوسف أنه لا يقطع فىالعفص والاهليلج والادوية اليابسة ولاقطع فيطير ولاصيدوحشيا كان أوغيره لان الطيرلا يتمول عادة وقدر ويعن سيدناعتان وسيدناعلى رضى الله عنهماأنهماقالا لاقطع في الطير ولمينقل عن غيرهما خلاف ذلك فيكون اجماعا وكذلك ماعلممن الجوار حفصار صيودا فلاقطع على سراقه لانه وان علم فلا يعدما لاوعلى هذا يخرج

النباش أنه لا يقطع فيها أخدهن القبو رفى قولهما وقال أبو يوسف يقطع (وجمه) قوله أنه أخذ ما لامن حر زمثله فيقطع كالوأخذمن البيت ولهماان الكفن ليس بمال لانه لا تقول بحال لان الطباع السليمة تنفر عنه أشد النفار فكان تافها ولئن كان مالا ففي ماليته قصور لانه لاينتفع به مثل ماينتفع بلباس الحي والقصو رفوق الشهمة تم الشبهمة تنفي وجوب الحد فالقصور أولى روى الزهرى انه قال أخذنباش فى زمن مروان بالمدينة فاجمع أصحاب رسول الله صلى اللهعليهوسنم وهممتوافر ونأنهلا يقطع وعلىهذايخر جسرقةمالايجتملالادخار ولايبقىمن سنةالىسنة بل يتسار عاليه الفسادانه لاقطع فيه لانمالا يحتمل الادخار لايعدمالا فلاقطع فيسرقمة الطعام الرطب والبقول والفوا كَدالرطبة في قولهما وعند أبي يوسف يقطع (وجه) قوله الهمال منتفع به حتيقة مباح الانتفاع به شرعاً على الاطلاق فكان مالا فيقطع كافي سائرالا موال ولهماان هذه الاشياء بمالا يتمول عادة وان كانت صالحة للانتفاع بجافي الحاللا تهالا تحتمل آلادخار والامساك الى زمان حدوث الحوائج في المستقبل فقل خطرها عندالناس فكمانت تأفهة ولوسرق تمرأمن نخل أوشجر آخرمعلقا فيه فلاقطع عليه وانكان عليه حائط استوثقوامنه واحرز وهأو هناله ر ويعن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا قطع في ثمر ولا كثرقال محمد الثمر ما كان في الشجر والكثرالج ار فان كان قدجذا النمروجعله في جرين تمسرق فانكان قسداستحكم جفافه قطعلا نه صارمالا مطلقاً قابلا للادخار واليسه أشار رسولاللهصلىاللهعليه وسلمحيث قاللاقطع فىثمر ولاكترحتى يؤويها لجر سناذا آواه فبلغ ثمن المجن ففيه القطعلانهلايؤ ويةالجرين مالم يستحكم جفافة عآدة فاذااستحكم جفافهلا يتسارع أليمه الفساد فكان مالامطلقا وكذلك الحنطة اذا كانت في سنبلها فهي عنزلة النمر المعلق في الشجر لان الحنطة ما دامت في السنبل لا تعدمالا ولا يستحكم جفافها أيضاً (وأما) الفاكهة اليابسة التي تبقى من سنة الى سنة فالصحيح من الروامة عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يقطع فما يتمول الناس اياها لقبولها الادخار فانعدم معنى التفاهة المانعة من وجوب القطع وروى عندأ ندسوي بين رطب الفاكهة ويابسها وليست بصحيحة ولوسرق من الحائط نخسلة بإصلها لا يقطع لأن أصل النخلة ممالا يتمول فكان تافها ورويناعن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال لاقطع في ثمر ولا كثر وقيل في تفسيرالكثرانه النخل الصفار ويقطع في الحناء والوسمة لانه لايتسارع اليه الفساد فلم يختل معنى المالية ولاقطع في اللم الطري والصفيق لانه يتسارع اليه الفساد وكذلك لاقطع في السمك طرياكان أوما لحالان الناس لا يعدونه ما لالتفاهت ولتسارع الفسادالي آلطرى منهول انه يوجسد جنسه مباحاً في دارالاسسلام ولاقطع في اللبن لانه يتسارع اليسه الفسادفكان تافها ويقطع في الحل والدبس لعدم التفاهة ألاترى أنه لا يتسار عالهما الفساد ولاقطع في عصير العنب ونقيع الزبيب ونبيث التمرلانه يتسار عاليه الفسادفكان تافهأ كاللبن ولاقطع في الطلاء وهوا لثلث لانه مختلف في اباحتسه وفى كونه مالافكان قاصرآفى معسى المالية وكذلك المطبوخ أدنى طبخةمن نقيع الزبيب ونبيل التمر لاختلاف الفقهاء في اباحة شربه وأما المطبوخ أدنى طبخة من عصير العنب فلاشك انه لاقطع فيه لانه حرام فلم يكن مالا ويقطع فى الذهب والفضة لانهمامن أعز الاموال ولا تفاهة فهما بوجمه وكذلك الجواهر واللاكل ألماقلنا وبهذاتبين أنالتعويل فىهذاالباب فيمنع وجوبالقطع علىمعنى التفاهة وعدم المالية لاعلى اباحة الجنس لان ذلك موجود في الذهب والفضة والجواهر واللا "لي وغيرها ويقطع في الجبوب كلها وفي الادهان والطيب كالعود والمسك ومأأشببهذلكلا نعداممعمني التفاهة ويقطع فيالكتان والصوفوالخز ونحوذلكو يقطع فيجميع الاواني من الصفر والحديد والنحاس والرصاص لماقلنا وكذلك لوسرق النحاس نفسه أوالحديد تفسه أوالرصاص لعزة هذدالاشياء وخطرها فى أنفسها كالذهب والفضة ومنها أن يكون متقوما مطلقا فلا يقطع في سرقة الخرمن مسلم مسلما كانالسارقأوذميا لانهلاقيمةللخمرفىحقالمسلم وكذاالذمىاذاسرق منذمى تمرآأوخنزيرا لايقطع

لانهوان كانمتقوماعندهم فليس يمتقوم عندنا فلمريكن متقوما على الاطلاق ولايقطع فى المباح الذي ليس عملوك وان كان مالالا نعدام تقومه والله تعالى أعلم ومنها أن يكون مملو كافي نفسه فلا يقطع في سائر المباحات التي لا علمكها أحد وانكانت من نفائس الاموال من الذهب والفضة والجواهر المستخرجة من معادم المالك وعلى هـ ذاأيضا يخرج النباش على أصل أبى حنيفة وعمد أنه لا يقطع لان الكفن ليس بمملوك لانه لا يخلوا ما أن يكون على ملك الميت واماآن يكون على ملك الورثة لاسبيل الى الاول لان الميت ايس من أهل الملك ولا وجه للثاني لان ملك الوارث مؤخر عنحاجة الميت الى الكفن كما هومؤخر عن الدين والوصية فلم يكن مملو كاأصلا ومنهاأن لا يكون للسارق فيسهملك ولاتأو يلاللك أوشبهته لان المملوك أومافيه تأو يل الملك أوالشبهة لايحتاج فيه الىمسارقة الاعين فلايتحقق ركن السرقة وهوالاخذعلي سبيل الاستخفاء والاستسرارعلي الاطلاق ولان القطع عقو بةالسرقة قال الله في آية السرقة جزاء بما كسبانكالامن الله فيستدعي كون الفعل جناية محضة وأخذ المملوك للسارق لايقع جناية أصلا فالاخدنا ويلالك أوالشهة لالتمحض جناية فلانوجب القطع اذاعرف هذا فنقول لاقطع على من سرق ماأعارهمن انسان أوآجر دمنه لانملك الرقبةقائم ولاعلى من سرق رهنه من بيت المرتهن لان ملك العين لهوانما الثابت للمرتهن حق الحبس لاغير ولوكان الرهن في يدالعدل فسرقه المرتهن أوالراهن فلاقطع على واحدمنهما أما الراهن فلماذكرناانه ملكه فلايحب القطع بأخمذه وان منعرمن الاخذكالا يحب الحدعليمة بوطئه الجارية المرهونة وانمنع من الوطء (وأما) المرتهن فلان يدالعدل يدهمن وجه لان منفعة يده عائدة اليه لانه يمسكه لحتمه فاشبهيد المودع ولاعلى من سرق مالامشتر كابينه و بين المسر وق منه لان المسر وق ملكهما على الشيوع فكان بعض المأخوذملكه فلايحب القطع بأخذه فلايجب بأخذالباقى لان السرقة سرقة واحدة ولاعلى من سرق من بيت المال الخمس لان له فيه ملكاوحقا ولوسرق من عبده المأذون فان لم يكن عليسه دين فلاقطع لان كسبه خالص ملك المولى وانكان عليه دين بحيط به و بما في يده لا يقطع أيضا (أما) على أصلهما فظاهر لانكسبه ماك المولى وعلى أصل أبى حنيفة رحمه الله ان لم يكن ملك فله فيه ضرب احتصاص يشبه الملك ألاترى أنه علك استخلاصه لنفسه بقضاء دينهمن مال آخر فكان في معنى الملك ولهذالو كان الكسب جارية لم يجزله أن يتزوجها فيورث شبهة أو نقول اذا لم علىكه المولى ولاالمأذون يملكه أيضألانه عبد مملوك لايقىدرعلى شيءوالغرماءلا يملكون أيضافهمذا مال مملوك لامالك لهمعين فلايجب القطع بسرقته كال بيت المال وكال الغنيمة ولوسرق من مكاتبه لم يقطع لان كسب مكاتب ه ملحكمن وجدأ وفيه شهة الملك لهألاتري أنه لوكان جارية لايحل لهأن يتزوجها والملك من وجه أوشبهه الملك يمنع وجوبالقطع معماأن هنذامك موقوف على المكاتب وعلى مولاه في الحقيقة لانه ان ادى تبين انه كان ملك المولى فتيين انه أخذمال نفسه وانعجز فردفي الرق تبين انه كان ملك المكاتب فكان الملك موقو فاللحال فبوجب شسمة فلا يجبالقطع كاحدالمتبايعين اذاسرق ماشرط فيهالخيار ولاقطع على من سرق من ولده لان له في مال ولده تأويل الملك أوشبهة الملك لقوله عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لابيك فظاهر الاضافة اليه بلام التمليك يقتضي ثبوت الملك لهمنكل وجهالاانه بميثبت لدليل ولادليل في الملك من وجه فيثبت أو يثبت لشبهة الملك وكل ذلك يمنع وجوب القطع لانهيورثشمهةفيوجو به ( وأما ) السرقةمن سائرذي الرحم المحرم فلاتوجب القطع أيضالكن لفقد شرط آخر نذكره فيموضعه انشاءالله تعالى ولودخل لصدار رجل فأخذنو بافشقه في الدار نصفين ثم أخرجه وهو يساوى عشرةدراهممشقوقا يقطعفى قولهما وقال أبو ىوسف رحمه الله لايقطع ولوأخلذ شاة فذبحها ثمأخرجها مذبوحة لايقطع بالاجماع (وجه) قوله أن السارق وجدمنه سبب ثبوت الملك قبل الاخراج وهوالشق لان ذلك سبب لوجوبالضان ووجوبالضمان يوجب ملك المضمون من وقت وجودالسبب على أصل أسحابن وذلك يمنع وجؤبالقطع ولهمذالم يقطعاذا كان المسروق شاة فذبحها ثمذرجها كذاهمذا ولهماأن السرقة تمت في ملك

المسروق منه فيوجب القطع وانماقلناذلك لان الثوب المشقوق لايزول عن ملكه مادام مختار اللعين واعايزول عند اختيارالضمان فقبل الاختياركان الثوب على ملكه فصارسارقاثو بين قيمتهما عشرة دراهم فيقطع وهكذا نقول في الشاةأن السرقة تمت في ملك المسروق منه الاانها تمت في اللحم ولا قطع في اللحم وقوله وجب الضمان عليه بالشق قلناقبل الاختيار ممنوع فاذااختار تضمين السارق وسلم الثوب اليه لايقطع لأنه عنداختيار الضمان ماكهمن حين وجود الشق فتبين أنه أخرج ملك نفسمه عن الحرز فلاقطع عليه وحكى عن الفقيه أبي جعفر الهنذواني رحمه الله أنه قال موضوع المسئلة أنهشق الثوب عرضا فامالوشقه طولا فلاقطع لانه بالشق طولا خرقه خرقاً متفاحشاً فيملكه بالضمان وذكرابن سماعة أن السارق اذاخرق الثوب تخريقامستهلكا وقيمته بعدتخريقه عشرة أنه لاقطع عليه في قول أبىحنيفة ومحمدرحمهماالله وهمذايؤ يدقولالفقيهأبىجفرالهندوابىرحمهاللةلانالتخريقاذاوقعاستهلاكا أوجباستقرارالضمان وذلك يوجبملك المضمون واذالم يقعاستهلاكاكان وجوب الضمان فيهموقوقاعلي اختيار المالك فلايجب قبل الاختيار فلايملك المضمون والله تعالى أعلم وعلى هذا بخرج مااذاسرق عشرة دراهممن غريمله عليه عشرةانه لا يقطع لانه ملك الماخوذ بنفس الاخذ فصارقصا صابحقه فلم ببق في حق هذاالمال سارقا فلا يقطع ولو كان المسروق من خلاف جنس حقه يقطع لانه لا يملكه بنفس الاخذ بل بالاستبدال والبيع فكان سارقاماك غيره فيقطع كالاجنبي الااذاقال أخذته لاجل حقى على مانذكر وههناجنس من المسائل يمكن تخريجهاالي أصـــل آخرهو أولى بالتخر يجعليه وسنذكره انشاءالله تعالى بعد منهاأن يكون معصوما ليس للسارق فيهحق الاخذولا تأويل الاخذولاشهة التناول لان القطع عقو تمحضة فيستدعى جنابة محضة وأخذغير المعصوم لايكون جنابة أصلاوما فيهتأو يل التناول أو شهة التناول لا يكون جنا بة محضة فلاتنا سبه العقو بة المحضة ولان مالس عمصوم يؤخل مجاهرة لامخافتة فيتمكن الحلل في ركن السرقة واذاعرف هـذافنةول لاقطع في سائر المباحات التي لايملكها أحـد ولافي المباح المملوك وهومال الحربي في دارا لحرب (وأما) مالى الحربي الستأمن في دارالاسلام فلاقطع فيمه استحساناوالقياسأن يقطع (وجه) القياسانه سرق مالامعصومالان الحربي استفاد العصمة بالامان بمنزلة الذمي ولهذا كانمضمونابالا تلاف كالالذى ( وجه) الاستحسان أن هذا مال فيه شبهة الاباحة لان الحربي المستأمن من اهل دارالحرب وانماد خل دارالاسلام ليقضى بعض حواتَّجه ثم يعود عن قريب فكونه من أهل دارالحرب يورث شبهمة الاباحة في ماله ولهذا اورث شبهة الاباحة في دمه حتى لا يقتل به المؤمن قصاصا ولانه كان مباحاوا بما تثبت العصمة بعارض أمان هوعلى شرف الزوال فعندالزوال يظهر أن العصمة لم تكن على الاصل المعهودان كل عارض على أصل اذازال يلحق بالعدم من الاصل كانه لم يكن فيجعل كان العصمة لم تكن ثابتة بخلاف الذمي لانه من أهلدارالاسلام وقداستفادالعصمة بامانمؤ بدفكان معصوم الدموالمال عصمة مطلقة ليس فيهاشبهة الاباحة وبخلاف ضمان المال لان الشهة لا يمنع وجوب ضمان المال لانه حق العبد وحقوق العباد لا تسقط بالشهات وكذا لاقطع على الحربي المستأمن في سرقة مال المسلم أوالذي عند أبي حنيفة ومحدر حمهما الله لانه أخذه على اعتقاد الاباحة ولذاتم يلتزمأ حكام الاسلام وعندأبي يوسف يقطع والخلاف فيه كالخلاف فى حدالزناولا يقطع العادل في سرقة مال الباغىلان ماله ليس بمعصوم فى حقـ ه كنفسه ولا الباغى في سرقة مال العادل لانه أخذه عن تأويل و تأويله وان كان فاسدالكن إلتأو يل الفاسدعندا نضام المنعة اليه ملحق بالتأو يل الصحيح في منع وجوب القطع ولهذا الجق به في حق منع وجوب القصاص والحند والله تعالى أعلم وعلى هذا تخر جالسرقة من الغريم وجلة الكلام فيه ان الامر لانخلواماان كانسر ق منهم ونبس حقه واماان كان سرق منه خلاف جنس حقه فان سرق جنس حقه بان سرق منه عشرة دراهم وله عليه عشرة فانكان دينه عليسه حالالا يقطع لان الاخذمباح له لانه ظفر بحنس حقه ومن له الحق اذاطفر بجنس حقديبا حادأ خذه واذاأ خده يصير مستوفيا حقه وكذلك اذاسرق منهأ كثرمن مقدار حقه لان

بعضالمأخوذحقدعلىالشيوع ولاقطع فيدفكذافىالباقىكما اذاسرقمالامشتركاوانكان دينهمؤجلافالقياس أن يقطع وفي الاستحسان لا يقطع (وجه) القياس ان الدين اذا كان مؤجلا فليس له حق الاخذ قبل حلول الاجل ألاترى ان للغر يمان يسترده منه فصاركالوسرقه أجنبي (وجمه) الاستحسان ان حق الاخذان لم يثبت قبل حل الاجل فسدب ثبوت حق الاخذقائم وهوالدين لان تأثيرالتأجيل في تأخير المطالبة لا في سيقوط الدين فقيام سب ثبوته يورثالشبهة وانسرق خلاف جنس حقهبان كان عليه دراهم فسرق منه دنا نيراوعر وضاقطع هكذا أطلق الكرخى رحمه اللهوذكر في كتاب السرقة انه اذاسرق العروض ثم قال أخذت لاجل حقى لا يقطع فيحمل مطلق قول الكرخى على المطلق وهوماا ذاسرق ولم يقل أخذت لاجل حقى لانه اذالم يقل فقد أخذ مالا ليس له حق أخذه ألا ترى أنهلا يصيرقصاصاالا بالاستبدال والتراضي ولإيتآول الاخذأ يضافكان أخذه بغير حق ولاشبهة حق وهذايدل على انه لا يعيد بخلاف قول من يقول من الفقهاءان لصاحب الحق اذا ظفر مخلاف جنس حقه أن يأ خذه لا نه قول لم يقل به أحدمن السلف فلا يعتبر خلا فامؤذ ناللشبهة واذاقال أخذت لاجل حق فقد أخذه متأ ولالانه اعتبر المعني وهي المالية لاالصورة والاموال كلهافي معنى المالية متجانسة فكان أخذاعن تأويل فلايقطع ولوأخذ صنفامن الدراهم أجودمن حقه أوأردأ بيقطع لانالمأخوذمن جنس حقهمن حيث الاصل وإنما خالفه من حيث الوصف ألايري أنه لورضي به يصيرمستوفياحةه ولايكونمستبدلاحتي يجوز فىالصرف والسلممع أن الاستبدال ببدل الصرف والسلم لايجوز واذاكانالمأخوذمنجنسحته منحيثالاصل تثبتشبهةحقآلاخذفيلحقبالحقيقة فىبابالحدكمأ من حقه الابالمراضاة ويكون ذلك بيعاوا ستبدالا فأشبه العروض وانكان السارق قداستهاك العروض أوالحلي ووجبت عليه قيمته وهومثل الذي عليه من العبن فان هذا يقطع أيضاً لان المقاصد انما تقع بعسد الاستهلاك فلا يوجبسوى القطع ولوسرق مكاتب أوعبدمن غريممولاه يقطع لانه ليسله حق قبض دين المولى من غيرأمره فصاركالاجنبي حتىلوكان المولى وكله بقبض الدين لايقطع لثبوت حق القبض لهبالوكالة فصاركصا حب الدين ولو سرق من غريم مكاتبه أومن غريم عبده المأذون فان إيكن على العبدد من لم يقطع لان ذلك ملك مولاه فكان له حق أخذهوان كانعليمه دين قطع لانه ليس لهحق القبض فصاركا لاجنبي ولوسرق من غريم ابيمه أو ولده يتمطع لانه وعلى هذاأ يضايخر جسرقةالمصحفعلي أصل أبى حنيفةانه لاقطع فيه لانله تأويل الاخذاذ النـــاس لايضنون ببذل المصاحف الشريفة لقراءة القرآن العظم عادة فاخذه الا خسدمتأ ولا وكذلك سرقة البربط والطبل والمزمار وجميع آلات الملاهى لان آخذها يتأول انه يأخذها منع المالك عن المعصية ونهيسه عن المنكر وذلك مأمور به شرعا وكذلك سرقة شطرنج ذهب أوفضة لماقلنا وكذلك سرقة صليب أوصنم من فضة من حر زلانه يتأول انه أخمذه للكسر (وأما) الدراهمالتي عليهاالتماثيل فيقطع فيهالانهالا تعبدعادة فلاتأ ويلله فىالاخذللمنع من العبادة فيقطع وعلى هذا يخر ج مااذا قطع سارق في مال مسرقه منه سارق آخر انه لا يقطع لان المسر وق ليس بمعصوم ف حق المسر وقمنه ولامتقوم فيحقه لسقوط عصمته وتقومه فىحقه بالقطع ولان كون يدالمسر وقمنه يداصح يحتشرط وجوبالقطع ويدالسارق ليست يدامح يحة لمانذكره ان شاءالله تعالى ولوسرق مالافقطع فيه فرده الى المالك ثم عادفسرقهمنسه ثانيا فجملة الكلام فيسه ان المردودلا يخلو اماان كان على حالة لم يتغير وإماان أحدث المالك فيسه مايوجب تغميره فانكان على حاله لم يقطع استحسانا والقياسان يقطع وهورواية الحسسن عن أبي يوسف وبه أخذالشافعيرحهمالله (أما) الكلام معالشافعيرحمهالله فمبنى على ان العصمة الثابتة للمسر وقحقاللعبدقد سقطتعندالسرقةالا ولى لضرو رةوجوبالقطع على أصلناوعلى أصله لمتسقط بل بقيت على ماكانت وسنذكر

تقر يرهذا الاصلىف موضعه ان شاءالله تعالى (وأما) الكلام مع أبي يوسف (وجه) ماوي أن الحلوان سقطت قيمته الثابتة حقاللمالكية في السرقة الاولى فقد عادت بالرد آلي المالك ألاتري انها عادت في حق الضمان حتى لوأ تلفه السارق يضمن فكذافى حق القطع (ولنا) أن العصمة وان عادت بالردلكن مع شهة العدم لان السقوط لضرورة وجوبالقطع وأثرالقطع قائم بعدالردفيورث شبهة في العصمة ولانه سقط تتموم المسروق في حق السارق بالقطع فىالسرقة الاولى ألاترى أنه لو اتلفه لا يضمن وأثرالقطع بعدالردقائم فيورث شبهة عدم التقوم فى حقه فيمنع وجوب القطع ولا عنع وجوب الضمان لان الضمان لا يستمط بالشهة لما بينا هذااذا كان المردود على حاله لم يتغير (فاماً) اذاحدث المالك فيه حدثا يوجب تغيره عن حاله تمسرقه السارق الاول فالاصل فيه أنه لوفعل فيه مالوفعله الغاصب في المعصوب لاوجب انقطاع حق المالك يقطع والافلا لانهاذا فعمل ذلك فقد تبدلت العين وتصير في حكم عين اخرى واذالم يفعل لم تتبدل وعلى هـــذا يخرج مااذاً سرق غزلا فقطع فيه وردالى المالك فنسجه ثو بافعاد فسرقه أنه يقطع لان المسر وق قد تبدل ألاترى أنه لوكان مغصو بالا يقطع حق آلمالك ولوسرق ثوب خز فقطع فيه ورد الى المالك فنقضه فسرق النقض لم يقطع لان العسين لم تتبدل ألاترى أنه لوفعله الغاصب لا ينقطع حق المالك ولونقضه المالك ثم غزله غزلا ثمسرقهالسارق إيقطع لانهذالو وجدمن الغاصب لاينقطع حق المغصوب منه فيدل على تبدل العيين ولو سرق بقرة فقطع فهاو ردها على المالك فولدت ولدا تمسرق الولد يقطع لان الولد عين اخرى إيقطع فها فيقطع بسرقها وعلى هــذايخر جبنس هذه المسائل والله سبحانه وتعالى أعلم (ومنها) أن يكون محرز امطلقا خالياعن شبهة العدم مقصودابالحرز والاصل فاعتبار شرط الحرزمار وي في الموطأ عن الني عليه الصلاة والسلام أنه قال لاقطع في ثمر معلق ولافحر يسةجبل فاذا أواهالمراح أوالجر ى فالقطع فعابلغ نمن المجن ورىعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لاقطع في ثمر ولا كثرحتي يؤيه الجرين فاذا أواه الجرين ففيه القطع علق عليه الصلاة والسلام القطع بايواء المراح والمرآح حرزالا بل والبقر والغم والجر نحرزالثم فدل أن الحرزشرط ولان ركن السرقة هوالاخذعلى سبيل الاستخفاء والاخذمن غير حرز لايحتاج الى الاستخفاء فلايتحقق ركن السرقة رلان القطع وجب لصيانة الاموال على أربابها قطعالا طماع السراق عن أموال الناس والاطماع انماتيل الى ماله خطر في القلوب وغيرالحر زلاخطر له في القلوب عادة فلاتميل الأطماع اليه فلاحاجة الى الصيانة بالقطع و بهذا لم يقطع فهادون النصاب وماليس عمال متقوم محتمل الادخارثم الحررنوعان حرز بنفسه وحرز بغيره (أما) الحرز بنفسه فهوكل بقعة معدة للاحرار ممنوعة الدخول فيها الابالاذن كالدور والحوانيت والخبروالفساطيط والخزائن والصناديق (وأما) الحرز بغيره فكل مكان غيرمعد للاحراز يدخلاليه بلااذن ولايمنع منه كالمساجد والطرق وحكمه حكمالصحراء انلم يكن هناك حافظوان كان هناك حافظ فهوحرز لهذاسمي حرزا بغيره حيث وقف صيرورته حرزاعلي وجودغيره وهوالحافظ وماكان حرزا بنفسهلا يشترط فيه وجودا لحافظ لصيرورته حرزاولو وجدفلاعبرة بوجوده بل وجوده والعدم سواءوكل واحدمن الحرزين معتبر ينفسه على حياله بدون صاحبه لانه عليه الصلاة والسلام علق القطع بإيواء المراح والجرين من غيير شرط وجود الحافظور وي ان صفوان رضي الله عنه كان نائمًا في المسيجد متوسداً بردائه فسرقه سارق من تحت رأسه فقطعه رسول اللهصلي الله عليه وسلم ولم يعتبرا لحرز منفسه فدل ان كل واحدمن نوعي الحرزمعتبر بنفسمه فاذاسرق من النوع الاول يقطع سواء كان تمة حافظ أولى لوجود الاخذمن الحرز وسواء كان مغلق الباب أولا بابله بعدأن كان بحجوزاً بالبناء لانالبناء يقصدبه الاحراز كيف ماكان وإذا سرق من النوع الثاني يقطع اذا كان الحافظ قريبامنه في مكان يمكنه حفظه و يحفظ في مثله المسروق عادة وسواء كان الحافظ مستيقظا في ذلك المكانأونائما لان الانسان يقصد الحفظ في الحالين جميعاً ولا يمكن الاخذ الا بفعله ألاترى انه عليه الصلاة والسلام قطع سارق صفوان وصفوان كان نائما ولوأذن لانسان بالدخول فى داره فسرق المأذون لهبالدخول شيأمنها لم يقطع

وان كان فيهاحافظ أو كان صاحب المنزل نائماعليه لان الدارجرز بنفسسهالا الحافظ وقدخر جت من أن تكون حرزابالاذن فلا يعتبروجود الحافظ ولانه لماأذن لهبالد خول فقسد صارفي حكم أهل الدارفاذا أخذ شسيأ فهوخائن وقدر ويعنرسول اللهصلي الله عليه وسلمأنه قال لأقطع على خائن وكذلك لوسرق من بعض بيوت الدار ألمأذون فى دخولها وهومقفل أومن صندوق في الدار أومن صندوق في بعض البيوت وهومقفل عليه اذا كان البيت من جملة الدارالمأذون في دخوله الان الدار الواحدة حرز واحدوقد خرجت بالاذن لهمن أن تكون حرزا في حقه فكذلك بيوتها وماروىانأسودبات عندسيدناأى بكرالصديق رضى الله عنه فسرق حليالهم فيحتمل أن يكون مسروقامن دارالنساء لامن دارالرجال والداران المختلفان اذاأذن بالدخول في احداهم الا تصيرالا خرى مأذونا بالدخول فها والحتمل لايكون حجة وروىعن أبي بوسف أنهقال فيرجل كان فيحامأ وخان وثيابه تحت رأسه فسرقها سارق انه لاقطع عليه سواء كان نائماأو يقظاناوان كان في صراء وثويه تحت رأسه قطع وكذلك روى عن محمد في رجسل سرق من رجل وهومعه في الحمام أوسرق من رجل وهومعه في سفينة أو نزل قوم في خان فسرق بعضهم من بعض انه لاقطع على السارق وكذلك الحانوت لان الحمام والخان والحانوت كل واحد حرز بنفسيه فاذاأذن للناس في دخوله خرج منأن يكون حرزافلا يعتبرفيه الحافظ فلا يصيرحرزابا لحافظ ولهنداقالوا اذاسرق من الحمام لبلا يقطع لان الناس فيؤذ نوابالد خول فيه ليلافأ ماالصحراء أوالمسجدوان كان مأذون الدخول المه فلس حرزا بنفسه بل بالحافظ ولميوجدالاذن من الحافظ فلا يبطل معنى الحرزفيه وقالوافى السارق من المسجداذا كان ثمة حافظ يقطع وان لميخرج من المسجد لأن المسجد ليس بحرز بنفسه بل بالحافظ في كانت البقيمة التي فيها الحافظ هي الحرزلا كل المسيجد فاذا انفصل منها فقدا نفصل من الحرز فيقطع (فأما) الدارفا بماصارت حرزابالبناء فما يمخر جمنها لم يوجد الانفصال منالحرز وروىعن محمدفى رجل سرق فى السوق من حانوت فتخرب الحانوت وقعد للبيع وأذن للناس بالدخول فيهانه لم يقطع وكمذلك لوسرق منه وهومغلق على شئ لم يقطع لانه لما أذن للناس بالدخول فيه فقد أخرج الحانوت من أن يكون حرزافي حقهم وكذلك ان أخذمن بيت قبة أوصندوق فيمه مقفل لان الحانوت كله حرزو آحد كالدارعلي مامروروى عن أبي يوسف رحمه الله انه قال في رجل بأرض فلاة ومعه جوالق وضعه ونام عنده يحفظه فسرق منه رجل شيأ أوسرق الجوالق فانى اقطعه لان الجوالق بمافيها بحر زبالحافظ فيستوى أخذ جميعه وأخذ بعضه وكذلك اذاسرق فسطاطاملفوفاقدوضعه ونام عنده يحفظه انه يقطع وانكان مضر وبالم يقطع لانهاذا كان ملفوفا كان محرزا بالحافظ كالباب المقلو عإذا كان فى الدار فسرقه سارق وآذا كان الفسطاط مضرو آبا كان حرزا بنفسه فاذا سرقه فقد سرق نفس الحرز ونفس الحرزليس فى الحر زفلا يقطع كسارق باب الدار ولوكان الجوالق على ظهر دابة فشق الجوالق وأخرج المتاع يقطع لان الجوالق حرزلمافيه وان أخـذالجوالق كماهولم يقطع لانه أخذنفس الحرزوكذلك اذاسرق الجلمع الجوالق لآن الحمل لا يوضع على الجسل للحفظ بل للحمل لان الجل ليس بمحرز وان ركبه صاحبه فلم يكن الجل حرزاللجوالقفاذاأخذالجوالق فقدأ خبذتفس الحرز ولوسرق من المراعى بسيراأو بقرةأوشاتالم يقطع سواءكان الراعىمعهاأ ولميكن وانسرق من العطن أوالمراح الذي يأوى اليه يقطع اذا كان معها حافظ أوليس معها حافظ غيران البابمغلق فكسرالباب ثمدخل فسرق بقرةقادهاقودأحي أخرجها أوساقهاسوقا حتى أخرجها أوركها حتي أخرجهالانالمراعى ليست محرزللمواشي وانكان الراعي معهالان الحفظلا يكون مقصود أمن الرعي وانكان قد يحصل بهلان المواشي لاتجعل في مراعيها المفظ بل الرعى فلم يوجد الاخذمن حرز بخلاف العطن أو المراح فإن ذلك يقصديه الحفظ ووضع له فكان حرزاً وقال عليه الصلاة والسلام في حر يسة الجبل غرامة مثليها وجلدات نكالا فاذا أواهاالمراح وبلغت قيمتهائمن المجن ففهاالة مطع والله تعالى أعلم ولايقطع عبسد فىسرقةمن مولاه مكاتباً كان العبدأو مديراً أوتاجر أعليه دين أوأم ولدسرقت من مآل مولاها لان هؤلاءماً ذونون بالدخول في بيوت ساداتهم للخدمة فلم

يكن بيتمولاهم حررافي حقهموذكرفي الموطأ ان عبدالله بن سيدناعمر والحضرمي جاآالي عمررضي الله عنه بعبدله فقال اقطع هذافانه سرق فقال وماسرق قال مرآة لامرأتي تمنها ستون درهما فقال سيدنا عمررضي الله عنه أرسله ليس عليهقطع خادمكم سرق متاعكم ولمينقل انهأ نكرعليهمنكر فيكون اجماعا ولاقطع على خادم قومسرق متاعهم ولأعلى ضيف سرق متاع من أضافه ولا على أجير سرق من موضع أذن له في دخوله لان الاذن بالدخول أخرج الموضع من أن يكون حرزافى حقه وكذا الاجيراذا أخذالمتاع المأذون لهفى أخذه من موضع لم يأذن له بالدخول فيه لم يقطع لان الاذن بأخذالمتاع بورث شبهة الدخول في الحرزولان الاذن بالاخذ فوق الاذن بالدخول وذا يمنع القطع فهذا أولى ولوسرق المستأجرمن المؤاجر وكل واحدمنهما فيمنزل على حدة يقطع بلاخلاف لانه لاشبهة في الحرزو أما المؤاجر اذاسرق من المستأجر فكذلك يقطع في قول أبي حنيفة عليه الرحمة وعنده ما لا يقطع (وجه) قولهما أن الحرزماك السارق فيورث شبهة فى درءالحدلانه يورث شبهة في اباحة الدخول فيختل الحرز فلاقطع (وجه) قول أى حنيفة أن معنى الحرزلا تعلق لهبالملك ادهواسم لمكان معد للاحراز يمنع من الدخول فيه الابالاذن وقد وجدلان المؤاجر ممنوع عن الدخول في المنزل المستأجر من غيراذن فاشبه الاجنى ولاقطع على من سرق من ذى رحم محرم عند ناسواء كان بينهما ولاداولا وقال الشافعي فىالوالدىن والمولودىن كذلك فاماتى غيرهم فيقطع وهوعلى اختلاف العتق والنفقة وقد ذكر ناالمسئلة في كتاب العتاق والصحيح قولنالان كل واحدمنهما يدخل في منزل صاحبه بغيرا ذن عادة وذلك دلالة الاذن من صاحبه فاختل معنى الحرزولان القطع بسبب السرقة فعل يمضى الى قطع الرحم وذلك حرام والمفضى الى الحرام حرام ولوسرق جماعة فهمذور حميحرمهن المسروق لايقطعوا حدمنهم عندأبي حنيفة وعندأبي يوسف لايقطع ذوالرحمالحرم ويتمطع سواه والكلام على نحوالكلام فماتقدم فمااذا كان فهم صبى أومجنون وقدذكرناه فها تقدم ولوسرق من ذي رحم غير بحرم يقطع بالاجماع لان المباسطة بالدخول من غير استئذان غير ثابتة في هذه القرابة عادة وكذاهذه القرابة لاتحب صيانه أعن القطيعة ولهذا لم يحب في العتق والنفقة وغيرذلك ولوسرق من ذي محرم لارحمله بسبب الرضاع فقدقال أبوحنيفة ومحمدر حهماالله يقطع الذي سرق ممن يحرم عليه من الرضاع كائنامن كان وقال أبوبوسف اذاسرق من أمهمن الرضاع لا يقطع (وجه) قوله أن المباسطة بينهما في الدخول ثابتة عرفا وعادة فان الانسان يدخل في منزل أمه من الرضاع من غيراذن كايدخل في منزل أمه من النسب محلاف الاخت من الرضاع ولهماأن الثابت بالرضاع ليس الاالحرمة المؤ مدةوانها لاتمنع وجوب القطع كمالوسرق من أمموطوءته ولهذا يقطع فى الاخت من الرضاع ولوسرق من امرأة أبيه أومن زوج أمه أومن حليلة النه أومن الن امرأته أو للهاأوأمها ينظران سرق مالهم من منزل من يضاف السارق اليهمن أبيه وأمه وابنه وامرأته لا يقطع بلاخلاف لانه مأذون بالدخول فيمنزل هؤلاء فلم يكن المنزل حرزافي حقه وان سرقه ن منزل آخر فان كانافيه لم يقطع بالاجماع وان كان لكل واحدمنهامنزل على حدة اختلف فيه قال أبوحنيفة عليه الرحمة لا يقطع وقال أبو يوسف يقطع اذاسرق من غيرمنزل السارق أومنزل أبيه أوابنه وذكرالقاضي في شرح مختصر الطحاوى قول محدمع قول أي يوسف رحمهم الله (وجه) قولهماأن المانع هوالقرامة ولاقرابة بين السارق وبين المسروق بلكل واحدمهما اجنى عن صاحبه فلايمنع وجوب القطع كالوسرق من أجنى آخر (وجه) قول أى حنيفة أن في الحرزشهة لان حق النزاور ثابت بينه و بين قريبه لان كون المنزل لغيرقر ببعلا يقطع النزاور وهذا يورث شهة اباحة الدخول للزيارة فيختل معنى الحرز ولاقطع على أحد الزوجين اذاسرق من مال صاحبه سواء سرق من البيت الذي همافيه أومن بيت آخر لان كل واحدمهما يدخل فيمنزل صاحب وينتفع بمالهءادة وذلك يوجب خلافي الحرز وفي الملك أيضاً وهذاعت دنا وقال الشافعي رحمه الله اذاسرق من البيت الذي هما فيه لا يقطع وان سرق من بيت آخر يقطع والمسئلة مرت في كتاب الشهادة وكذلك لوسرق أحدالز وجين من عبدصاحبه أوأمته أومكاتبه أوسرق عبدأ حدهما أوأمته أومكاتبه من صاحب

أوسرق خادمأ حدهمامن صاحبه لايقطع لانهمأ ذون في الدخول في الحرز ولوسرقت امرأة من زوجها أوسرق رجل منامرأته ثمطلقهاقبل الدخول مهافبانت بغيرعدة نميتمطع واحدمنهمالان الاخذحين وجوده لمينعقد موجبا للقطع لقيامانز وجية فلابنعقد عندالابانة لان الابانة طارئة والآصل أن لا يعتبرالطارئ مقارنا في الحيكم لمبافيه من مخالفية الحقيقةالااذا كان فيالاعتباراسقاط الحدوفت الاعتباروفي الاعتبارههنا ايجاب الحدفلا يعتبرولوسرق من مطلقته وهى فى العدة أوسرقت مطلقته وهى فى العدة لم يقطع واحدمنهما سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا أو ثلاثا لان النكاح فىحال قيام العدة قائم من وجه أو أثره قائم وهو العدة وقيام النكاح من كل وجه يمنع القطع فتيامه من وجمه أوقيام أثره بورث شهة ولوسرق رجل من امر أة أجنبية ثم تزوجها فهذالا يحلومن أحدوجهين [اما) ان تزوجها قبل أن يقضى عليه بالقطع وإماان تزوجها بعدماقضي عليه بالقطع فان تزوجها قبل أن يقضي عليه بالقطع لم يقطع بلاخلاف لان هذا مانع طرأعلى الحدوالمانع الطارئ في الحد كالمقارن لان الحدود تدرأ بالشهات فيصير طريان الزوجية شهة مانعة من القطع كقر انهاوان تز وجها بعد ماقضي بالقطع لم يقطع عند أي حنيفة رحمه الله وقال أبو يوسف يقطع (وجه)قوله انالزوجيةالقائمةعندالسرقةانماتمنع وجوبالقطع باعتبارالشبهة وهىشسبهة عدمالحرزأ وشسبهةالملك فالطارئةلو اعتبرت ما نعة لكان ذلك اعتبار الشبهة وانها ساقطة في باب الحدود (وجه) قول أبي حنيفة ان ألامضاء في باب الحدورمن القضاء فكانت الشبهة المعترصة على الامضاء كالمعترضة على القضاء ألاترى انه لوقذ ف رجيلا بالزنا وقضي على مبالحدثمان المقذوف زبي قبل إقامة الحدعني القاذف سقط الحدعن القاذف وجعل الزياالمعترض على الحد كالموجود عندالقذف ليعلمان الطارئ على الحدودقبل الامضاء بمنزلة الموجود قبل القضاء والله تعالى أعلم وذكر فىالجامعالصغيرفىالطرار أذاطرالصرةمن خارجالكمانه لاقطع عندأبي حنيفة رحمه اللهفان أدخل يده في الكم فطرها يقطع وقالأبو يوسفهذا كلهسواءو يتمطعو بتفصيل آلكلام فيديرتفع الخلاف ويتفق الجواب وهوأن الطرلا يخلواما أن يكون بالقطع واماأن يكون محل الرباط والدراهم لاتخلواما انكانت مصرورة على ظاهرا لكم واماان كانتمصرورة في باطنه فانكان الطر بالقطع والدراهم مصرورة على ظاهر الكم لم يقطع لان الحرز هوالكم والدراهم بعد القطع تقع على ظاهرالكم فلم يوجدالا خذمن الحرز وعليه يحمل قول أى حنيفة رحمة اللهوان كانت مصرورة في داخل الكم يقطع لانهابعد القطع تقع في داخــل الكم فكان الطرأخــذامن الحرز وهوالكم فيقطع وعليــه يحمل قول أبي يوسفوان كانالطر بحلل الرباط ينظران كان بحال لوحل الرباط تقع الدراهم على ظاهر الكمان كانت العقدة مشدودةمنداخلالكملا يقطعلانه أخذهامن غيرحرز وهوتفسيرقول أبىحنيفة رحممهالله وان كان اذاحل تقع الدراهم في داخل الكموهو يحتاج الى ادخال يده في الكم للا خذيقطع لوجود الاخذمن الحرز وهو تفسير قول أبي يوسف والله تعالى أعلم وعلى هذا الاصل أيضاً يخرج النباش على أصل أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله انه لا يقطع لان القبرليس بحرز ينفسه أصلاا ذلاتحفظ الاموال فيه عادة الاترى أنه لوسرق منه الدراهم والدنا نيرلا يقطع ولآحافظ للكفن ليجعل حرزابالحافظ فلميكن القبرحرزا بنفسه ولابغيره أوفيه شهةعدم الحرزلانه ان كانحرزمشله فليس قال بعض مشايخناانه يعتبر في كل شي حرزمثله كالأصطبل للدابة والحظيرة للشاة حق لوسرق اللؤلؤة من هذه المواضع لايقطع وذكرالكرخى فمختصره عن أصحانساان ماكان حرزالنو عيكون حرزاللانواع كلهاوجع لواسر يجبة البقال حر زاللجواهر فالطحاوى رحمه الله اعتبرالعرف والعادة وقال حرزالشي هوالمكان الذي يحفظ فيمه عادة والناس في العادات لا يحرزون الجواهر في الاصطبل والسكر خي رحمه الله اعتبرا لحقيقة لان حرز الشي ما يحرز ذلك الشئ حقيقة وسريجة البقال تحرز الدراهم والدنا نيروالجواهر حقيقة فكانت حرزالها والدسبحانه وتعالى أعلم (ومنها) أن يكون نصابا والكلام في هذالشرط يقع في ثلاثة مواضع أحدها في أصل النصاب انه شرط أم لا والثاني في بيان

قدره والثالث في بيان صفاته (أما) الاول فقداختلف فيه قال عامة العلماء أنه شرط فسلاقطع فهادون النصاب وحكىعنالحسنالبصرى رحمهاللهأنه ليس بشرطو يقطعفىالقليلوالكثيروهوقولالخوارج واحتجوا بظاهر والسلام أنهقال لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع بدهو يسرق البيضة فتقطع بده ومعلوم أن من الحبال مالايساوي دا نقاوالبيضة لا تساوى حبة (ولنا) دلالة النص والاجماع من الصحابة امادلالة النص فلان القسبحانه وتعالى أوجب القطع على السارق والسارقة والسارق اسم مشتق من معنى وهوالسرقة والسرقةاسم للاخذعلي سبيل الاستخفاء ومسارقة الاعين وانحاتهم الحاجة في الاستخفاء فهاله خطروا لحبة لاخطر لهافلم يكن أخذها سرقة فكان الحاب القطع على السارق اشستراطاللنصاب دلالة (وأما) الاجماع فان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على اعتبار النصاب وانماجري الاختلاف بينهم في التقدير واختلافهم في التقدير اجماع منهدم على أن أصل النصاب شرط وبه تبين أنمارووامن الحديث غيرنابت أومنسوخ أومحمل المذكورعلى حبل لهخطر كحبل السفينةو بيضة خطيرة كبيضة الحديد توفيقا بين الدلائل والله تعالى أعلم (وأما) الكلام في قدر النصاب فقد اختلف فيه أيضاً قال أصحابنا رضيالله عنهمانه مقدر بعشرة دراهم فلاقطع في أقل من عشرة دراهم وقال مالك رحمه الله واس أني ليلي بخمسة وذكر القدورى رحمه الله عندمالك رحمه الله بثلاثين وقال الشافعي بربع دينا رحتى اوسرق ربع دينا رالاحبة وهومع نقصانه يساوى عشرةلا يقطع عندهوعندنا يقطع ولوسرق ر بعدينارلا يساوى عشرة لميقطع عندنا وعنده يقطع وقيمةالدينار عندناعشرة وعنده اثناعشر على مانبين في كتاب الديات احتج من اعتبرالخمسة يما روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تفطع الخمسة الابخمسة واحتج الشافعي رحمه الله بماروي عن سيدتناعا تشمة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال تقطع يدالسارق في ربع دينا رفصاعدا و روى عن سيدناعم رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم وهي قيمة ربع دينار عنده لان الدينار على أصله مقوم باثني عشر درهما ( ولنا ) ماروى محمد فى الكتاب باسناده عن عمرو ىن شعيب عن أبيه عن جده عبدالله ن عمرون العاص عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان لايقطع الافي تمن مجن وهو يومئل ذيساوي عشرة دراهم وفي رواية عن عمروين شعيب عن أبيه عنجده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قطع فيهادون عشرة دراهم وعن ابن مسعودرضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تقطع اليد الافي دينارأ وفي عشرة دراهم وعن ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يقطع السارق الافى ثمن الجن وكان يقوم يومئ فبمشرة دراهم وعن ابن أما بمن أنه قالماقطعت يد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الافى ثمن الجن وكان يساوى يومئذ عشرة دراهم وذكر محمــد في الاصل أن سيدنا عمر رضي الله عنه أمر بقطع يدسارق ثوب بلغت قيمته عشرة دراهم فمر به سيدنا عثمان رضي الله عنه فقال ان هذا لا يساوى الاثمانية فدرأ سيدناعمر القطع عنه وعن سيدناعمر وسيدناعثمان وسيدنا على وابن مسعودرضي اللهعنهم مثل مذهبنا والاصل أن الاجماع انعقدعلي وجوب القطع في العشرة وفهادون العشرة اختلف العلماءلاختلاف الاحاديث فوقعالاحتال فى وجوبالقطع فسلايجب معالاحتال واذاعرف أن النصاب شرط وجوب القطع بالسرقة فان وجدذلك القدرفي أخذسر قةواحدة قطع لوجودالشرط وهوكمال النصاب وان اختلفت السرقة إيقطع لفقدالشرط وعلى هذامسائل اذادخل رجل دارالرجل فسرق من بيت فيها درهما فاخرجه الى صخها ثمعاد فأخذدرهمامن البيت فاخرجه ثمعاد فأخذدرهمامن البيت فأخرجه فليزل يفعل ذلك حق أخذعشرة دراهمثم أخرج العشرة من الدارقطع لان هـ فده سرقة واحدة لان الدارمع صحنها وبيونها حرز واحد فادام في الدار لم يوجد الاخراجمن الحرزفاذا أخرجمن الدار جملة فقدوجد اخراج نصاب من الحرزفيجب القطع ولوكان خرج في كل مرةمن الدارثم عادحتي فعسل ذلك عشر مرات لم يقطع لان هذه سرقات اذكل فعل منه اخراج من الجرزف كان

كل فعل منهمعتبراً بنفســه وانه سرقة مادون النصاب فلا توجب القطع وكذلك جماعــةدخلواداراً وأخرجوامن بيت من بيوتها المتاع مرة بعد أخرى الى صن الدار ثم أخرجوه من الصحن دفعة واحدة يقطعون اذا كان ما أخرجوا يخص كلواحدمنهم عشرةدراهم وان تفرق الاخراج يعتبركل واحدبنفســــه لان الاخراج جملة واحدة فهوسرقة واحدة فاذا تفرق فهرسرقات فكانكل واحدمعتبرا بنفسه ولوسرق رجل واحدعشرة دراهم من منزلين مختلفين بان سرق منه درهما أو تسعة لم يقطع لا بهما سرقتان مختلفتان لانكل واحدمن المنزلين حرز با نفر اده فهتك أحدهما عما دون النصاب لا يعتبر في هتك آلا خر فيهم كل واحدمنهما معتبرا في قسه ولوسر ق رجل عشرة دراهم لعشرة أنفس فيموضع واحدقطع وان تفرق ملاكها يعتبر في ذلك حال السارق والسارق واحد فكان النصاب كاملا وانمااعتبرحال السارق دون المسروق منه لان كال النصاب شرط وجوب القطع والقطع عليه فيعتبرجا نبمن عليمه ولايعتبرجانب المسروق منمه لان الحكم لايجب لهبل للهسبحانه وتعالى وان كان عشرة أنفس في داركل واحد فىبيتعلىحــدة فسرق.من كلواحــدمنهمدرهما يقطعاذاخرجبالج يــعمنالدار لمـادكرناأنالدارحرز واحد وقدأخر جمنها نصابا كاملا فكانت السرقةواحمدة واناختلف المسروق منسه ولوكانت الدارعظيمسة فمهاحجر لكلواحد حجرة فسرق من كل حجرة أقلمن عشرة لميقطع لان ذلك سرقات إذكل حجسرة حرزبا نفرادها والسرقات اذا اختلفت يعتبرني كل واحدمنها كال النصاب ولم يوجد ولوسرق عشرة أنفس من رجيل واحد عشرة دراهم ليقطعوا نخلاف الواحداد اسرق عشرة دراهم من عشرة أنفس أنه يقطع اذا كانت الدراهم فحر زواحد لما بيناأن المعت برجانب السارق لاجانب المسروق منه فكانت السرقة وإحدة فيعتبر كال النصاب في حق السارق لافىحقالمسروق منمه وسواءكانت الدراهم بجتمعة أومتفرقة بعمدان كان الحرز واحمدا حتى لوسرق عشرة دراهم متفرقامن كل كيس درهمامن عشرة أنفس من منزل واحد يقطع لان الحرزواحد فاذا أخرجهامنه فقد خرج بنصاب كامل من السرقة فيقطع ولوسرق ثوباقيمته تسعة دراهم فوضعه على باب الدارثم دخل فاخذ ثوبا آخر يساوي تسعة فاخرجه لم يتمطع لانه لم يبلغ المأخوذ في كل واحدمنهما نصابا فلا يقطع والله سبحانه وتعالى أعلم (وأما) صفات النصاب (فمنها)أن تكون الدراهم المسروقة جياداحتي لوسرق عشرة زيوفا أونبهرجة أوستوقة لا يفطع الاأن تكون كثيرة تبلغ قيمسة عشرة جياد وكذلك المسر وق من غيرالدراهماذا كان لاتبلغ قيمته قيمة عشرة دراهم جيادالا يقطع لانمطلق اسم الدراهم في الاحاديث ينصرف الى الجياد (ومنها) أن يعتبرعشرة دراهم وزن ســبعة كذا قالوا لان اسم الدراهم عند الاطلاق يقع على ذلك ألاتري أنه قدر به النصاب في الزكوات والديات وكذا الناس أجمعوا على هذا فى وزن الدراهم ولان هــذا أوسط المقاديرلان الدراهم على عهدرسول الله صلى الله عليه وســـلم كانت صغار اوكبارا فاذاجمع صغيروكبيركانا درهمين من وزن سبعة فكان هذاالوزن هوأ وسطالمقاديرفاعتبر به لقوله عليه الصلاة والسلام خيرالامورأوساطها وهمل يعتبرأن تكون مضروبة ذكرالكرخي عليه الرحمةأنه يعتبرعشرة دراهم مضروبة وهكذا روى بشرعن أبي يوسف وان سهاعة عن محمد حتى لوكان تبراقيمته عشرة دراهم مضرو بة لا يقطع وروى الحسن عن أن حنيفة علمهم الرحمة أن السارق اذاسرق عشرة دراهم ممايجوز بين الناس وير و جف معاملاتهم قطع وهذايدل على أن كونهامضر وبة ليس بشرط بل يقطع في المضرو بة وغيرها اذا كان مما يحوز بين الناس ويروج في معامــــالاتهم لهماأن تقديرنصابالسرقةوقع بالدراهمأوتقو يمالجن وقع بالدراهم والدراهم اسم للمضرو بتوالتبرليس بمضروب ولا فىمعنى المضروب فى المالية أيضالانه ينقص عنه فى القيمة فأشبه نقصان الوزن وأبوحنيفة رحمه الله اعتبرالجواز والرواج فى معاملات الناس فأجرى به التعامل بين الناس يستوى فى نصابه المضروب والصحيح والمكسر كما في نصاب الزكاة فماقاله أبوحنيفة رحمه الله أقرب إلى القياس وماقاله أبو بوسف ومجيد أقرب الي الاحتياط في باب الحدودثم كمالالنصاب في قيمةالمسروق يعتبر وقتالسرقة لاغيرأم وقتالسرقة والقطع جميعا وفائدة هذا تظهر فها

أذا كانت قيمة المسروق كاملة وقت السرقة ثم نقصت انه هل يسقط القطع فجملة الكلام فيمه أن نقصان المسروق لايخلواما انكان نقصان العين بأن دخل المسروق عيب أوذهب بعضه (واما) ان كان نقصان السعر فانكان نقصان العين يقطع السارق ولا يعتبركال النصاب وقت القطع بلوقت السرقة بلا خلاف لان نقصان عينه هلاك بعضه وهلاك الكللا يسقطالقطع فهلاك البعضأولي وآن كان نقصان السعر ذكرالكرخي رحمهالله لايقطع فى ظاهرالرواية وتعتبرقيمته فى الوقتين جميعاور وى محمدر حمهاللهانه يقطع وهكذا ذكرالطحاوى رحمهالله انعتسر قيمته وقت الاخراج من الحرز وهوقول الشافعي رحمه الله (وجه) هــذه الرواية ان نقصان الســعر دون نقصان العين لان ذلك لا يؤثر في المحل وهذا يؤثر فيه ثم نقصان العين لم يؤثر في اسقاط القطع فنقصان السعر أولى (وجمه) ظاهرالرواية علىماذكرهالكرخى رحمه الله الفرق بين النقصانين (ووجه) الفرق بيهماان نقصان الســعريورث شبهة نقصان في المسروق وقت السرقة لان العين محالها قائمة لم تتغير وتغير السعر ليس بمضمون على السارق أصلا فيجعل النقصان الطارئ كالموجود عندالسرقة تخلاف نقصان العين لانه يوجب تغير العين اذهوهلاك بعض العين وهومضمون عليه في الجملة فلا يمكن تقدير وجوده وقت السرقة وكذا اذاسرق في بلد فأخذ في بلدآ خر والقيمة فيـــه أنقصذ كرالكرخي رحمه اللهانه لايقطع حتى تكون القيمة جميعا في السعر عشرة دراهم وعلى رواية الطحاوي رحمه الله تعتبرقيمته وقت السرقة لاغيروالله سبحاله وتعالى أعلم (ومنها) أن يكون المسروق الذي يقطع فيدفي الجملة مقصودابالسرقة لاتبعالمقصودولا يتعلق القطع بسرقته في قولهما وقال أبو يوسف رحمه الله هذاليس بشرط والاصل فىهذا أنالمقصودبالسرقة اذاكان ممايقطع فيهلوا نفردو بلغ نصابابنفسه يقطع بلاخلافوان لم يبلغ بنفسمه نصابا الابالتابع يكلالنصاب فيقطع وكذلك اذا كان واحدمنهمامقصودا ولايبلغ ينفسه نصابا يكل أحسدهما بالآخر ويقطعوان كان المقصودبالسرقة بمالا يقطع فيملوا نفردلا يقطع وانكان معه غيره ممايبلغ نصابااذا لميكن الغمير مقصودا بالسرقة بل يكون تابعافى قولهما وعندأى يوسف رحمالله يقطع اذاكان ذلك الغيرنصابا كاملا وبيان هذه الجملةفي مسائل اذاسرق اناءمن ذهب أوفضة فيه شراب أوماءأولبن أوماءوردأوثر يدأونبيذ أوغيرذلك ممالا يقطع فيمهلو انفردلم يقطع عندهما وعنداً بي يوسف يقطع (وجه ) قوله أن ما في الاناء اذا كان مما لا يقطع فيه التحق بالعدم فيعتبر أخذالاناءعلى الانفرادفيقطع فيه (وجه) قولهماان المقصود من هذه السرقة مافى الاناء والاناء تابع ألابرى انه لوقصدالاناء بالاخذلابق مافيه ومافي الاناء لايجب القطع بسرقته فاذالم يحبب القطع بالمقصود لايحب بالتابع والى هــذا أشار مجمدرحمالله فىالكتاب فقال انمأ نظرالىمافىجوفهفان كانما فىجوفه لايقطعفيه لمأقطعه ولو سرق ما فى الاناء فى الدارقبل أن يخرج الاناء منهائم أخرج الاناء فارغامنه قطع لانه لماسرق مافيه فى الدارعلم ان مقصوده هوالاناء والمقصود بالسرقةاذاكان ممايجب القطع بسرقته وبلغ نصابا يقطع وعلى هذا الخلاف اذاسرق صبياحرالا يعبرعن نفسه وعليدحلي وإنكان يعبرعن نفسه لايقطع بالاجماع لاناه يداعلي نفسه وعلي ماعليـــهمن الحلي فلايكون أخذه سرقةبل يكون خداعافلايقطع وكذلك اذاسرق عبـــد أصبيا يعبرعن تفســـهوعليه حلي أولم يكن لايقطع بلاخلاف وانكان لايعبرعن نفسه يقطع عندهما وعندأبي يوسف لايقطع بناء على أن سرقة مثل هذا العبد يوجب القطع عندهم وعنده لا يوجب والمسئلة قدمرت ولوسرق كلباأ وغيرهمن السباع في عنقه طوق إيقطع وكمذلك لوسرق مصحفامفضضاأ ومرصعاسا قوت لميقطع عندهما وعندأبي يوسف يقطع لآذكرنا ولوسرق كوزآ قيمته تسعة دراهم وفيه عسل يساوى درهما يقطع لان المقصود مافيه من العسل والكوزتبع فيكل نصاب الاصل به وكذلك لوسرق حمارا يساوى تسعة وعلية اكاف يساوى درهما يقطع لماقلنا ولوسرق عشرة دراهم من ثوب والثوب لايساوي عشرة ينظر ان كان ذلك الثوب يصلح وعاء للدراهم بأن تشدفيه الدراهم عادة بأن كانت خرقة ونحوها يقطع لان المقصود بالاخلذهومافيه وان كان لايصلح بأن كان ثوب كرباس فان كان تبلغ قيمة الثوب

نصاباباً نكان يساوى عشرة يقطع بلاخلاف لان الثوب مقصود بنفسه بالسرقة وانكان لا يبلغ نصابا قال أبوحنيفة رحمه الله لا يقطع وذكر في الاصل ان الله الله الله يقطع والله الله يقطع وهوا حدى الروايتين عن أبي حنيفة وهوقول أبي يوسف و روى عنه انه يقطع علم بها أولم يعلم (ووجهه) ان العلم بالسروق ليس بشرط لوجوب القطع بل الشرط أن يكون نصابا وقد وجد (وجه) رواية الاصل انه اذا كان يعلم بالدراهم كان مقصوده بالاخذ الدراهم وقد بلغت نصابا فيقطع واذا كان لا يعلم بها كان مقصوده الثوب وانه لم يبلغ النصاب فلا يقطع (وجه) الرواية الاخرى لا يحديفة عليه الرحمة ان مثل هذا الثوب اذا كان مما لا تشد به الدراهم عادة كان مقصودا بنفسه بالسرقة وان لم يبلغ نصاباف لم يجب فيه القطع فكذا فيافيه لانه تابع له ولوسرق جوالقا أوجر ابافيه مال كثير قطع لان المقصود بالسرقة هوالمظروف لا الظرف والمقصود مما يجب القطع بسرقته فيقطع وكذا اذا كان الثوب لا يساوى عشرة وفيه مال عظم علم بالله ولا قطع في عشرة وفيه مال عظم علم المال الكثير ولا يصلح وعاء المال المقم ودنا الله ولا قطع في المال المقمود المال المنافقة وما فيه تابعاله ولا قطع في المقمود المال النصاب فكذا في التابع لان التبع حكمه حكم الاصل والقد سبحانه وتعالى أعلم

والمستعيروالمضارب والمبضع أو يدالضان كيدالغاصب والقابض على سوم الشراء والمرته فيجب القطع على والمستعير والمضارب والمبضع أو يدالضان كيدالغاصب والقابض على سوم الشراء والمرته فيجب القطع على السارق من هؤلاء أمامن المالك فلاشك فيه وكذامن أمينه لان يدأمينه يده فالاخذمنه كالاخذمن المالك فأمامن الغاصب فان منفعة يده عائدة الى المالك اذبها يتمكن من الرد على المالك ليخرج عن العهدة فكانت يده بدالمالك من وجه ولان المغصوب مضمون على الغاصب وضمان الغصب عند ناضمان ملك فأشبه يدالمشترى والمقبوض على سوم الشراء مضمون على القابض والمرهون مضمون على المرتهن بالدين فيجب القطع على السارق منهم وهل يستوفى بخصومتهم حال غيبة المالك فيه خلاف نذكره ان شاء الله تعالى ولا يجب القطع على السارق من السارق لان يدالسارق ليست بيد صحيحة اذليست يدملك ولا يد أمانة ولا يد ضمان فكان الاخذمنه كالاخذ من الطريق وان كان القطع درئ عن الاول قطع الثانى لانه اذادرئ عنه القطع صارت يده يد ضمان و يدالضان يد صحيحة كيد الغاصب ونحوه والله تعالى عزشانه أعلم

و فصل في وأماالذي يرجع الى المسروق فيه وهو المكان فهوأن تكون السرقة في دارالعدل فلا يقطع بالسرقة في دارا الحرب ودارالبني لا نه لا نه لا يدللا مام في دارا الحرب ولا على دارالبني فالسرقة الموجودة فيهما لا تنعقد سببالوجوب القطع و بيان هذا في مسائل التجار أو الاساري من أهل الاسلام في دارا لحرب اذاسرق بعضه من بعض ثم خرجوا الى دارالا سلام فأخذ السارق لا يقطعه الامام لا نه لا يدللا مام في دارا لحرب فالسرقة الموجودة فيهما لم تنعقد سببالوجوب القطع فلا تستوفى في دارالا سلام وكذلك التجار من أهل البني أهل البني أهل المرقة وجدت في موضع لا يدللا مام عليه فأشبهت السرقة في دارا لحرب وكذلك رجل من أهل البني حاء للا مام النبي ما معلمة في المناسرقة من أهل البني فسرق منهم إيقطعه وقد سرق من أهل البني المحمدة المناسرة منهم إيقطعه المناسرة المناس

لان كلسارقلا يعجزعن اظهارذلك فيسقط القطععن نفسه وهذاقبيح فمايؤدي اليهمثله بأُحدأمر ين أحدهماالبينة والثانى الاقرارأماالبينــة فتظهر بهاالسرقة اذا استجمعت شرائطهآلانهاخبر يرجح فيه جنبة الصدق على جنبة الكذب فيظهر المخبر به وشرائط قبول البينة في باب السرقة بعضها يعرالبينات كلها وقدذكرنا ذلك في كتابالشهادات وبعضها بخص أبواب الحدود والقصاص وهوالذ كورة والعدالة والإصالة فلاتقسل فيهاشهادةالنساء ولاشهادةالفساق ولاالشهادةعلى الشهادةلان فيشهادةهؤلاء زيادةشبهةلاضرو رةالي تحملها فهايحتال لدفعه ويحتاط لدرئه وكذاعدم تقادم العهد الافي حدالقذف والقصاص حتى لوشدوا بالسرقة بعدحين بم تقبل ولايقطع ويضمن المال والاصل ان التقادم يبطل الشهادة على الحدود الخالصة ولا يبطلها على حدالقذف ولا يبطلالاقرارأيضاً والفرق ذكرناه في كتاب الحدود وانماضمن الماللان التقادم اعمايمنع من الشهادة على الحدود الخالصة للشسهة والشسهة تمنع وجوب الحدولا تمنع وجوب المال و بعضها يخصأر باب الاموال والحقوق وهو الخصومة والدعوى بمن له يد صيحة حتى لوشهدوا انهسرق من فلان الغائب لم تقبل شهادتهم مالم يحضر المسروق منهو يخاصه لماذكرناان كون المسروق ملكالغيرالسارق شرط لكون الفعل سرقة ولايظهر ذلك الابالخصومة فاذالم توجدا لخصومة لم تقبل شهادتهم ولكن يحبس السارق لان اخبارهم أو رثتهمة ويجوزا لحبس بالتهمة كما روى أنرسول الله صلى الله عليه وسلم حبس رجلا بالتهمة وهل يشترط حضور المولى لقبول البينة القائمة على سرقة عبدهمال انسان والعبديجيحد اختلف فيهقال أبوحنيفة عليه الرحمة يشترطحتي لوكان مولاه غائبا لم تقبل البينمة وهو احدىالروايتين عن أبى يوسف وروى عن أبى يوسف رحمالله رواية اخرى أنه لا يشترط ويقضى عليه بالقطع وان كانمولاه غائبا(وجه) هذه الرواية أن القطع انما يحب على العبد بالسرقة من حيث انه آدمي مكلف لامن حيث انهمال مملوك للمولى ومن هذاالوجه المولى أجنبي عنه فلامعني لاشتراط حضرته كالاتشترط حضرة سائر الاجانب ولهذا لوأقر بالسرقة تفذاقراره ولايشترط حضورالمولى كذاهذا (وجه) قول أى حنيفة عليه الرحمة أن هذه البينة تتضمن اللاف ملك المولى فلا يقضى بهامع غيبة المولى كالبينة القائمة على ملك شئ من رقبة العبد ولان من الجائز أنه لوكان حاضر الادعى شهةما نعةمن قبول الشهادة والحدود تدرأ ماأمكن بخلاف الاقرار لانه بعدما وقعم وجباللحد لايملك المولى رده بوجه فلم تتمكن فيهشهة ولاتظهر السرقة بالنكول حق لوادعي على رجل سرقة فانكر فاستخلف فنكل لايقضى عليه بالقطع ويقضى بالمال لان النكول اماأن يجرى مجرى البدل والقطع بمالا محتمل البدل والاباحة والمال يحتمل البدل والآباحة واماأن يجرى بجرى اقرار فيهشبهة العدم لكونه اقرارا من طريق السكوت لاصريحا والشبهة تمنع وجوب الحدولا تمنع وجوب المال (وأما) الاقرار فتظهر به السرقة الموجبة للقطع أيضاً لان الانسان غيرمتهم فى الاقرار على نفسه بالاضرار بنفسه فتظهر به السرقة كما تظهر بالبينة وبل أولى لان المرء قديتهم ف حق غيره مالا يتهم في حق نفسه وسواء كان الذي أقر بالسرقة عبداماً ذونا أومحجورا بعدان كان من أهل وجوب القطع عليه وعندزفر رحمداللملا يقطع باقرارالعبدمنغيرتصديقالمولى وجملةالكلامأنالعبداذا أقر بسرقةعشرةدراهملايخلو اماانكان مأذوناأ ومحجورا والمال قائمأ وهالك فانكان مأذونا يقطع ثمان كان المال هالكاأ ومستهلكالا ضمان عليه سواءصب قهمولاه في اقراره أوكذبه لان القطع مع الضان لا يجتمعان عندنا وان كان المال قائما فهوللمسر وق منه وهذاقول أصحابنا الثلاثة وقال زفر رحمه الله لآيقطع من غير تصديق المولى والمال للمسروق منه (وجه) قوله أن اقرارالعبديتضمن اتلاف مال المولى لان مافى يداالمبدمال مولاه فلايقبل من غيرتصديق المولى (ولنا) أن العبدغير متهم في هذا الاقرارلان المولى ان كان يتضرر به فضر رالعبد أعظم فلم يكن متهما في اقراره فيقبل ولانه لاماك للمولى فى يدالمبد فى حق القطع كالاملك له في نفسه في حق القتل فكان العبد فيه مبتى على أصل الحرية فيقبل اقراره كالحروبه

تبين أن اقراره ايتضمن ابطال حق المولى في حق القطع لعدم الحق له في حقه وان كان محجورا تقطع بده ثم ان كان المال هالكاأومستهلكا لاضان عليه كذبه مولاه أوصدقه وانكان قاعافان صدقه مولاه تقطع يده والاللمسروق منه وان كذبه مان قال هذامالي اختلف فيه أصحابنا الثلاثة قال أبوحنيفة تقطع يده والمال للمسروق منه وقال أبويوسف تقطع بده والمال للمهلي ولاضان على العبد في الحال ولا بعد العتق وقال محمد لا تقطع بده والمال للمولى ويضمن مثله للمقرله بعدالعتق (وجه) قوله ظاهرلان اقرارالمحجور بالمال لا يصمح لان مافي يده ملك مولاه ظاهرا وغالباواذالم ينفذاقراره بالمال بغي المال على حكم ملك المولى ولاقطع في مال المولى بخسلاف المأذون لان اقراره بالمال جائز واذا جازاقراره بالمال الغيره تثبت السرقة منه فيقطع (وجه) قول أبي يوسف أن اقراره بالحدجائز وان كان لا يجوز بالمال اذلس من ضرورة جوازاقر اره في حق الحد جوازه في المال ألا ترى أنه لوقال سرقت هذا المال الذي في يدزيد من عمرو يقبل اقراره في القطع ولا يقبل في المال كذاهذا (وجه) قول أبي حنيفة رحمه الله أن اقرار العبدبالحدجائز لما ذكرنا في العبد المَّأذون فلزمه القطع فبعد ذلك لا يخلو اما أن يقطع في المال المقر به بعينه و يرد المسروق الى المولى واما أن يقطع في مال بغيرعينه لاسبيل الى الاول لان قطع اليدفي مال تحكوم به لمولا هلا يجوز ولا يجوز أن يقطع في مال بغيرعينه لان الاقرارصادف مالامعينا فتعين أن يقطع في آلمال المقربه بعينه ويردا لمال الى المسروق منه هذا آذا كان العبد بالغا عاقلا وقت الاقرار فامااذا كان صبياعاقلا فلاقطع عليه لانه ليس من أهل الخطاب بالشرائع ثم ينظران كان مأذونا يصح اقراره بالمال فان كان قائما يردعليه وان كان هالمكايضمن وان كان محجور الايضح اقراره الابتصديق المولى فان كذبه فالمال للمولى ان كان قائما وان كان هالكالا ضمان عليه لا في الحال ولا بعد المتاق ولو أقر العبد بسر قدما دون العشرة لإيقطع لان النصاب شرط ثم ينظران كان مأذونا يصحاقراره وبردالمال الى المسروق مندوان كان هالكا يضمهن سواء كان العبيد مخاطباأ ولم يكن وإن كان يحجو رافان صيدقه مولاه فكذلك وإن كذبه فالمال للمولى ويضمن العبد بعدالعتقان كان مخاطبا وقت الاقرار وان كان صغيرالاضمان عليه والاصل في جنس هذه المسائل انكلِمالايصحاقرارالمولى على عبده يصحاقرارالعبدفيه ثمالمولىاذا أقرعلى عبده بالقصاص أوحدالزناأوحد القذف أوااسرقة أوالقطع في السرقة لا يصبح فأذا أقر العبد بهذه الأشياء يصبح (وأما) اذا أقر المولى على عبده بالجناية فهادونالنفس فهايجب فيهالدفع أوالفداءفانه ينظران لم يكن عليه دين صحلان الجناية فهادون النفس يسلك فيها مسلكالاموالفكأ نالمولىأقرعليه بالدين ولوأقرعليه بالدين يصح كذاهذا وان كان عليه دين لايصح لانه لوأقر عليه بالدين وعليه دين لا يصح كذا اذاأقر عليه بالجناية والله سبحانه وتعالى أعلم وعدم التقادم فى الاقرار ليس بشرط لجوازه فيجوزسواء تقادم عهدالسرقة أولا نحلاف البينة والفرقذكرناه في كتاب الحدودواختلف في العدد في هذا الاقرارانههـــلهوشرطقالأبوحنيفةومجـــدرحمهمااللهليس بشرطو يظهر بالاقرارم ةواحـــدة وقالأبو يوسف رحمه الله شرط فلا يقطع ما لم يقرمرتين في مكانين والدلائل ذكرنا ها في كتاب الحدود وكذا اختلف في دعوى المسروق منه انهاهل مح شرط كون الاقر ارمظهر أللسرقة كياهى شرط كون البينة مظهرة لهاقال أبوحنيفة ومحدرهم ماالته شرط حتى لوأقر السارق انه سرق مال فلان الغائب إيقطع ما إيحضر المسروق منه ويخاصم عندهما وقال أبويوسف الدعوى فى الاقرار ليست بشرط و يقطع حال غيبة المسروق منه (وجه) قوله ان اقراره بالسرقة اقرارعلي نفسه والانسان يصمدق في الاقرار على نفسه لعمدم التهمة ولهذالوأقر بالزنابا مرأة وهي غائبة قبل اقراره وحدكذاهذا ولهماماروي انسمرة رضي الله عنه قال للني عليه الصلاة والسلام اني سرقت لاك فلان فأ تفذاليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم فقالوا انافقد نابعيراً لنافى ليلة كذا فقطعه فلولا ان المطالبة شرط ظهورالسرقة بالاقرارلم يكن ليسسأ لهم بل كان يقطع السارق ولان كلمن في يدهشي فالظاهر انه ملكه (فأما) اذا أقر مه لغيره لميحكم نروال ملكه عنه حتى يصدقه المقرآه والغائب يحبو زأن يصدقه فيهو يجوزأن يكذبه فبستي على حكم

ملك السارق فلا يقطع ولان في ظهور السرقة بهذا الاقر ارشهة العدم لاحتال التكذيب من المسروق منه فانه يحتمل أن بحضر فيكذبه في آقراره مخلاف الاقرار بالزنامام أةغائية انه بحدالقر وان كان يحتمل أن تحضر المرأة فتدعى شمهة لان هناك لوكانت حاضرة وادعت الشبهة يسقط الحد لاجل الشبهة فلوسقط عندغيتما لسقط لشبهة الشبهة وأنهاغ يرمعتبرة في درءالحد وههنا بخلافه لان المسروق منه لو كان حاضرا وكذب السارق في اقراره بالسرقة منه لم يقطع لا لمكان الشبهة بل لا نعدام فعل السرقة فلم يكن السقوط حال الغيبة اعتبار شهة الشهة والله تعالى أعلم قال محمدلوقال سرقت هـنه الدراهم ولا أدرى لمن هي أوقال سرقها ولا أخبرك من صاحبها لا يقطع لانجهالة المسروق منه فوق غيبتم ثم النيبة لمامنعت القطع على أصله فالجهالة أولى ولان الخصومة لما كانت شرطاً فاذا كان المسروق منه مجهولا تتحقق الخصومة فلايقطع وأذاعرف ان الخصومة شرط ظهور السرقة الموجبة للقطع بالبينة على الاتفاق وبالاقرارعلى الاختلاف فلابدمن بيان من المك الخصومة ومن لا يملكها فنقول وبالله التوفيق الاصلان كلمن كانله يدجحيحة يمك الخصومة ومن لافلافالمالك أن يخاصم السارق اذاسرق منه لاشك فيه لان يدالمالك يدصحيحة (وأما ) المودع والمستعير والمضارب والمبضع والفاصب والقابض على سوم الشراء والمرتهن فلاخـــلاف بين أصحابنا رضي الله عنهم في أن لهم أن يخاصموا السارق وتعتبر خصومتهم في حق ثبوت ولاية الاسترداد والاعادة الى أيدبهم وأمافى حقوق القطع فكذلك عندأ محا بناالثلاثة رحمهمالله ويقطع السارق بخصومتهم وعندزفر رحمه الله لاتعتبرخصومتهم فيحق القطع ولايقطع السارق بخصومة هؤلاء وعنىدالشافعي رحمه اللهلا يعتبر بخصومة غيير المالك أصلالا في حق القطع ولا في حق ولا ية الاسترداد (ووجه) قول زفر رحمه الله أن يدهؤلاء ليست بيد صحيحة فى الاصل أما يد المرتهن فظاهر لانهايد حفظ لاانه يثبت له ولاية الحصومة لضرورة الاعادة الى يد الحفظ ليتمكن من التسليمهن المالك وكذلك يدالغاصب والقابض على سوم الشراء والمرتهن يدهم يدضمان لا يدخصومة وانماثبت لمرولاية الجصومة لامكان الرد الى المالك فكان ثبوت ولاية الخصومة لهي بطريق الضرورة والثابت بضرورة يكون عدمافها وراء محل الضرورة لانعدام علة الثبوت وهى الضرورة فكانت الخصومة منعدمة في حق القطع ولا قطع بدون الخصومة ولهــذالا يقطع بخصومة السارق كذاهــذا (ولنا) ان الخصومة شرط صيرورة البينة حجــة مظهرة للسرقة لمابينا ان الفعل لا يتحقق سرقةما لم يعلم ان المسروق ملك غيرالسارق وانما يعلم ذلك بالخصومة فكانت الخصومة شرط كون البينة مظهرة للسرقة وكومها مظهرة للسرقة ثبت مخصومة هؤلاء واذاظهرت السرقة يقطع لقوله تعالىوالسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما بخلافالسارقانهلا يقطع بخصومتهلانيده ليست بصحيحة لمأنذكر على أن عدمالقطع هناك لخلل في ملك المسروق لما بينافها تقدم وههنآلاخلل في العصمة ألاتري أن هناك لا يقطع بخصومةالمالك وههنا يقطع ولوحضرالمالك وغابالمرتهن هلله أن يخاصم السارق ويقطعه ذكرفي الجامع الصغير أنلهذلك وروى ابن سهاعة عن محمدر حمدالله أنه ليس لهذلك (وجه) رواية ان سهاعة أن ولاية الخصومة للمسروق منه والمالك ليس بمسروق منه لان السارق إيسرق منه وانماسرق من غيره فلم يكن له ولاية الخصومة (وجه) رواية الجامع ان الخصومة في باب السرقة انما شرطت ليعلم أن المسروق ملك غير السارق وهذا يحصل بخصومة المالك فتصح خصومته كاتصح خصومة المرتهن بل أولى لأن يدالمرتهن يدنيابة فلما محت الخصومة بيدالنيامة فيدالاصالة أولى ولوحضرالمفصوبمن دوغاب الغاصب ذكرفي الحامع الصغيران لهأن يخاصم ويطالب بالقطع ولميذكرابن سهاعة في الغصب خلافا وذكرالقدوري عليه الرحمة أنه ينبغي أن يكون الخلاف فهما واحداوليس للراهن أن يخاصم السارق فيقطعه لانه ليس لهحق القبض قبل قضاءالدن فلاعلك المطالبة حتى لوقضي الدن له أن يخاصم لانه ثبت ولايه القبض بالفكاك قال القدوري رحمه الله وعلى قياس رواية ان سهاعة لا يثبت للراهن ولاية المطالبة مع غيبة المرتهن كمافىالمودع بلأولىلان يدالمرتهن أقوىمن يدالمودعلان يدالمرتهن لنفسهو يدالمودع لغيره ولوهلك الرهن

فيدالسارق كان للمرتهن أن يقطعه ولاسبيل للراهن عليه لان المرتهن كان له ولا ية القطع قبسل الهسلاك وهلاك المحل لا يسقط القطع فيثبت الولاية (فأما) الراهن فلم ببق له حقى في المرهون ألا ترى أنه سقط عند الدين بهلا كه فلا شبت له ولا ية المطالبة (وأما) السارق فلا يملك الخصومة لان يده ليست بمضمونة لا نها ليست بيدملك ولا يدخهان ولا يدأ مانة فصار الا خدمن بده كالا خدمن الطريق فلم يكن له أن يخاصم الثانى بالقطع ولا للمالك أيضاً ولا ية المحالمة وهسل لان أخد ذالمال من اليدالصحيحة شرط وجوب القطع ولم يوجد فلا يجب القطع فلا تثبت له ولا ية المطالب موالم السارق الاول أن يطالب الثانى برد المسروق الى يده قالوا فيه روايتان في رواية له ذلك وفي رواية ليس له ذلك (وجه) الرواية الأولى على نحوما بينا أن المسروق منه لم تكن له يدهي حقيقة فصار الا خدمن الطريق سواء (وجه) الرواية الثانية أن من الجائز أن يختار المالك الضان و يترك القطع فيحتاج الى أن يسترده من يده فيد فع اليه في تخلص عن الضان عن الضان كافى القصب و نحوه على ما مروذ كر القدورى عليه الرحمة أنه يجوز أن يقال ما لم يقطع فله ذلك (وأما) بعد الضان كافى القضاء فهو واجب عليه فيا بينه و بين الله تعالى فيحتاج الى الاسترداد ليتخلص عن الضان الهان الماري بينه و بين الله سبحانه و تعالى ولا تظهر السرقة الموجبة للقطع بسعم القاضى سواء استفاده قبل زمان الفضاء أوفى زمان القضاء لماذكرنا فى كتاب أدب القاضى والته سبحانه و تعالى أعلم المرقة الموجبة للقطع بسعم القاضى سواء استفاده قبل زمان القضاء أوفى زمان القضاء لماذكرنا فى كتاب أدب القاضى والته سبحانه و تعالى ألك

﴿ فَصَلَ ﴾ وأماحكمالسرقة فنقول وبالله التوفيق للسرقة حكمان أحده مايتعلق بالنفس والآخر يتعلق بالمال (أما) الذي يتعلق بالنفس فالقطع لقوله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهــما ولمــارو ينامن الاخبار وعليه اجماع الامة فالكلام في هذاالحكم يقع في مواضع في بيان صفات هذا الحكم وفي بيان محل اقامته وفي بيان من يقيمه وفي بيان ما يسقط بعد شبوته وفي ببان حكم السقوط بعدالثبوت أوعدم الثبوت أصلالما نعمن الشبهة (أما) صفات هذا الحكم فانواع (منها) أن يبقى وجوب ضهان المسروق عندنا فلا يجب الضهان والقطع في سرقة واحدة ولقب المسئلة أن الضمان والقطع هل يحتمعان في سرقة واحدة عند نالا يحتمعان حتى لوهلك المسروق في مد السارق بعد القطع أوقبله لاضمان عليه وعندالشافعي رحمه الله فيقطع ويضمن مااستهلكه (وجه) قوله أنه وجدمن السارق سببوجوب القطع والضمان فيجبان جميعا وانحاقلناذلك لانه وجدمنه السرقة وانهاسبب لوجوب القطع والضمان لانهاجناية حقين حقالله عزوجل وحق المسروق منه (أما) الجناية على حق الله سبحانه وتعالى فهتك حرمة حفظ اللهسبحانه وتعالى اذ المال حال غيبة المالك محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى (وأما) الجناية على حق العبد فباتلاف ماله فكانت الجناية على حة بين فكانت مضمونة بضما نمين فيجب ضمان القطع من حيث انهاجناية على حق الله سبحانه وتعالى وضمان المال من حيث انهاجناية على حق العبد كمن شرب خمر الدُّمي انه يحبب عليه الحدحقالله تعالى والضمان حقاللعبيد وكذاقتـــلالخطأ يوجبالكفارة حقالله تعالى والدية حقاللعبد كذاهذا والدليـــلعليمان المسروق لوكان قائما يجبب رده على المالك فدل انه بتي معصوما حقاللمالك (ولنا) الكتاب والسنة والمعــقول أما الكتاب العز يزفقوله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديه ماجزاء عما كسبا والاستدلال بالايةمن وجهين أحدهماان اللمسبحانه وتعالى سمى القطع جزاء والجزاء يبني على الكفاية فلوضم اليه الضمان لم يكن القطع كافيافلم يكن جزاءتعالى اللهسبحانه عزشأ نهعن الخلف في الحبر والثاني انه جعل القطع كل الجزاء لانه عزشأ نه ذكره ولمهنذكرغ يره فلوأ وجبنا الضمان لصارالقطع بعض الجزاء فيكون نستخالنص الكتاب العزيز وأما السنة ف روى عن سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قطع السارق فسلا غرنم عليه والغرم في اللغة ما يلزم أداؤه وهذا نص في الباب ( وأما) المعقول فمن وجهين أحدهما بناء والآخر ابتداء (أما) وجدالبناء فهوان المضمونات عندنا تملك عندأداء الضان أواختيارهمن وقت الاخـــذ فلوضـــمناالسارق

قيمة المسر وق أومشله لملك المسروق من وقت الاخذفتبين انه قطع في ملك نفسه وذلك لا يجوز (وأما)وجه الابتداء فماقاله بعض مشايخنا وهوان الضمان انمايجب بأخد مال معصوم استعصمته حقاللمالك فيجب أن يكون المضمون مهذه الصفة ليكون اعتداء بالمثل في ضمان العدوا نات والمضمون حالة السرقة خرجمن أن يكون معصوما حقاللمالك بدلالة وجوب القبطع ولوبقي معصوما حقأللمالك لماوجب اذالثا بتحقاللعب ديثبت لدفع حاجتمه وحاجةالسارقكحاجــةالمسروقمنهفتتمكن فيهشــبهةالاباحــة وانهاتمنع وجوبالقطعوالقــطع واجب فينتنى الضمان ضرورة الأأنه وجب رد المسروق حال قيامه لان وجوب الرد يقف على الملك لا على العصمة ألاترى ان من غصب خمر المسلم يؤمر بالرد اليسه لفيام ملكه فيها ولوهلكت في يدالفاصب لاضان عليه لعدم العصمة فلم يكن من ضرورة سقوط العصمة الثابتة حقاللعبد زوال ملكه عن الحل وههنا الملك قائم فيؤمر بالرد اليه والعصمة زائلة فلايكون مضمونا بالهللك ويخرج على هذا الاصلمسائل اذا استهلك السارق المسروق بعدالقطع لايضمن فى ظاهرالرواية وروى الحسن عن أبى حنيفة رحمه الله انه يضمن (وجه) هذه الرواية ان المسروق بعد القطع بقي على ملك المسروق منمة ألاترى انه يجب رده على المالك وقبض السارق ليس بقبض مضمون فكان المسروق في يده السارق لضرورة امكان ايجاب القطع فلايعود الابالردالي المالك فلم يكن معصوما قبله فلا يكون مضمو باولواستهلك رجل آخر يضمنه لان العصمة المآسقطت في حق السارق لا في حق غيره فيضمن ولوسقط القطع لشبهة ضمن لان الما نعمن الضمان هوالقطع وقد زال الما نعولو باع السارق المسروق من انسان أوملكمنه يوجهمن الوجوه فان كان قائماً فلصاحبه أن ياخذه لانه عين ملكه وللمأخوذ منه أن رجع على السارق بالثمن الذي دفعه لان الرجوع بالثمن لا يوجب ضما ناعلى السارق في عين المسر وق لانه يرجم عليه بثمن المسروق لا بقيمته ليوجب ذلك ملك المسروق للسارق وان كان هلك في يده فلا ضمان على السارق ولا على القابض هكذاروي عن أبي يوسف أماالسارق فلا ن القطع ينفى الضمان (وأما) المشترى فلا نه لوضمنه المالك لكان له أن يرجع بالضمان على السارق فيصيركا ن المالك ضمن السارق وقطعه ينغي الضمان عنه وان كان استهلكه القابض كان للمالك أن يضمنه القيمة لانه قبض ماله بغير اذنه وهلك في يده وللمشترى أن يرجع على السارق بالثمن لان الرجو ع بالثمن ليس بتضمين ولواغتصبه انسان من السارق فهلك في يده بعد النطع فلا ضان للسارق ولا للمسروق منه (أما) السارق فلانه ليس عالك (وأما) المالك فلان العصمة الثابتة له حقاقد بطلت قال القدوري وكان للمولى أن يضمنه الغاصب لانه لوضمن لا يرجع بالضمان على السارق وعلى هذا يخرج مااذاسرق ثوبا فخرقه في الدارخرقا فاحشاثم أخرجه وهويساوي عشرة دراهم لايقطع لان الخرق الفاحش سبب لوجوب الضمان وأنه يوجب ملك المضمون وذلك يمنع القطع وان خرقه عرضافق دمر الاختلاف فيه (ومنها) أن يحرى فيه التداخل حتى انه لوسرق سرقات فرفع فيها كلها فقطع أورفع في بعضها فقطع فهارفع فالقطع للسرقات كلهاولا يقطع في شي منها بعد ذلك لان أسباب الحدود اذا اجتمعت وانهامن جنس واحديكتني فهابحدواحمدكافي الزنا وهمذا لان المقصودمن اقامة الحمد هوالزجر والردع وذلك يحصل باقامة الحدالواحـــدفكان فىاقامةالثانى والثالثشمهـةعدمالفائدةفلايقامولهذايكتفى فيبابالزنابالاقامةلاولحـــد كذاهذاولان محسل الاقامة قدفات اذبحلهااليب داليمني لان كل سرقة وجيدت ماأوجبت الاقطع اليب داليمني فاذا قطعت فى واحدة منها فقد فات محمل الاقامة وصار كالوذهبت اليداليني باكفة ساوية وأماحكم الضان فسلا خسلاف بين أصحابنا رضى الله عنهم فى أنه اذا حضر أصحاب السرقات وخاصموافها فقطع بمخاصمتهما نه لاضمان على السارق في السرقات كلها لان مخاصمة المسر وق منه بالقطع بمزلة الابراء عن الضمان عندنا فاذاخاصموا جيعافكانهمأترؤا وامااذاخاصهواحدفي سرقة فقطع فللاضان علىالسارق فهاخوصم باجمياع بينأصحابننا

رضىاللهعنهم وامافها لميخاصم فيه فقداختلفوا قال أبوحنيفة رحمه اللهلاضهان عليسه فىشىءمن السرقاب خاصموا أو لم يخاصموا وقال أبو توسيف ومحسدر حمهما الله يضمن في السرقات كلم الافهاخوصم (وجه) قولهما ان المسر وق منه مخبرين ان بدعي المال يستوفي حقه وهوالضان وبين ان بدعي السرقة ليستوفي في حق الله سبحانه وتعالى وهوالقطع ولاضان له فكان سيقوط الضان مبنيأ على دعوى السيرقة والخصومية فهافمن خاصيرمنه بيهفقيه وجدمنهما يوجب سقوط الضمان ومن إيخاصم إيوجدمنه المسقط فيبقى حقسه فى الضمان كماكان ولابي حنيفة رحمم اللهان النافي للضمان هوالقطع والقطع وقع للسرقات كلهافينني الضمان في السرقات كلها هذا اذا كان المسروق هالكاامااذاكان قائماردكل مسر وقالي صاحبه لان القطع بنغ الضمان لاالرد ومنهاانه لايحتمل العفو حتى لو أمر الامام بقطع السارق فعفاعنه المسروق منهكان عفوه باطلالان صحية العفور يعتمدكون المعفوعنيه حقاللعافي والقطع خالصحقاللهسبجانه وتعالى لاحق للعبد فيه فلايصح عفوه واللهسبحانه وتعالى أعلم وامامحل اقامة هذا الحكم فالكلامفيه فيموضعين أحدهما في بيان أصل المحلوم اعاة الترتيب فيه والثاني في بيان موضع اقامة الحكممنه اما الاول فاصل المحل عندأ صحابنا طرفان فقط وهمااليدالىمني والرجل اليسرى فتقطع اليداليمني في السرقة الاولى وتقطع الرجلاليسري فيالسرقةالثانية ولايقطع بعدذلك أصلا ولكنه يضمن السرقة ويعزر ويحبس حتى يحدث تومة عندناوعندالشافعى رحمهاللهالاطراف آلار بعةمحل القطع على الترتيب فتقطع اليداليمني فى المرة الاولى وتقطع الرجل اليسرى فى المرةالثا نية وتقطع اليداليسرى في المرة الثالثة وتقطع الرجل الىمنى في السرقة الرابعة احتج الشافعي رحمه الله بقوله تعالى وإلسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما والايدى اسم جمع والآثنان فما فوقهما جماعة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى ان تتو باالى الله فقد صغت قلو بكما وانه لم يكن لكل واحد الاقلب واحد د الاان الترتيب في قطع الأيدي ثبت مدليل آخر وهـ ذا لايخر جاليداليسري من ان تكون محلا للقطع في الجملة و روى ان سيدناأ با بكر رضي الله عنه قطع سارق حلى أسهاء وكان أقطع اليدوالرجل (ولنا) ماروي آن سيدنا عليا رضي الله عنهأتي بسارق فقطع يدهثمأتي بهالثا نيسة وقدسرق فقطع رجله ثمأتي بهالثالثة وقدسرق فقال لاأقطعه ان قطعت يده فبأىشي يأكل بأىشي يتمسح وان قطعت رجله بأىشي يمشي انى لاستحىمن الله فضر به بخشبة وحدسه وروى ان سيد ناعمر رضى الله عنه أتى بسارق أقطع اليدوالرجل قدسرق نعالا يقال له سدوم وأرادان يقطعه فقال لهسيدناعلى رضي الله عنه انماعليه قطع يدو رجل فبسه سيدناعمر رضي الله عنه ولم يقطعه وسبدناعم وسندنا على رضى الله عنهما لميز يدافى القطع على قطع اليداليمني والرجل اليسرى وكان ذلك بمحضر من الصحامة رضى الله عنهم ولمينقلانهأ نكرعليهمامنكرفيكون اجماعامن الصحابة رضى اللهعنهم (ولنا) أيضاً دلالةالاجماع والمعقول امادلالة الاجاع فهي اناأ جمعناعلي ان اليد اليمني اذا كانت مقطوعة لا يعدل الى اليد اليسرى بل الى الرجل اليسرى ولوكان لليد اليسرىمدخلافي القطع لكان لايعدل الاالهالانهامنصوص علمهاولا يعدل عن المنصوص عليه الي غييره فدل العدول الى الرجل اليسرى لا المهاعلي انه لامدخل لهافي القطع بالسرقة أصلا وهذا النوع من الاستدلال ذكره الكرخى رحمالله واماالمعقول فهوان في قطع اليداليسرى تقو يت جنس منفعة من منافع النفس أصلا وهي منفعة البطش لانها تفوت بقطع اليد اليسرى بعد قطع الميني فتصير النفس في حق هذه المنفعة ها الكة فكان قطع اليد البسري اهلاك النفسمنوجةوكذاقطعالرجلالبمني بعدقطع الرجل اليسرى تفو يتمنفعة المشي لانمنفعة المشي تفوت بالكلية فكان قطع الرجل اليمني اهملاك النفس من كل وجه واهلاك النفس من كل وجه لا يصلح حمداً في السرقة كذا اهلاك النفس من وجه لان الثابت من وجه ملحق بالثابت من كل وجه في الحدود احتياطاً ولا حجة له في الاكة الشريفةلانابن مسعودرضي اللهعنسه قرأ فاقطعوا أيمانهما ولايظن بمثسله انيتمرأ ذلكمن تلقاء نفسه بلسهاعامن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت قراءته مخرج التفسير لمهم الكتاب العزيز وهكذار وي عن عبدالله من

عباس رضى الله عنهما في قوله عز وجل فاقطعوا أيديهما انه قال أيمانهما وهكذار ويعن الحسن وابراهم رحمهما الله وأماحديث لاقطع فقدروي الزهرى في الموطأعن سيدتناعا ئشة رضي الله عنها انهاقالت لما كان الذي سرق حلى أسهاءأ قطع اليداليمني فقطع سيدناأ بوبكر رضي اللمعنه رجله اليسرى وكانت تنكران يكون أقطع اليدوالرجل ثمانما تقطع يده اليمني في الكرة الأولى اذا كانت اليد اليسري صحيحة يمكنه ان ينتفع بها بعد قطع اليد اليمني والرجل اليمني صحيحة يمكنه الانتفاع بها بعد قطع الرجل اليسري فانكانت اليد اليسرى مقطوعة أوشلاء أومقطوعة الامهام أواصبعين سوىالابهاملا تقطع اليداليميي لان القطع في المرقة شرع زاجر الامهلكا فاذا لم تكن اليداليسري يمكن الانتفاع بها فقطع اليداليمني يقع تفويتا لجنس المنفعة وهيمنفعة البطش أصلافيقع اهلا كاللنفس من وجه فلاتقطع ولايقطع رجله اليسرى أيضاً لانه يذهب أحدالشقين على الكمال فهلك النفس من وجه ولوكانت اليداليسرى مقطوعة أصبع واحدة سوى الابهام تقطع يده اليمني لأن القطع لا يتضمن فوات جنس المنفعه وكذا ان كانت الرجل اليمني مقطوعة أوشلاءأو بهاعرج بمنع المشي علمها لاتقطع اليداليمني لمافيه من فوات الشق ولارجله اليسري وانكانت محيحة لانه يبقى بلارجلين فيفوت جنس المنفعة ولوكانت رجله المني مقطوعة الاصابع كلهافان كان يستطيع القيام والمشي عليها تقطع يده اليمني لان الجنس لا يفوت وانكان لا يستطيع لا يقطع لفوات الشق ولو كانت مداه صيحت ين ولكن رجله اليسرى مقطوعة أوشلاءأ ومقطوعة الابهامأ والاصابع تقطع يده اليمني لانجنس المنفعة لايفوت ولا فيه فوات الشق أيضاً ولوسرق و يمناه شلاءاً ومقطوعة الأبهام أوالاصا بعلقوله سبحانه وتعالى فاقطعوا أمديهماأي أيمانهمامن غير فصل بين يمين و ممين ولانهالو كانت سليمة تقطع فالناقصة المعيبة أولى بالقطع ثم فرق بين القطع في السرقةو بين الاعتاق في الكفارة حيث جعل فوات اصبعين سوى الابهام من اليداليسري نقصاناً ما نعاً من قطع اليداليمني ولم يحمل فوات اصبعين نقصاناما نعامن جوازالاعتاق مالم يكن ثلاثا (وجه) الفرق ان القطع حدفهذ االقدر من النقصان يو رئشه الخلاف العتق والله سبحانه وتعالى أعلم ولوقال الحاكم للحداد اقطع بدالسارق فقطع السد اليسرى فهذاعلي وجهين اماأن قال اقطع مدهم طلقا واماان قيده فقال اقطع مده اليمني فان أطلق فقال له اقطع يده فقطع اليسرى لاضمان عليمه للحال لانه فعل مأأمر به حيث أمره بقطع اليدوقد قطع اليدوان قيد فقال اقطع يده اليمني فقطع اليسرى فان أخر جالسارق بده وقال هـ ذاهو يميني فلاضان عليه أيضاً لانه قطع بامره فلا يضمن كن قال لآخر اقطع يدى فقطعم لاضان عليمه كذاهدذا وان إبخر جالسارق يدهو إيقل ذلك ولكنه قطع اليسرى خطألا ضمان عليه عنداً صحابنارضي الله عنهم وعندزفر رضي الله عنه يضمن لان الخطأ في حقوق العباد ليس بعذر (ولنا ) ان همذاخطاً في الاجتهاد لانه أقام اليسارمقام الهين باجتهاده متمسكا بظاهر قوله سبحانه وتعالى فاقطعوا أيديهما منغيرفصل بيناليمين واليسار فكان هذاخطأمن المجتهدفى الاجتهادوانهموضوع وموضوع المسألةفي هذا الخطالافها اذاأخطأ فظناليسار يمينامع اعتقادوجوب قطعاليمين معماان عندأى حنيفةر حمالله لايضمن هناك أيضاعلي مانبين وانقطع اليسرى عمدالاضان عليه أيضاً عندأبي حنيفة وعندهما يضمن لهماانه تعمدالظلم باقامة اليسارمقام اليمين فلم يكن معتذوراً فيضمن ولابى حنيفة رضى الله عنه انه أتلف وأخلف خيراً مما أتلف فلايضمن كرجلين شهدا على رجل ببيع عبدقيمته الف بألفين ثم رجعاانهما لايضمنان لماقلنا كذاهذا وامماقلناانه أخلف خيرامما أتلف لانه لماقطع اليسرى فقدسلمت لهالىمني لانهالا تقطع بعدذلك لانه لايؤتى على أطرافه الاربعة واليمني خيرمن البسرى ثم على قول أبى حنيفة عليه الرحمة هل يكون هــذا القطع وهو قطع البسرى قطعاً من السرقة حـــــق اذا هلك المال في يدالسارق أواستها كدلا يضمن أولا يكون من السرقة حتى يضمن اختلف المشايخ فيسه قال بعضهم يكون وقال بعضهم لايكون هــذا كلهاذاقطع الحدادبامرالحاكم فاماالاجنبي اذاقطع يدهاليسرى فانكان خطأتجب الدية وانكان عمدا يجب القصاص وسقط عنه القطع في اليمين لانه لوقطع يؤدى الى اهلاك النفس من وجه على ما بينا

ويردعليه المسروقان كان قائماً وعليه ضاله في الهلاك لان المانع من الضان هو القطع وقد سقط ولو وجب عليـــــــــــ قطع اليداليمين في السرقة فلم تقطع حتى قطع قاطع يمينه فهذا على وجهين اما ان يكون قبل الخصومة واما ان يكون بعدها فانكان قبل الحصومة فعلى قاطعه القصاص آن كان عمد اوالارش انكان خطأ وتقطع رجله اليسري في السرقة كانه سرق ولا عين له وان كان بعد الخصومة فان كان قبل القضاء فكذلك الجواب الأأناهم نالا نقطع رجله اليسرى لانه لماخوصهركان الواجب في اليمين وقد فاتت فسقط الواجب كالوذهب باكفة سهاوية وانكان بعد القضاء فلاضان على القاطع لأنه احتسب لاقامة حدالله سبحانه وتعمالي فكان قطعه عن السرقة حتى لا يحب الضمان على السارق فها هلكمن مآل السرقة في يده أو استهلك وأما الموضع الذي يقطع من اليداليمني فهومفصل الزندعندعامة العلماء رضي اللهعنهم وقال بعضهم تقطع الاصابع وقال الخوآر ج تقطع من المنكب لظاهر قوله سبحا به وتعمالي فاقطعوا أبديهما واليداسم لهذه الجلة والصحيح قولنالمار ويانه عليه الصلاة والسملام قطع يدالسارق من مفصل الزند فكان فعله بياناللمرادمن الآية الشريفة كأنه نصسبحانه وتعالى فقال فاقطعوا أيديهمامن مفصل الزند وعليد عمل الامةمن لدنرسول اللهصلي الله عليه وسلم الي يومناهذا واللهسبحانه وتعالى أعلم وأمابيان من يقيم هذا الحكم فالذي يقيمه الامام أومن ولاه لان هذا حدوالمتولى لاقامة الحدود الائمة أومن ولوهم من القضاة والحكام وهذا عندنا وعند الشافعي رحمه الله المولى يملك اقامة الحدعلي مملوكه والكلام في هــذا الفصل استوفيناه في كتاب الحدود وإمابيان مايسقط الحدبع دوجو بدفنقول مايسقطه بعدوجو بدأنواع منها تكذيب المسر وق منه السارق في اقراره بالسرقة بان يقول له لم تسرق مني ومنها تكذيبه البينة بان يقول شهدشهودي بزو رلانه اذا كذب فقد بطل الاقر اروالشهادة فسقط القطع ومنهارجو عالسارق عن الاقرار بالسرقة فلا يقطع و يضمن المال لان الرجوع يقبل في الحدود ولا يقبل فى المال لانه يو رئ شبهة فى الاقرار والحديسة طبالشبهـ قولا يسقط المال رجلان أقرآ بسرقة ثوب يساوى مائة درهم ثم قال أحدهما الثوب ثوبنا لم نسرقه أوقال هذالى درى القطع عنهما لانهما لما اقرابالسرقة فقد ثبتت الشركة يينهما في السرقة ثم لما أنكر أحدهما فقدر جع عن اقراره فبطل الحد عند مرجوعة فيورث شبهة في حق الشريك لاتحادالسرقة ولوقال أحدهما سرقنا هذاالثوب من فلان فكذبه الاَخر وقال كذبت إنسرقه قطع المقروحده في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف لا يقطع واحدمنهما (وجه) قول أبي يوسف أنه أقر بسرقة واحدة بينهـماعلى الشركة فاذالم تثبت فيحقشر يكدبا نكاره يؤثرذلك فيحق صاحبه ضرورة اتحاد السرقة وهدابخلاف مااذا أقر بالزنا بامرأة فانكرت أنه يحدالرجل على أصله لان انكار المرأة لايؤثر في اقرار الرجل اذ ليسمن ضرورة عدم الزيامن جانبها عدمه من جانبه كالوزنا بصبية أومحنونة بحلاف الاقرار بالسرقة لان ذلك وجدمن أحدهما على وجدالشركة فعدم السرقة من أحدهما يؤثر في حق الا خر (وجه)قول أي حنيفة أن اقراره بالشركة في السرقة اقرار بوجود السرقة منكل واحدمهما الأأنه لمأ نكرصاحبه السرقة إيثبت منه فعل السرقة وعدم الفعل منه لايؤثر في وجود الفعلمن صاحبه فبقى اقرارصاحبه على نفسم بالسرقة فيؤخذبه بخلاف اقرارالرجل على نفسمه بالزناباس أةوهى تجحد أنه لايجبالحدعلى الرجلعلي أصله لان الزبالا يقوم الابالرجل والمرأة فاذا أنكرت لميثبت منها فلايتصور الوجود من الرجل بخلاف الاقرار بالسرقة على ما بينا والله سبحانه ونعالى أعــلم (ومنها) ردالسارق المسروق الى المــالك قبـــل المرافعة عندهما واحدى الروايتين عن أي يوسف ور وي عنه أنه لا يسقط ولا خلاف في أن الرد بعد المرافعية لايسقطالحد (وجه) رواية أي يوسف أن السرقة حين وجودها انعقدت موجب للقطع فرد المسروق بعددلك لايخل بالسرقة الموجودة فلا يسقط الفطع الواجب كالورده بعد المرافعة ولهماأن الخصومة شرط لظهور السرقة الموجبة للقطع لما بينافها تقدم ولمار دالمسروق على المالك فقد بطلت الخصومة بخسلاف ما بعد المرافعة لان الشرط وجودالخصومة لابقاؤها وقدوجدت (ومنها) ملك السارق المسروق قبل القضاء نحوما اذاوهب المسر وق منمه

المسروق من السارق قبل القضاء وجملة الكلام فيه ان الاحر لا يخلو اماان وهبه منه قبل القضاء واماان وهب معد القضاء قبل الامضاءفان وهبه قبل القضاء يسقط القطع بلاخلاف وان وهبه بعدالقضاء قبل الامضاء يسقط عندهما وقال أبو يوسف لا يسقط وهو قول الشافعي رحمهما الله احتج أبو يوسف عاروي أن سارق رداء صفوان أخذفأتى به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصررسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطع يده فقال صفوان يارسول الله انبى ذأرد هذاهو عليه صدقة فقال عليه الصلاة والسلام فهلا قبل أن تأتيني به فدل ان الهبة قبل القضاء تسقط وبعده لانستمط ولان وجوب القطع حكم معلق وجودالسرقة وقدتمت السرقة ووقعت موجبة للقطع لاستجماع شرائط الوجوب فطريان الملك بعدد لك لا يوجب خلافي السرقة الموجودة فبسق القطع واجباكما كانكما لورد المسروق على المالك بعدالقضاء بخلاف ماقب القضاء لان الخصومة شرط ظهورالسرقة الموجبة للقطع عندالقاضي وقد بطل حق الخصومة (وجه) قولهما ان القبض شرط لثبوت الملك في الهبة والملك في الهبـة يثبت من وقت القبض فيظهر الملك لهمن ذلك الوقت من كل وجه أومن وجمه وكون المسروق ملكاللسارق على الحقيقة أوالشبهة يمنعمن القطع ولهذالم يقطع قبل القضاء فكذلك بعده لان القضاء فى باب الحدود امضاؤها فى المحص فكا نه لم يقض ولوكان لم يقض اليس انه لا يقطع فكذا اذالم يمض ولان الطارئ في باب الحدود ملحق بالمقارن اذا كان في الالحاق اسقاطالحدوههنافيهاسقاطالحدفيلحقه (وأما) الحديث فلاحجةله فيهلان المروى قوله هوعليه صدقه وقوله هو يحتمل انه أراد به المسروق و يحتمل انه أراد به القطع وهبة القطع لا تسقط الحديدل عليه أنه روى في بعض الروايات انه قال وهبت القطع وكدا يحتمل انه تصدق عليه بالمسروق أووهبه منه ولكنه لم يقبضه والقطع انما يسقط بالهبةمعالقبض وعلىهذا أذاباع المسروق منالسارق قبلالقضاءأو بعده على الانفاق والاختــلاّف ولو زنى بامرأة تمتزوجهالا يسقط الحدلان الملك الثابت بالنكاح لايحتمل الاستناد الىوقت الوطء فلاتثبت الشبهة في الزنافيحد (وأماً) حكم الســقوط بعدالثبوت لمانع وهؤالشــبهة وغيرها فدخول المسرو ق في ضمان السار قحتي لو هلك في يده بنفسه أواستهلكه السارق يضمن لان الما نعمن الضمان هوالقطع فاذا سقط القطع زال الما نع فيضمن والله تعالى أعلم والثانى وجويب ردء بين المسروق على صاحبه اذا كان قائما بعينمه وجمسلة الكلام فيه ان المسروق في يد السارق لأيخلو اماان كان على حاله لم يتغيير واماان أحدث السارق فيه حدثا فان كان على حاله رده على المالك لما روى ،عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال على اليدما أخذت حتى ترده وروى انه عليه الصلاة والسلام قال من وجدعين ماله فهوأحق به وروى انه عليه الصلاة والسلام رد رداء صفوان رضى الله عنه عليه وقطع السارق فيسه وكذلكان كانالسارق قدملك المسروق رجلا ببيع أوهبة أوصدقة أوتزوج امرأة عليمه أوكان السارق امرأته فاختلعت من نفسها به وهوقائم في يدالمالك فلصاحبه أن يأخذه لانه ملكه اذالسرقة لا توجب زوال الملك عن العين المسروقة فكان تمليك السارق باطلاو يرجع المشترى على السارق بالثمن الذي اشتراه ملاس فان كان قدهك في يدى القابض وكان البيع قبل القطع أو بعده فلاضمان لاعلى السارق ولاعلى القابض لما بينافيا تقدم وان أحدث السارق فيدحد ثالا يخلو اماأن أحدث حدثاأ وجب النقصان واماان أحدث حدثاأ وجب الزيادة فان أحدث حدثاأوجبالنقصان يقطع وتستردالعين علىالمالك وليسعليه ضان النقصان لان نقصان المسروق هلاك بعضه ولوهلك كله يقطع ولاضمان عليه كذا اذاهلك البعض ويرد العين لان القطع لا يمنع الرد ألاترى انه لا يمنع ردالكل فكذاالبمضوان أحدث حدثاأوجبالز يادة فالاصلفي هذا ان السارق اذاأحدث في المسروق حدثالوأحدثه الغاصب في المغصوب لا يقطع حق المالك ينقطع حق المسروق منه والافلا الاأن في اب الغصب يضمن الغاصب للمالك مشل المفصوب أوقيمته وههنالا يضمن السارق لمانع وهوالقطع اذاعرف هذا فنقول السارق اذاقطع الثوب المسروق وخاطه قميصاً انقطع حق المالك لانه لوفعله الغاصب لا نقطع حقّ المفصوب منه كذا اذافعله السارق ولا

ضان على السارق لما بينا ولوصبغه أحمر أوأصفر فكذلك لاسبيل للمالك على العين المسر وقة في قول أبي حنيفة رحمه الله وفي قولهما يأخذ المالك الثوب و يعطيه مازادالصبغ فيه (وجه) قولهما انه لو وجدهد امن الغاصب لخيرالمالك بين أن يضمن الغاصب قيمة الثوب و بين أن يأخـــذا لثوب و يعطيه مازاد الصبغ فيه الا أن التضـــمين ههنامتعذر لضرورة القطع فتعين الوجه الآخروهوأن ياخذ الثوب ويعطيه مازاد الصبغ فيه اذالغصب والسرقة لايختلفان في هذا البابالافيالضان ولابى حنيفة الفرق بين الغصب والسرقة ههناوهوأن حق المغصوب منه انمالم ينقطع عن الثوب بالصبغلان أصلالثوبملكه وهومتقوم وللغاصب فيدحق متقوم أيضاً الاانا أثبتناالخيارللمالك لاللغاصب لان المالك صاحب أصل والغاصب صاحب وصف وههناحق السارق في الصبغ متقوم وحق المالك في أصل الثوب ليس عتقوم في حق السارق لا جل القطع ألا ترى أنه لوأ تلفه السارق لا ضمان عليه فاعتبر حق السارق وجعل حق المالك فالاصل تبعالحقه في الوصف و تعذر تضمينه لضرورة القطع فيكون له مجانا ولكن لا يحل له أن ينتفع بهذا الثوب بوجه من الوجوه كذاقال أوحنيفة رحمه الله لان الثوب على ملك المسروق منه الاأنه تعذر رده وتضمينه في الحكم والقضاء فالم يملك السارق لا يحلله الانتفاع به لانه ملكه بوجه محظو رمن غير بدل لتعذر ايجاب الضمان فلا يباح له الانتفاع به ويجوزأن يصيرمال انسان في يدغيره على وجه يخرجمن أن يكون واجب الردوالضان اليهمن طريق آلح كم والقضاء لكن لايحل له الانتفاع به فيايينه وبين الله تبارك وتعالى كالمسلم اذا دخل دارا لحرب بامان فاخذ شــيأ من أموالهم لايحكم عليه بالردو يلزمه ذلك فهابينه وبين اللهجل جلاله وكذلك الباغى اذا أتلف مال العادل ثم تاب لايحكم عليسه بالضهان ويفتى بدفها بينه وبين الله تبارك وتعالى وكذلك الحربى اذا أتلف شيأ من مالنائم أسلم لا يحكم عليه بالردويفتي بذلك فهابينه وبين اللهجلت عظمته وكذلك السارق اذااستهلك المسروق لايقضى عليه بالضمأن ولكن يفتي به فهابينه وبين الله تعالى وكذاقاطع الطريق اذاقتل انسانا بعصائم جاءتائبا بطل عنه الحدويؤ مرباداء الدية الى ولى القتيل ولوقتل حربى مسلما بعصا ثمأسم لايفتي مدفع الدية الى الولى بخلاف الباغى وقاطع الطريق والفرق أن القتمل من الحر بيلم يقع سببا لوجوب الضمان لأن عصمة المقتول لم تظهر في حق فلا يجب بالأسلام لانه يجب ماقب له وقال الله تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ماقد سلف بخلاف قاطع الطريق لان فعله وقع سببالوجوب الضمان الاأنه لايحكم بالضان لمانع وهوضرو رةاقامة الحد الاأن الحداذ الميجب لشهة يحكم بالضمان فيظهر أثرالما نعنى الحكم والقضاءلا فيالفتوى وكذافعل الباغي وقعرسببالوجوب الضمان لكن لإيحكم بالوجوب لما نع وهوعدم الفائدة لقيام المنعة وهذا المانع يخص الحكم والقضاء فكان الوجوب ابتاعند الله سبحانه وتعالى فيقضى به وعلى هذا يخرج مااذا سرق نقرة فصية فضر بهادراهم أنه يقطع والدراهم تردعلي صاحبها في قول أبي حنيفة وعندهما ينقطع حق المالك عن الدراه مناءعلى أن هدذا الصنع لا يقطع حق المائك فى باب الغصب عنده وعندهما ينقطع ولوسرق جديدا أوصفرا أوبحاسا أوماأشبه ذلك فضربها أواني ينظران كان بعدالصناعة والضرب تباع وزبافهوعلى الاختلاف الذي ذكرنا وان كانتباع عددافيقطع حق المالك بالاجماع كمافى الغصب وعلى هــذا اذآسرق حنطة فطحنها وغيرذلك من هذا الجنس وسنذكر جملة ذلك فى كتاب الفصب أن شاءالله تعالى والله أعلم بالصواب

وكتاب قطاع الطريق

الكلام في هذا الكتاب على بحوالكلام في كتاب السرقة وذلك في أر بسة مواضع في بيان ركن قطع الطريق وفي بيان شرائط الريق وفي بيان شرائط الريق وفي بيان شرائط الطريق وفي بيان حكم قطع الطريق وفي بيان من المورد و ينفطع في أماركنه فهوا لخروج على المارة لا خذالمال على سبيل المغالبة على وجه يمتنع المارة عن المرود و ينفطع الطريق سواء كان القطع من جماعة أومن واحد بعد أن يكون له قوة القطع وسواء كان القطع بسلاح أوغيره من العصا

والمجروالخشب وبحوهالان انقطاع الطريق يحصل بكل من ذلك وسواء كان بما شرة الكل او التسبيب من البعض بالاعانة والاخد لان القطع يحصل بالكل كافي السرقة ولان هذا من عادة القطاع أعنى المباشرة من البعض والاعانة من البعض بالتسمير للدفع فلو لم يلحق التسبب بالمباشرة في سبب وجوب الحدلادي ذلك الى افتاح باب قطع الطريق وانسد احكم وأنه قبيح ولهذا الحق التسبب بالمباشرة في السرقة كذاهه نا

﴿ فصل ﴾ وأماالشرائط فانواع بعضها يرجع الىالقاطع خاصة و بعضها يرجع الىالمقطوع عليه خاصة وبعضها يرجعاليهما جميعا و بعضها يرجع الى المقطوع لهو بعضها يرجع الى المقطوع فيه (اما) الذي يرجع الى القاطع خاصــة فانواع (منها) أن يكون عاقلا (ومنها) أن يكون بالغافان كان صبيا أوبجنونا فلاحد عليهمالان الحدعقو بة فيستدعى جنابة وفعل الصبي والمجنون لايوصف بكونه جناية ولهذا لم يتعلق به القطع في السرقة كذاهذا ولوكان في القطاع صبي أوبجنون فلاحدعلى أحدفى قولهما وقال أبو يوسف رحمهاللمان كان الصهى هوالذى يلى القطع فكذلك وانكان غيره حدالعقلاء البالغين وقدذكر باللسئلة في كتاب السرقة (ومنها) الذكورة في ظاهر الرواية حتى لوكانت في القطاع ام أة فولت القتال وأخذالمال دون الرجال لا يقام الحدعلها في الرواية المشهورة وذكر الطحاوي رحمه الله وقال النساء والرجال في قطع الطريق سواء وعلى قياس قوله تعالى يقام الحد على الوجال (وجه) ماذكره الطحاوي أن تذاحديستوي في وجوبه الذكروالانثي كسائر الحدود ولان الحدان كان هوالقطع فلايشترط في وجوبه الذكورة والانوثة كسائر الحدود فلايشترط فى وجو بهالذكورة كحدالسرقة وان كان هوالقتل فكذلك كحدالزنا وهوالرجم اذا كانت محصنة(وجه)الرواية المشهورة أن ركن القطع وهوالخرو جعلى المارة على وجه المحار بة والمعالبة لابتحقق من النساء عادة لرقة قلو بن وضعف سيتهن فلا يكن من آمل الحراب ولهذا لا يقتلن في دارا لحرب بخلاف السرقة لانهاأ خيذالمال على وجدالاستخفاء ومسارقة الاعين والانوثة لاتمنع من ذلك وكذا أسباب سائر الحدود تتحقق من النساء كماتت حقق من الرجال (وأما) الرجال الذين معها قلايقام عليهم الحدفي قول أي حنيفة ومحمدر مهما التمسواءباشر وامعهاأ ولميباشروا فرقأبو يوسف بينالصي وبينالم أةحيث قال اذاباشرالصي لاحدعلى من يباشر من العــقلاء البالغــين واذاباشرت المرأة تحدالرجال (ووجــه) الفرق له أن امتناع الوجوب على المرأة ليس لعدم الاهلية لانهامن أهل التكليف ألانري أنه تتعلق سائر الحدود بفعلها بل لعدم المحاربة منهاأو نقصانها عادة وهدا لميوجدفيالرجال فلايمتنع وجوب الحدعليهم وامتناع الوجوبعلي الصبي لعدم أهلية الوجوب لانه ليس من أهل الايجاب عليه ولهذا لم يحبب عليه سائر الحدود فاذا انتنى الوجوب عليه وهوأصل امتنع التبع ضرورة (وجــه)قولهما أنسببالوجوبشي واحد وهوقطعالطريق وقدحصل ممن يجبعليه وممن لايجب عليه فلايجب أصلا كمااذا كان فيهم صبى أومجنون والله سبحانه وتعالى (و أما) الحرية فليست بشرط لعموم قوله تبارك وتعالى أتماجزاء الذين يحاربون اللهورسوله ويسمعون في الارض فساداالآية من غيرفصل بين الحروالعبدولان الركن وهوقطع الطريق يتحقق من العبد حسب تحققه من الحرفيلزمه حكه كما يلزم الحر وكذلك الاسلام لماقلنا والله تعالى أعلم وأماالذي يرجع الى المقطوع عليه خاصة فنوعان أحدهما أن يكون مسلما أودميافان كان حرسا مستأمنالاحدعلى القاطع لان مال الحربي آلمستأمن ليس بمعصوم مطلق بل في عصمته شبهة العدم لانه من أهل دار الحرب واعماالعصمة بعارض الامان مؤقتة الى غاية العود الى دار الحرب فكان في عصمته شبهة الاباحة فلا يتعلق الحدبالقطع عليه كالايتعلق بسرقةماله بخلاف الذمى لان عقد الذمة أفاد له عصمة ماله على التأبيد فتعلق الحدبأ خذه كايتعلق بسرقتمه والثانى أن تكون يده صحيحة بأن كانت يدملك أو بدأمانة أو يدضهان فان لم تكن سحيحة كيم السازق لاحد على القاطع كالاحد على السارق على مامر في كتاب السرقة والله تعالى أعلم وأماالذي يرجع البهماجيعا فواحدوهوأن لا يكون فى القطاع ذور حم محرم من أحدمن المقطوع علمهم

قان كان لا يجب الحدلان بينهما تبسطاً في المال والحرزلوجود الاذن بالتناول عادة فقد أخذ مالا لم يحرزه عنه الحرز المبنى في الحضر ولا السلطان الجارى في السفر فاورث ذلك شبهة في الاجانب لا تحاد السبب وهوقطع الطريق وكان الجصاص يقول جواب الكتاب محمول على مااذا كان الما خوذ مشتركا بين المقطوع عليهم وفي القطاع من هوذو رحم محرم من أحدهم فأما اذا كان لكل واحدمنهم مال مفر زيجب الحد على الباقين وجواب الكتاب مطلق عن هذا التفصيل والله تعالى أعلم

وفصل و المالذي يرجع الى المقطوع له فماذكر في كتاب السرقة وهوأن يكون المأخوذ ما لامتقوماً معضوماً ليس فيه لاحدحق الاخذولا تأويل المتناول ولاتهمة التناول علوكا لاملك فيه للقاطع ولا تأويل الملك ولاشبهة الملك عرزا مطلقا بالحافظ ليس فيه هشبهة العدم نصابا كالمسلاعشرة دراهم أومة درا بهاحتى لوكان المنال المآخوذ لا يصيب كل واحد من القطاع عشرة لاحد عليهم وقدذكر نادلال هذه الشرائط والمسائل التي تخرج عليها في كتاب السرقة وشرط الحسن بن زياد في نصاب قطع الطريق أن يكون عشرين درهما فصاعداً وقال عيسى بن زيادان تتلوا قتلوا وان كان ما أخذ كل واحد منهم أقل من عشرة (وجه) قول الحسن ان الشرع قدر نصاب السرقة بعشرة والواجب فيها قطع طرف الواحد وهمنا يقطع طرفان في شترط نصابان وذلك عشرون (وجه) قول عيسى رحمه القدانا أجمعنا على أنهم لوقتلوا ولم ياخذ والمال أصلاقتلوا فاذا أخذ واشياً من المال وان قل أولى أن يقتلوا (ولنا) الفرق بين النوعين وهو أنهم لم القتل و لم المناسخة والمال وقتلوا دل أن مقصودهم المقتل والمال وانما قتلوا ليتكامل وخنا يقتل و لما آخذ المال وقتلوا دل أن مقصودهم المال وانما قتلوا ليتمال و بنا المنابع المنابع في المنابع المن والمنابع المنابع المنابع المنابع المنابع والمنابع المنابع والمنابع المنابع والمنابع والمنابع والمنابع المنابع والمنابع وال

﴿ فَصُلَّى ﴾ وأما الذي يرجع الى المقطوع فيسه وهوالمكان فنوعان أحدهما ان يكون قطع الطريق في دار الأسلامفان كان في دارا لحرب لأيجب الحدلان المتولى لاقامة الحدهو الامام وليس له ولاية في دار آلحرب فلا يقدر على الاقامة فالسبب حين وجوده لم ينعة د سبباً للوجوب لعدم الولاية فلايستو فيه في دار الاسلام ولهذ الايستو في سائرالحدودفي دارالاسلام اذاوجدأسبابهافي دارالحرب كذاهذا والثاني أن يكون في غيرمصر فان كان في مصر لايجب الحدسواءكان القطعنهارأ أوليلاوسواءكان بسلاح أوغيره وهمذا استحسان وهوقولهم ماوالقياس ان يجبوهوقول أبي يوسف (وجه) القياس أنسبب الوجوب قدتحقق وهوقطع الطريق فيجب الحدكالوكان فيغيرمصر (وجمه) الاستحسان أن القطع لا يحصل بدون الانقطاع والطريق لا ينقطع في الامصار وفيا بين القرى لان المارة لاتمتنع عن المرور عادة فلم يوجد السبب وقيل انماأجاب أبوحنفية على دارحمية على ماشاهده في زمانه لان أهل الامصاركانوا يحملون السلاح فالقطاع ماكانوا يتمكنون من مغالبتهم في المصروالا ترك الناس هذه العادة فتمكنهم المغالبة فيجرى علمهم الحد وعلى هذاقال أبوحنيفة رحمه الله فيمن قطع الطريق ببن الحيرة والكوفة انه لا يجرى عليه الحدلان الغوث كأن يلحق هذا الموضع في زمانه لا تصاله بالمصروالا ن صارما تتحقاد بالبرية فلا يلحق الغوث فيتحقق قطع الطريق والثالث أن يكون بينهم وبين المصرمسيرة سفر فان كان أقل من ذلك لم يكونوا قطاع الطريق وهذاعلى قولهما فاماعلى قول أي يوسف فليس بشرط و يكونون قطاع الطريق والوجمه ما بينا فيجب الحد وروىعنأبي يوسف في قطاع الطريق في المصران قاتلوا نهار ابسلاح يقام علمهم الحدوان خرجوا بخشب لهم لميقم علمهم لان السلاح لايلبث فلايلحق الغوث والخشب يلبث فالنوث يلحق وان قاتلواليلا بسملاح أوا بخشب يقام علمهما لحدلان الغوث قلما يلحق بالليل فيستوى فيه السلاح وغيره والله سبحانه وتعالى أعلم ولوأشهر على رجل سلاحاتها راأوليلاف غيرمصر أوفى مصرفة تله المشهور عليه عمداً فلاشي عليه وكذلك ان شهر عليه عصا ليلاف غييرمصرأوفي مصروان كاننهارا في مصرفقتله المشهو رعليه يقتل به والاصل في هـــذا ان من قصد قتل انسان لا ينهدردمه واكن ينظر انكان المشهور عليه عكنه دفعه عن نفسه بدون القتل لا يباح له القتل وانكان لا يمكنه الدفع الا بالقتل لا بالقتل لا نه لا يقدر على الدفع الا بالقتل ألا ترى انه لواستغاث الناس القتله قبل ان يلحقه الغوث اذالسلاح لا يلبث فكان القتل من ضرورات الدفع بالقتل ألا ترى انه لواستغاث الناس القتله قبل الدم فلاشئ عليه وكذا اذا اشهر عليه العصاليلالان الغوث لا يلحق بالليل فيباح قتله فاذا قتله فقد قتل شخصا مباح الدم فلاشئ عليه فه اذا اشهر عليه العصاليلالان الغوث لا يلحق بالليل عادة سواء كان في المفازة أو في المصر وان أشهر عليه نهاراً في المصر لا يباح قتله لا نه لا يمكنه الاستغاثة بالناس في المسلم المنافق المنافق المسلم وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة رضى الله عنهما انه لو قصد قتله علوقتله به لوجب عليه القصاص فقتله المقصود قتله لا يجب عليه القاصد واذا قتله يقتل به قصاصا فكان فيه اتلاف نفسين فاذا أبيح قتله كان لا يجب القصاص لا يباح للمقصود قتله أن يقتل فيه اتلاف أحدهما فكان أهون ولوقصد قتله على قتله به لكان لا يجب القصاص لا يباح للمقصود قتله أن يقتل فيه اتلاف أحدهما فكان أهون ولوقصد قتله على قتل بالمناته فقد قتل شخصا القاصد فان قتله يجب عليه القصاص لا نه ليس في ترك الا باحة ههنا اتلاف نفس فلا يباح فاذا قتله فقد قتل شخصا معصوم الدم على الا بدفيجب القصاص والله تعالى أعلم

﴿ فَصَــلَ ﴾ وأمابيانما يظهر بهالقطع عندالقاضى فالذى يظهر بهالبينة أوالاقرارعقيب خصومة سحيحة ولا يظهر بعلمالقاضي على ماذكرنا في كتاب السرقة والله تعالى اعلم

( فصل ) وأماحكم قطع الطريق فله حكمان أحدهما يتعلق بالنفس والآخر يتعلق بالمال أماالذي يتعلق بالنفس فهووجوب الحد والكلامق هذاالحكم في مواضع في بيان أصل هذاالحكمو في بيان صفاته و في بيان محل اقامته وفى بيان من يقيمه وفى بيان مايسـقطه بعد آلوجوب وفى بيان حكم السـقوط بعد الوجوب اوعدم الثبوت لمانع أماأصل الحكم الذي يتعلق بالنفس فلن يمكن الوصول الى معرفته الابعد معرفة أنواع قطع الطريق لانه يختلف باختلاف انواعه فنقول و بالله التوفيق قطع الطريق أربعة أنواع اما ان يكون بأخذ المال لاغير واما ان يكون بالقتل لاغير واما ان يكون بهماجميعا واما ان يكون بالتخو يف من غيرأ خذولا قتل فن أخذالمال ولميقت ل قطعت يدهو رجله من خلاف ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ومن أخذ المال وقتل قال أبوحنيفة رضي الله عنه الامام بالخيار انشاءقطع يدءورجله ثمقتله أوصلبه وانشاءلم يقطه وفتله أوصلبه وقيل ان تفسيرالجع بين القطع والقتل عندأبى حنيفة رحمه الله هوان يقطعه الامام ولا يحسم موضع القطع بل يتركه حتى عوت وعندهم أيقتل ولا يقطع ومن أخاف ولميأخذمالا ولاقتل نفساينني وقال مالك رحمه اللهفى قاطع الطريق مخيربين الاجزية المذكورة والاصل فيه قوله عزوجه ل الماجزاء الذس يحار بون الله ورسوله و يسعون في الارض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهممن خلافأو ينفوامن الارض احتجمالك رحمهالله بظاهرالآ يةوهوان الله تبارك وتعالىذكر الاجزية فهابحرفأو وانهاللتخييركمافي كفارةالهين وكفارة جزاءالصييد فيجبالعمل بحقيقة هذا الحرفالا حيث قام الدليل بحلافها (ولنا)أنه لا يمكن اجراء الآبة على ظاهر التخيير في مطلق الحارب لان الجزاء على قدر الجنامة يزدادبز يادةالجنايةو ينتةص بنقطانها هذا هومقتضى العقل والسمع أيضاقال اللهتبارك وتعالى وجزاء سيئة سيئةمثاما فالتخييرف الجناية القاصرة بالجزاء في الجزاء الذي هوجزاء في الجناية الكاملة وفي الجناية الكاملة بالجزاء الذي هوجزاء فى الجناية القاصرة خلاف المشروع يحققه ان الامة اجتمعت على ان القطاع لوأخذوا المال وقت لوالا يجازون بالنني وحدهوان كان ظاهرالاكية يقتضي التخيير بين الاجزية الاربعدل أنهلا يمكن العسمل بظاهرالتخييرعلي أن التخييرالواردفي الاحكام المختلفة من حيث الصبورة بحرف التخيير انمايجري على ظاهره اذا كان سبب الوجوب واحدا كافى فى كفارة البمين وكفارة جزاءالصيد أمااذا كان مختلفا فيخرج مخرج بيان الحكم لكل في نفسه كافي قوله تعالى قلناياذا القرنين اماأن تعذب واما أن تتخذفهم حسسنا ان ذلك ليس للتخيسيز بين المذكورين بل لبيان

الحكم لكل في نفسه لاختلاف سبب الوجوب وتأويله اماأن تعذب من ظلم أوتتخذ الحسن فيمن آمن وعمل صالحا ألاترى الى قوله أمامن ظلم فسوق نعذبه الاكة وأمامن آمن وعمل صالحا فله جزاءالحسني الاكية وقطع الطريق متنوع في نفسمه وان كان متحدامن حيث الذات قديكو ن بأ خذالمال وحده وقديكون بالقتل لاغمير وقديكون بالجع بين الامرين وقد بكون التخويف لاغمير فكان سب الوجوب محتلفة فلايحمل على التخيير بل على بيان الحكم لكل نوعاو يحتمل هذاو يحتمل ماذكرتم فسلا يكون حجسة مع الاحتمال واذالم يمكن صرفت الآية الشريفة الى ظاهر التخيير في مطاق المحارب فاما أن يحمل على التربيب ويضمر في كل حكم مذكور نوع من أنواع قطع الطريق كانهقال سبحانه وتعالى انماجزاءالذين يحار بوناللهو رسولهو يسمعون فىالارض فساداً ان يقتلواأً و يصلبو اان أخذواالمال وقتلواأ وتقطع أيديهم وأرجلهم من خملاف ان أخذوا المال لاغيرأ وينفوامن الارض ان أخافوا هكذاذ كرسيدناجبر يل عليه الصلاة والسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم القطع أبو بردة رضى الله عنمه بأصحابه الطريق على أناس جاؤا يريدون الاسلام أن من قتل قتل ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ومن قتل وأخذالمال صلب ومن جاءمساماً هدم الاسلام ما كان قبله من الشرك والىهمذا التأويل يذهب عبدالله بن عباس رضي الله عنهما وابراهم النخعي واما ان يعمل بظاهر التخيير بين الاجزية الثلاثة لكن في محارب خاص وهو الذي أخذ المال وقتل فكأن العمل بظاهر التخيير على هذا الوجم أقربمن ظاهرالآية لان الله تبارك وتعالى جمع بين القتل وقطع الطريق في الذكر بقوله تبارك وتعالى انماجزاءالدن يحاربون اللهورسولهو يسعون في الآرض فساداً فالمحاربة هي القتل والفساد في الارض هوقطع الطريق فأوجب سبحانه وتعالى أحدالاجزية من الفعلين بمباذكر وفيه عمل يحقيقة حرف التخيير وعمل بحقيقة ماأضيفاليهالجزاءوهوماذ كرسبحانه وتعالىمن المحاربة والسعى في الارض بالفساد فكان أقرب الى ظاهر الآية الى هذاالتأو يل يذهب الحسن وابن المسيب ومجاهدوغيرهم رضى الله عنهم ثم أبو يوسف ومحمد رحمهما الله أخذا مالتأو يل الاول وهوتأو يل الترتيب في الحارب اذاأ خد المال وقيل انه يقتل لاغير لان سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلامذكر لرسول اللمصلي الله عليه وسلم على مامر وحدقطاع الطريق لم يعرف الابمذاالنص ولان أخذالمال والقتل جناية واحدة وهى جناية قطع الطريق فلايقابل الابعقوبة واحدة والقتل والقطع عقوبتان على انهما ان كانتاجنايتين يحبب بكل واحدةمنهماجزاءعندالا نفرادحقالله تعالى لكنهما اذااجتمعا يدخسل مادون النفس في النفس كالسارق اذازني وهومحصن وكمن زناوهوغ يرمحصن ثماحصن فزني الهيرجملاغيركذاههنا ولانه لافائدة في اقامة القطعلان ماهوالمقصودمن الحدوهو الزجروماهوغيرمةصوديه وهوالتكفير يحصل بالقتل وحده فلايفيد القطعفلا يشرع وأبوحنيفه رحمه الته أخذبالتأ ويل اغانى وهوالتخيير بين الاجز بةالشلائة في المحارب الذي جمع بين أخذالمال والقتل وهوأحق التأو يلين للاكة لماذكرناان فيه عملا محقيقة حرف التخييرو محقيقة ماأضيف اليه الجزاء وهوالحار بةوالسعى في لارض بالفساد فكان أقرب الى ظاهر الآية وانماعر فناحكم أخذالمال وحده وحكم القتل وحده لابهده الاكة الشريفة ولكز محديث سيدناجبريل عليه الصلاة والسلام أوغيره أو بالاستدلال محالة الاجهاع وهوانه لماوجب الجم بين الموجبين عند وجود القطعمين يحبب القبول بافرادكل واحدمنه ماعندالا نفراد ويمكن أن يقال انه يقول في تأو يل الآية الكريمة بالترتيب فيوجب الصلب بظاهر الآية الشريفة والقطع بالاستدلال بحالةالانفراد انه يحبب على كل واحدمنه مافعندالاجتماع يحبب ان يجمع الاان في بعض المواضع قام دليل استقاط الاخف ولم يقم ههنا بل قام دليل الوجوب لان مبني هذا الباب على التغليظ ألا ترى انه يجه م بين قطع اليد والرجل فيأخ ندالمال ولا يجمع بينهما في أخذالمال في المصروك ذلك يصلب في القتل وحده همنا ولم يحب ان يصلب فيغيرهمن القتل في المصر فكذاجازان يجمع بين الموجبين عندمباشرة النوعين ههنادون سائر المواضع والله سبحانه

وتعالى اعلم وأما كيفية الصلب فقدروى عن أى يوسف رحمه الله أنه يصلب حيا ثم يطعن برمح حتى يموت وكذا ذكرالكرخي وعنأبي عبيدانه يقتل ثم يصلب وكذاذ كرالطحاوى رحمه اللهلان الصلب حيامن بأب لمثلة وقدنهي النبي عليهالصلاةوالسلام عنالمثلة والصحيح هوالاوللانالصلبفيهمذاالبابشرعهز يادةفيالعقوبة تغليظا والميت ليس من أهـــل العقوبة ولانه لوجازان يقال بصلب بعد الموت لجازأن يقال تقطع يده ورجله من خلاف بعد الموت وذلك بعيد فكذاهذا والمرادمن المثلة في الحديث قطع بعض الجوارح كذاقاله محدر حمالته وقيل اذا صلبه الامام تركه ثلاثة أيام عبرة للخلق ثم يخلى بينهو بين أهله لانه بعدالثلاث يتغير فيتضرر به الناس وأماالنفي في قوله تبارك وتعالىأو ينفوامن الارض فقداختلف أهلالتاو يلفيه قال بعضهمالمرادمنه وينفوامن الارض بحذف الالف ومعناه وينفوامن الارض بالقتل والصلب اذاهوالنفي من وجه الارض حقيقة وهذا على قول من تأول الآية الشريفة فىالمحاربالذى أخذالمال وقيسلان الامام يكون مخيرا بين الاجزية الثلاثه والنفي من الارض ليس غير واحدمن هـذهالثلاثة في التخيير لان بالقتل والصلب يحصل النفي فكذلا يجوزأن يجعل النفي مشاركا الاجزية الثلاثة فىالتخييرلانه لايزاحمالقتل لانه دونه بكثير وقيل نفيه ان يطردحتي بحرج من دارالاسلام وهوقول الحسن وعن ابراهيم النخعي رحمه الله في رواية أن نفيه طلبه و به قال الشافعي رحمه الله أنه يطلب في كل بلد والقولان لا يصحان لانه انطلب في البدالذي قطع الطريق ونفي عنه فقد ألقي ضرره الى بلد آخــر وان طلب من كل بلدمن بلاد الاسلام ونفي عنه يدخل دارالحرب وفيه تعريض له على الكفروجعله حربالناوهذالا يجوز وعن النخعي رحمه الله في رواية أخرى انه يحبس حتى يحدث تو بة وفيه نفي عن وجه الارض مع قيام الحياة الاعن الموضع الذي حبس فيه ومثل هذافي عرف الناس يسمى نفياعن وجمه الارض وخروجاعن الدنيا كاانشد لبعض الحبوسين

خرجنامن الدنيا ونحن من اهلها \* فلسنامن الاحياء فيهاولا الموتى اذاجاءنا السجان يوما لحاجة \* عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا

و فصل و وأماصفات هذا الحكم فانواع منهاانه ينقى وجوب ضهان المال والجراجات عمدا كانت الجراحية أوخطأ أما المال فلانه لا يجمع بين الحدوالضان عندنا وأما الجراحات اذا كانت خطأ فلانها توجب الضهان وان كانت عمدا فلان الجناية فيادون النفس يسلك بهامسلك الاموال ولا يجب ضهان المال فكذا ضهان الجراحات وقد ذكر ناما يتعلق من المسائل بهذا الاصل في كتاب السرقة ومنها أن يجرى فيها التداخل حتى لوقطع قطعات فر فع في بعضها فقطعت يده و رجله فيار فع فيه كان ذلك للقطعات كلها كما في السرقة الا أن ثمة التداخل لاحمال عدم الفائدة مع بقاء على القطع وهو الرجل اليسرى وههنا التداخل لعدم الحل والمكلام في السرقة انه المالة عنه المنافل الموال عن ذلك أو بالكافع في الما وصلحال المنافل الموال عن ذلك أو بم يعفو اوسواء أبرؤ امنده اوصالحوا عليه وليس للامام أيضا اذا ببت ذلك عنده لا ولياء وأر باب الاموال عن ذلك أو بم يعفو اوسواء أبرؤ امنده اوصالحوا عليه وليس للامام أيضا العبد ولاصلحه ولا الاراء عنها

و فصل و وأماعل اقامة هذا الحكم فنقول محل اقامة هذا الحكم يختلف اختلاف الحكم فان كان الحكم هوالقتل بان قتل أو أخذ المال و قتل أو أخذ المال لا غير فعدل اقامته اليد اليمين و الرجل اليسرى لقوله تبارك و تعالى أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف و يعتبر في ذلك سلامة اليد اليسرى و الرجل اليمنى على ماذكر نافى كتاب السرقة وكذلك حكم فعل الحداد اذا قطع اليد اليسرى مكان اليمنى متعمداً أو محطئاً و حكم فعل الاجنى اذا قطع اليد اليسرى مكان اليمنى متعمداً أو محطئاً و حكم فعل الاجنى اذا قطع اليد اليسرى مكان اليمنى متعمداً أو محمداً المنافقة وكذلك المنافقة وكذلك المنافقة وكذلك و عداً همنا المنافقة وكذلك و عداً همنا و المنافقة و كذلك و عداً أو عمداً همنا و المنافقة و كذلك و كنافقة و كنافقة و كذلك و كنافقة و كذلك و كنافقة و كذلك و كنافقة و كنافقة و كنافقة و كذلك و كنافقة و كذلك و كنافقة و كناف

مثل الحكم في السرقة وقد استوفينا الكلام فيه في كتاب السرقة وكذا بحل القطع من اليد اليمني هو المفصل كما في السرقة والله سبحانه وتعالى أعلم

وفصل وأمابيان من يقيم هذا الحكم فالذى يقيمه الامام أومن ولاه الامام الاقامة ليس الى الاولياء ولا الى أرباب الاموال شيء بل يقيمه الامام طالب الاولياء وأرباب الاموال بالاقامة أولم يطالبوا وهذا عند ناوعند الشافعي رحمه الله المولى علك اقامة الحد على مملوكه من غير تولية الامام والكلام في هذا الفصل على الاستقصاء ذكرناه في كتاب الحدود

وفصل، وأمابيان مايسقط هذا الحكم بعدوجو به فالمسقط له بعدالوجوب أشياءذ كرناها في كتاب السرقة (منها) تكذيب المقطو ع عليه القاطع في اقراره بقطع الطريق المنافظ عليه الطريق (ومنها) رجوع المال قبل الترافع أو بعده على التفصيل على الاختلاف الذي ذكرناه في كتاب السرقة (ومنها) تو بة القاطع قبل أن يقدرعليه لقوله تعمالي الاالذين تا يوامن قبل ان تقدر واعلمهم فاعلموا ان الله غفور رحم أي رجعوا عما فعلوا فندمواعلى ذلك وعزمواعلى أن لا يفعلوا مثله في المستقبّل فدلت هذه الا ية الشريف قبلي أن قاطع الطريق اذا تاب قبلان يظفر به يسقط عنه الحدوتو بته ردالمال على صاحبه ان كان أخذ المال لاغيرهم العزم على أن لا يفعل مثله فىالمستقبل ويسقط عنهالقطع أصلاو يسقط عنهالقتل حداً وكذلك ان أخذالما الوقت ل حتى لم يكن للامامان يقتله ولكن بدفعه الى أولياء القتيل ليقتلوه قصاصاً ان كان القتل بسلاح على مانذكره ان شاء الله تعالى وان لم يأخل المال ولميقتل فتو بتهالندم على مافعل والعزم على ترك مثله فى المستقبل وهوان يأتى الامام عن طوع واختيار ويظهر التو بةعنده ويسقط عنهالحبس لان الحبس للتو بةوقدتاب فلامعني للحبس وكذلك السرقة الصغرى اذاتاب السارق قبل ان يظفر به و ردالمال الى صاحبه يسقط عنه القطم بخلاف سائر الحدودانها لا تسقط بالتو بة والفرق ان الحصومة شرط في السرقة الصغرى والكبرى لان على الجناية خالص حق العباد والخصومة تنتهي بالتوية والتوية تمامها بردالمال الىصاحبه فاذاوصل المال الىصاحبه لم يبق له حق الخصومة مع السارق بخلاف سائر الحدود فان الخصومة فهاليست بشرط فعدمها لايمنعهن اقامة الحدودوفي حدالقذف ان كانت شرطالكنها لاتبطل بالتوبة لان بطلانها بردالمال الى صاحبه ولم يوجد وقدروى عن سيدنا على رضى الله عنه انه كتب اليه عامله بالبصرة ان حارثة ابن زيدحاربالله ورسوله وسعى في الارض فسادا فكتب اليه سيدنا على رضى الله عنه ان حارثة قد تاب قبل ان تقدر عليه فلا تتعرض له الابخير هذا اذا تاب قاطع الطريق قبل القدرة عليه فامااذا تاب بعد ما قدر عليه بان أخذ ثم تاب لا يسقط عنه الحدلان التو مة عن السرقة اذاأ خذالمال يردالمال على صاحبه و بعد الاخذلا يكون ردالمال بليكوناستردادأمنه جبرا فلايسقط الحدواذا لميآ خذالمال فهو بعدالاخذمتهم في اظهارالتو بة فلاتتحقق تو بته واللهسسبحانه وتعالىأعلم

و فصل و أماحكم سقوط الحد بعد الوجوب وحكم عدم الوجوب لما نع فنقول و بالله التوفيق اذا سقط الحد بعد التو بة قبل ان يقدر عليم فان كانوا أخدوا الماللاغير ردوه على صاحبه ان كان قائما وان كان هالكاأو مستهلكا فعليهم الضان وان كانوا قتلو الاغير يدفع من قتل منهم بسلاح الى الا ولياء ليقتلوه أو يعفوا عنه ومن قتل بعصا أو حجر فعلى عاقلته الدية لورثة المقتول وان كانوا أخذوا المال وقتلوا فحكم أخذ المال والقتل عند الاجتماع ماهو حكمهما عند الا نفر ادوقد ذكرناه وانماك كان كذلك لان الحداد اسقط بالتو بة قبل القدرة صارحكم الفتل وأخذ المال وقتلوا وهلاكه واستهلاكه ماهو حكمها في غير قطع الطريق ما قلنا وان كانوا أخذوا المال وجرحوا قوما ولم يكن منهم أخذ ولا قتل فكم القتل والمال ماذكرنا والجراحات فه القصاص فها يقدر وجرحوا قوما أوجرحوا قوما ولم يكن منهم أخذ ولا قتل فكم القتل والمال ماذكرنا والجراحات فه القصاص فها يقدر

فيهعلى القصاص والارش فهالا يقدرعليه لان عندسقوط الحدصاركان الجراحة حصلت من غيرقطع الطريق ولو كان كذلك كان حكمه ماذكر نافكذا هذا وكذلك ان قدرعليهم قبل التو بة ولم يكن منهم قتل ولا أخذمال وقد أخافوا قوما بجراحات يجب القصاص فهايستطاع فيمه الاقتصاص والدية فها لايستطاع فيودعون السجن لان الحبس وجب علهم تعزيزاً لاحداً والتعزيزلا تدخل فيه الجراحة بخلاف مااذاقدرعلم مقبل التوبة وقدقتلوا أوأخذوا المال أوجمعوا بينهمالان الواجب فيه الحدفيدخل فيه الجراحة وكذلك اذاسقط الحد بالرجوع عن الاقرارلان الرجوع عن الاقرار يصح ف حق سقوط الحدولا يصح في حق ضمان المال والقصاص فبق اقرار معتسراً في حقهما (وأما) اذا كان السقوط بتكذيب الجهة من الاقرار أوالبينة لاشىء عليهم لان سبب الوجوب إيثبت لان ثبوته بالحجة وقد بطلت أصلاو رأسا بخلاف الرجو عءن الاقرارلان الاصل ان اقرارا لمقرحجة في حقه الااله تعذر اعتباره بعدالرجوع فحق الحددرأ للحدبالشهة فبقى معتبرا في حق ضمان المال والقصاص فهوالقرق وعلى هذا حكم عدم الوجوب لمانع بان فات شرط من شرائط وجوب الحد بحو نقصان النصاب بان كان المأخوذ من المال لايصيبكل واحدمنهم عشرة دراهم انهم يردونه انكان قائماو يضمنون انكان هالكاأ ومستهلكا ومن قتل منهم فانكان بسلاح فعليه القصاص وانكان بعصاأ وحجر فعلى عاقلته الدية ومنجرح يقتص منه فهايمكن القصاص وفيآ لايمكن يجب الارش لماذكرناان الحداذا امتنع وجوبه فقدحصل الاخذوالقتل والجراحية من غيرقطاع الطريق وحكمهافىغيرقطاعالطريقماقلنا وكذلكاذا كاننىالمحاربينصبي أوبجنونحتي امتنعوجوب الحديدفعكل بالغر عاقل قتلمنهم بسلاح الىالا ولياء فيقتلون أو يعفون وان كان الذي ولى القتلمنهم صي أوبجنون فعــلي عاقلته الديّة وانقتل بسلاح لان الصيى والمجنون ليسامن أهل وجوب القصاص عليهما فكان عمدهما خطأ وان كانا أخذاالمال ضمنالانهمامن أهل وجوبضمان المال وكذلك اذاامتنع وجوب الحدعلي القطاع لمعي من المعانى رجعوافى ذلك الىحكمغيرالقطاع واللهتعالىأعلم

﴿ فصل ﴾ وأما لحسكم الذي يتعلق بالمال فهو وجوب الردان كان قائما بعينه ولصاحبه ان يأخذه أينها وجده سواء وجده في دا لحارب أو في يد من ملكه المحارب ببيع أو هبة أو غير ذلك ولو تغير المسال الى الزيادة أو النقصان فقد ذكرنا حكمه في كتاب السرقة والله تعالى أعلم

﴿ كتاب السير ﴾

وقديسمى كتاب الجهاد والكلام في هذا الكتاب في مواضع في بيان معنى السير والجهاد لغة وشرعا و في بيان كيفية الجهاد و في بيان من بيان ما يجب على الفراة الافتتاح به حال شهود الوقعة و في بيان من يحل قتله من الكفرة ومن لا يحل و في بيان من يحوز تركه ممن لا يحل قتله في دار الحرب ومن لا يجوز تركه ممن لا يحل قتله في دار الحرب ومن لا يجوز تركه من لا يحل قتله في دار الحرب ومن لا يجوز تركه من لا يحل قتله في دار الحرب ومن لا يجوز تركه من الا يحل قتله في دار الحرب ومن لا يجوز تركه من الا يمان حكم المتيان ما يمترض من الاسباب المحرمة اللقتال و في بيان حكم الفنائم وما يتصل بها و في بيان أحكام تختلف باختلاف الدارين و في بيان أحكام المرتدين و في بيان أحكام الفراة الكفرة على المؤراة والمالم المول في المنائم والمالك والمالة والمنافقة واحدة أي المنافقة واحدة أي المنافقة واحدة أي المنافقة واحدة والمنافقة واحدة المنافقة و المنافق

فصل وأمابيان كيفية فرضية الجهاد فالامرفيه لايخلومن أحدوجهين اماان كان النفيرعاما (واما) ان لم يكن فأنل يكن النفيرعاما فهوفرض كفاية ومعناه ان يفترض على جميع من هومن أهل الجهاد لكن اذاقام به البعض سقط عن الباقين لقوله عز وجل فضل الله المجاهدين باموالهم وأنفسهم على القاعدة درجة وكلا وعدالله الحسني وعدالله عزوجه لالمجاهدين والقاعدين الحسني ولوكان الجهادفرض عين فى الاحوال كلهالما وعدالقاعدين الحسني لان القعوديكون حراما وقوله سبيحانه وتعآلى وماكان المؤمنون لينفروا كافة فلولا فهرمن كل فرقةمنهم طآئفة ليتفقهوا في الدين الاكة ولان مافرض له الجهاد وهو الدعوة الى الاسلام واعلاء الدين الحق و دفع شرالكفرة وقهرهم يحصل بقبام البعض به وكذا النبي عليه الصلاة والسلام كان سعث السراياولو كان فرض عين في الاحوال كلم الكان لايتوهم منه القعود عنه في حال ولا اذن غيره بالتخلف عنه محال واذا كان فرضاعلي الكفاية فلا ينبغي للامام ان يخلي ثغرامن الثغورمن جماعةمن الغزاة فيهسم غنأ وكفاية لقتال العدو فاداقاموا به يسقط عن الباقين وان ضعف أهل ثغر عن مقاومة الكفرة وخيف عليهم من العدوفعلي من وراءهم من المسلمين الاقرب فالاقرب ان ينفروا اليهم وان يمدوهم بالسلاح والكراع والمال لماذكر ناانه فرض على الناس كلهم ممن هومن أهل الجهاد لكن الفرض يسقط عنهم بحصول الكفانة بالبعض فما يحصل لايسقط ولايباح للعبدان يخرج الاباذن مولاه ولاالمرأة الاباذن زوجهالان خدمة المولى والقيام بحقوق الزوجية كل ذلك فرض عين فكان مقدماً على فرض الكفاية وكذا الولد لا يخرج الا باذن والديه أوأحدهما اذاكان الاخرميتألان برالوالدن فرض عين فكان مقدما على فرض الكفاية والاصل ان كل سفر لا يؤمن فيسما لهلاك و يشتدفيسه الخطر لا يحل للولدان يخرج اليه بغيراذن والديه لانهسما يشفقان على ولدهمافيتضر ران ىذلك وكل سفرلا يشتدفيه الخطر يحلله ان يخرج اليه بغيراذنهما اذالم يضيعهمالا نعسدام الضرر ومنمشا يختامن رخص فى سفرالتعلم بغيراذنهما لانهما لايتضر ران بذلك بل ينتفعان به فلا يلحقه سمةالعقوق هذا اذالم يكن النفير عاما فاما اذاعرالنفير بان هجم العدوعلي بلدفهو فرض عين يفترض على كل واحدمن آحاد المسلمين ممن هوقادرعليه لقولهسبحانه وتعالى انفرواخفافاو تقالاقيل نزلت فىالنفير وقولهسبحانه وتعالىما كان لاهل المدينة ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ولان الوجوب على الكل قبسل عموم النفير ثابت لان السقوط عن الباقين بقيام البعض به فاذاعم النفير لا يتحقق القيام مه الابالكل فبقي فرضاعلي الكلعينا بمزلة الصوم والصلاة فيخر جالعبد بغيراذن مولاه والمرأة بغيراذن زوجهالان منافع العبدوالمرأة فيحق العباداتالمفر وضة عينامستثناةعنملك المولى والزوج شرعاكمافى الصوم والصلاة وكذايبا حللولدأن يخرج بغير اذنوالديهلانحق الوالدين لايظهرفي فروض الاعيان كالصوم والصلاة والله تعالى أعلم ﴿ فصل ﴾ وأما بيان من يفترض عليه فنقول اله لا يفترض الاعلى القادر عليه فمن لا قدرة له لاجهاد عليه لان الجهاد بذل الجهدوهوالوسع والطاقة بالقتال أوالمبالغة فى عمل القتال ومن لاوسعله كيف يبذل الوسع والعمل فلايفرض على الاعمى والاعرج والزمن والمقعد والشيخ الهرم والمريض والضعيف والذى لا يجدما ينفق قال الله سبحانه وتعالى ليس على الاعمى حرج الاكية وقال سبحانه وتعالى عزمن قائل ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لايجبدون ماينفقون حرجاذا نصحوالته ورسوله فقدعذرالته جسل شأنه هؤلاء بالتخلف عن الجهسادو رفع الحرجعنهم ولاجهادعلى الصبي والمرأة لانبنيتهما لاتحتمل الحربعادة وعلى هذاالغزاة اذاجاءهم جمعمن المشركين مالاطاقة لهميه وخافوهمان يقتلوهم فلابآس لهمان ينحازواالي بعض أمصارالمسلمين أوالي بعض جيوشهم والحكم فىهذاالباب لغالبالرأى وأكبرالظن دون العدد فان غلب على ظن الغزاة انهم يقاومونهم يلزمهـــم الثبات وانكانوا أقلعددامنهموانكانغالب ظنهمانهم يغلبون فلا بأسان ينحازوا الىالمسلمين ليستعينوايهم وانكانواأ كثرعددأ منالكفرة وكذاالواحدمن الغزاة ليسمعه سلاح معاثنين منهم معهما سلاح أومع واحا منهم من الكفرة ومعه

سلاحلا بأسأن يولى دبرهمتحنزأ الىفئة والاصل فيهقوله تبارك وتعالىومن يولهم يومئذدبره الامتحر فالقتال أو متحنزا الىفئة فقدباء بغضبمن الله ومأواه جهبرو بئس المصيرالله عزشأنه نهي المؤمنين عن تولية الادبارعاما بقوله تبارك وتعالى يأمها الذين آمنوا اذالقيتم الذىنكفر وازحفافلا نولوهم الادبار وأوعدعليهم بقوله سبحانه وتعالى ومن بولهم يومئذ دبره فقدباء بعضب من الله الاسمية لان في الكلام تقد يمو تأخيراً معناه والله سبحاله وتعالى أعلم يأليها الذين آمنوا اذالتميتم الذين كفروازحفأ فلاتولوهم الادبار ومن يولهم يومئذدبره فقدباء بغضبمن الله ثماستثني سبحانه وتعالى من يولى ديره لجهة مخصوصة فقال عزمن قائل الامتحر فألقتال أومتحيزا الى فئة والاستثناء من الحظر اباحــة فكان المحظو رتولية مخصوصة وهي ان يولى دىره غيرمتحرف لقتال ولامتحنزالي فئسة فبقيت التولية الىجهسة التحرفوالتحنرمستثناةمن الحظرفلا تكون محظورة ونظيرهذه الاكةقوله سبحانه وتعالىمن كفر باللممن بعدايمانه الامنأ كرهوقلبهمطمئن بالايمان ولكن منشرج بالكفرصدرافعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظم انه على التقديم والتأخير على مانذكره في كتاب الاكراه ان شاءالله تعالى و به تبين أن الا يقالشر يفية غير منسوخة وكذا قوله سبحانه وتعالى ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبواما ئتين وقوله وان يكن منكم مائة يغلبوا ألها ليس بمنسوخ لان التولية للتحنزالي فئة خص فيهافلم تكن الا يتان منسوختين والله سبحانه وتعالى أعلم والدليل عليه قوله عليه الصلاة والسلام للذين فرواالي المدينه وهوفيها أنتم الكرارون أنافئة كلمسلم أخبر عليه الصلاة والسلام ان المتحزالي فئة كرار وليس بفرارمن الزحف فلا يلحقه الوعيدوعلى هذااذا كانت الغزاة في سفينة فاحترقت السفينة وخافوا الغرق حكموافيه غالب رأيهم وأكبرظنهم فان غلب على رأيهم انهم لوطرحوا أنفسهم في البحر لينجو ابالسباحة وجب عليهم الطرق ليسبحوا فيتحنزوا الىفئة وان استوى جانباالحرق والغرق بانكان اذاقاموا حرقوا واذاطر حواغرقوافلهم الخيارعندأ بي حنيفة وأي يوسف رحمهماالله وقال محمدرحمالله لايجو زلهمان يطرحوا أنفسهم في الماء (وجـــه) قوله انهم لوأ لقواأ نفسهم فالماء لهلكوا ولوأقاموا في السفينة لهلكواأ يضاالا انهم لوطر حوالهلكوا بفعل أنفسهم ولوصبروا لهلكوا بفعل العدوفكان الصبرأقرب الى الجهادفكان أولى (وجه) قولهما انه استوى الجانبان في الافضاءالىالهلاك فيثبت لهمالخيار لجوازأن يكون الهلال بالغرق أرفق قولهلوأقاموالهلكوا بفعل العــدوقلناولو طرحوالهلكوا بفعل العدوأ يضااذالعدوهوالذي ألجأهم اليه فكان الهلالته فيالحالين مضافاالي فعل العدوثم قديكون الهلاك بالغرقأسهل فيثبت لهمالخيار ولوطعن مسلم برمح فلا بأسبان يمشي اليمن طعنهمن الكفرة حستي يحيهزه لانه يقصد بالمشي اليه بذل نفسه لاعز ازدين الله سبحا نه وتعالى وتحريض المؤمنين على ان لا يبخلوا با نفسهم في قتال أعداءاللهسبحانه وتعالى فكانجائزا واللهسبحانه وتعالى أعلم

و فصل في وأما بيان ما يندب اليه الامام عند بعث الجيش أوالسرية الى الجهاد فنقول و بالله التوفيق انه يندب الى أشياء (منها) ان يؤمر عليهم أمير الان النبي عليه الصلاة والسلام ما بعث جيشا الاوأمر عليهم أمير الان النبي عليه الصلاة والسلام ما بعث جيشا الاوأمر عليهم أمير الان الخاجة الى الامير ماسة لانه لا بدمن تنفيذ الاحكام وسياسة الرعية ولا يقوم ذلك الابالامير لتعدر الرجوع في كل حادثة الى الامام (ومنها) أن يكون الذي يؤمر عليهم علماً بالحلال والحرام عدلا عارفا بوجوه السياسات بصيرا بتدا بر الحروب وأسبا بها لا نه لولم يكن بهذه الصفة لا يحصل ما ينصب له الامير (ومنها) ان يوصيه بتقوى الله عزشاً نه في خاصة نفسه و بمن معه من المؤمنين خيراً كذار وي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان اذا بعث جيشاً أوصاء بتقوى الله سبحانه و تعالى في نفسه خاصة و بمن معه من المؤمنين خيرا ولان الامارة أمانة عظيمة فلا يقوم بها الا المتقول الله مرمنكم وقال عليه الصلاة والسلام اسمعو وأطيعو ولوأمر عليكم عبد حبشي أجدع ما حكم فيكم بكتاب الله تعدالي ولانه نائب الامام وطاعة الامام لازمة كذا طاعته لانها عقالا مام الأأن يأمرهم منكم في كم بكتاب الله تعدالي ولانه نائب الامام وطاعة الامام لازمة كذا طاعته لانها عقالا مام الأن يأمرهم في الم المراه المام وطاعة الامام لازمة كذا طاعته لانها عقالا مام الأن يأمرهم

بمعصية فلاتجو زطاعتهـماياه فيها لقوله عليه الصلاة والسلام لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق ولوأمرهم بشئ لايدر ون أينتفعون به أم لافينبغي لهم ان يطيعوه فيــه اذا لم يعلموا كونه معصية لان اسلاع الامام فى محــل الاجتهاد واجب كاتباع القضاة في مواضع الاجتهاد والله تعالى عزشاً نه أعلم

﴿ فصل ﴾ وأما بيان مايحب على الغزاة الافتتاح به حالة الوقعة ولقاءالعــدو فنقول و بالله التوفيق ان الامرفيـــه لأيخلومن أحدوجهين اماان كانت الدعوة قد بلغتهم واماان كانت لم تبلغهم فان كانت الدعوة لم تبلغهم فعلمهم الافتتاح بالدعوةالى الاسلام باللسان لقول الله تبارك وتعالى ادع الى سبيل ربك بالحكة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هيأحسن ولايجو زلهم القتال قبل الدعوة لان الايمان وان وجبعلمهم قبل بلوغ الدعوة بمجر دالعقل فاستحقوا القتل بالامتناع لكن الله تبارك وتعالى حرم قتالهم قبل بعث الرسول عليه الصلاة والسلام و بلو غ الدعوة اياهم فضلا منهومنة قطعاً لمعذرتهم بالكلية وانكان لاعذر لهم في الحقيقة لما أقام سبحانه وتعالى من الدلائل العقلية التي لوتاً ملوها حقالتأمل ونظر وإفهالعر فواحق اللمتبارك وتعالى علمهم لكن تفضل عليهم بارسال الرسل صلوات الله وسلامه عليهمأ جمعين لئلا يبقى لهرشبهة عذر فيقولون ربنا لولاأرسلت الينارسولا فنتبع آياتك وان إيكن لهمان يقولواذلك فالحقيقة لمابيناولان الفتال مافوض لعينه بل للدعوة الى الاسلام والدعوة دعوتان دعوة بالبنان وهى القتال ودعوة بالبيان وهواللسان وذلك بالتبليغ والثانية أهون من الاولى لان في القتال مخاطرة الروح والنفس والمال وليس في دعوة التبليغ شي من ذلك فاذا احتمل حصول المقصود باهون الدعوتين لزم الافتتاح بها هذا اذا كانت الدعوة لم تبلغهم فانكانت قد بلغتهم جازلهمان يفتتحوا القتال من غيرتجديدالدعوة لما بيناان الحجة لازمة والعذرف الحقيقة منقطع وشبهةالعذرا نقطعت بالتبليغ مرة لكنءمهذا الافضل انلايفتتحوا القتال الابعد تجديدالدعوة لرجاء الاجامةفي الجملة وقدر وىانرسولاللهصلىاللهعليهوسلم لميكن يقاتل الكفرة حتى يدعوهم الىالاسلام فيما كان دعاهم غمير مرة دلان الافتتاح بتجديدالدعوة أفضل تماذا دعوهم الى الاسلام فان أسلموا كفواعنهم القتال لقوله عليه الصلاة والسلامأمرتان أقاتل الناس حتى يقولوا لاإله الاالله فاذاقالوها عصموامني دماهم وأموالهم الابحقها وقوله عليسه الصلاة والسلام من قال لا إله الا الله فقد عصم منى دمه وماله فان أبو الاجابة الى الاسلام دعوهم الى الذمة الامشركي العرب والمرتدين لمانذكره انشاءالله تعالى بعدفان أجابوا كفواعنهم اقوله عليه الصلاة والسلام فان قبلواعة د الذمة فاعلمهمان لهم ماللمسلمين وعليهم ماعلى المسلمين وان أبوااستعانوابالله سبحانه وتعالى على قتالهم ووثقوا بعهد التمسبحانه وتعالى النصرلهم بعدان بذلواجهدهم واستفرغوا وسعهم وثبتوا وأطاعوا اللمسبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وذكر وا الله كثيراعلى ماقال تبارك وتعالى ياأيها الذين آمنوا اذا لقيتم فئة فاثبتواواذكر وا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا اللهو رسولهولاتنازعوافتفشلواوتذهبر يحكمواصبروا اناللممعالصابرين ولهم ان يقاتلوهم وان إيبدؤا بالدعوة لقول الله تعـالى اقتــاوا المشركين حيث وجــدتموهم وسواءكان في الآشهر الحرم أوفى غيرهالان حرمةالقتال في الاشهر الحرم صارت منسوخة بآية السيف وغييرها من آيات القتال ولا بأس بالاغارة والبياتعليهم ولابأس بقطعأشجارهم المثمرةوغ يرالمثمرةوافسادز روعهم لقوله تبارك وتعالى ماقطعتم من لينةأو تركتموهاقا ممةعلى أصولها فبأذن الله وليخزى الفاسقين اذن سبحانه وتعمالي بقطع النخيل في صدرالا ية الشريفة ونبه في آخرها ان ذلك يكون كبتاً وغيظاً للعد و بقوله تبارك وتعالى وليخزى الفاسقين ولا بأس باحراق حصونهم بالنار واغراقهابالماءوتخر يبهاوهدمهاعليهم ونصبالمنجنيق عليهالقوله تبارك وتعالى يخر بون بيوتهم بايديهم وأيدى المؤمنين ولان كل ذلك من باب القتال لما فيه من قهر العدو وكبتهم وغيظهم ولان حرمة الاموال لحرمة أربابها ولاحرمةلا نفسهم حتى يقتلون فكيف لاموالهم ولابأس يرميهم بالنبال وان علموا ان فيهم مسلمين من الاساري والتجار لمافيهمنالضر ورةاذحصونالكفرة قلماتخلو منمسملمأسيرأوتاجرفاعتباره يؤدىالىانسدادماب الجهادولكن يقصدودن بذلك الكفر الدون المسلمين لانه لا ضرورة في القصد ولل يقتل مسلم بغير حق وكذا اذا تترسوا باطفال المسلمين فلا بأس بالرمى اليهم لضرورة اقامة الفرض لكنهم يقصدون الكفارة وهوا حدقولي الشافعي رموهم فاصاب مسلماً فلادية ولا كفارة وقال الحسن بن زيادر حمه الله تجب الدية والكفارة وهوا حدقولي الشافعي رحمه الله (وجه) قول الحسن ان دم المسلم معصوم فكان ينبغي ان يمنع من الرمى الاانه لم يمنع لضرورة اقامة الفرض في في الضان كتناول مال الغير حالة المخمصة انه رخص له التناول لكن يجب عليه الضمان لماذكرنا كذلك همنا (ولنا) انه كما مست الضرورة الى دفع المؤاخذة الاقامة فرض القتال مست الضرورة الى نفي الضان أيضاً الان وجوب الضمان يمنع من اقامة الفرض الانهم متنعون منه خوفا من لزوم الضمان وايجاب ما يمنع من اقامة الواجب متناقض وفرض القتال لم يسقط دل ان الضمان ساقط بخلاف حالة المخمصة الضمان وايجاب ما يمنع من اقامة الواجب متناول الانه لولم يتناول لهلك وكذا حصل لهمثل ما يجب عليه فلا يمنع من التناول الديودي المنال الكفار الانه الايومن غدرهم اذ العداوة فلا يؤدي دى الى التناقض و المنبع و اليهم و الله مسبحانه و تعالى أعلم الدينية تحملهم عليه الااذا اضطروا اليهم و الله مسبحانه و تعالى أعلم الدينية تحملهم عليه الااذا اضطروا اليهم و الله مسبحانه و تعالى أعلم الكفار الانه الااذا اضطروا اليهم و الله مسبحانه و تعالى أعلم المنال الكفار الانه الااذا اضطروا اليهم و الله مسبحانه و تعالى أعلم الدينية تحملهم عليه الااذا اضطروا اليهم و الته سبحانه و تعالى أعلم المنال الكفار الانه المنال الكفار الدينية تحملهم عليه الااذا اضرار و اليهم و الته مسلمة عليه المنالة المنال الكفار المنال الكفار المنال الكفار المنال الكفار المسلمين المنال الكفار المنال الكفار المنال الكفار المنال المنال الكفار المنال المنال المنال المنال الكفار المنال الكفار المنال الكفار المنال الكفار المنال المنال

﴿ فَصَلَ ﴾ وأما بيان من يحل قتله من الكفرة ومن لا يحل فنقول الحال لا يخـــلو اما ان يكون حال القتال أوحال ما بعدالفراغمن القتال وهيما بعدالا خذوالاسراماحال القتال فلايحل فيهاقتل أمرأة ولاصي ولاشيخ فان ولامقعد ولايابس الشق ولاأعمى ولامقطو عاليد والرجل من خلاف ولامقطو عاليداليمني ولامعتوه ولاراهب في صومعة ولاسائح في الجبال لايخالط الناس وقوم في دار أوكنيسة ترهبوا وطبق عليهم الباب اما المرأة والصبي فلقول النبي عليه الصلاة والسلام لاتقتلوا امرأة ولاوليدا وروى انه عليه الصلاة والسلام رأى في بعض غز واته امرأة مقتولة فانكر ذلك وقال عليه الصلاة والسلام هاهماأر اهاقاتلت فلم قتلت ونهي عن قتل النساء والصبيان ولان هؤلاء ليسوامن أهلالقتال فلايقتلون ولوقاتل واحدمنهم قتل وكذا لوحرض على القتال أودل على عو رات المسلمين أوكان الكفرة ينتفعون برأمه أوكان مطاعأ وانكان امرأة أوصعيراً لوجود القتال من حيث المعنى وقدر وي ان ربيعة بن رفيع السلمى رضي الله عنمه أدرك دريدين الصمة يوم حنين فقتله وهوشيخ كبيركا لقفة لاينتفع الابرأيه فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه والاصل فيه ان كل من كان من أهل القتال يحل قتله سواءقاتل أولم يقاتل وكلمن إيكن من أهل القتال لا يحل قتله الااذاقاتل حقيقة أومعني بالرأى والطاعة والتحريض وأشباه ذلك على ما ذكرنا فيقتل القسيس والسياح الذي يخالط الناس والذي يحبن ويفيق والاحرس وأقطع اليد اليسرى وأقطع احدى الرجلين وان لميقاتلوا لانهم من أهمل القتال ولوقتل واحد ممن ذكر ناانه لابحل قتله فلأشئ فيهمن دية ولاكفارة الاالتوبة والاستغفارلان دمالكافر لايتقوم الابالامان ولميوجد واماحال مابصدالفراغمن القتال وهي ما بعد الاسر والاخذ فكل من لا يحل قتله في حال القتال لا يحل قتله بعد الفراغ من القتال وكل من يحل قتله في حال القتال اذاقاتل حقيقة أومعني ساح قتله بعدالاخذ والاسرالاالصبي والمعتوه الذكي لايعقل فانهيباح قتلهما في حال القتال اذا قاتلاحقيقة ومعني ولاساح قتلهما بعدالفراغمن القتال اذا أسرا وان قتلاجماعةمن المسلمين في القتال لان القتل بعد الاسر بطريق العقو بةوهما ليسامن أهل العقوبة فاماالقتل في حالة القتال فلد فع شرالقتال وقد وجد الشرمنهما فاسيح قتلهمالدفع الشر وقدا نعدم الشر بالاسرفكان القتل بعده بطريق العقو بةوهمآليسامن أهلهاو القمسبحانه وتعالى أعلم و يكره للمسلمان يبتدئ أباه الكافرالحر بي بالقتل لقوله تعالى وصاحبهما في الدنيامعر وفاأمر سبحانه وتعالى عصاحبة الابوين الكافرين بالمعروف والابتداء بالقتل ليس من المصاحبة بالمعروف وروى ان حنظلة رضي الله عنه غسيل الملائكة عليهم الصلاة والسلام استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل أبيه فنهاه عليه الصلاة والسلام ولان الشرع أمرباحيائه بالنفقة عليه فالامر بالقتل فيه افناؤه يكون متناقضا فان قصد الاب قتله يدفعه عن نفسه وان أتى ذلك على نفسه ولا يكره ذلك لانه من ضر ورات الدفع ولـكن لا يقصد بالدفع القتل لانه لا ضر و رة الى القصد والله تعالى أعلم

وفصل وأمابيان من يسع تركه في دارالحرب عن لا يحل قتله ومن لا يسع فالا مرفيه لا يخلومن أحدوجه ين امااذا كان الغزاة قادر ين على عمل هؤلاء واخراجهم الى دارالا سلام واماان لم يقدر واعليه فان قدر واعلى ذلك فان كان المتروك من يولد له ولد لا يجوز تركم في دارالحرب لان في تركم في دارالحرب عونا لهم على المسلمين باللقاح وان كان ممن لا يولد له ولد كالشيخ الفانى الذي لا قتال عنده ولا لقاح فان كان ذا رأى ومشورة فلا يباح تركه في دار الحرب لما فيه من المضرة بالمسلمين لا نهم يستعينون على المسلمين برأيه وان لم يكن له رأى فان شاؤا تركوه فانه لا مضرة على مفاداة الاسمير بالاسمير وعلى قول من لا يحرجونهم لما الفلافائدة في اخراجهم وكذلك العجوز التي لا يرجى ولدها وكذلك الرهبان وأسحاب الصوامع لا يخرجونهم لما الهلافائدة في اخراجهم وكذلك العجوز التي لا يرجى ولدها وكذلك الرهبان وأسحاب الصوامع في دارا لحرب لان الشرع نهى عن قتلهم ولا قدرة على مقلم في تركون ضرورة واما الحيوان والسلاح اذا لم يقدر وا في دارالحرب لان الشرع نهى عن قتلهم ولا قدرة على نقلهم في تركون ضرورة واما الحيوان والسلاح اذا لم يقدر وا على الناريك يحرق واللا يجرق والله سلام اما الحيوان فيذ بحثم يحرق بالنارك من قدار الم به والله سبحانه و تعالى أعلم ما المالحيوان فيذ بحثم يحرق بالنارك من قدار الديالة و المالحيوان والسلاح المالحيوان فيذ بحثم يحرق بالنارك من قدار الديالة و المالحيوان والسلاح المالحيوان فيذ بحثم يحرق بالنارك من قدار المديد و الله سبحانه و تعالى أعلم ما المالحيوان فيذب عن مناله المالحيوان والله من ما المالحيوان في المالحيون في من المالحيوان في المنالحيول بالله من من المالحيون في المالحيول بالله من من المالكي من أماله بالمالحيول في من المالحيول بالله بالمالكي من أمالكي من أمالكي من المالكي من المالكي من المالكي من المالكي من المالكيول في من المالكي من المالكي من المالكي من المالكيول من من المالكيول بالمالكيول ب

﴿ فصل ﴾ وأمابيان مايكره حمله الى دارا لحرب ومالا يكره فنقول ليس للتاجر ان يُحمل الى دارا لحرب ما يستعين به أهل الحرب على الحرب من الاسلحة والخيل والرقيق من أهل الذمة وكل ما يستعان مه في الحرب لان فيه امدادهم واعانتهم على حرب المسلمين قال الله سبحانه وتعالى ولاتعاو نواعلى الاثم والعدوان فلا يمكن من الحمل وكدا الحريي اذادخلدارالاسلاملا يمكن من ان يشترى السلاح ولواشترى لا يمكن من ان مدخله دار الحرب لماقلنا الا اذا كانداخلدارالاسلام بسلاح فاستبدله فينظر فى ذلك انكان الذى استبدله خلاف جنس سلاحه بان استبدل القوس بالسيف ونحوذلك لايمكن من ذلك أصلاوان كان من جنس سلاحه فان كان مثله أوأرد أمنه يمكن منه وان كان أجودمنه لايمكن منه لماقلناولا بأس بحمل الثياب والمتاع والطعام ونحوذلك البهم لانعدام معنى الامداد والاعانة وعلى ذلك جرت العادةمن تحارالاعصار انهم مدخلون دارالحرب للتجارة من غيرظهور الردوالا نكارعليهم الاان الترك أفضل لانهم يستخفون بالمسلمين ويدعونهم الى ماهم عليه فكان الكف والامساك عن الدخول من باب صيانة النفس عن الهوان والدين عن الزوال فكان أولى واماالمسافرة بالقرآن العظم الى دار الحرب فينظر في ذلك ان كان العسكر عظهامأمونا عليه لابأس بذلك لانهم يحتاجون الى قراءةالقرآن واذاكان العسكر عظيما يقع الامن عن الوقوع في أيدالكفرة والاستخفاف به وان إيكن مأمونا عليمه كالسرية يكره المسافرة به لمافيه من خوف الوقوع في أيديهم والاستخفاف به فكان الدخول به في دار الحرب تعريضاً للاستخفاف بالمصحف الكريم ومار وي عن النسي عليه الصلاة والسلام انه نهى ان يسافر بالقرآن العظم الى أرض العدو محول على المسافرة في هذه الحالة وكذلك حكم اخراج النساءمع أنفسهم الى دارالحرب على هذا التفصيل انكان ذلك في جيش عظم مأمون عليه غيرمكر وه لانهم يحتاجون الىآلطبخوالغسل ومحوذلكوان كانتسر بةلايؤمن عليها يكرهاخراجهن لماقلناوالله تعالى أعلم ﴿ فصل ﴾ وأما بيان ما يعترض من الاسباب المحرمة للقتال فنقول ولا قوة الابالله العلى العظيم الاسباب المعترضة الحرمة للقتال أنواع ثلاثة الاعمان والامان والالتجاءالي الحرم اماالا يمان فالكلام فيسه في موضعين احسدهما في بيان مايحكم به بكون الشخص مؤمنا والثاني في بيان حكم الاعان اما الاول فنقول الطرق التي يحكم مها بكون الشخص مؤمنا ثلابة نصودلالة وتبعية اماالنص فهوان يأتى بالشهادة أو بالشهادتين أويأتي مهمامع التبرى مماهو عليه صريحا وبيان هذه الجملة ان الكفرة أصناف أربعة صنف منهم ينكرون الصانع أصلاوهم الدهرية المعطلة وصنف منهم

يقر ونبالصانعو ينكرون توحيده وهمالوثنية والمجوس وصنف منهم يقر ونبالصانع وتوحيده وينكرون الرسالة رأساً وهمقوم من الفسلاسفة وصنف منهم يقر ون الصانع ونوحيده والرسالة في الحملة لكنهم ينكرون رسالة نبينا مجدعليه أفضل الصلاة والسلام وهماليهو دوالنصارى فآن كان من الصنف الاول والثاني فقال لااله الاالله يحكم ىاسلامه لانهؤلاء يمتنعون عنالشهادة أصلا فاذا أقر وابها كانذلك دليل ايمانهم وكذلك اذاقال اشهدان محمدأ رسول الله لانهم يمتنعون من كل واحدة من كلمتي الشهادة فكان الاتيان واحدمنهما أيتهما كانت دلالة الايمان وان كان من الصنف الثالث فقال لا الله الا الله لا يحكم باسلامـــه لان منكر الرسالة لا يمتنع عن هـــذه المقالة ولوقال أشهدأن محدأرسول الله يحكم باسلامه لانه يمتنع عن هذه الشهادة فكان الاقرار بهادليل الاعان وان كانمن الصنف الرابع فاتى بالشهادتين فقال لااله الااله الاسمحمدر سول الله لايحكم باسلامه حتى يتبرأ من الدين الذي عليهمن الهودية أوالنصرانية لانمن هؤلاءمن يقر برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه يقول انه بعث الى العرب خاصةدون غيرهم فلايكون اتيا نه بالشهاد تين بدون التبرى دليسلاعلى ايمانه وكذا اذاقال يهودي أونصراني أنامؤمن أومسلم أوقال آمنت أوأسلمت لايحكم اسلامه لانهم يدعون انهم مؤمنون ومسلمون والايمان والاسلام هوالذي هم عليه وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله أنه قال اذاقال الهودي أوالنصر ابي أنامسلم أوقال أساست سئل عن ذلك أي شي أردت به ان قال أردت به ترك الهودية أوالنصر انية والدخول في دين الاسلام يحكم اسلامه حتى لورجع عن ذلك كان مرتدا وان قال أردت بقولي أسلمت ابى على الحق ولم أرد بذلك الرجوع عن ديني لم يحكم باسلامه ولوقال يهودى أونصراني أشهدأن لااله الاالله وأتبرأعن الهودية أوالنصرانية لايحكم بأسلامه لانهم لا يمتنعون عن كلمة التوحيد والتبرى عن المودية والنصرانية لا يكون دليل الدخول في دين الاسلام لاحمال أنه تبرأعن ذلك ودخل في دن آخر سوى دن الاسلام فلا يصلح التبرى دليل الاعال مع الاحمال ولوأقر معذلك سبحانه وتعالى أعلم (وأما) بيان مايحكم به بكونه مؤمناً من طريق الدلالة فنحوان يصلى كتابي أو واحدمن أهل الشرك في جماعة ويحكم باسلامه عندنا وعندالشافعي رحمه الله لايحكم باسلامه ولوصلي وحده لايحكم باسلامه (وجه ) قول الشافعي رحمه الله أن الصلاة لوصلحت دلالة الاعمان لما افترق الحال فهما بين حال الا نفر ادو بين حال الاجتماع ولوصلي وحده لم يحكم باسلامه فعلى ذلك اذاصلي بجماعة (ولنا) أن الصلاة بالجماعة على هذه الهيئة التي نصلها أليوم لم تكن فى شرائع من قبلنا فكانت مختصة بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فكانت دلالة على الدخول في دين الاسلام بخلاف ما اذاصلي وحده لان الصلاة وحده غير مختصة بشر يعتناو روى عن محدر مهالله أنهاذا صلى وحدهمستقبل القبلة يحكم باسلامه لان الصلاة مستقبل القبلة دليل الاسلام لقوله عليه الصلاة والسلام منشهدجنازتناوصلي الىقبلتناوأ كلذبيحتنافاشهدوالهبالايمان وعلىهمذا الخلاف اذا أذن فيمسجدجماعة يحكم باسلامه عندنا خلافاللشافعي رحمه الله تعالى لنا أن الاذان من شعائر الاسلام فكان الاتيان به دليل قبول الاسلام ولوقرأالقرآن أوتلقنه لايحكم باسلامه لاحمال أنه فعل ذلك ليعلم مافيه من غيرأن يعتقده حقيقة اذلاكل من يعلم شيأ يؤمن به كالمعاندين من الكفرة ولوحج هل يحكم باسلامه قالو أينظر في ذلك أن تهيأ للاحرام ولمي وشهد المناسك مع المسلمين يحكم باسلامه لان عبادة الحج على هذه الهيئة المخصوصة لم تكن ف الشرائع المتقدمة فكانت مختصة بشر يعتنافكا نت دلالة الايمان كالصلاة بالجاعة وان لي ولم يشهدالمناسك أوشهدالمناسك ولم يلب لايحكم باسلامه لانه لا يصير عبادة في شريعتنا الابالاداء على هذه الهيئة والاداء على هذه الهيئة لا يكون دليل الاسلام ولوشهد شاهدان انهمارأياه يصلى سنة وماقالارأيناه يصلى فجاعة وهو يقول صليت صلواتي لايحكم باسلامه لانهم يصلون أيضا فلاتكون الصلاقا لمطلقة دلالة الاسلام ولوشهدأ حدهما وقال رأيته يصلي فى المسجد الاعظم وشهد

الآخر وقال رأيته يصلي في مسجد كذا وهومنكر لا تقبل ولكن يحبر على الاسلام لان الشاهدين انفقاعلي وجود الصلاةمنه بجماعة في المسجد لكنهما اختلفا في المسجدوذا يوجب اختلاف المكان لا نفس الفعل وهو الصلاة فقداجتمع شاهدان على فعل واحدحقيقة لكن تعتبر شهادتهما في الجبر على الاسلام لافى القتل لان فعل الصلاة وان كانمتحداحقيقة فهومختلف صورة لاختلاف محل الفعل فاورث شبهة في القتل رالله سبحانه وتعالى اعلم وأما الحكم بالاسلام من طريق التبعية فان الصبي يحكم باسلامه تبعاً لابويه عقل أولم يعقل مالم يسلم بنفسه اذاعقل وأيحكم باسلامه تبعاللدارأيضا والجملة فيهان الصبي يتبع أبويه في الاسسلام والكفر ولاعبرة بالدارمع وجودالابوين أوأحدهمالانه لابدلهمن دين تحرى عليه أحكامه والصي لايهتم لذلك امالعدم عقله واماالقصورة فلابد وان يجعل تبعالغيره وجعله تبعاللا بون أولى لانه تولدمنهما واعاالدارمنشأ وعندا نعدامهما فى الدارالتي فيهاالصي تنتقل التبعية الى الدارلان الدار تستبع الصي في الاسلام في الجملة كاللقيط فاذا أسلم أحد الابوين فالولديتبع المسلم لانهما استويافي جهةالتبعيةوهي التولدوالتفرع فيرجح المسلم بالاسلام لانه يعلوولا يعلى عليه ولوكان أحدهمآ كتاسا والآخربجوسيا فالولدكتابي لان الكتابي الى أحكام الاسلام أقرب فكان الاسلام منه أرجى وبيان هذه الجملة اذاسي الصبي وأخرج الىدارالاسلامفهذا لايخلومن ثلاثة أوجه اماانسي مع أبويه واماانسي مع أحدهما واماانسني وحده فانسى مع أبويه فمادام في دارا لحرب فهو على دين أبويه حتى آومات لا يصلى عليه وهذا ظاهر وكذااذاسني دينهماحتى يسلم بنفسه ولاتنقطع تبعية الابوين عوتهمالان بقاء الاصل ليس بشرط لبقاء الحكم ف التبع وان أخرج الى دار الاسلام وليس معه أحدهما فهومسلم لأن التبعية انتقلت الى الدار على مابينا ولوأسلم أحد الآبوين في دار الحرب فهومسلم تبغاله لان الولديتبع خير الأبوين دينالما بينا وكذا اذا أسلم أحدالا بوين في دار الاسلام تمسى الصبى بعده وأدخل في دار الاسلام فهومسلم تبعاله لانه جمعهما دار واحدة لأن تبعية الدار لا تعتترمع أحد الابوين لماذكرنا فاماقبل الادخال في دار الاسلام فلا يكون مسلما لانهما في دارين مختلفين واختلاف الدار عنع التبعية في الاحكام الشرعية والله سبحانه وتعالى اعلم ثمانما تعتبرتبعية الابوين والدارا ذالم يسلم بنفسه وهويعقل الاسلام فاما اذاأسلم وهو يعقل الاسلام فلا تعتبرا لتبعية ويصح اسلامه عندنا وعندالشافعي رحمه الله لا يصح واحتج بقوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ أخبر عليه الصلاة والسلام أن الصبي مرفو ع القلم والفقه مستنبط منه وهوأن الصي لوصح اسلامه اماأن يصح فرضا واماان يصح نفلا ومعلوم أن التنفل بالاسلام محال والفرضية بخطاب الشرع والقلم عنه مرفوع ولان صحة الاسلام من الاحكام الضارة فانه سبب لحرمان الميراث والنفقة ووقو عالفرق بين الزوجين والصبي ليس من أهل التصرفات الضارة ولهذا لم يصح طلاقه وعتاقه ولم يحب عليه الصوم والصلاة فلا يصح اسلامه (ولنا) انه آمن بالله سبحانه وتعالى عن غيب فيصح إيمانه كالبالغ وهذالان الايمان عبارة عن التصديق اللة وشرعا وهو تصديق الله سبحانه وتعالى في جميع ماأنزل على رسله أو تصديق رسله في جميع ما جاؤا له عن الله تبارك و تعالى وقد وجد ذلك منه لوجود دليله وهواقر أرالماقل وخصوصاعن طوع فترتب عليه الاحكام لانهامبنية على وجودالا يمان حقيقة قال الله تبارك وتعالى ولاتنكحوا المشركين حتى يؤمنوا وقال عليه الصسلاة والسسلام لايرث المؤمن الكافرولا الكافر المؤمن وقوله انهم فوع القط قلنا نعرف الفروع الشرعية فامافى الاصول العقلية فمنوع ووجوب الايمان من الاحكام العقلية فيجبعلى كل عاقل والحديث يحمل على الاحكام الشرعية توفيقا بين الدلائل وبه نقول والتهسبحانه وتعالى أعلم وأماأحكامالايمان فنقول واللمسبحانه وتعالىالموفق للايمان حكمان أحدهماير جعالىالآخرة والثانى يرجع الىالدنيا أماالذي يرجع الى الآخرة فكينونة المؤمن من أهل الجنة اذاختم عليه قال الله تعالى من جاءبالحسنة فله

خيرمنها وأماالذي يرجع الىالد نيافعصمةالنفس والمال لقوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناسحتي يقولوا لاالهالاالله فاذاقالوها عصموامني دماءهم وأموالهم الابحقهاالا أنعصمة النفس تثبت مقصودة وعصمة المال تثبت تابعة لعصمة النفس اذالنفس أصل فالتخلق والمال خلق بذله للنفس استبقاءها فتي ثبتت عصمة النفس ثبتت عصمةالمال تبعاالااذاوجدالقاطع للتبعية على مانذ كرفعلي هذا اذا أسلرأهل بلدةمن أهل دارالحرب قبل أن يظهر علمهم المسلمون حرم قتلهم ولاسبيل لاحدعلي أموالهم على ماقلنا وقدروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قالُ من أسلم علىمال فهوله ولوأسلم حر بي في دارا لحرب ولميها جرالينا فقتله مسلم عمداً أوخطاً فلاشي عليـــه الاالكفارة وعندأبي يوسف عليهالدبة فيالحطأ وعندالشافعي رحمالله عليهالدبة معالكفارة فيالخطأ والقصاص فىالعمد واحتجابالعمومات الواردة فيبابالقصاص والديةمن غيرفصل بينمؤمن قتل فيدار الاسلامأوفىدارالحرب (ولنا) قوله تبارك وتعالى فان كانمن قوم عدولكم وهومؤمن فتحر ىر رقبةمؤمنة أوجب سبحانه وتعالى الكفارة وجعلها كل موجب قتسل المؤمن الذي هومن قوم عدولنا لانه جعله جزاء والجزاء ينبئ عن الكفاية فاقتضى وقو عالكفاية بهاعماسواهامن القصاص والدية جميعا ولان القصاص لميشرع الا لحكمةالحياة قالاللمةتعمالى ولكرفي القصاصحياة والحاجةالي الاحياءعندقصدالقتل لعداوة حاملةعليه ولا يكون ذلك الاعندالمخالطة ولولم توجدههنا وعلى هذا اذا أسلم ولميهاجراليناحتى ظهرالمسلمون على الدارف كان فيده من المقتول فهوله ولا يكون فيأ الاعبدا يقاتل فانه يكون فيا لان نفسه استفادت العصمة بالاسلام وماله الذي في يده تابع لهمن كلوجه فكان معصوما تبعاً لعصمة النفس الاعبداً يقاتل لانه اذاقاتل فقد خرجمن يدالمولى فلم سق تمعاله فانقطعت العصة لانقطاع التبعية فيكون محلا للتملك بالاستيلاء وكذلكما كان في يدمسلم أوذمي وديعة له فهوله ولا يكون فيأ لان يدالمودع يده من وجــهمن حيث انه يحفظ الوديعة له ويد نفســهمن حيث الحقيقة وكل واحدمنهمامعصوم فكانما في يدهمعصوماً فلا يكون محلاللتملك وأماما كان في يدحر بى وديعة فيكون فيأ عند أبى حنيفة وعندهما يكون لهلان يدالمودع يده فكان معصوما والصحيح قول أبى حنيفة رحمه الله لانهمن حيث انه يحفظ له تكون يده فيكون تبعاً له فيكون معصوماً ومن حيث الحقيقة لا يكون معصوماً لان نفس الحربي غيرمعصومة فوقع الشك في العصمة فلا تثبت العصمة مع الشك وكذاعقاره يكون فيأ عندأ بي حنيفة وأبي يوسف وعندمجدهو والمنقول سواءوالصحيح قولهما لانهمن حيث انه يتصرف فيه بحسب مشيئته يكون في ده فيكون تبعآ لهمن حيثانه يحصن محفوظ بنفسه ليس في يده فلا يكون تبعاله فلا تثبت العصمةمع الشك وأما أولاده الصغار فاحرارمسلمون تبعاله وأولاده الكباروام أته يكونون فيألانهم فيحكمأ نفسهم لانعدام التبعية وأما الولدالذي في البطن فهومسلم تبعالا بيه ورقيق تبعالامه وفيه اشكال وهوان هذاا نشاءالرق على المسلم وانه ممنوع والجواب ان الممتنع انشاءالرق علىمن هومسلم حقيقة لاعلىمن لفحكم الوجودوالاسلام شرعا هذااذاأسلم ولمهاجرالينافظهر المسلمون على الدار فلوأسلم وهاجر اليناثم ظهر المسلمون على الداراما أمواله فماكان في يدمسهم أوذمي وديعة فهوله ولا يكون فيألماذكرنا وماسوى ذلك فهوفى المساذكرناأ يضاوقيل ماكان فيدحر بى وديمة فهوعلى الخسلاف الذى ذكرنا وأماأولاده الصفارفيحكم باسلامهم تبعالا بيهمولا يسترقون لان الاسلام بمنع انشاء الرق الارقاثبت حكابانكان الولدفي بطن الام وأولاده الكبارفء لانهم في حكم أنفسهم فلا يكونون مسلمين باسلام أبيهم وكذلك زوجته والولدالذى فىالبطن يكونمسلما تبعالا بيهورقيقا تبعالأمه ولودخل الحربىدارالاســــلامثم أسلم ثمظهر المسلمون على الدار فجميع ماله وأولاده الصغار والكبار وامرأته ومافي طنهاف على لم يسلم في دار الحرب حتى خرج الينالم تثبت المصمة لماله لانعدام عصمة النفس فبعد ذلك وان صارت معصومة لكن بعد تباين الدارين وانه يمنع ثبوت التبعية ولودخلمسلم أوذمى دارالحرب فاصاب هناك مالاثم ظهرالمسلمون على الدارفحكه وحكم الذي

أسلم من أهل الحرب ولميها جرالينا سواء والله عزوجل أعلم وأما الامان فنقول الامان في الاصل نوعان أمان مؤقت وأمانمؤ بدأما المؤقت فنوعان أيضا أحدهسا الامان المعروف وهوأن يحاصرالغزاةمدينة أوحصنامن حصونالكفرة فيستأمنهم الكفارفيؤمنوهم والكلام فيهفىمواضع فى بيان ركن الامان وفى بيان شرائط الركن وفي بيان حكم الامان وفي بيان صفته وفي بيان ما يبطل به الامان فاماركنه فهواللفظ الدال علم الامان بحوقول المقاتل أمنتكم أوأنتم آمنون أوأعطية كم الامان ومايجري هذا المجرى وأماشرائط الركن فأنواع منهاان يكون في حال يكون بالمسلمين ضعف و بالكفرة قوة لان القتال فرض والامان يتضمن تحريم القتال فيتناقض الا اذاكان في حال ضعف المسلمين وقوة الكفرة لانه اذذاك يكون قتالامعني لوقوعه وسيلة الى الاستعداد للقتال فلا يؤدى الىالتناقض ومنهاالعقل فلايحوزأمان المحنون والصيى الذي لايعقل لان العقل شرط أهلية التصرف ومنها البلوغ وسلامة العقل عن الآفة عند عامة العلماء وعند محذر حمله الله ليس بشرط حتى ان الصبي المراهق الذي يعقل الاسلام والبالغ المختلط العقل اذا أمن لا يصمح عند العامة وعند محمد يصمح (وجه) قوله أن أهلية الامان مبنية على أهلية الايمان والصبي الذي يعقل الاسلام من أهل الاعان فيكون من أهل الامان كالبالغ ( ولنا ) أن الصبي ليس من أهل حكم الامان فلا يكون من أهل الامان وهـ ذالان حكم الامان حرمة القتال وخطاب التحريم لا يتناوله ولان منشرط صحةالامانأن يكون بالمسلمين ضعف وبالكفرة قوة وهذه حالة خفية لايوقف علىها الابالتأمل والنظرولا يوجدذلكمن الصيى لاشتغاله باللهو واللعب ومنها الاسلام فلايصح أمان الكافر وانكان يقاتل مع المسلمين لانهمتهم في حق المسلمين فلا تؤمن خيانته ولانه اذا كان متهما فلايدري انه بني امانه على مراعاة مصلحة ألمسلين من التفرق عن حال القوة والضعف أملا فيقع الشك في وجود شرط الصحة فلا يصحمع الشك وأما الحرية فليست بشرط لصحةالامان فيصح أمان العبد المأذون في القتال الاجماع وهل يصح أمان العبد المحجور عن القتال اختلف فيدقال أبوحنيفة عليدالرحمة وأبو يوسف رحمدالله لايصح وقال تجمدر حمدالله يصيح وهوقول الشافعي رحمدالله (وجه) والامان وع عهدوالعب دالمسلم أدبي المسلمين فيتناوله الحمديث ولان حجر المولى يعمل في التصرفات الصارة دون النافعة بلهوفي التصرفات النافعة غيرمحجور كقبول الهبة والصدقة ولامضرة للمولى في أمان العبدبتعطيل منافعه عليهلانه يتأدى فى زمان قليل بل له ولسائر المسلمين فيه منفعة فلايظهر انحجاره عنه فاشبه المأذون بالقتال (وجه) قولهما ازالاصل فيالامان أزلا بحوزلان القتال فرض والامان يحرم القتال الااذوقع في حال يكون بالمسلمين ضعف وبالكفرةقوةلوقوعه وسيلةاليالاستعدادللتةال في هذه الحالة فيكون قتالامعني اذالوسيلة الىالشي حكها حكرذلك الشئ وهمذه حالة لاتعرف الابالتأمل والنظرفي حال المسلمين في قوتهم وضعفهم والعبد المحجو رلا شتغاله بخدمة المولي لايقف علمهما فكان أمانه تركاللقتال المفروض صورة ومعنى فلايجو زفهذا فارق المأذون لان المأذون بالقتال يقف على هذه الحالة فيقع أمانه وسيلة الى القتال فكان اقامة للفرض معنى فهوالفرق (وأما) الحديث فلا يتناول المحجورلان الادنى امآ ان يكون من الدناءة وهي الحساسة واما ان يكون من الدنو وهوالقرب والاول ليس بمرادلان الحديث يتناول المسلمين بقوله عليه الصلاة والسلام المسلمون تتكافأ دماؤهم ولاخساسةمع الاسلام والثانىلايتناولالمحجو رلانهلا يكون فيصف القتال فسلا يكون أقرب الىالكفرة والقسبحانه وتعالى أعسلم وكذلك الذكورة ليست شرط فيصح أمان المرأة لانها عامعهامن العقل لا تعجزعن الوقوف على حال القوة والضعف رسول اللهصلي الله عليه وسلرامانها وكذلك السلامة عن العمى والزمانة والمرض ليست بشرط فيصح أمان الاعمى والزمن والمريض لان الاصل في صحة الامان صدوره عن رأى ونظر في الاحوال الخفية من الضعف والقوة وهذه

العوارض لاتقدح فيهولا يجو زأمان التاجر في دارالجرب والاسميرفها والحربي الذي أسلم هناك لان هؤلاء لا يقفون على حال الغزاة من القوة والضعف فلا يعرفون للامان مصلحة ولا تهم متهمون في حق الغزاة لكوم ــم مقهورين فيأيدى الكفرة وكذلك الجماعة ليست بشرط فيصح أمان الواحد لقوله عليه الصلاة والسلام ويسعى بذمتهم أدناهم ولان الوقوف على حالة القوة والضعف لايقف على رأى الجاعة فيصحمن الواحد وسواءأمن جماعة كثيرة أوقليلة اوأهل مصرأوقرية فذلك جائز وأماحكم الامان فهوثبوت الامن للكفرة لان لفظ الامان يدل عليه وهوقوله أمنت فثبت الامن لهم عن القتل والسي والاستغنام فيحرم على المسلمين قتل رجالهم وسيي نسائهم وذرار يهمواستغنام أموالهم وأماصفته فهوأنه عقدغ يرلازم حتىلو رأى الامام المصلحة فى النقض ينقض لان جوازهمع أنه يتضمن ترك القتال المهروض كان للمصلحة فاذاصارت المصلحه في النقض نقض وأما بيان ما ينتقض يه الامان فالا مرفيه لا يخلو من أحدوجهين اماان كان الامان مطلقا واماان كان مؤقتا الى وقت معلوم فان كان مطلقا فانتقاضه يكون بطريقين أحدهما نقض الامام فاذا نقض الامام انتقض لكن ينبغي أن يخبرهم بالنقض ثم يقاتلهم لئلا يكون منهم غدر في العهد والثاني أن يجبىء أهل الحصن بالامان الى الامام فينقض واذا جاؤا الامام بالامان ينبغي أن يدعوهم الى الاسلام فان أبوافالى الذمة فان أبواردهم الى مأمنهم ثمقاتلهم احتراز اعن العدرفان أبواالاسلام والجز يةوأبوا أن يلحقوا عأمنهم فان الامام يؤجلهم علىماس فان رجعوا الىمأمنهم في الاجل المضروب والا الامانمؤقتا الىوقتمعلوم ينتهي بمضى الوقتمن غيرالحاجةالي النقص ولهمأن يقاتلوهم الااذادخل واحدمهم دار الاسسلامفضي الوقت وهوفيه فهوآمن حتى رجع الى مأمنه والله سبحانه وتعالى أعلمهذا اذاحاصرالغزاةمدينة أو حصنامن حصون الكفرة فجاؤا فاستأمنوهم فاماآذا استنزلوهم عن الحكم فهذا على وجهين (اما) ان استنزلوهم على حكم الله سبحانه وتعالى واماان استنزلوهم على حكم العبادبان استنزلوهم على حكم رجـــل فان اســـتنزلوهم على حكم الله سبحانه وتعالى جازا نزالهم عليه عندأبي يوسف والخيارالي الامام انشاء قتل مقاتلتهم وسي نساءهم وذراريهم وان شاءسي الكلوان شاءجعلهم ذمة وعندمحمد لايجوزالا نزال على حكم الله تعالى فلايحوز قتلهم واسترقاقهم ولكنهم يدعون الى الاسلام فان أبواجع لواذمة واحتج محمدهما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في وصايا الامراءعند بعث الجيش واذاحاصرتممدينة أوحصنا فان أرادوا أن تنزلوهم على حكم الله عزوجل فانكم لاتدرون ماحكم الله تعالى فهم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الانزال على حكم الله تعالى ونبه عليه الصلاة والسلام على المعسني وهوأنحكم الله سبحانه وتعالى غيرمعلوم فكان الانزال على حكم الله تعالى من الامام قضاء الحهول وأنه لايصح واذالم يصح الانزال على حكم الله سبحانه وتعالى فيدعون الى الاسلام فان أجابوا فهم أحرار مسلمون لاسبيل على أنفسهم وأموالهم وان أبوالا يقتلهم الامامولا يسترقهم ولكن يجعلهم ذمة فان طلبوامن الامام أن يبلغهم مأمهم إيجبهم اليه لانه لوردهم الى مأمنهم لصاروا حربالنا (وجه)قول أبي يوسف أن الاستنزال على حكم الله عزوجل هوالاستنزال على الحكم المشروع للمسلمين فيحق الكفرة والقتل والسبي وعقدالذمة كل ذلك حكم مشروع ف حقهم فجازالانزال عليه قوله ان ذلك مجهول لايدرى المزل عليه أى حكم هو قلنا مم لكن يمكن الوصول اليه والعلم به لوجودسبب العلم وهوالاختيار وهذالا يكني لجوازالا نزال عليه كماقلنا فى الكفارات ان الواجب أحدالا شأء الثلاثة وذلك غيرمعلوم ثم لم يمنع ذلك قوع تعلق التكليف به لوجود سبب العلم به وهواختيا رالكفر المكلف كذاهذا يدل عليه أنه يجوز الانزال على حكم العباد بالاجماع والانزال على حكم العباد انزال على حكم الله تعالى حقيقة اذ العبد لايملك انشاءالحكممن نفسه قال الله تعالى ولايشرك في حكمه أحداوقال تبارك وتعالى ان الحكم الالله ولكنه يظهر حكم اللهعز وجل المشروع في الحادثة ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد من معاذ رضي الله عنه لقد حكت

بحكمالله تعالىمن فوق سبعة أرقعة (وأما) الحديث فيحتمل أنه مصروف الى زمان جواز ورودالنسخ وهوحال حياةالني عليه الصلا والسلام لا نعدام استقرار الاحكام الشرعية في حياته عليه الصلاة والسلام لئلا يكون الانزال على الحكم المنسوخ عسى لاحتمال النسخ فيما بين ذلك وقدا نعدم هذا المعنى بعدوفاته عليه الصلاة والسلام لخروج الاحكام عن احتمال النسخ يوفاته صلى الله عليه وسلم وإذا جاز الانزال على حكم الله سبحانه وتعالى عنداً في يوسف فالخيار فيهالى الامام فأيماكان أفضل للمسلمين من القتل والسبي والذمة فعللان كل ذلك حكم الله سبحانه وتعالى المشروع للمسلمين فيحق الكفرة فان أسلمواقبل الاختيار فهم أحرار مسلمون لاسبيل لاحد علمموعلي أموالهم والارض لهم وهيعشرية وكذلك اذاجعلهم ذمة فهم أحرارو يضععلي أراضيهم الخراج فان أسلمواقبسل توظيفُ الحراج صارت عشرية هــذا اذا كان الانزال على حكم الله سبحانه وتعالى فامااذا كان على حكم العباد بإن استنزلوهم على حكم رجل فهذا لا يخلومن أحدوجه بن (اما) ان استنزلوهم على حكم رجل معين بان قالواعلى حكم فلان الرجل سمُوه (وامًا ) ان استنزلوهم على حكم رجل غيرمعين فان كان الاستنزال على حكم رجل معين فنزلو اعلى حكم فحكم عايهم شئ مماذكرناوهورجل عاقل مسلم عدل غميرمحدود في قذف جازبالاجماع لماروي أن بني قريظة لما حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خمساوعشرين ليلة استنزلوا على حكم سعد بن معاد فحكم سعد أن تقتل رجالهم وتقسم أموالهم وتسيي نساؤهم وذرارتهم فقال رسول اللهصلي اللهعليه وسلم لقدحكت بحكم الله تعالى من فوق سبعة أرقعة فقداستصوبرسول اللهصلي الله عليه وسلم حكه حيث أخبر عليه الصلاة والسلام أن ماحكم به حكم الله سبحانه وتعالىلانحكمالله سبحانه وتعالىلا يكون الاصواباوليس للحاكم أن يحكم بردهم الىدارالحرب فانحكم فهو باطللانه حكم غيرمشروع لمابينالانهم بالرديصيرون حربيين لناوان كان الحاكم عبداأ وصبيا لميحز حكمالاجماعوان يصلح قاضيا فيصلح حكما بالطريق الاولى (وجه) قول أبي يوسف أن المحدود في القذف لا يصلح حكمالا نه ليس من أهلالولاية ولهذالم يصلح قاضيا وكذا الفاسق لايصلح حكماوان صلح قاضيأ لكندلا يلزم قضاؤه ولهذالورفعت قضيةالىقاض آخران شاءأمضاه وان شاءرده وان كان ذمياً جازحكمه في الكفرة لانهمن أهل الشهادة على جنسهوان نزلواعلىحكم رجل يختارونه فاختاروارجلا فان كانموضعاً للحكم جازحكمهوان كان غيرموضع للمكم لايقبلمنهم حتى يختاروارجلاموضعأ للحكم فان إيختارواأ بلغهمالامامهأ منهملان النزول كان على شرط وهوحكم رجمل يختارونه فاذالم يختاروا فقد بقوافي دالامام بالامان فيردهم الى مأمهم الاأنه لايردهم الى حصن هوأحصمت من الاول ولاالى حديمتنعون بهلان الرد الى المأمن للتحرج عن توهم العذر وانه يحصل بالرد الى ماكانوا عليه فلاضرورة فى الردالى غيره وان نزلوا على حكم رجل غيرمعين فللامام أن يعين رجلا صالحاللح كفيهم أو يحكم للمسلمين بنفسه بما هوأفضل لهم والله سبحانه وتعالى أعلم والثاني الموادعة وهي المعاهدة والصلح على ترك القتال يقال توادع الفريقان أى تعاهداعلى أن لا يغزو كل واحدمنهما صاحبه والكلام في الموادعة في مواضع في بيان ركنها وشرطها وحكمها وصفتها وماينتقض بهأماركنها فهولفظة الموادعة أوالمسالمة أوالمصالحة أوالمعاهدة أوما يؤدى معنى هده العبارات وشرطهاالضرورة وهى ضرورة استعداد القتال بأن كان بالمسلمين ضعف وبالكفرة قوة الجاوزة الى قوم آخرين فلاتحوزعندعدمالضرورةلان الموادعة ترك القتال المفروض فلايحبو زالافي حال يقع وسيلة الى القتال لانها حينئذ تكون قتالامعني فال الله تبارك وتعالى ولاتهنوا وتدعوا الىالسلم وأنتم الاعلون واللممعكم وعند يحقق الضرورة لابأس به لقول الله تبارك وتعالى وان جنحواللسلم فاجنح لهـاوتو كل على الله وقدروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلموادع أهلمكة عام الحديبية على أن توضع الحرب عشرسنين ولايشترط اذن الامام بالموادعـــة حتى لو وادعهم الامأم أوفر يقمن المسلمين من غيراذن الامام جازت موادعتهم لان المعول عليمه كون عقد الموادعة مصلحة

للمسلمين وقدوجدولا بأس بأن يأخذ المسلمون على ذلك جعلالان دلك في معنى الجزية ويوضع موضع الخراج فييت المال ولا بأس أن يطلب المسلمون الصلح من الكفرة و يعطوا على ذلك مالا اذا اضطروا اليدلقولة سبحانه وتعالى وانجنحواللسلم فاجنح لهاأباح سبحانه وتعالى لناالصلح مطلقا فيجوز ببدل أوغير بدل ولان الصلح على مال لدفع شرالكفرة للحال والاستعداد للقتال في الثاني من باب الجاهدة بالمال والنفس فيكون جائزاً وتجوز موادعة المرتدين اذاغلبواعلى دارمن دورالاسلام وخيف منهم ولمتؤمن غائلتهم لمافيه من مصلحة دفع الشراله ال ورجاء رجوعهم الى الاسلام وتو بتهم ولا يؤخذ منهم على ذلك مال لان ذلك في معنى الجزية ولا يجوز أخذ الجزية من المرتدين فان أخذمنهم شيألا يردلانه مال غيرمعصوم ألاترى ان أموالم محل للاستيلاء كأموال أهل الحرب وكذلك البغاة تجوز موادعتهم لانه لماجازت موادعة الكفرة فلان تجوز موادعة المسلمين أولى ولكن لايؤخذ منهم على ذلك مال لان المال المأخوذ على ترك القتال يكون في معنى الجزية ولا تؤخذ الجزية الامن كافر (وأما) حكم الموادعة فماهو حكم الامان المعزوف وهوأن يأمن الموادعون على أنفسهم وأموالهم ونسائهم وذراريهم لانهاعقد أمان أيضاً ولوخر ج قوم من الموادعين الى بلدة أخرى ليست بينهــمو بين المســـلمين موادعة فغزا المسلمون تلك البلدة فهؤلاء آمنون لاسبيل لاحدعليهم لانعقد الموادعة أفادالامان لهم فسلا ينتقض الحروج الي موضع آخر كمافىالامان المؤبد وهوعقدالذمةانه لايبطل بدخول الذمى دارا لحرب كذاهذا وكذلك لودخل في دار الموادعة رجل من غير دراهم بامان ثم خرج الى دار الاسلام بغيراً مان فهر آمن لانه لما دخل دار الموادعين بأمانهم صاركوا حد من جملتهم فلوعادالى داره ثم دخل دار الاسلام بغير أمان كافياً لناأن نقتله ونأسره لانه لمارجع الى داره فقدخر ج منأن يكون من أهل دار الموادعة فبطل حكم الموادعة في حقه فاذادخل دار الاسلام فهذا حر في دخل دار الاسلام ابتداء بغيرأمان ولوأسرواحدامن المواد عين أهل دارأخرى فغزى المسلمون على تلك الداركان فيأ وقـــدذ كرنا انه لودخل اليهم تاجر أفهوآمن (ووجه) الفرق انه لما أسرفقدا نقطع حكم دارا لموادعة في حقه واذادخل تاجراً لم ينقطع والله تعالى أعلم (وأما) صفة عقد الموادعة فهوانه عقد غيرلازم محتمل للنقض فلامام أن ينبذاليهم لقوله سبحا نهوتعالى واماتخافن من قوم خيانة فانبذاليهم على سواء فاذاوصل النبذالي ملكهم فلاباس للمسلمين أن يغزواعليهملانالملك يبلغقومه ظاهرأالااذا استيقن المسلمون انخبرالنب ذلميبلغ قومه ولميعلموا بهفلاأحب أن يغزواعليهم لان الخبراذ الميبلغهم فهم على حكم الامان الاول فكان قتالهم مناغدرا وتعزيرا وكذلك اذا كان النبذمن جهتهم بانأرسلوا الينارسولا بالنبذوأخبروا الامام بذلك فلا باس للمسلمين أن يعزوا عليهم لماقلنا الااذا استيقن المسلمون أن أهل ناحية منهم لم يعلموا بذلك لما بينا ولو وادع الامام على جعل أخذه منهم ثم بداله أن ينقض فلا باس به لما بيناأنه عقدغيرلازم فكان محتملا للنقض ولكن يبعث البهم بحصةما بقي من المدةمن الجعل الذي أخذه لانهم انما أعطوه ذلك عقابلة الامان في كل المدة فاذا فات بعضها لزم الرد بقد رالفائت هذا اذا وقع الصلح على أن يكونوامستبقين على أحكام الكفر (فاما) اذا وقع الصلح على انه يجرى عليهم أحكام الاسلام فهولا زم لا يحتمل النقض لان الصلح الواقع على هذا الوجه عقد ذمة فلا يحبوز الرمام أن ينبذاليهم والله سبحانه وتعالى أعلم (وأما) بيان ماينقض به عقد الموادعة فالجملة فيه أن عقد الموادعة (اما) ان كان مطلقاعن الوقت (واما) انكان موقتا بوقت معلوم فانكان مطلقاعن الوقت فالذي ينتقض به نوعان نصُودلالة فالنص هوالنبذ من الجانب ين صريحا (وأما) الدلالة فهي أن يوجدمنهم مايدل على النبذنحوأن يخرج قوم من دارالموادعة باذن الامام ويقطعوا الطريق في دار الاسلام لان اذن الامام بذلك دلالةالنبذ ولوخر جقوم من غيراذن الأمام فقطعوا الطريق فى دار الاسلام فان كانوا جماعة لامنعة لهم لايكون ذلك نقضاللمهدلان قطع الطريق بلامنعة لايصلح دلالة للنقض ألاترى انه لونص واحدمنهم على النقض لاينتقض كمافى الامان المؤبدوهوعقد الذمةوان كانواجماعية للممنعة فخرجوا بغيراذن الامام ولااذن أهل مملكته

فالملك وأهل مملكته علىموادعتهم لانعدام دلالةالنقض في حقهم ولكن ينتقض العهدفها بين القطاع حتى يباح قتلهم واسترقاقهم لوجوددليل النقضمنهم وان كانموقتا بوقت معلوم ينتهى العهدباتهاء الوقت من غيرالحاجة الى النب حتىكان للمسلمين أن يغزوا عليهم لان العقد المؤقت الى غاية ينتهي بانتهاء الغاية من غيرالحاجمة الى الناقض ولوكان واحدمنهم دخل الاسلام بالموادعة المؤقتة فمضي الوقت وهوفي دار الاسلام فهوآمن حتى يرجع الى مأمنه لان التعرض له يوهم الغدروالتعز يرفيجب التحرز عنه ما أمكن والله تعالى أعلم (وأما) الامان المؤ بدفهو المسمى بعقد الذمة والكلامفيه فيمواضع في بيان ركن العقد وفي بيان شرائط الركن وفي بيان حكم العقد وفي بيان صفة العقدوفي بيان ما يؤخذ به أهل الذمة ومايتعرض له ومالا يتعرض له (أما) ركن العقد فهو نوعان نص ودلالة (أما) النص فهو لفظ يدلَ عليه وهو لفظ العهد والعقد على وجه تخصوص (وأما) الدَّلالة فهي فعل يدل على قبول الجُزية نحوأن يدخــل حربى فى دار الاسلام بامان فان أقام بهاسنة بعدما تقدم اليه فى أن يخرج أو يكون دميا والاصل أن الحربى ا ذا دخل دارالاسلام بامان ينبغي للامام أن يتقدم اليه فيضرب لهمدة معلومة على حسب ما يتمتضي رأيه ويقول له ان جاوزت المدةجعلتكمن أهلالذمةفاذا جاوزهاصارذميالانه لماقال لهذلك فلريخر جحتى مضت المدةفقدرضي بصسير ورته ذميا فاذا أقامسنةمن يومقال لهالامام أخذمنه الجزية ولايتركه يرجع الى وطنه قبل ذلك وان خرج بعد يمام السنة فلاسبيل عليه ولوقال الامام عندالدخول ادخل ولا بمكث سنة فمكت سنة صاردميا ولايمكن من الرجوع الى وطنه لماقلنا ولواشترى المســـتأمن أرضاخر اجية فاذاوضع عليـــه الخراج صاز ذميالان وظيفة الخراج يختص بآلمقام في دار الاسلام فاذا قبلها فقد رضي بكونه من أهل دار الاسلام فيصير ذميا ولوباعها قبل أن يجبي خراجها لا يصير ذميا لاندليل قبول الذمة وجوب الحراجلا نمس الشراء فالم يوضع عليه الحراج لا يصير ذميا ولواستأجر أرضاخر اجية فزرعها بميصردميا لان الخراج على الآجردون المستأجر فلايدل على الترام الذمة الااذا كان خراج مقاسمة فاذا أخرجت الارض وأخذالامام الخراج من الخارج وضع عليه الجزية وجعله ذميا ولواشترى المستأمن أرض المقاسمة وأجرهامن رجلمن المسلمين فاخذالامام الخراج من ذلك لا يصير المستأمن ذميال بيناأن نفس الشراء لايدل على الالتزام بل دليل الالتزام هو وجوب الخراج عليه ولم يجب ولواشترى الحربي المستأمن أرض خراج فزرعها فاخرجت زرعافاصاب الزرع آفة أنه لايصير ذميالانه اذا أصاب الزرع آفة لم يحبب الحراج فصار كانه لم يزرعها فبقي نفس الشراء وأنه لا يصلح دليل قبول الذمة ولووجب على المستأمن الحراج في أقل من سنة منذ يوم ملكها صار ذمياحين وجوب الحراج ويؤخذ منه خراج رأسمه بعد سنة مستقبلة لانه بوجوب خراج الارض صاردميا كان عقدالذمة نصا فيعتبرابتداءالعقدمنحين وجوبالخراج فيؤخدخراجالرأس بعدتمامالسنةمن ذلك الوقت ولو تزوجت الحربية المستأمنة في دارالاسلام ذمياصارت ذمية ولوتزوج الحربي المستأمن في دار الاسلام ذمية لم يصر ذميا (ووجه) الفرقان المرأة تابعة لزوجها فاذاتز وجت بذمي فقد رضيت بالمقام في دارنا فصارت ذمية تبعاً لزوجها فأماالزوج فليس بتابع للمرأة فلا يكون تزوجه اياها دليل الرضا بالمقام في دارنا فلا يصير دميا والله تعالى أعلم (وأما) شرائط الركن فأنواع (منها) أن لا يكون المعاهد من مشركي العرب فانه لا يقيل منهم الا الاسلام أو السيف لقوله تعالى اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم الى قوله تعالى فخلوا سبيلهم أمرسبحانه وتعالى بقتل المشركين ولميأمر بتخلية سبيلهم الاعندتو بتهموهي الاسملام ويجو زعقد الذممة مع أهمل الكتاب لقول الله تبارك وتعالى قاتلوا الذين لايؤمنونباللهولاباليومالآخر الىقوله تعالىمنالذين أوتوآ الكتابالآية وسسواء كانوامن العرب أومن العجم لعموم النصو يجوزمع المجوس لانهم ملحقون بأهل الكتاب فيحق الجزية لماروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلمأنه قال في المجوس سنوابهم سنة أهل الكتاب وكذلك فعل سيدناعمر رضي الله عنم بسواد العراق وضرب الجزية على جماجهم والخراج على أراضيهم ثموجه الفرق بين مشركي العرب وغيرهم من أهل الكتاب ومشركي

العجران أهل الكتاب انماتركو ابالذمة وقبول الجزية لالرغبة فهايؤ خذمنهم أوطمع فيذلك بل للدعوة الى الاسلام ليخالطوا المسلمين فيتاملوا في محاسن الاسلام وشرائعه وينظر وافيها فيروهامؤسسة على مامحتمله العقول وتقبله فيدعوهمذلكالىالاسلام فيرغبون فيه فكان عقدالذمة لرجاء الاسلام وهذا المعني لايحصل بعقدالذمةمع مشركى العرب لانهمأهل تقليب وعادة لايعر فون سوى العادة وتقليدالآباء بل يعبيدون ماسوي ذلك سيخرية وجنو نافلا يشستغلون بالتأمل والنظر فيمحاسن الشريعة ليققوا عليها فيدعوهمالي الاسلام فتعين السيف داعيالهم الىالاســلامولهــذا بميقبل رسول اللهصلى الله عليه وســلم منهما لجز ة ومشركو العجم ملحقون باهل الكتاب في هذا الحسكم بالنص الذي روينا (ومنها) أن لا يكون مر تدافانه لا يقبل من المرتدأ يضا الا الاسلام أوالسيف لقول الله تبارك وتعالى تقاتلونهم أو يسلمون قيل ان الآية نزلت في أهل الردة من بني حنيفة ولان العقد في حق المرتد لايقع وسيلة الى الاسلام لان الظاهر انه لاينتقل عن دين الاسلام بعدما عرف محاسنه وشرائعه المحمودة فى العقول آلالسوء اختياره وشؤم طبعه فيقع اليأس عن فلاحمه فلا يكون عقد الذمة وقبول الجزية في حقه وسيلة الى الاسلام والله تعالى أعلم (وأما) الصابؤن فيعقد لهم عقد الذمة لماذكرنا في كتاب النكاح عند أى حنيفة همقوم من أهمل الكتاب يقسرؤن الزبور وعندهماقوم يعبدون الكواكب فكانوا في حكم عبدة الاونان فتــؤخــذمنهمالجزيةاذاكانوا من العجم واللهتعالىأعـــلم (ومنها) أنيكونمؤ بدأ فان وقتــلــوقتاً لميصــح عقدالذمسة لانعقدالذمة فيإفادةالعصمة كالحلفعن عقدالاسسلام وعقدالاسلام لايصح الامؤ بدأ فكذاعقد الذمة والله تعالى أعلم (وأما) بيان حكم العقد فنقول وبالله التوفيق ان لعقد الذمة أحكاما (منها) عصمة النفس لقوله تعالى قاتلو االذى لا يؤمنون بالله الى قوله عز وجلحتى يعطوا الجزية عن يدوهم صاغر ونهي سبحانه وتعالى اباحة القتال الى غاية قبول الجزية واذا انهت الاباحـة تثبت العصمة ضرورة (ومنها) عصمة المال لانها تابعة لعصمة النفس وعن سيدناعلي رضي الله عنه أنه قال انحاقبلوا عقد الذمنة لتكون أموا لهم كاموالنا ودماؤهم كدمائنا والكلام في وجوب الجزية في مواضع في بيان سبب وجوب الجزية وفي بيان شرائط الوجوب وفي بيان وقت الوجوب وفي بيان مقدار الواجب وفي بيان ما يسقط به بعد الوجوب (أما) الاول فسبب وجوبها عقد الذمة وأماشرائط الوجوب فانواع (منها) العــقل (ومنها) البــلوغ (ومنها) الذكورة فلانحبعلى الصبيان والنساء والمجانين لان الله سبحانه وتعالى أوجب الجز يةعلى من هومن أهمل القتال بقوله تعالى قاتلواالذي لا يؤمنون بالله ولا باليوم الا تخرالا ية والمقاتلة مفاعلة من القتال فتستدعي أهلية القتال من الجانبين فلا تجب على من ليس من أهل القتال وهؤلاء ليسوامن أهل القتال فلاتجب علمهم (ومنها) الصحة فلاتجب على المريض اذامرض السنة كلهالان المريض لا يقدرعلي القتال وكذلك إن مرض أكثرالسنة وانصح أكثرالسنة وجبت لان للاكثر حكم الكل (ومنها)السلامة عن الزمانة والعمى والكبرف ظاهر الرواية فلا تحب على الزمن والاعمى والشيخ الكبير وروى عن أني يوسف انها ليست بشرطونجب على هؤلاءاذا كان لهرمال والصحيح جواب ظاهر الرواية لان هؤلاء ليسوا من أهل القتال عادة ألاترى انهم لا يقتلون وكذا الفقيرالذي لا يعتمل لاقدرة له لان من لا يقدر على العمل لا يكون من أهل القتال (وأما)أصحاب الصوامع فعلمهم الجزية اذا كانواقادر بن على العمل لانهم من أهل القتال فعدم العمل معالقىدرة على العمل لا عنع الوجوب كااذا كان له أرض خراجية فلم يزرعهامع القدرة على الزراعة لا يسقط عنه الخراج والله تعالى أعلم (ومنها) الحرية فلا تجب على العبدلان العبدليس من أهل ملك المال (وأما) وقت الوجوب فأول السنة لانهاتجب لحقن الدم في المستقبل فلا تؤخر الى آخر السنة ولكن تؤخذ في كل شهر من الفقير درهم ومن المتوسط درهمان ومن الغني أر بعد دراهم (وأما) بيان مقدار الواجب فنقول و بالله التوفيق الجزية على ضربين جزية توضع بالتراضي وهوالصلح وذلك يتقدر بقدرماوقع عليهالصلح كماصالح رسول اللهصلي اللهعليه وسلم

أهلنجران علىالفومائتي حلةوجز ىة يضعهاالامام عليهم منغير رضاهمان ظهرالامام على أرضالكفاروأقرهم على أملاكهم وجعلهم دمة وذلك على ثلاثة مراتب لان الذمة ثلاث طبقات أغنياء وأوساط وفقراء فيضع على الغني ثمانية وأربعين درهمأ وعلى الوسطأر بعمة وعشر ن درهما وعلى الفقير المعتمل اثبي عشر درهما كذآر وي عن سيدناعمر رضي الله تعالى عنه أنه أمرعثهان س حنيف حين بعثه الى السواد أن يضع هَكذا وكان ذلك من سيدنا عمر رضى الله عنه يمحضرمن الصحابة من المهاجر من والانصار رضى الله عنهم ولم ينكر عليه أحد فهو كالاجماع على ذلك مع ماأنه لامحتمل أن يكون من سيدناعمر رضى الله عندر أيالان المقدرات سبيل معرفتها التوقيف والسمع لاالعقل فهو كالمسمو عمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثما ختلف في تفسير الغني في هذا الباب والوسط والفقير قال بعضهم من لم علك نصاباتحب في مشله الزكاة على المسلمين وهو ما تتادرهم فهو فقير ومن ملك ما تتى درهم فهومن الا واسط ومن ملكأر بعة آلاف درهم فصاعدا فهومن الاغنياء لماروى عن سيدنا على وعبدالله بن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنهم انهماقالاأربعة آلاف درهم فادونها نفقة ومافوق ذلك كنزوقيل من ملك مائتي درهم الي عشرة آلاف فمادونها فهومن الاوساطومن ملك زيادة على عشرة آلاف فهومن الاغنياء والله تعالى أعلم (وأما) ما يسقطها بعد الوجوب فانواع (منها) الاسلام (ومنها) الموتعندنافانالذى اذاأسلم اومات سقطت الجزية عندناوعندالشافعي رحمه الله لاتسقط بالموت والاسلام (وجه) قوله ان الجزية وجبت عوضاً عن العصمة بقوله تعالى قاتلو االذن لا يؤمنون بالله الىقولهجل شأنه حتى يعطوا الجزية عن يدوهم صاغرون أباح جلت عظمتة دماءأهل القتال ثم حقنها بالجزية فكانت الجزية عوضاً عن حقن الدم وقد حصل له المعوض في الزمان الماضي فلا يسقط عنه العوض (ولنا) ما روى عن رسول اللهصلى الله عليه وسلم أنه قال ليس على مسلم جزية وعن سيدناعمر رضى الله عنه انه رفع الجزية بالاسلام فقال والله ان في الاسلام لمعاذاً أن فعل ولانها وجبت وسيلة الى الاسلام فلاتبق بعد الاسلام والموت كالقتال والدليل على انها وجبت وسيلة الى الاسلام ان الاسلام فرض النصوص والجزية تتضمن ترك القتال فلا بحبو زشر ععقد الذمةوالجزيةالذي فيهترك القتال الالماشر عله القتال وهوالتوسل الى الاسلام والافيكون تناقضا والشريعة لا تتناقض وتعذر تحقيق معنى التوسل بعدالموت والاسلام فيسقط ضرورة وقوله أنها وجبت عوضاعن حقن الدم ممنوع بلماوجبت الاوسيلة الى الاسلام لان تمكين الكفرة في دار الاسلام وترك قتالهم مع قولهم في الله مالا يليق بذاته وصفاته تبارك وتعالى للوصول الىعرض يسميرمن الدنياخار جعن الحكم والعقل فأماالتوسل الى الاسلام واعدامالكفرة فمعقول معماانهاان وجبت لحقن الدم فاعاتجب كذلك في المستقبل واذاصار دمه محقونا فهامضي فلا يحوز أخذا لجزية لاجله فتسقط (ومنها) مضى سنة تأمة ودخول سنة أخرى عنداً بي حنيفة وعند هما لا تسقط حتى انه اذامضي على الذمة سنة كاملة ودخلت سنة أخرى قبل أن يؤدم االذمي تؤخذ منه للسنة المستقبلة ولا تؤخذ للسنة الماضية عنده وعندهما تؤخذ لمامضي مادام ذميا والمسئلة تعرف بالموانيد (١) انها تؤخذ أملا (وجه) قولهما ان الجزية أحدنوعى الخراج فلاتسقط بالتأخيرالى سنة أخرى استدلالا بالخراج الأخروه وخراج الارض وهذا لانكل واحدمنهمادين فلاتسقط التأخيركسائرالديون ولابى حنيفة رحمه الله وجهان (أحدهما) ان الجزية ماوجبت الالرجاءالاسلام واذالم يوجدحتي دخلت سنة أخرى انقطع الرجاء فمامضي وبقي الرجاء في الستقبل فيؤخذ للسنة المستقبلة والثاني أنالجز بة أعاجعلت لحقن الدم في المستقبل فاذا صاردمه محقونا في السنة الماضية فلا تؤخذ الجزية لاجلهالا نعدام الحاجة الىذلك كااذا أسلم أومات تسقط عنه الجزية لعدم الحاجة الى الحقن بالجزية كذاهذا والاعتبار بخراج الارض غيرسديدفان المجوشي اذاأسلم بعدمضي السنة لايسقط عنه خراج الارض ويسقط عنه خراج الرأس بلآخلاف بين أسحابنار حهم الله وبه تبين ان هذاليس كسائر الديون فبطل الاعتبار بهاوالله تعالى أعسلم (وأما) صفـةالعقدفهوانهلازم فيحقنا حتى لا يملك المسلمون نقضه يحال من الاحوال وأما في حقهم فغــيرلازم بل

<sup>(</sup>١) كذا في الاصل وفي نسخة هكذا بالمواسه

يحتمل الانتفاع في الجلة لكنه لا ينتقض الاباحد أمو رثلاثة أحدها ان يسلم الذمى لمامران الذمة عقدت وسيلة الى الاسلام وقد حصل المقصود والثاني أن يلحق بدار الحرب لانه اذالحق بدار الحرب صار يمنزلة المرتد الاان الذمى اذالحق بدار الحرب يسترق والمرتداذ الحق بدار الحرب لا يسترق لمانذ كره ان شاءالله تعالى (والثالث) ان يغلبواعلىموضع فيحار بون لانهماذافعلواذلك فقدصار وآأهـــلالحربو ينتقضالعهدضرورة ولوامتنعالذمي من اعطاء الجزية لا ينتقض عهده لان الامتناع يحتمل ان يكون لعدر العدم فلا ينتقض العهد بالشك والاحتمال وكذلك لو سبالني عليمه الصلاة والسلام لأينتقض عهده لان هذاز يادة كفر على كفر والعقديبق معاصل الكفرفيبقي معالزيادة وكذلك لوقتل مسلمأاو زني عسلمة لان هذهمعاص ارتكبوهاوهي دون الكفرقي القبيح والحرمة ثم بقيتالذمةمعالكفرفمع المعصية أولى والله تعالى أعلم (وأما) بيان ما يؤخسذبه أهل الذمة وما يتعرض له ومالا يتعرض فنقول و بالله التوفيق ان اهل الذمة يؤخذون باظهار علامات يعرفون بها ولا يتركون يتشهون بالمسلمين في لباسهم ومركبهم وهيئتهم فيؤخذ الذي بان يجعل على وسطه كشحامثل الحيط الغليظ ويلبس قلنسوة طويلة مضرو بة ويركب سرجاعلي قربوسه مثل الرمانة ولايلبس طيلسا نامثل طيالسة المسلمين ورداءمثل أردىة المسلمين والاصل فيسهمار وى ان عمر من عبدالعزيز رحمه الله مرعلى رجال ركوب ذوى هيئة فظنهم مسلمين فسلم عليهم فقال له رجلمن أصحابه أصلحك الله تدرى من هؤلاء فقال من هم فقال هؤلاء نصارى بني تغلب فلما أتى منزله أمرأن ينادى فىالناس أن لا يبتى نصراني الاعقدناصيته و ركب الاكاف ولم ينقل أنه أ نكر عليه أحد فيكون كالاجماع ولانالسلام من شعائرالاسلام فيحتاج المسلمون إلى إظهارهذه الشعأئر عندالالتقاءولا يمكنهم ذلك إلا بتمييزأهل الذمة بالعلامة ولانفى إظهارهذه العلامات إظهارآ ثار الذلة عليهم وفيه صيانة عقائد ضعفة المسلمين عن التغييرعلى ماقال سبحانه وتعالى ولولاأن يكون الناس أمة واحدة لجعلنالمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفامن فضة ومعارج عليها يظهر ون وكذايجب أن يتمـــنز نساؤهم عن نساءالمسلمين في حال المشي في الطريق و يجب التميـــيز في الحمامات فى الاز رفيخالف از رهمأز رالمسلمين لماقلنا وكذا يحب أن تمزالدو ربعلات تعرف بهادورهم من دور المسلمين ليعرف السائل المسلم انهادو رالكفرة فلايدعولهم بالمغفرة ويتزكون أن يسكنوا في أمصار المسلمين يبيعون ويشتر ون لانعقدالذمة شرع ليكون وسيلة لهم الى الاسلام وتمكينهم من المقام في أمصار المسلمين أبلغ الى هـذا المقصودوفيسهأ يضأمنفعة المسلمين بالبيعوالشرأءفيمكنون منذلك ولاعكنون من بيسع الخمور والخناز يرفهما ظاهر الانحرمة الحمر والخنز يرثابتة في حقهم كاهي ثابتة في حق المسلمين لانهم مخاطبون بالحرمات وهوالصحيح عندأهل الاصول على ماعرف في موضعه فكان اظهار بيع الخمر والخنز يرمنه ماظهاراً للفسق فيمنعون من ذلك وعندهمان ذلك مباح فكان اظهار شعائرالكفرفي مكان معدلا ظهار شعائر الاسلام وهوأمصار المسلمين فيمنعون منذلك وكذا يمنعون من ادخاله افي امصار المسلمين ظاهراور وي عن أبي يوسف اني أمنعهم من ادخال الخنازير فرق بينالخمر والخنز يرلمافى الخمرمن خوف وقوع المسلم فيهاولا يتوهم ذلك فى الخنزير ولايمكنون من إظهار صليبهم في عيدهم لانه اظهار شعائر الكفر فلا يمكنون من ذلك في أمصار المسلمين ولوفعلوا ذلك في كنائسهم لا يتعرض لهم وكذالوضر بواالناقوس فأجوف كنائسهم القديمة لم يتعرض لذلك لان أظهار الشعائر لميتحقق فان ضربوا به خارجا منهالم يمكنوامنه لمافيسهمن اظهار الشعائر ولايمنعون من اظهارشيء مماذ كرنامن بيع الخمر والخنزير والصليب وضرب الناقوس فى قرية أوموضع ليس من أمصار المسلمين ولوكان فيه عدد كثير من أهل آلا سلام وانما يكره ذلك في أمصار المسلمين وهى التي يقام فهاالجم والاعياد والحدود لان المنعمن اظهار هذه الاشياء لكونه اظهار شعائر الكفر في مكان اظهارشفائرالاسلام فيختص المنع بالمكان المعدلا ظهار الشعائر وهو المصرالجامع (وأما) اظهار فسق يعتقدون حرمته كالزنا وسائرالفواحشالتي مىحرام فى دينهم فانهم يمنعون من ذلك سواءكمانوا في أمضارا لمسلمين أوفى أمصارهم

ومىدائنهموقراهموكذاالمزامير والعيسدان والطبول فىالغناواللعببالحمامو نظيرها يمنعون منذلككله فىالامصار والقرى لانهم يعتقدون حرمة هذه الافعال كما نعتقدها بحن فلم تكن مستثناة عن عقد الذمة ليقر واعليها (وأما)الكنائس والبيعالقديمة فلايتعرض لهاولا يهدمشي منها (واما)احداث كنيسة أخرى فيمنعون عندفها صارمُصر أمن أمصار المسآمين لقوله عليه الصلاة والسلام لا كنيسة فى الأسلام الافى دار الاسلام ولوانه مستكنيسة علهم أن يبنوها كإكانتلان لهذاالبناءحكم البقاءولهمان يستبقوها فلهمان يبنوها وليس لهمان يحولوهامن موضعالي موضع آخر لانالتحويلمنموضع الىموضع آخر في حكم احداث كنيسة أخرى (وأما) فالقرى أوفى موضع ليسمن أمصارالمسلمين فلايمنعون من احداث الكنائس والبيع كالايمنعون من اظهار بيعالخور والخناز يرلما بينا ولوظهر الامام على قوم من أهل الحرب فرأى أن يجعلهم ذمة ويضع على رؤسهم الجزية وعلى أراضهم الخراج لا يمنعون من اتخاذالكنائس والبيع واظهار بيع الخمر والخينز برلان المنوع اظهار شيعائرالكفر في مكان اظهار شيعائر الاسلام وهوأمصار المسلمين ولم يوجد بخلاف مااذاصار واذمة بالصلح بان طلب قوم من أهل الحرب منا أن يصير وا ذمة يؤدون عن رقابهم وأراضيهم شيئاً معلوما ونجرى عليهم أحكام الآسلام فصالحناهم على ذلك فكانت أراضهم مثل أراضي الشاممدائن وقرى ورساتيق وأمصارانه لايتعرض لكنائسهم القديمة ولكنهم لوأراد واأن يحدثوا شيأمنها يمنعوامن ذلك لانهاصارت مصرامن أمصار المسلمين واحداث الكنيسة في مصرمن أمصار المسلمين ممنوع عنه شرعافان مصرالا مام صراللمسلمين كمامصر سيدناعمر رضي الله عنه الكوفة والبصرة فاشترى قوم من أهل الذمة دوراً وأرادوا أن يتخذوافها كنائس لا يمكنوامن ذلك لماقلنا وكذلك لوتخلى رجل في صومعته منعمن ذلك لان ذلك في معنى اتخاذالكنيسة وكل مصرمن أمصار المشركين ظهر عليه الامام عنوة وجعلهم ذمة ف كان فيه كنيسة قد عةمنعهم من الصلاة في تلك الكنائس لانه لما فتح عنوة فقد استحقه المسلمون فيمنعهم من الصلاة فهاويأم همان يتخذوهامساكن ولاينبغي ان يهدمها وكذلك كل قرية جعلها الامام مصرا ولوعطل الامام هـ ذاالمصر وتركوا اقامة الجم والاعياد والحدود فيه كان لاهـ ل القرية ان يحـ د نواما شاؤ الانه عاد قرية كما كانت نصرا نيسة تحت مسلم لا يمكنهامن نصب الصليب في يته لان نصب الصليب كنصب الصنم وتصلي في يتسه حيث شاءت هـذا الذي ذكرناحكم أرض العجم (وأما) أرض العرب فلا يترك فيها كنيســة ولا بيعة ولا يباع فيهاالخر والخينز يرمصرا كانأوقر يةأوماءمن مياه العرب ويمنع المشركون ان يتخذوا أرض العرب مسكنا ووطنا كذاذكره محمدتفضيلالارض العرب على غيرها وتطهيرالهاعن الدين الباطل قال عليه الصلاة والسلام لايجتمع دينان فيجز يرةالعرب وأماالالتجاءالي الحرم فان الحربي اذاالتجأ الي الحرم لايباح قتسله في الحرم ولكن لايطعم ولايستى ولايؤوى ولايبايع حتى يخرج من الحرم وعندالشافعي رحمه الله يقتل في آلحرم واختلف أصحابنا فهابينهم قالأبوحنيفة ومحمدرحهماالقدلا يقتلف الحرم ولايخرجمنهأيضا وقالأبو يوسف رحمالله لايباحقتله في الحرم ولكن يباح اخر اجهمن الحرم للشافعي رحمه الله قوله تبارك وتعالى اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وحيث يعبر به عن المكان فكان هذا اباحة لقتل المشركين في الاماكن كلها (ولنا) قوله تبارك وتعالى أولم يروا اناجعلنا حرما آمناهمذااذادخل ملتجئااما اذادخل مكابراأ ومقاتلا يقتل لقوله تعالى ولاتقاتلوهم عندالمسجدحق يقاتلوكم فيهفان قاتلوكم فاقتلوهم ولانه لمادخل مقاتلا فقدهتك حرمة الحرم فيقتل تلافياللهتك زجر الغيره عن الهتك وكذلك لودخل قوم من أهل الحرب للقتال فانهم يقتلون ولوانهز موامن المسلمين فلاشي على المسلمين في قتلهم واسرهم والله تعالى أعلم وفصل وأما بيان حكم الغنائم ومايتصل بهافنقول و بالله التوقيق ههنا ثلاثة أشسياءالنفل والفيء والغنيمة فلابدمن بيأن معانى هذه الالفاظ ومايتعلق بامن الشرائط والاحكام (أما) النفل فى اللفة فعبارة عن الزيادة ومنه سمى ولدالولد نافلة لانهز يادة على الولدالصلى وسميت نوافل العبادات لكونهاز يادات على الفرائض وفي الشريعة عبارة

عماخصه الامام لبعض الغزاة تحريضا لهم على القتال سمى نفلا لكونه زيادة على مايسهم لهممن الغنيمة والتنفيل هو تخصيص بعض الغزاة بالزيادة نحوأن يقول الاماممن أصاب شيأ فلهر بعدأ وثلثه أوقال من أصاب شيأ فهوله أوقال من أخذشياً أوقال من قتــل قتيلا فله سلبه أوقال لسر بة ما أصبتم فلكم ربعــه أوثلثه أوقال فهولكم وذلك جائز لان التخصيص بذلك تحريض على القتال وانه أمر مشروع ومندوب اليه قال الله تعالى عزشأنه ياأبها النبي حرض المؤمنين على القتال الاانه لا ينبغي للامام ان ينفل بكل المائخوذ لان التنفيل بكل المأخوذ قطع حق الغانمين عن النفل أصلالكن مع هذالو رأى الامام المصلحة في ذلك ففعله معسرية جازلان المصلحة قد تكون فيدفى الجلة ويجوز التنفيل في سائر الاموال من الذهب والفضة والسلب وغير ذلك لان معنى التحريض على القدال متحقق في الكل والسلبهو ثياب المقتول وسلاحه الذي معه ودابتة التي ركها بسرجها وآلاتها وماكان معهمن مال في حقيبة على الدابة أوعلى وسطه (وأما) وحقيبة غلامه وماكان مع غلامه من دابة أخرى فليس بسلب ولواشتركافي قتسل رجل كان السلب بينهما فان بدأ أحدهما فضربه ثم أجهزه الا خربان كانت الضربة الاولى قد أنخنته وصيرته الى حاللا يقاتل ولا يعين على القتال فالسلب للاول لانه قتيل الاول وانكانت الضربة الاولى لم تصيره الى هذه الحالة فالسلب للشانى لانه قتيل الثنانى ولوقتل رجل واحدقتيلين أوأ كثرفله سلبه وهل مدخل الامام في التنفيل ان قال فجميع ذلك منكم لايدخل لانه خصمهم وان لم يقل منكم يدخل لانه عم الكلام هذا اذا نفل الامام فان لم ينفل شيأ فقتل رجل من الغزاة قتيلا لم يحتص بسلبه عندنا وقال الشافعي رحمه الله تعالى ان قتله مديرامنهز مأ لم يحتص بسلبه وان قتله مقبلامقا تلايختص بسلبه واحتج بماروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلمانه قال من قتل قتيلا فله سلبه وهذا منه عليه الصلاة والسلام نصب الشرع ولانه اذاقتله مقبلامقا تلافقد قتله بقوة نفسه فيختص بالسلب واذاقتله موليامنهز ما فانحاقتله بقوة الجماعة في كان السلب غنيمة مقسومة (ولنا)ان القياس يأبي جواز التنفيل والاختصاص بالمصاب من السلب وغيره لان سبب الاستحقاق ان كان هوالجهاد وجدمن الكل وان كان هو الاستيلاء والاصابة والاخمذ بذلك حصل بقوة الكل فيقتضى الاستحقاق للكل فتخصيص البعض التنفيل يخرج مخرج قطع الحق عن المستحق فينبغي أن لا يحبو زالا انااستحسنا الجواز بالنص وهوقوله تبارك وتعالى ياأيها النبي حرض المؤمنة ين على القتال والتنفيل تحريض على القتال بإطماع زيادة الماللان من له زيادة غناو فضل شجاعة لايرضي طبعه بإظهار ذلكمعمافيسهمن مخاطرةالروحوتعريض النفس للهلاك الاباطماع زيادةلا يشاركه فيسهغيره فاذالم يطمع لايظهر فلا يستحقالز يادة والله سبحانه وتعالى أعلم (وأما) الحديث فلاحجةله فيمه لانه يحتمل انه نصب ذلك القول شرعاو يحتمل أن يكون نصبه شرطا ويحتمل أنه نفل قوماً بإعيانهم فلا يكون حجة مع الاحتمال نظيره قوله عليه الصلاة والسلاممن أحيا أرضاميتة فهي لهانه إيجعله أبوحنيفة حجة لملك الارض المحيآة بغيراذن الامام لمثل هذا الاحتمال والله سبحانه وتعالى أعلم (وأما) شرط جوازه فهوأن يكون قبسل حصول الغنيمة في دالغانمين فاذا حصلت في أيديهم فلا نفل لانجو أزالتنفيل للتحريض على القتال وذالا يتحقق الاقبل أخذالغنيمة فان قيل أليس أندر وىأنرسولاللهصلىاللهعليهوشلم فلبعداحرازالغنيمة فالجوابأنه يحتملأنه عليهالصلاةوالسلامانما نفل من الحمس أومن الصني الذي كان له في الغنائم و يحتمل أنه كان مما أفاء الله تعالى عليه فسهاه الراوي غنيمة والله تمالى أعلم (وأما) حكم التنفيل فنوعان أحدهما اختصاص النفل بالمنفل حتى لايشاركه فيه غيره وهل يثبت الملك فيمه قبل الأحراز بدار ألاسلام ففيمه كلام نذكره في معضعه ان شاءالله تعالى والثاني انه لاخمس في النفل لان الخمس إنمامحب فيغنممة مشتركة بين الغانمين والنفل ماأخلصه الامام لصاحبه وقطع شركة الاغيار عنه فلايجب فيه الخمس ويشارك المنفل الغزاة فىأر بعة احماس ماأصا بوالان الاصابة أوالجهاد حصل بقوة الكل الأأن الامام خصىالبعض ببعضها وقطع حق الباقين عندفبتي حق الكل متعلقا بماو راءه فيشاركهم فيدوالله سسبحانه وتعالى أعلم

والاموال المأخوذة على موادعة أهل الحرب ولاخمس فيمهلانه ليس بغنيمة اذهى للمأخوذ من الكفرة على سبيل القهر والغلبة ولم يوجد وقدكان النيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة يتصرف فيسه كيف شاء يختصه لنفسه أو يفرقه فيمن شأءقال الله تعالى عزشأنه وماأفاءالله على رسوله مهمم فأوجفتم عليه من خيل ولاركاب ولكن الله يسلط رسله علىمن يشاءوالتدعلي كلشيءقدير وروى عن سيدناعمر رضي الله عندانه قالكانت أموال بني النضير ممأأفاءاللهعز وجلعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وكانت خالصةله وكان ينفق منهاعلى أهله ففقة سنةوما بتى جعله فيالبكراع والدلاح ولهذا كانت فدك خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلماذ كانت لم يوجف عليها الصحابة رضي اللهعنهم منخيلولاركاب فانهر وي أن أهل فدك لما بلغهم أهل خيبرانهم سألوارسول اللهصلي اللهعليه وسلم ان يجليهم ويحقن دماءهم و بخلوا بينه و بين أموالهم بعثوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصالحوه على النصف من فدك فصالحهم عليه الصلاة والسلام على ذلك مم الفرق بين رسول الله صلى الله عليه وسلم و بين الائمة فى المال المبعوث الهممن أهل الحرب اله يكون لعامة المسلمين وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ان الامام انماأشرك قوم عنى المال المبعوث السعون أهل الحرب لان هيسة الأئمة بسبب قومهم فكانت شركة بينهم (وأما) هيبة رسول اللهصلي الله عليه وسلم فكانت بما نصر من الرعب لا باصحامه كإقال عليه الصسلاة والسلام نصرت بالرعب مسيرةشهر ين لذلك كان له ان يختص لنفسه والله سبحانه وتعالى أعلم وعلى هــذا اذادخل حربي في دار الاسلام بغيرأمان فاخذه واحدمن المسلمين يكون فيألج عةالمسلمين ولايختص بهالا تخذعندأبي حنيفة رحمه الله وعنسد أبي يوسف ومحمدرهم ماالله يكون للا خذخاصة (وجه) قولهماان سبب الملك وجدمن الا خذخاصة فيختص عليك كااذادخلت طائفة من أهل الحرب دار الاسلام فاستقبلتها سرية من أهل الاسلام فاخذتها انهم يختصون علكاوالدليل عن إن سبب الملك وجدمن الا تخذخاصة إن السب هو الاخذو الاستبلاء هو إثبات الدوقد وجدذلك حقيقة منالا كخذخاصة وأهلالداران كانت لهميد لكنهايد حكية ويدالحربي حقيقية لانه حر والحر فىيدنفسه واليدالحكية لاتصلح مبطلة لليدالحقيقية لانهادوم اونقض الشيء يماهومثله أو بماهوفوقه لاعاهودونه فامايدالا خذفيدحقيقة وهي محقة ويدالحر بي مبطلة فجازا بطالها بها (وجه) قول أي حنيفة رضي الله عنه انه وجد سبب ثبوت الملك لعامة المسلمين فى عل قابل للملك وهوالمساح فيصير ملكاللكل كااذا استولى جماعة على صيد واعاقلناذلك لانه كلمادخل دارالاسلام فقدثبت يدأهل الدارعليه لان الدارفي أبديهم فمافي الداريكون في أبديهم أيضا ولهذاقلنا انه لايثبت الملك للغاعين في الغنائم ما داموا في دارا لحرب كهذا همنا قوله يدأهل الدار بدحكية وبدالحربي حقيقية فلا تبطلها قلنا ويدأهل الدارحقيقية أيضالان المعنى من اليدف هنده الابواب القندرة من حيث سلامة الاسباب والالات ولاهل الدار آلات سليمة لواستعملوها في التصرف عليه لحدثت لهم بمجرى العادة قدرة حقيقية على وجهلا يمكنهم مقاومتهم ومعارضتهم معماانه اذا ابت يدالآ خذعليه حقيقة فقد البت يدأهل الدارلان يده يدأهلالدارلانأهلدارالاسلامكلهمنعةواحدةفانهميذبون عندين واحمد فكانت يده يدالكل معني كإاذا دخل الغزاة دارالحرب فاخذوا حدمنهم شيأمن أموال الكفرة فان المأخوذ يكون غنيمة مقسومة بين الكل كذاهذا واللمسبحانه وتعالى أعلم وأماالسريتان اذاالتقتافى دارالاسلام فأخذمنهاسرية الامام فانمااختصوا بملكها للحاجة والضرورة وهى ان بالامام حاجة الى بعث السرايا لحراسة الحوزة وحماية البيضة عن شرالكفرة اذالكفرة يقصدون دارالاسلام والدخول في حدودها بفتة فاذاعلموا ببعث السرايا وتهيثهم للذب غن حريم الاسلام قطعو االاطماع فبقيت البيضة بحروسة فلولم يختصوا بالمأخوذ لماا نقاد طبعهم لكفاية هذا الشغل فتمتد اطماع الكفرة الى دار الاسلام ولهذا اذا قل الامامسر بة فاصا واشيأ يختصون به لوقوع الحاجة الى التنفيل لاختصاص بعض الغزاة بزيادة

شجاعة لانهلاينقادطبعهلاظهارها الابالترغيب بزيادةمن المصاب بالتنفي لكذاهذاوهل يجب فيهالخمس فعن أبى حنيفة رضى الله عنهر وامتان والصحيح انه لايجب لان الخمس انما يجب فى الغنائم والغنيمة اسم للمال المأخوذ عنوةوقهر أبايجاف الخيل والركاب ولم يوجد لحصوله في أبديهم بغيرقتال فكان مباحاملك لاعلى سبيل القهر والغلبة فلامحب فيهالخمس كسائرالمباحات وكذار ويعن محمدر وايتان والصحيح انهجب فيمالخمس لان الملك عنسده يثبت بأخذه واعاأخده على سبيل القهر والغلبة فكان في حكم الغنائم ولودخل دار الاسلام فاسلم قبل ان يؤخمذ ثم أخذه واحدمن المسلمين يكون فيألجم اعة المسلمين أيضاً عند أى حنيفة وعندهما يكون حرا لاسبيل لاحدعليم وهذافر عالاصلالذي ذكرناان عندأبي حنيفة رحمهالله كإدخل دارالاسلام فقدا نعقدسبب الملك فيه لوقوعه في يدأهمل الدارفاعتراض الاسلام بعدا نعقادسبب الملك لايمنع الملك وعندهما سبب الملك هوالاخم ذحقيقة فكان حراقبله حيث وجدالا سلامقبل وجودسبب الملك فيه فيمنع ثبوت الملك علىمامر ولو رجع هذا الحربى الىدار الحرب خرجمن ان يكون فيأ بالاجماع اماعندأ بي حنيفة فلان حق أهل دار الاسلام لايتأ كد الابالاخذ حقيقة ولم يوجد وأماعندهما فلانه لم يثبت الملك أصلاالا بحقيقة الاخدولم يوجدوصارهذا كمااذا الفلت واحدمن الاسارى قبل الاحراز بدارالاسلام والتحق عنعتهمانه يعودحرا كماكان كذاهذا ولوادعي هذا الحربي بامان يقبل قوله عندأ ىحنيفة وعندهما يقبل اماعنده فلان دخول دارالحرب سبب ثبوت الملك والامان عارض مانع من انعقاد السبب فلا تقبل دعوى العارض الابحجة واماعندهما فلان الملك فيه يقف على حقيقة الاخذ فكان حرا قبله فكان دعوى الامان دعوى حكم الاصل فتقبل وكذلك لوقال الا تخذاني امنته لم يقبل قوله عند أبي حنيفة وعندهما يقبل اماعنده فلان هذا اقرار يتضمن ابطالحق الغيرفلا يقبل وعندهماهذا اقرار على نفسه وانه غمير متهم فحق نفسه ولودخل هذا الحربي الحرم قبل ان يؤخذ فهوفيءعند أبي حنيفة ودخول الحرم لا يبطل ذلك عنمه لان ماذكر نامن المعني لا يوجب الفصل بين الحرم وغيره والدليسل عليه ان الاسلام لم يبطل الملك فالحرم أولى ولان الاسلام أعظم حرمةمن الحرم وعندهما لايكون فيئا الامحقيقة الاخذفيبق على أصل الحرية ولايتعرض له لكنه لا يطعم ولا يستى ولا يؤوى ولا يبايع حتى يخرج من الحرم ولوأمنه رجل من المسلمين في الحرم أو بعدماخر جمن الحرمقبل ان يؤخذ لم يصم عنداً بي حليفة وعندهما يصح و يردالي مأمنه لان عنده صارفيئاً لجاعة المسلمين سفس دخول دارالاسلام وعندهمالا يصيرفيئا الابحقيقة الاخذفاذا أمنه قبل الاخذيصح ولايصح بعده لانهمرقوق ولو أخذه رجل في الحرم وأخرجه منه فقد أساء وكان فيئا لجاعة المسلمين عند أبي حنيفة وعندهما يكون لن أخذه اماعنده فلان الملك قد ببت بدخوله دارالاسلام فالاخذفي الحرم لاسطله واماعندهما فلان الملك وان كان يثبت بالاخد وانهمنهى لسكن النهى لفيره وهوحرمة الحرم فلايمنع كونه سببآ للملك فى ذاته كالبيع وقت النداء ونحوذلك ولوأخذه فالحرم ولم يخرجه فينبغي ان يخلى سبيله في الحرم رعاية لحرمة الحرم مادام فيه والله سبحانه وتعالى أعلم وأماالغنيمة فالكلام فهافى مواضع في تفسير الغنيمة وفي بيان ما يملك الامام من التصرف في الغنائم وفي بيان مكان قسمة الغنائم وفى بيان ما يباح الانتفاع مدمن الغنائم وفى بيان كيفية قسمة الفنائم وفي بيان مصارفها اماالاول فالغنيمة عندنا استمالمأخوذمنأهل الحرب على سبيل القهر والغلبة والاخذعلي سبيل القهر والغلبة لايتحقق الابلنعة امايحقيقة المنعة أو مدلالة المنعة وهي اذن الامام وعندالشافي رحمه الله هي اسم للمأخوذ من أهل الحرب كيف ما كان ولا يشترط له المنعة أصلا وبيان ذلك في مسائل اذا دخل جماعة لهم منعة دار الحرب فاخذوا أمو الامنهم فانها تقسم قسمة الغنائم بالاجماع سواءد خسلواباذن الامامأو بغيرا ذنه لوجودالاخذعلي سبيل القهر والغلبة لوجود المنعة القائمةمقام المقاتلة حقيقة واقل المنعة أربعة فى ظاهر الرواية لقوله عليه الصلاة والسلام خير الاسحاب أربعة وروى عن أبي يوسف انها نسعة ولودخل من لامنعة له باذن الامام كان المأخود غنيمة في ظاهر الرواية عن أصحابنا لوجود المنعة دلالة على ما

نذكره ولودخل بغيراذن الامام لم يكن غنيمة عندنالا نعدام المنعة أصلا وعندالشافعي رحمه الله يكون غنيمة والصحيح قولنالان الغنيمة والغنم والمغنم في اللغة اسم لمال أصيب من أموال أهل الحرب وأوجف عليه المسلمون بالخيسل وألركاب وكذا اشارةالنص دليل عليه وهىقوله سبحانه وتعمالى وماأفاءالله على رسوله منهمهمأ أوجفتم عليهمن خيسلولاركابأشار سبحانه وتعالى الى انهمالم يوجف عليه المسلمون بالحيل والركاب لايكون غنيمة واصابة مال أهل الحرب بايجاف الخيل والركاب لا يكون الابالمنعة اماحقيقة أودلالة لانمن لامنعة له لا يكنه الاخذ على طريق القهر والغلبة فلريكن المأخوذ غنيمة بل كان مالامباحا فيختص به الا خذ كالصيد الاان أخذاه جميعاً فيكون المأخوذ بينهما كالوأخذاصيدا اماعندوجود المنعة فيتحقق الاخذعلي سبيل القهر والغلبة اماحقيقة المنعة فظاهرة وكذادلالةالمنعةوهياذنالاماملانه لمأذن لهالامام بالدخول فقدضمن لهالمعونة بالمددوالنصرة عندالحاجة فكان دخوله بإذن الامام امتناعاً بالجيش الكثيف معنى فكان المأخوذ مأخوذا على سبيل القهر والغابة فكان غنيمة فهوالفرق ولواجتمع فريقان أحدهما دخل باذن الامام والاخر بغيراذنه ولامنعة لهم فالحكمف كل فريق عنسد الاجتماع ماهوالحكم عندالانفرادانه ان تفردكل فريق باخذشيء فلكل فريق ماأخذ كالوا فردكل فريق بالدخول فاخذشيأ فاناشترك الفريقان فيالاخذفالمأ خوذبينهم على عددالا خذين ثمماأصاب الما ذون لهم خس ويكون أربعة أخماسه بينهم مشتركة فيهالا خدوغيرالا خذلانه غنيمة وهذا سبيل الغنائم وماأصاب الذين لميؤذن لهم لا حمس فيه فيكون بين الأخذين ولايشاركهم الذين لميأ خذوا لانه مال مباح وهذا حكم المال المباح على ما بينا هذا اذا اجتمع فريقان ولامنعة لهم فامااذا اجتمعا وكان لهمباجتهاعهم منعة فمأأصاب واحدامنهم أوجماعتهم يخمس وأربعة أخاسه بينهم لانالما خوذغنيم ةلوجود المنعة فكان وجودالاذن وعدمه عنزلة واحدة ولوكان الذين دخلواباذن الامام لهرمنعة ثم لحقهم لص أولصان لامنعة لهما بغيراذن الامام ثم لقواقتالا وأصابوا مالا وأصابوا غنائم فأصاب العسكر فبلان يلحقهم اللص فانهذا اللص لايشاركهم فيهوما أصابوه بعدان لحق هذا اللصهم فانه يشاركهم لانالاصابة قبل الخاق حصلت بقتال العسكر حقيقة وكذلك الاحراز بدار الاسلام لان لهم غنية عن معونة اللص فكان دخوله فى الاستيلاء على المصاب قبل اللحاق وعدمه عنزلة واحدة ولا يشبه هدا الجيش اذا لحقهم المددانه يشاركهم فياأصابوا لانالجيش يستعين بالمددلقوتهم فكان الاحراز حاصلا بالكل وكذلك الاصابة بعداللحوق حصلت باستيلاء الكل اذلك شاركهم بخللاف اللص والله تعالى أعلم ولوأ خلذ واحدمن الجيش شيأمن المتاع الذى له قيمة وليس في يدانسان منهم كالمعادن والكنوز والحشب والسمك فذلك غنيمة وفيه الحمس وذلك الواحد ابماأخذه بمنعةالجاعمة وقوتهم فكانمالامأ خوذاعلى سبيل القهر والغلبة فكان غنيمة وان لميكن لذلك الشئ في دار الحربوفي دارالاسلام قيمة فهوله خاصة لانهاذا لميكن لهقيمة لايقع فيسه بمانع وتدافع فلايقع أخذه على سبيل القهر والغلبة فلريكن غنيمة ولوأخذشيأ له فيمة في دارالحرب نحوالخشب فعمله آنية أوغيرهارده الى الغنيمة لانه اذا كانلهقيمة بذاته فالعمل فيه فضمله فان إيكن دلك الشئ متقوماً فهوله خاصمة لماقلنا ولاخمس فعايؤ خذعلي موادعة أهل الحرب لانه ليس بمأ خوذعلي سبيل القهر والغلبة فلريكن غنيمة وكذا مابعث رسالة الى امام المسلمين لاخمس فيمه لماقلنا ولوحاصر المسلمون قلعة في دار الحرب فافتدوا أنفسهم عمال ففيمه الخمس لانه غنيمة لكونه ماخوذا على سبيل القهر والغلبة والله سبحانه وتعالى أعلم وأمابيان مايملكه الإمام من التصرف فى الغنائم فجملة الكلام فيه آنه اذاظهر الآمام على بلادأهمل الحرب فالمستولى عليه لايخملو من أجد أنواع ثلاثة المتاع والاراضى والرقاب اماالمتاع فانه يخمس ويقسم الباقى بين الغانمين ولاخيار للامام فيــه واما الاراضي فللامام فهاخياران ان شاء حمسهاو يقسم الباقى بين الغانمين لما بينا وانشاء تركها في يدأهلها بالخراج وجعلهم ذمة ان كانوا بمحل الذمة بان كانوا منأهل الكتاب أومن مشركى العجم ووضع الجزية على رؤسهم والحراج على أراضيهم وهذاعندنا وعند

الشافعي رحمه الله ليس للامام ان يترك الاراضي في أيديهم بالخراج بل يقسمها (وجمه) قوله ان الاراضي صارت ملكاللغزاة بالاستيلاء فكان الترك في أيديهم ابطالا لملك الغزاة فلر علك الامام كالمتاع (ولنا) اجماع الصحابة رضي اللهعنهم فانسسيدناعمر رضىاللهعنه لمافتح سوادالعراق ترك الاراضى فى أيديهم وضرب على رؤسهم الجزية وعلى أراضيهم الخراج بمحضرمن الصحابة الكرام رضى الله تعالى عنهم وإينقل انه أنكر عليه منكر فكان ذلك اجماعا منهم واماألرقاب فالامام فنهابين خيارات ثلاث انشاءقت لالاسارى منهم وهمالرجال المقاتلة وسسيي النساء والذراري لقوله تبارك وتعالى فاضر بوافوق الاعناق وهدا بعدالا خذوالاسر لان الضرب فوق الاعناق هوالابانة من المفصل ولا يقدرعلى ذلك حال القتال ويقدرعليه بعدالا خذوالاسر وروى ان رسول اللهصلي الله عليه وسسلم لمااستشارالصحابةالكرامرضيالله تعالى عنهم في أسارى بدرفأ شار بعضهم الىالفداء وأشارسيدناعمر رضي الله عنهالى القتل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو جاءت من السهاء نارمانجي الاعمر أشار عليه الصلاة والسلام الىانالصوابكانهوالقتل وكذار وىانه عليه الصلاة والسلامأمر بقتل عقبة بنأبى معيط والنضر بن الحارث يومبدر وبتتل هلال بنخطل ومقيس بنصبانة يوم فتحمكة ولان المصلحه قدتكون في القتل لمافيهمن استئصالهم فكان للامام ذلك وانشاءاسترقالكل فحمسهم وقسمهم لانالكل غنيمة حقيقة لحصولهافي أيدبهم عنوةوقهرأ بايجاف الخيل والركاب فكان لهان يقسم الكل الارجال مشركي العرب والمرتدين فانهم لايسترقون عندنابل يقتلون أو يسلمون وعندالشافعيرحمهالله يجوزاسترقاقهم (وجه) قولهانه يجوزاسترقاق مشركى العجروأهل الكتاب من العجم والعرب فكذا استرقاق مشركي العرب والمرتدين وهذا لان للاسترقاق حكم الكفر وهم ف الكفر سواءفكانوافياحمال الاسترقاق سواء (ولنا) قوله سبحانه وتعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم الى قوله سبحانه وتعالى فانتابوا وأقاموا الصملاة وأتوا الزكاة فحلواسبيلهم ولانترك القتمل بالاسترقاق فيحقأهل الكتاب ومشركى العجم للتوسل الى الاسلام ومعنى الوسيلة لا يتحقق في حق مشركي العرب والمرتدين على نحو ما بينامن قبل واماالنساء والذرارى منهم فيسترقون كإيسترق نساء مشركى العجم وذراريهم لان النبي عليه الصلاة رالسلام استرق نساءهوازن وذراريهم وهممن صميم العرب وكذا الصحابة استرقوا نساءالمرتدين من العرب وذراريهم وانشاء من علمهم وتركهم أحراراً بالذمة كافعل سيدناعمر رضي الله عنه بسوا دالعراق الامشركي العرب والمرتدين فانه لا يجوز تركهم بالذمة وعقد الجزية كإلا بحوز بالاسترقاق لما بينا ولوشهدوا بشهادة قبل ان يجعلهم الامام ذمة لمتجز شهادتهم لانهم أهل الحرب فانجعلهم ذمة فاعادوا الشمهادة جازت لانشهادة أهل الذمة مقبولة في الجملة فاماشهادة أهمل الحرب فغيرمقبولة أصلا وليس للامامان عن على الاسيرفية كممن غيرذمة لا يقتله ولا يقسمه لانه لوفعل ذلك لرجع الىالمنعة فيصيرحر باعلينا فانقيلان رسول اللهصلى اللهعليه وسلممن على الزبير بن باطال من بني قريظة وكذامن على أهلخيبرفالجوابانه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من على الزبيرولم يقتله امالانه لم يثبت انه ترك بالجزية أمبدونها فاحتمل انهتركه بالجزية وبعقد الذمة وأماأهل خيبر فقدكانوا أهل الكتاب فتركهم ومن عليهم ليصيروا كرة للمسلمين ويجو زالن لذلك لان ذلك في معنى الجزية فيكون تركابالجزية من حيث المعنى وهل للامام أن هادى الاساري اماللف اداقابلال فلاتحو زعندأ صحابنا في ظاهرالر وايات وقال محمدمفاداة الشيخ الكبير الذي لايرحىله ولدتحوز وعندالشافعي رحمهالله تحو زالمفادات بالمال كيف ماكان واحتج ظاهرقوله عز وجل فامامنا بعدوامافداءوقدفادى رسول اللهصلى اللهعليه وسلم أسارى بدر بالمال وأدنى درجآت فعله عليه الصلاة والسلام الجواز والاباحــة (ولنا) أن قتل الأسرى مأمو رابه لقوله تعالى فاضر بوافوق الاعناق وانه منصرف الى ما بعــد الاخذوالاسترقاق لماقانا وقوله سبحانه وتعالى اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم والامر بالقتل للتوسل الى الاسلام فلايجو زتركهالالماشر علهالقتمل وهوان يكون وسيلةالىالاسملام ولايحصلمعني التوسمل بالمفاداة فلايجوز

ترك المفر وضلاجلهو يحصل بالذمــةوالاسترقاق لمابينا فكاناقامةللفرض معنى لاتركاله ولان المفاداة بالمال اعانةلاهلالحربعلى الحرابلانهم ىرجعون الى المنعة فيصيرون حرباً عليناوهذا لايحبوز ومحمدر حمه الله يقول منى الاعانة لا يحصل من الشيخ الكبير الذي لا رحى منه ولد فحاز فداؤه بالمال ولكنا نقول ان كان لا يحصل مهذا الطريق يحصل بطريق آخر وهوالرأى والمشورة وتكثيرالسواد وأماقوله تعالى فامامنا بعدواما فداء فقدقال بمض أهل التفسيران الا يةمنسوخة بقوله تبارك وتعالى اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وقوله تبارك وتعالى قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولاباليوم الاخرالا يةلان سورة براءة نزلت بعد سورة محمد عليه الصلاة والسلام ويحتمل انتكون الاكة فيأهلالكتاب فيمن علمهم بعدأسرهم علىان يصيرواكرة للمسلمين كما فعمل رسول اللهصلي اللهعليه وسلم باهلخيبرأوذمة كما فعــل سيدنا عمر رضي الله عنه باهلالسواد و يسترقون (وأما) أساري بدر فقدقيل أنْ رسوالله صلى الله عليه وسلم انمافعل ذلك باجتهاده ولم ينتظر الوحى فعوتب عليمه بقوله سبحانه وتعالى لولاكتاب من الله سبق لمسكم فيأخذتم فيه عذاب عظم حتى قال عليه الصلاة والسلام لو أنزل اللهمن السهاء ناراما يجبى الاعمر رضى الله عند يدل عليه قوله تعالى ما كان لني أن تكون له أسرى حتى يتخن في الارض على أحدوجهي التأويل أي ما كان لنبي أن يأخذ الفداء في الاسارى حتى يشخن في الارض أي حتى يغلب فى الارض منعة عن أخذ القداء مهاو أشارالي أن ذلك ليغلب في الارض اذلو أطلقهم لرجعوا الى المنعة وصار واحربا على المسلمين فلاتتحقق الغلبة و يحتمل أن المفاداة كانت جائزة ثما نتسخت بقوله تبارك وتعالى فاضر بوافوق الاعناق وقوله تعالى اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وانماعو تبعليه الصلاة والسلام بقوله تعالى لولا كتاب من التهسبق لالخطر المفاداة بللانه عليه الصلاة والسلام لمينتظر بلوغ الوحى وعمل باجتهاده أي لولامن حكم الله تعالى أن لا يعذب أحداعلي العمل بالاجتهاد لمسكم العذاب بالعمل بالاجتهاد وترككم انتظار الوحى والله تعالى أعسلم وكذا لاتجو زمفاداةالكراع والسلاح بالمال لأن كلذلك يرجع الى اعانتهم على الحرب وتجوز مفاداة أساري المسلمين بالدراهم والدنانير والثياب وبحوها تماليس فيهااءانة لهم على الحرب ولايفادون بالسلاح لان فيهاءانة لهم على الحرب والله تعالى أعلم (وأما) مفاداة الاسير بالاسيرفلاتجوز عند أبى حنيفة عليه الرحمة وعند أبى يوسف ومحمد تحوز (وجه) قولهما أن في المفاداة انقاذ المسلم وذلك أولى من اهلاك الكافر ولا بي حنيفة ماذكر نا أن قتل المشركين فرض بقوله تعالىاقتلوا المشركين وقوله تعالى فاضر بوافوق الاعناق فسلايجوزتركه الالماشرع لهاقامةالفرض وهو التوسل الى الاسلام لانه لا يكون تركامعني وذالا يحصل بالمفاداة و يحصل بالذمة والاسترقاق فيمن يحتمل ذلك على مابيناولماذكر ناأن فهااعانة لاهل الحرب على الحرب لانهم يرجعون الى المنعة فيصيرون حر باعلى المسلمين ثم اختلف أبو يوسف ومحدفها بيهمماقال أبو يوسف تجوز المفاداة قبل القسمة ولاتجوز بمدها وقال محمد تجوزف الحالين (وجه) قول محداً أنه لما جازت المفاداة قبل القسمة فكذا بعد القسمة لان الملك ان لم يثبت قبل القسمة فالحق ثابت تم قيام الحق لم يمنع جواز المفاداة فكذا قيام الملك (وجه) قول أبي يوسف أن المفاداة بعدالقسمة ابطال ملك المقسوم لهمن غير رضآه وهذالا يحبوز في الاصل بخلاف ماقبل القسمة لانه لاملك قبل القسمة اعالثا بتحق غير متقرر فجإزأن يكون محتملاللا بطال بالمفاداة والله تعالى أعلم ولا يجوزأن يعطى رجل واحدمن الاسارى ويؤخن بدله رجلين من المشركين لان كممن واحديغلب اثنين وأكثرمن ذلك فيؤدتى الى الاعانة على الحرب وهذالا يجوز واذاعز مالمسلمون على قتل الاساري فسلاينبغي أن يعذبوهم بالجوع والعطش وغيرذلك من أنواع التعسذ يبلان ذلك تعذيب من غيرفائدة وقدروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في بني قريظة لا تجمعوا علمهم حرهذا اليوم وحرالسلاح ولاتمثلواهم لقوله عليه الصلاة والبسلام في وصايا الأمراء ولاتمثلوا ولاينبني للرجل أن يقتل أسيرصاحبه لانه لهضرب اختصاص به حيث أخذه وأسره فلم يكن لغيره أن يتصرف فيه كالوالتقط شيأ والافضل

أن يأتى به الامام ان قدر عليه حتى يكون الامام هوالحكم فيه لتعلق حق الغزاة به فكان الحكم فيه للامام وانما يقتسل من الاسارى من بلغ اما بالسن أو بالاحتلام على قدرما اختلف فيه فامامن لم يبلغ أوشك في بلوغه فسلا يقتل وكذا المعتوه الذي لا يعقل لما بينامن قبل فلوقتل رجل من المسلمين أسيرا في دارا لحرب أوفي دارالا سلام فان كان قبل القسمة فلاشئ فيهمن دية ولاكفارة ولاقيمة لان دمه غيرمعصوم قبل القسمة فان للامام فيه خيرة القتل وانكان بعدالقسمةأو بعدالبيع فيراعي فيهحكم القتل لان الامام اذاقسمهم أوباعهم فقدصار دمهم معصوما فكان مضمونا بالقتل الأأنه لايجب القصاص لقيام شهة الاباحة كالحرى المستأمن تمماذكرنامن خيار القتل للامام في الاسارى قبلالقسمةاذا بيسلموافان أسلمواقبل القسمة فلايباح قتلهملان الاسلام عاصم وللامام خيار ان فيهممان شاء استرقهم فقسمهم وانشاءتر كهمأحر ارابالذمةان كانواعجل الذمة والاسترقاق لان الاسلام لا يرفعالرق امالا يرفعه لان الرفع فيه ابطال حق الغزاة وهذا لا بحوز (وأما) بيان قسمة الغنائم فنقول وبالله التوفيق القسمة نوعان قسمة حملونقلوقسمةملك (أما) قسمةالحملفهيان عزتالدواب ولإيجدالامام حمولة يفرقالغنائم علىالغزاة فيحمل كل رجل على قدر نصيبه الى دارالا سلام ثم يستردهامهم فيقسمها قسمة ملك وهذه القسمة جائزة بلا خسلاف ولا تكون قسمة ملك كالمودعين يقتسمان الوديعة ليحفظ كل واحدمنهما بعضها جازذلك وتكون قسمة ملك فكذاهذا (وأما) قسمةالملك فلاتحبوزفيدارالحرب عندأصحابنا وعندالشافعيرحمهاللمتحبوز وهذا الاختلافمبـنيعلي أصل وهوأن الملك هل نثبت في الغنائم في دارا لحرب للغزاة فعند نالا يثبت الملك أصلافها لامن كل وجه ولامن وجه ولكن ينعقد سبب الملك فهاعلى أن تصير علة عندالاحراز بدارالاسلام وهوتفسيرحق الملك أوحق التملك عندنا وعنده شبت الملك قبل الاحراز بدارالاسلام بعدالفراغهن القتال قولا واحداوله في حال فورالهزيمة قولان وببني على هذا الاصلمسائل (منها) أنه اذامات واحدمن العامين في دار الحرب لا يورث نصيبه عند ناوعنده يورث والله تعالى أعلم (ومنها) أن المدداذ الحق الجيش فاحرزوا الغنأئم جملة الى دارالاسلام يشاركونهم فهاعندنا وعنده لا يشاركونهم (ومنها) أنه اذا أتلف واحدمن الغانمين شيأمن الغنيمة لا يضمن عند ناوعنده يضمن (ومنها) أن الاماماذابا عُشياً من الغنائم لالحاجة الغزاة لا يجوز عند ناوعنده يجوز (ومنها) أن الامام اذاقسم الغنائم في دارالحرب مجاز فاغير يحتهد ولامعتقد جوازالقسمة لاتحوزعند ناوعنده تحوز (فاما)اذارأي الامام القسمة فقسمها نفذت قسمته مالاجهاع وكذلك لورأى البيبع فباعهالانه حكرامضاه في محل الاجتها دبالاجتهاد فينفذ (وجه) قول الشافعي رحمه اللهماروي أنرسول اللهصلي الله عليه وسسارقسم غنائم خيسبر لمخيسبر وقسم غنائم أوطاس إوطاس وقسم غنائم بني المسطلق في ديارهم وقسم غنائم بدربالعمر انة وهي وادى من أودية بدروأ دنى ما يحمل عليه فعل النبي عليه الصلاة والسلام هوالجواز والاباحة ولانه وجدالاستيلاء على مال مباح فيفيد الملك استدلالا بالاستيلاء على الحطب والحشيش ولاشك أن المستولي عليه مال مباح لانه مال الكافر وانه مباح والدليل على تحقق الاستيلاءان الاستيلاء عبارة عن إثبات البدعل المحل وقد وجد ذلك حقيقة وانكار الحقائق مكايرة ورجعة الكفار بعدا نهزامهم واستردادهم أمرموهوم لادليل عليه فلايعتبر (ولنا) أن الاستيلاءاكما يفيدالملك اذاوردعلى مال مباح غيرمملوك ولم يوجدههنأ لانملك الكفرة قائم لانملك الكفرة كان ثابتالهم والملك متى ثبت لانسان لايزول الآباز الته أو يخرج المحل من أن يكون منتفعا به حقيقة بالهلاك أو بعجز المالك عن الانتفاع به دفع اللتناقض فياشر ع الملك له ولم يوجدشي من ذلك (أما) الازالةوهلاك المحسل فظاهرالعدم (واما) قدرةالكفرةعلىالانتفاع باموالهمفلان الغزاةماداموافى دار الحرب فالاسترداد ليس منادر بل هوظاهر أومحتمل احمالا على السواء والملك كان البتالهم فلايز ول مع الاحتمال وأماالاحاديث فاماغنائم خيبر وأوطاس والمصطلق فانماقسمها رسولاالله صلىالله عليه وسسلم فى تلك الديارلانه افتتحها فصارت ديار الاسلام (وأما) غنائم بدر فقدروى أنه عليه الصلاة والسلام قسمها بالدينة فلا يصح الاحتجاج

بعمع التعارض تمالملك أن لم يثبت للغزاة في الغنائم في دار الحرب فقد ثبت الحق لهم حتى يحبو زلهم الانتفاع بهامن غير حاجةعلىمانذكره ولولا تعلق الحق لجازلانه يكون مالامباحا وكذالووصئ واحدمن الغزاة جاريةمن المغنم لايحبب علىه الحدلان له فيها حقافاورث شبهة في درءالحدولا تحب عليه العقر أيضاً لا نه بالوطء أتلف جز أمن منافع بضمها ولوأتلفها لايضمن فيهناأولي ولانثبت النسب أيضاكوادعي الولدلان ثبات النسب معتمد الملك أوالحق الخاص ولا ملكههناوالحقعام وكذالوأسلرالاسيرفي دارالحربلا يكون حراو يدخل فيالقسمة لتعلق حق الغانمين مهنفس الاخذوالاستيلاء فاعتراض الأسلام عليه لا يبطله بخلاف مااذاأسلم قبل الاسرأنه يكون حراولا يدخل في القسمة لان عندالا خذوالاسه بمتعلق به حق أحد فكان الاسلام دافعاالحق لا رافعااياه على ما بينا (وأما) بعدالا حرازيدار الاسلام قبل القسمة فيثبت الملك أويتأ كدالحق ويتقررلان الاستبلاء الثابت انعقد سبيالثيوت الملك أوتأ كد الحق على ان يصير علة عندوجود شرطها وهوالاحراز بدارالاسلام وقدوجد فتجوز القسمة وبجرى فيمالارث ويضمن المتلف وتنقيطعهم كةالمدد ونحوذلك الاانه لوأعتق واحسدمن الغانمين عبيداً من المغنم لاينفذاعتاقيه استحساناكان نفاذالاعتاق يقف على الملك الخاص ولانتحقق ذلك الابالقسمة فاماالموجو دقيل القسمة فملك عام أوحقمتأ كدوانه لايحتمل الاعتاق لكنه يحتمل الارث والقسمة ويكني لايجاب الضان وانقطاع شركة المدد علىما بيناوكدلك لواستولدجار يةمن المغنم وادعى الولدلا تصيرأم ولداستحسا نألما بيناان إثبات النسب وأمومية الولديقفان على ملك خاص وذلك بالقسمة أوحق خاص ولم يوجدو يلزمه العقر لان الملك العام أوالحق الخاص يكون مضموناً بالاتلاف (وأما بعد)القسمة فيثبت الملك الخاص لكل واحدمنهم في نصيبه لان القسمة افر از الانصباء وتعيينها ولوقسم الامام الغنائم فوقع عبدفي سهم رجل فاعتقه لاشك انه ينفذ إعتاقه لان الاعتاق صادف مكاخاصاً فامااذاوقع في سهم جماعة منهم عبد فأعتقه أحدهم ينفذاعتاقه عند أبي حنيفة قل الشركاء أوكثروا (وروي)عن أبي بوسف ان كانواعشرة أوأقل منها ينفذاعتاقه وان كانواأ كثرمن ذلك لاينفذ فابوحنيفة رحمه الله نظر في خصوص الملك المالقسمة وأبو يوسف الى انعددوالصحيح نظرأ يحنيفة لان القسمة تمييز وتعيين فكانت قاطعة لعموم الشركة مخصصة للملك وانكثرالعددوالله سبحانه وتعالى أعلم ولوأخذ المسلمون غنيمة ثم غلمهم العدوفا ستنقذوها من أيديهم ثمجاءعسكر آخرفاخذهامن العدوفاخرجوهاالي دار لاسلام ثماختصم الفريقان نظرفي ذلك فانكان الاولون٤ يقتسموهاولميحرزوهابدارالاسلام فالغنيمةللآخرينلانالاولين لميثبت لهمالابجردحقغير متقرر وقدثبت للآخر ينملكءام أوحقمتقرر بجرى بجرى الملك فكانوا أولى بالغنائموان كان الاولون قد اقتسموها فالقسمة لهم وان كانوالم بحرزوها بدارالاسلام لانهم ملكوها بالقسمة ملكا خاصاً فاذا غلبهم الكفار فقداستولواعلى أملاكهم فأن وجدوها في بدالآخر بن قبل القسمة أخذوها بغيرشيءوان وجدوها بعدالقسمة أخذوها بالقيمة ان شاؤا كمافى سائرأموالهم التي استولى علمهاالعدوثم وجدوهافي يدالغانمين قبل القسمةو بعدهاوان كانوا لميقتسموها ولكنهمأ حرزوها بدارالاسلام فان وجدوها بعدقسمة الآخرين فالآخرون أولى لان الثابت لهرملك خاص بالقسمة والثابت للاولين ملك عام أوحق متقرر عام فكان اعتبار الملك الخاص أولى (وأما) اذاوجــــــ هاقبل قسمة الآخرين ففيه روايتان ذكرفى الزيادات أن الاولين أولى وذكر في السيرالكبير ان الآخرين أولى (وجمه)رواية الزياداتانالثابت لكلواحــدمن الفريقين وانكان هوالحق المتأكد لكن نقض الحق بالحق جأئز لان الشيء يحتمل الانتقاض بمثله كمافى النسخ ولهذا جاز نقض الملك بالملك (وجه ) الروامة الاخرى ان حق الآخرين ثابت متقرر وحقالاولين زائل ذاهب فاستصحاب الحالة الثابتة أولى اذهو يصلح للترجيح وهذاهوالقياس فى الملك فكان ينبغي ان لا ينتقض الحادث بالقديم الا ان النقض هناك ثبت نصاً (مخلاف) القياس فيقتصر على موردالنص هذا اذاكان الكفارأحرزوا الاموال دارالحرب فانكانوالم يحرزوها حتى أخذها الفريق الا خرمن المسلمين منهم

فىدارالاسلام فالغنام للاولين سواء قسمهاالا خرون أولم يقسموهالان الكفار لا يملكون أموال المسلمين بالاستيلاءالا بعدالاحراز بدارالحرب ولم بوجدفكانت الغنائم فحكم بدالا ولين مادامت في دارالاسلام فكان الا خرون أخذوهمن أيدى الاولين فيلزمهم الردعلم مالااذا كان الامام قسمها بين الا خرين ورأيه ان الكفرة قدملكوها ينفس الاخذوالاستيلاءوان كانوافي دارالاسلام كاهوم فذهب بعض الناس فكانت قسمة في محل الاجتهادفتنفذوتكون للآخرين والله تعالىأعلم هذاالذىذكرنامن كون الاحراز بدارالاسسلام شرطأ لثبوت الملك في الغنائم المشتركة (وأما)الغنائم الخالصةوهي الاتفال فهل هوشرط فيها (قال) بعض المشايخ انه شرط عنسد أبى حنيفة حتى لا يثبت الملك بينهما فهاقبل الاحراز بدارالا سلام (وعند) محمد ليس بشرط فيثبت الملك فيها بنفس الاخدوالاصابةاستدلالا بمسئلة ظهرفها اختلاف وهيانالامام اذا تفل فقالمن أصابجار يقفهي لهفاصاب رجل من المسلمين جارية فاستبرأ هافي دارالحرب بحيضة لا يحل له وطؤها (عند) أبي حنيفة وعند محديحل (وقال) بعضمهم الاحراز بالدارليس بشرط لثبوت الملك في الانفال بالاجماع واختسلافهما في تلك المسئلة لايدل على الاختسلاف في ثبوت الملك لانه كما المرالاختسلاف بينهما في النقل فقد ظهر الاختسلاف في الغنيمة المقسومة فان الامام اذاقسم الغنائم في دارالحرب فاصاب رجلاجارية فاستبرأها محيضة فهو على الاختسلاف وكذا لورأى الامام بيع الغنائم فباعمن رجل جارية فاستبرأ هاالمشترى محيضة فهوعلى الاختلاف (ولاخلاف) بين أصابنا في الغنائم المقسومة الهلايثبت الملك فيهاقب ل الاحراز بدارالاسلامدل ان منشأ الحلاف هناك شيء آخر وراء ثبوت الملك وعدممه والصحيح انثبوت الملك فيالنفل لايقف على الاحراز بدارالاسلام بين أصحابنا بخلاف الغنام المقسومة لانسبب الملك قدتحتى وهوالاخذوالاستيلاء ولايجوز تأخيرا لحسكم عن سبب إلالضر ورةوفي الفنائم المقسومة ضرورةوهي خوف شرالكفرة لانهلوثبت الملك بنفس الاخبذلا شتغلوا بالقسمة ولتسارع كل أحبد الى إحراز نصيبه مدار الاسلام وتفرق الجم وفيسه خوف توجه الشرعلمهمن الكفرة فتأخر الملك فهما الى ما بعسد الاحراز بدارالاسلام لهذه الضر ورةوهذه الضر ورةمنعدمة في الاتفال لانها خالصة غيرمقسومة فلامعني لتأخير الحسكم عن السبب والدليل على التفرقة بينهماان المدداذالحق الجيش لايشارك المنفل له كما بعد الاحراز بالدار بخلاف الغنيمةالمقسومة وكذالوماتالمنفل لهيورث نصيبه كالومات بعدالاحراز بالدار بخلافالغنيمةالمقسومةفيثبت بهـذه الدلائل ان الملك في النفل لا يقف على الاحراز بالدار بلاخلاف بين أص أمنا إلا ان هـذا النوعمن الملك لايظهر فى حق حسل الوطء عنداً فى حنفيفة رحمه الله وهد الايدل على عدم الملك أصلا ألاترى ان حل الوطء قد عتنعمع قيام الملك لعسوارض من الحيض والنفاس والمحرميسة والصهر ية ونحوذلك ثم إنما لميثبت الحسل هناك مع ثيوت الملك لانه ملك متزلزل غيرمتقر ولاحتال الزوال ساعية فساعة لان الداردارهم فكان احمال الاسترداد قائماومتي استردوا يرتفع السبب منحمين وجوده وياتحق بالعدم امامن كل وجمه أومن وجمه فتبين ان الوطء بم يصادف محله وهوالملك المطلق ولهذاوالله تعالى أعلم قال أىوحنيفة رضىالله تعالى عنسهانه لايحل وطؤها بعدقسمة الامام وبيعه اذارأى ذلك وان وقعت قسمته جائزة وبيعه نافذاً مفيداً للملك في هذه الصورة كما ذكر نامن المعنى والله سبحانه وتعالى أعلم (وأمابيان) مايجوز بهالانتفاع من العنائم ومالايجوز فالكلام فيمه في موضعين ( أحدهما ) في بيــان ما ينتفع به منهـا ( والثاني ) في بيــان من ينتفع به ( أما الاول ) فلا باس بالانتفاع بالــأكول والمشروب والعلف والحطب منهاقبل الاحراز بدارالاسلام فقيراً كان المنتفع أوغنيا لعموم الحاجة الى الانتفاع بذلك فىحق الكل فانهم لوكلفوا حملهامن دارالاسسلام الى دارا لحرب مدة ذهام سموايابهم ومقامهم فيها لوقعوافي حرج عظم بل يتعلد رعليهم ذلك فسقط اعتبار حقكل واحدمن الغايمين في حق صاحب والتحق بالمدم شرعا والتحقت هذهالحال بالمباحات الاصلية لهدذهالضر ورة وكذلك كلءا كانمأ كولامثل السمن والزيت والخل لا

بأسأن يتناول الرجلو يدهنبه نفسه ودابته لان الحاجمة الى الانتفاع بهذه الاشياء قبل الاحراز بدار الاسلام لازمة وماكان من الادهان لايؤكل مثل البنفسج والخيري فلاينبغي أن ينتفع به لان الانتفاع به ليس من الحاجات اللازمسة بلمن الحاجات الزائدة ولاينبغي أن يبيعواشيأ من الطعام والعاف وغير ذلك تمايباح الانتفاع به بذهب ولا فضة ولاعر وضلان اطلاق الانتفاع واسقاط اعتبار الحقوق والحاقها بالعدم للضرورة التيذكر ناولاضرورة في البيع ولان على البيع هوالمال المماوك وهذاليس عال مماوك لان الاحراق بالدار شرط نبوت الملك ولم يوجد فان باع رجل شيأ ردالتمن الى الغنيمة لان الثمن بدل مال تعلق محق الغانمين فكان مردود الى المغنم ولوأحرز واشيأمن ذلك بدارالاسملام وهوفي أيديهم وانكانت نتقسم الغنائم ردوها الى المغنم لاندفاع الضرو رةوان كانت قمد قسمت الغنيمة فان كانواأغنياء تصدقوا به على الفقراء وانكانوافقراءا نتفعوا به لتمدر قسمته على الغزاة لكثرتهم وقلته فاشبه اللقطة واللهسبحانه وأعلم هذااذا كانت قائمة بعدالقسمة فانكان انتفعها بعدالقسمة فانكان غنيا تصدق بقيمته على الفقراء لانه أكل مالالوكان قائماً لكان سبيله التصدق لكونه مالا يتعلق به حق الغانمين وتعذر صرفه الهم لقلته وكثرتهم فيقوم بدلهمقامه وهوقيمته وان كان فقيراً لميجب عليسه شي لانه أكل مالالوكان قائماً لكان له ان يأكله والله سبحانه وتعالى أعلم وأماماسوى المأكول والمشروب والعلف والحطب فلاينبنى أن ينتفعوا به لانحق الغانمين متعلق بهوفى الانتفاع ابطال حقهم الاأنه إذا احتاج الى استعمال شيءمن السملاح أوالدواب أوالثياب فلابأس باستعماله بأن انقطع سيفه فلاباس بأن يأخذ سيفامن الغنيمة فيقاتل به لكنه اذا استغنى عنه رده الى المغنم وكذااذااحتاج الى ركوب فرس أولبس ثوب اذا دفع حاجته بذلك رده الى المغنم لان هذاموضع الضرورة أيضالكن الثابت بالضرورة لايتعدى محسل الضرورة حتى انه لوأرادأن يستعمل شيئأمن ذلك وقاية لسسلاحه ودوابه وثيابه وصيانةلها فلاينبغي لهذلك لانعدام تحقق الضرورة وهكذا اذاذبحوا البقرأوالغنم وأكلوا اللمم وردوا الجملود الى المغنم لان الانتفاع به ليس من الحاجات اللازمة والله سبحانه وتعالى أعلم (وأما) بيان من ينتفع بالغنائم فنقول أنه لاينتفع بهاالاالغانمون فلايجوزللتجارأن يأكلواش يأمنالغنيمةالا بثمنلان سقوط اعتبارحق كلواحدمن الغانمين فيحق صاحبه لمكان الضرورة ولايجوز استقاط اعتبار الحقيقة من غيرضرورة ولاضرورة فيحق غيرهم وللغانمين أن يأكلوا ويطعموا عبيدهم ونساءهم وصبيانهم لان انفاق الرجل على هؤلاءا فاق على نفسه لان نفقتهم عليه والاصلأنكلمن عليه ففقته فله أن يطعمه ومن لافلا ولايجو زلاج يرالرجل للخدمة أن يأكل منه لان ننقته على نفسه لاعليه وللمرأة اذادخلت دارالحرب لمداواة المرضى والجرحىأن تأكل وتعلف دابتها وتطعررقيقها لان المرأة تستحق الرضخ من الغنيمة فكانت من الغانمين والله سبحانه وتعالى أعلم (وأما) بيان كيفية قسمة الغنائم وبيان مصارفها فنقول وبالله التوفيق الغنائم تقسم على خمسة أسهم منها وهو خمس الغنيمة لاربابه وأربعة أخماسها للغانمين أماالخمس فالكلام فيسه في بيان كيفية قسمة الخمس وفي بيان مصرفه فنقول لاخملاف في أن خمس الغنيمة ف حال حياة النبي عليه الصلاة والسلام كان يقسم على خمسة أسهم سهم للنبي عليه الصلاة والسلام وسهم لذوىالقربي وسهماليتامي وسهمالمساكين وسهملابناءالسبيلقالاللةتبسارك وتعالىواعلموا اعاغنمتم منشئ فان لله خمسة وللرسول ولذوي القربي واليتامي والمساكن واس السبيل وإضافة الحمس الي الله تعالى محتمل أن يكون لكونه مصروفا الى وجوه القرب التي هي الله تبارك وتعالى وهي قوله سبحانه وتعالى وللرسول ولذي القربى الأتةعلى ماتضاف المساجدوالكعبة الى الله سبحانه وتعالى لكونه امواضع اقامة العبادات والقرب التي هى لله تمالى و يحتمل أن يكون تعظما للخمس على ما والاصل في اضافة جزئية الاشياء الى الله سبحانه وتعالى انهاتخر جمخرج تعظيم المضاف كقوله ناقذانه وبيتالله ويحتمل أن يكون لخلوصه للدتعالى بخروجه عن تصرف الفانمين كقوله تعالى ألملك يومئه ذلله والملك فى كل الايام كالهالله تعالى لكن خص سبحاً له وتعالى ذلك اليوم بالملك له

فيه لانقطاع تصرف الاغيار والله تعالى أعلم ثما ختلف العلماء في سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سهم ذوي القربي بعدوفاته أماسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدقال علماؤنار حمهم الله المسقط بعدوفاته عليه الصلاة والسلام وقال الشافعي رحمه الله انه إيسقط ويصرف الى الخلفاء لانه عليه الصلاة والسلام انماكان يأخذه كفاية له لاشتغاله عصالح المسلمين والخلفاء بعده مشخولون بذلك فيصرف سهمه اليهم كفاية لهم (ولنا) أنذلك الخمس كان خصوصية له عليه الصلاة والسلام كالصني الذي كان له خاصة والني وهو المالية الذي لم يوجف عليمه المسلمون بخيل ولاركاب ثمل يكن لاحدخصوص من النيء والصني فكدا بحب أن لا يكون لاحدخصوص من الحمس ولهذالم يكن للخلفاء الراشد من بعده محققه أنهلو بقى بعده لكان بطريق الارث وقدقال عليه الصلاة والسلام انامعا شرالا نبياء لا نورت ما تركنا صدقة (وأما) سهم دوى القربي فقد قال الشافعي رحمه الله انه باق ويصرف الى أولاد بني هاشم من أولا دسيدتنا فاطمة رضي الله تعالى عنها وغيرها يستوى فيه فقيرهم وغنيهم (وأما) عندنافعلى الوجه الذي كان بقى واختلف المشايخ فيه أنه كيفكان والصحيح أنه كان لققراء القرامة دون أغنيائهم يعطون لفقرهم وحاجتهم لالقرابتهم وقدبتي كذلك بعدوفاته فيجوزأن يعطى فقراءقرابته عليه الصلاة والسلام كفايتهمدون أغنيا ئهمو يقدمون على غيرهممن الفقراء ويجاو زلهممن الحمس أيضالم الاحظ لهممن الصدقات اكن يجوزأن يعطى غيرهمن فقراء المسلمين دونهم فيقسم الجس عندناعلى ثلاثة أسهم سهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابناءالسبيل ويدخل فقراءذوى القر بىفيهم ويقدمون ولايدفع الى أغنيا تهمشيء وعندالشافعي رحمه الله شيءفان لله حمسة وللرسول ولذي القربي الآية فان الله تعالى جعل سهمالذوي القربي وهم القرابة من غيرفصل بين الفقير والغنى وكذاروى أنه عليه الصلاة والسلام قسم الخمس على حسسة أسهم وأعطى سهمامنها لذوى القربى ولم يعرف له ناسخ في حال حياته ولا نسخ بعدوفاته ﴿ ولنا ﴾ مارواه محمد بن الحسن في كتاب السيران ســـيدنا أبا بكر وسيدناعمر وسيدناعثمان وسيدناعليارض اللهعنهم قسموا الغنائم على ثلاثة أسهم سهم لليتاى وسهم للمساكين وسهم لابناءالسبيل بمحضرمن الصحابة الكرام ولمينكر عليهم أحد فيكون اجماعامنهم على ذلك وبهتبين أن ليس المرادمن ذوى القرى قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام اذلا يظن بهم مخالفة كتاب الله تعالى ومخالفة رسوله عليه الصلاة والسلام في فعله ومنع الحق عن المستحق وكذالا يظن بمن حضرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم السكوت عمالا يحلمع ماوص فهم الله تعالى بالامر بالمعروف والنهى عن المنكر وكذا ظاهر الآية الشريفة يدل عليه لان اسم ذوى القربي يتناول عموم القرابات ألاترى الى قوله تعالى للرجال نصيب مماترك الوالدان والاقربون ولم يفهم منه قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة وكذا قوله الوصية للوالدين والاقربين إينصرف الى قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وماروى أنه قسم عليه الصلاة والسلام الخمس على خمسة أسهم فأعطى عليه الصلا والسلامذا القربي سهمافنعم لكن الكلام في أنه أعطاهم خاصة وكذا قوله الوصية للوالدين والاقربين ولمينصرف الىقرا بةالرسول صلى الله عليه وسلم لفقرهم وحاجتهم أولقرا بتهم وقدعلمنا بقسمة الخلفاء الراشدس رضي الله تعالى عنهم أنه أعطاهم لحاجتهم وفقرهم لالقرابتهم والدليل عليه أنه عليه الصلاة والسلام كان يشدد في أمر الغنائم فتناول من و بر بمير وقال مايحــل لى من غنائم كم ولا و زن هذه الو برة الا الحمس وهوم ، دود فيكم ردوا الحيط والمخيط فان الغلول عار ونار وشنار على صاحبه ومالقيامة لم يخص عليه الصلاة والسلام القرابة بشيء من الخمس بل عرالمسلمين جميعا بقوله عليه الصلاة والسلام والخمس مردود فيكم فدل أن سبيلم سبيل سائر فقراء المسلمين يعطى من يحتاج منهم كفايته واللهسبجانه وتعالىأعلم ولوأعطىأى فريق اتفق ممن سهاهمالله تعالى جاز لان ذكرهؤلاءالاصناف لبيان المصارف لالايجاب الصرف الىكل صنف منهم شيأ بل لتعيين المصرف حتى لايجو زالصرف الى غير هؤلاء

كافي الصدقات والله تعالى أعلم وأماالكلام في الار بعة الاخماس فني موضعين في بيان من يستحق السهم منها ومن لايستحق وفي بيان مقدارالا ستحقاق أماالاول فالذي يستحق السهم منها هوالرجل المسلم المقاتل وهوان يكون من أهل القتال ودخل دارا لحرب على قصد القتال وسواءقاتل أولم يقاتل لان الجمهاد والقتال ارهاب العدو وذاكما يحصل بمباشرة القتل محصل شبات القدم في صف القتال رداً للمقاتلة خشية كرالعدو عليهم وكذار وي أن أصحاب بدركانوا اثلاثاثلث في بحرالعد ويقتلون ويأسرون وثلث يحمعون الغنائم وثلث يكونون ردا لهمخشية كرالعدو عليهم وسواء كانمر يضاً أوصيحاً شاباأ وشيخاحراً أوعبداً مأذونا بالقتال لانهم من أهل القتال (فاما) المرأة والصبي العاقل والذمى والعبدالمحجو رفليس لهمسهم كامل لانهم ليسوامن أهل القتال ألاترى أنه لايجب القتال على الصبى والذى أصلا ولا يجبعلي المرأة والعبد الاعتبد الضرورة وهي ضرورة عموم النفير ولذلك لم يستحقوا كمال السهم واكن برضخ لمرعلي حسب مايري الامام وكذار ويأنه عليه الصلاة والسلام كان لا يعطى العبيد والصبيان والنسوان سهما كاملامن الغنائم وكذالاسهم للتاجر لانه لم يدخل الدارعلى قصد القتال الااذاقاتل مع العسكر فانه يستحقما يستحقه العسكر لانه تبين انه دخل الدارعلى قصدالقتال فكان مقاتلا ولاسهم للاجير لانعدام الدخول على قصدالقتال فان قاتل نظر في ذلك ان ترك الخدمة فقددخل في جملة العسكر وان لم يترك فلاشيءله أصلا لانهاذا لم يترك تبين انه لم يدخل على قصد القتال والله سبحانه وتعالى أعلم (وأما) بيان مقد ارالاستحقاق وبيان حال المستحق وهو المقاتل فنقول و بالله التوفيق المقاتل اما ان يكون راجلا (واما) ان يكون فارساً فان كان راجلا فله سهم واحدوان كان فارسافله سهمان عندأى حنيفة رضي الله عنه وعند أبي يوسف ومجدر حمهما الله له ثلاثة أسهم سهمله وسهمان لفرسه وبه أخذالشافعي رحمه الله وروايات الاخبار تعارضت في الباب روى في بعضها انه عليه الصلاة والسلام قسم للفارس سهمين وفي بعضها أنه عليه الصلاة والسلام قسم له ثلاثة أسهم الاأن رواية السهمين عاضدهاالقياس وهوان الرجل أصلف الجهاد والفرس تابعله لانه آلة ألاترى ان فعل الجهاد يقوم بالرجل وحدهولا يقوم بالفرس وحمده فكان الفرس تابعاً في باب الجهاد ولايجوز تنفيل التبع على الاصل في السهم وأخبار الا حاداذا تعارضت فالعمل عاعاضده القياس أولى والله سبحانه وتعالى أعلم ويستوى فيه العتيق من الحيل والفرس والبرذون لانه لافضل في النصوص بين فارس وفارس ولان استحقاق سهم الفرس لحصول ارهاب العدو بهوالله سبحانه وتعالى وصف جنس الخيسل بذلك بقوله تبارك وتعالى ومن رباط الخيسل ترهبون بهعدوالله وعدوكم فلايفصل بين نوعونوع ولايسهم لاكثرمن فرس واحد عندأ بي حنيفة ومحمد و زفر رحمهم الله وعند أبي يوسف يسهم لفرسين (وجه) قول أبي يوسف رحمه الله ان الغازى تقع الحاجة له الى فرسين يركب أحدهما و عبنب الا خرحتى اذا أعى المركوب عن الكر والفر تحول الى الجنيبة (وجه) قولم ان الاسهام للخيل في الاصل ثبت على مخالفة القياس لان الخيل آلة الجهاد ثم لا يسهم لسائر آلات الجهاد فكذا الخيل الاأن الشرعورد به كفرس واحدفالزيادةعلى ذلك تردالي أصل القياس على ان و رودالشرع ان كان معلولا بكونه آلةمرهبة للعدو بخــلاف سائرالا كلت فالمعتبرهوأصل الارهاب بدليل انه لايسهم لمازاد على فرسين بالاجماع مع أن معني الارهاب يزداد نزيادة الفرس ماختلف في حال المقاتل من كونه فارساً أوراجلافي أي وقت يعتبر وقت دخوله دار الحرب أم وقتشهودالوقعة فعندنا يعتير وقت دخول دارالحرباذا دخلهاعلي قصدالقتال وعندالشافعي رحمهالله يعتبر وقت شهودالوقعة حتى ان الغازي اذادخل دارالحرب فارساً فمات فرسه أو نفر أو أخذه العدوفله سهم الفرسان عند ناوعنده لهسهم الرجالة واحتج بماروى عن سيدناعمر رضي الله عندانه قال الغنيمة لمن شهدالوقعة ولان استحقاق الغنيمة بالجهاد ولم يوجد وقت دخول دارا لحرب لان الجهاد بالمقاتلة ودخول دار الحرب من باب قطع المسافة لامن باب 

وقال تعالى عزشأ نه واعلموا انماغنمتم منشيء وقال جلت عظمته وكبرياؤه وعدكم اللهمغانم كشيرة تأخذونهما وقال سبحانه وتعالى واذيعدكم الله احدى الطائفتين انهالكم وغير ذلك من النصوص والذي جاوز الدرب فارساعلي قصدالقتال محاهدلوجهين أحدهما أنالحجاو زةعلى هذا الوجةارهاب العدو وانهجهاد والدليل على اندارهاب العدووا نهجهاد قولهعز وجلومن رباط الخيل ترهبون بهعدواللموعدوكم ولان دارالحرب لانخهوعن عيون الكفار وطلائعهم فاذادخلهاجيش كثيف رجالاو ركبانافالجواسيس يخبر ومهمبذلك فيقع الرعب في قلوبهم حتى يتزكوا القرى والرساتيق هراماالي القلاع والحصون المنبعة فكان محاوزة الدرب على قصد القتال ارهاب العدو وانهجهاد والثانى انفيه غيظ الكفرةوكبتهم لانوطءأرضهم وعقردارهمما يغيظهم قال اللهتبارك وتعالى ولا يطؤن موطئاً يغيظ الكفار وفيه قهرهم وماالجها دالاقهر أعداءالله تعالى لاعز ازدىن مواعلاء كلمته فدل انعجاو زةالدرب فارسأعلى قصدالقتال جهادومن جاهد فارسأ فلهسهم الفرسان ومن حاهد راجلا فله سهم الرحالة بقوله عليه الصلاة والسلام للفارس سهمان وللراجل سهم وأماأ مرسيدناعمر رضي الله عنه فيحتمل انه قال ذلك في وقعة خاصة بان وقع القتال في دارالا سلام أو في أرض فتحت عنوة وقهراً ثم لحق المددأو بحمل على هــــذا توفيقا بين آلدلائل بقدرالامكان صيانة لهاعن التناقض ونحن به نقول ان المدد لا يشاركونهم في الغنيمة في تلك الوقعة الااذا شهدوهاولا كلامفيمه وعلىهذا اذا دخلراجلا تماشتري فرسأ أواسمتأجرأواستعار أو وهبله فلهسهم الرجال عندنالاعتبار وقتالدخول وعندالشافعيله سهمالفرسانلاعتبار وقتالشهودوقالالحسن رحممالله في هذه الصورة اذاقاتل فارساً فله سبهم فارس وعلى هنذا اذادخل فارسا ثمباع فرسه أوآجره أو وهبه أوأعاره فقاتل وهو راجل فلهسمهم راجل ذكره في السيرالكبير و روى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله ان لهسمهم فارس وسوى على هذه الرواية بين البيع والموت و بين البيع قبل شهود الوقعة و بعدها والصحيح جواب ظاهر الرواية لان الجاوزة فارساعلى قصدالقتال دليل الجهاد فارساولما باعفرسه تبين انهلم يقصديه الجهاد فارسا بلقصد بهالتجارة وكذاهلذا فيالاجارة والاعارة والرهن بخلاف مابعد شهودالوقعلة لانالبيع بعده لايدل على قصد التجارةلان الغازي لايبيع فرسمدذلك الوقت لقصدالتجارة عادة بل لقصد ثبات القمد موالتشمر للقتال بعامة مافىوسعهوامكانه واللهتعالىأعلم

وفصل وأمابيان حكم الاستيلاء من الكفرة على أموال المسلمين فالكلام فيه في موضعين أحدهما في بيان أصل الحكم والثانى في بيان كيفيته أما الاول فنقول لاخلاف في أن الكفار اذاد خلوادار الاسلام واستولوا على أموال المسلمين ولم يحرز وها بدارها نهم لا يملك كونها حتى لوظهر عليهم المسلمون وأخذوا ما في أيديهم لا يصير ملكالهم وعليهم ردها الى أربابها بفيرشيء كن الوقسموها في دار الاسلام منظهر عليهم المسلمون فاخذوها من أبديهم أخذها أصابها بفيرشيء لان قسمتهم الميخز لعدم الملك فكان وجودها والعدم عنزلة واحدة بخلاف قسمة الامام المناتم في دار الحرب انها جائزة وان لم يثبت الملك في الدار الحرب الان قسمة الامام المناتم و وعنده بنا اذا اجتهد وأفضى رأيه الى الملك حتى لوقسم مجازفة لا تجوز على آن القسمة هناك قضاء صدر من امام جائز القضاء ولم يوجده بناولا خلاف في انهم أيضا اذا استولوا على رقاب المسلمين ومدبريهم وأمهات أولادهم ومكاتبيهم انهم لا يملكونهم وان خلاف في انهم أيضا اذا استولوا على رقاب المسلمين ومدبريهم وأمهات أولادهم ومكاتبيهم انهم لا يملكونهم وان أحر زوهم بالدار واختلف في اذا دخلوا دار الاسلام فاستولوا على أموال المسلمين وأحر زوها بدار الحرب قال علم خاصة وقال الشافعي رحم الله لا يملكونها وجد قوله انهم استولوا على مال معصوم والاستيلاء على مال المسلمين واستيلائهم على الرقاب وانما قلناذلك لان عصمة مال المسلمين واستيلائهم على الرقاب وانما قلناذلك لان عصمة مال المسلمين واستيلائهم على الرقاب وانما قلناذلك لان عصمة مال المسلمين واستيلائهم على الرقاب وانما قلناذلك لان عصمة مال المسلمين واستيلائهم على الرقاب وانما قلناذلك لان عصمة مال المسلمين واستيلائهم على الرقاب وانما قلناذلك لان عصمة مال المسلمين واستيلائهم على الرقاب وانما قلناذلك ون عنور ورقو ورائم والمنافور والمنافور ورائم والمنافور والمنافور ورائم والمنافور والمن

لا يصلح سبباً للملك (ولنا) انهم استولواعلى مال مباح غير مملوك ومن استولى على مال مباح غير مملوك يملك كمن استولى على الحطب والحشيش والصيدود لالة ان هذا الاستيلاء على مال مباح غير مملوك ان ملك المالك يزول بعد الاحراز بدارا لجرب فتزول العصمة ضرورة بزوال الملك والدليل على زوال الملك ان الملك هوالاختصاص بالمحل فيحق التصرف أوشر عللتمكن من التصرف في المحسل وقد زال ذلك بالاحر از بالدارلان المالك لا يمكنه الانتفاع به الابعىدالدخول ولايمكنه الدخول بنفسه لمافيهمن مخاطرة الروح والقاءالنفس في التهلكة وغيره قدلا بوافقـــه ولو وافقه فقدلا يظفر به ولوظفر بهقلما يمكنهم الاستردادلان الداردارهم وأهل آلدار يذبون عن دارهم فاذا زال معنى الملك أوماشر علدالملك نزول الملك ضرورة وكذلك لواستولواعلى عبيدنا فهوعلى هذاالاختلاف لأن العبــدمال قابل للتمليك بالاستيلاء ولهذا يحتمل التملك بسائر أسباب الملك مخلاف الاحرار والمدبر من والمكاتبين وأمهات الاولاد وهذااذادخلوادارالاسلام فاستولواعلى عبيدالمسلمين وأحرزوهم بدارالحرب فامااذا أبق عبدأوأمة ولحق بدارالحرب فأخذه الكفارلا يملكونه عندأبي حنيفة وعندأبي يوسف ومحمد يماكونه وجه قولهما انهم استولواعلى مال مباح غير بملولة فيملكونه قياساً على الدابة التي ندت من دار الاسلام الى دارالحرب فأخذها الكفار وسائرأموال المسلمين التي استولواعليها والدليل على انهم استولواعلى مال مباح غير مملوك انه كادخل دارالحرب فقدزال ملك المالك لماذكرنا في المسألة الاولى و زوال الملك لا يوجب زوال المالية ألا ترى أنه لا يوجب زوال الرق ( وجه ) قول أبي حنيفة ان الاستيلاء لم يصادف محله فلا يفيد الملك قياساً على الاستيلاء على الاحرار والمدرين والمكاتبين وأمهات الاولادودلالة ان الاستيلاء لميصادف محله ان محل الاستيلاء هوالمال ولم يوجد لان المالية في همذا الحل ابما ثبتت ضرورة ثبوت الملك للغايمين لان الاصل فيه هوالحرية وكادخل دار الحرب فقد زال الملك كاذكرنا في المسألة المتقدمة فتزول المالية الثابتة ضرورة ثبوته فكان ينبني ان يزول الرق أيضا الاانه بق شرعا مخسلاف القياس فيقتصر على موردالنص بخسلاف الدابة لان المالية فهالا تثبت ضرورة ثبوت الملك لانها مال والاموالكلهامحل لثبوت الملك و نخسلاف الاكبق المتردد في دارالا سلام لان الاستيلاء حقيقة صادف وهو مال مملوك فكان ينبغي ان يثبت الملك للحال لوجود سببه الاأنه تأخر الى وقت الاحر از بالدار لما نع وهوملك المالك فاذاأحرزوه بدارهم فقدزال المانع لزوال الملك فيعمل الاستيلاء السابق وعمله في اثبات الملك والملك لايثبت الافيالمال فبقيت ألمالية ضرورة المرءهمنا لاستيلاء حال كونه مالاأصلاو بعدما وجدالاستيلاء لامالية لزوال الملك فسلم يصادف الاستيلاء عله فلا يفيد الملك والله سبحانه وتعالى أعسلم (وأما) بيسان كيفيسة الحكم فنقول ملك المسلميز ولعنماله باستيلاءالكذارعليه ويثبت لهم عندناعلي وجدله حق الاعادة اما بعوض أو بغيرعوض حتى لوظهر عليهم المسلمون فاخمذوها وأحرز وهابدار الاسملام فان وجمده المالك القديم قبل القسمة أخمذه بغيرشيء سواء كانمن ذوات القمم أومن ذوات الامثال وان وجده بعدالقسمة فانكان من ذوات الامشال لا يأخذه لانه لوأخذه لاخذه بمثله فلا يفيدوان لم يكن من ذوات الامثال يأخذه بقيمته ان شاءلان الا خدنالقيمة مراعاة الجانبين جانب الملك القديم بإيصاله الى قديم ملكه الخاص المأخوذمنه بفيرعوض وجانب الفاعين بصيانة ملكهم الخاص عن الزوال من غيرعوض فكان الاخذبالقيمة نظراً للجانبين ومراعاة الحقين بخلاف مااذاوجده قبل القسمة انه يأخذه بغيرشي لان الثابت للغاءين قبل القسمة بعــدالاحراز ليس الاالحق المتأكد أو الملك العــام فكانت الاعادة الى قديم الملك رعاية للملك الخاص أولى وقدر وى أن بعيراً لرجل من المسلمين استولى عليـــه أهل الحربثم ظهر عليهم المسلمون فوجده صاحبه في المغنم فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فقال ان وجدته قبل القسمة فهولك بغيرشي وان وجدته بعدالقسمة فهولك بالقيمة وكذلك لوكان الحربي باع المأخوذمن المسلمين ثم ظهر عليه المسلمون فان المالك القديم يأ خذه قبل القسمة بغيرشي و بعد القسمة بالقيمة لانه بأعه مستجى الاعادة الى قديم

الملك فبقى كذلك ولوكان المستولى عليهمدبرأ أومكاتبأ أوأم ولدنم ظهر عليمه المسلمون فاخرجوه الىدارالاسلام أخذهالمالكالقديم بغيرشي قبسل القسمةو بعدهالانه حرمن وجهوالحرمن وجهأومنكل وجسهلا يحتمل التملك بالاستيلاءولهذالا يحتمله بسائرأ سباب الملك فاذاحصلوا في أيدي الغاعين وجبردهم الى المالك الفديم ولو وهب الحربي ماملكه بالاستيلاء لرجل من المسلمين أخذه المالك القديم بالقيمة ان شاءلان فيه نظر اللجانب ين على ما بينا وكذلك لو باعدمن مسلم بعوض فاسدبان باع من مسلم عبد المسلم بخمر أوخنز يرأخذه صاحبه بقيمة العبدلان تسمية الخمر والخنز يرلم تصح فكان هدابيعا فاسدأ والبيع الفاسد مضمون بقيمة المبيع فصاركانه اشتراه بقيمته ولولم يكن العوض فاسداخذه بالثمن الذي اشتراه به انشاء انكان اشتراه نخلاف جنسه لان الاخذعند اختلاف الجنس مفيد وكذلك لوكان اشتراه بحنسه لكن باقل منه فانه يأخذه عثل مااشتراه ولا يكون هــذار باألان الربافضــل مال قصداستحقاقه بالبيع من غيرعوض يقابله والمالك القديم لايأ خمذه بطريق البيع بل بطريق الإعادة الى قديم ملكه فلايتحققالر باوانكان اشتراه بجنسه عثله قدرألا يأخذه لانه لايفيد ولواشتراه رجلمن العدوثم بإعهمن رجل آخر ثم حضر المالك القديم أخذه من الثاني بالثمن الثاني وليس له ان ينقض البيع الثاني و يأخب ذبالثمن الاول من المشترى الاول في ظاهرالر واية ور وي عن محمدر حمه الله في النوادران المالك بالحياران شاء متض البيم وأخده بالثمن الاول وان شاءأخذه بالثمن الشانى (وجه) رواية النوادرأن أخذ المالك القديم علك ببدل فاشبه حق الشفعة ثمحق الشفيح مقدم على حق المشترى فكذاحقه والجامع انحقكل واحدمهماسا بق على حق المشترى والسبق من أسباب الترجييح وجمه ظاهرالر واية أنه لاملك للمالك القديم في الحل بوجمه بل هو زائل من كل وجمه وانما الثابت لدحق الاعادة واندليس بمعني في الحسل فلا يمنع جواز البيع فلا يملك نقضه بخسلاف حق الشفعة فان الشفيع يتملك نقض المشفوع فيةتضى الاخذبالشفعة تمليك آلبائعمنه على ماعرف وعلى هذا الاصلاذاعلم المالك القديم بشراءالمأسور وترك الطلب زمانالا يبطلحته لان هذا الاخذايس في معنى الاخذبالشفعة ليشترط له الطلب على سبيل المواثبة وعلى قياس مار وي عن محمد رحمه الله ببطل كإيبطل حق الشفعة بترك الطلب على المواثبة وكذلك هذا الحق يورث في ظاهرالر واية حتى لومات المالك القديم كان لو رثته أن يأخذوه وعلى قياس ماروي عن محمد رحمه الله لا يو رثكالا يو رثحق الشفعة والصحيح جواب ظاهر الرواية لان هذا الاخلى المتداء تملك بل هواعادة الى قديم الملك بخلاف الأخد بالشفعة وحق الاعادة الى قديم الملك مما يحتمل الارث كحق الردبالعيب وليس لبعضالو رثةأن يأخسذواذلك دون البعض لانهحق ثبت للكل فلاينفر دبه البعض ولواشسترى الماسور رجل فادخله دارا الاسلام ثم اشتراه العدوثانيا فاشتراه رجل آخر فادخله دارا الاسلام فالمشترى الاول أحقمن المالك القديم وليس للمالك القديم أن ياخذه من المشترى الشانى لانه لما أسرمن يدالمشترى الاول نزل المشترى الاول منزلة المالك القدىم فكان حق الاخذله لكن اذاأ خده المشترى الاول فللمالك القديم أن ياخده بالثمنين ان شاء أو مدع لانها أخده المشترى الاول بالثمن فقدقام عليه بالثمنين فكأنه اشتراه مهذا القدرمن المال وإيوجد الاسرأصلا ولوأعتق الحر فالعبدالمأسو رفي دارالحرب أوديره أوكاتبه أوكانت أمة فاستولدها تمظهر المسلمون علم افذلك كله جائز وعتقت هي وأولادها وكذا المدبر والمكاتب (أما) اذاأعتقه فلان يده زالت عنه وهومسلم فحصل في يدنفسه فعتق عليه كالعبدالحر بى اذاخرج الينامساسا والأستيلادفر عالنسب والنسب يثبت في دارالحرب وقهر الحربي كمونه وانمات عتقت أمولده كاآداغاب عليمه وعتق المدير لهذا الممنى والمكاتب صارفي د نفسه لزوال يد المولى عنه وهومسلم فيعتق ولانه اذاقهر المولى سقط عنه مدل الكتابة فعتق لز وال رقه ولوكان الماسو رحراً فاشتراه مسلم وأخرجه الى دار الاسلام فلاشيء للمشترى على الحر لانه مااشتراه حقيقة اذالحر لامحتمل التملك لكنه مذل مالالاستخلاصالاسير بغيراذنه فكانمتطوعاً فيه فلايمك الرجو ععليه وانأمره الحربذلك ففعله بامره رجع

عليه لانه لما أمره بذلك فكانه استقرض منه هذا القدرمن المال فاقرضه اياه ثم أمره أن يدفعه الى فلان ففعل فيرجع عليه بحكم الاستقراض ولوأسلم أهل الحرب ومتاع المسلمين الذي أحرزوه في أيديهم فهو لهم ولاحق للمالك القسديم فيملانه مال أسلموا عليمه ومن أسلم على مال فهوله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي ذكرناحكم استيلاءالكافر فاماحكم الشراء فنقول الحربى اداخرج الينافا شترى عبدأ مسلما ثبت الملك لأفيسه عندنا لكنه يحبر على البيع وكذلك لوخرج الينا بعبده فاسلم فى يده بحبر على البيع وعندالشا فعى رحمه الله لا يحو زشراءالكا فرالعب المسلم وهيمسئلة كتاب البيوع فان لم يبعد حتى دخل دارا لحرب به عتق عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما لايعتق وجهقولهماأن لاحرازالكافرماله بدارالحرب أثرافيز والالعصمة لافيز والاللك فان مال الكافر مملوك لكنه غيرمعصوم وجه قول أىحنيفة رحمه الله ان الثابت للحر بى بالشراءماك بجبور على از الته فلولم يعتق بادخاله دار الحرب لم يبق الملك الشبا بت له شرعاً بهذه الصفة لتعذرا لجبر بالاحراز بوجه فيؤدى الى تغيير المشروع وهذا لا يحبو ز ثمطريقالز والهوالاحراز بالدار وانكانهوفي الاصل شرط زوال الملك والعصمة في استيلاءالكفارلتعذر تحصيل العلة فاقيم الشرط مقامه على الاصل المعهودمن اقامة الشرط مقام العلة عند تعذر تعليق الحكم بالعلة ولو اشترى عبدادميا فهوعلى هذاالاختلاف أيضا لانالحرني بحبو رعلى بيع الذمي أيضاولا يترك ليدخل دارالحرب ولوأسلم عبسدلحر بى فى دارالحرب لا يعتق وهوعب دعلى حاله بالاجماع لان الملك وان كان واجب الازالة لكن لاطريق للزوالهمنافبقي علىحاله ولوخرج هداالعبدالينافان خرج مراغما لمولاه ولحق بعسكر المسلمين عتق لان دارالحربدارقهر وغلبةوقدقهرمولاه بخروجهمراغمااياه فصارمستولياعلى نفسهمستغهااياها فيزول ملك المالك عنه وقدر وي انه عليه الصلاة والسلام قال في أباق الطائف هؤلاء عتقاء الله سبحانه وتعالى ولوخرج غييرمراغم فانخرج باذن المولى للتجارة فهوعبد لمولاه لكن يبيعه الامام ويقف تمنه لمولاه أما كونه عبد المولاه فلا نه لمبخرج قاهرامستوليا ولانهماك مستحق الزوال بالاسلام وأماوقف تمنسه لمولاه فلانه باعه على ملسكه وكذالولم يخرج مراغماولكن ظهرالمسلمون على الدار يعتق أيضالانه لماأسلم فقد بقي عليمه ملك مستحق الزوال محتاج الى طريق الزوال وقدوجدوهواحراز نفسه عنعه المسلمين والهاسبق من احراز المسلمين اياه بدار الاسلام ليملكوه فسكان أولى ولولميخر جولم يظهر على الدار ولكن باعدالحر بى من مسلم أوحر بى عنق عند أبى حنيفة قبل المشترى البيح أولم يقبل وعندهمالا يعتق وجهقولهماانه كإزالماك البائع عنه فقد ثبت ملك المشترى فيه فلا يعتق وجه قول أبى حنيفة رضي المدتعالى عنهماذكرناان هذاملك مستحق الزوال موقوف زواله على سبب الزوال أوشرط الزوال على مابينا فاذاعرضه على البيع والبيع سبب لزوال الملك فقدرضي بزواله الى غيره فكان نز والهاليه أرضي لانه استحق الزوال وغيره مااستحقه والرضابال والشرط الزوال ولوأسلم حريى في دارا لحرب وله رقيق فيها نفرج هوالي دارالاسلام ثم تيمه عبده بعد ذلك كافراكان أومسلما فهو عبد لمولاه ألان خر وجه الى مولاه كخر وجه مع مولاه ولوكان خرج مع مولاه لكان عبد المولاه كذاهذا والقمسبحانه وتعالى أعلم

ودارالكفراتعرف الاحكام التي تختلف باختلاف الدارين فنقول لابدأ ولامن معرفة معنى الدارين دار الاسلام ودارالكفر لتعرف الاحكام التي تختلف باختلافهما ومعرفة ذلك مبنية على معرفة مابه تصير الدارداراسلام أودار كفر فنقول لاخلاف بين أسحابنا في ان دارالكفر تصير داراسلام بظهو رأحكام الاسلام فيها واختلفوا في دار الاسلام أنها بماذا تصير دارالكفر الاشلاث شرائط أحدها ظهو رأحكام الكفر فيها والثانى ان تكون متا محقد ارالكفر والثالث ان لا يبقى فيهامسلم ولاذى آمناً بالامان الاول وهوأ مان المسلمين وقال أبو يوسف ومحدر حهما الله انها تصير دارالكفر بظهو رأحكام الكفر فيها (وجه) قولهما ان قولها دار الاسلام ودار الكفر اضافة دار الى الاسلام والى الكفر والمالكفر والم

لظهورالاسلام أوالكفرفها كاتسمى الجنةدارالسلام والناردارالبوارلوجودالسلامة في الجنة والبوار في النار وظهو رالاسلاموالكفر بظهو رأحكامهما فاذاظهر أحكام الكفرق دارفقدصارت داركفر فصحت الاضافة ولهداصارت الداردارالاسلام بظهو رأحكام الاسلام فهامن غيرشر يطةأخرى فكذا تصيردارالكفر يظهور أحكام الكفرفيها والله سبحانه وتعالى أعلم (وجه)قول أنى حنيفة رحمه الله ان المقصود من اضافة الدار الى الاسلام والكفرليس هوعين الاسلام والكفر واعماللقصودهوالامن والحوف ومعناهان الامان انكان للمسلمين فها على الاطلاق والخوف للكفرة على الاطلاق فهي دارالاسلام وان كان الامان فها للكفرة على الاطلاق والخوف للمسلمين على الاطلاق فعي دار الكفر والاحكام مبنية على الامان والخوف لاعلى الاسلام والكفر فكان اعتبار الامان والخوف أولى فمالم تقع الحاجة للمسلمين الى الاستبان بقي الامن الثابت فهاعلى الاطلاق فلا تصيردارالكفر وكذا الامن الثابت على الاطلاق لايرول الابالمتاخة لدارا لحرب فتوقف صيروتها دارالحرب على وجودهمامع ماان اضافة الدارالي الاسلام احتمل ان يكون لماقانم واحتمل ان يكون لماقلنا وهوثبوت الامن فها على الاطلاق للمسلمين وانما يأبت للكفرة بعارض الذمة والاستبان فان كانت الاضافة لماقلنم تصير دار الكفر عاقلتم وانكانت الاضافة لماقلنالا تصيردارالكفر الابحاقلنا فلاتصير مابددارالاسلام بيقين دارالكفر بالشك والاحتمال على الاصل المعهودان الثابت يبقين لايز ولبالشك والاحتمال مخلاف دارالكفر حست تصمر دارالاسلام لظهو رأحكام الاسلام فهالان هناك الترجيح لجانب الاسلام لقوله عليه الصلاة والسلام الاسلام يعلو ولايعلى فزال الشكعلي ان الاضافة ان كانت باعتبار ظهو رالاحكام لكن لا تظهر أحكام الكفر الاعند وجودهذين الشرطين أعنى المتاخة وزوال الامان الاوللانهالا تظهر الابلنعة ولامنعة الابهما والقسبحانه وتعالى أعلم وقياس هذا الاختلاف فأرض لاهل الاسلام ظهر علماالمشركون وأظهر وا فهاأحكام الكفرأوكان أهلها أهل ذمة فنقضوا الذمةوأظهر وا أحكامالشرك هل تصيردارالحرب فهوعلى ماذكرنامن الاختلاف فاذاصارت دارالحرب فحكمهااذاظهر ناعلها وحكم سائر دو رالحرب سواءوقدذكرناه ولوفتحهالامام تم جاءأر بامهافان كان قبل القسمة أخذوا بغيرشير وانكان بعدالقسمة أخذوابالقيمة انشاؤا لماذكرنام قبل وعادالمأخوذ على حكمه الاول الحراحي عادخراجيا والعشري عادعشر يالان همذاليس استحداث الملك بل هوعود قسديم الملك اليه فيعود يوظيفته الااذاكان الامام وضععلها الخراج قبل ذلك فلايعود عشرياً لان تصرف الامام صدرعن ولاية شرعية فلابحتمل النقض والله تعالى اعلم

و فصل على وأما الاحكام التى تختلف باختلاف الدارين فانواع منها ان المسلم ادازنافي دارا لحرب أوسرق أوشرب الخمر أوقذف مسلماً لا يؤخذ بشئ من ذلك لان الامام لا يقدر على إقامة الحدود في دارا لحرب لعدم الولاية ولوفعل شيا من ذلك ثمر جع الى دار الاسلام لا يقام عليه الحدا يضاً لان الفعل لم يقعم وجباً أصلا ولوفعل في دار الاسلام ثم هرب الى دارا لحرب يؤخذ به لان الفعل وقعم وجباً للاقامة فلا يسقط بالهرب الى دارا لحرب وكذلك اذا قتل مسلماً لا يؤخذ بالقصاص وان كان عمداً لتعذر الاستيفاء الا بالمنعة اذ الواحد يقاوم الواحد والمنعة منعدمة ولان كونه في دارا لحرب أو رئيسهة في الوجوب والقصاص لا يجب مع الشهة و يضمن الدية خطأ كان أو عمداً وتحكون في ماله لا على العاقلة لان الدية تجب على القائل ابتداء وهو الصحيح ثم العاقلة تتحمل عنه بطريق التعاون والكفارة على القائل لا على غيره فكذا الدية تجب عليه ابتداء وهو الصحيح ثم العاقلة تتحمل عنه بطريق التعاون والكفارة على القائل الم وخوذلك وهذه المعانى لا يحصل اليه بحياته من النصرة والعز والشرف بكثرة العشائر والبر والاحسان لم وخوذلك وهذه المعانى لا يحصل عند اختلاف الدارين فلا تتحمل عنه العاقلة وكذلك لوكان أميراً على سرية أو أمير جيش و زنار جل لا يصرق أوشرب الخمر أوقتل مسلما خطأ أوعمداً لم يأخذه الامير بشي من ذلك لان الامام ما فوض اليه اقامة من النصرة والمسلما خطأ أوعمداً لم يأخذه الامير بشي من ذلك لان الامام ما فوض اليه اقامة من النصرة أوسرق أوشرب الخمر أوقتل مسلما خطأ أوعمداً لم يأخذه الامير بشي من ذلك لان الامام ما فوض اليه اقامة من النصرة والمورف الميد بشي من ذلك لان الامام ما فوض اليه الما ما فوض اليه والميد الميالية والميد الميالية والميد الميالية والميد الميد الميالية والميد الميالية والميد الميالية والقول الميد الميالية والميد الميالية والميالية والميالية والميالية والميد الميالية والميد الميالية والميالية والميد الميالية والميالية والميد الميالية والميد الميالية والميد الميالية والميالية والميال

الحدودوالقصاص لعلمه انه لايقدر على اقامتها في دارالحرب الاأنه يضمنه السرقة ان كان استهلكها ويضمنه الدية فى اب القتل لانه يقدر على استيفاء ضان المال ولو عزا الخليفة أو أمير الشام ففعل رجل من العسكر شيأ من ذلك أقام علىه الحدواقتص منه في العمد وضمنه الدية في ماله في الحطألان اقامة الحدود الى الامام ويمكنه الاقامة بماله من القوة والشوكة باحتماع الجبوش وانقيادهاله فكان لعسكر وحكردا رالاسلام ولوشذ رجل من العسكر ففعل شيأمن ذلك درئ عنه الحدوالقصاص لاقتصار ولاية الامام على المسكر وعلى هذا يخرج الحربي اذا أسار في دارا لحرب ولميهاجرالينافقتلهمسلم عمدأ أوخطأ لانهلاقصاص عليه عندنا على ماذكرنا وهذامبني على ان التقوم عندنا يثبت بدار الاسلام لانالتتوم بالعزةولاعزة الابمنعةالمسلمين وعندالشافعي رحمهاللهالتقو ميثبت بالاسلام وعلى هذا اذا أسلم الحربي في دارالحرب ولم يعرف ان عليه صلاة ولا صياما تم خرج الى دار الاسلام فليس عليمه قضاء مامضي وقال أبو يوسف أستحسن ان يحب عليه القضاء (وجه) قوله ان الصلاة قدوجبت عليه لوجودسبب الوجوب وهوالوقت وشرطه وهوالاسلام والصلاة الواجبة اذافاتت عن وقتها تقضي كالذمي اذا أسلم في دار الاسلام ولم يعرف ان عليه ذلك حتى مضي عليه أوقات صلوات ثم علم (وجه) قول أبي حنيفة ان وجوب الشرائع يعتمدالبلو غوهوالعسلم بالوجوب لانوجو بهالايعرف الابالشرع بالاجماع اناختلفا في وجوب الابمان الاان حقيقة العلم ليست بشرط بل امكان الوصول اليه كاف وقد وجد ذلك في دار الاسلام لانها دار العلم بالشرائع ولم يوجد في دارالحرب لانهادارالجهل بها بخلاف وجوب الاعمان وشكر النعم وحرمة الكفر والكفر أن ونحوذ الكلان هذه الاحكام لايقف وجو مهاعلى الشرع بل تحب بمجر دالعقل عندنافان أبايوسف روى عن أبى حنيفة رحمه الله هذهالعبارة فقال كان أبوحنيفة رضي الله عنسه يقول لاعبذرلا حدمن الخلق في جهله معرفة خالقه لان الواجب على جميع الخلق معرفة الربسبحانه وتعالى وتوحيده لمايري من خلق السموات والارض وخلق نفسمه وسائر ماخلق القمسبحانه وتعالى فاماالفرائض فمن لم يعلمها ولم تبلغه فان هذالم تقم عليه حجة حكمية بلفظه وعلى هذااذادخل مسلم أوذمى دارالحرب بامان فعاقد حربياعقد الرباأ وغيره من العقود الفاسدة في حكم الاسلام جازعند أبي حنيفة ومحدرهمهماالله وكذلك لوكان أسيرأ في أيديهم أوأسلم في دارالحرب ولميهاجر الينافعا قدحر بياً وقال أبو يوسف لايجو زللمسلم في دار الحرب الامايجو زله في دار الاسلام (وجمه) قوله ان حرمة الربا ثابتة في حق العاقدين أمافىحقالمسلم فظاهر وأمافىحقالحربى فلان الكفارمخاطبون بالحرماتوقال تعالىجل شانه وأخذهم الربا وقدنهوا عنهولهــذاحرم معالذىوالحر بىالذىدخلدارنابامان ( وجــه) قولهماان أخذالر بافىمعنى اتلاف المالواتلاف مال الحربي مباح وهذالانه لاعصمة لمال الحربي فكان المسلم بسبيل من أخذه الابطريق الغدر والخيانةفاذا رضىبهانعدممعنىالغدر بخلافالذى والحربى المستأمن لانأموالهمامعصومةعلي الاتلاف ولو عاقدهذا المسلمالذىدخــلبامانمسلمأأسلمهناك ولم يهاجراليناجازعندأبىحنيفــةوعندهمـالايجوز ولوكانا أسيرين أودخلا بامان للتجارة فتعاقداعقدالربا أوغيرهمن البياعات الفاسدة لايجو زبالاتفاق (وجمه) قولهما ان أخذالر با من المسلم اللاف مال معصوم من غير رضاه معنى لان الشر ع حرم عليه ان تطيب تفسه مذلك بقوله عليه الصلاة والسلامين زاد واستزاد فقدأر بي والساقط شرعاو العدم حقيقة سواء فاشهبه تعاقد الاسيرين والتاجرين (وجه) قول أي حنيفةرضي الله عنه ان أخذالر با في معنى اتلاف المال ومال الذي أسلم في دارا لحرب ولميهاجراليناغ يرمضمون الاتلاف مدل عليهان نفسه غيرمضمونة بالقصاص ولابالدية عندنا وحرمة المال تابعة لحرمةالنفس بخلافالتاجرين والاسيرين فان مالهمامضمون بالاتلاف وعلى هسذا اذادخل مسلم دار الحرب بامانفادانه حربىأوادانحر بياتم خرج المسلم وخرج الحربىمستأمنأ فانالقاضى لايقضى لواحدمنهــماعلى صاحبه بالدين وكذلك لوغصب أحدهماصا حبه شيأ لايقضى بالغصب لان المدامنة في دارا لحرب وقعت هـــدراً

لانعدام ولايتناعلهم وانعدام ولايتهمأ يضأ فيحقنا وكذا غصب كل واحدمنهما صادف مالاغيرمضمون فلم ينعمقد سببا لوجوب الضمان وكذلك لوكاناحر بيين داين أحدهما صاحبمه تم خرجا مسمتأمنين ولوخرجا لممين لقضى بالدين لثبوت الولاية ولايقضى بالغصب لمايينا الاان المسلم لوكان هوالغاصب يفتى بان يردعليهم ولا يقضى عليه لانه صارعادراً بهم ناقضاً عهدهم فتلزمه التو بة ولا تتحق التوبة الابرد المعصوب برده وعلى هدا لممان دخـــلا دار الحرب بامان بان كانا تاجر ين مثلا فقتل أحـــدهما صاحبه عمـــدا لاقصاص على القاتل لما بيناوان كان خطأ فعليــه الدية في ماله والكفارة لانهما من أهــل دار الاســلام وانمادخلا دار الحرب لعارض أمر الا انه يجب القصاص للشبهة أولتعذرالاستيفاء على مابيناولوكاناأسميرين أو كان المقتول أسيرامساماً فلاشيءعلى القاتل الاالكفارة في الخطا عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعندهما عليه الكفارةوالدية ( وجمه ) قولهماان الاسيرين من أهمل دارالاسلام كالمستأمنين وابماالاسرأم عارض أعلم وعلىهذا الحربىاذا أعتق عبده الحربى في دارالحرب لا ينفذ عنــدهما وعندأ بي يوسف رحمه الله ينفذوقيل لاخلاف فى العتق أنه ينفذا عالخلاف في الولاءانه هل يثبت منه عندهما لا يثبت وعنده يثبت (وجه) قوله ان ركن الاعتاق صدرمن أهل الاعتاق في محل مملوك للمعتق فيصبح كالوأعتق في دارالاسلام (وجمه) قولهماان الاعتاق فىدارالحربلايفيمدزوال الملك لان الملك في دار الحرب بالقهر والغلبة حقيقة فكل مقهو رمملوك وكل قاهر مالك هذاديا نتهم فأنهم لايعر فونسوى القدرة الحقيقية حتى ان العبدمنهم اذاقهر مولا ه يصيرهو مالكاومولاه مملوكاوهذا لايفيده الاعتاق في دارالحرب فلا يوجب ز والملك المالك هذامعني قول مشايخنالا بي حنيفة رضي الله عنه معتق بلسانه مسترق بيده وكذلك لواشرتى قريباً لا يعتسق عليمه لانه لا يعتق بصريح الاعتاق فكيف يعتق بالشراء وكذلك لودبره أوكاتبه في دارالحرب حتى لودخل دار الاسلام ومعهمد برأومكا تبدبره أوكاتبه في دارالحرب جاز بيعهلان التدبيراعتاق مضاف الى ما بعد الموت والكتابه تعليق العتق بشرط اداء بدل الكتابة ثم لم ينفذ اعتاقه المنجز فكذاالمعلق والمضاف ولواستولد أمتهفي دارالحربصح استيلاده إياها حتى لوخر جالينابهاالي دارالاسلام لايجوز بيم الان الاستيلادا كتساب ثبات النسب للولدوالحربي من أهل ذلك ألاترى ان أنساب أهل الحرب ثابتة واذاثبت النسب صارت أمولدله فخرجت عن محلية البيع لكونها حرةمن وجمه قال عليمه الصلاة والسلام أعتقها ولدها ونودخل الحربى الينابامان ففعل شيأمن ذلك تفذكاه لانه لمادخل بامان فقدلزمه أحكام الاسسلام مأ دام في دارالاســـــلام ومن أحكام الاســــلام أن لا يملك المعتق أن يسترق بيده ما أعتقه بلسانه ولود برعبـــــده في دار الاسلام تمرجع الى دارالحرب وخلف المدبرأ وخلف أم ولده التي استولدها في دار الاسلام أوفي دارالحرب ثم ماتعلى كفره أوقتل أوأسر يحسكم بعتقهماأما اذامات أوقتسل فظاهر لان أمالولدوالمدبر يعتقان بموت سيدهما والمقتول ميت باجـــله وان رغم أنف المعتزلة (وأما) اذاأسرفلانه صارعـــلوكا فلريبق مالكاضرورة وأمامكاتبه الذي كاتبه في دار الاسسلام و دخل هو الى دارالحرب فهوم كاتب على حاله و بدل الكتابة عليه لو رثته اذا مات وكذلك الرهون والودائع والديون التي لهعلى الناسوما كان للناس عليه فهي كلهاعلى حالها اذامات لانه دخسل دار الاسلام بامان ومعه هــــــــ الاموال فكان حكم الامان فيها باقياً وكذلك لوظهر على الدار فظهر الحربي أوقتــــل ولم يظهرعلى الدار فملكه على حاله يعودفيأ خذأو يجيئ ورثته فيأخذونهله امااذاهرب ولميقتل ولميؤسرفظاهر وامااذا قتل ولميظهر فلانماله صارميراثا لورثته فيجيؤن فيأخذونه والمكاتب على حاله يؤدى الىو رثته فيعتق فامااذاظهر وأسراوأسر ولميظهرأ وظهر وقتل يعتق مكاتبه امااذاظهر وأسرأوأسر ولميظهر فظاهرلانه ملك بالاسر وكذا اذا ظهر وقتل لاذ القتل بعد الظهو رقتل بعد الاسر و يبطل ما كان لهمن الدين ألى اذ كرنا انه بالاسرصار مملوكا فلم يبق مالكا فسقطت ديونه ضرورة ولا يصير مالكاللاسر لان الدين في الذمة وما في الذمة لا يعمل عليه الاسر وكذلك ما عليه من الديون يسقط أيضاً لانه فو بقي لتعلق برقبته فلا يخلص السبي للسانى وأماودا أحد فهى في جماعة المسلمين وروى عن أبي يوسف رحمه الله انها تكون في اللمودع (ووجهه) ان يده عن يدالغا عين أسبق والمباح مباحلن سبق على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه ظاهر الرواية ان بدا لمودع يده تقديرا فكان الاستيلاء عليه بالاسر استيلاء على مافي يده تقديرا ولا يختص به الغاعون لا نه مال لم يؤخذ على سبيل القهر والغلبة حقيقة فكان في ناحقيقة لا غنيمة فيوضع موضع النو وأما الرهن فعند أبي يوسف يكون للمرتهن بدينه والزيادة له وعند يحدر حمد الله يباع فيستوفى قدر دينه والزيادة في جماعة المسلمين والله تعالى أعلم

﴿ فصل ﴾ وأمابيان أحكام المرتدين فالكلام فيه في مواضع في بيان ركن الردة وفي بيان شرائط صحة الركن وفي بيأن حكمالردة اماركنهافهواجراء كلمةالكفرعلي اللسان بعدوجودالا كان اذالردة عبارة عن الرجوع عن الايمان فالرجو عءنالابمان يسمىردة فيعرفالشرع واماشرائط صحتها فانواع منهاالعقل فلاتصحردة المجنون والصمي الذيلايعةللان العقلمن شرائط الاهلية خصوصاً في الاعتقادات ولو كان الرجل ممن يجن ويفيق فان ارتد في حال جنونه لم يصح وان ارتدفي حال افاقته صحت لوجود دليل الرجوع في احدى الحالتين دون الاخرى وكذلك السكرانالذاهبالعقللاتصحردته استحسانا والقياسان تصحفى حق الاحكام (وجه) القياسان الاحكام مبنية على الاقرار بظاهر اللسان لاعلى ما في القلب اذهوأ مرباطن لا يوقف عليه (وجه) الاستحسان ان أحكام الكفرمبنية علىالكفركما الأحكام الاعمان مبنية على الاعمان والايممان والكفو يرجعان الى التصديق والتكذيب واغاالاقراردليل علمهما واقرارالسكران الذاهب العقل لايصلح دلالة على التكذيب فلايصح اقراره وأماالبلو غفهل هوشرط اختلف فيه قال أبوحنيف ةومحمد رضي الله عنهما ليس بشرط فتصمح ردةالصمي العاقل وقال أبو يوسف رحمه الله شرط حتى لا تصبح ردته (وجه) قوله ان عقل الصهى فى التصرفات الضارة المحضة ملحق بالعدم ولهذا لميصح طسلاقه واعتاقه وتبرعاته والردةمضرة محضة فاماالايمان فيقع محض لذلك صحايمانه ولمتصح ردته (وجه) قولهما انه صحايمانه فتصح ردته وهذا لان محةالا يمان والردةمبنية على وجودالا يمان والردة حتميمة لان الأيمان والكفرمن الافعال الحقيقية وهما أفعال خارجة القلب عنزلة أفعال سائر الجوارح والاقرار الصادرعن عقل دليل وجودهما وقدوجدهمناالاانهمامع وجودهمامنه حقيقة لايقتل ولكن محبس لمانذكران شاءالله تعالى والقتل ليسمن لوازم الردة عندنافان المرتدة لاتقتل بلاخـلاف بين أصحابنا والردةموجودة واماالذكو رةفليست بشرط فتصحردةالمرأة عندنالكنهالاتقتسل بلتحبرعلىالاسلام وعندالشافعي رحمهالله تقتل وستأتى المسألةفي موضمها انشاءالله تعالى ومنهاالطوع فلاتصح ردةالمكره على الردة استحسانا اذاكان قلبه مطمئنا بالايمان والقياسان تصحفي أحكام الدنياوسنذكر وجمه القياس والاستحسان في كتاب الاكراه ان شاءالله تعالى وأما حكمالردة فنقول و بالله تعالى التوفيق ان للردة أحكاما كشيرة بعضها يرجع الى نفس المرتد و بعضها يرجع الى رجلاحراً كانأوعبدا لسقوط عصمته بالردة قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وكذا العرب لما ارتدت بعدوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعت الصحابة رضى الله عنهم على فتلهم ومنهاانه يستحب أن يستتابو يعرضعليم الاسلام لاحتمال ان يسلم لكن لا يحب لان الدعوة قد بلغته فان أسلم فمرحباً واهلا بالاسلام وانأبي نظر الامام في ذلك فان طمع في تو سته أوساً لهوالتأجيل أجله ثلاثة أيام وان لم يطمع في تو بت ولم يسأل هوالتأجيل قتلهمن ساعته والاصل فيهمار ويعن سيدناعمر رضي اللهعنهانه قدم عليه رجل منجيش المسلمين فقال هل عندكمن مغرية خبرقال نعم رجل كفر بالله تعالى بعداسلامه فقال سيدناعمر رضى الله عنه ماذا

فعلتم به قال قر بناه فضر بناعنقه فقال سيدناعمر رضي الله عنه هلاطينتم عليه بيتاثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعلهيتوب وترجع الى اللهسبحانه وتعالى اللهماني لمأحضر ولم آمر ولمأرض اذبلغني وهكذار ويءعن سيدناعليكرماللهوجههانه قال يستناب المرتد ثلاثاً وتلى هــذهالاً يةان الذين آمنوانم كفروا ثم آمنوانم كفروا ثم ازدادواكفرا ولانمنالجائزانه عرضت لهشهمة حملته على الردة فيؤجل ثلاثا لعلها ننكشف في هذه المدة فكانت الاستتابة ثلاثا وسيلة الى الاسمار عسى فندب الها فان قتله انسان قبل الاستتابة يكره له ذلك ولاشئ عليه لزوال عصمته بالردة وتوسته أذيأتي بالشهاد نين ويبرأعن الدين الذي انتقل اليه فان تاب ثمار تدثانيا فحكم في المرة الثانية كحكمه في المرة الاولى اله ان تاب في المرة الثانية قبلت تو يته وكذا في المرة الثالثة والرابعة لوجود الايمان ظاهرا في كل كرة لوجودركنه وهواقرارالعاقل وقال اللهتبارك وتعالىان الذين آمنوا ثم كفر واثم آمنوا ثمكفر وافقي أثبت سبحانه وتعالى الاعمان بعدوجود الردةمنه والاعمان بعدوجو دالردة لامحتمل الردالاانه اذا تاب في المرة الرابعة يضر مه الامام و بخلي سبيله و روى عن أبي حنيفة رضي الله عنه اله اذا تاب في المرة الثالثة حبسه الامام ولميخرجه من السجنحتيري عليه أثرخشو عالتوبة والاخلاص وأماالمرأة فلابباح دمهاا ذاار تدت ولاتقتل عندنا ولكنها تجبرعلى الاسلام واجبارها على الاسلام انتحبس وتخرج فكل يوم فتستتاب ويعرض علها الاسلام فان أسلمت والاحبست ثانياهكذا الى أن تسلم أوتموت وذكرال كرخى رحمه الله و زادعليه تضرب أسواطافي كل م قعز برا لهاعلى ما فعلت وعندالشافعي رحمه الله تقتل لعموم قوله عليه الصلاة والسلامين بدل دينه فاقتلوه ولان علة إياحةالدمهوالكفر بعدالايمان ولهذاقتل الرجل وقدوجدمنهاذلك بخلاف الحربية وهذا لانالكفر بعد الاعان أغلظمن الكفر الاصلي لان هذارجو عبعدالقبول والوقوف على محاسن الاسلام وحججه وذلك امتناع من القبول بعد التمكن من الوقوف دون حقيقة الوقوف فلا يستقيم الاستدلال (ولنا) مار وي عن رسول الله صلى الله عليه وسملم انه قال لا تقتلوا امرأة ولاوليدا ولان القت ل أنما شرع وسيلة الى ألا سلام بالدعوة اليه باعلى الطريقين عندوقو عاليأس عن اجابتها بادناهما وهودعوة اللسان بالاستتآبة باظهار محاسن الاسلام والنساءاتباع الرجال في اجابة هذه الدعوة في العادة فانهن في العادات الجارية يسلمن باسلام أزواجهن على مار وى ان رجلا أسلم وكانت تحته حمس نسوة فاسلمن معمه واذاكان كذلك فلايقعشر عالقتل فيحقها وسيلة اليالاسلام فلايفيمه ولهذا لم تقتل الحربية تخلاف الرجل فان الرجل لا يتبعر أي غيره خصوصا في أمر الدين بل يتبعر أي نفسه فكان رحاءالاسلاممنيه ثابتافكان شرعالقتل مفيدافهوالفرق والحديث محمول على الذكورعملا بالدلائل صيانة لهاعن التناقض وكذلك الامةاذا ارتدت لاتقتل عندناوتج برعلي الاسلام واكن يحبرهامولاها اناحتاج الىخدمتها ويحبسهافي بيته لانملك المولى فيها بعدالردة قائم وهي مجبورة على الاسلام شرعافكان الرفع الي المولى رعامة للحقين ولا يطؤهالان المرتدة لاتحل لاحد وكذلك الصبي العاقل لايقتل وانصحت ردته عندأى حنيفة ومحمدرضي الله عنهمالان قتل البالغ بعد الاستتابة والدعوة الى الاسلام باللسان واظهار حججه وايضاح دلائله لظهو رالعنادو وقوع اليأسءن فلاحه وهذا لايتحقق من الصبي فكان الاسلام منه مرجوا والرجوع الى الدين الحق منه مأمولا فلا يقتل ولكن يجسرعلي الاسلام الحبس لان الحبس يكفيه وسيلة الى الاسلام وعلى هذاصي أبواه مسلمان حتى حكم باسلامه تبعالا بويه فبلغ كافرا ولم يسمع منه اقرار باللسان بعدالبلوغ لايقتسل لانعدام ألردة منه اذهى اسم للتكذيب بعمدسابقة التصديقولم يوجدمنهالتصديق بعدالبلو غأصلا لانعدامدليله وهوالاقرار حتىلوأقر بالاسلام ثمار تديقت للوجود الردةمنه وجود دليلها وهوالاقرار فلم يكن الموجودمنه ردة حقيقة فلايقتل ولكنه يحبس لانه كان له حكم الاسلام قبل البلوغ ألا ترى انه حكم باسلامه بطريق التبعية والحكم في اكسابه كالحكم في اكساب المرتدلانه مرتدحكما وسنذكر الكلام في اكساب المرتد في موضعه ان شاءالله تعالى ومنها حرمة الاسترقاق

فان المرتدلا يسترق وان لحق بدارا لحرب لانه لم يشرع فيه الاالاسلام أوالسيف لقوله سبحانه وتعالى تقاتلونهم للتوسل الى الاسلام واسترقاقه لا يقع وسيلة الى الاسلام على مامرمن قبل ولهذا لم محز ابقاؤه على الحرية بخسلاف المرتدةاذا لحقت بدارالحربانها تسترق لانه إيشرع قتلها ولا يحبو زابقاءالكافرعلىالكفرالا معالجزية أومع الرق ولاجز ية على النسوان فكان ابقاؤها على الكفرمع الرق أنفع للمسلمين من ابقائها من غييرشي وكذا الصحابة رضىاللهعنهماسترقوا نساءمن ارتدمن العرب وصبيانهم حتىقيل انأم محمدابن الحنفية وهم خولة لنت اياس كانت منسبي بني حنيفة ومنها حرمة أخذالجز ية فلاتؤ خــذالجز يةمن المرتدلماذكرنا ومنهاان العاقلة لاتعقل جنابته لم ذكرنامن قبسل انموجب الجناية على الجاني وانما العاقلة تتحمسل عنه بطريق التعاون والمرتدلا يعاون ومنها الفرقة اذاارتدأحدالز وجين ثمان كانت الردةمن المرأة كانت فرقة بغير طلاق بالاتفاق وانكانت من الرجل ففيه خسلاف مذكورفى كتابالنكاح ولاترتفع هذه الفرقة بالاسلام ولوارتدالزوجان معاأوأسلمامعافهماعلي نكاحهماعندنا وعندزفر رحمهالله فسدالنكاح ولوأسلم أحدهماقبل الاخرفسدالنكاح بالاجماع وهيمن مسائل كتاب النكاح ومنها انهلايجو زانكاحهلانه لاولايةله ومنهاحرمة ذبيحته لانه لاملة له آذكرنا ومنها انه لايرث من أحد لا نعدام الملة والولاية ومهاانه تحبط أعماله لكزينفس الردةعندنا وعندالشافعي رحمهالله بشر يطةالموت عليها وهي مسألة كتاب الصلاة ومنهااله لا يجب عليه شئ من العبادات عند نالان الكفار غير مخاطبين بشرائع هي عبادات عند نا وعندالشافعي رحمه الله يجبعليه وهيمن مسائل أصول الفقه وأماالذي برجع الى ماله فثلاثة أنواع حكم الملك وحكم الميراث وحكمالدىن أماالاول فنقول لاخــلاف فى أنه اذا أسلم تكون أمواله على حكمملكه ولاخلاف أيضافي أندادامات أوقتل أولحق بدارالحرب تزول أمواله عن ملكه واختلف في أنه تزول مدده الاسباب مقصو رأعلي الحال أمبالردةمن حين وجودها على التوقف فعندأبي يوسف ومحمدر حمهما اللهملك المرتدلايز ولعن ماله بالردة وانما تزول بالموت أوالقت لأو باللحاق بدارا لحرب وعندأى حنيفة رضي الله عنه الملك في أمواله موقوف على ما يظهر من حاله وعلى هذا الاصل بني حكم تصرفات المرتدانها جائزة عسندهما كمانحبو زمن المسلم حتى لوأعتق أودبر أوكاتب أوباعأو اشترىأو وهب نفذذلك كله وعقدة تصرفاته موقوفة لوقوف أملاكه فان أسلم جازكه وان مات أوقتل أولحق بدارالحرب بطل كله (وجمه) قولهما ان الملك كان ثابتاً له حالة الاسلام لوجود سبب الملك وأهليت وهي الحرية والردة لاتؤثر فيشئ من ذلك ثم اختلفا فها بينهما في كيفية الجواز فقال أبو يوسف رحمه الله جوازها جواز تصرف الصحيح وقال محمدر حمه الله جواز تصرفات المريض مرض الموت (وجمه) قول محمدر حمه الله ان المرتدعلى شرف التلف لانه يقتل فاشبه المريض مرض الموت وجه قول أى يوسف ان اختيار الاسلام بيده فيمكنه الرجوع الى الاسلام فيخلص عن القتل والمريض لا يمكنه دفع المرض عن نفسه فاني بتشابهان (وجسه) قهلأ بي حنيفة رحمه اللهانه وجد سبب زوال الملك وهوالردة لانهاسب لوجوب القتل والقتل سبب لحصول الموت فكانز والاللك عندالموت مضافالى السبب السابق وهوالردة ولا يمكنه اللحاق مدارالحر ببامو الهلانه لايمكن من ذلك بليقتل فيبتى مالدفاض لاعن حاجته فكان ينبغي ان يحكم بروال ملكه للحال الاا ناتوقفنا فيسه لاحتمال العود الى الاسلام لانه اذاعاد ترتفع الردةمن الاصل و يجمل كان إيكن فكان التوقف في الزوال الحال لا شتباه العاقبة فان أسلم تبين ان الردة لم تكن سببا لزوال الملك لارتفاعها من الأصل فتبين ان تصرفه صادف محله فيصح وان قتل أومات أولحق بدارالحرب تبين انهاوقعت سبباللز والمنحين وجودها فتبين ان الملك كان زائلامن حين وجودالردة لان الحكم لايتخلف عنسببه فلم يصادف التصرف محمله فبطل فاماقب لذلك كانماكه موقوفا فكانت تصرفاته المبنيةعليه موقوفة ضرورة وأجمعواعلى انه يصحاستيلاده حستىانه لواستولدامتسه فادعى ولدها انه يثبت

النسب وتصيرا لجارية أمولدله أماعندهما فلان الحل عملوك لهملكاتاماً (وأما)عندأ بي حنيفة رحمه الله فلا والملك الموقوف لايكون أدنى حالامن حق الملك ثم حق الملك يكني لصحة الاستيلاد فهذا أولى وأجمعوا على انه يصح طلاقه وتسليمه الشفعة لان الردة لاتؤثر في ملك النكاح والثابت للشفيع حق لا يحتمل ألارث ومعاوضته موقوفة بالإجماع لانهامبنيةعلى المساواة (وأما)المرتدةفلايزولملكهاعن أموالها بلاخلاف فتجوز تصرفاتهافي مالهابالاجماع لانها لاتقتل فلرتكن دتهاسيباك والملكاعن أموالها بلاخيلاف فتجوزتهم فاتها واذاعرف حكملك المرتدوحال تصرفاته المبنية عليمه فحال المرتدلا يخلومن ان يسلم أو يموت أويقتل أو يلحق بدار الحرب فان أسلم فقدعا دعلى حكم ملكه القدىملان الردة ارتفعت من الاصل حكما وجعلت كأن لمتكن أصلاوان مات أوقتل صارماله لورثته وعتق أمهات أولاده ومدبر وهومكاتبوه اذا أدى الى ورثته وتحل الديون التي عليسه وتقضى عنه لان همذه أحكام الموت وكذلك اذالحق مدارالح بمرتدأ وقضي القاض بلحاقه لان اللحاق مدارا لحرب عنزلة الموت في حق ز والملك عن أمواله المتروكة في دار الاسلام لان زوال الملك عن المال بالموت حقيقة لكونه ما لا فاضلاعن حاجته لا تهاء حاجته بالموت وعجزه عن الانتفاع مه وقد وجده ذاالمعنى فى اللحاق لان المال الذى فى دار الاسسلام خرج من ان يكون منتفعاً به في حقه لعجزه عن الانتفاع به فكان في حكم المال الفاضل عن حاجته لعجزه عن قضاء حاجت به فكان اللحاق عنزلة الموت في كونه مز يلاللمك فاذاقضي القاضي باللحاق يحكم بعتق أمهات أولا ده ومدريه ويقسم ماله بينو رثته وتحل ديونه المؤجلة لان هذه أحكام متعلقة بالموت وقدوجد معنى وأما المكاتب فيؤدى الى ورثته فيعتق واذاعتق فولاؤه للمرتدلانه المعتق ولولحق بدارا لحرب تمعادالي دارالاسلام مسلماً قهد الايخلومن أحدوجهين أحدهماان يعودقب لقضاءالقاضي بلحاقه مدار الحرب والثانى ان يعود بعد ذلك فانعادقب ل ان يقضى القاضى بلحاقه عادعلي حكم أملاكه في المدرين وأمهات الاولادوغيرذلك لماذكر ناان هذه الاحكام متعلقة بالموت واللحوق بدار الحرب ليس عوت حقيقة لكنه يلحق بالموت اذا اتصل مقضاءالقاضي باللحاق فاذالم يتصل به لم يلحق فاذا عاديعودعلى حكرملك وانعاد بعدماقضي القاضي باللحاق فماوجدمن ماله في يدور تتمه محاله فهو أحق به لان ولده جمل خلفاً له في ماله فكان تصرفه في ماله بطريق الخلافة له كا نه وكيله فله ان يأخذما وجده قائما على حاله ومازال ملك الوارث عنه بالبيع أوبالعتق فلارجو ع فيمدلان تصرف الخلف كتصرف الاصل عزلة تصرف الوكيل وأماما أعتق الحاكمن أمهات أولاده ومديريه فلاسبيل علهم لان الاعتاق عمالا يحتمل الفسخ وكذا المكاتب اذاكان أدى المال الىالورثة لاسبيل عليمه أيضاً لان المكاتب عتق باداء المال والعتق لا يحتمل الفسخ وما أدى الى الورثة انكان قائما أخذ ، وان زال ملكم عنه لا يجب علم مضانه كسائر أمواله لما بيناوان كان لم يؤد بدل الكتابة بعد يؤخذ بدلالكتابة وانعجزعادرقيقاله ولو رجع كافرأ الى دار الاسلام وأخذطا تقةمن ماله وأدخلها الى دار الحربثم ظهر المسلمون عليه فانرجع بعدماقضي بلحاق فالورثة أحقبه وانوج دته قبل القسمة أخذته مجانا بلاعوض وان وجدته بعدالقسمة أخذته بالقيمة فى ذوات القيم لانه اذالحق وقضى بلحاقه فقد زال ملكه الى الورثة فهذا مالمسلم استولى عليمه الكافروأحرزه مدارالحرب نمظهر المسلمون على الدار فوجده المالك القديم فالحكم فيسهماذكرناوان رجع قبل الحمكم باللحاق ففيسه روايتان فىرواية هسذاورجوعسه بعدالحسكم باللحاق سواءوفي رواية انه يكون فيألا حق للورثة فيدأصلا والله سبحانه وتعالى أعلم ولوجني المرتدجناية ثم لحق بدار الحسرب ثم عادالينا ثانياف كان منحقوق العباد كالقتل والغصب والقذف يؤخذه وماكان منحقوق القمبارك وتعالى كالزنا والسرقة وشرب الخمر يسمقط عنمه لان اللحاق يلتحق بالموت فيو رئشبهة في سقوط ما يسقط بالشهات ولو فعل شيأمن ذلك بعد اللحاق بدار الحرب ثممات لم يؤخذ بشيءمنه لان فعله لم ينعقد موجبا ـــير و رته في حكم أهــــل الحرب هذا الذي ذكر ناحكم ماله الذي خلفه في دارالاســــــلام وأماالذي لحق به في دار

الحسرب فهوملك حسق لوظهر المسلمون عليسه يكون فيألان ملك الورثة لم يثبت في المال المحمول الى دار الحرب فبقى على ملك المرتد وهو غدير معصوم فكان محل التملك بالاستيلاء اسائر أموال أهدل الحرب وأما حكم الميراث فنقول لأخلاف بين أصحابنا رضى الله عنهم في ان المال الذي اكتسبه في حالة الاسلام يكون ميرا ثالورثته المسلمين اذاماتأوقتلأولحقوقضىباللحاق وقال الشافعىرحمهاللههوفىء واحتج بمار وىعنرسول اللمصلىالله عليمه وسلمانه قاللايرثالكافرالمسلم ولاالمسلم الكافر نني ان يرث المسلم الكافر ووارثة مسلم فيجب أن لاىرثه (ولنا) ماروٰي ان سيد ناعلياً رضي الله عنه قتل المستور دالعجلي بالردة وقسم ماله بين ورثته المسلمين وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم ولم ينقل انه أنكر منكر عليه فيكون اجماعاً من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولان الردة فى كونها سبباً لزوال الملك كالموت على أصل أبي حنيفة رضى الله عنه على ماقر رناه فاذا ارتد فهـذامسلرمات فيرثه المسلرفكان هذاارث المسلر من المسلرلامن الكافر فقد قلنا عوجب الحديث بحمد الله تعالى وأما على أصلهما فالردة انكانت لاتوجب زوال الملك يمكن احتال العودالي الاسلام ألاترى انه يحبرعلي الاسلام فيبقي على حكم الاسلام فىحقحكمالارثوذلك جائزألاترى انه بقي على حكم الاسسلام في حق المنعمن التصرف في الحمر والخنزير فجاز ان يبقى عليه في حق حكم الارث أيضا ف لا يكون ارث المسلم من الكافر فيكون عملا بالحديث أيضا والله سبحانه وتعالى أعلم واختلفوا فىالمالذى اكتسبه فىحال الردة قال أبوحنيفة رضىالله عنسه هوفىء وقال أبويوسف وممدر مهماالله هوميراث (وجه) قولهماان كسب الردةملكه لوجود سبب الملك من أهل الملك في محل قابل ولا شكانالمرتدأهملاللكلانأهليمة الملك بالحرية والردةلاتنافها بلتنافي ماينافهما وهوالرق اذالمرتد لايحتمل الاسترقاق واذا ثبت ملكه فيه احتمل الانتقال الى ورثته بالموت أوما هوفي معنى الموت على ما بينا (وجــه) قول أبيحنيفةرحمهاللهماذكرناان الردةسبب لزوال الملك منحين وجودها بطريق الظهو رعلي مايينا ولاوجود للشيء مع وجود سبب زواله فكان الكسب في الردة ما لالامالك له فلا يحتمل الارث فيوضع في بيت مال المسلمين كاللقطة ثم اختلفوافها يورثمن مال المرتدانه يعتسبرحال الوارث وهي أهليسة الوراثة وقت الردةأم وقت الموت أممن وقت الردة الى وقت الموت فعنداً في يوسف ومجدر حمهما الله تعتبراً هليسة الوراثة وقت الموت لان ملك المرتداني الرول عندهمابالموت فتعتبرالاهليسة في ذلك الوقت لاغيروعن أبي حنيفة رضي الله عنه روابتان في رواية يعتبر وقت الردة لاغيرحتى لوكان أهملا وقت الردة ورث وان زالت أهليته بمدذلك وفي رواية يعتبردوام الاهليمة من وقت الردة الى وقت الموت (وجه) هـذه الرواية ان الارث ثبت بطريق الاستناد لا بطريق الظهور لان الموت أمر لا بدمنه للارث والقول بالارث بطريق الظهورا يجاب الارث قبل الموت ولاسبيل اليسه فاذا وجدا لموت يثبت الارث ثم يستندالي وقت وجودالر دةو زوال الاهليسة فها بين الوقت ين يمنع من الاستناد فيشترط دوام الاهلية من وقت الردةالي وقت الموت حتى لوكان بعض الورثة مسلما وقت الردة ثم ارتدعن الاسسلام قبل موت المرتد لايورث وكذا ادامات قبل موته أوالمرأة انقضت عدتها قبل موته (وجمه) الرواية الاولى ان الارث يتبع زوال الملك والملك زال بالردة من وقت وجدودها فيثبت الارث في ذلك الوقت بطريق الظهور قوله هدذا ايجاب الآرث قبل الموت قلنا هذا ممنو عبل هذا ايجاب الارث بعد الموت لان الردة في معنى الموت لانها تعمل عمل الموت في زوال الملك على مابينافكانت الردةموتامعني وكذا اختلفأبو يوسف ومحمدرحم ماالله فهااذالحق بدارالحرب وقضي القاضي باللحاقانه تعتبر أهليسةالو راثة وقت القضاء باللحاق أموقت اللحاق فعندأيي يوسف رحمدالله وقت القضاء وعنسد محمدر حمدالله تعتبر وقت اللحاق (وجمه)قول محمدان وقت الارث وقت زوال الملك وملك المرتداع الرول باللحاق لانبه يعجزعن الانتفاع بمالهالمتر وكفي دارالاسلام الاان العجزقبل القضاء غسيرمتقر رلاحتهال العود فاذاقضي تقررالعجز وصارالعود بعده كالمتنع عادة فكان العامل في زوال الملك هواللحاق فتعتبرالا هليــة وقتئذ (وجــه)قول

أى يوسف ان الملك لا ترول الا بالقضاء فكان المؤثر في الزوال هوالقضاء وعلى هـذا الاختـ لاف المرتدة اذلحقت مدار الحرب لان المعني لا يوجب الفصل ولوارتد الزوجان معاشم جاءت بولد ثم قتل الاب على ردته فان جاءت به لاقلمن سستة أشهرمن حين الردة يرثه لانه علم ان العلوق حصل في حالة الاسسلام قطعا وان جاءت به لستة أشسهر فصاعداً من حين الردة لم يرثه لانه يحتمل انه على في حالة الردة فلا يرثمع الشك ولوار بدالز و جدون المرأة أوكانت له أمولدمسلمة ورثهمع ورثته المسلمين وان جاءت بهلا كثرمن سيتة أشهر لان الاممسلمية فكان الولدعلي حكم الاسلام تبعالامه فيرث أباه ولومات مسلم عن امرأته وهي حامل فارتدت ولحقت بدارا لحرب فولدت هناك ثم ظهر فاعلى الدارفانه لايسترق ويرث أباه لانهمسلم تبعالا بيه ولولم تكن ولدته حتى سبيت ثم ولدته في دارا لاسلام فهو مسسلم مرقوق مسلم تبعالأبيسه مرقوق تبعالا مه ولايرث أباهلان الرق من أسسباب الحرمان ولوتز و جالمرتدم فولدت له غلاما أووطئ أمة مسلمة فولدت له فهومسلم تبعاللام ويرث أباه لثبوت النسب وان كانت الام كافرة لامحكم باسسلامه لانه لم يوجد السلام أحسد الابوين والله سبحانه وتعالى أعلم وأماحكم الدين فعند أبي يوسف ومحمد ديون المرتدفي كسب الاسلام والردة جميعالان كل ذلك عندهم اميراث وأماعند أبي حنيفة عليه الرحمة فقدذكر أبو بوسف عنه انه في كسب الردة الاان لا يغ يه فيقضى الباقي من كسب الاسلام و روى الحسن رحمه الله عنه انه فى كسب الاسلام الا ان لا يفي مه فيقضى الباقى من كسب الردة وقال الحسن رحمه الله دين الاسلام فى كسب الاسلام ودن الردة في كسب الردة وهوقول زفر رحمه الله والصحيح روانة الحسن لان دين الانسان يقضي من ماله لامن مال غيره وكذا دين المبت يقضى من ماله لامن مال وارثه لان فيام الدين عنعز وال ملكه الى وارثه بقدر الدين لكون الدين مقدماعلى الارث فكان قضاء دين كل ميت من ماله لامن مال وارته وماله كسب الاسلام فاما كسب الردة فمال جماعة المسلمين فسلايقض منه الدين الالضرورة فاذالم يف به كسب الاسلام مست الضرورة فيقضى الباقي منه والله سبحانه وتعالى أعلم

﴿ فصــل ﴾ وأماحكم ولد المرتد فولد المرتدلا يخلومن ان يكون مولوداً في الاسلام أو في الردة فان كان مولوداً في الاسلام بأن ولدللز وجين ولدوهمامسلمان ثمار تدالا يحكم بردته مادام في دارالا سلام لا نه لماولد وأبواه مسلمان فقدحكم باسلامه تبعالا بوبه فلايز ول بردتهما لتحول التبعية الى الدارا ذالداروانكا نتلا تطح لاثبات التبعية ابتداء عنداستباع الابوين تصلح للابقاء لانه أسهل من الابتداء فادام ف دار الاسلام يبقى على حكم الاسلام تبعاللدار ولولحق المرتدان بهلذا الولد بدارالحرب فكبرالولدوولدله ولدوكبرتم ظهر عليهم أماحكم المرتد والمرتدة فمعلوم وقد ذكرناان المرتد لايسترق ويقتل والمرتدة تسترق ولاتقتسل وتحبرعلي اسسلام بالحبس وأماحكم الاولادفولد الاب يحبر على الاسلام ولا يقتل لا نه كان مسلما باسلام أبو يه تبعالهما فلما بلغ كافر أفقدار تدعن والمرتد يجبرعلى الاسلام الاانه لايقتل لانهذه ردة حكية لاحقيقية لوجود الايمان حكما بطريق التبعية لاحقيقة فيجبر على الاسلام لكن بالحبس لا بالسيف اثبا تاللحكم على قدر العلة ولا يحبر ولدولده على الاسلام لان ولد الولد لا يتبع الجدف الاسلام اذلو كان لذلك لكان الكفاركلهم مرتدين لكونهم من أولاد آدم ونوح عليهما الصلاة والسلام فينبغي انتجرى عليهم أحكام أهل الردة وليس كذلك بالاجماع وانكان مولود أفى الردة بان ارتدالز وجان ولا ولدلهمانم حملت المرأةمن زوجها بعدردتها وهمامر تدان على حاطما فهذا الواد بمنزلة أبو يعله حكم الردة حتى لومات لا يصلى عليمه لان المرتدلا يرث أحداً ولولحقام مذاالولد بدارالجسرب فبلغ وولدله أولا دفيلغوا ثمظهر على الدار وسسبواجميعا يجبر ولدالاب وولدولده على الاسلام ولايقتلون كذاذ كرتحمد فى كتاب السيروذ كرفى الجامع الصغيرا نه لا يحيرولد ولده على الاسلام (وجه)ماذكر في السيران ولد الاب تبع لا بويه فكان محكوما بردته تبعالا بويه وولد الولد تبعله فكان محكوما بردته تبعاله والمرتد يحبرعلي الاسسلام الاانه لايقتل لان هذه ردة حكية فيجبرعلي الاسلام بالحبس لا بالقتل

وجه) المذكور في الجامع ان هذا الولدا عما صار يحكوما بردته تبعالا بيه والتبع لا يستتبع غيره وأماحكم الاسترقاق فذكر في السير انه يسترق الاناث والذكور الصغارمن أو لاده لان أمهم مرتدة وهي تحتمل الاسترقاق والولد كاتبع الام في الرق يتبعها في احيال الاسترقاق وأما الكبار فلا يسترقون لا نقطاع التبعية بالبلوغ و يحبر ون على الاسلام وذكر في الجامع الصغير الولدان في على الان تبعية الابوين في الردة قدا نقطعت بالبلوغ وهو كافر فكان كافراً أصليا فاحتمل الاسترقاق ولوار تدت امرأة وهي حامل ولحقت بدارا لحرب ثم سبيت وهي حامل كان ولدها في الان السبي لحقه وهو في حكم جزء الام فلا يبطل بالا نفصال من الام والذي نقض العهد ولحق بدارا لحرب بمزلة المرتدف سائر الاحكام من الارث والحكم بعت أمهات الاولاد والمدرين و تحوذ لك لان المعنى الذي يوجب لحاقه اللحاق بالموت في الاحكام التي ذكر نالا يفصل الا انهما في يفترقان من وجه وهو ان الذي يسترق والمرتد لا يسترق وجه الفرق ان شرع الاسترقاق للتوسل الى الاسلام واسترقاق المرتد لا يقترقان من وجه وهو ان الذي يسترق والمرتد لا يسترق وجه الفرق ان شرع الاسترقاق للتوسل الى الاسلام واسترقاق الذي والذي والمناف والمائدي والمناف والمائد والمائدي والمناف والمائد والمائ

﴿ فَصِلَ ﴾ وأمابيان أحكام البغاة فالمكلام فيمه في مواضع في تفسير البغاة وفي بيان ما يلزم امام أهل العمدل عند خروجهم عليمه وفى بيان مايصنع بهمو باموالهم عندالظفر بهموالاستيلاءعلى أموالهم وفى بيان من يجوزقتله منهمم ومن لايجوز وفي بيان حكم اصابة الدماء والاموال من الطائفت بن وفي بيان ما يصنع بقتلي الطائفت بن وفي بيان حكم قضاياهم أما تفسيرالبغاة فالبغاة هم الخوارج وهمقوم من رأيهم انكلذنب كفركبسيرة كانت أوصغيرة يخرجون على امام أهسلالعدل ويستحلون القتال والدماء والاموال بهسذا التأويل ولهيمنعة وقوة وأمابيان مايلزم امام العدل عنسد خر وجهم فنقول و بالله التوفيق ان علم الامام ان الخوار جيشهر ون السلاح ويتأهبون للقتال فينبغي له ان يأخـــذهم ويحبسهم حتى يقلعوا عنذلك ويحدثواتو بةلانه لوتركهم لسعوافي الارض بالفساد فيأخسذهم على أيديهم ولايبدؤهم الامامبالقتال حتى يبدؤه لانقتالهم لدفع شرهم لالشرشركهم لانهم مسلمون فمالم يتوجه الشرمنهم لايقاتلهم وان لم يعلم الامام بذلك حتى تعسكرواوتأ هبواللقتال فينبغي لدان يدعوهمالى العسدل والرجوع الى رأى الجماعة أولا لرجاء الاجابة وقبول الدعوة كافي حق أهل الحرب وكذاروي ان سيدناعلياً رضي الله عنه لماخر ج عليه أهــل حرو راء ندباليهم عبدالله بن عباس رضى الله عنهما ليدعوهم الى العدل فدعاهم و ناظر هم فان أجابوا كف عنهم وإن أبواقا تلهم لقوله تعالى فان بغت إحداهم على الاخرى فقاتلواالتي تبعى حتى تنيء الى أمر الله وكذاقاتل سيدناعلي رضي الله عنه أهلحر وراءبالنهروان بحضرة الصحابة رضي الله عنهم تصديقا لقوله عليه الصلاة والسلام لسيد ناعلي انك تقاتل على التأويل كياتقاتل على التنزيل والقتال على التأويل هوالقتال مع الخوارج ودل الحديث على امامة سيدنا على رضي الله عنه لان النبي عليه الصلاة والسلام شبه قتال سيد ناعلى رضى الله عنه على التأويل بقتاله على التنزيل وكان رسول اللهصلي الله عليه وسلم في قتاله بالتنزيل فلزم ان يكون سيد ناعلى محقافي قتاله بالتأويل فلو لميكن امام حق لماكان محقا فى قتاله اياهم ولا بهم ساعون في الارض بالفساد فيتمتلون دفعاللفساد على وجه الارض وان قاتلهم قبل الدعوة لا بأس بذلك لان الدعوة قد بلغتهم لكونهم في دار الاسلام ومن المسلمين أيضاو يجب على كل من دعاه الامام الى قتالهم ان يحيبهالىذلك ولا يسعهالتخلفاذا كانعندهغناوقدرةلانطاعةالامامفهاليس بمصيةفرض فكيف فماهو طاعة والله سبحانه وتعانى الموفق وماروي عن أبي حنيفة رضي الله عنه انه اذا وقعت الفتنة بين المسلمين فينبغي للرجل ازيعتزلالفتنة ويلزم بيته محمول على وقت خاص وهو ان لايكون امام يدعوه الى القتال وأما اذا كان فدعاه يفترض عليه الاجابة لماذكر نأوأما بيان مايصنع بهم وباموالهم عندالظفر بهم والاستيلاء على أموالهم فنقول الامام اذاقاتل 

جر يحهم لئلا يتحيزو ا الى الفئة فيمتنعوا بهافيكرواعلى أهل العدل وأما أسيرهمفان شاءالامام قتله استئصالا لشأفتهموان شاءحبسه لاندفاع شرهبالاسر والحبسوان لميكن لهم فئة يتحنز وناليهالم يتبعمدبرهم ولميحهز على جر يحم ولم يقتل أسيرهم لوقوع الامن عن شرهم عندا نعدام الفئة (وأما) أموالهم التي ظهر أهل العدل علم افلا بأس بان يستعينوا بكراعهم وسسلاحهم على قتالهم كسرألشوكتهم فاذا استغنواعهاأمسكها الامام لهم لان أموالهم لانحت مل التملك بالاستيلاء كونهم مسلمين ولكن يحبسها عنهم الى ان يزول بغيهم فاذازال ردهاعلهم وكذا ماسوى الكراع والسلاح من الامتعة لا ينتفع به ولكن بمسك و يحبس عنهم الى ان يز ول بغهم فيدفع البهم لماقلنا ويقاتل هــل البغىبالمنجنيق والحرق والغرق وغيرذلك ممايقاتل بهأهل الحربلان قتالهم لدفع شرهم وكسر شوكتهــم فيقاتلون بكلما يحصل به ذلك وللامام ان يوادعهم لينظر وإفي أمو رهم ولكن لايجوز آن يأخــ ذواعلي ذلك مالاك ذكر نامن قبل (وأما) بيان من بجوز قتله منهم ومن لا يجوز فكل من لا يجوز قتله من أهل الحرب من الصبيان والنسوان والاشمياخ والعميان لايجوز قتلهمن أهمل البغي لان قتلهم لدفع شرقتا لهم فيختص باهل القتال وهؤلاء ليسوامن أهمل القتال فلايقتم لون الااذا قاتلوا فيباح قتلهم في حال القتال و بعمد الفراغ من القتال الا الصبيان والجبانين على ماذكرنافي حكم أهـــلالحرب واللهســبحانه وتعالى أعلم ( وأما ) العبد المأسورمن أهـــل البغي فان كان قاتل معمولاه يجوز قتله وان كان يخدم مولاه لايجو زقتله ولكن يحبس حتى يزول بعهم فيرد عليهم (وأما) الكراع فلايمسك ولكنه يباعو محبس تمنه لمالكه لان ذلك أنفع له ولا يحو زللعادل أن يبتدئ بقتلذي رحم محرممنه من أهل البغي مباشرة واذاأراد هوقتله له أن يدفعه وان كان لايندفع الابالقتل فيجو زله أن يتسبب ليقتله غيره بأن يعقر دابته ليترجل فيقتله غيره بحلاف أهل الحرب فانه بجوز قتل سائر دوى الرحم الحرممنه مباشرة وتسبيا التداء الاالوالدين (ووجه) الفرق ان الشرك في الاصل مبيح لعموم قوله تبارك وتعالى اقتلوا المشركين حيث وجد تموهم الاأنه خصمت الابوان بنص خاص حيث قال الله تبارك وتعالى وصاحبهما فى الدنيا معروفافبق غيرهماعلي عموم النص بحلاف أهل البغي لان الاسلام في الاصل عاصم لقوله عليه الصلاة والسلام فاذاقالوهاعصموامني دماءهم وأموالهم والباغي مسلم الاأنهأ بيح قتل غيرذي الرحم الحرممن أهل البغي دفعاً لشرهم لالشوكتهم ودفع الشريحصل بالدفع والتسبيب ليقتله غيره فبقيت العصمة عماوراء ذلك بالدليل العاصم (وأما) بيان حكماصابة الدمآء والاموال من الطآئفتين فنقول لاخلاف في أن العادل اذا أصاب من أهل البغي من دم أوجر احة أومال استهلكه انه لاضان عليه (وأما) الباغي اذاأصاب شيأمن ذلك من أهل العدل فقد اختلفوافيه قال أسحابنا انذلك موضوع وقال الشافعي رحمه الله اله مضمون (وجه) قوله ان الباغي جان فيستوى في حقه وجود المنعـة وعــدمهالان الجاني يستحق التغليظ دون التخفيف (ولنا) مار ويعن الزهري أنه قال وقعت الفتنــة وأصحاب رسول اللهصلي اللهعليه وسلممتوافرون فاتفقواان كل دماسستحل بتأويل القرآن فهوموضوع وكلمال استحل بتأويل القرآن فهوموضو عوكل فرج استحلبتأ ويل القرآن فهوموضو عومثله لايكذب فانسقد الاجماعمن الصحابة رضي الله عنهم على ماقلناوانه حجة قاطعة والمعنى في المسئلة مانبه عليه الصحابة رضي الله عنهم وهوان لهم في الاستحلال تأويلافي الجلة وانكان فاسد ألكن لهممنعة والتأويل الفاسد عندقيام المنعة يكني لرفع الضمان كتأو يلأهل الحرب ولان الولاية من الجانبين منقطعة لوجود المنعة فلم يكن الوجوب مفيد التعدر الاستيفاء فلم يحبب ولوفع لواشميأمن ذلك قبسل الخروج وظهور المنعة أو بعدالا نهزام وتفرق الجمع يؤخذون به لان المنعة اذأ انعدمت الولاية وبتي مجردتأ ويلفاسد فلايعتبرنى دفع الضان ولوقتل تاجرمن أهل العدل تاجرأ آخرمن أهمل العدل في عسكر أهل البغي أوقتل الاسيرمن أهل العدل أسيراً آخر أوقطع ثم ظهر عليه فلاقصاص عليه لان الفعل لميقعموجبأ لتعذرالاسنيفاء وانعدامالولاية كالوقطع فيدارالحربلان عسكرأهم لالبغي فيحق انقطاع الولاية

ودارالحرب سواء واللهعز وجلأعلرتم لاخلاف في أن العادل اذاقتل باغيا لا يحرم الميراث لانه لم يوجد فتل نفس بغيرحق لسقوط عصمة نفسه وأماالباغي اداقتل العادل بحرم الميراث عندأبي يوسف وعندأبي حنيفة ومحمد ان قال قتلته وكنت على حق وأناالا زعلى حق لا بحرم الميراث وان قال قتلته وأناأ علم انى على باطل محرم (وجه) قول أنى يوسف ان تأويله فاسدالا أنه ألحق بالصحيح عندوجود المنعة في حق الدفع لا في حق الاستحقاق فلا يعتبر في حق استحقاق الميراث (وجمه) قولهماانا نعتبرتاً و يله في حق الدفع والاستحقاق لانسبب استحقاق المميراث هو القرابة وانهاموجودة الاأنقتل نفس بغيرحق سبب الحرمان فاذاقتله على تأويل الاستحلال والمنعة موجودة اعتبرناه فىحق الدفع وهودفع الحرمان فأشبه الضمان الاأنه اذا قال قتلته وأناأعلم انى على باطل يحرم المبيرات لان التأويل الفاسدا عما يلحق بالصحيح اذاكان مصراعليه فاذالم يصر فلاتأ ويل له فلايند فع عنه الضان والمسبحانه وتعالى أعلم (وأما) بيان ما يصنع بقتلي الطائفتين فنقول و بالله تعالى التوفيق (أما)قتلي أهل العدل فيصنع بهم ما يصنع بسائر الشهداء لايفسلون و مدفنون في ثيابهم ولا ينزع عنهم الامالا يصلح كفنا و يصلى عليهم لانهم شهداء لكونهم مقتولين ظلما وقدروى ان زيدىن صرحان التمنى كان يومالج ل تحت رآية سيدناعلى رضى الله عنهما فأوصى فى رمقه لا تنزعوا عنى أو باولا تفسلوا عنى دما وارمسونى فى التراب رمساً فانى رجل محاج أحاج يوم القيامة (وأما) قتلى أهلالبغي فلايطى عليهم لانهروي انسيدنا عليارضي الله عنه ماصلي على أهل حروراً ءواكنهم يغسلون و يكفنون ويدفنون لانذلك من سنةموتى بني سيدنا آدم على الصلاة والمسلام ويكره أن تؤخذ رؤسهم وتبعث الى الا فاق وكذلك رؤس أهل الحرب لانذلك من باب المثلة وانه منهى لقوله عليه الصلاة والسلام لا تمثلوا فيكره الااذا كان في ذلك وهن لهم فلا بأس به لماروي ان عبدالله بن مسعود رضي الله عنه جزر أس أى جهل عليه اللعنسة يوم بدروجاء به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أباجهل كان فرعون هذه الامة ولم ينكر عليه ويكره بيع السلاح من أهل البغي وفي عسا كرهم لانه اعانة لهم على المعصية ولا يكره بيع ما يتخذمنه السلاح كالحديد ونحوهلانهلا يصيرسنلاحاالابالعمل ونظيرهانه يكره بيع المزاميرولا يكره بيع ما يتخذمن هالزمار وهوالخشب والقصب وكذابيع الخمر باطل ولايبطل بيع مايتخذ منه وهوالعنب كذا هذا والله سبحانه وتعالى أعلم (وأما) بيانحكمقضاياهم فنقول الخوار ج اذاولواقاضياً فالامرلا يخلومن أحدوجهين اماان ولوارجلامن اهسل البني واما ان ولوارجلامن أهل العدل فان ولوارج الامن أهل البغي فقضي بقضايا ثمر فعت قضاياه الى قاضي أهل العدل لاينفذه الانهلايعلم كونهاحقالانهم يستحلون دماءنا وأموالنا فاحتمل انهقضي بماهو باطل على رأى الجماعة فسلا يجوزله تنفيذهمع الأحتمال ولوكتب قاضي أهل البغي الى قاضي أهل الفدل بكتاب فان عملم انه قضي بشهادة أهل العدلأ نفذه لأنه تنفيلذا لحق ظاهرا وان كان لايعلم لاينفذه لانه لايعلم كونه حقا فلايجوز تنفيذه لقوله تبارك وتعالى ولاتقف ماليس لك بهعلم وان ولوارج للمن أهل العدل فقضي فهابينهم بقضايا ثمر فعت قضاياه الى قاضي أهل العدل هذهالان التولية اياه قد صحت ولانه يقدرعلى تنفيذ القضا يا بمنعتهم وقوتهم فصحت التولية والظاهرا نهقضي على رأى أهل العدل فلا يملك ابطاله كما أذار فعت قضاياقاضي أهل العدل الى بعض قضاة أهل العدل وما أخذوامن البلادالتي ظهرواعليهامن الخراج والزكاةالتي ولاية أخذها للاماملا يأخذه الامام ثانيالان حق الاخذ للامام لمكان حايت ولمتوجدالاأنهم يفتون بان يعيدواالز كاةاستحسانالان الظاهرانهم لا يصرفونها الى مصارفها فاماالحراج فصرفه المقاتلة وهميقا تلون أهل الحرب والله تعالى أعلم

م كتاب الغصب

جمع محدر حمدالله فى كتاب الفصب بين مسائل الفصب وبين مسائل الاتلاف وبدأ بمسائل الفصب فنبدأ عابداً به

فنقول وباللهالتوفيق معرفةمسائل الغصب في الاصل مبنية على معرفة حـــدالغصب وعلى معرفة حكم اختــــلاف الغاصبوالمغصوبمنه (أما) حدالغصبفقداختلفالعلماء فيدقالألوحنيفةوأبو يوسف رضياللهعنهما هوازالة يدالمالك عن ماله المتقوم على سبيل المجاهرة والمغالبة بفسعل في المال وقال محمدر حمدالله الفعل في المال ليس بشرط لكونه غصبا وقال الشافعي رحمه الله هوا ثبات اليدعلي مال الغير بغيراذنه والازالة ليست بشرط (أما) الكلاممعالشا فعي رحمه الله فهواحتح لتمهيدأصله بقوله سبحا نهوتعالى وكان وراءهملك يأخبذكل سفينة غصبا جعل العصب مصدرالاخذفدل ان العصب والاخذواحد والاخذاثبات اليدالأأن الاثبات اذا كان باذن المالك يسمى ايداعاواعارةوا بضاعافي عرف الشرع واذا كان بغيراذن المالك يسمى في متعارف الشرع غصبا ولان الغصب انماجعل سببالوجوب الضمان بوصف كونه تعديافاذا وقع الاثبات بغيراذن المالك وقع تعديافيكون سببا لوجوبالضان بوصفكونه تعدياوالدليل عليهان غاصبالغاصبضامن وان بريوجدمنهازالة يدالمالك لزوالها بغصب الغاصب الاول وازالة الزائل محال والله سبحا نه وتعالى أعلم (ولنا) الاستدلال بضان الغصب من وجهين أحدهماان المالك استحق ازالة بدالغاصب عن الضان فلابد وأن يكون الغصب منه ازالة بدالمالك لان الله تبارك وتعالى لميشر عالاعتداء الابالمثل بقوله سبحا نهوتعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه يمثل مااعتدى عليكم والثاني انضان الغصبلايخلو إماأن يكون ضان زجر واماان يكون ضان جــبر ولاسبيل الىالاول لاندمجب علىمن ليس من أهل الزجر ولا ن الانز حارلا يحصل به فدل انه ضان جبروا لجبريستد عي الفوات فدل انه لا يدمن التفويت لتحقق الغصب ولاحجة له في الاكة لان الله تعالى فسر أخذ الملك تلك السفينة بغصبه اياها كأنه قال سيحانه وتعالى وكان وراءهملك يغصب كل سفينة وهذالا يدل على ان كل أخذغصب بل هي حجة عليه لان غصب ذلك الملك كان اثبات اليد على السفينة مع ازالة أيدى المساكين عنها فدل على ان الغصب اثبات على وجه يتضمن الازالة (وأما) قوله الغصب انماأ وجب الضان لكونه تعديافسلم لكن التعدى في الازالة لافي الاثبات لان وقوعه تعديا بوقوعه ضارا بالمالك وذلك باخراجمه من أن يكون منتفعا بعني حق المالك واعجازه عن الانتفساع به وهو تفسير تفويت اليدوازالها (فاما) بجردالا ثبات فلا ضررفيه فلم يكن الاثبات تعديا وعلى هذاالا صل يخر ج زوائد الفصب الهاليست بمضمونة سواءكا نتمنفصلة كالولدواللبن والثمرة أومتصلة كالسمن والجمال لانهالم تكن في يدالمالك وقت غصب الام فلم توجد ازالة يدهعنها فلم يوجد الغصب وعندمجمد مضمونة لان الغصب عنده اثبات اليدعلي مال الغمير بغيرا ذن مالكه وقد وجدالعصبوهل تصيرمضمونةعندنابالبيع والتسلم والمنعأ والاستهلاك أوالاستخدام جبراً (أما)المنفصلة فلا خلاف بين أصحابنارضي الله عنهم في أنها تصير مضمونة بها (وأما) المتصلة فذكر في الاصل انها تصير مضمونة بالبيع والتسليم ولميذكرالخلاف وصورةالمسئلةاذاغصبجار يةقيمتهاالفدرهم فازدادت فىبدنهاخيراحتىصارت قيمتهاالغ درهم فباعها وسلمهاالي المشترى فهلكت في يده فالمالك بالخياران شاء ضمن المشترى قيمتهاالغ درهم وان شاءضمن البائع فان اختار تضمين المشترى ضمنه قيمتها يوم القبض الني درهم وان اختار تضمين البائع ضمنه بألبيع والتسليرقيمتهاالني درهمأيضا كذاذكرفيالاصلولميذكرالخلاف وحكىأبن سهاعةعن محدرحمهماالله الخلاف انعلى قول أبى حنيفة رحمه الله ان شاء ضمن المشترى قيمتها يوم القبض الني درهم وان شاء ضمن الغاصب قيمتها يوم الغصبالف درهروليس لهأن يضمنه زيادة بالبيع والتسليم وكذاذ كرهالحا كمألشهيد في المنتقي وحكي الخلاف وهكذاذ كالطحاوي فيمختصر هالاأنهذكوالاستهلاك مطلقا فقال الاأن يستهلكها وفسره الجصاص فيشرحه مختصرالطحاوى فقال الا أن يكون عبدأأوجار يةفيقتل وهذاهوالصحيحان المغصوب اذاكان عبدأ أوجارية فقتله الغاصب خطأ يكون المالك بالخياران شاءضمن الغاصب قيمته ومالغصب وان شاءضمن عاقلة القاتل قيمتمه وقت القتل زائدة فى ثلاث سنين (وجه) قولهما ان البيع والتسليم غصب لانه تفو يت امكان الاخذ لان المالك

كان متمكنامن أخذهمنه قبل البيع والتسليم و بعد البيع والتسليم لم يبق متمكنا وتفو يت امكان الاخذ تفويت اليدمعني فكان غصباموجباللضآن وهذالان تفويت يدالمالك أنما كان غصباموجباللضمان لكونه اخراح المال من أن يكون منتفعا به في حق المالك واعجازه عن الانتفاع عماله وهذا يحصل بتفويت امكان الاخذ فيوجب الضمان ولهذا يجب الضان على غاصب الغاصب ومودع الغاصب والمشترى من الغاصب كذاهدا ولا بى حنيفة رضى الله عندان الاصل مضمون بالغصب الاول فلايقع البيع والتسلم غصباله لان غصب المغصوب لايتصور والزيادة المتصلة لا يتصورا فرادها بالغصب لتصير مغصو بة بالبيع والتسلم مخلاف الزيادة المنفصلة فان افرادها بالغصب بدون الاصل متصورفلم تكن مغصو بة بالغصب الاول لانعدامها فخاز أن تصير مغصوبة بالبيع والتسلم فهذا الفرق بينالز يادتين وبخلاف القتل لان قتل المفصوب متصورلان مخل القتل غير محل الممسب فمحل القتل هو ألحياة وبحل الغصب هومالية العين فتحقق الغصب لايمنع تحقق القتل الاأن المضمون واحد والمستحق للضان واحد فيخير ولان الاصل مضمون بالغصب السابق لاشك فيسه فيصير عملو كاللغاصب من ذلك الوقت بلاخللاف ببن أصحابنارحمهمالله (وأما) الزيادةالمتصلة فالزيادة حدثت على ملك الغاصب لانهانماء ملكه فتكون ملكه فكان البيع والتسليم والمنع والاستخدام والاستهلاك في غير بني آدم تصرفا في ملك نفسه فلا يكون مضمونا عليه كمالو تصرف فيسائر أملاكه مخلاف الزيادة المنفصلة لانا أثبتنا الملك بطريق الاستناد فالمستنديظهر من وجهو يقتصرعلي الحال من وجه فيعمل بشبهة الظهور في الزوائد المتصلة وبشبه الاقتصار في المنفصلة اذ لا يكون العمل به على العكس ليكون عملابالشبهين بقدرالامكان (واما)على طريق الظهورالحض فتخريجهمامشكل والقدتعالي الموفق بخلاف القتل لان العبدا نما يضمن بالقتل من حيث انه آدمي لامن حيث انه مال والغاصب انما ملك بالضمان من وقت الغصبمن حيث انه مال لامن حيث انه آدمي لانه من حيث انه آدمي لا يحتمل التملك فلريكن هو بالقتل متصر فاف ملك هسه لهذاافترقا والله سبحانه وتعالى أعلم ثم على أصلها اذااختار المالك تضمين البائع هل يثبت له الخيار بين أن يضمنه ألغى درهموقت البيعو بينأن يضمنه ألف درهموقت الغصب قال بعض مشانخنا يثبت وهذا غيرسد مدلان التخبير بين القليل والكثير عنداتحا دالذمة من باب السفه مخلاف التخيير بين البائع والمشترى عندأ ي حنيفة رجمه الله لان هناك الذمة مختلفة فن الجائران يكون أحدهما ملياً والاسخر مفلساً فكان التخيير مفيداً وبخلاف القتل لان ضان القتل ضان الدم وانه مؤجل الى ثلاث سنين وضان الغصب ضان المال وانه حال فكان التخيير مفيداً ثم اذاضمن المالك الغاصب قيمة المفصوب وقت الغصب أو وقت البيع والتسليم جازالبيع لا متبين انهباع ملك نفسه والنمن له لانه بدل ملكه وان ضمن المشترى قيمته وقت القبض بطل البيع ورجع المشترى بالنمن على البائع لانه تبين انه أخلذه بغيرحقوليس لهان يرجع على البائع بالضمان ولوغصب من انسان شيئا فجاء آخر وغصبه منه فهلك في مده فالممالك بالخياران شاءضمن الاول وان شاءضمن الثاني أما تضمين الاول فلوجود فعل الغصب منه وهو تعويت يدالمالك وأما تضمينه الثانى فلانه فوت يدالغاصب الاول ويدهيد المالك من وجدلانه يحفظ مالهو يتمكن من رده نملي المالك ويستقر بهماالضان في ذمته فكانت منفعة يده عائدة الى المالك فاشبهت يدالمودع وقدوجدمن كل واحدمنهما سبب وجوب الضان الاأن المضمون واحد فيرنا المالك لتمين المستحق فان اختار أن يضمن الاول رجع بالضان على الثاني لانه ملك المغصوب من وقت غصب فتبين ان الثاني غصب ملكة وان اختار تضمين الثاني لا ترجع على أحدلانهضمن بفعل هسمه وهوتفو يت يدالمالك من وجمه على ما بيناوكذلك ان استهلكه الفاصب الشاني ومتي اختارتضمين أحدهماهل يبرأ الاخرعن الضمان سفس الاختيار ذكرفي الجامع انه يبرأ حتى لوأراد تضمينه بعمد ذلك لميكن لهذلك وروى اسساعة رحمه الله في نوادره عن محمد أنه لا يبرأ مالم يرض من اختار تضمينه أو يقضى به عليه (وجه) رواية النوادران عندوجود الرضا أوالقضاء بالضان صارالمفصوب ملكاللذي ضمنه لانه بإعهمنه فلايملك

الرجو ع بعد تمليكه كمالو باعدمن الاول فاماقب لوجودالرضاأوالقضاءبالضان صارالمغصوب مذكاللذي ضمنه لانه باعدمنه فلا يملك الرجوع بعد تمليكه كالوباعه من الاول فأماقبل وجود الرضاأ والقضاء فلم يوجدمنه التمليك من أحدهما فله ان يملكه من أيهماشاء (وجــه) رواية الجامع ماذكرنا انه باختياره تضمين الغاصب الا خر أظهرانه راض بأخذالا ولوانه بمنزلة المودعو بأختيار تضمين الاول أظهران الثاني ماأتلف عليه شيأ لانه لم يفوت يده والله سبحانه وتعالى أعلم ولوباع الغاصب المغصوب من الثابي فهلك في بده يتخير المالك فيضمن أسماشاء فانضمن الغاصب جاز بيعه والثمن لهلمآذ كرناوان ضمن المشــتري بطل البيـع ولا يرجع بالضان على البائع ولكنه يرجع بالثمن عليه لماذكرنا وكذلك لواستهلكه المشترى ولوكان المغصوب عبدافاعتقه المشترى من الغاصب ثم أجازالمالك البيع نفذاعتقاقه استحسانا وعندمحمدوزفر رحمهما اللهلا ننفذقيا ساولا خلاف في أنهلو باعه المشتري ثم أجازا لمالك البيع الاول أنه لا ينفذ البيع الثاني (وجه)القياس ماروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لاعتق فها لا يملك ابن آدم ولأملك للمشترى في العبد لانه ملك المغصوب منه فلا ينعقد اعتاقه فيه فينفذ عليه عند الاجازة ولهذا المينفذ بيعه ( وجــه ) الاستحسان ان اعتاق المشترى صادف ملكاعلى التوقف فينعــقد على التوقف كالمشترى من الوارث عُبدأمن التركة المستغرقة الدن اذا أعتقه ثم أبرأ الغرماء الميت عن دنونهم والدليل على ان الاعتاق صادف ملكا على التوقف أن سبب الملك انعقد على التوقف وهوالبيع المطلق الخالى عن الشرط ممن هومن أهل البيع ف محل قابل الاأنه لم ينفذ دفعاً للضر رعن المالك ولا ضر رعليه في التوقف فيتوقف واذا توقف سبب الملك يتوقف الملك فيتوقف الاعتاق بخسلاف البيع فانه يعتمدشر وطأ أخرألاتري أنهلا يجوزبيع المنقول قبسل القبض مع قيام الملك لمعني الغرر وفى توقيف نفاذا لبيع الاول تحقيق معنى الغرر ولوأودع الغاصب المغصوب فهلك فى يدالمودع يتخسيرا لمالك فى التضمين فان ضمن الغاصب لا برجع بالضمان على أحد لانه تبين انه أودعماك تفسيه وان ضمن المودع برجع على الغاصب لانه غرهالايداع فيرجع علية بضمان الغرر وهوضمان الالتزام في الحقيقة ولواستهاكه المودع فالجواب على القلب من الاول انه ان ضمن الغاصب فالغاصب يرجع بالضان على المودع لانه تبين انه استهلك ماله وان ضمن المودع إيرجع على الغاصب لانه ضمن بفعل نفسه فلا يرجع على أحدولو آجر الغاصب المغصوب أورهنه من انسان فهلك في يده يتخيرا لمالك فان ضمن الغاصب لا يرجع على المستأجر والمرتهن لا نه تبين انه آجر ورهن ملك نفســـه الا ان في الرهن يسقط دين المرتهن على ماهو حكم هلاك الرهن وان ضمن المستأجر أوالمرتهن برجع على الغاصب بما ضمن والمرتهن ترجع بدينسه أيضأ أمارجوع المرتهن بالضان فلاشك فيه لصمير ورته مغرورا وأمارجوع المستأجرفلانه وآناستفادملك المنفعة لكن بعوض وهوالاجرة فيتحقق الغرور فاشبه المودع ولواستهلكه المستأجر أوالمرتهن يتخيرا لمالك الاأنه ان ضمن الغاصب رجع على المستأجر والمرتهن لانه تبين انه آجرملك نفسمه ورهنملك نفسه فاستهلكه المستأجر والمرتهن وانضمن المسيتأجر أوالمرتهن لم يرجع على أحد لانهضمن بفعل نفسه والله سبحا نه وتعالى أعلم ولوأعاره الغاصب فهلك في يدالمستعير بتخيرا لمالك وأيهم ماضمن لا رجع بالضمان على صاحبه أماالغاصب فلأشك فيه لانه أعار ملك نفسه فهلك في يدالمستعير وأماالمستعير فلانه استفادملك المنفعة فلم يتحققاالغروروالله تعالى أعملم وعلى همذا تخرج منافع الاعيان المنقولة المغصوبة انها ليست بمضمونة عندنا وعندالشافعي رحمه اللهمضمو نةنحوما اذاغصب عبدأ أودابة فامسكه أياماو إيستعمله ترده على مالكه لانه لم يوجد تفويت يدالم الك عن المنافع لانها اعراض تحدث فشيأ على حسب حدوث الزمان فالمنفعة الحادثة على يد الغاصب لمتكن موجودة فى يدالمالك فلم يوجد تفو يت يدالمالك عنها فلم يوجدالغصب وعنده حدالغصب اثبات اليد على مال الغير بغيراذن مالكه وقد وجدف المنافع والمنفعة مال بدليل أنه يجو زأخذ العوض عنهافي الاجارة وتصلح مهرأفى النكاح فتحقق الغصب فيها فيجب الضان وعلى هذا بحرج مااذاغصت دارا أوعقارا فانهدمشي من

البناءأوجاءسيل فذهب بالبناء والاشجارأ وغلب الماءعلى الارض فبقيت تحت الماءا بهلا ضمان عليه في قول أبي حنيفة رضي اللدعنه وأبي يوسف الاخروعندمجد وهوقول أبي يوسف الاول يضمن وهوقول الشافعي رحمه الله أماالشافعيفقدمرعلىأصله فيتحديدالعصب نهاشات اليدعلي مال الغير بغيراذن مالكه وهذا يوجدفي العقار كالوجدف المنقول وأمامحدر حمدالله تعالى فقدم على أصله في حد العصب انه ازالة يد المالك عن ماله والفعل في المال ليس بشرط وقدوجد تفويت يدالمالك عن العقارلان ذلك عبارة عن اخراج المال من أن يكون منتفعاً به في حق المالك أواعجاز المالك عن الانتفاع بهوهذا كما يوجد في المنقول يوجد في العقار فيتحقق الغصب والدليل عليه مسئلة ذكرناها في الرجوع عن الشهادات وهي ان من أدعي على آخر دارافاً نكر المدعي عليه فأقام المدعى شاهد س وقضى القاضي بشهادتهمآتم رجعا يضمنان كمالوكانت الدعوى في المنقول فقدسوى بين العقار والمنقول في ضمان الرجوع فدل ان الغصب الموجب للضان يتحقق فيهما جميعاً وأما أبوحنيفة وأبو يوسف رحمهما الله فمراعلي أصلهما ان الغصب ازالة يدالمالك عن ماله بفعل في المال ولم يوجد في العقار والدليل على أن همذا شرط تحقق الغصب الاستدلال بضمان الغصب فان أخذالضمان من العاصب تفويت بده عنه بفعل في الضمان فيستدعي وجود مثله منه في المعصوب ليكون اعتداء بالمثل وعلى انهما انسلما تحقق الغصب في العقار فالاصل في الغصب أن لا يكون سيباً لوجوب الضمان لان أخذالضان من الغاصب اتلاف ماله عليه ألاترى أنه تزول يده وملكه عن الضان فيستدعى وجود الاتلاف منه اما حقيقة أوتقديرالان اللهسبحانه وتعالى لميشرع الاعتداءالا بالمثل قال اللهسبحانه وتعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثلمااعتدىعليكم ولم يوجدههنا الاتلاف من الغاصب لاحقيقة ولاتقديرا أماالحقيقة فظاهرة وأماالتقدير فلانذلك النقل والتحويل والتغييب عن المالك على وجه لا يقف على مكانه ولهـــذالوحبس رجلاحتى ضاعت مواشيه وفسدز رعه لاضمان عليه والعقار لايحتمل النقل والتحويل فلم وجدالا تلاف حقيقة وتقد رأ فينتني الضمان لضر ورةالنص وعلى هذا الاختلاف اذاغصب عقارا فجاءا نسأن فأتلف فالضمان على المتلف عندهم الان الغصبلا يتحقق فيالعقارفيعتبرالاتلاف وعندمجمد يتحقق الغصب فيه فيتخيرا لمالك فان اختار تضمين الغاصب مسئلةالرجو ععنالشهادة فمنأصحابنامن منعها وقال انمحدرحمه الله بنى الجواب على أصل نفسه فاماعلى قولهمآ فلايضمنان ومنهممن سلم ولابأس بالتسليم لان ضهان الرجوع ضمان اتلاف لا ضمان غصب والعقار مضمون بالاتلاف بلاخلاف وعلى هذا يخرجما اذاغصب صبياحرأمن أهله فمات في يدهمن غميرآفة اصابته بان مرض في يده فات أنه لا يضمن لان كون المفصوب مالاشرط تحقق الغصب والحرليس عمال ولومات في يده بآفة بأن عقرهأسدأونهشته حية ونحوذلك يضمن لوجودالا تلاف منه تسبيبا والحريضمن بالاتلاف مباشرة وتسبيبا على مانذكره فيمسائل الاتلاف انشاءالله تعالى ولوغصب مدبرأ فهاك في يده يضمن لان المدبرمال متقوم الاانه امتنع جواز بيعهاذاكانمدبرأمطلقأمعكونه مالامتقومأ لانعقادسببالحرية للحال وفىالبيحا بطالالسببعلىماعرف وكذلك لوغصب مكاتبا فهلك في يدهلا نه عبدما بق عليه درهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان مالا متقوماومعتقالبعض يمزلةالمكاتبعلى أصلأب حنيفة فكان مضمونابالغصبكالمكاتبوعلي أصلهماهوحر عليهدىن والحرلا يضمن بالغصب ولوغصبأم ولدانسان فهلكت عنده لميضمن عندأبى حنيفة رضي الله عنمه وعندهما يضمن وأم الولدلا تضمن بالغصب ولابالةبض في البيع الفاسيد ولا بالاعتاق كجارية بين رجاين جاءت بولدفادعياه جميعا ثم أعتقها أحدهمالا يضمن لشريكه شيأ ولاتسعى هى فيشئ أيضاً عنده وعندهما يضمن في ذلك كله كالمدبر ولقبالمسئلةان أمالولدهل هىمتقومة منحيث انهامال أملاولاخلاف انهامتقومة بالقتل ولا خلاف في أن المديرمتقوم (وجـه) قولهما انها كانت مالامتقوما والاستيلادلا يوجب المالية والتقوم لانه

لايثبت له الاحق الحرية فانه لا يبطل المالية والتقوم كما في المدبر (وجه) قول أبي حنيفة رضي الله عنه ان الاستيلاد اعتاق لماروىعن النبي عليه الصلاة والسملام أنه قال في جاريته مارية أعتقها ولدها فظاهره يقتضي ثبوت العتق للحال في جميع الاحكام الا أنه تأخر في حتى بعض الاحكام فن ادعى التأخر في حتى سقوط المالية والتقوم فعليه الدليل بخسلاف المدبرلان التدبيرليس باعتاق للحال على معنى أنه لا يثبت به العتق للحال أصلاوا عما الموجود للحال مباشرة سببالعتق من غيرعتق وهذا لايمنع بقاءالمالية والتقو ممو يمنع جوازالبيع لماقلنا وعلى هدا ايخرج مااذا غصب جلدميتة لذمي أولمسلم فهلك في بده أواستهلكه أنه لا يضمن لآن الميتة والدم ليسا عال في الاديان كلها ولود بغه الغاصبوصارمالا فحكمه نذكره في موضعه ان شاءالله تعالى وعلى هذا يخرج ماأذاغصب حمر المسلم أوخنريرا له فهلك في بدها نه لا يضمن سواء كان الغاصب مسلما أوذم ألان الخرلست عمال متقوم في حق المسلم وكذا الخنزير فلايضمنان بالغصب ولوغصب حمرأ أوخنز يرالذمي فهلك في يده يضمن سواء كان الغاصب ذميا أومسلماً غير ان الغاصب ان كان ذميا فعليه في الخمر مثلها و في الخيز برقيمته و إن كان مسلما فعليه القيمة فيهما جميعا وهذا عندناوقال الشافعي لاضمان على غاصب الخمر والخنزير كائنامن كان(وجه)قوله أن حرمة الخمر والخنز برثابتة في حق الناس كآفة لقوله سبحانه وتعالى فيصفة الخمو رانه رجس من عمل الشيطان وصيفة الحل لاتختلف اختلاف الشخص وقوله عليهالصلاة والسلامحرمت الخمرلعيتها أخبرعليهالصلادوالسلامكونهامحرمة وجملعلةحرمتهاعينهافتدور الحرمة مع العين واذاكا نت محرمة لا تكون ما لالان المال ما يكون منتفعا به حقيقة مباح الانتفاع به شرعاعلى الاطلاق (ولنا) ماروي عندصلي الله عليه وسلم أنه قال في الجديث المعروف فاعلموهم أن لهم ما للمسلمين وعلمهم ما على المسلمين وللمسلم الضمان اذاغصب منه خله وشاته ونحوذلك اذاهلك فيدالغاصب فيأزم أن يكون للذى الضان اذا غصبمنه خمره أوخنزى وليكون لهم ماللمسلمين عملا بظاهر الحديث وأماالكلام فالمسئلة من حيث المعني فبعض مشايخنا قالوا الحرمباح فيحق أهل الذمة وكذا الحنز برفالح رفي حقهم كالحل في حقنا والحنز بر في حقهم كالشاة في حقنافى حق الاباحة شرعا فكان كل واحدمنهما مالامتقوما في حقهم ودليل الاباحة في حقهمان كل واحدمنهم منتفع بهحقيقة لانهصالح لاقامةمصلحةالبقاء والاصلفي أسباب البقاءهوالاطلاق الاان الحرمةفحق المسلم تثبت نصاغيرمعقول المعني أومعقول المعني لمعني لايوجدههنا أو يوجدلكنه يقتضى الحللاالحرمة وهوقوله تعالى آنماير يدالشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسرو يصدكم عن ذكرالله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون لان الصدلا يوجد في الكفرة والعداوة فها بينهم واجب الوقوع ولانها سبب المنازعة والمنازعة سبب الهلاك وهذا يوجب الحل لاالحرمة فلاتثبت الحرمة في حقهم و بعضهم قالوا ان الحرمة ثاسة في حقهم كماهي ثابتة في حق المسلمين لانالكفار مخاطبون بشرائع هىحرمات عندنا وهوالصحيح منالاقوال علىماعرف فأصول الفقه وعلى هذا طريق وجوب الضمان وجهآن أحدهماان الخمر وان لم يكن مآلامتقوما في الحال فعي بعرض أن تصيرما لامتقوما في الثاني بالتخلل والتخليل و وجوب ضمان الغصب والاتلاف يعتمد كون الحل المفصوب والمتاف مالامتقوما في الجلة ولايقف على ذلك للحال ألاترى ان المهر والجحش ومالامنفعة له في الحال مضمون بالغصب والاتلاف والشاني أن الشرع منعناعن التعرض لهم بالمنع عن شرب الخمر وأكل الخنزير لماروى عن سيدناعلي كرم الله وجهدأنه قال أمرنابان نتركهم ومايدينون ومثله لآيكذب وقددا نواشرب الحمر وأكل الحنز برفلزمنا ترك التعرض لهم في ذلك وبتي الضمان بالغصب والاتلاف يفضي الى التعرض لان السفيه اذاعلم أنه اذاغصب أوأتلف لا يؤاخذ بالضمان يقدم علم ذلك وفى ذلك منعهم وتعرض لهممن حيث المعنى والله سبحانه وأمالى أعلم ولوكان لسلم خمر غصهاذمي أومسلم فهلكت عندالغاصب أوخلاما فلاضمان عليه ولواستهلكها يضمن خلامثلها لان الغصب حين وجوده لمينعقد سببأ لوجوب الضمان ولم يوجدمن الناصب صنع آخرلا نالهلاك ليس من صنعه فلا يضمن وان استهلك فقدوجدمنه

صنع آخرسوى الغصب وهوا تلاف خل مماوك للمغصوب منه فيضمن ولوغصب مسلم من نصراني صليباً له فهلك فىيده يضمن قيمته صليبالانهمقر على ذلك واللهسبحانه وتعالى أعلم وعلى هذا يخرجمااذا استخدم عبدرجل بغير أمرهأو بعثه فىحاجة أوقاددابةله أوساقها أو ركها أوحمل علمها بغيراذن صاحمها انهضامن بذلك سسواءعطب فى تلك الخدمة أوفي مضيه في حاجته أومات حتف أنفه لان بدالمالك كانت ثابتة عليه واذا أثبت بدالتصرف عليه فقد فوت يدالمالك فيتحقق الغصب ولودخل دارانسان بغيراذنه وليس في الدارأ حدفهلك في يده لم يضمن في قولهما وعندمحمد يضمن وقدذكر ناالمسئلة فهاتقدم ولوجلس على فراش غيره أو بساط غيره بفيراذنه فهلك لايضمن بالاجماع لان تفويت يدالمالك فهايحتمل النقل لايحصل بدون النقل فلم يتحقق الغصب فلايحب الضهان والله سبحانه وتعالى أعلم

﴿ فصل ﴾ وأماحكم الغصب فله في الاصل حكمان أحدهما يرجع الى الا خرة والشاني يرجع الى الدنيا أماالذي يرجعالىالا تخرةفهوالاثم واستحقاق المؤاخذةاذافعلهعن علملانهمعصية وارتكاب المعصية على سبيل التعمد سبب لاستحقاق المؤاخذة وقدروي عنه عليه الصلاة والسلام انه قال من غصب شبراً من أرض طوقه الله تمالي منسبع أرضين يومالقيامة وانفعله لاعن علم بان ظن أنه ملكه فلامؤا خذة عليه لان الخطأ مرفوع المؤاخذة شرعا ببركة دعاءالنبي عليه الصلاة والسلام بقوله عليه الصلاة والسلام ربنالا تؤاخذنا إن نسبنا أوأخطأنا وقوله علسه الصلاة والسلام رفع عن أمتى الخطأ والنسيان ومااستكرهوا عليمه (وأما) الذي يرجع الى الدني افأنواع بعضها يرجعالىحال قيام المغصوب وبعضها يرجعالى حال هلاكه وبعضها يرجعالى حال نقصانه وبعضها ترجعالى حالزيادته (أما) الذي يرجم الى حال قيامه فهو وجوب ردالمفصوب على الفاصب والكلام في هذا الحكم في ثلاثةمواضع فىبيانسببوجوبالرد وفيهيانشرط وجوبه وفيبيانمايصيرالمبالك بهمستردآ أماالسىب فهوأخذمال الغير بغيراذنه لقوله عليه الصلاة والسلام على اليدماأخذت حتى تردوقوله عليه الصلاة والسلام لايأخذ أحدكم مال صاحبه لاعبا ولاجادأ فاذا أخذأ حدكم عصاصاحبه فليردعليه ولان الاخذعلي هذا الوجه ممصية والردع عن المعصية واجب وذلك بردالما خوذو يجب ردالز يادة المنفصلة كما يجب ردالاصل لوجود سبب وجوب الردفية ومؤنة الردعلي الغاصب لانهامن ضرو رات الرد فاذا وجب عليه الردوجب عليسه ماهومن ضروراته كيافي ردالعارية (وأما) شرط وجوبالردفقيام المغصوب فيدالغاصب حتى لوهلك في يده أواستهلك صورة ومعنى أومعنى لاصورة ينتقل الحكمن الردالى الضان لان الهالك لايحتمل الرد وعلى هــذا يخرج مااذا كان المغصوب حنطة فز رعها الغاصب أونواه فغرسها حتى نبتت أو باقلة فغرسها حتى صارت شجرة أوبيضة فضنها حتى صارت دجاجمة أوقطنا ففزله أوغزلا فنسجه أوثو بافقطعه أوخاطه قميصا أولحما فشواه أوطبخه أوشاة فذبحها وشمواها أوطبخهاأ وحنطة فطحنهاأ ودقيقا فخنزه أوسمسما فعصره أوعنبا فعصره أوحديدا فضر مهسسيفاأ وسكينا أوصفراأو نحاسافعمله آنية أوتراباله قيمة فلبنه او اتخف فهخز فاأولبنا فطبخه آجرا ونحوذلك انه ليس للمالك أن يسترد شسيأمن ذلك عندناويز ولمملكه بضمان المثل أوالقيمة وعندالشافعي لهولايةالاستردادولايز ول ملكه وجه قولدان ذات المغصوبوعينهقائم بعدفعل الغاصبوا نمافات بعضصفاته فلايبطلحق الاسمترداد كمااذاغصب ثو بافقطعه ولمنخطه أوصبغه أحمرأ وأصفر لان الملك في المغصوب كان ثابت اللمالك والعارض وهوفع لل الفاصب محظو رفلا يصلح سببا لثبوت الملك اله فيلحق بالعدم فيبقى المغصوب على ملك المالك فتبقى له ولاية الاسترداد (ولنا) أن فعل الغاصب في هذه المواضع وقع استهلا كاللمغصوب اماصورة ومعنى أومعني لاصورة فنز ول ملك المالك عنه وتبطل ولايةالاستردادكما اذاآستهلك حقيـقةودلالةتحقق الاستهلاكأن المغصوبقدتبدل وصارشيأ آخر بتخليق الله تعالى وايجاده لانه لم تبق صورته ولامعناه الموضوع لهفي بعض المواضع ولا اسمه وقيام الاعيان بقيام صورها

ومعانيها المطلو بةمنهاوفي بعضهاان بقيت الصورة فقدفات معناه الموضوع لهالمطلوب منه عادة فكان فعله استهلاكا للمغصوبصورةومعني أومعني فيبطلحق الاسترداداذ الهالك لايحتمل الردكالهالك الحتيقي ولانه اذاحصل الاستهلاك يزولملك المالك لان الملك لايبقى في الهالك كإفي الهالك الحقيق فتنقطع ولاية الاسترداد ضرورة ولان الاستهلاك بوجب ضمان المثل أوالقيمة للمالك لوقوعه اعتداء عليه أواضرار أبه وهذا بوجب زوال ه لكه عن المغصوب لمأنذكرهان شاءالله تعمالي واذازال ملك المالك بالضمان يثبت الملك للغاصب في المضمون لوجودسبب الثبوت فى حل قابل وهواثبات الملك على مال غير مملوك لاحدو به تبين أن فعله الذي هوسبب لثبوت الملك مباح لاحظر فيه فجازأن يثبت الملك به وعلى هــذايخرج مااذاغصب لبناأوآجراً أوساجــةفادخلها في بنائدانه لايملك الاستردادعندنا وتصيرما كاللغاصب القيمة خلافاللشافعي رحمه الله فهوعلى أصله المعهود في جنس هذه المسائل أن فعل الغاصب محظو رفلا يصلح سبباً لثبوت الملك لكون الملك نعمة وكرامة فالتحق فعله بالعدم شرعاً فبقي ملك المغصوب منه كماكان (ولنا) أن المغصوب بالادخال في البناء والتركيب صارشياً آخر غيرالا وللاختلاف المنفعة اذ المطلوب من المركب غير المطلوب من المفرد فصار بها تبعاً له فكان الادخال اهلا كامعني فيوجب زوال ملك المغصوب منمه و يصيرملكاللغاصب ولان الغاصب يتضر ر ينقض البناء والمالك وانكان متضر ريزوال ملكه أيضالكن ضر رهدون ضر رالغاصب لانهيقا بله عوض فكان ضر رالغاصب أعلى فكان أولى بالدفع ولهذا لوغصب من آخر خيطا فحاط مه بطن نفسه أودا بته ينقطع حق المالك كذاهذا وذكرالكرخي رحمه الله أن موضوع مسألة الساجة مااذا بني الغاصب فحوالي الساجة لاعلى الساجة فامااذا بني على فس الساجة لا يبطل ملك المالك بل ينقض وهواختيار الفقيه أبي جعفر الهندواني رحمه الله لان البناء اذالم يكن على نفس الساجة لم يكن الغاصب متعديابا لبناء لينقض ازالة للتعدى واذاكان البناءعلهاكان متعدياعلى الساجة فنزال تعدمه بالنقض والصحيح أن الجواب في الموضعين والخلاف في الفصلين ابت لانه كيف ما كان لا يمكنه ردالساجة الآبنقض البناء ولزوم ضرر معتبرهذاموضو عالمسألة حتىلوكان يمكنهالردىدون ذلك لاىنقطع حقالمالك بالاتفاق بل يؤمر بالردولو بيعت الدار في حياة الغاصب أو بعد وفاته كان صاحب هذه الاشياءاسوة الغرماء في الثمن فلا يكون أخص شهرء من ذلك لان ملكه قدزال عن العين الى القيمة فبطل اختصاصه بالعين وكذلك لوغصب خوصا فجعله زنبيلالاسبيل للمغصوب منه عليه وهو عنزلة الساجة اذاجعلها ناء ولوغصب نخلة فشقها فحلها جذوعا كان له أن يأخذ الجذو علان عين المغصوب قائمة وانمافرق الاجزاء فاشبه الثوب اذاقطعه وإيخطه ولوغصب أرضافهني عليهاأو غرس فهالا ينقطعملك المالك ويقال للغاصب اقلع البناء والغرس وردها فارغة لان الارض بحالها تتغير ولم تصر شيأ آخر ألاترى أنهالم تتركب بشيءوانما جاو رهاالبناءوالغرس نخلاف الساجسة لانهاركبت وصارت من جسلة البناءألا يرى انديسمى الكل بناءواحداً فان كانت الارض تنقص قلع ذلك فللمالك أن يضمن له قيمة البناء والغرسمقلوعا ويكون لهالبناء والغرس لان الغاصب يتضرر بالمنعمن التصرف فيملك نفسه بالقلع والمالك أيضا ينضرر منقصان ملكه فلزم رعاية الجانبين وذلك فهاقلنا ولوغصب تبرذهب أوفضة فصاغه اناءأوضريه دراهمأو دنا نير فللمغصوب منه أن يأخذه ولا يعطيه شيأ لاجل الصياغة على قول أبي حنيفة رحمه الله وفي قوله ما لاسبيل له على ذلك وعلى الغاصب مثل ماغصب وأجمعوا على أنه اذا سبكه ولم يصغه أوجعله مر بساأ ومطولا أومدو رآ ان له أن يسترده ولاشئ عليه (وجه) قولهما أنصنعالفاصبوقعاســتهلا كالانالمفصوب بالصياغةصارشــيأ آخر فاشبه ماأذاغصب حديدافاتخذه سيفاأ وسكبنا وجدقوله أناستهلاك الشئ اخراجهمن أن يكون منتفعاله منفعة موضوعةلهمطلو بةمنهعادة ولإيوجدههنالان المطلوب من الذهب والفضة الثمنية وهي باقية بعدما استحدث الصنعة فلمنتحقق الاسستهلاك فبقيعلى ملك المفصوب منه ولوغصب صفرا أوبحاسا أوحديدا فضربه آنية ينظران

كانيباعو زنافهوعلى الخلاف الذي ذكرنافي الذهب والفضة لانه لميحر جبالضرب والصناعة عنحدالوزن وان كان يباع عدداً ليس له أن يسترده بلاخلاف لانه خرج عن كونه موز ونا نخلاف الذهب والفضة لان الوزن فهماأصللا يتصورسقوطه أبدأ ولوغصب توبافقطعه ولميحطه أوشاة فذبحها ولميشوها ولاطبخهالا ينقطعحق المالك إذالذ بح ليس باستهلاك بل هوتنقيص وتعييب فلا يوجب ز وال الملك بل يوجب الخيار للمالك على مآنذكره في موضعه ان شاء الله تعالى (وأما) ييان ما يصير المالك مسترد اللمغصوب فنقول و بالله التوفيق الاصل أن المالك يصير مسترداللمغصوب باثبات يده عليه لانه صارمغصو بابتفو يت يده عنه فاذا أثبت يده عليه فقداعاده الى يدهفزالت يدالفاصبضر ورةالاأن يغصبه ثانيا وعلىهذاتخر جالمسائل اذاكان المغصوب عبـــدافاستخدمهأو ثو بافلبسمه أوداية فركبها أوحمل علمهاصارمسترداً لهو يبرأالغاصب من الضمان لماقلنا سواءعلم المالك أنه ملكه أولم يعلم لان اثبات اليدعلي العين أمرحسي لايحتلف بالعلم أوالجهل ولهذا لم يكن العلم شرطا لتحقق الغصب فلا يكون شرطا لبطلانه وكذلك لوكان طعامافأ كله لانهأ ثبت يده عليه فبطلت يدالغاصب وكذا اذا أطعمه الغماصب يبرأعن الضان عندناوعندالشافهي رحمه الله لايبرأ وجمه قوله أنه غره فى ذلك حيث أطعمه ولم يعلمه أنه ملكه فلا يسقط عنه الضهار (ولنا) أنه أكل طعام نفسه فلا يستحق الضان على غيره كالوكان في مدالغاصب فاستهلكه وقوله غره الغاصب بمنوع بلهوالذي اغتر بنفسه حيث تناول من غير بحث انه ملكه أوملك العاصب والمفتر بنفسه لايستحق الضمآن على غيره ولوكان المفصوب عبدافآ جرهمن الغاصب للخدمة أوثو بافا جرهمنــــه للبس أوداية للركوب وقبل الغاصب الإجارة برئ عن الضان لان الاجارة اذاصحت صارت يدالغاصب على الجل يداحارة وأنها يدمحقةفتبطلىدالغصبضر ورةفيبرأعنالضمانحين وجبتعليهالاجارة بالاجارة وقالوافىالغـاصباذا آجر العبد المغصوب من مولا وليبني له حائطامعلوما أنه يسقط ضمان الغصب حين يبتدئ بالبناء لان البراءة عن الضمان في الموضعين جميعامتعلقة بوجوب الاجرة والاجرة في استئجار العبدوالثوب تحبب بالتسلم وهوالتخلية وههنا تحبب بالعمل لابنفس التخلية لذلك افترقا ولو زوج الامة المغصو بةمن الغاصب لا يبرأعن الضمان في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله وعندأ بي يوسف ببرأ بناءعلي أن المشترى هل يصبرقا بضابالنز و يجأملا وقدذكرنا المسألة في كتاب البيوعفي بيانحكم البيع ولواستأجرالغاصب لتعلم العبىدالمغصوب عملامن الاعمال فهوجائز لكنه لايصير مسترداللعبد ولايبرأ الغاصب عن الضمان بل هوفي يدالغاصب على ضمانه حتى لوهلك قبل أن يأخذ في ذلك العمل أو بعدهضمن وكذلك لواستأجره لغسل الثوب المغصوب لان الاجارة ههناما وقعت على المغصوب فلم تثبت يد الاجارة عايدلتبطل عنه بدالغاصب فبقي في يدالغصب كما كان فبقي مضمونا كماكان بخلاف استئجار المعصوب على ما بينا واذار دالغاصب الثاني المغصوب على الغاصب الاول برئ لان يده يدالمالك من وجه فيصح الردعليـــه واللهسبحانه وتعالى اعلم (وأما) الذي يتعلق بحال هلاك المغصوب فنوعان احدهما وجوب الضمان على الغاصب والثانى ملك الغاصب المضمون (أما) وجوب الضمان فالكلام فيه في مواضع في بيان كيفية الضمان وفي بيان شرط وجــوبه وفي بيــان وقت وجو به وفي بيــان ما يخرج به الغاصب عن عهــدته (اما) الاول فالمغصوب لا يخلواما أن يكون ممالهمثل واماأن يكون ممالامثل له فانكان تمالهمثل كالمكيلات والموز ونات والعدديات المتقار بةفعلى الغاصب مثله لان ضمان الغصب ضمان اعتداء والاعتداء لم يشرع الابالمثل قال الله تبارك وتعللى فمن اعتدى عليكم فاعتدواعليه بمثل مااعتدى عليكم والمثل المطلق هوالمثل صورة ومعنى فاماالقيمة فمثل من حيث المسنى دون الصورة ولان ضمان الغصب ضمان جيرالفائت ومعني الجبر بالمثل أكل منهمن القيمة فلا يعدل عن المشل الى القيمة الاعند التعذر وقال زفر رحمدالله الجوز والبيض مضمونان بالقيمة لأبالمشال وقدذ كرنا المسألة في كتاب البيوع وانكان ممالامثل لهمن المذروعات والمعدودات المتفاوتة فعليه قيمته لانه تعذرا مجاب المثل صورة ومعني لانه لامثل له فيجب

المثلمعني وهوالقيمة لانهاالمثل الممكن والاصل في ضهان القيمة ماروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضي في عبدبين شريكين أعتق أحدهما نصيبه بنصف قيمته للذي لم يعتق والنص الوارد في العبد يدون واردافي اللاف كل مالامثل له دلالة والله سبحانه وتعالى أعلم (وأما) شرط وجوب الضان فشرط وجوب ضان المثل والقيمة على الغاصب عجزه عن ردالمعصوب فادام قادراعلى رده على الوجه الذي أخذه لا يجب عليه الضمان لان الحكم الاصلى للغصب هووجوب ردعين المفصوب لان بالرديعودعين حقه اليهو به يندفع الضر رعنه من كل وجه والضمان خلف عن ردالعين والما يصار الى الخلف عند العجز عن ردالاصل وسواء عجز عن الرد بفعله بإن استهلكه أو بفعل غيره بان استهلكه غيره أو بآ فةسهاو بة بان هلك بنفسه لان المحل انماصار مضمونا بالغصب السابق لان فعله ذلك لا بالهلاك لانالهلاك ليس صنعه لكن عندالهلاك يتقررالضمان لانعنده يتقر رالعجزعن ردالمين فيتقر رالضمان وعلى هذا يخرجمااذا ادعى الفاصب هلاك المغصوب ولم يصدقه المفصوب منمه انه يطلب منه بينة فان أقامها والاحبسه القاضى مدة يغلب على ظنهانه لو كان في يده لا ظهره ثم قضى عليه بالضان لان مذلك ثبت عجزه عن ردالعين فيحبس كن كان عليه دين فطولب مفادعي الافلاس ومن شرط الحطاب باداء الضمان أن يكون الشل موجود افي أيدى الناسحتى لوغصب شيأ لهمتل ثما نقطع عن أيدى الناس لايخاطب بادائه الحاللانه ليس عقدور بل يخاطب بالقيمة ولواختصاف حال انقطاعه عن أيدى الناس فقد اختلف أسحابنا الثلاثة قال أبوحنيفة يحكم على الغاصب بقيمته يوم يختصمون وقال أبو يوسف رحمه الله يوم الغصب وقال محمد رحمه الله يوم الانقطاع وجسه قوله أن الغصب أوجب المثل على الغاصب والمصيرالي القيمة للتعذر والتعذر حصل بسبب الانقطاع فتعتبرقيمته يوم الانقطاع كالواستهلك فىذلك الوقت وجهقول أى يوسف رحممه الله أن سبب وجوب ضمان المثمل عندالقدرة والقيمة عندالعجزهو الغصبوالحكم يعتبرمن وقت وجودسببه وجمه قول أبى حنيفة عليمه الرحمة ان الواجب كان مشل المغصوب و بالا نقطاع عن أيدي الناس لم يبطل الواجب لان الاصل ان ما ثبت يبقى لتوهم الفائدة وتوهم العودهم نا ثابت ألا ترى ان للمالك أن بحتار الانتظار الى وقت ادراك فيأخذ المثل واذا بقي المثل واجبا بعد الانقطاع فانما ينتقل حقمهن المشلالى القيمة بالخصومة فتعتبرقيمته وقت الخصومة فاماعلم الغاصب كون المغصوب ملك غيره فليس بشرط لوجوب الضمان حتى لوأخذ مالاعلى وجه يحق له أخذه ظاهر اوفي الباطن بخلافه كااذا اشترى شأ أوملكم لوجه من الوجوه فتصرف فيه تمتبين الممستحق يضمن لكن لااتم عليه لان العلم ليس بشرط لتحقق العصب وهوشه ط ثبوت المؤاخذة قال الله سبحانه وتعالى وليس عليكم جناح فباأخطأ تمبه ولكن ما تعمدت قلو بكم (وأما) وقت وجوبالضمان فوقت وجودالغصبلان الضمان يحبب الغصب ووقت بوت الحكم وقت وجودسبه فتعتبر قيمةالمغصوب يومالفصبحتي لايتغير بتغيرالسعرلانالسببلم يتغير ولاتغيرالحمل أيضالان تراجعالسعرلفتور يحدثه الله سبحانه وتعالى في قلوب عباده (وأما) بيان مايخرج به الغاصب عن عهدة الضمان فالذي يخرج به عن عهدته شيئان أحدهماا داءالضمان الى المالك أومن يقوم مقامه لان الاصل في طريق الخروج عن عهدة الواجب اداؤه ولوهنك المغصوب في يدالغاصب الثاني فادى القيمة الى الغاصب الاول ببرأعن الضمان في الرواية المشهورة و روى عن أبي يوسف رحمه الله أنه لا يبرأ الا بقصاء القاضي وجه هذه الروامة ان الضمان الواجب علم للمالك فلا يسقط عنه الابالاداء الى المالك وجه الرواية المشهورة ان الضمان خلف عن العين قائم مقامه ثملوردالعين برئ عن الضمان فكذا اذار دالقيمة لان ذلك ردالعمين من حيث المعنى والثاني الابراء وهونوعان صريح ومامجري مجرى الصريح ودلالة (اما) الاول فنحوأن يقول ابرأتك عن الضمان أوأسقطته عنك أووهبته منك وماأشبه ذلك فيبرأعن الضمان لانه أسقط حق نفسه وهومن أهل الاسقاط والمحل قابل للسقوط فيسقط وأماالث انى فهوأن يختارالمالك تضمين أحدالغاصبين فيبرأ الاتخر لان اختيار تضمين احدهماا براءللا تخردلالة لماذكرنافها تقدم

فيبرأ اماىنفس الاختيارأو بشر يطةرضامن اختار تضمينه أوالقضاءعلى اختسلاف الروايتين اللتين ذكرناهما ولو أبرأه عن ضان المين وهي قائمة في يده صح الابراء وسقط عنه الضمان عند أصحا بنا الثلاثة رحمهم الله وقال زفر رحمه اللهلا يصح وجدقوله ان الابراء اسقاط واسقاط الاعيان لايعقل فالتحق بالعدم وبقيت العين مضمونة كماكانت واذاهلكتضمن (ولنا) انالعين صارت مضمونة بنفس الغصب لان الغصب سبب لوجوب الضمان فكان هذا ابراءعن الضمان بعدوجو دسبب وجو به فيصح كالعفو عن القصاص بعدا لجرح قبل الموت ولوأجل المغصوب مندالغاصب ببدل الغصب صح التأجيل عندأ محابنا وعندز فرلا يصح استد لالا بالقرض (ولنا) أن عدم اللزوم في القرض لكونه جاريا بحرى الاعارة لما بين في كتاب القرض والاجل لا يلزم في العواري وهذا المعني لانوجد في الغصب فلزمه وهذا لان الاصل هولز ومالتأجيل لانه تصرف صدرمن أهله في محسله وهوالدين الأأن عدم اللز وم في باب القرض لضر ورة الاعارة ولم يوجدهمنا فيلزم على الاصل والله تعالى أعلم (وأما) ملك الغاصب المضمون فالكلام في هذا الحكم في مواضع في بيان أصل الحكم الهسب أملا وفي بيان وقت ثبوته وفي بيان صفة الحكم الثابت (أما) الاول فقد اختلف العلماء فيه قال أصحابنار حمهم الله يثبت اذا كان المحل قا بلا للثبوت ابتـــداء وقال الشافعي رحمه الله لايشت أصلاحتي إن من غصب عبداوا كتسب في بدالغاصب ثم هلك العبدوضمن الغاصب قيمته فالكسب ملك للغاصب عندنا وعندهماك للمالك ولوأبق العبد المغصوب من يدالغاصب وعجزعن ردهالي المالك فالمغصوب منه بالخياران شاءانتظر اليان يظهر وانشاءلم ينتظر وضمن الغاصب قيمته ولوضمنه قيمته تمظهر العبد ينظران أخذصا حبه القيمة بقول قسه التي ساهاو رضي بهاأ وبتصادقهما عليه أو بقيام البينة أو ينكول الغاصب عن البمين فلاسسل له على العبيد عندنا وعنده يأخذ عبيده بعينه ولوكان المغصوب مديراً مودعلى ملك المالك بالاجماع وجه قوله أن المالك لايدله من سبب والغصب لا يصلح سبباً لا نه محظور والملك نعمة وكرامة فلايسيتفادبالمحظور ولانضان الغصبلايقا بل العين وانمايقا بل اليدالفائتة فلاتملك مه العين كما في غصب المدير (ولنا)ان ملك الغاصب يزول عن الضان فلو إيزل ملك المغصوب منه عن المضمون لم يكن الاعتداء بالمثل ولانه اذازالملك الغاصب عن الضان وأنه مدل المغصوب لانه مقدر بقيمته وملك المفصوب منه البدل بكالهلو لميزل ملكه عن المنصوب لاجتمع البدل والمبدل في ملك المالك وهذا الايجوز واذا زال ملك المالك عن المفصوب فالغاصب أثبت يده على مال قابل للملك لاحدفيـــه فيملك كإيملك الحطب والحشيش باثبات يده علمهما ويعتب بين ان ماهو سبب الملك فهومباح لاحظرفيه فجازأن يثبت مه الملك بخلاف المدبر لانه لا يحتمل ابتداء الملك فنز ول ملك المالك اكن لا يملكه الغاصب لعدم قبول الحمل التملك ابتداءوهمنا بخلافه والله تعالى أعلم ولوأخذ صاحبه القيمة بقول الغاصب بان اختلف في القيمة وقضى القاصى بالقيمة بقول الغاصب وبيمينه تم ظهر العبيد ذكر في ظاهر الرواية ان المغصوب منه بالخيار انشاء رضي بالمأخوذو ترك العبد عندالغاصب وانشاء رد المأخوذ وأخذ العبد لانه تبين ان المأخوذ بعض بدل العين لا كله فلم يملك بدل المفصوب بكماله فيثبت له الخيار وان أراد استرداد العبد فللغاصب أن بحسر العبدحتي يأخذالقيمة ولومات العبدفي دالغاصب قبل ردالقيمة لايردالقيمة ولكن يأخذمن الغاصب فضل القيمةانكان في قيمةالعبد فضل على ما أخذه وان لم يكن فها فضل فلاشيء سوى لدالقيمة و روى عن أى يوسف رحمه الله انه اذاظهر العبد وقيمته أكثرتم اقاله الغاصب فالمغصوب منه بالخيار على ما بينا فاما اذا كانت قيمته مثل ماقال الغاصبأوأقلمنه فلاسبيل لصاحبه عليه وهكذافصل الكرخي رحمه اللهلانه رضي يز والملكه بهذاالبدل وفي ظاهرالر وايةأثبتالخيارمن غيرتفصيل ولواختلفافىز يادةالقيمة فادعىالغاصبانهاحدثت بعدالتضمين وادعى المغصوب مندانها كانت قبله كان الجصاص يقول من تلقاء نفسدان القول قول الغاصب لان التمليك قد صح فلا يفسخ الشك(وأما)وقت ثبوت الملك فهووقت وجودالغصب لان الملك في الضمان يستند الىوقت وجودالغصب فكذا

في المضمون فيظهر في الكسب والغلة والربح وأماشرط ثبوت الملك في المضمون فما هوشرط ثبوت الملك في الضمان وهواختيارالضان عتدأبى حنيفةرحمه الله فالمغصوب قبل اختيار الضان على حكم ملكه عنسده فانه لوأرادأن لانختار الضانحتي يهلك المغصوب علىملك ويكون لهثواب هلا كدعلى ملكه ويخاصم الغاصب فى القيمة له ذلك وعندأ بي بوسف ومحمد رحمهما الله هذاليس بشرط ويثبت الملك قبل الاختيار في الضان والمضمون جيعاً وعلى هذا الاصل يبنى الصلح عن المغصوب الذى لامثل له على اضعاف قيمته انه جائز عنده وعنـــدهما لا يجوز (ووجه) البناء أنه لما وجبالضان سفس الهلاك عندهما وهومال مقدر والزيادة عليه تكون رباولما توقف الوجوب على اختيار المالك عنده ولإيوجد منه الاختياركان الصلح تقدير القيمة المغصوب هذاالقدر وتمليكا للمغصوب به كانه باعهمن الغاصب به فجازوالله تعالى أعلم(وأما)صفة الملك الثابت للغاصب في المضمون فلاخلاف بين أصحابنا في أن الملك الثابت له يظهر فىحق فادالتصرفات حتىلو باعه أووهبه أوتصدق بهقبل اداءالضمان ينفذ كاتنفذهذه التصرفات في المشتري شراء فاسمدأ واختلفوا فيأنه هل يباح له الانتفاع به بأن يأكله بنفسه أو يطعمه غيره قبل اداءالضمان فاداحصل فيه فضل هل بتصدق الفضل قال أبوحنيفة رضي الله عنه ومحمدر حمه الله لا يحل له الانتفاع حتى يرضي صاحبه وانكان فيسه فضل يتصدق بالفضل وقال أبو يوسف رحممه الله يحلله الانتفاع ولايلزمه التصدق بالفضل انكان فيه فضل وهو قول الحسن وزفر رحمهما الله وهوالقياس وقول أبى حنيفة ومحدر حمهما الله استحسان (وجه) القياس ان المغصوب مضمون لاشكفيه وهومم لوك للغاصب من وقت الغصب على أصل أصحابنا فلامعني للمنعمن الانتفاع وتوقيف الحل على رضاغيرالمالك كمافي سائرأملا كهو يطيبلهالربح لانهر بجماهومضمون ومملوك وربحماهومضمون غير مملوك يطيب له عنده لمانذ كرفر بح المملوك المضمون أولى (وجمه) الاستحسان ما روى انه عليه الصلاة والسلام أضافه قوممن الانصار فقدموا اليهشاة مصلية فعل عليه الصلاة والسلام عضغه ولايسيغه فقال عليه الصلاة والسلامان هذه الشاة لتخبرني أنهاذ بحت بغيرحق فقالواهذه الشاة لجارلناذ بحناها لنرضيه بثمنها فقال عليه الصلاة والسلام اطعموها الاسارى أم عليه الصلاة والسلام بأن يطعموها الاسارى ولم ينتفع بدولا أطلق لا محابه الانتفاع بها ولوكان حلالاطيبا لاطلق معخصاصتهم وشدة حاجتهم الىالا كلولان الطيب لايثبت الابالمك المطلق وفي هذا الملك شبهة العدم لانه يثبت من وقت الغصب بطريق الاستناد والمستند يظهر من وجه ويقتصر على الحال من وجــه فكان في وجوده من وقت الغصب شهة العدم فلا يثبت مه الحـــل والطيب ولان الملك من وجــه حصل بسبب محظو رأو وقع محظو رأبابتدانه فلايخلو من خبث ولان اباحسة الانتفاع قبل الارضاء يؤدي الى تسليط السفهاء على أكل أموال الناس بالباطل وفتح باب الظلم على الظلمة وهذالا يجوز وعلى هذا يخرج مااذاغصب حنطة فطحنها أنهلا يحللهالا نتفاع بالدقيق حتى يرضي صاحبه ولوغصب حنطة فزرعها قال أتوحنيفة ومحديكره لهأن ينتفعره حتى يرضي صاحب ويتصدق بالفضل وقال أبو نوسف لا يكر مله الانتفاع به قبـــل إداءالضان ولا يلزمه التصدق بالفضل فظاهر هذا الاطلاق يدل على ان عندهما يكر ه الانتفاع به حتى يرضي صاحبه باداء الضمان وفرقأ بويوسف بين الزرع والطحن فقال في الطحن مشل قولهما أنه لايحل الانتفاع به حتى يرضي صاحب لان الحنطة إنهلك بالطحن وانما تغيرت صفتهامن التركيب الى التفريق فكان عن الحنطة قائمة فكان حق المالك فيها قاتما خسلاف الزرع لان البذريهلك بالزراعة لانه يغيب في الارض فيخرج من أن يكون ما لامتقوما فلم يبق للمالك فيدحق فلم يكره الانتفاع به وكذلك قال أبر يوسف رحمه الله فيمن غصب نوى فصار تخلاا نه يحل الانتفاع به كمافى الخنطة اذأز رعها وقال فى الودى اذاغر ســه فصار نخلاأنه يكره الانتفاع به حتى برضى صاحبــه لان النوى يعفنو يهلك والودى يزيدفي نفسسه و ر ويعن أبى حنيفةفي الشاةاذاذبحها فشواها انهلايسعله أن يأكلهاولا يطعمأحــداحتى يضمن القيمة وانكان صاحبهاغا ئباأوحاضرألا يرضى بالضان لايحــلله أكلها واذادفع الفاصب

قيمتها كالهالاكل كذلك اذاضمنه المالك القيمة أوضمنه الحاكم وهداعندي ليس باختلاف رواية بلهذه الرواية تفسيرللاولىلان قوله حتى برضي صاحب ومحسله بحتمل الارضاء باداءالضمان ومحتمل الارضاء باختيار الضان فالمبذكو رههنامفسر فيحمل المجمل على المفسر فيحمل قوله حتى برضيه على الارضاء باختيار الضان ورضاه لاعلى الارضاءباداءالضان توفيقا بين الروايتين فلايحـــلله الانتفاع بهقبل اختيار الضان ويحـــل بعده سواءأدى الضان أولا وهــذاقولهما وهوقياس قول أبي يوسف رحمــه الله في الشاة المشوية أنه يحل له الانتفاع بهافياً كلهــا ويطعمهامن شاءسواءأدى الضمان أملا ولاخلاف في انه اذا أدى الضان أنه يحل له الاكل وكذلك اذا أبرأه عن الضان وكذلك اذاضمنه المالك القيمة أوضمنه القاضي لان القاضي لايضمنه الابعد طلبه فكان منه اختيارا للضهان ورضابه وعلىهذايخر جمااذاغصبعبدافاستغله فنقصتهالغلة أنديضمن النقصان والغلةلهو يتصدقهما فىقولهما وعندأى يوسف رحمالله مح طيبة أماضان النقصان فلان الاستغلال وقع اتلا فافيضمن قدرما أتلف و يطيب له قدر المضمون لان ذلك القدر ليس بريح والنهي وقع عن الربح (وأما) الغلة فللغاصب عندنا وعندالشافعي رحمه الله الله وهى فريعة مسئلة المنافع وقد مرت في موضعها (وأماً) التصدق بالغلة وهي الاجرة عندهما فلانها خمئة لحصوه لها يسبب خبث فكان سعلها التصدق ولابي بوسف أنه عليه الصلاة والسلام نهي عن ربح مالم يضمن وهذار بجمضمون والجواب أنالتحر بملعدمالضان بدل على التحر بملعدم الملكمن طريق الاولى لان الملك فوق الضمان ولوغصب أرضافز رعهاكرا فنقصتهاالز راعة وأخرجت ثلاثة اكرار يغرم النقصان وياخذرأس المال ويتصدق بالفضل أماضان النقصان فلان الغاصب نقص الارض بالز راعمة وذلك اتلاف منسه والعسقار مضمون بالاتلاف بلاخلاف واماالتصدق بالفضل فلحصوله بسب خبيث وهى الزراعة في ارض الغصب وان كان البذرملكاله ويطيب له قدرالنقصان وقدرالبذر لماذكر ناأن النمى وردعن الربح وذا ليس يربح فلم يحرم والله سبحانه وتعالى أعلم وعلى همذا يخرج مااذاغصبالفا فاشترى جارية فباعها بالفينثم اشترى بالالفسين جارية فباعهابثلاثة آلاف انه يتصدق بحميه عالر بح في قولهما وعندأ بي يوسف رحمالله لا يلزمه التصدق بشي "لانه ربح مضمون مملوك لانه عندأداءالضان يملكه مستندا الى وقت الغصب ومجسر دالضان يكفي للطيب فكيف اذا اجتمع الضان والملك وهما يقولان الطيب كالايثبت بدون الضان لايثبت بدون الملك من طريق الاولى وفي هذا الملك شبهة العدم على ما بينا فها تقدم فلا يفيد الطيب ولواشترى بالالف جارية تساوى الفين فوهبها أواشترى به طعاما يساوى الفين فأكله لم يتصدق بشئ لانه لم يحصل له الربح ولان الخبث اعما يثبت بشبهة عدم الملك والشبهــة توجبالتصدق اما لانوجبالتضمين وعلى هذايخر جمااذاخلط المستودع احدى الوديعتين بالاخرى خلطا لا يتمنزان المخلوط يصيرما بكاله عندأبي حنيفة رحمه الله لكن لايطب له حتى برضي صاحبه على مانذكره إن شاءالله تعالى ولواشترى بالدراهم المفصو بةشيأ هل بحل له الانتفاع به أو يلزمه التصدق ذكرالكر خي رحمه الله وجعل ذلك على أربعة أوجه اماان يشيراليها وينقدمنها وإماأن يشيراليهاو ينقدمن غيرهاواماأن يشيرالي غيرهاو ينقدمنها واما ان يطلق اطلاقاو ينقدمنها واذآثبت الطيب في الوجوه كلهاالا في وجه واحدوهوان يجمع بين الاشارة اليها والنقد منهاوذكأ بونصر الصفار والفقيه أبواللث رحمهما الله انه يطب في الوجوه كلها وذكأ وتكر الاسكاف رحمه الله انه لا يطيب في الوجوه كلما وهو الصحيح (وجه) قول أي نصر وأبي الليث رحمهما الله تعالى ان الواجب في ذمة المشتري دراهم مطلقة والمنقودة بدل عمافي الذمة أماغت عدم الاشارة فظاهر وكذاعندالاشارة لان الاشارة الى الدراهم لاتفيدالتعيين فالتحقت الاشارة الهابالعدم فكان الواجب في ذمته دراهم مطلقة والدراهم المنقودة مدلاعنها فلا يخبث المشترى والكرخى كذلك يقول اذا لم تتأكد الاشارة بمؤكد وهوالنقد منها فاذا تأكدت بالنقدمنها تعين المشار اليه فكان المنقود مدل المشترى فكان خبيثا (وجه) قول أبي بكر انه استفاد بالحرام ملكامن طريق الحقيقة أوالشبهسة

فيثبت الخبث وهذا لانهان أشارالي الدراهم المغصو بة فالمشار اليهان كان لا يتعين في حق الاستحقاق يتعين في حق جوازالعقدبمعرفةجىسالنقدوقدره فكانالمنقودىدلالمشترى منوجه نقدمنها أومن غيرها وان لميشراليها ونقد منهافقداستفاد بذلك سلامة المشترى فتمكنت الشبهة فيخبث الربح واطلاق الجواب في الجامعين والمضار بة دليل صحةهذا القول ومن مشايخنامن اختار الفتوى في زماننا بقول الكرخي تيسيرا للامر على الناس لازدحام الحرام وجوابالكتبأقربال التنزه والاحتياط والله تعالى أعلم ولان دراهم الغصب مستحقة الردعلي صاحبها وعندالا ستحقاق ينفسخ العقدمن الاصل فتبين ان المشترى كان مقبوضا بعقد فاسد فلم يحل الانتفاع به ولوتز وج بالدراهم المغصو بةام أة وسمعان يطأها بخلاف الشراء لماذكرنا انعندالاستحقاق ينفسخ الشراء والنكاح لايحتمل الفسخ ولوكان المفصوب ثو بأفاشتري به جارية لايسعدان يطأها ولوتز وجعليدام أةحل لهوطؤها لماقلنا واللهعز وجل أعلم وأماالذي ستعلق بحال نقصان المفصوب فالكلام فيدفى موضعين أحدهما في بيان ما يكون مضمونامن النقصان ومالا يكون مضمونامنه والثاني في بيان طريق معرفة النقصان أماالاول فنقول وبالتدالتوفيق اذاعرض في يدالغاصب ما يوجب نقصان قيمة المفصوب والعارض لا بخلو اماان يكون بغيرالسعر واماأن يكون فوات جزءمن المغصوب أوفوات صفة مرغوب فها أومعني مرغوب فيمه فانكان بغيرالسعر إيكن مضمو اللان المضمون نقصان المغصبوب ونقصان السعرليس بنقصان المغصوب بل لفتو ربحدثه الله تعالىء زشأنه في قلوب العياد لاصنع للعبدفيه فلايكون مضموناوان كان فوات جزءمن المغصوب أوفوات صفة م غوب فهاأ ومعني مرغوب فمه فالمغصوب لا يخلو اماان يكون من غيراً موال الربا واماان يكون من أموال الربا فان كان من غيراً موال الربا يكونمضمونا اذا لميكن للمغصوبمنه فيسهصنع ولااختيار لانه هلك بعض المفصوب صورة ومعني أومصني لاصو رةوهلاك كل المغصوب مضمون بكل القيمة فهلاك بعضه يكون مضمونا بقدره لماذكرنا انضان الغصب ضمان جبرالفائت فيتقدر بقدرالفوات وعلى هذا يخرجمااذاسقط عضومن المغصوب في يدالغاصب باكفةسهاويةأولحقمه زمانةأوعر جأوشللأوعمي أوعمو رأوصمرأو بكمأوحمي أومرض آخرانه يأخسذه المولى ويضمنه النقصان لوجود فوات جزءمن البدنأو فوات صفة منغوب فيهاولو زال البياض من عينه في يدالمولى أوأقلع الحي ردعلى الفاصب ماأخذه منه بسبب النقصان لانه تبين انذلك النقصان لم يكن موجبا للضان لانعدام شرط الوجوب وهوالمجزعن الانتفاع على طريق الدوام وكذلك لوابق المعصوب من يدالفاصب من عبد أوأمة اذالميكن ابق قبل ذلك أو زنت الجارية المغصوية أوسرقت اذا لم تكن زنت قبل ذلك لفوات معني مرغوب فيه وهو الصيانة عن هـذه القاذورات ولهذا كانت عيو باموجبة للردفي باب البيع وجعل الاسبق على المالك وهل يرجع مه على الغاصب قال أبو يوسف رحمه الله لا يرجع وقال محمدر حمه الله يرجع (وجه) قوله ان الجعل من ضرو رات رد المغصوب لان ردالمغصوب واجب على الغاصب ولا عكنه الردالا باعطاء الجعل فكان من ضرو رات الردفيكون عليه مؤنة الرد (وجمه) قول أبي يوسف رحمه الله ان الجعل ايحاجب محق الملك والملك للمفصوب منه فيكون الجعل عليه كداواةالجراحة ولوقتل العبدالمفصوب أوالجارية المفصوية فيدالفاصب قتيلا أوجني على حرأوعبد في نفس أومادونهاجناية ردالي مولاه ويقال لهادفعه بجنايته أوأفدهلان الملك لهوىرجع المولى على الغاصب بالاقل من قممته ومن أرش الجناية لانهذا الضان انماوجب بسببكان فيضانه ولواستهلك لرجل مالايخاطب المولى بالبيع أوالفداءو يرجع على الغاصب بالاقلمن قيمته ومماأداه عنهمن الدين لماقلنا ولوقتل المغضوب نفسه في يدالغاصب ضمن الغاصب قيمت والغصب ولايضمن قيمته بقتل نفسه لان قتله نفسه هدرفصار كموته حتف اغه ولوكان المغصوب أمة فولدت ثمقتلت ولدها ثمما تتضمن قيمة الام ولايضمن قيمة الولدلانه أمانة وكذلك اذا كبر المغصوب فيدالغاصب من الغلام والجارية بان غصب عبداً شاباً فشاخ في يدالغاصب أوجارية شابة فصارت

عجو زأفي دهضمن النقصان لان الكبر يوجب فوات جزءأو صفةم غوب فها وكذلك اذاغصب حارية ناهداً فانكسر ثديها في يدالغاصب لان نهود الثديين صفة مرغوب فها ألايرى الى قوله عزوجل وكواعب أترابا وأمانبات اللحيسة للامردفليس بمضمون لانه ليس بنقصان بل هو زيادة في الرجال ألا ترى ان حلق اللحيسة يوجب كال الدمة وكذلك لوغصب عبداقار تأفنسي القرآن العظم أويحترفافنسي الحرفة يضمن لان العلم بالقرآن والحرفة معني مرغوب فيسه وأماحب لالجارية المغصو بةبان غصب جارية فحبلت في بده فان كان المولى أحبلها في يدالغاصب لاشيء على الفاصب لان النقصان حصل بفعل المولى فلا يضمنه الغاصب كالوقتلها المولى في مدالغاصب وكذلك لوحيلت في مد الغاصب من زوج كان لهافي يدالمولي لان الوطء من الزوج حصل تسليط المولي فصاركا نه حصل منه أوحدث فىىدەوانحبلت فىيدالغاصبمنزنا أخذهاالمولى وضمنه نقصان الحبل والكلام فى قدرالضمان قال أبو يوسف رحمه الله ينظر الى ما نقصها الحبل والى أرش عيب الزنا فيضمن الاكثر و يدخل الاقل فيه وهذا استحسان والقياس ان يضمن الامرين جميعا وروى عن محمدر حمه الله أخذبالقياس (وجـــه) القياس ان الحبل والزناكل واحـــد منهماعيب على حدة فكان النقصان الحاصل بكل واحدمنهما نقصا ناعلى حدة فيفرد بضان على حدة (وجمه) الاستحسان ان الجم بين الضانين غير مكن لان نقصان الحبل انماحصل بسبب الزنافلم يكن نقصا نابسب على حدة حتى يفرد بحكم على حدة فلا يدمن ايجاب أحدهما فاوجبنا الاكثر لان الاقل يدخل في الاكثر ولا متصور دخول الاكثرفي الاقل فانردها الغاصب حاملاف اتت في دالمولى من الولادة فبقي ولدهاضمن الغاصب جميع قيمتها عند أبى حنيفة رضي الله عندهما لا يضمن الانقصان الحبل خاصة (وجه) قولهما ان الردوقع صحيحاً من الغاصب فىالقدرالمردودوهوماو راءالفائت بالحبل والهلاك بعدالردحصل في يدالمالك بسبب وجد في يدهوهوالولادة فلا يكون مضمونا على الغاصب كالوماتت بسبب آخر وكمالو باعجارية حبلي فولدت عند المشتري ثمماتت من نفاسها انهلا يرجع المشترى على البائع بشئ كذاهذا وجه قول أبي حنيفة رحمه الله ان الموت حصل بسبب كان في ضمان الغاصب وهوالحبل أوالزنا لانذلك أفضى الىالولادة والولادة أفضت الىالموت فيكان الموت مضافا الى السبب السابق واذاحصل الهلاك بذلك السبب تبين ان الردلا يصح لانعدام شرط صحته وهو إن يكون الردمثل الاخذمن جميع الوجوه فصاركانها ولدت في دالغاصب ف تتمن الولادة ولو كان كذلك يضمن الغاصب جميع قيمتها كذا هذا تخلاف مسألة البيع لان الواجب هناك هوالتسلم ائتداء لاالردوقد وجدالتسلم فحرج عن العهدة و بحلاف الحرة اذازنا بهامكرهة فمآتت من الولادة انه لا يضمن لانها غيرمضمونة بالاخذ ليلزمه الردعلي وجه الاخذ بخسلاف الامة ولوكانت الجارية زنت في دالغاصب ثمر دهاعلى المالك فحدث في ده و نقصها الضرب ضمن الغاصب الاكثرمن نقصان الضرب ومما نقصها الزنافي قول أبى حنيفة عليه الرحمة وعندهما ليس عليه الانقصان الزنا (وجه) قولهما انالنقصان حصل في يدالمالك بسبب آخر ولا بي حنيفة رحمه الله ان النقصان حصل بسب كان في ضان الغاصب فيضاف الىحمين وجودالسبب في دالغاصب بسبب وجمد في يده وهوالضرب فلا يكون مضمو ناعلي الغاصب كالوحصل فيدالمالك فابوحنيفةرضي اللهعنم نظرالي وقت وجودالسبب وهما نظراالي وقت ثبوت الحكم وهوالنقصان ولهذا قال أبوحنيفة رحمالله فيمن اشترى عبدأ فوجده مباح الدم فقتل في مدالمشترى انه ينتقض المتذو يرجع على البائع بكل القيمة وكذلك لو كان سار قافقطع في يده رجع بنصف الثن اعتباراً للسبب السابق وعندهما يقتصرا لحكم على الحال و يكون في ضان المشترى و يرجع على البائم تنقصان العيب فان قيل كيف يضاف النقصان الىسبب كان فيضمان الغاصب وذلك السبب لم يوجب ضرباجار حاف كيف يضاف نقصان الجرحاليه ولهنذا قالأ بوحنيفة رحمه الله في شهود الزنااذا رجعوا بعداقامة الجلدات انهم لا يضمنون بنقصان الجرح لان شهادتهم لتوجب ضرباجار حافلم يضف نقصان الجر حالها كذا هذا قيلله ان النقصان لا يضاف الى السبب السابق ههنا كالايضاف الىشهادة الشهودهناك الاانه وجب الضمان ههنالان وجوب ضمان الغصب لايقف على الفعل فيستندالضرب الىسبب كان في دالغاصب ولا يستنداليه أثره فيصيركانهاضر بت في دالغاصب فانجرحت عندالضرب لابالضرب ولوكان كذلك لضمن الغاصب كذاهذا وانمااعتبرالا كثرمن نقصان الضرب ومن نقصان الزنالماذ كرنافها تقدمان النقصا نين جميعاحصلا بسبب واحدفتعذرالجم بين الضانين فيجب الاكثرو يدخل الاقل فيهوالله تعالىأعلم وكوكانت الجارية المغصوبة سرقت في يدالفاصب فردهاعلى المالك فقطعت عنده يضمن الفاصب نصف قيمتها في قول أبي حنيفة رحمه الله وعندهما لايضمن الانقصان السرقة والكلام في هذه المسألة في الطرفين جميعاعلي نحوالكلام فى المسألة الاولى الاان أباحنيف ذرحمه الله اعتبر نقصان القطع ههنا ولم يعتبر نقصان عيب السرقة واعتسر نقصان عيب الزناهناك لان نقصان القطع يكون أكثرمن نقصان السرقة طاهرا وغالبا فدخل الاقل في الاكتر بخلاف نقصان عيب الزنالانه قديكون أكثرمن نقصان الضرب لذلك اختلف اعتباره والقمسبحانه وتعالى أعلم ولوحمت الجارية المغصوبة في يدالغاصب فردهاعلى المولى فماتت في يدهمن الحمى التي كانت في يدالغاصب لم يضمن الغاصبالاما نقصها الحمىفىقولهم جميعالان الموت يحصل بالاكام التي لاتتحملها النفس وانها تحسدت شيأفشيأ الىان يتناهى فلريكن الموت حاصلا بسبب كان في ضمان الفاصب فلا يضمن الاقدر نقصان الحمى ولوغصب جارية مجومة أوحبلى أوبهاجراحة أومرض آخرسوى الحمىف تتمن ذلك في يدالغاصب فهوضامن لقيمتها وبهاذلك فرق بين هذاو بين مااذامات في يد المولى محبل كان في يدالغاصب حيث جعل هنالك موتها في يد المالك كموتها في يد الغاصب ولميجعل ههناموتها في يدالغاصب كموتها في يدالمالك (ووجه) الفرق ان الهلاك هناك حصل بسبب كانفى ضان الغاصب وهوالجبل لانه يفضى اليه فاضيف اليه كانه حصل في يده فتبين ان الرد إيصح لعدم شرط الصحة على ما بينا والهلاك ههناان حصل بسبب كان في يدالمولى لكن المحصل بسبب كان في ضمأنه لان الحبل لميكن مضمو ناعليه فاذاغصبها فقدصارت مضمونة بالغصبلان انعقاد سبب الهلاك لا يمنع دخولها في ضان الغاصب لان وجوب ضمان الغصب لا يقف على فعل الغاصب فاذاهلك في بده تقر رالضان لكن منقوصا عامامن المرض ونحوه لانهالم تدخسل في ضمان الغصب الاكذلك والله سبحانه وتعالى أعلم وعلى هذا يخرج مااذاغصب جارية سمينة فهزلت في دالغاصب ان عليه نقصان الهزال ولوعادت سمينة في مده فردها لاشي عليه لان نقصان الهزال انجبر بالسمن فصاركان لميكن أصلا وكذا اذاقلعت سنهاهى يده فنبتت فردهالانها لما نبتت نانيا جعل كانها لم تقلع وكيذا اذاقطعت يدهافي دهفردهامع الارش لماقلناوالله سبحانه وتعالى أعلم وعلى هذا يخرج نقصان الولادة انهمضمون على الغاصب لفوات جزءمن المغصوب بالولادة الااذا كان له جابر فينعدم الفوات من حيث المعنى وجملة الكلام فى الجارية المفصوبة اذا نقصتها الولادة ان الامرلا نخباو اماان كان الامأ والولد جميعاقا ممين في يدالغاصب واماان هلكاجميعافيده واما ان هلك أحدهما و بق الا خرفان كاناقائين ردهماعلى المفصوب منه ثم ينظران كان في قيمة الولدوفاء لنقصان الولادة انحبر به ولاشئ على الغاصب وان إيكن في قيمته وفاء بالنقصان انحبر بقدره وضمن الباقي استحسانا وهوقول أصحابناالثلاثةرضي اللهعنهم والقياس ان لايجوز وهوقول زفر والشافعي رحمهما الله ولولم يكن في الولد وفاءبالنقصان وقت الردثم حصل به وفاء بعدالردلم يعتبرذلك لان الزيادة لمتحصل في ضهان الغاصب فلا تصلح لجبرالنقصان وقالوا ان نقصان الحبل على هذا الخلاف بان غصب جارية حائلا فملت في دالفاصب فردها الىالمالك فولدت عنده ونقصتها الولا دةوفي الولدوفاء لايضمن الغاصب شبأ خلا فالزفر رحمه التهوعلى هذا الخلاف اذابيعت بيعافاسد أوهى حامل فولدت في مدالمشتري ونقصتها الولادة وفي الولدوفاءفر دالمشتري الجارية معرالولدالي البائع انه لأيضمن شيأ خلافالزفر وعلى هذا الخلاف اذاكان لهجار ية للتجارة فحال عليها الحول وقيمتها آلف درهم فولدت فنقصتهاالولادةمائتي درهموفي الولد وفاءبالنقصان انهيبتي الواجب فيجيع الالفولا يسقطمنهشئ وعند

زفر رحمهالله ببقى فياو راءالنة صان و يسقط بقدره (وجه) قول زفر رحمهالله في مسألة العصب انه وجـــد سبب وجوبالضان وهوالنقصان فيجب الضهان جبراله لانضهان الغصب ضهان جبرالفائت وقدحصل الفوات فلابدله منجابر والولدلا يصلح جابراله لان الفائت ملك المغصوب منه والولدملكه أيضا ولا يعقل ان يكون ملك الانسان جابرا لملبكه فلزم جبره بالضمان ( ولنا) ان هــذا نقصان صورة لامعنى فلا يكون مضمونا كنقصان السن والسمن والقطع وقدمر والدليل على ان هذا ليس نقصانا معنى ان سبب الزيادة والنقصان واحـــد وهو الولادة واتحاد سبب الزيادةوالنقصان يمنع تحقق النقصان من حيث المعنى لانالزيادة مال متقوم مثـــل الفائت فالسبب الذي فوت أفاد له مشله من حيث المعنى فلم يحصل الفوات الا من حيث الصورة والصورة غيرمضمونة بالقيمة في ضان العدوان وقدخر جالجواب عن قوله ان جبرملك بملكه غير معقول لان ماذكرنا يمنع تحقق النقصان من حيث المعني فيمتنع تحقق الفوات من حيث المعني فلاحاجة الى الجابروان هلكاجميعاً في دالغاصب ضمن قيمة الام يوم غصب لتحقق الغصب فها ولم يضمن قيمة الولدعند نالانه غير مغصوب وعند الشافعي رحمه الله يضمن لوجود الغصب فيهوقدمرت المسئلة في صدرال كتاب وان كان الغاصب قتل الولدأو باعه ضمن قيمتهمع قيمة أمهلان الولدان كان أمانة في دالغاضب عند نافالا مانة تصير مضمونة بوجود سبب الضان فها وقدوجدعلي مابينافها تقدم فانكانت قيمة الامالف درهم فنقصتها الولادة مائة درهم والولد يساوي مائتسين ضمن قيمة الام يوم الغصب الف درهم وضمن من الولد نصف قيمته مائة درهم يدخل ذلك النصف في قيمة الام وان شئت ضمنته قيمة الام يوم ولدت وقيمة الولد بامه وكل ذلك سواء لان النقصان اذا انحب بر بالولد كان الواجب من الضان فالحاصل الف ومائة فان اعتبرت قيمة الام تامة بقي نصف قيمة الولدوان اعتبرت قيمة الام تسعمائة بقي كل قيمة الولدوان هلك أحدهما وبقى الآخر فان هلك الولد قبل الردردالام وضمن نقصان الولادة وليس عليه ضمان الولدعندنا لانه هلك أمانة فان هلكت الامو بق الولد ضمن قيمة الام يوم غصب وردالولد ولا تحبرالام بالولد وان كان في قيمة الولدوفاء بقيمة الام مخلاف خهان النقصان انه يحبر بالولدلان الجبرهناك لاتحاد سبب النقصان والزيادة وهو الولادة ولمتوجدهمنالان الولادة سبب لحصول الولدوليست سببأ لهلاك الاملانها لاتفضى الى الهلاك غالباً فلم يتحد السبب فيتعذرالجبروالله سبحانه وتعالى أعلم وعلى هذا يخرجمااذا غصب ثو بافقطعه ولم يخطه ان للمغصوب مندان يضمنه النقصان غيران النقصان انكان يسير ألاخيار للمعصوب منه ولسر له الاضان النقصان لانذلك نقص وتعييب فبوجب ضان نقصان العبوان كان فاحشأ بان قطعه قياءأ وقمصافه وبالخياران شاء أخذه مقطوعاوضمنه مانقصه القطع وانشاءتركه عليمه وضمنه قيمة ثوبغير مقطوع لان القطع الفاحش يفوت بعض المنافع المطلوبة من الثوب ألاترى انه لا يصلح لما كان يصلح له قبل القطع فكان استهلا كالهمن وجده فيثبت لهالخيار وكذلك لوغصب شاةفذبحها وإيشوها ولاطبخها فالمنصوب منه بالخيار ان شاءأخذ الشاة وضمنه نقصان الذبح وانشاءتركها عليه وضمنه قيمتها يوم الغصب كذا ذكرفي الاصل وسواء سلخها الغاصب وأربها أولا بعد ان إيكن شواها ولاطبخهاو روى الجسن عن أبى حنيفة رحمهما الله أنه ان شاء أخذالشاة ولاشيءله غيرهاوان شاءضمنه قيمتها يوم الغصب (وجمه) هذه الرواية ان ذبح الشاة ان كان نقصانا صورة فهو زيادة من حيث المعني لان المقصودمن الشاة اللحموالذ بحوسيلة الى هذا المقصود فلم يكن نقصانا بل كان زيادة حيث رفع عنه مؤنة الوسيلة فكان الغاصب محسنافى الذبح وقدقال الله تبارك وتعالى ماعلى المحسنين من سبيل فاذا اختار أخذاللحملا يلزمه شيء آخر الاانه ببتله خيارالترك عليه و يضمنه القيمة لفوات مقصودما في الجملة (وجه) رواية الاصل ان الشاة كما يطلب منها اللحم يطلب منهامقاصد أخرمن الدروالنسل والتجارة فكان الذبح تفويتاً لبعض المقاصد المطلو بةمنها فكان تنقيصالها واستهلا كامن وجه فيثبت لهخيار تضمين النقصان وخيآر تضمين القيمة كافي مسألة الثوب وعلى هذا

الاصل يخرجما اذاغصب من انسان عينامن ذوات القيم أومن ذوات الامثال ونقلها الى بلدة أخرى فالتقيا والعين فيدالغاصب وقيمتها في ذلك المكان أقل من قيمتها في مكان الغصب ان للمغصوب منه ان يطالبه في ذلك المكان بقيمتها التى ف مكان الغصب لان قمراعيان تختلف باختلاف الاماكن بالزيادة والنقصان فاذا نقلها الى ذلك المكان وقيمتها فيه أقلمن قيمتها في مكان الغصب فقد نقصها من حيث ألمعني بالنقل فلو أجبرعلي أخذ العين لتضرر به منجهة الغاصب فيثبت لهالخيار انشاءطالبه بالقيمة التي فى مكان الغصب وانشاءا نتظر العود الى مكان الغصب مخسلاف مااذاوجده في البلد الذي غصبه فيه وقدا نتقص السعر انه لا يكون له خيارلان النقصان هناك ماحصل بصنعه لانه حصل بتغيرالسعرولا صنع للعبدفي ذلك بلهومحض صنع اللهعز وجل أعني مصنوعه فلم يكن مضمو نأعليه ولوكانت قيمة العين فى المكان المنقول اليه مثل قيمتها في مكان الغصب أوأكثر ليس له ولاية المطالبة بالقيمة لان الحكم الاصلى للغصبهووجوب ردالعين حال قيام العين والمصيرالى القيمة لدفع الضر روههنا يمكن الوصول الى العسين من غيرضرر يلزممه فلاعلك العدول الى القيمة ولوكان المغصوب دراهم أودنا نيرفليس لهان يطالبه بالقيمة وإن اختلف السعر لان الدراهم والدنا نيرجعلت أثمان الاشياء ومعنى التمنية لايختلف اختلاف الاماكن عادة لانه ليس لهاحمل ومؤنة لعزتها وقلتها عادة فلم يكن النقل نقصا نالهاباختلاف الاماكن للحاجة الى الحمل والمؤنة ولم يوجد فلم يكن له ولاية المطالبة بالقيمة ولهان يطالبه بردعينهالانه هوالحكمالاصلي للغصبوالمصيراليالقيمة لعارض العجزاو الضرر ولم يوجدهذا اذا كانت المعن المغصو بققائمة في يدالغاصب فامااذا كانت هالكة فالتقيافان كانت من ذوات القيم أخذقيمها التي كانت وقت الغصب لانهااذاهلكت تبين ان الغصب السابق وقع اتلافامن حين وجوده والحكم يثبت من حين وجود سببهوان كانمن ذوات الامثال ينظران كانسمرهافي المكان الذي التقيافيه أقلمن سعرهافي مكان الغصب فالمغصوب منه بالخياران شاء أخذالقيمةالتي للعين في مكان الغصب وان شاءا نتظر ولا يحبر على أخذ المثل في هذا المكان لماذكر ناانه نقص العيين بالنقل الى هذا المكان لما بيناان اختلاف قيمة الاشياء التي لهاحمل ومؤنة يختلف باختسلاف المكان لمكان الحمل والمؤنة فالجسير على الاخذفي هذا المكان بكون إضراراً مه فيثبت له الحسار إن شاء أخذ القيمةوانشاءانتظر كمالوكانتالمينقائمةوقيمتهافي هذا المكانأقلوان كانت قيمتهافي هذا المكان مثل قيمتها في مكان الفصب كان للمفصوب منه ان يطالبه بالشل لانه لاضر رفيه على أحدوان كانت قسمها في مكان الخصومة أكثرمن قيمتها في مكان الفصب فالفاصب بالخيار ان شاء أعطى المثل في مكان الخصومة وان شاءأعطى القيمة فيمكان الغصب لان في الزام تسلم المثل في مكان الخصومة ضرراً بالغاصلاو في التأخير الى العود الىمكان الغصب ضرراً بالمغصوب منه فيسلم اليه في هذا المكان القيمة التي له في مكان الغصب الاان برضي المغصوب منمه بالتأخير والقهسبحانه وتعالى أعلم وانكان المغصوب من أموال الربالايجوز بيعه مجنسمه متفاضسلا كالمكيلات والموزونات فانتقص في دالغاصب بصنعه أو بغيرصنعه فليس للمغصروب منسه أن يأخله منه و يضمنه قيمة النقصان لانه يؤدى الى الربا وعلى هله ايخرج مااذا غصب حنطه فعفنت في يد الغاصب أوائتك أوصب الغاصب فيهاماء فانتقصت قيمتها انصاحها بالحياران شاءأخذها بعيها ولاشيءله غيرهاوان شاءتركهاعلى الغاصب وضمنه مثل ماغصبت وليس لهان يأخل هاو يضمنه النقصان وهذا عندنا وعندالشافعي رحمه اللهادذلك بناءعلي إن الجودة بانفرادها لاقيمة لها في أموال الرياعند ناوعنده لهاقيمة والمسألةمرت فيكتابالبيوع واذالم تكن متقومة لاتكون مضمونة لانالمضمون هوالمال المتقوم ولانهااذالم تكن متقومة تؤدى الى الربا ولوغصب درهما سحيحا أودينار أسحيحافا نكسر فيده أوكسره ان كان في موضع لايتفاوتالصحيح والمكسرفي القيسمة لاشيءعلى الغاصب وان كان فيموضع يتفاوت فصاحبها بالخيسار آن شاءأخنه بعينه ولاشيءله غيره وانشاء تركه عليه وضمنه مثل ماأخند وليس لهان يأخذه بعينه ويضمنه

النقصان عندنا خلافاللشافعي رحمه الله بناءعلى الاصل الذي ذكرناوان كان المغصوب اناءفضة أو ذهب فانهشم في مدالغاصب أوهشمه فالمالك بالخيار انشاء أخذه بعينه ولاشيء لهغيره وانشاء ضمنه قيمته من خلاف الجنس لان الجودة لاقمة لها ما قرادها فامامع الاصل فتقومة خصوصا اذا حصلت بصنع العبادف لا بدمن التضمين والتضمين بالمثل غسر تمكن لانه لامثل له فوجب التضمين بالقيمة ثم لاسبيل إلى تضمينه تحنسه لانه يؤدي الى الريا فلزم تضمينه بخلاف جنسه مخلاف الدراهم والدنا نيرلان هناك ايجاب المشل ممكن وهوالاصل في الباب فلا يعدل عن الاصل من غيرضرورة ولوقضي عليه بالقيمة من خلاف الجنس ثم تفرقا قبل التقابض من الجانبين لا يبطل القضاء عندأ محابنا الثلاثة رضي الله عنهم لان القيمة قامت مقام العين وعند زفر رحمه الله يبطل لانه صرف وكذلك آنية الصفر والنحاس والشبة والرصاص انكانت تباع وزنافهي وآنية الذهب والفضة سواءلانها اذا كانت تباع وزنالم تخرج بالصناعةعن حدالوزن فكانت موزونة فكانت من أموال الربا كالذهب والفضة فاذا انهشمت في يدالغاصب نفسه أوغيره فحدث فيهاعيب فاحشأو يسيران شاءأ خذه كذلك ولاشيءله غيره وان شاءتركه عليمه بالقيمة من الدراهم والدنانبرولايكون التقايض فيهشرطا بالاجماع وكذلك هبذا الحبكم في كل مكبل وموز ون اذا نقص من وصفه لامن الكيل والوزن وان كانت تباع عدداً فانكسرت أوكسرت ان كان ذلك بم يورث فيه عيباً فاحشا فليس لصاحبه فيدخبا رالترك ولكنه يأخذهاو يضمنه نقصان القيمةوان كان أورث عيباً فاحشا فصاحها بالخياران شاء أخذها وأخذقيمةالنقصان وانشاءتركهاعليه وضمنه قيمتها صحيحا وعلى هذايخرج مااذاغصب عصيرا فصارخلافي يده أولبنا حليبافصار مخيضا أوعنبافصارز بيبا أورطبافصارتمرا انالغصو بمنعالخيار ان شاءأخذذلك الشيءبعينه ولاشيءله غميرهلان هذهمن أموال الربافلم تكن الجودة فهابا نفرادهامتقومة فلاتكون متقومة وانشاء تركه على الغاصبوضمنهمثل ماغصب لماذكرنافها تقدم وأما طريق معرفةالنقصان فهو ان يقوم صحيحاو يقومو مهالعبب فيجبقدرما بينهمالانهلايمكن معرفةقدرالنقصان الابهذاالطريق واللهسبحانه وتعالىأعلم وأما الذي يتعلق محال زيادةالمغصوبفنقول وباللمالتوفيقاذاحدثت زيادة فيالمغصوب فيدالغاصبفالز يادةلاتخلو اما انكانت منفصلة عن المفصوب واماان كانت متصلة به فان كانت منفصلة عنه أخذها المفصوب منه مع الاصل ولاشيء عليه للغاصب سواء كانت متولدةمن الاصبل كالولدوالثمر ةواللين والصوف أوماهو في حكم المتولد كالارش والعقرأو غير متولدة منه أصلاكالكسب من الصيدوالهبة والصدقة ونحوها لان المتولد منها نماءملكه فكان ملكه وماهو في حكم المتولد مدل جزء مملوك أو بدل ماله حكم الجزء فكان مملوكا له وغير المتولد كسب ملك فكان ملك وأما مدل المنفعة وهوالاجرةبان آجر الغاصب المغصوب علكه الغاصب عندناو يتصدق به خلافاللشافعي رحمه الله مناءعلى ان المنافع ليست باموالمتقومة بانفسها عندناحتي لاتضمن بالغصب والاتلاف وانما يتقوم بالمقدوانه وجدمن الغاصب وعنسده هيأموال متقومة بانفسهامضسمونة بالغصب والاتلاف كالاعبان وقدذكر ناالمسئلة فهاتقدم والتهسبحانه وتعالىأعسلم وان كانتمتصلة يهفان كانتمتولدة كالحسن والجمال والسمن والكبرونحوهاأخذهاالمالكمع الاصلولاشيءعليه للغاصب لانها نماءملمك وانكانت غيرمتولدةمنه ينظران كانت الزيادة عين مال متقوم قائم في المغصو بوهوتا بعللمغصوب فالمغصوب منسه بالخيار على مانذكران شاءالله تعالى وان لمتكن عين مال متقوم قائم أخذها المغصوب منهولاشيءللغاصبوان كانتعين مال متقوم ولكنه ليس ببيع للمغصوب بلهي أصل بنفسهاتز ولءن ملك المغصوب منه وتصيرملكا للغاصب للضمان وبيان هـذا في مسائل اذاغصب من انسان ثوبا فصبغهالغاصب بصبغ نفسه فان صبغه أحمرأ واصفر بالعصفر والزعفران وغيرهمامن الالوان سوى السواد فصاحبالثوب بالخياران شاءأخذالثوب من الغاصب واعطاهما زادالصبغ فيداما ولاية اخذالثوب فلان الثوب ملكة لبقاءاسمه ومعناه واماضان مازادالصبخ فيهفلان للغاصبعين مالمتقومقائم فلاسبيل المحابطال

ملكه عليهمن غيير ضمان فكانالاخبذبضمان رعاية للجانبيين وانشاء ترك الثوبعلى الغاصب وضمينه قيمة ثوبهابيض يومالغصبلانهلاسبيلالي جعره على اخسذ الثوب اذلا يمكنه اخسذه الابضان وهو قيسمة مازاد الصبغ فيه ولاسبيل الى جروعلى الضمان لانعدام مباشرة سبب وجوب الضمان منه وقيل له خيار ثالث وهوان لهترك الثوبعلى حاله وكان الصبغ فيه للغاصب فيباع الثوب ويقسم الثمن على قدر حقهما كمااذا انصبخ لابفعل أحدلان الثوبملك المغصوب منمه وألصبغ ملكالغاصب والتميير متعدر فصارا شريكين فىالثوب فيباع الثوب ويقسم الثمن بينهما على قدرحتهما وانما كآن الخيار للمغصوب منه لاللغاصب وان كان للغاصب فيمملك أيضاً وهوالصبغ لان الثوب أصل والصبغ تابع له فتخيير صاحب الاصل أولى من ان يخيرصاحب التبع وليس للغاصب ان يحبس الثوب بالعصفر لانه صاحب تبع وان صبغه اسوداختلف فيمه قال أبو حنيفةرحمه اللهصاحب التوب بالخياران شاءتركه على الغاصب وضمنه قيمة ثو به أبيض وانشاء أخذالتوب ولا شئ للغاصب بل يضمنه النقصان وقال أبو يوسف ومحدر حمهما الله السوادوسائر الالوان سواء وهــذابناءعلى أنالسواد نقصان عندأى حنيفة رضي اللهعنه لانه يجرق الثوب فينقصه وعندهما زيادة كسائر الالوان وقيل انه لاخلاف بينهم في الحقيقة وجواب أي حنيفة رحمالله في سوادينقص وجوابهما في سواديزيد وقيل كان السواد يعدنقصا نأفى زمنه وزمنهما كان يعدز يادة فكان اختلاف زمان واللهسبحانه وتعالى أعلم وأماالعصفراذا نقص الثوب بأن كانت قيمة الثوب ثلاثين فعادت قيمته بالصبغ الى عشرين فانه ينظر الى قدرما يزيدهذا الصبغ لوكان فى ثوب يز مدهـ ذاالصبخ قيمتـ ولاينقص فانكان يز مده قدر خمسـة دراهم فصـ احب الثوب بالخياران شاء ترك الثوب على الغاصب وضمنه قيمة الثوب أبيض ثلاثين درهما وانشاء أخذالثوب وأخذمن الغاصب حسة دراهم كذاقال محمدر حمهاللهلان العصفر نقص من هذا الثوب عشرة دراهم الاأن يقدر خمسة فيه صبغ فانحير نقصان الخمسة به أوصارت الخمستان قصاصاً وبقي نقصان خمسة دراهم فيرجع عليه بخمسة وكذلك السواد على هـذا والله سبحانه وتعالى أعلم ولوصبغ الثوب المغصوب بعصفر نفسه وباعه وغاب ثم حضرصا حب الثوب يقضي له بالثوب ويستوثق منه بكفيل أما القضاء بالثوب لصاحب الثوب فلماذكر ناان الثوب أصل والصبغ تابع له فكان صاحب الثوب صاحب أصل فكان اعتبار جانبه أولى وأماالا ستيثاق بكفيل فلان للغاصب فيه عين مآل متقوم قائم ولو وقع الثوب المغصوب فيصبغ انسان فصبغ بهأوهبت الريح بثوب انسان فالقت هيى صبغ غيره فانصبغ به فان كان الصبغ عصفرا أو زعفر آنافصاحب الثوب بالخياران شاءأ خذالثوب وأعطاه مازادالصبغ فيسملاس وانشاءامتنعلا ذكرنا انهلاسبيل الىجبره على الضمان لانعدام مباشرة سبب وجوب الضمان منه فيباح الثوب فيضرب كل واحد منهما بحقه فيضرب صاحب الثوب بقيمة ثوبه أبيض لانحقه في الثوب الابيض وصاحب الصبغ يضرب بقيمة الصبغ في الثوب وهوقيمة مازاد الصبغ فيسه لان حقه في الصبغ القائم في الثوب لا في الصبغ المنفصل وانعاثبت الخيار الصاحب الثوب لاللغاصب لم بيناوان كان سواداً أخذه صاحب الثوب ولاشئ عليه من قيمة الصبغ بل يضمنهالنقصانان كانغاصبألانالنقصانحصل فيضانه وهلذاقولأى حنيفةرحمهالله وعندهما حكمكم سائر الالوان على ما بينا والله سبحانه وتعالى أعلم وكذلك السمن يخلط بالسويق المفصوب أو يخلط به فالسويق بمنزلةالثوبوالسمن عنزلةالصبغ لانالسو يقأصل والسمن كالتابع لهألاترى انهيقال سويق ملتوت ولايقال سمن ملتوت وأماالعسلاذا خلط بالسمن أواختلط مفكلاهما أصل واذاخلط المسكبالدهن أواختلط به فان كان نز مدالدهن و يصلحه كان المسك بمنزلة الصبغ وان كان دهنا لا يصلح بالخلط ولاتز يدقيمته كالادهان المنتنة فهوهالك ولايمتدبه والقمسبحانه وتعالى أعلم ولوغصب من انسان ثوباومن انسان صبغاً فصبغه به ضمن لصاحب الصبغ صبغامثل صبغه لانه أتلف عليه صبغه وهومن ذوات الامثال فيكون مضمو نابالمثل فبعدذلك حكمه

وحكم مااذا صبغ الثوب المغصوب بصبغ نفسه سواءلانه ملك الصبغ بالضمان وقد بيناذلك ولوغصب من انسان ثو باومن آخر صَبغا فصبغه فيه ثم غاب ولم يعرف فهذا وما اذا انصبغ بغير فعل أحدسـواء استحسا نا والقياسان لا يكون لصاحب الصبغ على صاحب الثوب سبيل ( وجه ) القياس ماذكرنا ان الصبغ صار مضمونا عليه لوجود الاتلافمنه فملكه بالضاّن وزال عنه ملك صاحب (وجه) الاستحسان انه اذاغاب العاصب على وجه لا يعرف لايمكن اعتبار فعله في ادارة الحكم عليـــه فيجعل كانه حصل لا بصبغ أحدولو غصب ثو باوعصفر أمن رجل واحد فصبغه به فالمغصوب منه يأخذالثوب مصبوغاو يبرى الغاصب من الضمان في العصفر والثوب استحساناً والقياس ان يضمن الغاصب عصفر امثله ثم يصيركا نه صبغ ثو به بعصفر نفسه فيثبت الخيار لصاحب الثوب لماذكرناا نه أتلف عليه عصفره وملكه بالضان فهذارجل صبغ ثو بأبعصفر نفسه فيثبت الخيار لصاحب الثوب (وجه) الاستحسان ان المغصوب منه واحد فالغاصب خلط مال المفصوب منه عاله وخلط مال الانسان عاله لا يعد استهلاكا له بل يكون نقصا نأفاذا اختارأخذالثوب فقدأ برأه عن النقصان ولوكان العصفر لرجل والثوب لا خرفر ضياأن يأخذاه كما يأخذالواحدان لوكاناله فليس لهماذلك لانالمالك ههنا اختلف فكان الخلط استهلاكا واللهسبحا نهوتعالى أعلم ولوغصب انسان عصفرا وصبغ به ثوب نفسه ضمن عصفرا مثله لانه استهلك عليه عصفره ولهمثل فيضمن مثله وليس لصاحب العصفر أن يحبس الثوب لان الثوب أصل والعصفر تبعله والسوادق هذا بمنزلة العصفر في قول أىحنيفة رضى الله عنه أيضاً لان هذا ضمان الاستهلاك والالوان كلها فى حكم ضمان الاستهلاك سواء والله سبحانه وتعالىأعلم ولوغصبدارأ فجصصهاتمردهاقيل لصاحبها اعطهمازادالتجصيص فها الاأن رضي صاحبالدار أن يأخذالناصب جصه لان للغاصب فهاعين مال متقوم قائم وهوالجص فلايجو زا بطال حقه عليه من غيرعوض. فبخيرصاحب الدارلانه صاحب أسل فانشاء أخذها وغرم للغاصب مازادالتجصيص فها وانشاء رضي بأن يأخذجصه ولوغصب مصحفا فنقطه روى عن أبى بوسف رحمه الله أن لصاحبه أخذه ولاشي عليمه وقال مجمد رحمه الله صاحبه بالحياران شاءأعطاه مازادالنقط فيه وان شاءضمنه قيمته غيرمنقوط (وجه) قوله ان النقط زيادة في المصحف فأشبه الصبغ في التوب (وجه)ماروي عن أبي يوسف أن النقط أعيان لاقيمة لها فلم يكن للغاصب فيدعين مال متقوم قائم بقي مجرد عمله وهوالنقط ومجرد العمل لايتقوم الابالعقد ولم يوجبد ولان النقط في المصحف مكروه ألاترى الى ماروى عنه عليه الصلاة والسلام انه قال جردوا القرآن واذا كان التجر يدمندو با اليه كان النقط مكروها فلم يكن زيادة فكان لصاحب المصحف أخذه ولوغصب حيوا نأفكبر في يده أوسمن أواز دادت قيمته مذلك فلصاحبه ان يأخذه ولاشيء عليه للعاصب لانه ليس للعاصب فيه عين مال متقوم قائم واعما الزيادة بماءملك المالك وكذلك لوغصبجريحا أومريضا فداواه حتى برأوصح لماقلنا ولايرجع الغاصب على المالك بماانفق لانه أتفق على مال الغير بغيراذنه فكان متبرعا وكذلك لوغصب أرضافيها زرع أوشجر فستقاه الغاصب وأنفق عليه حتى انتهى بلوغه وكذلك لوكان نخلا اطلع فابره ولقحه وقام عليه فهوللمفصوب منه ولاشيء للغاصب فها أنفق لماقلناولوكان حصدالزر عفاستهلكه أوجدمن الثمرشيأ أوجزالصوف أوحلب كان ضامنا لانه أتلف مال الغير بغيراذنه فيضمن ولوغصب وبافقتله أوغسله أوقصره فلصاحبه أن يأخذه ولاشيء للغاصب لانه ليس للغاصب عين مال متقوم قائم فيه أما الفتل فانه تغيير الثوب من صفة الى صفة (وأما) الغسل فانه از الة الوسخ عن الثوبواعادةلهفىالحالةالاوكى والصابون أوالحرض فيه يتلف ولايبتي وأماالقصارةفانها تسوية أجزاءالثوب فلم يحصل في المفصوب زيادة عين مال متقوم قائم فيه ولوغصب من مسلم خمر الخللها فلصاحبها أن يأخذ الخل من غيرشيء لان الخل ملك لان الملك كان ثابتاله في الحمر واذاصارخلاحدث الخل على ملكه وليس للفاصب فيــه عين مال متقومقا ئملان الملح الملقي في الحمر يتلف فها فصاركالوتخللت بنفسها في يده ولوكان كـذلك لاخذه من غيرشيء كـذا

هذا وقيلموضوعالسئلةانه خللهابالنقلمن الظلالى الشمس لابشيءلهقيمة وهوالصحيح وعلى هذا يخرج ما اذاغصب جلدميتة ودبغهانه ان دبغه بشيءلا قيمةله كالماءوالتراب والشمس كان لصاحبه ان يأخذه ولاشيء عليه للغاصب لان الجلدكان ملكه وبعدماصار مالا بالدباغ بقرعلي حكم ملكه وليس لصاحبه فيه عن مال متقوم قائم انافيه مجردفعـــلالدباغ وبجردالعمل لايتقوم الابالعقدو لإيوجدهذا اذاأخذهمن منزله فدبغه فامااذا كانت الميتةملقاة على الطريق فأخذجلدها فدبغه فلاسبيل لهعلي الجلد لان الالقاء في الطريق المحة للاخذ كالقاءالنوي وقشو رالرمان على قوار عالطرق ولوهلك الجاد المفصوب بعدماد بغه بشيءلا قيمة لهلا ضان علمه لان الضان لو وجب علمه اماان يجب الغصب السابق واما اذيجب بالاتلاف لاسبيل الىالاوللانه لاقيمةله وقت الغصب ولاسبيل الى الثاني لانه إيوجدالا تلاف من الغاصب وان استهلكه يضمن بالاجماع لانه كان ملكة قبل الدباغ و بعد ماصار مالا بالدباغ بقرعلي حكمملكه لاحق للغاصب فيه واتلاف مال مملوك للغير بغيراذنه لاحق له فيه يوجب الضهان ولود بغه بشيء متقوم كالقرظ والعفص ونحوهما فلصاحبه أن يأخذه ويغرم لهمازا دالدباغ فيه لانهملك صاحبه وللغاصب فيه عينملك متقوم قائم فلزم مراعاة الجانبين وذلك فباقلنا وليس لهان يضمنه قيمة الجلدلانه لوضمنه قيمته لضمنه يوم الغصب ولميكن له قيمة يوم الغصب ولوهلك في يده بعد ما دبغه لا ضمان عليه لما بينا ولواستهلكه فكذلك عندأبي حنبفةرضي اللهعنهوذكر في ظاهرالروابة أنعلي قولهما يضمن قيمته مدىوغاو يعطيه المالك مازادالدباغ فيه وذكر الطحاوى رحمه الله فى مختصره ان عندهما يغرم قيمته ان لو كان الجلدذ كياغيرمد يوغ (وجه) قولهما آنه أتلف مالا متقوما مملوكا بغيراذن مالكه فيوجب الضمان كمااذا دبغه بشيء لاقيمة له فاستملكه وأتحاقلناذلك أماالمالية والتقوم فلان الجلدبالدباغ صارمالامتقوما (وأما) الملك فلانه كان ثابتاله قبــلالدباغ و بعده بقى على حكم ملكه ولهــذا وجب عليه الضمآن فها اذا دبغه عالاقيمة له كذاهذا ولابي حنيفة رضي الله عنه ان التقوم حدث بصنع الغاصب فلانحب الضمان علىه لان الاصل ان الحادث بفعل الانسان يكون حقاله فلا يمكن ايجاب الضمان عليه فالتحق هذا الوصف بالعدم فكان هذا اتلاف مال لاقيمة لهمن حيث المعنى فلايحب الضان ولان تقوم الجدتا بع لمازا دالدباغ فيملانه حصل بالدباغ ومازادالدباغ مضمون فيمه فكذا ماهوتا بعله يكون ملحقا به والمضمون سدل لايضمن بالقيدة عندالا تلاف كالمبيع قبل القبض بخلاف مااذا دبغه بشيء لاقيمة له لان هناك مازادالدباغ فيه غيرمضمون فلر بوجد الاصل فلا يلحق به غيره وإنكان الجلدذ كيافد بغه فان د بغه بمالا قيمة له فاصاحبه ان يأخذه ولاشيء عليه لمأذكرنا انهملك صاحبه وليس للغاصب فيه عين مال متقوم قائم وليس لهان يضمن الغاصب شيألان الجلدقائم بم ينتقص ولودبغه بمالهقيمةفصاحب مبالخياران شاءضنه قيمته غيرمدىو غوان شاءأخذه وأعطاه مازادالدباغ فيه لماذكرنا فىالثوبالمغصوباذاصبغهأصفرأوأحمر بصبغ نهسهولوان الغاصبجعلهذا الجلدأديماأوزقاأودفترأ أوجراباأوفروالميكن للمغصوب منه على ذلك سبيل لانهصارشيأ آخرحيث تبدل الاسم والمعني فكان استهلاكا لهمعني ثمانكان الجلدذكيافله قيمته يومالغصبوان كانميتة فلاشيء ولوغصبعصيرالمسلم فصارخمرافي يدهأو خلاضمن عصيرامثله لانه هلك في يده بصيرورته حمرا أوخلا والعصيرمن ذوات الامثال فيكون مضمو نابالمثل والله سبحانه وتعالىأعلم

و فصل و أماحكم اختلاف الفاصب والمفصوب منه اذاقال الفاصب هلك المغصوب في يدى ولم يصدقه المفصوب منه ولا بينة للفاصب فان القاضي يحبس الفاصب مدة لوكان قاع الاظهره في تلك المدة ثم يقضى عليه بالضان لماقلنا في تقدم ان الحسلى الله صلى للفصب هو وجوب ردعين المفصوب والقيمة خلف عنه فما لم يثبت العجز عن الاصل لا يقضى بالقيمة التى هى خلف ولواختلفا في أصل القصب أو في جنس المفصوب و نوعه أوقدره أوصفته أو قيمته وقت الفصب فالقول في ذلك كله قول الفاصب لان المفصوب منه يدعى عليه الضمان وهو منكر فكان القول قوله

اذ القول في الشرع قول المذكر ولو أقر الغاصب عمايد عي المفصوب منه وادعي الردعليه لا يصدق الاببينة لان الاقراربالغصب أقرار يوجودسبب وجودالضان منهفهو بقوله رددت عليك يدعى ا فساخ السبب فلا يصدق من غير ببنة وكذلك لوادعى الغاصب ان المغصوب منه هوالذي أحمد ث العيب في المفصوب لا يصدق الابيينة لان الاقرار بوجود الغصب منه اقرار بوجه و دالغصب مجميع أجزائه في ضانه فهو يدعى احمدات العيب من المغصوب منه ويدعى خروج بعض اجزائه عن ضمانه فلا يصدق الاببينة ولوأقام المغصوب منه البينة أنه غصب الدابة ونفقت عنده وأقام الغاصب البينة انه ردها اليسه وانها نفقت عنده فلاضمان عليسه لان من الجائز ان شسهود المغصوب منماءا عتمدوافي شهادتهم على استصحاب الحال لماانهم علموابالغصب وماعلم وابالردفبنوا الامرعلي ظاهر بقاءالمغصوب في مدالغاصب الي وقت الهلاك وشهو دالغاصب اعتمد وافي شهادتهم بالردحقيقة الأمر وهو الردلانه أمر لم يكن فكانت الشهادة القائمة على الردأولي كافي شهودا لجرح مع شهودا لتزكية و روى عن أبي يوسف رحمه ان الغاصب ضامن والله تعالى أعلم ولوأقام المغصوب منه البينة أنه غصب منه همذا العبدومات عنده وأقام الغاصب البينة ان العبــدمات في دمولا ، قبل الغصب إينتفع بهــذه الشهادة لان موته في يدمو لا ، قبــل الغصب لايتعلق بهحكم فلم تقبل الشهادة عليه والتحقت بالعدم فيجب العمل بشهادة شهود المغصوب منه ولان من الجائزان شمهودالغاصب اعتمدوااستصحاب الحال وهوحال اليدالتي كانت عليمه للمولى لجوازانهم علموها ثابتة ولميعلموابالغصب وظنواتلك اليدقائمة فاستصحبوها وشهود المغصوب منسه اعتمدوا في شهادتهم تحقق الغصب فكانت شهادتهم أولى بالقبول ولوأقام المغصوب منمه البينة ان الغاصب غصب هذا العبديوم النحر بالكوفة وأقام الغاصبالينة انهكان يومالنحر عكةهو والعبد فالضان واجبعلي الغاصبلان بينسةالغاصبلا يتعلق بهاحمكم فالتحقت بالعدم فبقيت بينسة المغصوب منه بلامعارض فلزم العسمل مهاوقال محمد رحمه الله في الاملاء اذاأقام الغاصب البينة أنهمات في مدالمغصوب منه وأقام المغصوب منه البينة أنهمات في مدالغاصب فالبينة بينة الغاصب لماذكرناان بينتمه قامت على أثبات أمرلم يكن وهوالردو بينة المفصوب منسه قامت على ابقاءما كان على ماكانوهوالغصب فكانت بينة الردأولى والله سبحانه وتعالى أعلم ولو أقام المغصوب منه البينة ان الدابة نفقت عندالغاصب من ركوبه وأقام الغاصب البينة أنه ردها اليه فالبينة بينة المغصوب منه وعلى الغاصب القيمة لان بينةالغاصب لاتدفع بينية المغصوب منيه لانهاقامت على ردالمغصوب ومن الجائز أنوردها ثم غصببها ثانياً وركبها فنفق فى يدهفأ مكن الجمع بين البينتين وكذلك لوشهد شهو دصاحب الدابة ان الغاصب قتلها وشهدشهو د الفاصب أنهردها اليمه لماقلنا كمااذاقال رجل لا خرغصبنا منك الفأ ثم قال كناعشرة قال أبو يوسف رحمه الله لا يصدق وقال زفر رحمه الله يصدق (وجمه) قوله ان قوله غصبنا منك حقيقة للجمع والعمل محقيقة اللفظ واجب وفي الحمل على الواحد ترك للعمل بالحقيقة فيصدق (وجه) قول أي يوسف ان العمل بالحقيقة واجب ما أمكن وههنالا يمكن لان قوله غصبنا اخبارعن وجودالغصب من جماعة يجهولين فلوعملنا محقيقته لالغينا كلامه ولا شكان العمل بالجازأ وليمن الالغاء والله سبحانه وتعالى أعلم

وفصل وأمامسائل الاتلاف فالكلام فيهاان الاتلاف لا يخلو اماان و ردعلى بنى آدم واماان و ردعلى غيرهم من البهائم والجمادات فان و ردعلى بنى آدم فحكه في النفس ومادونها نذكره في كتاب الجنايات ان شاءالله تعالى وان و ردعلى غير بنى آدم فانه يوجب الضمان اذا استجمع شر ئط الوجوب فيقع الكلام فيه في ثلاثة مواضع في بيان كونه سببالوجوب الضان وفي بيان شر وط وجوب الضمان وفي بيان ماهية الضمان الواجب (أما) الاول فلاشك ان الاتلاف سبب لوجوب الضمان عند استجماع شرائط الوجوب لان اتلاف الشيء اخراجه من أن يكون منتفعاً به منفعة مطلو بة منه عادة وهذا اعتداء واضرار وقد قال الله سبحانه و تعالى فن اعتدى عليكم فاعتد واعليه بمثل

مااعتدىعليكم وقالعليمه الصلاة والسملام لأضرر ولااضرار في الاسملام وقدتعذر نفي الضررمن حيث الصورة فيجب فيهمن حيث المعنى بالضمان ليقومالضمان مقام المتلف فينتنى الضرر بالقدر المكن ولهذاوجب الضان بالغصب فبالا تملاف أولى لانه في كونه اعتمداء واضراراً فوق الغصب فلما وجب بالغصب فملان يجب بالاتلاف أولى سواءوقع اتلافالهصو رةومعني باخراجه عن كونه صالحاً للانتفاع أومعني باحداث معني فيه يمنع من الانتفاع بهمع قيامه في نفسه حقيقة لان كل ذلك اعتداء واضرار وسواء كان الاتلاف مباشرة بايصال الآلة بمحل التلف أوتسبيبا بالفعل فى محل يفضى الى تلف غيره عادة لان كل واحدمنهما يقع اعتداء واضراراً فيوجب الضمان وبيان ذلك في مسائل اذاقتـــل دابة انســـان أوأحرق ثو به أوقطع شجرة انسان أوأراق عصيره أوهدم بناءه ضمين سواء كان المتلف في مد المالك أو في مد الغاصب لتحقق الاسلاف في الحالين غيران المغصوب ان كان منقولا وهو في يدالغاصب يخيرالمالك انشاء ضمن الغاصبوان شاءضمن المتلف لوجودسبب وجوب الضمان من كل واحدمنهما فان ضمن الغاصب فالغاصب يرجع بماضمن على المتلف لانهملك المغصوب بالضان فتبين انالاتلاف وردعلى ملكه وانضمن المتلف لايرجع بالضمان على أحد وانكان عقاراً ضمن المتلف ولايضمن الغاصب عندهما وعندمجدر حمه الله الجواب فيه وفي المنقول سواءيناء على ان العقار غيرمضمون بالغصب عندهما وعنده مضمون بهفكان لهأن يضمن أمهما شاء كافي المنقول وكذلك اذا نقص مال انسان عالا يجرى فيمالربا ضمن النقصان سواءكان في يد المالك أو في يدالغاصب لان النقص اتلاف جزء منه و تضمينه يمكن لا نه لا يؤدي الى الربافيضمن قدر النقصان بخلاف الاموال الربوية على مام غيران النقصان ان كان بفعل غيرالفاصب فالمغصوب منمه بالخيماران شاءضمن الغاصب وترجع الغاصب على الذي مص وان شاءضمن الذي نقص وهولا يرجع على أحد لماقلنا ولوغصب عبد أقيمته الفدرهم فازداد فيدالغاصب حتى صارت قيمته الفين فقتمله انسآن خطافالمالك بالحيمار انشاء ضمن الغاصب قيمته وقت الغصب ألف درهم وانشاءضمن القاسل قيمته وقت القتل الفين لانه وجد سببا وجو بالضهان الغسب والقتل والزيادة الحادثة في دالغاصب غير مضمونة بالغصب وهي مضمونة بالقتل لذلك ضمن الغاصب الفأ والقاتل الفين فان ضمن القاتل فانه لا يرجع على أحدوان ضمن الغاصب فالغاصب يرجع على عاقلة القاتل بالفين ويتصدق بالفضل على الالف وأما الرجو ع علمهم بالفين فلانه ملك المغصوب بالضان فتبين أن القتل وردعلي عبدالغاصب فيضمن قيمته وأماالتصدق بالفضل على الالف فلتمكن الخبث فيه لاختلال الملك وينبغي ان يكون هذاعلي أصل أبي حنيفة ومجمد رحمهما الله اظهر فأماعلي أصل أبي يوسف رحمه الله فالقضل طيب لهولا يلزم ه التصدق بهوان قتله الغاصب بعد الزيادة خطأ فالمغصوب منه مالخياران شاء ضمنه الغاصب قيمته يوم الغصب الف درهم وان شاءضمن عاقلته قيمته يوم القتل الني درهم وهوالصحيح بخلاف المغصوب اذاكان حيواناسوي بني آدم فقتله الغاصب بعدالزيادة انهلا يضمن قيمته الايوم الغصب ألف درهم عنبدأ بىحنيفة رحمه اللموقد بيناله الفرق بينهما فهاتقدم ولوقتل العبد نفسه في بدالغاصب بعدحدوث الزيادة ضمن الغاصب قيمته يوم الغصب ألفأ لان قتمله نفسه يهدر فيلحق بالعمدمكا نهمات ينفسه ولوكان كذلك يضمن قيمته يومالغصب ألف درهم كذاهدا ولوكانت الجارية ولدت ولدا فقتلت ولدها ثمما تت الجارية فعلى الغاصب قيمتها يوم الغصب ألف درهم وليس عليمه ضمان الولد لان قتلها ولدها هدر ولاحكم له فالتحق بالعدم كانه مات حتف أنقه فهلك أمانة وبقيت الاممضمونة الفصب ولوأودع رجلان رجلاكل واحدمهماالف درهم فحلط المستودع أحد اتلافامعنى وعندهماهم اللحيار بينأن يأخذاذلك ويقتسماه بينهسماو بين أن يضمناه والمسئلة مرت في كتاب الوديعة ثمقال محمدرحم اللمولا يسع المودع أكل هذه الدراهم حتى يؤدى مثلها الى أصحابها وهذا صحيم لاخلاف فيه

لان عندهما لم ينقطع حق المالك وعند أى حنيفة رحمه الله ان انقطع وثبت الملك للمستودع لكن فيه خبث فيمنع من التصرف فيهحتي برضي صاحبه ولوان رجلا لهكران اغتصب رجل أحدهما أوسرقه تمان المالك أودع الغاصب أوالسارق ذلك الاخر فخلطه بكر الغصب تمضاع ذلك كلهضمن كرالغصب ولم يضمن كر الوديعة بسبب الخلط لانه خلط ملكه علكه وذلك ليس باستهلاك فلايحب الضمان عليسه بسبب الخلط وبق الكر المضمون وكرالا مانة في يده على حالهما فصاركانهما هلكاقبل الخلط ولوخلط الغاصب دراهم الفصب مدراهم نفسه خلطاً لا يتمترضم مثلها وملك المخلوط لانه اتلفها بالخلط وانمات كانذلك لجيع الغرماء والمغصوب منسه أسوة الغرماء لانه زال ملكه عنها وصارملكاللغاصب ولواختلطت دراهم الغصب مدراهم نفسه بغيرصنعه فلايضمن وهوشريك للمغصوب منه لان الاختلاط من غيرصنعه هلاك وليس باهلاك فصاركالو تلفت بنفسها وصارا شريكين لاختلاط الملكين على وجمه لايتمنزوالله عز وجمل أعلم ولوصب ماء في طعام في يدانسمان فافسده و زاد في كيمله فلصاحب الطعام ان يضمنه قيمته قبل أن يصب فيه الماء وليس له أن يضمنه طعاما مثله ولا بجو زأن يضمنه مثل كيله قبل صب الماء وكذلك لوصب ماء في دهن أو زيت لانه لاسبيل إلى ان يضمنه مثل الطعام المبلول والدهن المصبوب فيه الماء لانه لامثل له ولا سبيل الى ان يضمنه مثل كيل الطعام قبل صب الماء فيمه لانه لم يكن منه غصب متقدم حتى لوغصب ثمصب فعليهمشله والله تعالى أعملم ولوفتح بابقفص فطار الطيرمنسه وضاع لميضمن في قولهما وقال محمدر حممه الله يضمن وقال الشافعي رحمه ان طارمن فو ره ذلك ضمن وان مكت ساعة ثم طار لا يضمن (وجه) قول محمد انفتح بابالقفص وقعاتم لافاللطير تسبيبا لان الطيران للطيرطبعله فالظاهرانه يطيراذا وجمدالمخلص فكان الفتح اتلاله تسبيباً فيوجب الضان كمااذاشق زق انسان فيهدهن مائع فسال وهلك وهــذاوجه قول الشافعي رحمه ايضاً الاانه يقول اذامكت ساعمة لم يكن الطيران بعد ذلك مضافا الى الفتح بل الى اختياره فلا يجب الضمان (وجه) قولهما ان الفتح ليس باتلاف مباشرة ولا تسبيباً (أما) المباشرة فظاهرة الانتفاء (وأما) التسبيب فلان الطير محتارف الطيران لانه حيوكل حي لهاختيار فمكان الطيران مضافا الى اختياره والفتح سببأ محضأ فلاحكمله كمااذا حل القيدعن عبد انسان حتى ابق الهلاضان عليه لماقلنا كذاهذا بخلاف شق الزق الذي فيه دهن مائع لان المائع سيال بطبعه بحيث لايوجمدمنه الاستمساك عندعم مالما نعرالاعلى نقض العادة فكان الفتح تسببا للتلف فيجب الضمان وعلى هذا الخلاف اذاحيل رياط الدابة أوفتحاب الاصبطيل حتى خرجت الدابة وضلت وقالو ااذاحل رياط الزيت انه ان كانذائبافسال منهضمن وان كان السمن جامدافذاب بالشمس و زال لميضمن لماذكرنا ان المائع يسيل بطبعه اذا وجدمنفذأ يحيث يستحيل استمسا كهعادة فكان حل الرباط اتلافاله تسبيبا فيوجب الضمان بخلاف الجامدلان السيلان طبع المائع لاطبع الجامدوهووان صارمائعاً لكن لا بصنعه بليحر ارةالشمس فلم يكن التلف مضا فاليسه لامباشرةولا تسبيبأ فلايضمن والتمعز وجسلأعلم وعلىهذايخر جمااذاغصب صبياصغيراحرامن أهله فعقره سبمأونهشته حييةأو وقع فيبرأومن سطح فمات انعلى عاقملة الفاصب الدية لوجمودالا تلاف من الغاصب تسبيبالانهكان محفوظا بيدوليهاذهولا يقدرعلي حفظ نفسه بنفسه فاذافوت حفظ الاهل عنه ولم يحفظه بنفسه حتي اصابته آفة فقد ضبعه فكان ذلك منه اتلافا تسبياوالحران لم يكن مضمو نابالفصب يكون مضمو نابالا تلاف مباشرة كانأوتسبيبا ولوقتله انسان خطأفي دالغاصب فلاوليائه أن يتبعوا أيهما شاؤاالغاصب أوالقاتل (أما) القاتل فلوجودالا تلاف منه مباشرة (وأما) الغاصب فلوجود الاتلاف منه تسبيبا لماذكر ناوالتسبب ينزل منزلة المباشرة فى وجوب الضان كحفر البئرعلي قارعة الطريق والشهادة على القتل حتى لو رجع شهود القصاص ضمنوا فان اتبعوا القاتل بالمال لايرجيع على أحدوان اتبعوا الغاصب فالغاصب يرجع على القاتل لان الغصب باداء الضان قام مقام المستحقىفحقملكالضاروان تعذرأن يقوم مقامه فيحق ملك المضمون كفاصب المدىر اذاقتل المدىر في يده

واختارالمالك تضمين الغاصب يرجع بالضمان على القاتل وان لم يملك نفس المدبر باداءالضمان كذاهذا وكذلك لو وقع عليه حائط انسان فالغاصب ضأمن و رجع على عاقلة صاحب الحائط انكان تقدم اليه لماقلنا ولوقتله انسان في يدالغاصب عمدا فاولياؤه بالخياران شاؤا قتلوا القاتل وبري الغاصب وان شاؤاا تبعواالغاصب بالدية على عاقلته و رجع عاقلة الغاصب في مال القاتل عمداً ولا يكون لهم القصاص (أما) ولا ية القصاص من القاتل فلوجود القتل العمد آلخالي عن الموانع ( وأما ) ولاية اتباع الغاصب بالدية فلوجود الاتلاف منه تسبيبا على ما بينا فان قتلو االقاتل برئ الغاصبلانه لآبجمع بين القصاص وآلدية في نفس واحدة في قتل واحسدوان اتبعواالغاصب فالدية على عاقلته ترجعءاقلتمه علىمالالقأتل ولايكون لهمرأن يقتصوامن القاتل لان القصاص لم يصرملكالهم بإداءالضمان اذهو لايحتمل التمليك فلم يقم الغاصب مقام الولى في ملك القصاص فسقط القصاص وينقلب مالا وألمال يحتمل التمليك فجازأن يقوم الغاصب مقام الولى في ملك المال ولوقت ل الصبى انسانا في يدالغ اصب فرده على الولى وضمن عاقلة الصمي إيكن لهمأن يرجعوا على الغاصب شيءلانه لاسسبيل الى ايجماب ضان الغصب لان الحرغير مضمون بالغصب ولاسبيل الى ايجاب ضهان الاتلاف لان الغاصب انما يصير متلفا اياه تسبيبا بجناية غيره عليه لا بجنايته على غيره ولوقتل الصبى نفسه أوأتى على شيء من نفسه من اليدوالرجل وما أشبه ذلك أوأركبه الغاصب دابة فالقي نفسه منهافالغاصبضامنعندأبي يوسف وعندمجدلا يضمن وجهقول مجدأن فعلهعلي نفسه هدرفالتحق بالعدم فصار كانهمات حتف انف أوسقطت يدمبآ فةسهاوية ولوكان كذلك لاضمان عليه كذاهذاوا لجامع انهلو وجب الضمان لوجب بالغصب والحرغى مضمون بالغصب ولهذا لوجني على غيره لا يضمن الغاصب كذاهذا وجهقول أى يوسف أن الحران لميكن مضمونا بالغصب فهومضمون بالاتلاف مباشرة أوتسبيبا وقدوجد التسبيب من الغاصبحيث ترك حفظه عن أسباب الهلاك فى الحــالين جميعا فكان متلفا اياه تسبيبا فيجب الضمان عليـــه ولا يرجع الغاصب على عاقلة الصبي عاضمن لانحكم فعله على نفسه لا يعتبر فلا يمكن ايجامه على العاقلة والله سبحانه وتعالى أعلم ولوغصب مدبراف اتفى يدهضمن بالاجماع ولوغصب أمولد فماتت في يدهمن غيرا فة إيضمن عندأبي حنيفة وقدنذكر ناالمسألة في موضعها ولوماتت في يده بآفة على الوجه الدي بينا أنه يضمن في الصبي الحرفان الغاصب يغرم قيمتها حالة في ماله لوجود الا تلاف منه تسبيا وأم الولد مضمونة بالا تلاف بلاخلاف ولهذا وجب الضان في الصبى الحرفني أمالولدأولى واللهسبحانه وتعالى أعلم

وفصل وأماشرائط وجوبهذا الضانفها أن يكون المتلف مالا فلا يجب الضان باتلاف الميتة والدم وجلد الميتة وغيرذلك بماليس بمال وقدد كر ناذبك في كتاب البيوع ومنها أن يكون متقوما فلا يجب الضمان باتلاف الخمر والخنزير على المسلم سواء كان المتلف مسلما أوذميا لسقوط تقوم الخمر والخنزير في حق المسلم ولوأ تلف مسلم أوذى على ذمى عمرا أوخنزيرا يضمن عند ما خلافاللشافهي رحمه الله والدلائل مرت في مسائل الفصب ولوأ تلف هى على ذمى عمرا أوخنزيرا ثم أسلما أوأسلم أحدهما أما في الخنزير فلا يبرأ المتلف عن الضان الذي لزمه سواء أسلم الطالب أو المطلوب أو السلم المين من قبض المدراهم والدنا نير (وأما) في الخمر فان أسلما جميعا أو أسلم أحدهما وهو الطالب المتلف عليه برئت ذمة المطلوب وهو المدراهم والدنا نير (وأما) في الخمر فان أسلما جميعا أو أسلم أحدهما وهو الطالب أو لم يسلم المولوب و وعافية بن روايته عن أبي حنيفة يبرأ المطلوب و لا يتحول الى القيمة كالواسلم في قول أبي يوسف وهو زير وعافية بن زيد القاضي وهور وا يتم عن أبي حنيفة لا يبرأ المطلوب و يتحول ما عليه من الخمر الى القيمة كالوكان الاتلاف بعد زير القاضي وهور وا يتم عن أبي حنيفة لا يبرأ المطلوب و يتحول ما عليه من الخمر الى القيمة كالوكان الاتلاف بعد الاسلام انه يضمن قيمتها للذي في كذا اذا أتلف بعد الاسلام وقدذكر نا المسألة في كتاب البيوع ولوكسر على النسأن بر بطأ أوطبلا يضمن قيمته خشبا منحونا عنداً بي حنيف قرحمه الله وذكر في المنتقى خشبا ألوا حاوعندهما انسان بر بطأ أوطبلا يضمن قيمته خشبا منحونا عنداً بي حنيف قرحمه الله وذكر في المنتقى خشبا ألوا حاوعندهما

لايضمن وجدقولهماانهذا آلةاللهو والفسادفلريكن متقوما كالخمرولابى حنيفةرحمداللهأنه كمايصلح للهو والفساد يصلح للانتفاع به منوجه آخر فكان مالامتقومامن ذلك الوجــه وكذلك لوأراق لانسان مسكرا أومنصفافهو على هذاالاختلاف والمسألةقدذكر ناهافي كتابالبيو عولوأحرق بابامنحو تاعليه بماثيل منقوشة ضمن قيمته غير منقوش بتماثيل لانه لاقيمة لنقش التماثيل لان نقشها محظور وانكان صاحبه قطع رؤس التماثيل ضمن قيمته منقوشا لانهلا بكهن تمثالا يلارأس ألاترى انهلس محظور فكان النقش منقوشا ولوأحرق بساطافيه عاثيل رجال ضهن قيمتهمصورالان التمشال على البساط ليس يمحظورلان البساط يوطأ فكان النقش متقوما ولوهدم بيتسامصورا ضمن قيمة البيت والصور غيرمضمونة لان الصور على البيت لاقيمة لهالانه محظو رفاما الصبغ فتقوم ولوقتل جارية مغنية ضمين قيمتها غيرمغنية لان الغناء لاقيمة له لانه محظو رهذا اذا كان الغناء زيادة في الجارية فامااذا كان نقصانا فهافانه يضمن قدرقيمتها وعلى هذاتخر جالمباحات التي ليست عملوكة لاحدلانهاغير مضمونة بالاتلاف لعدم تقومهااذالتقوم ببني على العزة والحظر ولآيتحقق ذلك الابالاحراز والاستيلاء (وأما) المباح المملوك وهومال الحربي فلايجب الضمان باتلافه أيضاوان كان متقوما لفقد شرط آخر نذكره ان شاءالله تعمالي وان شئت قلت ومنهاأن يكون عملو كاف لايجب الضمان باتلاف المباحات التي لا يملكها أحد والتخر يج على شرط التقوم أصح لان كون الثي عملو كافي نفسه ليس بشرط لوجو ب الضمان فان الموقوف مضمون بالا تلاف وليس عملوك أصلا أرض بين شريكين زرعها أحدهما وتراضيا على ان يعطى الذى لم يزرع نصف البذر و يكون الخارج بينهما فهذا لا يخلو (اما) انكان الزرع نبت (واما) ان كان إينبت فانكان قد نبت جازلان هذا بيع الحشيش بالحنطة وانه جائز وان كان إينبت إيجز لانه لايدري ما بقى تحت الأرض مما تلف مع ان ذلك ليس عال متقوم فلا يحبو زبيعه فان نبت الزرع وطلبالذي لميزرع القسمةقسم وأمر الذي زرعان يقلعمافي نصيبالشر يكلان نصيبه مشغول بملكه فيجبر على تفريغه وتضمينه نقصان الزراعة والله سبحالة وتعالى أعلم (ومنها) أن يكون المتلف من أهل وجوب الضمان عليه حتى لوأ تلفت مال انسان بهيمة لا ضمان على مالكهالان فعل العجماء جبار فكان هدراولا اتلاف من مالكها فلايجب الضمان عليمه ومنهاأن يكون في الوجوب فائدة فلا ضمان على المسلم باتلاف مال الحربي ولا على الحربي باتلاف مال المسلم في دارا لحرب وكذالا ضمان على العادل اذا أتلف مال الباغي ولا على الباغي اذا أتلف مال العادل لانه لافائدة في الوجوب لعدم امكان الوصول الى الضمان لا نعدام الولاية فاما العصمة فليست بشرط لوجوب ضان المال الأأن الصي مأخوذ بضان الاتلاف وان لمتثبت عصمة المتلف في حقه وكذا يجب الضمان بتناول مال الغيرحال المخمصة معاباحة التناول وكذا كسرآ لات الملاهي مباحوهي مضمونة بالاتلاف عندأبي حنيفة رحمدالله ولايلزماذا أتلف مآل انسان باذنه انه لايجب الضمان لانعدم الوجوب ليس لعدم العصمة بل لعدم الفائدة لانه لو وجبالضهان عليه لكان لهان ىرجع عليه بماضمن فلايفيدوالله عزشأ نهأعلم وكمذلك العلم بكون المتاف مال الغمير ليس بشرط لوجوب الضمان حتى أوأتلف مالاعلى ظن أنهملكه ثم تبين أنهملك غيره ضمن لان الاتلاف أم حقيقي لايتوقف وجوده على العلم كإفي الغصب على مامر الاانه اذاعلم بذلك يضمن ويأثم واذالم يعلم يضمن ولايأثم لان الخطأ مرفو عالمؤاخذة شرغالماذكرنافى مسائل الغصب واللهسك بيحانه وتعالى أعلم وأمابيان ماهية الضمان الواجب باتلاف مأسوى بني آدم فالواجب به ماهوالواجب بالغصب وهوضان المثللان كان المتلف مثليا وضان القيمة ان كان ممالا مشل له لان ضان الا تلاف ضان اعتداء والاعتداء الميشرع الابلشل فعند الامكان يجب العسمل بالمثل المطلق وهوالمثل صورة ومعني وعنسدالتعذر يجبب المثل معنني وهو القيمة كإفي الغصب والله سبحانه وتعالىأعلمبالصواب

## ﴿ كتاب الحجر والحبس ﴾

فيهذا الكتاب فصلان فصل في الحجر وفصل في الحبس أما الحجر فالكلام فيه يقع في ثلاثة مواضع أحدها في بيانأسباب الحجر والثانى فيبان حكم الحجر والثالث في بيان ما يرفع الحجر (أما) الاول فقد اختلف فيــــ قالأ بوحنيفة عليسها لرحمة الاسسباب الموجبة للحجر ثلاثة مالهارا بع الجنون والصب اوالرق وهوقول زفر وقال أبو يوسف ومحدوالشافعي وعامة أهل العلم رحمهم الله تعالى والسفه والتبذير ومطل الغني وركوب الدين وخوف ضماع المال بالتجارة والتلجئة والاقرار لغيرالغرماءمن أسباب الجحرأ يضافيجري عندهم في السفيه الفسد للمال بالصرف الىالوجوهالباطلةوفي المبذرالذي يسرف في النفقةو يغبن في التجارات وفيمن يمتنع عن قضاءالدين مع القدرة عليه اذاظهر مطله عندالقاضي وطلب الغرماءمن القاضي ان يبيع عليه ماله ويقضى به دينه وفيمن ركبته الديون ولهمال فخاف الغرماء ضياع أمواله بالتجارة فرفعوا الام اليالقاضي وطلبوامنه أن يحتجر عليه أوخافوا ان يلجئ أمواله فطلبوامن القاضي أن يحجره عن الاقرار الاللغرماء فيجرى الحجرفي هذه المواضع عندهم وعنده لايحبري وماروي عنأبي حنيفة رحمه اللهانه كان لايحرى الحجر الاعلى ثلاثة المقتى الماجن والطبيب الجاهل والمكارى المفلس وليس المرادمنه حقيقة الحجر وهوالمعني الشرعي الذي يمنع نفوذالتصرف ألاتري أن المفتى لوأفتي بعيد الحجر وأصاب في الفتوى جازولوأفتي قبسل الحجر وأخطأ لايجوز وكذاالطبيب لوباعالا دوية بمدالحجر نفذ بيعه فدل انه ماأراديه الحجر حقيقة وانماأرادبه المنع الحسى أي يمنع هؤلاء الشلانة عن عملهم حسالان المنع عن ذلك من باب الامر بالمعروف والنمي عن المنكر لان المفتى المناجن يفسد أديان المسلمين والطبيب الجاهل يفسد أبدان المسلمين والمكارى المفلس يفسدأموال الناس في المفازة فكان منهمه من ذلك من باب الامر بالمعرف والنهي عن المنكر لامن باب الحجر فلا يلزمه التناقض بحمدالله تعالى عزشبأ نه ولوحجر القاضي على السفيه ونحوه لم ينفذ حجره عندأ بي حنيفة رحمه الله حتى لو تصرف بعدالحجر ينفذتصرفه عنده وانكان الججرههنا محل الاجتها دلان الحجر من القاضي قضاءمنيه وقضاءالقاضي في الجتهدات انما ينفذو يصير كالمتفق عليه اذالم يكن نفس القضاء محل الاجتهاد فامااذا كان فلا يخلاف سأترالجتهدات التى لا يرجع الاجتهاد فهاالى نفس القضاء وقدذكر ناالفرق في كتاب أدب القاضي واختلف أبو يوسف ومحمد فهابينهما فيالسقيهانه هل يصيرمحيجو راعليه تنفس السفه أميقف الانحيجار على حجرالقاضي قال أبويوسف لايصير محجو را الابحج القاضي وقال محمد منحجر بنفس السفه من غيرا لحاجة الى حجر القاضي وحجمة العامة قوله تبارك وتعالى فانكان الذى عليه الحق سفيها أوضعيفا أولا يستطيع أن يمل هوفليملل وليه بالعدل جعل الله سبحانه وتعالى لكلواحدمن المذكورين وليامنهم السفيه وعندأى حنيقة رحمه الله لاولى للسفيه لانه اذاكان لهولى دل انه مولى عليه فلاينفذ تصرفه كالصبى والمجنون وقوله تبارك وتعالى ولاتؤنوا السفهاءأموالكم نهى عن اعطاء الاموال السفهاء وعنده يدفع اليه ماله اذا بلغ حمساً وعشرين سنة وانكان سفيها وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع على معاذماله بسبب ديون ركبته وهنذا نصفى الباب لان البيع عليه لايذ كرالاف غيرموضع الرضاولان التصرفات شرعت لمصالح العبادوالمصلحة تتعلق بالاطلاق مرةو بالججر أخرى والمصلحة ههنافي الحجر ولهمذا اذا بلغ الصبي سفيها يمنع عنهماله الىخمس وعشرين سنة بلاخلاف ولهذا حجرعلى الصبي والمجنون لكون الحجرمصلحة في حقهما كذاهه أولابى حنيفة رضى الله عنه عمومات البيع والهبة والاقرار والظهار واليمين من نحوقوله تبارك وتعالى وأحل الله البيع وقوله سبحانه وتعالى يألها الذين آمنوا اذالداينتم بدين الى أجل مسمى فاكتبوه الى قوله عزشأنه ولا يبخس منه تشيأ أجازالله تعالى البدلين حيث ندب الى الكتائة وأثبت الجق حيث أمر من عليه الحق بالاملاء ونعى عن البخس عامامن غميرتخصيص وقوله تبارك وتعالى ياأيها الذين آمنوالاتأ كلواأموالكم بينكم بالباطل الاأن تكون

تجارةعن تراض منكرو بيعمال المديون عليه تجارة لاعن تراض فلايجوز وبيع السفيه ماله تجارة عن تراض فيجوز وقوله سبحانه وتعالى ياأيها الذين آمنوا كونواقوامين بالقسط شهداءته ولوعلى أتفسكم عاما وشهادة الانسان على نفسه اقرار وقوله تبارك وتعالى واذاحييتم تتحية فيواباحسن منهاأو ردوها وقوله عليه الصلاة والسلامتهاد واتحابوا وآيةالظهاروآية كفارةاليمينشر عالله تعالى همذهالتصرفات عاماوالججرعن المشر وع متناقض وكذا نص الظهار واليمين يقتضيان وجوبالتحر يرعلي المظاهر والحالف الحانث وجوازه عن الكفارة عاماوعندأبي يوسف ومحمد لايجب التحر برعلى السفيه ولوحر رلايجز يهعن الكفارة لانه تجب السعاية على العبد فيكون اعتاقا بعوض فلايقع التحرير تكفيرافكانتالا يةحجةعليهما ولان بيعالسفيهمال نفسه تصرف صدرمنالاهل بركنه فيحسلهو خالص ملك فينفذ كتصرف الرشيد وهذالان وجودالتصرف حقيقة بوجودركنه ووجوده شرعا بصدوره من أهله وحلوله في عله وقد وجد وبيع مال المدنون عليه تصرف في ملك الغير من غير رضا المالك وانه لا ينفذ كالفضولي (وأما) الآية فقد قال بعض أهل التأويل السفيه هوالصغيرو به نقول وقيل ان الولى همنا هومن له الحق يملى بالعدل عند حضرة من عليه الدين لئلايز يدعلي ما عليه شيأ ولو زاداً نكر عليه وقوله تبارك وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم فقسد قال بعض أهل التأويل المرادمن السفهاء النساء والاولاد الصغاريؤ يده في سياق الاكة قوله فارزقوهممنه واكسوهم ورزق النساء والاولاد الصغارهو الذي يجبعلي الاولياء والاز واجلار زق السفيه وكسوته فان ذلك يكون من مال السفيه على ان في الاكة الشريفة أن لا تؤتوهم مال أنفسكم لا نه سبحا نه وتعالى أضاف الاموال الى المعطى لا الى المعطى لهو به نقول (وأما) بيع مال معاذر ضي الله عنه فقد كان رضاه اذلا يظن به انه يكره بيغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتمنع بنفسه عن قضآءالدين معماأ ندقدروي أندطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع ماله لينال بركته فيصيردينه مقضيا ببركته كمار وىعن جابر رضي الله عنمه انه لمااستشهدأ بوه يوم أحمدو ترك ديونا فطلب جابرمن الني عليه الصلاة والسلام ان يبيع أمواله لينال بركته فيصير دينه بذلك مقضيا وكان كاظن والاستدلال عنع المال اذا بلغ سفيهالا يستقم لان المنع تصرف في المال والحجر تصرف على النفس والنفس أعظم خطرا من المال فثبوت أدنى الولايتين لايدل على ثبوت أعلاهما تم نقول اعما يمنع عن ماله نظر أنه تقليلا للسفه لما أن السفه غالب يجرى في الهبات والتبرعات فاذامنع منهماله ينسدباب السفه فيقل السفه (فاما) المعما وضات فلا يتملب فهما السفه فلاحاجة الى الحجر لتقليل السفه وآثه يقل مدونه فيتمحض الحجرضر رآبابطال أهليته وهذا لايحو زيخلاف الصسي والمجنون لانهماليسامن أهل التصرف فلم يتضمن الحجرا بطال الاهلية والله سبحانه وتعالى أعلم وفصل، وأمابيان حكم الحجر فحكه يظهر في مال المحجور وفي التصرف في ماله '(أما) حكم المال فاما المجنون فانه يمنع عنهمالهمادام محنونأ وكذلك الصبى الذى لايمقل لانوضع المال فيدمن لاعقل لهاتلاف المال (وأما) الصبي العاقل فيمنع عنه ماله الى أن يؤسس منه رشده ولا بأس للولي أن يدفع اليه شيأ من أمواله ويأذن له بالتجارة للاختيار عندنا لقوله تعالى وابتلوا اليتامي أذن سبحانه وتعالى للاولياء في ابتلاء اليتامي والابتسلاء الاختبار وذلك بالتجارة فكان الاذن بالابتلاء اذنا بالتجارة واذا اختبره فانآنس منه رشداد فع الباقي اليه لقوله تعالى فانآنستم منهم رشدآفادفعواالهمأموالهموالرشدهوالاستقامةوالاهتداءفي حفظ المال واصلاحه وهذاعندنا وعندالشافعي رحمه الله يمنع منه ماله ولا يحبو زللولي أن يدفع شيأ من أمواله اليه وأن يأذن له بالتجارة قبل البلوغ والمسألة نذكرها في كتاب المأذونانشاءالله تعالى وان لميأ نسمنه رشدامنعه منهالي أن يبلغ فان بلغرشيداد فعاليه وان بلغ سفيهامفسدا مبذرافانه يمنع عنه ماله الى خمس وعشرين سنة بالاجماع فاذا بلغ هــذا المبلع ولميؤ نس رشده دفع اليه عنــدأ بى حنيفة

رضىالله عنه وعندهمالايدفع اليه مادام سفيها (وأما) الرقيق فلامال له يمنع فلايظهر أثرا لحجر في حقه في المال وانما يظهر في التصرفات هــذاحكم الحجر في مال المحجور (وأما) حكمه في تصرفه فالتصرف لا يخــلو اماان يكون من

الاقوالواما أن يكون من الافعال (أما) التصرفات القوليـــة فعلى ثلاثة أقسام نافع بحض وضار بحض ودائر بين الضرر والنفع (أما) المجنون فلاتصحمنهالتصرفاتالقوليــة كلهافلايحيو زطلاقهوعتاقهوكتابتــه واقرارهولا ينعقد بيعه وشراؤه حتى لاتلخقه الاجازة ولايصح منه قبول الهبة والصدقة والوصية وكذاالصبي الذي لايعقل لان الاهلية شرط جوازالتصرفوا نعقاده ولاأهلية بدون العقل (وأما) الصبي العاقل فتصح منه التصرفات النافعية بلاخــلاف ولا تصح منــه التصرفات الضارة المحضة بالاجماع (وأما) الدائرة بين الضرر والنفع كالبيع والشراء والاجارة ونحوها فينعقدعند ناموقوفا على اجازة وليمه فان أجازجأز وآنرد بطل وعندالشافعي رحمه آلله لاتنعقد أصلاوهىمسألة تصرفاتالصمي العاقل وقدمرت في موضعها (وأما) الرقيق فيصحمنه قبول الهبــة والصدقة والوصية وكذا يصح طلاقه واقراره بالحدود والقصاص (وأما) اقراره بالمال فلايصح في حق مولاه ويصح في حق نفسه حتى يؤاخذ مه بعدالعتاق (وأما) البيع وغيره من التصرفات الدائرة بين الضرر والنفع فلاينفذ بل سَعقد والاتلافات فهمذهالعوارض ومحالصباوالجنون والرقالا نوجب الحجرفيها حمتى لوأتلف الصي والمجنون شميأ فضانه في ما لهما وكذا العبداذا أتلف مال انسان فانه يؤاخذ به لكن بعد العتاق (وأما) السفيه فعند أبي حنيفة علىه الرحمة ليس يمحجورعن التصرفات أصلاوحاله وحال الرشيد في التصرفات سواء لا يختلفان الافي وجه واحد وهوان الصبي اذا بلغ سفيهاً يمنع عنه ماله الى خمس وعشرين سنة واذا بلغ رشيدايد فع اليه ماله (فاما) في التصرفات فلا يختلفان حتى لوتصرف بعدما بلغ سفهاً ومنع عنه ماله نفذ تصرفه كما ينفذ بعدان دفع المال اليه عنده (وأما) عندهما فحكه وحكم الصبى العاقل والبالغ المعتوه سواءفلا ينفذ بيعه وشراؤه واجارته وهبته وصدقته ومأأشب ذلكمن التصرفاتالتي تحتمل النقض والفسخ (وأما) فهاسوى ذلك فحكه وحكما البالغ العاقل الرشيد سواء فيجور طلاقه ونكاحهواعتاقه وتدبيره واستيلاده وتحبب عليه نفقة زوجاته وأقاربه والزكاة فيماله وحجة الاسلام وينفق على زوجاته وأقار بهو يؤدى الزكاةمن ماله ولايمنعمن حجة الاسلام ولامن العمرة ولامن القرابين وسوق البدنة لكن يسل القاضي النفقة والكراء والهدي على يدأمين لينفق عليه في الطريق ولا ولاية عليه لاسه وجده و وصهما ويجوز اقراره على تفسه بالحدود والقصاص وتحوز وصاياه بالقرب في مرض موته من ثلث ماله وغيرذ لك من التصرفات التي نصحمن العاقل البالغ الرشيد الاأنه اذاتزو جامرأة بأكثرمن مهرمثلها فالزيادة باطلة واذاأعتق عبده يسمى فيقيمته فيظاهر الروايةوذكر الطحاوي عن محمدر حمهما الله انه رجع عن ذلك وقال يعتق من غيرسعاية فاما فياسوي ذلك فلا يختلفان ولو باع السفيه أواشترى نظرالقاضي فى ذلك فما كان خيراا جازوما كان فيهمضرة رده والله سبحانه وتعالى أعلم ﴿ فَصَلَ ﴾ وَأَمَا بِيانَمَا رَفْعَ الْحَجْرِ (أَمَا) الصَّيَّ فَالذِّي رَفْعَ الْحَجْرِ عَنْهُ شَيْئَانَ أَحْدَهُمَا اذْنَالُولَى اياه بالتجارةُ والثاني بلوغه الاأن الاذن بالتجارة يزيل الحجرعن التصرفات الدائرة بين الضرر والنفع (وأما) التصرفات الضارة المحضة فلايز ولالحجرعنهاالابالبلوغ وهذاعندنا وعندالشافعي رحمهاللهلايزول ألحجرعن الصبي الابالبلوغ وقدمرت المسألة ثم عندأبي حنيفة رضي الله عنه يزول الحجرعن التصرفات البلوغ سواء بلغرشيدا أوسفيها وكذا عندأبي وسف الأأن يحجر عليه القاضي بعدالبلو غفينحجر بحجره وعندأبي حنيفة رحمه الله لاستحجر الصيعن التصرف بحجرالقاضي لكن عنعماله اليخمس وعشرين سنة وعندمجد والشافعي لايزول الابلوغه رشيداثم البلوغ فىالغلام يعرف الاحتلام والآحبال والانزال وفي الجارية يعرف الحيض والاحتلام والحبل فان لم يوجدشي من ذلك فيعتبر بالسن (أما) معرفةالبلوغبالاحتلام فلمسار ويعنرسولاللهصلىاللهعليهوسلم انه قال رفعالقلمعن ثلاثةمنهاالصبي حتى يحتلم جعل عليه الصلاة والسلام الاحتلام غاية لارتفاع الخطاب والخطأب بالب لوغ دلأن البلوغ يثبت بالاحتلام ولان البلوغ والادراك عبارة عن بلوغ المرعكال الحال وذلك بكال القدرة والقوة والقدرة

منحيثسلامةالاسبابوالا كلتهىامكاناستعمالسائرالجوار حالسليمة وذلك لايتحققعلىالكالالا عندالاحتلام فان قيل الادراك امكان استعمال سائرا لجوارح ان كان ثابتا فاماامكان استعمال الا لة المخصوصة وهوقضاءالشهوة على سبيل الكمال فليس بثابت لان كالهابالا نزال والاحتلام سبب لنز ول الماءعلي الاغلب فجعل علماعلىالبسلوغ ولانالله تعالى أمربابتغاءالولد وأخبرانه مكتوبله بقوله تبارك وتعالى وابتغوا ما كتبالله لكم والتكليف بابتغاءالولدايما يتوجه في وقت لوابتغي الولدلوجدولا يكون ذلك الافي خروج الماءللشهوة وذلك في حق الصي بالاحتلام في المتعارف ولان عند الاحتلام بخرج عن حيز الا ولاد ويدخل في حيز الا باءحتي يسمي أبا فلان لا ولد فلان في المتعارف لان عنده يصير من أهل العلوق فكان الاحتلام علما على البلوغ واذا ثبت أن البلوغ يثبت بالاحتسلام يثبت بالانزال لانماذكر نامن المعانى يتعلق بالنزول لابنفس الاحتلام الآأن الاحتسلام سبب لنزول الماءعادة فعلق الحكم به وكذا الاحبال لانه لا يتحقق بدون الانزال عادة فان لم يوجدشيء مماذكر نا فيعتبر البلوغ بالسن وقداختلف العلماء فيأدني السن التي يتعلق بهاالبلوغ قال أبوحنيفة رضي الله عنه نماني عشرة سنة في الغسلام وسبع عشرة في الجارية وقال أنو يوسف ومحدوالشافعي رحهم الله حمس عشرة سنة في الجارية والغلام جميعا وجه قولهم أنالمؤثر في الحقيقة هوالعقل وهوالاصل في الباب اذبه قوام الاحكام وانما الاحتلام جعل حدافي الشرع لكونه دليلاعلي كيال العقل والاحتلام لايتأخرعن خمس عشرسنة عادة فاذا لم يحتلم الى هذه المدة علم أن ذلك لا فق فخلقته والا فةفى الحلقة لاتوجب آفة في العقل فكان العقل قائمًا بلا آفة فوجب أعتباره في لز وم الاحكام وقد ر وي عن سيدنا عمر رضي الله عنه انه عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم غلام وهوابن أربع عشرة سنة فرده وعرض وهوابن خمس عشرة فأجازه فقد جعل عليه الصلاة والسلام خمس عشرة نحدا للبلوغ ولابي حنيفة رضي الله عنه أن الشرع الحكاف الحكم والخطاب بالاحتلام بالدلائل التي ذكر ناها فيجب بناء الحكم عليه ولاير تفع الحكم عنهما لم يتيقن بعدمه و يقع اليأس عن وجوده وانما يقع اليأس بهذه المدة لان الاحتلام الي هذه المدة متصور رقى الجلة فلايجوزازالة الحكم الثابت بالاحتلام عنهمع الاحتمآل على هذا أصول الشرع فانحكم الحيض ل كان لازما في حقالكبيرة لانز ول بامتدادالطهرما لم بوجد اليأس و بحب الانتظار لمدة اليأس لاحمال عود الحيض وكذاالتفريق فحق العنين لأيثبت مادام طمع الوصول التابل يؤجل سنة لاحمال الوصول في فصول السنة فاذامضت السنة ووقع اليأس الآن يحكم بالتفريق وكذا أمر اللهسبحانه وتعالى باظهار الحجج فيحق الكفار والدعاءالي الاسلام الىأن يقع اليأس عن قبولهم فمالم يقع اليأس لايباح لناالقتال فكذلك ههنامادآم الاحتسلام يرجى يجب الانتظار ولا يأس بعدمدة خمس عشرة الى هذه المدة بل هو مرجو فلا يقطع الحكم الثابت بالاحتلام عنه معرجاء وجوده بخلاف ما بعدهذه المدة فانه لا يحتمل وجوده بعدها فلا يجوزاعتباره في زمان اليأس عن وجوده (وأما) الحديث فلا حجــة فيهلانه يحتمل انه أجازذلك لماعلم عليه الصلاة والسلام انه احتلم في ذلك الوقت و يحتمل أيضا أنه أجاز ذلك لمارآه صالحاً للحرب محتملاله على سبيل الاعتياد للجهاد كاأمر ناباعتبار سائر القرب في أول أوقات الامكان والاحمال لها فلايكون حجةمع الاحتال واذا أشكل أمرالغلام المراهق فىالبلوغ فقال قدبلغت يقبل قوله ويحكم ببلوغه وكذلك الجارية المراهقة لان الاصل في البلوغ هو الاحتلام على ما بينا وأنه لا يعرف الامن جهته فالزمت الضرورة قبول قوله كما في الاخبار عن الطهر والحيض والله سبحانه وتعالى أعلم (وأما) المجنون فلايز ول الحجر عنه الابالا فاقة فاذا أفاق رشيداأوسفيها فحكمه في ذلك حكم الصبى وقدذكرناه (وأما) الرقيق فالحبجريز ول عنمه بالاعتاق مرة وبالاذنبالتجارةأخرى الاأن الاعتاق نريل الحجرعت على الاطلاق والاذنبالتجارة لايزيل الافي التصرفات الدائرة بينالضرر والنفع (وأما) السفيه فلاحجرعليه عنالتصرف أصلاعندأ بيحنيفة رضي الله عنه فلايتصور الزوال (وأما) علىمذهب مفزواله عندأبي توسف بضده وهوالاطلاق من القاضي فكالاينحجرالا بحجره

لاينطلق الاباطلاقه وعندممدوالشافعي رحمهماالله زوال الحجرعلي السفيه بظهور رشده لان الحجارة كان بسفهه فانطلاقه يكون بضده وهورشده واللهسبحانه وتعالى أعلم (وأما) الفصل الثاني وهوفصل الحبس فالحبس على نوعين حس المديون عاعليه من الدين وحبس العين بالدين أما الأول فالكلام فيه في مواضع في بيان سبب وجوب الحبس وفى بيان شرائط الوجوب وفى بيان ما يمنع عنه المحبوس ومالا يمنع أماسبب وجوب الحبس فهوالدين قل أوكثر وأماشرائط الوجوب فأنواع بعضها يرجع الىالدين و مضها يرجع الى المديون و بعضها يرجع الى صاحب الدىن (أما)الذي يرجع الى الدين فهوأن يكون حالا فلايحبس في الدين المؤجب للان الحبس لدفع الظلم المتحقق بتأخمير قضاءالدين ولم يوجدمن المديون لان صاحب الدين هوالذي أخرحق نفسه بالتأجيل وكذالا يمنعمن السفر قبل حلول الاجل سواءبعد محله أوقرب لانه لايمك مطالبته قبل حل الاجل ولايمكن منعه ولكن له آن نحر جمعه حتى اذاحل الاجل منعه من المضي في سفره الى ان يوفيه دينه (وأما) الذي يرجم الى المديون فنها القدرة على قضاء الدين حتى لوكان معسر الايحبس لقوله سبحانه وتعالى وانكان ذوعسرة فنظرة الى ميسرة ولان الحبس لدفع الظلم بإيصال حقه اليه ولوظلم فيه لعدم القدرة ولانه اذالم يقدر على قضاء الدين لا يكون الحبس مفيداً لان الحبس شرع للتوسل الى قضاءالدين لالعينه ومنها المطل وهوتأ خيرقضاءالدين لقوله عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم فيحبس دفعاً للظلم لقضاءالدين بواسطة الحبس وقوله عليه الصلاة والسلام لى الواجد يحل عرضه وعقو بته والحبس عقو بة ومالم يظهر منه المطل لا يحبس لا نعدام المطل واللي منه ومنهاان يكون من عليه الدين من سوى الوالدين لصاحب الدين فلا يحبس الوالدون وان علوا بدين المولودين وان سفلوالقولة تبارك وتعالى وصاحبهما في الدنيامعر وفا وقوله تعمالي وبالوالدين احسا ناوليس من المصاحبة بالمعروف والاحسان حبسهما بالدين الاأنه اذا امتنع الوالدمن الانفاق على ولده الذي عليه نفقته فان القياضي يحبسه اكن تعزيراً لاحبساً بالدين (وأما) الولد فيحبس بدين الوالد لان المانع من الحبس حق الوالدين وكذاسا رًالا قارب يحبس المديون بدين قريبه كائناً من كان ويستوي في الحبس الرجل ـ والمرأة لان الموجب للحبس لا يختلف بالذكو رة والانونة ويحبس ولى الصغيراذا كان ممن يحبو زله قضاء دبنه لانه اذا كان الظلم بسبيل من قضاء دينه صار بالتأخير ظالما فيحبس ليقضى الدين فيند فع الظلم (وأما) الذي يرجع الى صاحب الدين فطلب الحبس من القاضي فمالم يطلب لا يحبس لان الدين حقه والحبس وسيلة الى حقه و وسيلة حق الانسان حقمه وحق المرءانما يطلب بطلبه فلا مدمن الطلب للمبس واذاعرف سبب وجوب الدس وشرائطه فان ثبت عندالقاضي السببمع شرائطه بالحجة حبسه لتحقق الظلم عنده بتأخير حقهمن غيرضرورة والقاضي نصب لدفع الظلرفيندفعالظلرعنه واناشتبه على القاضي حاله في يساره واعساره ونيقم عنده حجةعلى أحدهم اوطلب الغرمآء حبسه فانه يحبسه ليتعرف عن حاله انه فقيراً مغني فان علم انه غني حبسه الى أن يقضى الدين لا نه ظهر ظلمه بالتأخير وان علرانه فقيرخلي سبيله لانه ظهرانه لايستوجب الحبس فيطلقه ولكن لايمنع الغرماء عن ملازمته عندأ محاسنا الشلاثة رضى الله عنهم الااذا قضى القاضي بالانظار لاحتمال ان يرزقه الله سبحانه وتعالى مالااذالمال غادورائح وعندزفر رحمه الله لا يلازمونه لقوله تسارك وتعسالي وان كان ذوعسرة فنظرة اليميسرة ذكر النظرة بحرف الفاءفثيت من غسير قضاءالقاضي (ولنا) انالنظرة هي التأخير فلابدوان يؤخروهوان يؤخره القاضي أوصاحب الحق ولا يمنعونه من التصرف ولامن السفر فاذاا كتسب يأخذون فضل كسبه فيقتسمونه بينهم بالحصص وإذامضي على حبسه شهر أوشهر انأوثلاثة ولمينكشف حاله في البسار والاعسار خلي سبيله لان هذا الحبس كان لاستبراء حاله وابلاء عذره والثمالا ثة الاشهر مدة صالحة لاشتهارا لحال وابلاءالعبذر فيطلقه لكن الغرماء لا يمنعون من ملازمته فيلازمونه لكن لاعنعونه من التصرف والسفر على ماذكرنا ولواختلفا في اليسار والاعسارفق ال الطالب هوموسر وقال المطلوب انامعهم فان قامت لاحدهما ببنية قبلت ببنته وإن أقاما جميميا البينة فالبينية ببنة الطالب لانها تثبت

زيادة وهى اليساروان لم يقم لهما بينة فقد ذكر محمد في الكفالة والنكاح والزيادات انه ينظر ان ثبت الدين بمعماقدة كالبيع والنكاح والكفالة والصلح عن دم العمد والصلح عن المال والخلع أوثبت تبعافها هومماقدة كالنفقة في باب النكاح فالقول قول الطالب وكذافي الغصب والزكاة وان ثبت الدين بفيرذلك كأحراق الثوب أوالقتما الذى لا يوجب القصاص و يوجب المال في مال الجاني وفي الخطا فالقول قسول المطلوب وذكر الخصاف رحمه التعفىآدابالقاضىانهان وجبالدين عوضا عنمال سالمالمشترى نحو ثمن المبيع الذى سلم لهالبيع والقرض والغصبوالسلمالذى أخذالمسلم اليه رأسالمال فالقول فول الطالب وكل دين ليس لهعوض أصلا كاحراق الثوبأوله عوض ليس بمال كالمهر و بدل الخلع و بدل الصلح عن دم العمد والكفالة فالقول قول المطلوب واختلف المشايخ فيسه قال بعضهم القول قول المطلوب على كل حال ولا يحسس لان الفقر أصل في بني آدم والغنا عارض فكان الظاهر شاهدا للمطلوب فكان القول قولهمع يمينه وقال بعضهم القول قول الطالب على كل حال لقوله عليه الصلاة والسلام لصاحب الحق اليدو اللسان وقال بمضهم يحكم زيه اذاكان زيه زي الاغنياء فالقول قول الطالبوانكان زيهزى الفقراء فالقول قول المطلوب وعن الفقيسة أبى جعفر الهندواني رحمه الله انه يحكم زيه فيؤخذ بحكمه فيالفقر والغناالااذا كان المطلوب من الفقهاء أو العلوية أوالاشراف لان من عاداتهم التكلف في اللباس والتجمل بدون الغنافيكون القول قول المسديون انهمعسر (وجه) ماذكره الخصاف رحمه الله أن القول في الشرع قولمن يشمهدله الظاهر واذا وجبالدين بدلاعن مالسململه كان الظاهر شاهمدا للطالب لانه ثبتت قمدرة المطلوب بسلامة المال وكذا في الزكاة انها لا تحب الاعلى الغني فكان الظاهر شاهدا للطالب (وجه) قول مجمد رحمه الله وهو ظاهرالر واية ان الظاهر شاهه دللطالب فهاذكر ناأ يضامن طريق الدلالة وهو إقدامُه على ألمعاقدة فان قدرة على المهر وكذا الاقدام على الخلع لان المرأة لاتخالع عادة حتى يكون عندهاشي وكذا الصلح لا يقدم الانسان عليه الاعندالقدرة فكان الظاهر شاهدا للطالب في هذه المواضع فكان القول قوله والله تعالى أعلم ﴿ فَصَلَ ﴾ وأمابيان ما يمنع المحبوس عنه وما لا يمنع فالمحبوس بمنوع عن الخروج الى أشغاله ومهماته والى الجمع والجماعات والاعياد وتشييع الجنائز وعيادة المرضى والزيارة والضيافة لان الحبس للتوسل الى قضاء الدن فاذامنع عناشغاله ومهماتهالدينية والدنيوية تضجر فيسارعالى قضاءالدين ولا يمنعمن دخول أقار بهعليه لانذلك لابخل عاوضعله الحبس بلقديقع وسيلة اليدولا يمنع من التصرفات الشرعية من البيع والشراء والهبة والصدقة والاقرارلغيرهم منالغرماء حسى لوفعل شيأمن ذلك تقذولم يكن للغرماء ولاية الابطال لآن الحبس لا بوجب بطلان أهلية التصرفات ولوطلب الغرماء الذين حبس لاجلهم من القاضي ان يحجر على المحبوس من الاقرار والهبة والصدقة وغيرها إيجبهمالى ذلك عنسدأبي حنيفةر حمهالله وعندهمالهان يحيبهماليه وكذا اذاطلبوامن القاضي بيعماله عليسه مماسوي الدراهم والدنا نيرمن المنقول والعقار لهان يجيبهم اليه عندهما وأماعندأ بي حنيفة رحمه الله فلا يحبهم الي ذلك وهيمسألة الجر لكناذا كاندينه دراهم وعنده دراهم فان القاضي يقضي بهادينه لانهامن جنس حقدوان كان دينه دراهم وعندهدنا نيرباعهاالقاضي بالدراهم وقضي بهادينه وكذا اذا كان دينهدنا نير وعندهدراهم باعها القاضي بالدنا نير وقضى بهادينه فرق بين الدنا نير والدراهمو بين سائر الاموال انه يبيع أحسدهما بالا خرلقضاءالدين ولا ببيع سائر الاموال (ووجمه) الفرقانالدراهم والدنانيرمن جنس واحدمن وجهبدليل انه يكل نصاب أحمدهما بالآخر فى باب الزكاة والمؤدى عن أحدهما كان مؤدى عن الآخر عند الهلاك فكان بينهما بجانسة من وجد فصاركل واحدمنهما كعينالا خرحكماوليس بينالعروض وبينالدراهموالدنا نيريجا نسة بوجه فلايملك التصرف على الحبوس بيعهما بهاولان العروض اذاسعت لقضاء الدس فانها لاتشترى مثل ماتشة رى في سائر الاوقات بل دون ذلك وفيه ضرر به ولا ضرر في الدراهم والدنا نيرلانها لا تتفاوت وهذا بحلاف ما بعد الموت ان القاضي بيرع جميع ما له لقضاء دينه لان بيع القاضي ليس تصرفاً على الميت لبطلان أهليته بالموت ولانه رضى بذلك في آخر جزء من أجزاء حياته هذا هو الظاهر لان قضاء الديون من حوائبه الاصلية فكان راضيا بقضاء الدين من أي مال كان تخليصاً لنفسه عن عهدة الدين عند ماسده عن حياته والله سبحانه و تعالى أعلم و ينفق المجبوس على تفسه وعياله وأقار به ولا يمنع من ذلك ولا عن شيء من التصرفات الشرعية والله سبحانه و تعالى أعلم فلك ولا عن شيء من التصرفات الشرعية والله سبحانه و تعالى أعلم

والمضمون على نوعين أيضاً مضمون بالدين فالحبوس بالدين في الاصل على نوعين محبوس هومضمون ومحبوس هواً مانة والمضمون على نوعين عبوس هومضمون والمشرور بالمثن لا تموين النفي من المناه المنسبة ومضمون بالمثن المبيع المناه المنسبة وهوالمنه المنتهاء المناه المنسبة وهوالمنها المنتهاء وهوالمنها المنتهاء والمنها المنتهاء والمناهاء والمن

## ﴿ كتاب الاكراه ﴾

الكلام في هذا الكتاب في مواضع في بيان معنى الاكراه لغة وشرعا وفي بيان أنواع الاكراه وفي بيان شرائط الاكراه وفي بيان حكما يقع عليه الاكراه أن به المكره وفي بيان ماعدل المكره الى غير ما وقع عليه الاكراه أو زاد على ما وقع عليه الاكراه أو نقص عنه (أما) الاول فالاكراه في اللغة عبارة عن اثبات الكره والكره معنى قام بالمكره بينا في الحبة والرضاو لهذا يستعمل كل واحدمنهما مقابل الا خرقال القه سبحانه وتعالى وعسى أن تكرهوا شيأ وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيأ وهو وشر لكم ولهذا قال أهل السنة ان الله تبارك وتعالى يكره الكفر والمعاصى المناه الله تعادو الشرع عبارة عن الدعاء الى الفعل بالا يعاد والتهديد مع وجود شرائطها التي نذكرها في مواضعها ان شاء الله تعالى الله تعالى على المناه الله تعالى الله على الله على المناه التي المناه التي المناه الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله على الله

بديه دورمه يدسي بوسور عمم المنافق الم

﴿ فصل ﴾ وأماشرائط الاكراه فنوعان نو عيرجع الى المكره ونو عيرجع الى المكره (أما) الذي يرجع الى المكره فهوان يكون قادراً على تحقيق ما أوعدلان الضرورة لانتحقق الاعند القدرة وعلى هذا قال أبوحنيفة رضي التدعنهان الاكراه لانتحقق الامن السلطان وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله انه متحقق من السلطان وغيره (وجه) قولهماان الاكراه ليس الاايعاد مالحاق المكر وهؤهذا متحقق من كل مسلط وأبوحنفة رضي الله عنيه بقول غير السلطان لا يقدر على تحقيق ما أوعد لان المكر ويستغيث السلطان فيغيثه فاذا كان المكر وهو السلطان فلا يحدغوثا وقيل انه لاخلاف بينهم في المعنى انما هوخلاف زمان فني زمن أبى حنيف ة رضى الله عنه لم يكن لغسير السلطان قدرة الاكراه ثم تغيرا لحال في زمانهما فغير الفتوى على حسب الحال والته سبحانه وتعالى أعلم فاما البلوغ فليس بشرط لتحقق الاكراه حتى يتحقق من الصبي العاقل اذا كان مطاعامسلطا وكذلك العقل والتمييز ألمطلق ليس بشرط فيتحقق الاكراهمن البالغ المختلط العـقل بعدان كان مطاعامسلطا (وأما) النوع الذي يرجع الى المسكره فهوات يقع في غالب رأيه وأكثرطنه أنه لولم يجب الى مادعي اليه تحقق ماأ وعدبه لان غالب الرأى حجة خصوصا عند تعدر الوصول الى التعين حتى انه لوكان في أكثر رأى المكره ان المكره لا يحقق ما أوعده لا يثبت حكم الاكراه شرعاوان وجد صورة الايعادلان الضرورة لمتحقق ومثسله لوأمره بفعل ولإبوعده عليه ولكن في أكثر رأى المكر هانه لولم يفسعل تحقق ماأوعديثبتحكمالاكراه لتحقق الضرورة ولهذا انهلوكان فيأكثر رأيه انهلوامتنع عن تناول الميتة وصبرالي ان يلحقه الجوع المهلك لازيل عندالاكراه لايباح لهان يعجل بتناولهاوانكان في أكثر رأيدانه وان صبرالي تلك الحالة لما از يل عنه الاكراه يباح ان يتناولها للحال دل ان العبرة لغالب الرأى وأكثر الظن دون صورة الايعاد والله سبحانه وتعالى أعلر

و فصل و أمابيان ما يقع عليه الاكراه فنقول و بالله التوفيق ما يقع عليه الاكراه في الاصل نوعان حسى وشرعى وكل واحدمنهما على ضر بين معين و مخيرفيه أما الحسى المعين في كونه مكرها عليه فالاكل والشرب والشتم والكفر والاتلاف والقطع عينا وأما الشرعى فالطلاق والعتاق والتدبير والنكاح والرجعة واليمين والنذر والظهار والايلاء والني عنى المقوق والكفالة بالنفس و تسليم الشفعة و ترك طلبها و نحوها والتدتمالي أعلم

و فصل في وأمابيان حكم ما يقع عليه الاكراه فنقول و بالته التوفيق اما التصرفات الحسية في تعلق بها حكان أحدهما يرجع الحالا خرة الذي يرجع الحالات خرة فلا أنها الذي يرجع الحالات خرة المنافرة أنواع نوع هومباح ونوع هوم خص ونوع هو حرام ليس التي يقع عليها الاكراه في حق أحكام الا خرة الا أنها أنواع نوع هومباح ونوع هوم خص ونوع هو حرام ليس بماح ولا مرخص (أما) النوع الدي هومباح فاكل الميتة والدم و لحم الخدنرير وشرب الخراذ اكان الاكراه اما المنافر وتعلى المنافر وتعلى الما المنافر وتمالي الامااضطر وتمالي الامااضطر وتمالية أكله والمنافرة المنافرة وقد تحقق الاضطرار بالاكراه فيباح له التناول بل لا يباح له الامتناع عنه ولوامتناع عنه حق المنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة وتعلى المنافرة والمنافرة والمنا

قائمة الاانه سنقطت المؤاخذة لعذر الاكراه قال الله تبارك وتعالى من كفر بالله من بعد إعانه الامن أكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظم الامن أكره وقلبه مطمئن بالايمان على التقديم والتأخير في الكلام والله سبحانه وتعالى أعلم والامتناع عنه أفضل من الاقدام عليه حتى لوامتنع فقتل كانمأجو رألانه جادبنفسه في سبيل الله تعالى فيرجو ان يكون له نواب المجاهدين بالنفس هنا وقال عليـــــ الصلاة والسلاممن قتل بحبرأفي نفسه فهوفي ظل العرش يومالقيامة وكذلك التكلم بشتم النبي عليه الصلاة والسلاممع اطمئنا نالقلب الايمان والاصل فيهمار ويأن عمار ن ياسررضي الله عنهما لمأأكرهم الكفار و رجع الي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهماو راءك ياعمار فقال شريار سول الله ماتركوني حتى نلت منك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عاد وأفعد فقد رخص عليه الصلاة والسلام في اتيان الكلمة بشر يطة اطمئنان القلب بالإيمان حيث أسءعليهالصلاة والسلام بالعودالي ماوجدمنه اكن الامتناع عنه أفضل لامرومن هذاالنوع شتم المسايلان عرض المسلم حرام التعرض فكل حال قال النبي عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله الاانه رخصله لعذرالا كراه وأثرالرخصة في سقوط المؤاخذة دون الحرمة والامتناع عنه حفظاً لحرمة المسلم وايثار أله على نفسه أفضل ومن هذا النوع اتلاف مال المسلم لانحرمة مال المسلم جرمة دمه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحتمل السقوط محال الاانه رخص له الاتلاف لعذر الاكراه حال المخمصة على مانذكر ولوامتنع حتى قتل لايأثم بلينابلان الحرمة قائمة فهو بالامتناع قضي حق الحرمة فكان مأجو رالامأزورا وكذلك أتلاف مال نفسهمر خصبالا كراه لكنمع قيام الحرمة حتى انه لوامتنع فقتل لايأثم بل مثاب لان حرمة ماله لاتسقط بالاكراه ألاترى انه أبيبح له الدفع قال النبي عليه الصلاة والسلام قاتل دون مالك وكذامن أصابته المخمصة فسأل صاحب الطعام فمنعه فامتنعهن التناول حتى ماتا نهلا يأثم لماذكر ناانه بالامتناع راعي حق الحرمة هذا اذاكان الاكراه تاما فان كان ناقصامن الحيس والقيد والضرب الذي لا يخاف منه تلف النفس والعضولا يرخص له أصلا ويحكم بكفره وانقالكان قلبي مطمئنا بالايمان فلايصدق في الحكم على مانذكر ويأثم بشتم المسلم واتلاف مالهلان الضرورة لم تتحقق وكذااذا كانالاكراه تاماولكن فيأكبر رأى المكرهان المكرهلا يحقق ماأوعده لا يرخص اهالفعل أصلا ولوفعل يأثم لا نعدام تحقق الضرو رة لا نعدام الاكراه شرعاوالله سبحانه وتعالى أعلم (وأما) النوع الذي لا يباح ولا يرخصبالا كراهأصلا فهوقتل المسلم بغيرحق سواءكان الاكراه ناقصاأو تامالان قتل المسلم بغيرحق لايحتمل الاباحة يحال قال الله تبارك وتعمالي ولاتقتلوا النفس التيحرم الله الابالحق وكذا قطع عضومن أعضائه والضرب الملك قال التمسيحانه وتعالى والذين يؤذون المؤمنة بن والمؤمنات بغيرماا كتسبوا فقيدا حتملوا بهتاناً واثما مبيناً وكذلك ضرب الوالدين قل أوكثرقال الله تعالى ولا تقل لهمااف والنهي عن التأفيف نهي عن الضرب دلالة بالطريق الاولى فكانت الحرمة قائمة بحكما فلا يرخص الاقدام عليه ولوأقدم يأثم والله سبحانه وتعالى أعلم (وأما)ضرب غير الوالدين اذاكان ممالا يخاف منه التلف كضرب سوط أو بحوه فيرحى ان لا يؤاخذ به وكذا الحبس والقيدلان ضررهدون ضررالمكره بكثيرفالظا هرانه يرضى بهذا القدرمن الضر رلاحياءأخيه ولوأذن لهالمكره عليه أوقطعه أوضر مه فقال للمكر ه افعل لا يباح له ان يفعل لان هذا مما لا يباح بالا باحة ولوفعل فهو آثم ألا ترى انه لوفعل بنفسه أثم فبغيره أولى وكدا الزنامن هذا القبيل انه لايباح ولا يرخص للرجل بالاكراه وانكان تاما ولوفعل يأثم لانحرمة الزنا ثابتة فى العقول قال الله سبيحانه وتعالى ولا تقر بوا الزناانه كان فاحشة وساء سبيلا فدل اله كان فاحشة في العقل قبل ورودالشرع فلايحتمل الرخصة بحال كقتل المسلم بغيرحق ولوأذنت المرأة به لايباح أيضاحرة كانت أوأمة أذن لهمولا هالان الفرج لايباح بالاباحة وأما المرأة فيرخص لهالان الذي يتصورمنها ليس الاالتمكين وهيمع ذلك مدفوعةاليه وهذاعندى فيه نظرلان فعل الزناكايتصورمن الرجل يتصورمن المرأة ألاترى ان الله سبحانه وتعالى

سهاهازانية الاان زناالرجل بالايلاجو زناها بالتمكين والتمكين فعل منهالكنه فعلل سكوت فاحتمل الوصف بالحظر والحرمة فينبني ان لايختلف فيم حكم الرجل والمرأة فلايرخص للمرأة كالايرخص للرجسل والتمسيحانه وتعالى أعلم (وأما) الحكم الذي يرجع الى الدنياف الانواع الشلائة اما النوع الاول فالمكره على الشرب لا يجب عليه الحداداً كان الأكراه تأما لان الحد شرع زاجرا عن الجناية في المستقبل والشرب خرج من ان يكون جناية بالاكراه وصارمباحابل واجباعليــهعلى مآمر واذاكان ناقصأ يجبلان الاكراهالناقص لم يوجب تغــير الفعل عُما كان عليه قبل آلاكراه توجه ما فلا يوجب تغيير حكمه والله سبحانه وتعالى أعسلم (وأما) النوع الثاني فالمكره على الكفر لا يحكم بكفره أذا كان قلبه مطمئنا بالايمان يخسلاف المكره على الاعمان أنه يحكم باعمانه والفرق بينهمامن وجهسين أحدهما انالايمان في الحقيقة تصديق والكفر في الحقيقة تكذيب وكل ذلك عمل القلب والاكراه لا يعمل على القلب فان كان مصدقا بقلبه كان مؤمنا لوجود حقيقة الايمان وان كان مكذبا بقلبه كان كافرا لوجودحقيقةالكفرالاأن عبارةاللسان جعل دليلاعلى التصديق والتكذيب ظاهرا حالةالطوع وقد بطلت هذه الدلالة بالاكراه فبق الايمان منه والكفر محتملا فكان ينبغي أن لا يحكم بالاسلام حالة الاكراهم الاحتمال كمالم يحكم بالكفرفها بالاحمال الاانه حكم بذلك لوجهين أحدهما انااع اقبلناظاهرا يمانه مع الاكراه ليخالط المسلمين فيرى محاسن الاسلام فيؤلأس هالى الحقيقة وانكنالا نعلم بايمانه لاقطعا ولاغالبا وهذاجائز ألاتري ان الله تبارك وتعالىأم نافي النساء المهاجرات بامتحانهن بعدوجود ظاهرال كلمةمنهن بقوله تعالى ياأيها الذن آمنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن ليظهر لناايمانهن بالدليل الغالب لقوله عزشأنه فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الىالكفاركذاههناوهذاالمعني لايتحقق فيالاكراه على الكفر والثاني أن اعتبار الدليل المحتمل في باب الاسملام يرجعالى اعلاءالدن الحقوان اعتبارالغالب يرجع الى ضده واعلاءالدين الحق واجب قال النبي عليه الصلاة والسلام الاسلام يعلوولا يعلى فوجب اعتبار المحتمل دون الغالب اعلاء الدين الحق وذلك في الحكم بإيمان على الاسلام ولا يقتل بل يحبس ولكن لا يقتل والقياس أن يقتل لوجود الردةمنــــه وهي الرجوع عن الاسلام (وجه) الاستحسان انا انماقبلنا كلمة الاسلام منه ظاهر أطمع اللحقيقة ليخالط المسلمين فيرى محاسن الاسلام فينجع التصديق فقلبه على ماس فاذارجع تبين أنه لامطمع لحقيقة الاسلام فيه وانه على اعتقاده الاول فلم يكن هذا رجوعاعن الاسلام بل اظهار الماكان في قلبه من التكذيب فلا يقتل وكذلك الكافراذا أسلم وله أولا دصغار حتىحكم باسلامهم تبعا لابيهم فبلغوا كفارا يجبرون على الاسلام ولايقتلون لاندنم يوجدمنهم الأســــــلامحقيقة فلم يتحقق الرجوع عنه والله سبحانه وتعالى أعلم ولواكره على أن يقرأنه أسلم أمس فاقر لايحكم باسلامه لان الاكراه بمنع صحةالاقرار آلانذكرفي موضعه انشاءالله تعالى واذالم يحكم بكفره باجراءال كلمة لاتثبت أحكام الكفرحتي لاتبين منمام أته والقياس أن تثبت البينونة لوجود سبب الفرفة وهوالكلمة أوهىمن أسماب الفرفة عنزلة كلمة الطلاق ثمحكم تلك لايختلف بالطوع والكره فكذاحكم هـذه (وجه) الاستحسان ان سبب الفرقة الردة دون نفسالكلمةوانمـالـكلمةدلالةعليهاحالةالطوع ولميبق.دليــلاحالةالاكراهفلم تثبتالردةفلاتثبتالبينونة ولو قال آلمكره خطر ببالى فى قولى كفرت بالله ان أُخبر عن الماضى كاذ بأولم أكن فعلت لا يصدق في الحكم و يحكم بكفره لانهدعي الى انشاءالكفر وقــدأخبرأنه أتى بالاخبار وهوغــيرمكره على الاخبار بل هوطائع فيـــــــ ولوقال طائعا كغرت باللهثم قال عنيت به الاخبار عن الماصى كاذ باولم أكن فعلت لا يصدق في القضاء كذا هذا و يصدق فها بينه وبين الله تعالى لانه يحتمله كلامه وان كان خلاف الظاهر ولوأكره على الاخبار فهامضي ثم قال ما أردت به الخبرعن الماضي فهوكافرفي القضاء وفيابينه وبين الله تعالى لانه لم يحبه الى مادعاه اليه بل أخـــبرانه انشأ الكفر طوعا ولوقال لم يخطر ببالىشى آخرلايحكم بكفره لانه اذالم يردشيا يحمل على الاجابة الى ظاهر الكلمة مع اطمئنان القلب الايمان فلايحكم بكفره وكذلك لوأكره على الصلاة للصليب فقام يصلي فحطر بباله أن يصلي لله تعالى وهومستقبل القبلة أوغيرمستقبل القبلة فينبغي أن ينوى بالصلاة أن تكون لله عزوجل فاذاقال نويت به ذلك لم يصدق في القضاء و بحكم بكغرهلانه أتى بغيرمادعي اليمه فكان طائعا والطائع ادافعل ذلك وقال نويت بدذلك لا يصدق في القضاء كذا هذاو يصدق فهابينهو بين اللهعزشأ نهلانه نوى مايحتمله فعله ولوصلي للصليب ولم يصل للمسبحانه وتعالى وقد خطر ساله ذلك فهوكافر باللهفىالقضاءوفها بينسه وبينالله تعالى لانهصلي للصليب طائعامع امكان الصلاة لله تعالى وان كانمستقبل الصليب فان إيخطر ببالهشئ وصلى للصليب ظاهرا وقلبه مطمئن بالأيمان لايحكم بكفره ويحمل على الاجابة الى ظاهر مادعى اليه مع سكون قلبه بالاعان وكذلك لوأكره على سب النبي عليم الصلاة والسلام فحطر ببالهرجل آخراسمه محمد فسبه وأقر بذلك لايصدق في الحكم و يحكم بكفره لانه اذاخطر بباله رجل آخر فهذاطا ئع في سب النبي محمد عليه الصلاة والسلام ثم قال عنيت مع غيره فلا يصدق في الحكم و يصدق فها بينه وبين الله تعالى لانه يحتمله كلامه ولولم يقصد بالسب رجلا آخر فسب الني عليه الصلاة والسلام فهوكافر في القضاءوفها بينهو بيناللهجــلشأنه ولوايخطر ببالهشئ لايحكم بكفرهو يحمل علىجهةالاكراه علىمامر والله سبحانه وتعالى أعلم هذا اذاكان الاكراه على الكفرتاما فامااذاكان ناقصا يحكم بكفره لانه ليس يمكره في الحقيقة لانهمافعله للضرورة بللدفع الغمعن نفسه ولوقال كان قلي مطمئنا بالايمان لايصدق في الحكملا نهخلاف الظاهر كالطائع اداأجرى الكلمة ثم قال كان قلمي مطمئنا بالايمان و يصدق فها بينه و بين الله تعالى (وأما) المكره على اتلاف مال العُـيراذا أتلفه يجب الضهان على المـــكر ودون المـكر واذا كان الاكراه تامالان المتلف هو المــكر ومن حيث المعني وأنما المكره تنزلةالا كأةعلى معنى انهمسلوب الاختيارا يثارا وارتضاء وهذا النوع من الفعل مما يمكن تحصيله با كةغيره بأن يأخذ المكره فيضر به على المال فامكن جعله آلة المكره فكان التلف حاصل باكراهه فكان الضهان عليمه وإنكان الاكراه ناقصا فالضمان على المكره لان الاكراه الناقص لايجعل المكره آلة المكره لانه لايسلب الاختيارأصلا فكان الاتلاف من المكره فكان الضمان عليه وكذلك لوأكره على أن يأكل مال غيره فالضمان عليهلانهذا النو عمنالفعل وهوالاكل بمالا يعمل عليهالاكراهلا نهلايتصورتحصيله بآلةغميره فكانطائعا فيه فكان الضمان عليه ولوأكره على أن يأكل طعام نفسه فأكل أوعلى أن يلبس ثوب نفسه فلبس حتى تخرق لا يجب الضمان على المكره لان الاكراه على أكل مال غيره لما لم يوجب الضمان على المكره فعلى مال نفسه أولى معرما أن أكل مال نفسه ولبس ثوب نفسه ليس من باب الاتلاف بل هوصرف مال نفسه الى مصلحة بقائه ومن صرف مال نفسه الى مصلحته لاضمان له على أحد ولوأذن صاحب المال المكره باتلاف ماله من غيراكراه فاتلفه لاضمان على أحمد لان الاذن بالاتلاف يعمل في الاموال لان الاموال مما تباح بالا باحمة واتلاف مال مأذون فيمه لا يوجب الضمان والله سبحانه وتعالى أعلم (وأما) النوع الثالث فأماالمكره على القتل فان كان الاكراه تاما فلاقصاص علمه عندأبى حنيفة ومحدرضي الله عنهما ولكن يعزر ويجب على المكره وعندأبي بوسف رحمه الله لابحب القصاص علمهما ولكنتجبالدىةعلىالمكره وعندزفر رحمالله بحبالقصاص علىالمكرهدونالمكزه وعنسدالشافعي رحمه الله يجب علمهما (وجه) قول الشافعي رحمه الله أن القتل اسم لفعل فضي الى زهوق الحياة عادة وقد وجد في كل واحدمنهما الاانه حصل من المكره مباشرة ومن المكره تسبيبا فيجب القصاص علمهما جميعا (وجــه) قول زفر رحمه الله ان القتل وجدمن المكره حقيقة حساومشاهدة والمكار المحسوس مكابرة فوجب اعتباره منه دون المكره اذالاصل اعتبار الحقيقة لا يجوز العدول عنها الابدليل (وجه) قول أبي وسف رحمه الله ان المكره ليس بقاتل حقيقة بلهومسبب للقتل وانماالقاتل هوالمكره حقيقة ثم لما يحبب القصاص عليه فلان لايجب على المكره أولى

(وجه) قول أبي حنيفة ومجمد علمهما الرحمة ماروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال عفوت عن أمتى الخطأ والنسيان ومااستكرهواعليه وعفوا اشئ عفوعن موجبه فكان موجب المستكره عليه معفوا بظاهر الحديث ولان القاتل هوالمكره من حيث المعنى وانما الموجود من المكره صورة القتل فاشبه الآلة اذالقتل مما يمكن اكتسابه بآلة الغيركاتلاف المال ثم المتلف هو ألمكر وحتى كان الضمان عليه فكذا القاتل ألاترى انه اذا أكر وعلى قطع يد نفسه له أن يقتصمن المكره ولوكان هوالقاطع حقيقة لما اقتص ولان معنى الحياة أمر لا بدمنه في باب القصاص قال الله تعالى ولكرمن القصاص حياة ومعنى الحياة شرعا واستيفاء لايحصل بشرع القصاص في حق المكره واستيفائه منه على مام في مسائل الخلاف لذلك وجب على المكره دون المكره وان كان الاكراه ناقصا وجب القصاص على المكره بلاخلاف لان الاكراه الناقص يسلب الاختيار أصلافلا يمنع وجوب القصاص وكذلك لوكان المكره صبياأ ومعتوها يعقل ماأمره به فالقصاص على المكره عندأبي حنيفة وتحمدر حمهما الله لماذكر ناولوكان الصبي المسكره يعقل وهومطاع أو بالغ مختلط العقل وهومسلط لاقصاص عليمه وعلى عاقلته الدية لان عمدالصبي خطأ ولوقال المكره على قتله للمكر هاقتلني من غيراكراه فقتله لاقصاص علمه عندأ صحابنا الثلاثة لانه لوقتله من غيراذن لايحب عليه فهذا أولى وعندزفر يحب عليه القصاص وكذالاقصاص على المكره عندناو في وجوب الدبة رواتان الميراث عندأ محابنا الثلاثة لماذكرنا أن الموجود من المكره صورة القتل لاحقيقته بل هو في معنى الأكة فكان القتل مضافاالىالمكره ولانه قتل لايتعلق به وجوب القصاص ولا وجوب الكفارة فلا يوجب حرمان الميراث وعلى قياس قول زفر والشافعي رحمهما الله يحرم الميراث لانه يتعلق به وجوب القصاص (وأما) المكره فيحرم الميراث عندأبىحنيفة ومحمدوالشافعي رضي اللهعنهم لوجوبالقصاص عليه وعندأبي بوسيفوزفر رحهما اللهلايحرم لانعداموجوبالقصاص عليهوالكفارةوالتهسبحانهوتعالىأعلمهمذا اذاكانالمكرهبالغافان كانصبيا وهو وارث المقتول لايحرم الميراث لانمن شرط كون القتل جازما أن يكون حراما وفعل الصبي لا يوصف الحرمة ولهذا اذاقتله بيدنفسه لايحرم فاذاقتله بيدغيره أولى وكذلك المكره على قطعيدا نسان اذاقطع فهوعلى الاختلاف الذي ذكرنا في القتل غير أن صاحب اليداذا كان اذن للمكره بقطع يدهمن غيراكر اه فقطع لا ضمان على أحد و في باب القتل اذا أذن لمكره على قتمله المكره بالقتل فقتمل فهواختلاف الرواية في وجوب الدية على المكره والله سبحا نه وتعالى أعلم والفرق ان الاطراف يسلك بهامسلك الاموال في بعض الاحوال والاذن باتلاف المال المحض مبيح فالاذن باتلاف ماله حكم المال في الجلة يورث شمهة الاباحة فيمنع وجوب الضمان بخللاف النفس يدل على التفرقة ينهماانه اذاقال له لتقطعن يدك والا لاقتلنك كان في سعة من ذلك ولا يسعد ذلك في النفس والله سيحانه وتعالى أعلم ( وأما ) المكره على الزنا فقدكان أبوحنيفة رحمه الله يقول أولااذا أكره الرجل على الزنايجب عليـــــه الحمدوهوالقياس لانالزنامن الرجمل لايتحقق الابانتشار الاكةوالاكراه لايؤثرفيمه فكان طائعافي الزنا فكان عليمه الحد تمرجع وقال اذاكان الاكراه من السلطان لايحب بناء على ان الاكسر اه لا يتحقق الامن السلطان عنده وعندهما يتحقق من السلطان وغيره فاذاجاء من غيرالسلطان مايجيءمن السلطان لايجب والفرق لابى حنيفةماذكر نامن قبل ان المكره يلحقه الغوث اذاكان الاكراه من غير السلطان ولا يجدغونا اذا كان الاكراه منه ( وأما ) قوله ان الزنالايتحقق الابانتشار الاكة فنعركن ليس كل من تنشر آلته يفعل فكان فعله بناءعلى اكراهه فيعمل فيمه لضرورته مدفوعا اليه خوفامن القتمل فيمنع وجوب الحدولكن يحبب العقرعلي المكره لانالزنا في دار الاسلام لا يخلوعن احدى الغرامتين وانماوجب العقر على المكر ودون المكر ولان الزنا مما لايتصورتحصيله بآلةغيره والاصلان كلمالا يتصور تحصيله بآلة الغيرفضها ندعلي المكره ومايتصورتحصيله

بآلةالغيرفضمانه على المكره كذلك المرأة اذا أكرهت على الزنالاحدعلها لانها بالاكراه صارت محولة على التمكين خوفامن مضرةالمسيف فيمنع وجوب الحدعلهما كمافي جانب الرجل بلأولى لان الموجودمنهما ليس الاالتمكين ثمالا كراهكأ ثرفى جانب الرجل فلان يؤثرف جانها أولى هذا اذاكان اكراه الرجل تاما فاما اذاكان ناقصا بحبس أوقيد أوضرب لايخاف منه التلف يحب عليمه الحدلنام ران الاكراه الناقص لا يجعل المكره مدفوعا الىفعلما أكرهفبقى مختارامطلقافيؤاخذ محكمفعله (وأما) فيحقالمرأةفلافرق بينالاكراهالتام والناقص ويدرأ الحدعنها في نوعي الاكراه لا نه لم يوجد منها فعل الزنابل الموجودهوا نتمكين وقد خرج من أن يكون دليل الرضا بالا كراه فيدرأعنها الحد هذا الذي ذكرنا اذاكان المكره عليه معيناً قاما اذا كان يخيراً فيه بان أكره على أحد فعلين من الانواع الثلاثة غيرمعين فنقول و بالله التوفيق أما الحكم الذي يرجع الى الآخرة وهوماذكر نامن الاباحة والرخصة والحرمة المطلقة فلايختلف التخيير بين المباح والمرخص انه يبطل حكم الرخصة أعني به ان كل ما يباح حالة التعيين بباح حالة التخيير وكلمالا يباح ولا يرخص حالة التعيين لايباح ولا يرخص حالة التخيير وكل ما يرخص حالة التعيين برخص حالةالتخييرا لااذا كان التخيير بين المباحو بين المرخص وبيان هذه الجملة اذا أكره على أكل ميتة أو قتل مسلم يباح له الاكل ولا يرخص له القتل وكذااذا أكره على أكل ميتة أو أكل مالا يباح ولا يرخص حالة التعيين من قطع اليدوشتم المسلم والزنايباح له الاكل ولايباح لهشيءمن ذلك ولا يرخص كافي حالة التعيين ولوامتنع من الاكل حتى قتل يأثم كما في حالة التعيين ولو أكره على القتل والزنالا يرخص له ان يفعل أحدهم اولوامتنع عنهما لآيأثم اذاقتل بليثاب كمافي حالةالتعيين ولوأكره على القتل أو الاتلاف لمال انسان رخص له الاتلاف ولو لم يفعل أحدهم احتي قتل لا يأثم بل يثاب كمافي حالة التعيين وكذااذا أكره على قتل انسان و إتلاف مال نفسه يرخص له الاتلاف دون القتل كافي حالة التعيين ولوامتنع عنهما حتى قتل لا يأثم وكذا لو أكره على القتل أوالكفر يرخص له ان يجري كلمة الكفراذا كانقلبهمطمئنا بالآممان ولايرخص لهالقتل ولوامتنع حتى قتل فهومأ جوركمافي حالةالتعيين فامااذاأكره على أكلميتة أوالكفر لميذكرهذاالفصل فالكتاب وينبغي انلا يرخص له كلمة الكفر أصلاكالا يرخص له القتللان الرخصة في اجراءال كلمة لمكان الضرورة ويمكنه دفع الضرورة بالمباح المطلق وهوالاكل فكان اجراء الكلمة حاصلاباختياره مطلقأ فلايرخص لهوالله سبحانه وتعاتى أعلم وأماالحكم الذي يرجع الى الدنيا فقديختلف بالتخييرحتيانهلو أكره على أكل الميتمة أوقتل المسملم فلم يأكل وقتمل يجب القصاص على المكرهلانه أمكنه دفع الضرورة بتناولالمباح فكان القتل حاصلا باختياره من غيرضرورة فيؤاخذ بالقصاص ولوأكره على القتل أو الكفر فلم يأت بالكلمــة وقتل فالقياس ان يجب القصاص على المكره لانه مختار فى القتــلحيث آثرا لحرام المطلق على المرخص فيهوفي الاستحسان انه لاقصاص عليه ولكن تجب الدبة في ماله ان لم يكن عالمان لفظ الكفر مرخص لهمنهم من استدل بهذه اللفظة على انه لوكان عالما ومع ذلك تركه وقتل يحب القصاص على المكره لانه أخرجها مخرج الشرط ومنهم من قال لايحب علم أولم يعلم وجه الاستحسان ماذكر في الكتاب ان أمرهــذا الرجل محمول على أنه ظنان اجراءكامة الكفرعلي اللسان أغظم حرمة من القتل فاورث شهة الرخصة في القتل والقصاص لايحبمع الشهاتحتى لوكان عالما يحب القصاص عند بعضهم لانعدام الظن المورث للشبهة وعند بعضهم لايحب لانه وان علم بالرخصة فقداستعظم حرف الكفر بالامتناع عنه فجعل استعظامه شبهة دارئة للقصاص والقهسبحانه وتعالى أعلم وانمىاوجبت الديةفى مالهلاعلى العاقلة لانه عمد (وقال) عليهالصــــلاة والسلام لاتعقل العاقلة عمداً ولابرجع على المكرهلان القتل حصل باختياره فلايملك الرجو ععليه ولو أكره على القتل أوالزنا فزنا القياس ان يجبعليمه الحدوفي الاستحسان يدرأعنه لمامر ولوقتسل لايجب القصاص على المكره ولكنه يؤدب بالحبس والتعزير ويقتص من المكره كافي حالة التعيين على ما مروالله سبحانه وتعالى أعلم هــذا كله اذا كان الاكراه على الافعال

الحسية فامااذا كانعلى التصرفات الشرعية فنقول وبالله التوفيق التصرفات الشرعية فى الاصل نوعان انشاء واقرار والانشاء نوعان نوعلا يحتمل الفسخونوع يحتمله أماالذي لايحتمل الفسخ فالطلاق والعتاق والرجعة والنكاح واليمين والنذر والظهار والايلاءوالغيءفى الآيلاءوالتدبيروالعفوعن القصاص وهمذه التصرفات جائزةمع الاكرآه عندناوعندالشافعي رحمهالله لاتحبوز واحتج عماروي عن رسول اللهصلي الله عليه وسلم انه قال عفوت عن أمتي الخطأ والنسيان ومااستكرهوا عليه فلزم ان يكون حكم كل مااستكره عليه عفواً ولان القصد الي ماوضع له التصرف شرط جوازه ولهذا لايصح تصرف انصبي والمجنون وهذاالشرط يفوت بالاكر اهلان المكر هلا يقصد بالتصرف ماوضع له وأيما يقصد دفع مضرة السيف عن نفسه ( ولنا )ان عمومات النصوص واطلاقها يقتضي شرعية هـذه التصرفات من غير تخصيص وتقييد (أما) الطلاق فلقوله سبحانه وتعالى فطلقوهن لعدتهن وقوله عليه الصلاة والسلام كل طلاق جائز الاطلاق الصبي والمعتوه ولان الفائت بالاكراه ليس الاالرضاطبعاً وانه ليس بشرط لوقوع الطلاق فان طلاق الهازل واقعروليس براض به طبعا وكذلك الرجل قديطلق امر أته الفائقة حسناً وجمالا الرائقة تنتجاً ودلالا لخلل في دينها وان كان لا يرضي به طبعاً ويقع الطلاق عليها وأما الحديث فقد قبل ان المرادمنه الاكراه على الكفر لان القوم كانواحديثىالعهدبالاسلاموكان الآكراه على الكفرظاهر أيومئذ وكان يجرى على ألسنتهم كلمات الكفر خطأ وسهوأ فعفااللهج لجلاله عن ذلك عن هذه الامة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما انا نقول بموجب الحديث انكل مستكره عليه معفوعن هذه الامة لكنالا نسلم ان الطلاق والعتاق وكل تصرف قولي مستكره عليه وهذا لانالا كراه لا يعمل على الاقوال كإيعمل على الاعتقادات لان أحداً لا يقدر على استعمال لسان غيره بالكلام على تغييرما يعتقده بقلبه جبراً فكان كل متكلم مختارا فها يتكلم به فلا يكون مستكر ها عليه حقيقة فلايتناوله الحديث وقوله القصدالي ماوضع له التصرف بشرط اعتبار التصرف قلناهد اباطل بطلاق الهازل ثمان كان شرطاً فهوموجودههنالانه قاصددفع الهلاك عن نفسه ولايندفع عنه الابالقصدالي ماوضع له فكان قاصدااليه ضرورة ثم لابخلو اماان أكره على تنجنزاً لطلاق أوعلى تعليقه بشرط أوعلى تحصيل الشرط الذي علق به وقو ع الطلاق وحكم الجوازلا يختلف في نوعي التنجيز والتعليق وحكم الضمان يتفق مرة ويختلف أخرى وسنذكر تفصيل هـذه الجلة في فصل الاكراه على الاعتاق وانمانذكر هنها حكم جوازالتطليق المنجز فنقول اذا جازطلاق المكره فان كان قبل الدخول بهايجب عليه نصف المفر وض ان كان المهرمفر وضاً والمتعة اذا لم يكن مفروضاً لان هـذاحكم الطلاق قبل الدخول ويرجعه على المكره لانه هوالذي دفعه الي مياشرة سببه وهوالطلاق فكانقرار الضمان عليه وإذاكان بعدالدخول بهايجب عليه كال المهرولا سبيل له على المكره لان المهرية أكدباستيفاء منفعة البضع على وجه لا محتمل السقوط وهوالذي استوفى المبدل باختياره فعليم نسلم البدل والقه سبحانه وتعالى أعلم وكذلك اذا كان الاكراه ناقصالاسبيل على المكره لانه لا يخل باختيار المكره أصلاعلى مام هذا اذا كان الا كر أه على الطلاق فامااذا كان الاكراه على التوكيل بالطلاق ففعله الوكيل فحكه يذكر في فصل الاكراه على الاعتاق ان شاءالله تعالى وأما العتاق فلها روى اذرجلاجاءالى الني عليه الصلاة والسلام وقال علمني عملا يدخلني الجنة فقال اعتق النسمة وفك الرقبة فقال أوليساواحدا فقال عليه الصلاة والسلام لاعتق النسمة ان تفر دبعتها وفك الرقبة ان تعين في عتقها وغيره من الاحاديث التي فيها الندب الى الاعتاق من غير فصل بين المكره والطاتم ولان الاعتاق تصرف قولي فلايؤثر فيمه الاكراه كالطلاق ثملا يخلو اماانكان على تنجيز العتق أوعلى تعليقه بشرط أوعلى شرط العتق المعلق به أما اذاكان الاكراه على تنجيزالعتق فاعتق يضمن المكر وقيمة العبدموسرا كان أومعسر اولا يرجع المكر وعلى العبد مالضان ولا سعاية على العبد والولا علولاه أماوجوب الضمان على المكره فلأ ن العبـ د آدى هومال والاعتـ آق اتلاف المالية والاموالمضمونة على المكره بالاتلاف فكان الضان على المكره كمافي سائر الاموال ويستوى فيديساره واعساره

لان ضان الاتلاف لايختلف اليساو والاعسار ولا يرجع على العبد بالضمان لان سبب وجوب الضمان منه باختياره فلامعنى للرجو عالى غــيره والولاء للمكره لان الاعتاق منحيث هوكلام مضاف الى المكره لاستحالة و رود الاكراه على الاقوال فكان الولاءله ولاسعاية على العبدلان العبدا عايستسعى اما لتخريجه الى العتق تكيلاله واما لتعليق حق الغير به وقدعتق كله فلا حاجة الى التكبيل وكذالاحق لاحد تعلق به فلاسعاية عليه ولو أكره على شراء ذى رحم محرم منه عتق عليه لان شراء القريب اعتاق بالنص والاكراه لا يمنع جواز الاعتاق لكن لا يرجع المكره ههنا بقيمة العبدعلي المكره لانه حصل له عوض وهوصلة الرحم ولوكان العبدمشة ركابين اثنين فأكره أحدهما على اعتاقه فاعتقه جازعتقه لماذكرناان الاكراهلا يمنعحواز الاعتاق لمكن يعتق نصفهعند أبىحنيفةرضي اللهعنه وعندهما يعتق كله بناءعلى انالاعتاق يتجزأ عنده وعندهمالا يتجز أولا يضمن الشريك المكره للشريك الا خرنصيبه والكن يضمن المكره نصيب المكره لان الاعتاق من حيث هوا تلاف المال مضاف الى المكره فكان المتلفمن حيث المعني هوالمكره فكان الضان عليه سواءكان موسرأ أومعسر اوهذا بخلاف حالة الاختياراذا اعتقه أحدالشر يكين انهلا يضمن لشريكه الساكت اذا كان المعتق معسراوههنا يضمن موسراكان أومعسرالان الضمان الواجب على المكره ضان اتلاف على مامر والاصل ان ضان الاتلاف لايختلف باليسار والاعسار فالواجب على أحدالشر يكين حالة الاختيارليس بضمان اتلاف لانعدام الاتلاف منه في نصيب شريكه أماعلي أصل أبي حنيفة رضي الله عنه فظاهر لانه لا يعتق نصيب شريكه وأماعلي أصلهما فان عتق لكن لا باعتاقه لان اعتاقه تصرف في ملك نفسه الاانه عتق نصيب شريكه عند تصرفه لا بتصرفه فلا يكون مضافا اليه كمن حفر بترافي دارنفسه فوقع فهاغيره أو سق أرض نفسه ففسدت أرض غيره حتى لا يحب عليه الضان الاان وجوب الضان على أحد الشريكين حالة الاختيارعرف شرعاوالشرع و ردبه على الموسرفيقتصرعلي موردالشرع وشريك المكره بالخيار ان شاءأعتق نصيبه وانشاءدىره وانشاء كاتبه وانشاءاستسعاه معسراكان المكره أو موسرا وانشاء ضمن المكره ان كانموسرا فان اختار تضمين المكره فالولاء بين المكره والمكره لانه انتقل نصيب اليه باختيار طريق الضمان وان اختارالاعتاقأوالسماية فالولاءبينهوبين شريكهوهمذا قولألىحنيفةرضياللمعنه وعندهماانكان المكرهموسرا فلشر يكالمكرهان يضمنه لاغيروان كانمعسرافلهان يستسعى العبدلاغيركمافي حالةالاختيار وموضع المسئلة في كتاب العتاق وانمـاذكرنا بعض مايختص بالاكراه والله تعالى الموفق ( وأما ) التدبير فلا ن التسد بيرتحر يرقال النبي عليسه الصلاة والسسلام المدبرلا يباع ولايوهب وهوحرمن الثلث الاانه للحال تحسر يرمن وجمه والاكراه لا يمنع تفاذالتحر يرمن كل وجمه فلايمنسع تفاذالتحر برمن وجمه بالطريق الاولى ويرجع المكره على المكره للحال بما نقصه التدبير و بعدموته يرجعو رثته على المكره ببقية قيمته لان التدبير للحال اثبات الحرية من وجمه وانحاتثبت الحريةمن كلوجه في آخرجز عمن أجزاء حياته فكان الاكراه على التدبيرا تلافالمال المكره للحال من وجه فيضمن بقدره من النقصان ثم يتكامل الاتلاف في آخر جهز عمن أجز اءحماته فيتكامها الضمان عنسد ذلك وذلك بقيةقيمته فاذاماتالمكره صارذلكميراثألورثته فكان لهمان يرجعواه علىالمكره واللهتعالى الموفق هــذا اذاأ كرءعلى تنجيز العتقفامااذاأ كرءعلى تعليقالعتق بشرط أماحكما لجوازفلا يختلف فيالنوعين لماذكرنا وأماحكمالضان فقمد يختلف بيان ذلك اذا أكره على تعليمتي العتق بفعل نفسه فانه ينظر فانكان فعلالامد منمه بان كان مفر وضاً عليه أو يخاف من تركه الهلاك على نفسه كالاكل والشرب ففعله حتى عتق يرجع بالضمان على المكره لان الاكراه على تعليق العتق بفعسل لابدله منه اكراه على ذلك الفعل فيكان مضافا الى المكره وانكان فعلالهمنسه بدكتقاضي دين الغريم أوتناول شيءله منسه بدففعل حتى عتسق لايرجع بالضمان على المسكر ولانه اذاكان لهمنه بدلا يكون مضطرا الى تحصيله اذلا يلحقه بتركه كثير ضررفا شبه الاكراه الناقص فلا يكون الاكراه على تعليق العتقيه أكراها عليه فلايكون تلف المال مضافاالي المكره فلايرجع عليه بالضمان ولواكره على ان يقول كل ممملوك أملكه فهااستقبله فهوحر فقال ذلك تمملك مملوكاحمتى عتق عليه فانملك بشراءاوهبة أوصدقةاو وصسية لاضان علىالمكره لانهانماملكه باختياره فيقطع اضافةا كسراه الاتلاف الىالمكره وانملك بارث فكذلك في القياس وفي الاستحسان يضمن لانه لاصنع للمكره في الارث فبقي الا تلاف مضافا الى المكره ولو اكره على إن يقول لعبده إن شئت فانت حرفقال شئت حتى عتى ضمن المكر ولان مشيئة المكر والعتق توحد غالما فأشبه التعليق بمعل لابدمنه فكانالا كراه على الاعتاق اكراها عليه هذا اذا اكره على تعليق العتق بالشرط فاما اذاا كره على تحصيل الشرط الذي علق به العتق عن طوع بأن قال رجل لعبد ان ملكتك فانتحر فاكره على الشراءفاشتراه حتى عتق لا يرجع على المكره بشيءلا ن العتق لم يثبت بالشرط وهو الشراء وانما ثبت بالمكلام السابق وهوطائع فيه وكذااداقال لعبده ان دخلت الدارفانت حرفاكره على الدخول حتى عتق لاضمان على المسكره ألماذكنا ثمانما يضمن المكره فيجيع ماوصفنااذا كان الاكراه تاما فامااذا كان ناقصاً فلاضان لمامر ان الاكراه الناقص الاعتاق المطلق عيناً فامااذاأ كره على أحدهم اغير عين بان أكره على ان يعتق عبده أو يطلق امرأته فان لم تكن المرأة مدخولا بهاففعل المكره أحدهما غرمالمكره الأقلمن قيمة العبد ومن نصف مهرالمرأة أمااذافعل أقلهماضهاناً فظاهر لانهماأتلف علمه الاهذا القدر وكذلك ادافعل أكثرهماضانا لانهأمكنه دفع الضرو رةباقل الفعلين ضانا فاذافعل أكثرهم اضانا كان مختارا فالزيادة لانعدام الاضطرار في هذا القدر فلا يكون تلف هذا القدر مضافا الىالمكرهوان كانت المرأة مدخولا بهاففعل المكره أحدهمالاشيءعلى المكره أمااذاطلق فظاهر لان الطلاق بعدالدخول لايوجبالضان على المكرملاذكرنامن قبسل وكذلك اذا أعتق لانه أمكنه دفع الضرورة بما لابتعلق فيسه ضان أصلا وهوالطلاق فكان مختاراً في الاعتاق فلا يكون الاتلاف مضافا الى المسكر ه فلا يضمن وكذلك اذاكانت المرأة غيرمدخول بهاولكن الاكراه ناقص ففعل المكره أحدهم الإضمان على المكره لمامر انالاكراهالناقص لايقطع اضافةالفعل الىالمكره لانالضرو رةلاتتحقق بهفكان مختار أمطلقافيمه فلايؤاخذ مه المكره هذا اذا اكره على الاعتاق فامااذا أكره على التوكيل بالاعتاق فوكل غيره مه ففعل الوكيل فالقياس ان لايصحالتوكيل ولايجوزاعتاق الوكيل لان التوكيل تصرف يحتمل الفسخ فاشبه البيم ولهنذا يبطله الهزل كالبيع فلايصح معالا كراه كالايصح البيع وفى الاستحسان يجوزلان الاكراه لا يمنع محة الاعتاق فلا يمنع محسة التوكيل بالاعتاق بخلاف البيع فان الاكراه يمنع صحة البيع فيمنع صحة التوكيل به وأماقوله انه يحتمل الفسخ والهزل فنعر لكنه تصرف قولى فلا يعمل عليه الاكراه كالا يعمل على الاعتاق والطلاق والنكاح وغيرها بخلاف البيع فانداسم للمبادلة حقيقةوحتيقةالمبادلة بالتعاطي وانماالا يجاب والقبول دليل عليه حالةالطوع فيعمل عليسه الاكراءعلي مانذكره فيموضعه انشاءالله تعالى واذا نفذاعتاق الوكيل يرجع المكره على المكره بقيمة العبداستحسانا والقياس انلايرجعلا فالموجودهن المكره الاكراه على التوكيل بالاعتاق لاعلى الاعتاق وانما الاعتاق حصل باختيار الوكيل ورضاه فلا يكون مضافا الى المكره كشهودالتوكيل بالاعتاق اذار جعوالا يضمنون لانهم شهدوا بالوكالة بالاعتاق كذا ههنا وجمه الاستحسان ان الا كراه على التوكيل بالاعتاق اكراه على الاعتاق لانه اذا وكل بالاعتاق ملك الوكيل اعتاقه عقيب التوكيل بلافصل فيعتقه فيتلف ماله فكان الاتلاف مضافا الى المكره فيؤاخذ بضانه ولاضمان على الوكيل لانه فعل بامره أمر أصيحاً وانكان الاكراه ناقصاً فلاضان على المكره لمامر غيرمرة وأماالنكاح فلعموم قوله تبارك وتعالى وانكحوا الايامى منكم وغيره من عمومات النكاح من غيرتخصيص ولان النكاح تصرف قولى فلا يؤثرفيه الاكراه كالطلاق والعتاق ثماذا جازالنكاح مع الاكراه فلايخلواماان أكره الزوج أوالمرأة فان أكره الزوج

فلايخلواما ان يكون المسمى فى النكاح مقدارمهر المسل واماان يكون أقل من مهر المثل واماان يكون أكثر منه فان كان المسمى قدرمهر المثل أوأقل منه يحبب المسمى ولايرجع به على المكره لانه ما أتلف عليه ماله حيث عوضه بمثله لان منافع البضم جعلت أموالامتقومة شرعاعند دخوله افي ملك الزوج لكونها سببأ لحصول الآدمي تعظما للادمي وصيانة لهعن الابتذال وإذا لم يوجد الاتلاف فلا يحب عليه الضان وأن كان المسمى أكثر من مه المثل تحب قدرمه المثل وتبطل الزيادة لان تسمية الزيادة على قدرمهر المثل لم تصحمع الاكراه فبطلت وجعل كأنه لم يفرض الاقدرمهر المثل وهذالان الاكراه وقع على النكاح وعلى ايجاب المال الآآن الاكراه لايؤثر في النكاح ويؤثر في ايجاب المال كإيؤثر فىالاقرار بالمال فكان ينبني ان لا تصح تسمية المهرأ صلاالا انها محت في قدرمهر المثل شرعالان الشرع لوأبطل هذا القدر لا ثبته ثانياً فلم يكن الابطال مفيداً فلم يبطل لئلا يخرج الابطال مخرج العيب ولاضرورة في الزيادة فلا تصبح تسميتها هذااذاأكره الزوجعلي النكاح فامااذاأكرهت المرآة فانكان المسمى في النكاح قدرمهر المثل أوأكثرمنه جاز النكاح ولزموان كان المسمى أقلمن مهر المثل بان أكرهت على النكاح بالف درهم ومهرمثلها عشرة آلاف فزوجها أولياؤهاوهمكرهون جازالنكاح لماذكر ناوليس للمرأة على المكره منتم مثلهاشي ولان المكره ماأتلف علىهامالا لانمنا فعالبضع ليست عتقومة بانفسها وانما تصيرمتقومة بالعقد والعقدقومها بالقدر المسمى فلم يوجدمن المكره اتلاف مال متقوم علها فلايجب عليه الضهان ولايجب الضان على الشهود أيضاً لانه لما يمجب على ألمكر ه فلا وُلا يحبب على الشهودأولى ثم ينظران كانالز وج كفأ فقال للز وجان شئت فكل لهمامهرمثلها والافنفرق بينكمافان فعسل لزم النكاح وانأبى تكيل مهرالمثل يفرق بيهماان لمترض بالنقصان لان لهافى كال مهر مثلها حقاً لانها تعير بنقصان مهر المثل فيلحقها ضررالعارواذافرق بنهماقبل الدخول بهالاشيءعلى الزوجلان الفرقة جاءت من قبلهاقبل الدخول بهاولورضيت بالنقصان صريحاً أودلالة بان دخل مهاعن طوع منها فلها المسمى وبطل حقها في التفريق لكن بقرحق الاولياءفيه عندأبي حنيفة فلهمان فهوقوا وعندهماليس للاولياء حق التفريق لنقصان المهرعلي ماعرف في كتاب النكاح ولودخل بهاعلى كرومنها لزمه تكيل مهر المثل لانذلك دلالة اختيار التكيل وان إيكن الزوج كفأ فللمرأة خيارالتفريق لانعدامالكفاءة ونقصانمهر المثل أيضاوكذا الاولياءعندأبى حنيفةرحمهاللهوعندهم الهمخيار عدمالكفاءة أمالاخيار لهم لنقصان مهرالمثل فان سقط أحدالخيارين عنهايبق لهاحق التفريق لبقاء الخيارالآخر وانسقطالخيارانجميعاً فللاولياءخيارعدمالكفاءةبالاجماعوفي خيارنقصان المهرخلاف على ماعرف حتيان الزوج اذادخل ماقبل التفريق على كرهمها حتى لزمه التكيل بطل خيار النقصان وبتي لها عدم خيار الكفاءة ولورضيت بعدمالكفاءة أيضاً صريحاودلالة بإن دخل ماالز وجعلى طوع منهاسقط الحياران جيعاو بطلحقها فيالتفريق أصلالكن للاولياءالخياران جميعاوعندهما أحدهما دون الآخر ولوفرق بينهماقبل الدخول بهالاشيء على الزوج لانالفرقة ماجاءت من قبله بلمن قبل غيره فلايلزمهشيء وأما الرجعة فلعموم قوله تبارك وتعالى و بعولتهن أحق بردهن عاما من غير تخصيص ولان الرجعة لا تخلومن ان تكون بالقول أو بالفعل وهوالوطء واللمس عن شهوة والنظر الى الفرج عن شهوة والاكراه لا يعمل على النوعين فلا يمنع جوازها والله سبحانه وتعالى أعلم وأما اليمن والنذريأن أكره على إن توجب على نفسه صدقة أوحجا أوشياً من وجوه القرب والظهار والإيلاء والنيء فى الا يلاء فلعمومات النصوص الواردة في هذه الا بواب من غير تخصيص الطبائع قال الله تبارك وتعالى لا يؤاخذ كم الله باللغوفي أعانكم ولكن يؤاخذ كم عاعقدتم الإيمان وقال سبحانه وتعالى وليوفوا نذورهم وقال جل شأنه ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقودأى بالعهودولان النذر بمين وكفارته كفارة اليمين على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سبحانه وتعالى والذين يظاهر ونمن نسائهم وقال جلت عظمته وكبر ياؤه للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهرفان فاؤافان الدغفوررحيم وانعزمواالطلاق فان المسميع علىم ولان هذه تصرفات قولية وقدم ان الاكراه

بطريق الظهور وامابطريق الاستنادعلي ماعرف في مسائل الخسلاف فلايظهر فها قبله من العقود وههنا بخلافه على مامر واذاقالالبائع أجزت جازالبيع لانالمانع منالجوازهوالاكراه والاجازةازالةالاكراه وكذا اذاقبض الثمن لان قبض الثمن دليل الاحازة كالفضولي اذآباع مال غيره فقبض المالك الثمن ولولم يعتقه المشترى الاول ولكن أعتقه المشترى قبل الاجازة نفذاعتاقه لان الملك ثابت له بالشراء وسواء كان قبض العبدأ ولالان شراءه صحيح فيفيد الملك بنفسه مخلاف اعتاق المشترى الاول قبل القبض لان البيع الفاسدلا يفيه الملك بنفسه بل بواسطة القبض ولو أعتقه المشتري الاخيرثم أجازالبائع العقد الاول لمتحزاجازته حتى لايملك المطالبة بالثمن بل تحب القيمة وهو بالحياران شاءرجع بهاعلى المكره والمكره يرجع على المشترى الاول وانشاء رجع على أحد المشتريين أيهما كان أماالرجوع على المكره فلماذكرنا في اعتاق المشترى الاول انه أتلف عليه ملكه معنى فله أن يأخذمنه ضمان الاتلاف وللمسكره أن يرجع بذلك على المشترى الاول لانهملك المضمون باداءالضان فنزل منزلة البائع وكان للبائع أن يرجع عليه بالضمان فكذاله ويصحكل عقدوجد بعدذلك وان شاءالمكره رجع على أحدالمشتريين أيهماشاء لان كلواحـــدمنهما فىحق البائع بمنزلة غاصب الغاصب فان اختار تضمين المشترى الاول برئ المكره وصحت البياعات كلها لانهملك المشترى الآول باختيار تضمينه فتبسين انهاع ملك نفسه فصح فيصح كلبيع وجسد بعدذلك وان اختار تضمين المشترى الآخرصح كلبيع وجدبعدذلك وبطل كلبيع كانقبله لانه لمااختار تضمينه فقدخصه بملك المضمون فتبينان كلبيع كآن قبله كانبيع مالا يملكه البائع فبطل والله سبحانه وتعالى أعلم هذا اذا كان المكره هوالبائع فأمااذا كان المكره هوالمشترى دون البائع فلكل واحدمنهما حق الفسخ قبل القبض و بعدالقبض حق الفسخ المشترى دون البائع لماذكرنافي اكراه المبائع وللمشترى أن يجبزهذا العقد كاللبائع اذاكان مكرهاولوأكره على الشراء والقبض ودفع التمن والمشترى عبد فاعتقه المشترى فذلك اجازة للبيع لان هذه التصرفات لاتحتمل الفسيخ بعدوجودها فكان الآقدام علمها التراماللمالك كالمشترى بشرط الحياراذافعل شيأمن ذلك وكذلك لوكان المشترى أمة فوطئها أوقبلها بشهوة فهوا جإزة للبيع لانه لونقض البيع لتبسين ان الوطء صادف ملك الغير وذلك حرام والظاهرمن حال المسلم التحرزعن الحرام فكان أقدامه عليه النزاماللبيع دلالة ولولم يقبضه المشتري حتى أعتقه البائع نفذاعتاقه لانه على ملك قبل التسلم وان أعتقه المشتري نفذاعتاقه استحسانا والقياس أن لاينفذ وجه القياس ظاهر لانه أعتق مالا يملكه ولاعتق فهالا يملكه ابن آدم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم (وجه) الاستحسان أن المشترى يملك اجازة هذاالبيع فاقدامه على الاعتاق اجازة له تصحيحا لتصرفه وهذالان تصرف العاقل تجب صيانته عن الالغاءما أمكن ولاصحة لتصرفه الابالملك ولايثبت الملك قبل القبض الابالاجازة فيقتضي الاعتاق اجازة همذا العقدسا بقاعليه أومقارناله تصحيحاله كإفي قوله لغيره اعتق عبدك عني على ألف درهم ولهذا نفذا عتاق المشتري بشرط الخيار كذاهذا هذااذا أعتقهالمشترىوحــده ولوأعتقاه جميعاًمعا قبلالقبض فاعتاق البائع أولى لوجهين أحدهماان ملك البائع ثابت مقصودا وملك المشترى يثبت ضمنا للاجازة الثابتة ضمنا للاعتاق فكآن تنفيذاعتاق البائع أولى والثاني أنملك البائع ثابت في الحال وملك المشترى يثبت في الثاني فاعتبار الموجود الحال أولى هذااذا كان المكره هوالبائع أوالمشترى فامااذا كاناجميعا مكرهين على البيع والشراء فلكل واحدمنهما خيار الفسخ والاجازة لان البيع فاسدفى حقهما والثابت بالبيع الفاسدملك غيرلا زم فكآن بمحل الفسخ والاجازة فان أجازا جميعاً جاز وان أجاز أحدهمادون الآخرجاز في جانبه وبقي الخيار في حق صاحبه ولوأعتقه المشترى قبل وجود الاجازة من أحدهما أصلا نفداعتاقه ولزمه القيمة لان الاعتاق تصرف لايحتمل النقض فكان اقدامه عليه النزاماللبيع في جانب ولا تحبوزاجازةالبائع بعدذلك لانهخرج منأن يكون محلا للاجازة بالاعتاق لماذكرنا أن قيام المحل وقت الاجازة شرط محةالاجازة وقدهك بالاعتاق ولولم يعتقه المشترى ولكن أجاز أحدهماالبيع ثماعتقاهمعا هذاعتاق البائع وبطل

اعتاق المشترى لانه لايخلواماان كانت الاجازةمن المشترى أومن البائع فان كانت من المشتري تفذاعتاق البائع لان اجازة المشترى لم تعمل في جانب البائع فبتي البائع على خياره فاذا أعتق نفذا عتاقه وبطل اعتاق المشترى لانه أبطل خيارهبالاجازةوان كانت الاجازةمن البائع فتنفيذاعتاقه أولى أيضا لمـاذكرنامن الوجهين في اكراه المشـــتري ولو أجازالبائعالبيع ثمأعتق المشترى ثمأعتق البائع بعده نفذاعتاق المشترى ولزمه الثمن ولاينف ذاعتاق البائع أما قفوذ اعتاق المشترى فلبقاءالخيارله وأماعدم نفوذاعتاق البائع فلمسقوط خياره بالاجازة (وأما) لزوم الثمن المشترى فللزوم البيع فى الجانبين جميعا والله سبحانه وتعالى أعلم ويستوى أيضافى باب البيع والشراء ألاكر أه التام والناقص لان كلذلك يفوت الرضا ويستوى في الاكراه على البائع تسمية المشتري وترك التسمية حتى فيسدالبيع في الحالين جميعا لان غرض المكره في الحالين جميعا واحدوه وأزالة ملك البائع وذلك يحصل بالبيع مِن أى انسان كان ولوأ وعده بضرب سوط أوالحبس بوماأ والقيد بومافليس ذلك من الاكرآه في شي ٌلان ذلك لا يغير حال المكره عما كان عليهمن قبل هذااذاوردالا كراه على البيع والتسلم فأمااذاوره على التوكيل بالبيع والتسلم فباعالو كيل وسلم وهو طائع والمبيع عبده فمولى العبد بالخياران شاءضمن المكره وان شاءضمن الوكيل أوالمشترى فانضمن الوكيل رجع على المشترى وأن ضمن المشترى لا يرجع على أحد أماولاية تضمين المكره فلان الاكراه على التوكيل بالبيع اكراه على البيع لكن بواسطة التوكيل لان التوكيل بالبيع تسبيب الى از الة اليدوانه اتلاف معنى فكان التلف مذه الواسطة مضافاالى المكره فكان لهولاية تضمين المكره وأما تضمين الوكيل فلانه قبض ماله بغير رضاه وكذلك المشترى وقبض مال الانسان بغير رضاه سبب لوجوب الضان فكان له ولاية تضمين أمهماشاء فان ضمن الوكيل يرجع عن المشترى بقيمة العبدلانه كماأدى الضمان فقد نزل منزلة البائع فيملك تضمينه كالبائع ولكن لاينفذذلك البيع باداء الضهان لانه ماملكه باداءالضهان لانه إيبعه لنفسمه بل لغيره وهوالمالك فيقف نفاذه على اجازة من وقع له العقدوهو المالك لاعلى فعل يوجدمنه وهوأداءالضهان وهمذابخلافمااذابا عالفاصبالمفصوبثمأدىالضان أنهينفذ بيعهلان هناك باعه لنفسمه لالغيره وهوالمالك لانهملكه باداءالضمان فجاز وقوفه على فعمله وهوأداءالضان وجاز وقوفه على فعمل مالكه أيضاً قبسل أداءالضان لانالغاصب المايملكه بأداءالضان ومن الجائز أن لايختار المالك الضهان فلا يملكه الغاصب لذلك وقف على اجازة المالك وان اختار تضمين المشترى لا يرجع المشترى على أحد لان القيمة بدل المبيع وقد سلم له المبدل ثمان كان البائع قبض الثمن من المشترى يسترده منه وان كان لم يقبضه فلاشئ والته سبحانه وتعالى أعلم هذااذا كان كالاكراه تامافان كان ناقصالا يرجع المكره بالضان على المكره لان الاكراه الناقص لايوجب نسبة الاتلاف اليدعلي مابيناولكنه ترجع الى الوكيل أوالمشترى لمابينا والقمسبحانه وتعالى أعلم (وأما) الاكراه على الهبة فيوجب فسادها كالاكراه على البيع حتى انه لو وهب مكرها وسلم مكرها ثبت الملك كما في البيع الاانهما يفترقان من وجه وهوان في باب البيع اذابا عمكر ها وسلم طائعا يجو زالبيع وفي باب الهبة مكر هالا يجوز سواءسلم مكرها أوطائعاوقد بيناالفرق بينهمافها تقدم وكذلك تسليم الشفعةمن هذا القبيل أنه لايصح مع الاكراه لان الشفعة في معنى البيع ألا ترى انه لا يتعلق صحته باللسان كالبيع حق تبطل الشفعة بالسكوت فأشبه البيع مالبيع يعمل عليه الاكراه فكذلك تسلم الشفعة ومن هذا القبيل الاكراه على الابراء عن الحقوق لان الابراء فيسمعني التمليك ولهذالا يحتمل التعليق بالشرط ولايصحف الجهول كالبيع ثم البيع يعمل عليه الاكراه فكذلك الابراء عن الكفالة بالنفس ابراءعن حق المطالبة بتسليم النفس الذي هو وسيلة المال فكان ملحقا بالبيع الذي هوتمليك المال فيعمل عليه الأكراه كما يعمل على البيع والله سبحانه وتعالى أعلم هـذا اذا كان الاكراه على الانشاء فأمااذا كان على الاقرار فيمنع صحة الاقرار سواء كان المقر به محتملا للفسخ أولم يكن لان الاقرار اخبار وصحة الاخبار عن الماضي بوجودالخبر بهسا بقاعلي الاخبار والمخبر بهههنا يحتمل الوجودوالعدم وانما يترجح جنبة الوجودعلي جنبة العمدم

بالصدق وحال الاكراه لايدل على الصدق لان الانسان لابتحرج ن الكذب حالة الاكراه فلايثبت الرجحان ولان الاقرارمن باب الشهادة قال الله تبارك وتعالى يألها الذس آمنوا كونواقوامين بالقسط شمهداءلله ولوعلى أنفسكم والشهادة على أنفسهم ليس الاالاقرارعلي أنفسهم والشهادة بردىالتهمة وهومتهم حالةالاكراه ولوأكره على الاقرار بالحدودوالقصاص لماقلنا بلأولى لان الحدودوالقصاص تسقط بالشهات فاماالمال فلايسقط بالشهة فلمالم يصحهناك فلأن لايصحهمنا أولى ولوأكره على الاقرار بذلك ثمخلي سبيله قبلأن يقر به ثم أخذه فأقر بهمن غيرتجدىدالاكراه فهذاعلى وجهن اماان تواري عن بصرالمكره حين ماخلي سبيله واماان لميتوارعن بصره حتى بعث من أخذه و رده اليه فان كان قد تواري عن بصره ثم أخذه فا قر اقر ارامستقبلا جازا قر اره لا نه لما خلى سبيله حتى تواري عن بصره فقدزال الاكراه عنه فاذا أقر مهمن غيراكراه جديد فقد أقرطا ئعافصح وان لم يتوارعن بصره بعدحتي رده اليمه فأقر بهمن غيرتجد بدالا كراه لم يصحاقر اره لانه اذالم يتوارعن بصره فهوعلي الاكراه الاول ولواكره على الاقرار بالقصاص فاقر به فقتله حين ماأقر بهمن غير بينسة فانكان المقرمعر وفابالذعارة يدرأعنه القصاص استحسانأ وان يكن معر وفابها يحبب القصاص والقياس ان لايحب القصاص كيف ماكان وجدالتياس ان الاقرار عندالاكراه كما يصحشرعاصار وجوده وعدمه بمنزلة واحدة فصاركمالوقتله ابتداء وجهالاستحسان ان الاقراران كان لايصحمع الاكراه لكن لهذاالاقرارشمهةالصحةاذاكان المقرمعر وفابالذعارة لوجود دليل الصدق في الجملة وذا يورث شسمهة فىوجوبالقصاص فبدأللشهةواذا لميكن معر وفابالذعارة فاقراره لايو رثشهة في الوجوب فيعجب ومثال هذا اذادخل رجل على رجل في منزلة فحاف صاحب المنزل انهذاء دخل علىه ليقتله و يأخذ ماله فبادره وقتله فان كان الداخل معر وفابالذعارة لايجب القصاص على صاحب المنزل وان لميكن معر وفابالذعارة يحبب القصاص عليه كذا هذاواذالم يحبب القصاص بحبب الارش لان سقوط القصاص للشهة وانها لا تمنع وجوب المال وروى الحسن عن أبى حنيفة رضى الله عنهما انه لا محب الارش أيضاً اذا كان مع وفابالذعارة

﴿ فصـل﴾ وأمابيــانحكمماعدلالمـكرهالىغيرماوقع عليهالا كراهأو زادعلىماوقع عليـــهالاكراهأونقص عنه فنقول وبالله التوفيق العبدول عمبا وقعرعليه الاكراه الي غيره لايخلومن وجهين اماان يكون بالعقد في الاعتقادات آو بالفعل في المعاملات أماحكم العدول عما وقع عليه الاكراه بالعقد في الاعتقادات فقد ذكر ناها فها تقدم (وأما) العدول الى غيرما وقع عليه الاكراه بالفعل في المعاملات فنقول اذاعدل المسكره الى غيرما وقع غليه الاكراه بالقسعل جاز مافعل لانه طائع فباعدل اليه حتى لوأكره على بيع جاريت مفوهها جاز لانه عدل عماأ كره عليه لتغاير البيع والهبسة وكذلك لوطولب عال وذلك المال أصله باطل وأكره على ادائه ولميذ كرله سيع الجارية فباعجاريته مجاز البيع لانه فىبيىعالجاريةطائعولوأ كرهعلى الاقرار بألف درهمفاقر بمائه دينارأ وصنف آخرغيرماأكره عليه جازلانة طائعر فها أقربه وهدا بخلاف مااذا أكره على أن يبيع عبده من فلان بالف درهم فباعه مند عمائة دينا ران البيع فاسد استحسانا جائزقياسا فقداعتبرالدراهم والدنا نيرجنسين مختلفين فىالاقرارقياسا واستحسانا واعتبرهاجنسا واحدأ فى الانشاء استحسا الانهما جنسان مختلفان حقيقة الاانهما جعلاجنسا في موضع الانشاء بل مخالفة الحقيقة لمعنى هومنعدم فى الاقرار وهوان الفائت بالاكراه هوالرضاطبعا والاكراه على البيع بالفدرهم كايعدم الرضابالبيع بالف درهم يعدم الرضابالبيع بمائة دينارقيمته الف لاتحا دالمقصودمنها وهوالتمنية فكان أنعدام الرضابالبيع باحدهمادليل على انعدام الرضابالبيع بالأخر فكان الاكراه على البيع باحدهما اكراها على البيع بالاتخر بخلاف مااذا أكره على البيع بالف فباعه بمكيل أوموزون آخر سسوى الدراهم والدنا نيرلان هنسالة المقصود مختلف فلمريكن كراهة البيع باحدهما كراهة البيع بالاخر وهذا المعنى لا يوجد في الاقرار لان بطلان اقرار المكره لا نعله ام رجحان جآنب الصدق على جانب الكذب في اختياره مدلالة الاكراه فيختص عورد الاكراه وهوالدراهم فكان

صادقافي الاقرار بالدنا نيرلا نعدام المانع من الرجحان فيسه فهوالفرق (وأما) اذازاد على ماوقع عليسه الاكراه بان أ كره على الاقرار بألف درهم فأقر بالف ين جازاقراره بالف و بطل بالفُ لأنه في الاقرار بالالف الزائد طائع فصبح ولوأ كره على الاقرار لفلان فأقر له ولغيره فان صدقه الغير في الشركة لم يجز أصلا بالاجماع وان كذبه فكذلك عندأ بي حنيفةوأبي يوسف وعندمجمديجو زفي نصيبالغيرخاصة وجمه قول مجدأن المانع من الصحة عنمدالتصديق هو الشركة في مال لم يصح الاقرار بنصفه شائعا فاذا كذبه إيثبت الشركة فيصح اقراره للغيراذهو فهاأقر له به طائع وجمه قولهما أنالاقراراخبار وصحةالاخبارعن الماضي بوجودالمخبر بهسا بقأعلى الاخبار والمخبر بهألف مشتركة فلوصح اقراره لغيرالمقرله بالاكراه لميكن المخبريه على وصف الشركة فلم يصح اخباره عن المشترك فلم يصح اقراره وهذه فريعة اختلافهم فىالمريض مرض الموت اذا أقرلوار ثه ولاجنسي بالدين انه لايصح اقراره أصلابالاجماع انصدقه الاجنبي بالشركة وانكذبه فعيلي الاختلاف الذي ذكرنا ولوأكر هعلى هسة عبده لعسدالله فوهيه لعبدالله وزيد فسدت الهبة في حصة عبد الله وصحت في حصة زيد لانه مكره في حصة عبد الله لورود الاكراه على كل العبد والاكراه علىكلاالشئ اكراه على بعضه فلم تصح الهبة في حصته طائع في حصة زيدو أنه هبة المشاعف الايحت مل القسمة فصحت في حصته ولو كان مكان العبد الف فالهبة في الكل فاسدة بالاجاع بين أصل بنا أماعلي أصل أبي حنيفة رضي الله عنه فظاهر لان هبة الطائع من اثنين لا تصبح عنده فبهــة المـكره أولى ( وأما) على أصلهما فلانه لمـاوهب الالف منهما والهبة من أحدهم الاتصح بحكم الاكراه كان واهبا نصف الالف من الا خروهذه هبة المشاعفها يحتمل القسمة وانه لايصح بلاخلاف بن أمحا بنانخ لاف حالة الطواعية والله تعالى أعلر هذا اذازادعلي ماوقع عليه الاكراه فأمااذا نقص عنه بأن أكره على الاقرار بألف درهم فأقر بخمسمائة فاقراره باطل لان الاكراه على الف اكراه على خمسائة لانها بعض الالف والاكراه على كل شيءاكراه على بعضه فكان مكرها بالإقرار بخمسائة فسلم يصحولوأ كره على بيعجاريته بألف درهم فباعها بالفين جازالبيع بالاجماع ولوباعها بأقلمن ألف فالبيع فاسمأ استحساناجائز قياسا وجدالقياس أنالكره عليه هوالبيع بالف فاذابا عباقل منه فقدعقدا آخراذالبيع بالف غيرالبيع بخمسائة فكان طائعافيه فجاز وجه الاستحسان أن غرض المكره هوالاضرار بالبائع بازالة ملكه وأنقل الثمن فكان الاكراه على البيع بالف اكراها على البيع بأقل منه فبطل بخلاف مااذا باعه بالفين لأن حال المكره دليل على أنه لا يأ مره بالبيع بأوفر الثمنين فكان طائعا في البيع بالفين فجاز والتمسبحانه وتعالى أعلم

﴿ كتاب المأذون ﴾

الكلام في هذا الكتاب يقع في مواضع في بيان ركن الاذن بالتجارة وفي بيان شرائط الركن وفي بيان ما يظهر به الاذن التجارة وفي بيان ما يمك المأذون من التصرف وما لا يمك حكم تصرفه وفي بيان ما يمك حكم تصرفه وفي بيان حكم الغرو رفي العبد المأذون وفي بيان حكم الدين الذي يلحق المأذون وفي بيان ما يبطل به الاذن و يصير محجوراً وفي بيان حكم تصرف الحجور (أما) الاول فنقول و بالله التوفيق ركن الاذن بالتجارة نوعان صريح ودلالة والصريح نوعان خاص وعام وكل واحد منهما أنواع ثلاثة منجز ومعلق بشرط ومضاف الى وقت (أما) الخاص المنجز فهو أن يأذن له في شيئه مما لا يؤذن في مثله المتجارة عادة بان يقول له اشتر لى بدرهم لحما أواشتر لى طعاما رزقالي أو للا هلي أولا هلي أولان الاذن على هذا الوجه لا يوجد الاستخدام عرفا وعادة فيحمل على المتعارف وهو الاستخدام دون الاذن بالتجارة مع ما أنه لوجمل الاذن عثله اذنا

بالتجارات كلهالصارالمأذون بشراءالبقل مأذونافي التجارة وفيه سدباب استخدام المماليك وبالنباس حاجة اليسه فاقتصرعلىموردالضرورة (وأما) العـامالمنجزفهوأن يقولأذنتلك فىالتجارات أوفىالتجارة ويصيرمأ ذونا فىالانواع كلهابالاجماع(وأما) اذاأذن له في وعبان قال اتحر في البرأو في الطعام أو في الدقيق يصيرماً ذونا في التجارات كلهاعندنا وعندزفر والشافعي رحمهماالله لايصبرماذوناالافي النوع الذي تناوله ظاهر الاذن وكدلك اذاقال له اتجرفي البر ولاتتجرفي الخنزلا يصحنه يسهوت صرفه ويصيرماذونا في التجارات كلهاوعلى هــذا اذاأذن له في ضرب من الصنائع بان قال له اقعد قصاراً أوصباغا يصير ما ذونافي التجارات والصنائع كلها حتى كآن له أن يقعد صيرفيا وصائغا وكذلك آذا أذنله أن يتجرشهرا أوسنة يصيرماذوناأبدأ مالم يحجرعليه وجهقولهماان العبدمتصرف عن اذن فلا يتعدى تصرفهموردالاذنكالوكيل والمضارب ولهذايثبت حكم تصرفه لمولاه (ولنا) أن تقييدالاذن بالنو عغمير مفدفياغو استدلالا بالمكاتب وهذالان افئدة الاذن بالتجارة بمكين العبدمن تحصيل النفع المطلوب من التجارة وهوالربح وهذافىالنوعسن على نمطواحدوكذاالضر رالذي يلزمه فىالمقدعسىلا يتفاوت فكان الرضابالضرر في أحمد النوعين رضابه في النوع الا خرفلم يكن التقييد بالنوع مفيداً فيلغو و سبق الاذن بالتجارة عاما فيتناول الانواع كلهام مماأنه وجدالاذن في النوع الا شخر د لالة لان الغرض من الاذن هو حصول الربح والنوعان في احتمال الربح على السواء فكان الاذن باحدهما اذنابالا خردلالة ولهذا يمك قبول الهبة والصدقة من غيراذن المولى صريحا لوجوده دلالة كذاههنا (وأما) الخاص المعلق بشرط فهوان يقول ان قدم فلان فاشترلى بدرهم لحما ويحوذلك والمضاف الى وقت أن يقول اشترلي بدرهم لحماغداً أو راس شهركذا (وأما) العام المعلق بشرط فهوأن يقول ان قدم فلان فقدأذنت لك بالتجارة والمضاف الى وقت أن يقول أذنت لك بالتجارة عداً أو رأس شهر كذا وكل واحد من النوعين يصحمعلقا ومضافا كمايصح مطلقا بخلاف الحجرانه لايصح تعليقه بشرط ولااضافة الىوقت بان يقول اسقاط لازانحجارالعبد ثبت حقالمولاهو بالاذن أسقطه والاسقاطات تحتمل التعليق والاضافة كالطلاق والعتاق وبحوهما فاماالحجر فاثبات الحق واعادته والاثبات لايحتمل التعليق والاضافة كالرجعة ونحوها ولهمذا قال أصحابنا ان الاذن لا محتمل التوقيت حتى لو أذن لعيده مالتجارة شهراً أوسنة يصيرها ذونا أبداً ما لم يوجد المبطل للادن كالحجر وغيره الاأن يؤقت الادن الى وقت اضافة الحجر اليه لان معناه ادامضي شهر أوسنة فقد حجرت علمك أوحج تعلمك رأس شهركذاو الحجر لامحتمل الإضافة الى الوقت فلغت الإضافة وبق الاذن بالتجارة مطلقاالي أن يوجد المبطل (وأما)الاذن بطريق الدلالة فنحو أن يرى عبده ببيع ويشترى فلاينهاه ويصيرماً ذونا فىالتجارة عندناالا في البيع الذي صادفه السكوت وأما في الشراء فيصير مأذونا وعندز فر والشافعي رحمهما الله لايصيرمأذونا وجهقولهماأنالسكوت يحتمل الرضاو يحتمل السخط فلايصلح دليل الاذن معالاحمال ولهذالم ينفذتص فهالذي صادفه السكوت (ولنا) أنه يرجح جانب الرضاعلي جانب السخط لانه لولم يكن راضيالنهاه اذ النهر عن المنكر واحب فكان احتمال السخط احتمالا مرجو حافكان ساقط الاعتبارشي على (وأما) التصرف الذي صادفه السكوت فان كان شراء ينفذوان كان بيعاقاتما لم ينفذ لا نعــدام المقصودمن الاذن بالتجارة على مانذكره انشاءالله تعالى وسواءرآه ببيع بيعاصحيحاأو بيعافاسيدأ اذاسكت ولمينهه يصيرماذونالان وجمه دلالةالسكوت على الاذن لا يختلف وكذلك لو رآه المولى ببيع مال أجنسي فسكت يصيرماً ذو اوان لم يجز البيع لماقلنا وكذلك لوباعمال مولاه والمولى حاضر فسكت إيجز ذلك البيع ويصيرماذ ونافي التجارة لانغرض المولى من الاذن بالتجارة حصول المنفعة دون المضرة وذلك باكتساب مالم يكن لا بازالة الملك عن مال كائن ولا ينجيره فيذا الضرر بالثمن لان الناس رغائب فى الاعيان ماليس فى ابدالها حتى لوكان شراء ينف ذلانه نفع محض تم لاحكم للسكوت الافى مواضع

منها سكوت المولى عند تصرف العبد بالبيع والشراء وقدذ كرناه (ومنها) سكوت البالغة البكر عنداستهار الولى أنه يكون اذنا وقت العقدو بعسده يكون اجازة (ومنها) سكوت الشفيع اذاعلم بالشراءانه يكون تسلما للشفعة (ومنها) سكوت الواهب أوالمتصدق عندقيض الموهوب له والمتصدق عليه تحضرته أن يكون اذ نابالقبض (وممها) سكوت المجهول النسب اذاباعها نسان بحضرته وقال لهقم فاذهب مع مولاك فقام وسكت انه يكون اقر ارامنه بالرق حتى لا تسمع دعواه الحرية بعد ذلك (وأما) سكوت البائع بيعا صحيحا بثمن حال عند قبض المشترى بحضر ته هل يكون اذنابالقبض ذكرفى ظاهرالر وايةأنه لأيكون اذنابالقبضوذ كرالطحاوى رحمهاللهأنه يكون اذنا كمافي البيع الفاسدو دلائل هذه المسائل نذكرهافي موضعهاان شاءالله تعالى وعلى هذا اذاقال لعبده أدالي كل يومكذا أوكل شهركذا يصيرمأذونا لانه لا يتمكن من اداءالغلة إلا بالكسب فى كان الاذن باداءالغلة اذنا بالتجارة وكذلك لوقال لعبده أدالي الفاوانت حر أوقال ان اديت الى ألفافا نت حريصرماذو نالان غرضه حمل العبدعلي العتق بواسطة تحصيل الشرط ولايتمكن من تحصيله الابالتصرف فكان التعليق دليلاعلى الاذن وكذلك اذا قال له ادلى الفا وأنت حرفهذا والاول سواء لانه يستعمل في التعليق عرفاوعادة ولوقال له أدوأنت حرلا يصمرماذوناو يعتق للحال لان هذا تنجيز وليس بتعليق وعلى هذا اذاكاتبعبده يصىرماذونالانه لىكاتبه فقدجعله أحق بكسبه ولايكون ذلك الابالتجارة والله تعالى أعلم ﴿ فَصَلَّ ﴾ وأماشرائط الركن فانواع منهاان يكون الاذن لمن يعقل التجارة لان الاذن بالتجارة لم يعقل سفه فاماالبلو غفليس بشرط لصحةالاذن فيصحالاذن للعبدبالغا كان أوصبياً بعدان كان يعقل البيع والشراء لماروي ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يحيب دعوة المملوك من غير فصل فدل الحديث على جواز الاذن بالتجارة لانه عليه الصلاة والسلام ما كان ليجيب دعوة الحجور ويأكل من كسبه فتعين المأذون وكذا الاذن للامة والمديرة وأمالولدبعدانعقلوا التجارةلاناسمالمملوك يتناولالكل وكذا يحيو زالاذنالصبي الحر بالتجارةاذا كازيعقل التجارة وهذاعندنا وقال الشافعي رحممه الله لايجو زالاذن للصبي بالتجارة محال حرأكان أوعبدأ وكذاسم لامة العقل عن الفساد أصلاليس بشرط لصحة الاذن عند ماحتي بحو زالاذن للمعتوه الذي يعقل البيع والشراء التجارة وعنده شرط (وجه) قوله ان الصبي ليس من أهـل التجارة فلا يصح الاذن له بالتجارة وهذا لان أهلية التجارة بالمقدالكامل لانها تصرف دائرة بين الضرر والنفع فلا مدلهامن كال العقل وعقل الصبي ناقص فلايكف لاهلية التجارة ولهذا لميعتبرعقله في الهبة والصدقة والطلاق والعتاق كذاههنا (ولنا) قوله تبارك وتعالى والتلوا اليتامي أمر سبحانه وتعالى الاولياء بابتلاء اليتامي والابتلاءهو الاظهار فابتلاء اليتمراظهار عقله مدفع شيءمن أمواله اليه لينظر الولى انههل يقدرعلي حفظ أمواله عندالنوائب ولايظهر ذلك الابالتجارة فكارالامر بالامتلاءاذ نابالتجارة ولانالصبي اذاكان يعقل التجارة يعقل النافعمن الضارفيختار المنفعة على المضرة ظاهراً فكان أهلا للتجارة كالبالغ بخلاف الهبة والصدقة والطلاق ونحوها لانهامن التصرفات الضارة المحضة لسكونها ازالة ملك لاالي عوض فلريجعل الصبي أهلالها نظر أدفعاً للضر رعنه ومنهاالعلم بالاذن بالتجارة في أحدنوعي الاذن بلاخلاف وسيان ذلك ان ألاذن بالاضافةالى الناس ضربان اذن اسرارواذن اعلان وهوالمسمى بالخاص والعام في الكتاب فالخاص ان يقول أذنت لمبدى في التجارة لا على وجه منادى أهل السوق فيقول بايعوا عبدى فلا نا فاني قد أذنت له في التجارة ولا خلاف في ان العلم بالاذن شرط لصحة الاذن في هذا النوع لان الاذن هو الاعلام قال الله تعالى وأذان من الله ورسوله أي اعلام والفعل لا يعرف اعلاما الا بعد تعلقه بالمعلر ولان اذن العبد يعتبر باذن الشرع تمحكم الاذن من الشرع لا يثبت في حق المأذون الا بعد علمه به فعلى ذلك اذن العبد ولهذا كان العلم بالوكالة شرطاً لصحتها على ماذكرنا في كتاب الوكالة كذا هذاحتي لم يصبح تصرف الوكيل قب ل العلم بالوكالة أوأما في الاذن العام فقدذ كرنا في كتاب المأذون انه يصيرمأذونا وان لميعلم بهالعبــد وذكرفى الزيادات فيمن قاللاهل السوق بايعوا ابني فلانافبا يعوه والصبي لايعــــا

بالاذنانهلا يصيرمأذوناما لميعلم باذن الابمنهممن أثبت اختلاف الروايتين في جوازالا ذن القائم من غيرعلم العب ومنهم من إيثبت الاختسلاف وفرق بين العبدوالصبي فجعل العلم شرطاً في الصبي دون العبد (ووجـــه) الفرق ان انحجارالعب دلحق مولاه فاذاأذن انفك عبايعته فقدأسقط حق قسه فانفك الحجر فصارماً ذوناً بخلاف الصي لان انحجاره عن التصرف لحق نفسه لا لحق أبيه ألاترى ان العهده تلزمه دون أبيه فشرط علمه بالاذن الذي هو از الة المجر ليكوناز ومالمهدة فىالتجارةمضا فااليهو يحتمل ان يفرق بيهمامن وجه آخر وهوان الاذن على سبيل الاستفاضة سبب لحصول العلزلهما حميعا الاان السبب لايقام مقام المسبب الالضرورة والضرورة فيحق العبددون الصي لان الناس يحتاجون الى مبايعة العبد المأذون لان الاذن للعب دبالتجارة من عادات التجار واذاوجد الاذن على الاستفاضة وانهسبب لحصول العلم غالبا فالناس يعاملو نهبناء على هذه الدلالة نم يظهر انه ليس بمأذون لانعدام العملم حقيقة فتتعلق ديونهم بذمة المفلس وتتأخر الى مابعـــدالعتق فيؤدى الىالضر ربهم بخلاف الصبيان لان اذن الصي بالتجارة ليس منعادة التجار والناس أيضالا يعاملون الصبيانعادة ولوتوقف الاذن على حقيقة العلم لايلحقهم الضرر

الاعلى سبيل الندرة والنادرملحق بالعدم والتمسيحانه وتعالى أعم

﴿ فصل ﴾ وأمابيانما يظهر به الادن بالتجارة فنقول ما يظهر به الادن بالتجارة نوعان أحسدهمامن جهة المولى والثانى من جهة العبد أماالذي من جهة المولى فهو تشهيره الاذن واشاعته بان ينادي أهل السوق الى قدأذ نت لعبدي فلانآ بالتجارة فبايعوه وهوالمسمى بالاذن العام وأماالذي منجهمة العبسد فهواخباره عن كونه مأذونا بالتجارة بان يكن الاذنمن المولى عاماأ وقدممصرا لميشتهر فيهاذن المولى فقال انمولاى أذن لى فى التجارة والاذن بالتجارة يظهر بكل واحدمن النوعين أماالاول فلاشك فيه لحصول العلم للسامعين بحس السمع من الاذن ولغير السامعين بالنقل بطريق التواتر وأماالثاني فلان خسبرالواحدمقبول في المماملات ولا يشترط فيه العددولا العدالة ألاترى انهلوجاء عبدأوأمة الى انسان فقال هذه هدية بعثني بهامولاى اليك جازله القبول كذاهدذا وهذا لان هده المعاملات في العادات يتعاطاها العبيدوالخدم والفسق فيهم غالب فلولم يقبل خبرهم فيهالوقع الناس في الحرج واذاقبل خسبره ظهر الاذن فيسع الناس ان يعاملوه غيرانهم ان سوامعاملاتهم على الاذن العام فعاملوه فلحقه دين بباع فيه كسبه ورقبته بدين التجارة وآنءاملوه بناءعلى اخباره فلحقمه دين يباع كسبه بالدين ولاتباع رقبتمه مالم يحضرا لمولى فيقر باذنه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب

﴿ فصل ﴾ وامابيان ما يملسكه المأذون من التصرف ومالا علمكه فنقول و بالله تعالى التوفيق كل ما كان من باب التجارةأو توابعهاأوضر وراتها يملسكه المأذون ومالافلا لانكل ذلك داخسل في الاذن بالتجارة فيملك الشراء والبيح بالنقدوالنسيئةوالعر وضلانكلذلك من التجارةومنعادة التجار وكذلك يملك البيح والشراء بغبن يسسير بالاجماع لانه من التجارة ولا يمكن التحرز عنه حتى ملكه الاب والوصى وكذا بالغبن الفاحش عندأ بي حنيفة رضى الله عنه وعنــدهمالا يملك (وجه) قولهماأن البيـع بغبن فاحش في معنى التبرع ألايرى أنه لوفعله المريض يعتــبر من الثلث كما في سائر التبرعات والمـأذون لا يملك التبرع (وجهه) قول أبى حنيفــة رحمه الله ان هذا بيع وشراء على الاطلاق لوقوع اسم الشراء والبيع عليه مطلقا فكانتجارة مطلقة فدخلت تحت الاذن بالتجارة ثم فرق أبوحنيفة رجمه الله بين المأذون و بين الوكيل حيث سوى بين البيع والشراء في الماذون وفرق بينهم ما في الوكيل حيث قال ان المأذون يمك البيم والشراء بالغين الفاحش والوكيل لا يمك الشراء بالغين الفاحش بالاجماع (ووجه) الفرق لهأن امتناع جوازالشراء بالغبن الفاحش في باب الوكالة لمكان الهمة لجوازانه اشترى لنفسه فلما ظهر الغبن أظهر الشراء لموكله فلم يجزللتهمة حتى ان الوكيل لوكان وكل بشراءشي بعينه ينفذعلي الموكل لا نعدام التهمة لانه لايملك الشراء لنفسه ومعنىالتهمة لايتقدر في المأذون لانه لا يملك الشراء لنفسه فاستوى فيه البيع والشراء وهـل يملك المأذون ان

يبيع شيأمن مولاه فان لم يكن عليه دن لا يتصور البيع من المولى لاستحالة بيع مال الا نسان منه وان كان عليه دن فان اعه عشل قيمته أوأكثر جاز وان باعه بأقل من قيمته لمجز عند أبي حنيفة أصلا وعندهما لابحو زبقد رالحاباة وكذلك لو باع المولى شيأ منه فان لم يكن عليه دين لم يكن بيعاً لما قلناوان كان عليه دين فان باعه بمثل قيمت أو بأقل من قيمته جاز وآن باعه بأكثرمن قيمته لميجز البيع عندأبي حنيفة وعندهما يجوز وتبطل الزيادة وعلى هذا اذا اشترى المولى دارا يجنب دارالعبدان لميكن على العبددين فالشفعة له لانه اذالم يكن عليه دين فالدار الذي في مدالعبد خالص ملك المولى فلو أخذها بالشفعة لاخذها هوفكيف ياخذماك نفسه بالشفعة من نفسه وانكان على العبددين فلهان ياخذها بالشفعة ولواشترى العبددارأ بجنب دارالمولى فان لميكن على العبددين فلاحاجة للمولى الى الاخذبالشفعة لانها خالص ملك وانكان عليمه دين فله ان ياخذها بالشفعة وكذلك الصي المأذون في الشراء والبيع بالنقد والنسيئة والعروض والغبن اليسمير والبيع بالغبن الفاحش انزلة العبد المأذون على الاتفاق والاختملاف وهذا اذاباعهن أجنبي أواشترىمنه فان باعمن أبيه شيأ أواشترى منه فان باع بمثل القيمة أوأكثروا شترى عثل القيمة أوأقل حاز ولوكان فيهغبن فانكان ممآيتغابن الناس فيسهجازلان الاحسترازعنه غيرممكن وانكان ممالانتغان الناس فيه إيجز لانه يتصرف بولاية مستفادة من قبل أبيه كانه نائبه في التصرف فصار كالواشترى الاب شيأ من مال النه منفسه لنفسه أواشتري شيأ من ماله ينفسه لابنه الصغير كان الجواب فيه هكذا كذاهذا ولوباع من وصيه أواشتري منه فان لم يكن فهما نفعظاهرلهلايجوز بالاجماع وانكان فهما نفعظاهر فانكان باكثرمن قيمته بمالايتغابن الناس فيمثله فكذلك عند محمدر حمدالله وعندهما يجوز وللمأذون أن يسلم فهايجو زفيه السلم ويقبل السلم فيه لان السلم من قبل المسلم اليه بيع الدين بالعين ومن قبل رب السلم شراءالدين بالعين وكل ذلك تجارة وله ان يوكل غيره بالبيع والشراءلان ذلكمن عادات التجارأ والتاجرلا يمكنهان يتولى ذلك كلد نفسه فكان توكيله فيهمن أعمال التجارة وكذالهان يتوكل عن غيره بالبيع بالاجماع وتكون العهدة عليه ولوتوكل عن غيره بالشراء ينظران وكله ان يشتري أشياء بالنقد جازاستحسا نادفع اليه النمن أولم يدفع و تكون العهدة عليه والقياس ان لانحبو زهذه الوكالة (ووجهه) انهالوجازت للزمهالمهدةوهي تسلم الثمن فيصير في معنى الكفيل بالثمن ولاتجو زكفالته فلاتجو ز وكالته (وجه) الاستحسان ان التوكيل بالشراء بالنقد في معنى التوكيل بالبيع ألاترى انه لا يجب عليه تسليم المبيع فكان هذا في معنى البيع لافي معنى الكفالة ولوتوكل عن غيره بشراءشي نسيئة فاشترى لميجز حتىكان الشراء للعبددون الا خرلان الثمن اذاكان نسيئة لا يملك حبس المشترى الاستيفائه بل يلزمه التسليم الى الموكل فكانت وكالته في هذه الصورة الترام الثمن فكانت كفالةمعنى فلا علىكم المأذون ولهان يستأجر انسانا يعمل معه أومكانا يحفظ فيهأمواله أودوا بأيحمل علمهاأمتعته لاناستئجارهدهالاشياءمن توابع التجارة وكذا لهان يؤاجر الدواب والرقيق ونفسمه لماقلنا ولان الاجارةمن التجارة حتى كانالاذن بالاجارةاذنا بالتجارة ولهان يرهن ويرتهن ويعسير ويودعو يقبل الوديعة لانذلك كلممن عادات التجار ويحتاج اليمه التاجرأيضا ولهان بدفع المال مضاربةو يأخذمن غيرمضار بةلماقلنا ولان الاخمذ والدفعمن بابالاجآرة والاستئجار والمأذون علكذلك كله ولهان يشارك غيره شركةعنان لانهامن صنيع التجار ويحتاج اليهالتاجر وليسلهان يشارك شركة مفاوضة لاز المفاوضة تتضمن الكفالة له ولاعلك الكفالة فلايملك المفاوضه فاذا فاوض تنقلب شركة عنان لان هذاحكم فساد المفاوضة ولواشترك عبدان مأذونان شركة عنان على ان يشتر يا بالنقد والنسيئة جاز مااشتر يا بالنقد ومااشتر يا بالنسيئة فهوله خاصة لان الشركة تتضمن الوكالة وقدذكر ناانه يجبو زان يتوكل المأذون عن غميره بالشراء نقدأ ولايجو زان يتوكل لغيره بالشراء نسيئمة ويملك الاقرار بالدين لان هذامن ضرورات التجارة اذلولم علك لامتنع الناس عن مبايعته خوفامن تواءأموالهم بالانكارعند تعمذر اقامةالبينة فكان اقراره بالدين من ضرورات التجارة فيصح ويمك الاقرار بالعين لان العادة قدجرت بشراء

كثيرمن الاشياء بظروفها فلوعلم الناس انه لايصح اقراره بالعين لامتنعواعن تسليم الاعيان اليه فلايلتئم أمر التعجارة ولاعلك الاقرار بالجناية لان الأقرار بالجناية ليسمن ضرو رات التجارة فلا يتناوله الاذن بالتجارة فسلايصح منه ولايطالب بها بعد العتاق أيضاً لان موجب الجناية يلزم المولى دون العبد فكان ذلك شهادة على المولى لا اقر اراعلي نفسه فلريصح أصلاالا اداصدقه المولى فيجوز عليمه ولايجو زعلى الغرماء وهل يصح اقراره بافتضاض أمة باصبعه غصبا قال أبوحنيفة ومحدرضي الله عنهمالا يصحوقال أبو يوسف رحمه الله يصبح سواءكان عليه دس أولا ويضرب مولى الامةمع الغرماء في ثمن العبد وهذا الخسلاف مبنى على ان هذا الاقرار بالجناية أم بالمال فعنسدهما هذا اقرار بالجناية فلايصحمن غيرتصديق المولى وعنده همذا اقرار بالمال فيصحمن غيرتصديقه وعلى همذا اذا أقر بمهز وجب عليه سكاح جائز أوفاسدأ وشبهة فان لم يصدقه المولى لم يصح اقراره حتى لا يو اخد به المحال لان المهر يحبب بالنكاحوانه ليس بتجارة ولاهوفي مغنني التجارة فيستوى فيهاقر ارالمأذون والحجور وانصدقه المولى جازذلك عليه ولإيجز على الغرماء لان تصديقه يعتبرف حق تفسه لافي ابطال حق الغيرفيباع ف دن الغرماء فان فضل شي منه يصرف الى دين المرأة والافيتأخر الى ما بعد العتق و يملك الاقرار بالحدود والقصاص لان المحجو ريملك فالمأذون أولىواذا أقربه فلايشترط حضرةالمولي للاستيفاء بلاخللاف وهل يشترط حضوالمولى عندقيام البينة علمها فيه خسلاف نذكره في موضعه وهسل يملك تاخيردين له وجب على انسان فان وجب له وحده بملك بالاجماع لان التأخير يحتاج اليه وكذاهومن عادة التجار وان وجبله ولرجل آخر دين على انسان فاخر الماذون نصيب فسمه فالتاخير باطلُّ عندأًبي حنيفة رحمهالله وعندهما جائز (وجه) قولهما ان التأخيرمنه تصرف في ملك نفسه فيصح كالوكان كل الدين له فاخره (وجه) قول أبي حنيفة رحمه الله ان التأخيير لو صح لانخه و اماان يصح في نصيب شريكه واما أن يصح في نصيب نهسه لاسبيل الى الاول لانعــدام الملك والولاية وتصرف الانسان لا يصحف غيرملك ولاولاية ولاسبيل الى الثاني لانه قسمة الدن قبل القبض ألاترى انشريك لوقبض شيأمن نصيبه قبل حلول الاجل يختص بالمقبوض ولايشاركه فيه ومعنى ألقسمة هوالاختصاص بالمقسوم وقدوجد فتدت ان هدا قسمة الدين قبل القبض وانهاغ يرجأ زة لان الدين اسم لفعل واجب وهو فعل تسلم المال والمال حكى فى الذمة وكل ذلك عدم حقيقة الاانه أعطى له حكم الوجود لحاجة الناس لان كل أحد لا يملك ما يذفع مه حاجتهمن الاعيان القائمة فيحتاج الى الاستقراض والشراء بثمن دين فاعطى لهحكم الوجود لهذه الحاجة ولاحاجة الىقسمته فبتى فىحق التسمة على أصل العدم والعدم لايحتمل القسمة واذالم يصح التأخير عندأ بى حنيفة رحمه الله فلوأخذشر يكمن الدن كان المأخود بيهماعلى الشركة كإقبل التأخير وعندهما كان المأخوذله خاصة ولايشاركه حتى يحل الاجل لانه بالتأخير أسقطحق تفسه والمطالبة فاذاحل الاجل فهو بالخياران شاءشاركه في المقبوض وان شاءأخذحقهمن الغرتم لان الدس حل بحلول الاجل ولوكان الدين في الاصل منهما جميعاً مؤجلا فاخذ أحدهما شبأ قبل حل الاجل شاركه فيه صاحبه لانه كما أخذ شيأ قبل حل الاجل فقد سقط الاجل عن قدر المقبوض وصارحالا فصارالقبوض من النصيبين جيعافيشاركه فيه صاحب كإفى الدين الحال ولوكان الدين كله ينهمامؤجلاالي سنة فاخرهالعبدسنة أخرى إيجزالتأخيرعندأى حنيفة وعندهما مجو زحتى لوأخذشر يكممن الغريمشيأ في السنة الاولى شاركه فيه عنده وعندهما لايشاركه حتى بحلدينه فاذاحل فله الخيار على ماذكرنا والله سبحانه ونعالى أعلم ولايملك الابراءعن الدين بالاجماع لانه ليس من التجارة بل هو تبرع فلا يملكه المأذون وهل يملك الحط فان كان المطمن غير عيبلا يملكه أيضالماقلنا وان كانالحطمن عيببان اعشيأ ثمحطمن ثمنه ينظران حطبالمروف إن حطمت ل مايحطه التجارعادة جازلان مشلهدا الحطمن توابع التجآرة وانلم يكن بالمعر وف بانكان فاحشأ جازعندأ بي حنيفة وعندهمالايحوز وقدذكرناأصلالمسئلةفياقبل وهل يملكالصلح بان وجبلهعلى انسان دين فصالح معلى بعض

حقه فان كانله عليه بينة لايملكه لانه حط بعض الدن والحط من غيرعيب ليس من التجارة بل هو تبرع فلايملكه المأذون وان لم يكن له عليه بينة جازلانه اذالم يكن له عليه بينة فلاحق له الاالخصومة والحلف والمال خيرمن ذلك فكان فيهذا الصلحمنفعة فيصح وكذاالصلح على بعض الحق عند تعذراستيفاءكله من عادات التجارفكان داخلاتحت الاذن بالتجارة ويملك الآذن بالتجارة بآن يشــترى عبــداً فيآذن لهبالتجارة لان الاذن بالتجارةمن عادات التجار بخلاف الكتابة أنه لا يملكها المأذون لان الكتابة ليست من التجارة بلهي اعتاق معلق بشرط اداءبدل الكتابة . فلا يملكها و يملك الاستقراض لانه تحبارة حقيقة وفيه منفعة وهومن عادات التجار وليس للمأذون ان يقرض لان القرض تبرع للحال ولهذا لميلزم فيه الاجل ولا يكفل بمال ولابنفس لان الكفالة تبرع الااذاأذن له المولى بالكفالة ولم يكن عليه دن بخلاف المكاتب انه لاتجو زكفالته أصلاعلى مامرفي كتاب الكفالة ولايهب درهماً تامالا بغير عُوض ولا بعوض وكذالا يتصدق بدرهم ولا يكسو ثو بالانه تبرع ويجو زتبرعـه بالطعام اليسيراذا وهبأوأطم استحسانا والقياسأنلايجو زلانه تبرعوان قمل الاانااستحسنا الجواز لماروي أنرسول اللهصلي اللهعليه وسسلم كان يحيب دعوة المملوك ولان هذامن ضرورات التجارة عادة فكان الاذن فيمثابتا بطريق الدلالة فيملكه ولهذاملكت المرأة التصدق بشيء يسيركالرغيف ونحوهمن مال زوجها لكونهامأذونة في ذلك دلالة كذاهذا ولا يتروجهن غيراذن مولاه لان التروج ليس من باب التجارة وفيه ضرر بالمولى ولا يتسرى جارية من اكسا به لانه لا ملك للعبدحقيقة وحل الوطء مدون أحدالملكين منغ شرعاوسواء أذن لدالمولى بالتسرى أولم يأذن له لماذكرناان العبدلا يملك شيألانه مملوك فيستحيل أن يكون مالكاو بالأذن لايخر جعن كونه مملوكا فلا تندفع الاستحالة ولا نزوج عبده بالاجماع لان النزو يج ليس من التجارة وفيسه أيضاً ضر ربالمولى وهل له أن يزو جأمته قال أبوحنيفة ومحمد لا يزوج وقال أبو يوسف يزوج (وجه) قوله أن هذا تصرف نافع في حق المولى لانهمقاً بلة ماليس بمال فكان أنفع من البيعلا نه يملك البيع فالنكاح أولى وجهقولهماأن الداخل تحت الاذن هوالتجارة وانكاح الامة وانكان نافعا فىحق المولى فليس ستجارة إذالتجارة مبادلة مال عال ولم توجد فلا يملكه ولا يعتق وانكان على مال لانه ليس بتجارة بلهوتبرع للحال ألاترى الهيمتق بنفس القبول فاشب به القرض ولا يملك القرض فلايملك الاعتاق على مال وان أعتقءلى مال فان لميكن عليسه دين وقف على إجازة المولى بالاجماع فان أجاز جازلانه اذالم يكن عليه دين يملك المولى نشاءالعتق فبه فيملك الاجازة بالطريق الاولى وولا بة قبض العوض للمولى لاللعبد لمانذكر وأن لحقه دين بعدذلك لميكن للغرماءحق فيهذا الماللانه كسب الحر وانكان عليه دين لم يجز الاعتاق وأن أجاز المولى عند أبى حنيفة رحمه الله وعندهما يجوز ويضمن المولى قيمة العبد للغرماء ولاسبيل للغرماء على العوض بخلاف مااذا كان مكان الاعتاق كمتابةان عندهما يتعلق حق الغرماء بالبدل وههنالا يتعلق لانهذا كسب الحر وذاك كسب الرقيق وحتى الغريم بتعلق بكسب الرقيق ولابتعلق بكسب الحرولا يكاتب سواء كان عليه دين أولم يكن لان الكتابة ليست بتجارة فلا بملكها المسأذون ولانها اعتاق معلق بالشرط وهولا يملك الاعتاق فان كاتب فأن لم يكن عليــه دين وقف على اجازة المولى لانهاذالم يكن عليه دين فكسبه خالص ملك المولى لاحق لاحد فيه فيملك الاجازة ألا ترى أنه يملك الانشاء فالاجازةأولي فان أجاز نف دوصارمكاتباً للمولي وولاية قبض بدل الكتابة للمولى لاللعب دلان الاجازة اللاحقة بمنزلة الوكالة السابقة فكان العبد بمزلة وكيل المولى في الكتابة وحقوق الكتابة ترجع الى المولى لا الى الوكيل لذلك لم يملك المأذون قبض بدل الكتاية وملكه المولى ولولحق العبد بعــدذلك دين فليس للغرماء فماعلي المكاتبحق لانه لماصارمكا تباللمولي فقدصار كسبامنتزعامن يدالمأذون فلايكون للغرماء عليه سبيل وأنكان المكاتب قدأدي جميع بدل الكتابة الى المأذون قبل اجازة المولى لم يعتق لان الكتابة لم تنفذ لا نعدام شرط النفاذوهو الاجازة وان 

لان كسب العبد المآذون الذي عليه دين محيط لا يكون ملكاللمولى عنده ولهد الا يملك انشاء الكتابة فلا يملك الا الإجازة وعندهما تصح اجازته كيا يصح انشاء الكتابة منده و يعتق اذا أدى و يضمن المولى قيمته للغر ماء لتعلق حقهم به فصار متلفا عليهم حقهم وماقبض المأذون من بدل الكتابة قبل الاجازة يستوفى منه الدين عند هما لتعلق حق الغرماء به قبل الاجازة بخلاف الاعتاق على مال وقد ذكرنا وجد الفرق لهما فكانت الاجازة في معنى انشاء الكتابة ولوأنشأ ضمن القيمة عندهما كذاهذا وان لم يكن الدين محيط ابرقبته و يمافى يده جازت اجازته بالاجماع و يضمن قيمته للغرماء لا تلاف حقهم والله الموفق للصواب

﴿ فَصَلَ ﴾ وأمابيان ما يملكه المولى من التصرف في المأذون وكسبه وما لا يملك و بيـــان حكم تصرفه فنقول و بالله التوفيق ان المولى علك اعتاق عبده المأذون سواءلم يكن عليه دين أوكان عليه دين لان صحة الاعتاق تقف على ملك الرقبةوقدوجدالاأنهاذالميكن على العبددين لاشيء على المولى وانكان عليه دين فالغرماءبالخياران شاؤاا تبعوا المولى بالاقل من قيمته ومن الدين لانه تصرف في ملك نفسيه وأتلف حق الغير لتعلق الغر ماءبالرقبة فيراعي جانب الحقيقة بتنفيذالاعتاق ويراعى جانب الحق بايجاب الضمان مراعاة للجانبين عملا بالدليلين فينظران كانت قيمة العبدمثل الدين غرم ذلك وانكانت أكثرمنه غرم قيمة الدين وانكانت أقل منه غرم ذلك القدر لانه ما أتلف علمهم بالاعتاق الاالقدرالمتعلق رقبةالعبد فيؤاخذ المولى نذلك ويتبع الغرماء العبد بالباقي وانشاؤا اسعواالعبد بكل الدمن فيستسعوه فيه لانكل الدين كان واجبأ عليه لمباشرة سبب الوجوب منه حقيقة وهوا لمعاملة الاأن رقبته تعينت لاستيفاء قدرما يحتمله من الدين منها بتعيين المولى أوشرعاعلى مانذكره في موضعه ان شاءالله تعالى فبقيت الزيادة علىذلك في ذمة العبــد وقدعتتي فيطالب ه وأيهــمااختار وا اتبــاعه لا يبرأ الا خرلان اختيار التضمين في باب الغصب يتضمن المغصوب والتمليك بعوض لايحتمل الرجو ععنمه فامااختيار اسباع أحدهماهم نالا يوجب ملكالدين منه ولولم يكن على العبددين ولكنه قتل عبدأ آخر خطأ وعلم المولى به فاعتقه وهوعالم به يصيرمختاراً للفداء يغرمالمولىتمامقيمةالعبدالمقتول انكان قليل القيمة وانكان كثيرالقيمةبان كانت قيمته عشرة آلاف أوأكثرغرم عشرة آلاف الاعشرة فرق بين الجناية والدين اذا أعتقه وعليه دين وهوعا لمبه لا يلزمه يمام الدين بل الاقل من قيمته وم الدين علم بالدين أولم يعلم وههنا يلزمه بمام القيمة اذاكان عالما بالجناية ووجه أن الفرق موجب جناية العبد على المولى وهوالدفع لكن جعل لهسبيل الحروج عنه بالفداء مجميع الارش فاذا أعتقه مع العلم بالجناية فقدصار مختاراً للفداء فيلزمه القداء بجميع قيمة العبد المقتول الاأن تكون عشرة آلاف أوأ كثر فينقص منه عشرة اذلا مزيد لدية العبد على هذا القدر فاماموجب معاملة العبدوهو الدين فعلى العبد حقاللغر ماءالاأن القيمة التى في ما لية الرقبة فانها تعلق بهاو بالاعتاق ماأ بطل علمهم الاذلك القدرمن حقهم فيضمنه والزيادة بقيت في ذمة العبد فيطالب بعب دالعتق وكذلكان كانقتل حراخطأ فاعتقه المولى وهوعالمه غرم المولى دية الخزلان الاعتاق مع العملم بالجناية دليسل اختيار الفداء ودبة الحرمقدرة بعشرة آلاف درهم فيغرمها المولى هذا اذاأعتقه المولى وهوعا بالجناية فأمااذا لميكن عالمابالجناية يغرم قيمةعبده لاولياءالجنايةلانهاذا إيكن عالمابالجناية وقتالاعتاق لم يكن اعتاقه دليل اختيار الفداءلان هذا النوعمن الاختيار لايتحقق بدون العمرو يلزمه قيمة عبده لان الواجب الاصلى على المولى هو دفع العبد بالحناية ألاتري أنه لوهلك العبدقيل اختيار الفداء لاشي على المولى وانما ينتقل من العين الى الفداء باختيار الفداء فاذالم يكن الاعتاق قبل العلم دليل الاختيار بقي الدفع واجبأ وتعــذرعليه دفع عينه فيلزمه دفع ما ليته اذهو دفع العــين من حيث الصورة ولوكانعلى العبدالمأذون دسمحيط برقبته وجنى جنايات تحيط بقيمته فاعتقه المولى وهولا يعلم بالجناية فانه يغرملاسحابالدين قيمته كاملة ويغرملا سحساب الجنساية قيمة أخرى الاأن تكون قيمته عشرة آلاف أوأكثر فينقص منهاعشرة لانحق أمحاب الدين قد نعلق بمالية العين وحق أبحاب الجناية قد تعلق بالعين والمولى بالاعتاق

أبطل الحقين جما فيضمنها ولوقتله أجنبي يعنمين قيمة واحدة لان الضمان الواجب القتسل ضمان اتلاف النفس والنفس واحدة فلا يتعدد ضانها فاماالضان الواجب بالاعتاق فضان ابطال الحق فيتعدد ضانه فهوالفرق والله تعالى الموفق فان قيل لم لا يشارك أصحاب الدين أصحاب الجنابة فالجواب لاختلاف محل الحقين فالدفع بتعلق بالعين والدين يتعلق بمالية العين وهمامحلان مختلفان فتعذرت المشاركة والله تعالى أعملم وكذلك يملك اعتاق المدبر وأم الولد الماذو نين في التجارة لما قلنا ولو أعتقهما وعلهما دين فلا ضمان على المولي من الدين ولا من قدمة المديرو أم الولدلان دين التجارة لم يتعلق برقبتهما فحر وجهما عن آحمال الاستيفاء منهما بالتدبير والاستيلاء فلم بوجد منه اللاف حق الغرماءفلا يضمن وهل مملك اعتاق كسب عبده الماذون لاخلاف في انه اذا لم يكن على الماذون دين أصلا يملك وينفذ اعتاقه ولاشئ علىه لان الاعتاق صادف محلاهه خالص ملكه لاحق لاحدفه فينفذولا يضمن شيأوان كان علسه دين فانكان كثيرا يحيط برقبته وكسبه لايملك ولاينفذاعتاقه عندأى حنيفة رضي الله عنه الأأن يسقط حق الغرماء بان يقضى المولى دينهم أوتبرئه الغرماءمن الدين أويشتر يه المولى من الغرماء وعندأ بي يوسف ومجسدر حمهما الله يملك وينفذاعتاقهو يضممن قيمته انكان موسراوانكان معسراسعي العبمدفيه ويرجع على المالك والمسألة تعرف بان المولى يملك كسب عبده الماذون المديون دينامستغرقا لرقبته وكسبه عنده لايملك وعندهما يملك وجهقولهما أنرقبة المساذون وأن تعلق بهساحق الغرماء فهي ملك المولى ألاترى أنه ملك اعتاقه وملك الرقبة علة ملك الكسب فيملك الكسب كإيملك الرقبة وجدقول أبي حنيفةرضي اللدعنه أنشرط ثبوت الملك للمولى فكسب العبد فراغه عن حاجة العبدولم يوجد فلايثبت الملك له فيه كالايثبت للوارث في التركة المستعرقة بالدين والدليل على أن الفراغ شرط أن الملك للمولى فى كسب العبـــد ثبت معدولا به عن الاصـــل انه لم يحصل بكسبه حقيقة وقال الله تبارك وتعالى وأن ليس للانسان إلاماسعي وهذاليس من سعيه حقيقة فلايكون له بظاهرالنص الاأن الكسب الفارغ عن حاجمة العبدخصعن عمومالنص وجعلملكاللمولي فبتي الكسب المشغول بخاجته على ظاهرالنص هــذاًاذا كان الدين محيطا بالرقبة والكسب فان لم يكن محيطا مهما فلاشك انه لا يمنع الملك عندهم الان الحيط عندهم الا يمنع فغير المحيط أولى (وأما) أبوحنيفة رضي الله عنه فقد كان يقول أولا يمنع حتى لا يصبح اعتاقه شيأ من كسبه تمرجع وقال لا يمنع وجه قوله الاولماذكرنا أن الفراغ شرط ثبوت الملك له فالشغل وان قل يكون مانعا وجه قوله الا خرأن المانع من ملك المولى كون الكسب مشغولًا لحاجة العبدو بعضه مشغول و بعضه فارغ (فاما)أن يعتبرجا نب الشغل في المنع من ثبوت الملك له في كله ( واما ) أن يعتبرجانب الفراغ في ايجاب الملك له في كله واعتب ارجانب الفراغ أولي لآنااذا اعببرناجا نبالفراغ فقدراعين احق الملك باثبات الملك لهوحق الغرماء أنبات الحق لهم فاذا اعتبرناج أنب الشغل فقد راعيناجانب الغرماءوأ بطلنا حق المالك أصلا فقضينا حق المالك بتنفيذاعتاقه وقضينا حق الغرماء الضمان صيانة للحقين عن الابطال عملا بالدليلين بقدرالامكان ولهذا ثبت الملك للوارث في كل التركة اذا لم يكن الدين محيطا بهاكذا هذا ولوأعتقه تمقضي المولى دين الغرماءمن خالص ملكه أوأبرأه الغرماء تفداعتا فه عندعامة أصحابنا رحمهم الله تعالى وقال الحسن بن زيادر حممه الله لا ينفذ وجه قول الحسن أن الاعتاق صادف كسبام شغولا بحاجة العبدلان الملك نبت مقصوراعلى حال القضاءوالا براء فيمنع النفاذ كياذا أعتق عبدمكاتبه ثم عجزالمكاتب انه لاينفذاعتاقه كذاهذا (ولنا) أنالنفاذ كانموقوفاعلى ستقوط حق الغرماءوقدسقط حقهم بالقضاءوالابراء فظهرالنفاذمن حين وجوده منكل وجه نخلاف مااذاأ بمتق عبدامن اكساب مكاتبه لان المكاتب أحق باكسامه من المولى لانه فما يرجعالى اكسابه كالحرو بالعجز لايتبسين انهلم يكن أحق بكسبه فلم ينفذاعتاق المولى وعلى همذا الحلاف لوأعتق الوارث عبدامن التركة المستغرقة بالدين تمقضي الوارث الدين من مال نفسه أوأبر أالغرماء الميت من الدين انه ينفذ اعتاقه خلافاللحسن ولووطئ المولى جار بةالعبدالماذون وعليه دين محيط فجاءت بولدفادعاه ثبت نسبهمنه وصارت

الجار يةأمولدلهوغرمقيمةالجاريةللغرماءولايغرم لهمشيأ منعقرهاقلي لاولاكثيرا أماصحةالدعوة فلان ملك المولى ان إيظهر في الكسب في الحال عند أبي حنيفة رضى الله عنه فله فيه حق الملك فصحت دعوته (وأما) لزوم قيمة الجارية للغرماء فلانه بالدعوة أبطل حقهم ( وأما ) عدم وجوب العقر فلان المانع من ظهور ملكه في الكسب حق الغرماءوقدسقط حقهمبالضمان فيظهر الملك لهفيهمن حين اكتسبه العبدفتبين الهوطئ ملك نفسه فلايلزمه العقر ولو أعتق المولى حارية العبدالمأذون وعليه دين محيط ثموطئها فجاءت بولدفادعاه المولى صحت دعوته والولدحر ويضمن قيمة الجارية للغرماء لماقلنالان الاعتاق السابق منه لميحكم بنفاذه للحال فكان حق الملك ثابتاً له الاأن الجارية ههنا تصير حرةبالاعتاق السابق وعلى المولى العقر للجارية أماصير ورتها حرةبالاعتاق السابق فلان الاعتاق السابق كان نفاذه موقوفاعلى سقوط حق الغرماء وقد سقط بدعوة المولى فنفذ فصارت حرة بذلك الاعتاق (وأما) لزوم العقر للجارية فلان الوطء صادف الحرةمن وجه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب ويملك المولى بيع العبد المأذون اذالم يكن عليه دين لانه خالص ملكه وان كان عليمه دين لا يملك سعه الاباذن الغرماء أو باذن القاضي بالبيع للغرماء أو بقضاء الدين ولوأذنله بعضالغرماءبالبيع لايمك بيعمه الاباجازة الباقين لمانذكره في بيان حكم تعلق الدين ويملك أخمذ كسب العبدمن يدهاذا لم يكن عليه دين لانه فارغ عن حاجته فكان خالص ملكه ولولحقه دين بعد ذلك فالمأخوذ سالماللمولى لانشرط خلوص الملك لهفيه كونه فارغاعندالاخذوقدوجد ولوكان الكسب في يدالعب دولادين عليه فلم يأخذ المولى حتى لحقه دين تم أرادأن يأخذه لا يمك أخذه لانه لم يوجد الفراغ عند الاخد فلم يوجد الشرط وان كان عليه دين وفي يده كسب لا يملك أخذه لا نه مشغول محاجته لتعلق حق الغر مآءيه ولوأخذه المولى فللغرماء أن بأخذوهمنمان كانقائما وقيمته انكان هالكالتعلق حقهم بالمأخوذ فعليه ردعينه أويدله ولولحقمه دين آخر بعمد ماأخذه المولى اشترك الغرماء الاولون والآخرون في المأخوذ وأخدذ واعينه أوقيمته لان زمان الاذن مع تعدده حقيقة فيحكم زمان واحدكزمان المرض فكان زمان تعلق الديون كلها واحدا لذلك اشتركوا فيسه ولوكان المولى يأخذالغلةمن العبدفي كلشهر فلحقه دين محيط برقبته وكسبه فهل يحبو زله قبض الغلةمع قيام الدين ينظران كان يأخذءايهمثله جازلهذلك استحسانا والقياس أنلايجو زلانحقهم يتعلق بالغلة الاانا آستحسلنا الجوازنظرأ للغرماءلان الغلة لا تحصل الابالتجارة فلومنع المولى عن أخذ غلة المثل لحجره عن التجارة فلا يتمكن من الكسب فيتصرر به الغرماء فكان اطلاق هذا القدر وسيلة الى غرضهم فكان تحصر لاللغلة من حيث المعنى وليس له ان يأخذأ كثرمن غلةالمثل ولوأخذردالفضل على الغرماءلان امتناع ظهورحقهم فى غلة المثل للضرورة ولاضرورة في الزيادة فيظهرحقهم فبهامع ماان في اطلاق ذلك اضرارابالغرماءلآن المولى يوظف عليمه غلة تستغرق كسب الشهر فيتضرر بهالغرماء وعلىهذا اذاكان على العبددين وفي يدهمال فاختلف العبد والمولى فالقول قول العبدو يقضى منه الدين لان الكسب في مده والمأذون في اكسامه التي في بده كالحر ولو كان المال في يدهما فهو بينهما لاستوائهما فياليدوان كان تمة ثالث فهو بينهم اثلاثالماقلنا ولولم يكن عليه دين فاختلف العبدوالمولى وأجنبي فهو بين المولى والاجنبي لانهاذالم يكن عليهدين فلاعبرة ليده فكانت يدهملحقة بالعدم فبقيت يدالمولى والاجنبي فكان الكسب بينهما نصفين وهذا اذالم يكن العبدف منزل المولى فان كان في منزل المولى و في بده ثوب فاختلفا فأن كان الثوب من تحارةالعيدفيولهلانهما اسستو يافي ظاهراليدوترجح بدالعبيدبالتجارةوان لم يكن من تحارته فهوللمولي لان الظاهر شاهدالممولى ولوكان العيدرا كباعلى دابة أولا بسآتو بافهوللعبد سواءكان من تجارته أولم يكن لانه ترجح يده بالتصرف فكانت أولىمن يدالمولى ولوتناز عالمأذون وأجنبي فهافي يده من المال فالقول قول العبد لماذكرنا انه فهايرجع الىالسيدكالحر ولوآجر الحرأوالمأذون نفسمه منخياط يخيط معهأومن تاجر يعمل معه وفى يدالاجير توبوآختلفافقالاالمستأجرهولىوقالاالاجيرهولىفانكانالاجيرفى حانوت التاجر والخياط فهوللتاجروالخياط

وان لم يكن فى مسنزله وكان فى السكة فهو الاجسيرلان الاجيراذا كان فى دارانخياط فى يدالخياط كان الاجسير مع ما فى يده فى يدا لخياط كان الاجبير ولو آجر المولى عبده المحجور من رجل ومعه ثوب فادعاه المولى والمستأجر فه وللمستأجر أولم يكن بخلاف الاجيراذ الم يكن فى منزل المستأجر أنه يكون للاجير دون المستأجر (ووجه) الفرق مان يد المستأجر أنه يكون الاجيرة ولى المولى وقد صارمع ما فى يده بالا جارة فى يد المستأجر ولو كان الحجور فى منزل المولى فهو الاجير في داملة اذهو فى حق اليد كالحرف لا يصير بنفس الاجارة فى يد المستأجر ولو كان الحجور فى منزل المولى فهو المولى المولى لا نه والله منزل المولى كان فى يده كان فى يده فترول يد المستأجر والله سبحانه و تعالى أعلم المولى المولى

﴿ فِصَلَ ﴾ وأمابيان حكم الغرور في العبدالما ذون فنقول و بالله التوفيق اذاجاء رجل بعبد الى السوق وقال هــذا عبدي أذنت لهبالتجارة فبايعوه فبايعه أهل السوق فلحقه دين ثم استحق أوتبين انه كانحراً أومد راً أوأمولد فهذا لايخلومن أحدوجهين اماان كان الرجل حرأ واماان كان عبداً فان كان حر أفعليه الاقل من قيمة العبدومن الدين أماوجوبأصل الضمان عليه فلانه غرهم بقوله هذاعبدى فبايعوه حيث أضاف العبدالي نفسمه وأمرهم بمبايعته فيلزمه ضمان الغر وروهذالان أمره اياهم المبايعة اخبارمنه عن كونه مأذوناً في التجارة واضافة العبدالي نفسه أخيار عن كونه ملكاله والاذن بالتجارة مع عبد الاذن يوجب تعلق الدن يرقبته فكان الاذن مع الاضافة دليلاعلى الكفالة بما يتعلق برقبته التي هي مملوكة له فيؤخذ بضان الكفالة اذضان الغرور في الحقيقة ضان الكفالة والله يسيحانه وتعالى أعلم بالصواب (وأما) وجوب الاقلمن قيمة العبدومن الدن فلان الداخل تحت الكفالة هذا القدر وللغرماءأن يرجعواعلى الذي ولى مبايعتهم ان كان حراً لانه الذي باشر سبب الوجوب حقيقة وان كان مستحقاً أومد مراً أو مكاتبأ أوأم ولديرجع علمم بعدالعتاق لان رقابهم لاتحتمل الاستيفاءقبل العتاق وسواءقال أذنت له بالتجارة أولم يقل لان الامر بالمبايعة يغني عن التصريح بالاذن وسواء أمر بتجارة عامة أوخاصة لان التخصيص لغوعندنا نخلاف ما اذاقال مابايعت فلانامن البزفهو على أنه لا يصير كفيلا بغيره لان هناك التخصيص حيح لوقو عالتصرف في كفالة مقصودة والكفالة المقصودة محتملة للتخصيص فأماههنا فالكفالة لهما ثبتت مقصودة وانما تبتت مقتضي الامر بالمبايعة والامرلا يحتمل التخصيص فكذا الكفالة هذا اذا أضاف العبد نفسه وأمرهم يمبايعته فأما اذاوجم أحدهمادون الاتخ لاضان علىه لان معنى الكفالة لايشت بأحدهما دون الاخ فلامدم وجودهما ولوكان هذا العبدالذيأضافهالي نفسهوامرالناس بمبايعتهملكاللا مرفديرهالمولي ثم لحقهدين بعدالتدبير إيضمن المولى شيألانه لم يغرهم حيث لم يظهر الامر بخلافه فلا يلزمه ضمان الغرور وكذا لميتلف علمهم حقهم بالتدبير لانعدام الدين عنده وكذالوأعتقهالمولى ثمهايعوه لماقلنا هذا اذا كانالا مرحرافاما اذاكان عبدا فان كالمحجورافلاضمان علىه حتى يعتق لان هذا ضمان كفالة وكفالة العبدالمحجور لاتنفذ للحال وان كان مأذونا أومكاتباً وكان المأذون حرأ لاضمان على الاكمر في شي وكذالو كان الاكمر صبياً مأذ واللان المأذون والمكاتب لا تنفذ كفالتهما للحال ولكنها تنعقد فيؤاخذنبه بعدالعتق والصبي لاتنعقد كفالته فلايؤاخذ بالضمان والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب ﴿ فَصَلَ ﴾ وأمانيان حكم الدس الذي يلحق المأذون فنقول و بالله التوفيق حكمه تعلقه بمحل يُستوفى منه اذاظهر فلابدمن بيان سبب تعلق الدين وبيان سبب ظهو رالدىن وبيان حكم التعلق أمابيان سبب تعلق الدين فلتعلق الدين أسسباب منها التجارة من البيع والشراءوالاجارة والاستئجار والاستدانة ومنها ماهوفي معنى التجارة كالغصب وجحود الامانات من الودائع ونحوهالان الغصب وجحودالامانة سبب لوجوب الملك في المعصوب والمجحودفكان فيمعنى التجارة وكذآ الاستهلاك مأذونأ كانأومحجورا بأنعقردابةأوخرق ثو بأخرقافاحشأ لانه سبب النبوت الملك فى العين قبل الهلاك فكان فى معنى التجارة وكذلك عقر الجار بة المستحقة بان الشرى جار بة فوطئها ثم استحقت لان الواجب وان كان قيمة منافع البضع لكن منافع البضع لا تتقوم الا بالعقد فتلحق بالواجب بالعقد فكان فى حكم ضهان التجارة والله سبحانه و تعالى أعلم بالصواب ومنها النكاح باذن المولى لا نه

﴿ فَصِيلَ ﴾ وأمابيان سبب ظهو رالدين فسبب ظهو رهشيئان أحدهما اقراره بالدين و بكل ماهوسبب لتعلق الدين بمحل يستوفى منه وهوماذكر نالان اظهار ذلك بالاقرار من ضرو رات التجارة على ما بينا فيملكه المأذون والشانى قيامالبينة على ذلك عندالا نكار لانالبينة حجةمظهرة للحق ولاينتظرحضو رالمولى بليقضي عليـــــــــــــــــولو كان محجورا فقامت البينة عليه بالغصب لم يقض عليــه حتى محضر المولى (و وجه) الفرق أن الشهادة في المـــأ ذون قامت عليه لاعلى المولى لان يدالتصرف له لا للمولى فيملك الخصومة فكانت الشهادة قائمة عليه لاعلى المولى فلا معني لشرط حضورالمولى بخلاف المحجو رلانه لايدله فلايملك الحصومة فكانت الشمهادة قائمة على المولى فشرط حضوره لئلا يكون قضاءعلى الغائب ولوادعي على العبدالمحجور وديعة مستهلكة أوبضاعة أوشيئا كان أصله أمانةلا يقضي بهاللحال عندأى حنيفة ومحمدعلمهما الرحمة وعندأبي يوسف رحمه الله يقضيبها للحال بناءعلي أن العبدلا يؤاخذ بضمان وديعة مستهلكة للحال عندهما وانما يؤاخذ به بعدالعتاق فيتوقف القضاء بالضمان اليه وعنده يؤخذبه للحال فلاستوقف والله سبحانه وتعالى أعلم وكذلك لوأقامت البينة على اقرارا لمأذون بذلك قضي عليه ولايشترط حضورالمولى ولوقامت البينةعلى اقرارالحجور بالغصب لميقض عليمه وإن كان المولى حاضراً لان المحجو رلوأقر بذلك لمانفذعلي مولاه للحالكذا اذا قامتالبينة على اقراره بخسلاف المأذون ولوقامت البينة علىالعبىدالمأذونأوالمحجو رعلى سببقصاص أوحدمنالقتلوالقذفوالزنا والشرب لميقض بماحتى يحضر المولى عندأبى حنيفة ومحمد وعندأبي يوسف يقضي بهاوان كانغائبا واجمعواعلى أنهلوأقر بالحدودوالقصاص فانها تقام من غير حضرة المولى (وجه) قول أبي يوسف ان العبد أجنى عن المولى فها يرجع الى الحدود والقصاص ألارى الديصح اقراره بهمامن غيرتصديق المولى ولايصح اقرار المولى من غيرتصديقه فكانت هذه شمهادة قائمة عليه لاعلى المولى فلايشترط حضوره ولهذا لم يشترط حضرة المولى فى الاقرار (وجه) قولهما أن العبد بجميع أجزائهمال المولى واقامةالحدود والقصاص اتلاف مالهعليه فيصان حقهعن الاتلاف ماأمكن وفىشرط الحضور صيانةحقه عنالاتلاف بقدرالامكان لانهلو كانحاضراعسي يدعى شمهةما نعةمن الاقامة وحق المسلم تحبب صانته عن البطلان ما أمكن ومثل هذه الشهة ممالاينعد في الاقرار بعد صحته لذلك افترقا وكذلك اذاقامت البينةعلى عبدأنه سرق عشرة دراهم وهو يجحدذلك انهلو كان المولى حاضرا تقطع ولا يضمن السرقةمأذو ناكان أو محجورا بلاخملافلان القطعمع الضمان لايجتمعان وان كان غائبا فاذا كان العبدمأذونأ يضمن السرقة ولايقطع لانغيبةالمولى لاتمنع القضاء بالضمان فيحق المأذون ومتى وجب الضمان امتنع القطع لانه سمالا يجتمعان وعلى قياس أبى يوسف هذا والفصل الاول سواء يقطع ولايضمن السرقة ولان حضرة المولى عنده ليس بشرط للقضاء بالقطع والقطع يمنع الضمان وانكان محجورا لاتسمع البينة على السرقة فلايقضي عليسه بقطع ولاضمان عندهما (أما) القطع فلان حضرة المولى شرط ولم يوجد (وأما) الضمان فلان غيبة المولى تمنع القضاء بالضمان في حق المحجور وعنده يقطعولا يضمن لماقلنا ولوقامت البينة على سرقةمادون النصاب فانكان مأذونا قبلت ولزمه الضمان دون القطع سواء حضرالمولي أوغاب لانسرقة مادون النصاب لاتوجب القطع فبتي دعوى السرقة ودعوى الضمان على المأذون وحضرة المهولي ليست بشرط للقضاء بالضمان على المأذون وان كان محجورا لاتسسمع بينته أصلا (أما) علىالقطع فظاهر وأماعلىالمال فلان حضورالمولى شرط القضاءعلى المحجور بالمال ولوقامت البينة على اقرار المائدون أو المحجور بسبب القصاص أو الحد لزمه القود وحدحد القذف حضر المولى أوغاب ولا يلزمه ما سواهم امن الحدود وان كان المولى حاضر ألان القصاص حق العبد وكذا حد القذف فيه حق العبدو سائر الحدود حتوق الله سبحانه و تعالى خالصا فالبينة وان أظهرت الاقرار والابحو ع عن الاقرار والرجو ع والقرار بيست في حقو الله المن القرار والمولى أو غاب المن سقوط القطع للرجو ع والرجو ع في حق المال لم يصح في جب الضان سواء كان أولم يبلغ حضر المولى أو غاب الان سقوط القطع للرجو ع والرجو ع في حق المال لم يصح في جب الضان سواء كان المولى حاضراً أوغائباً لان القضاء بلمال على المأذون لا يقف على حضور المولى ولوكان محجوراً لا قطع عليه ولا ضان أما القطع فلم كان الرجوع و أما الضمان فلان اقرار المحجور بالمال غير نافذ في الحال فلا تصح اقامة البينة عليه ولوقامت البينة على المالة و و قامت البينة عليه على السرقة قبلت على المال وضمنه القاضى لان الصبي المأذون من أهل القضاء عليه بالمالى ولو قامت البينة عليه على السرقة قبلت على المال وضمنه القاضى لان الصبي المؤذون من أهل القضاء و تعالى أعلى بالصواب

﴿ فصل ﴾ وأمابيان محل التعلق فنقول و بالله التوفيق لا خــلاف في ان الدين يتعلق بكسب العبدلان المولى بالاذن بالتجارة عينه للاستيفاءأ وتعين شرعا نظر أللغر ماءسواءكان كسب التجارة أوغيرهمن الهبة والصدقة والوصية وغيرها وهداقول علمائناالثلاثة رضي اللهعنهم وقال زفر رحمه اللهلا يتعلق الابكسب التجارة وتكون الهبة وغيرها للمولى (وجمه) قول زفر ان التعلق حكم الاذن والاذن بالتجارة لالغيرها وهذه ليست من كسب التجارة فلايتعلق بهاالدين (ولنا) أنشرط ثبوت الملك للمولى في كسب العبدأي كسب كان فراغ معن حاجة العبد للفقه الذي ذكر نامن قبل ولم يوجدالفراغ فلايثبت الملك لهوسواءحصل الكسب بعدلخوق الدين أوكان حاصلاقبله الاالولدوالارش فان ماولدت المأذونة منغيرمولاها بعمد لحوق الدين يتعلق بهوماولدته قبل ذلك لايتعلق الدين به ويكون للمسولى وكذلك الارشبان فقئت عينها فوجب الارش على الفاقئ (ووجه)الفرق ان التعلق بالولد محسكم السراية من الام اليه لان الولد يحدث على وصف الام ومعنى السراية انما يتحقق في الحادث بعد لحوق الدين لاقبله لانه كان ولادين على الام فلما حدث حدث على ملك المولى وكذلك الارش في حكم الولدلان الولد جزء منفصل من الاصل والارش بدل جزءمنفصل من الاصل وحكم البدل حكم الاصل وأما تعلقه بغيرهمنا فليس بحكم السراية بل الشغل محاجـة العبد فاذالم ينزعه المولى من يدهحتي لحقه دين محيط فقد صارمشغولا بحاجته فلا يظهر ملك المولى فيه فهوالفرق والقه سبحانه وتعالى أعلم وههنافرق آخر وهوان الولد المولود بعدلحوق الدس يدخل فى الدين وولد الجناية لايدخـــل في الجناية لان دخوله في الدين محكم السراية لان الدين يتعلق برقبة الام فسرى ذلك الى الولد فحدث على وصف الام والجناية لاتحتمل التعلق بالرقبة فلا يحتمل السراية فهوالفرق ولوأذن له المولى دفع اليه مالاليعمل به فبأع واشترى ولحقه دين لاينعلق الدين بالمال المدفو عاليه لان الدين يتعلق بكسب العبدوذا ليس كسبه أصلافلا يتعلق به وأمار قبة العبدفهل يتعلق الدين بهما اختلف فيمدقال علماؤ باالشملا تةرضي الله تعالى عهم سعلق وقال زفر والشافعي رحمهما الله تعمالي لا يتعلق (وجه) قوطماان هذا ان كان دين العبد فالرقبة ملك المولى ودين الانسان لا يقضي من مال مملوك لغيره الاباذنه ولم يوجدوان كان دين المولى فلايتعين له مال دون مال كسائر ديون المولى وانما يقضي من الكسب لوجــودالتعيين فالاذن من المولى دلالة الاذن بالتجارة لانه قضاء دين التجارة من كسب التجارة فكان مأذو بافيه دلالة ومثل هذه الدلالة لم يوجد في الرقبة لان رقبة العبد ليست من كسب التجارة (ولنا) ان نقول هذا دين العبد لكن ظهر وجو به عنـــد

المولى ودين العبداذاظهر وجوبه عندالمولى يقضى من رقبته التي عي مال المولى كدين الاستملاك أو نقول هذادين المولى فيقضى من المال الذي عينه المولى للقضاءمنه كالرهن والمولى بالاذن عين الرقبة لقضاءالدين منها فيتعين بتعيين المهلى والله سيحانه وتعالى أعلى وإذا كان الرقية والكسب كل واحدمنه سمامحلا لتعلق الدين به فاذا اجتمع الكسب والرقبة يبدأبالا ستيفاءمن الكسب لإن الكسب محل للتعلق قطعاً ومحلية الرقبة لتعلق محل الاجتهاد فكانت البدلية بالكسبأولي فاذاقضي الدين منه فان فضل من الكسبشي فهوللمولي لانه كسب فارغ عن حاجسة العبدوان فضل الدين يستوفي من الرقبة عندنافان فضل على الثمن يتبيع العبدية بعدالعتاق على مانذكره ﴿ فصل ﴾ وأمابيان حكم التعلق فنقول و بالله تعالى التوفيق ان لتعلق الدس أحكامامنها ولا ية طلب البيسع للغر ماءمن القاضى لانمعني تعلق الدين منه ليس الاتعينه لاستيفاءالدين منه وهوفي الحقيقة تعين ماليته للاستيفاء لان استيفاء الدين من جنســه يكون وذلك ماليته لاعينه وذلك بيعه وأخــذ ثمنه الاان يقضى المولى ديونهم فتخلص له الرقبة لان حقهم في المالية دون العين وقد قضى حقهم فبطل التعلق ومنها انه اذابيه العبدكان ثمنه بين الغرماء بالحصص لان الثمن مدل الرقبة فيكون لهرعلي قدرتعلق حقهم بالمبدل وهوالرقبة وكان ذلك بالجصص فكذا الثمن كثمن التركة اذابيعت تماذابيع العبدفان فضلشي من تمنه فهوللمولى وان فضل الدين لايطالب المولى به لانه لادين على المولى ويتبع العبد به بعدالعتاق لان الدين كان عليه الاأن القدر الذي تعلق برقبته صارمة ضياً فبقى الفاضل عليه وانما يباع العبد في الدين اذاكان حالافانكان مؤجلا لايباع الىحل الاجل لان البيع يتبع التعلق والتعلق يتبع الوجوب والوجوب على التضييق لايثبت الابعد حل الاجل فكذا التعلق ولوكان بعضه حالا وبعضه مؤجلا فطلب أصحاب الحال البيع باعه القاضي وأعطى أسحاب الحال قدر حصتهم وأمسك حصة أسحاب الاجل لان التعليق على التضييق ثبت في حق أصحاب الحاللاف حقأصحاب الاجل وكذلك لوكان الغرماء بعضهم حضورا وبعضهم غيبا فطلب الحضور البيمع من القاضى باعه القاضي وأعطى الحضور حصتهم ووقف حصة الغيب لان الحكل واحدمنهم على الا قراد دينامتعلقا بالرقبة وذايوجب التحريج الحالبيع فغيبة البعض لاتكون مانعة وكذلك اذاكان بعض الدبون ظاهر أوالبعض لايظهر لكن ظهر سبب وجو به بان كآن عليه دين ففر بتراً على طريق المسلمين فطلب الغريم البيع باعد القاضي في دينه وأعطاه دينه وانكان لايفضل التمنءن دينه شيئالان ظهور دينه أوجب التعلق برقبته فلايجوز ترك العمل بالظاهر بالميظهر ثماذاوقعت فهابهيمة فعطبت رجع صاحب المهيمة على الغرم فيتضاربان فيضرب صاحب الهيمة بقيمتها ويضرب الغريم المنون الثن بينهما بالحصص لان الحسكم ستندالي وقت وجود سببه فيتبين انه كأنشر يكهفالرقبة في تعلق الدين فيتشاركان فيدلها بالحصص ولوكان عليه دين فاقرقبل ان يباع لغائب يصدق في ذلك صدقه المولى والغرماءأوكذبوه لان اقرارا لمأذون بالدين صحيح من غيرتصديق المولى لما بيناواذا بيع وقف القاضى من تمنه حصة الغائب ولوأقر بدين لغائب بعدما بيم في الدين لم يجز اقراره وان صدقه المولى لانه آذا بيع فقد صار محجوراعليه واقرارالحيجور بالدين لايصحوان صدقه المولى فان قدم الغائب وأقام بينة على الدين اتبع الغرماء بحصته من الثمن لانه باقامة البينة ظهر ان كان شريكهم في الرقبة في تعلق الدين فشاركهم في بدلها ولا سبيل له على العبدولا على المشترى لانحقه فىالدين ومحل تعلقه الرقبة لاغيرفلاسبيل لهعلى غيرها واللهسبحانه وتعالى أعلم ومنهاانه لايحبوز

للمولى بيع العبدالذى عليه دين الاباذن الغرماء أو بقضاء الدين أو باذن القاضى بالبيع للغرماء ولو باع لا ينفذ الااذا وصل اليهم الثمن وفيه وفاء بديونهم لان حق الغرماء متعلق برقبته وفى البيع ابطال هذا الحق عليهم فلا ينفذ من غير رضاهم كبيع المرهون الاان يصل ثمنه اليهم وفيه وفاء بديونهم فينفذ لما بينا ان حقهم فى معنى الرقبة لافى صورتها فصار كالو قصى المولى الدين من خالص ماله ودل اطلاق هذه الرواية على ان الدين حال قيام الكسب يتعلق بالكسب والرقبة جميعالانه بقى جواز بيع المولى مطلقاً عن شرط عدم الكسب ولو كان قيام الكسب ما نعامن التعلق بالرقبة

لجازلان الرقبة أذ ذاك تكون خالص ملك المولى وتصرف الانسان في خالص ملك نافذا لاان يحمل على حال عدمالكسب حملاللمطلق على المقيد والله سبحانه وتعالى أعلم ولوأذن له بعض الغرماء بالبيع إيجز الاان يحبزه الباقون لتعلق حق كل واحد بالرقبة فكان البيع تصرفافي حق الكل فلا ينفذ من غير اجازتهم أثم فرق بين بيع المولى و بين بيع الوصى الـ تركة في الدين من غـــيراذن الغرماءانه ينفذ هناك وهنآ لا ينفذ (و وجـــه) الفرق أن للغرماء حقاستسعاء المأذون وهمذا الحق يبطل بالبيع فكان امتناع النفاذ مفيداوليس للغمرماء ولاية استسعاء التركة لمافيهمن تأخميرقضاءدين الميت فكانعدم النفاذللوصمول الىالثمن خاصمة وانه يحصل ببيع الوصى فلم يكن التوقف مفيدا فلايتوقف هــذا اذاكان الدين حالافان كان مؤجـــلا نفذالبيع في ظاهر الرواية لان الما نعمن النفاذ هوالتعلق عن التضييق ولم يوجد ثم اذاحل الاجل فان كانت ديونهم مثل الثمن أوأقل أخذوا منه وإنكانت دىونهمأ كثرمن الثمن ضمنوا المولى الى تمام قيمة العبد و روى عن محدر حمه الله في النوادرانه لاينف ذ بيع المولى لوجودأصل التعليق هذا اداكان العبدقائماً في يدالمسترى فانكان هالكافالفرماء بالحيار ان شاؤاضمنوا المولى وانشاؤا ضمنوا المسترى قيمةالعبدلان كل واحدمنهماغاصب لحقهم فكان لهم تضمين أيهماشاؤا فان اختار واتضمين المولى تفذبيعه لانه خلص ملكه فيه عندالبيع باختيارالضان فكأنهم باعوهمنه ثنن هو قدرقيمتم واشتراهمهم بهحتى لو وجدالمشترى به عيباً بعدهلاكه له آن يرجع النقصان على المولى وللمولى ان يرجع به على الغرماءوان اختاروا تضمين المشستري بطل البيع لانه يمكن تمليكه منه بالضان فبطل واستردالثمن ولولم بهلك العبد فى يدالمشترى ولكن غاب المولى فان وجدوه ضمنوه القيمة وان إيجدوه فلاخصومة بينهم وبين المشترى عندأبي حنيفة ومحمدرحمهمااللهوعندأبي يوسف رحمهاللههذا ومااذاكان المولى حاضرأ سواءواللهأعلم بالصواب هذاالذي ذكرناحكم تعلق الدين بالرقبة عندالا تفراد فاماحكم تعلقه عندالاجتماع بان اجتمع الدين والجناية فنقول وبالله التوفيق اذا اجتمع الدين والجناية بان قتل العبدالمأذون رجلاخطأ وعليه دين لا يبطل الدين بالجناية لانحكم الجناية في الاصل وجوب الدفع ولهسبيل الخروج عنه بالفداءأ والتخيير بين الدفع والفداء وهذا لاينافي الدين لانه يمكنه دفعه متعلقاً رقبته بالدين وكَّذا لاينا فيه الفداءُلاشك فيه فان اختار الدفع فهذا لا يخلومن ثلاثة أوجه اما ان حضراً محاب الدين والجناىةمعا واماانحضرأصحاب الجناية واماانحضرأصحابالدين فانحضرأ محابالدين والجناية جميعا يدفع العبدالي أولياءا لجناية ثم يبيعه القاضي للغرماء في دينهم فانااذا دفعناه بالجنابة فقدراعينا حق أصحاب الجناية بالدفع البهمو راعيناحق الغرماء بالبيع بدينهم واذا دفعناه الى أصحاب الدين أطلناحق أصحاب الجناية لتعذر الدفع بعدالبيع اذ الثابت للمشترى ملك جديد خال عن الجناية فكانت البدامة بالجناية مراعاة الحقين من الجانب ين فكان أولى ثم في الدفعالىأصحاب الجنانةتم البيع بالدىن فائدة وهى الاستخلاص بالفداءلان للناس في أعيان الاشياء رغائب ماليس فىابدالها واذادفعـــهالمولىالى أصحابالجناية فالقياسان يضمن قيمتهللغرماءلانه يصيرملكالهم بالدفع فكان الدفع منه تمليكامنهم بمنزلة البيع وفي الاستحسان لايضمن لان الدفع واجب عليه ومن أتى فعل واجب عليه لايضمن لان الضمان نعمه عن آقامة الواجب فيتناقض ثم اذا دفعه الهم فبيع للغرماء فان فضل عن دينهم شي من الثمن صرف الى أصحاب الجناية لان العبد صارمل كالهم بالدفع الهم واعابيه على ملكهم الاان أصحاب الدين أولى مثنه بقدر دينهم فبقى الفاضل من دينهم على ملك أصحاب الجناية كمااذا لم يكن هناك جناية فباعه القاضي للغرماء وفضل من ثمنه شيءًا ن الفاضل يكون للمولى كذاهذا ولودفعه المولى الى أصحاب الدين بدينهم انكان عالمًا بالجناية لزمه الارش لانه صارمختاراً للفداءوان لميكن عالمابها يلزمه قيمسة العبد لان الواجب الاصلي دفع عين العبىدوا بما الفداء للخروج عنه بطريق الرخصة علىما بيناوالدفعمن غيرعلم لايصلح دليل اختيارالفداء فبقى دفع العين واجبا وقد تعدد دفع عينه بالدفع الى أصحاب الدين فيجبدفع قيمته اذهودفع العين معنى وانحضر أصحاب الجناية أولا فكذلك يدفع العبداالهم ولا ينتظر حضو رالنرماء لانهم لو كانوا حضو راً لكان الحكم هكذا فلامعنى للانتظار وان حضراً صحاب الدين أولا فان كان القاضى عالما الجناية لا ببيعه في ديونهم لان في البيع ابطال حق أصحاب الجناية وان لم يكن عالما بها فباعه بطل حق أصحاب الجناية حتى لوحضر وابعد ذلك لاضمان على القاضى ولا على المولى اما القاضى فلانه لا عهدة تلزم القاضى في يفي المولى الما القاضى فلانه المعدة تلزم القاضى فا فيا يفعله لكونه أمينا و اما المولى فلانه باعه بامر القاضى فكان مضافا الى القاضى ولو كان باعه بعد يد اذن القاضى فان باعه مع علمه بالجناية يلزمه الارش لا نه صار مختاراً للفداء وان لم يكن عالما بالجناية يلزمه الاقل من قيمة العبد ومن الارش

كمابينا والله تعالىأعلم

﴿ فَصَلَ ﴾ وأمانيان ما يبطل به الاذن بعدوجوده فنقول ان الاذن بالتجارة يبطل بضده وهوالحجر فيحتاج الى بيآنما يصيرالعبدبه محجو رأوذلك أنواع بعضها يرجع الى المولى و بعضها الى العبد اماالذي يرجم الى المولى فثلاثة أنواع صريح ودلالة وضر ورة والصريح نوعان خاص وعام أماالعام فهوالجر باللسان على سبيل الآشهار والاشاعة بان يحجره فيأهل سوقه بالنداء بالحجر وهذا النوعمن الحجر سطل به الاذن الخاص والعام جميعا لان الاذن بالتجارة غيرلازم فكان محتملا للبطلان والشيئ سطل عثله وعماهو فوقه وأماالحاص فهوان يكون بين العسدو بين المولى ولا يكون على سبيل الاستفاضة والاشتهار وهذا النوع لابطل مالاذن العاملان الشي لا يبطل عاهودونه ولان الجحر اذالم يشتهرفالناس يعاملونه بناءعلى الاذن العام تم يظهر الحجر فيلحقهم ضررالغر وروهوا تلاف ديونهم فىذمة المفلس وممسني التعزير لايتحقق في الاذن العام لان الناس يمتنعون عن معاملته فلا يلحقهـــم ضر رالغرور و يبطل له الاذنا الحاص لان الحجر صيح فى حقهما حسب محة الاذن فجازان يبطل به لان الشي يحتمل البطلان عمله ومن شرط صحةهذين النوعـين علم العبدبهما فان إيعلم لايصير محجورا لان الحجرمنع من تصرف شرعي وحكم المنع في الشرائع لايازم الممنوع الابعد العلم كافي سائر الأحكام الشرعية ولوأخبره بالحجر رجلان أورجل وامرأتان عدلاكان أوغيرعدل صارمحجو رأ بالاجماع وكذلك اذاأخبره واحدعدل رجلا كان أوامرأة حرأكان أوعبدا أوأخبره واحدغيرعدل وصدقه لانخبرالواحدفي المعاملات مقبول من غيرشرط العدد والعدالة والذكورة والحرية اذاصدقه فيهوأمااذا كذبه فلايصير بحجورا عندأى حنيفة رحمه اللهوان ظهرصدق المخبر وعندهما يصير محجورا صدقه أوكذبه اذاظهر صدق المخبر ولوكان المخبر رسولا يصير محجو رابالا حماع صدقه أوكذبه ولواشتري المأذون عبدا فأذن له بالتجارة فجر المولى على أحدهما فان حجر على الاسفل لم يصح سواء كان على الاعلى دين أولم يكن لانه مأذون منجهة الاعلى لامن جهة المولى وان حجرعلى الاعلى ينظران لميكن عليه دين لا يصير الاسفل محجورا عليه لانهاذالميكن عليهدين فهماعبدان مملو كان للمولي فيصمير كانه أذن لهماثم حجرعلي أحدهما ولوكان كذلك ينحجر أحدهما يحجر الاخركذاهذا وان كان على الاعلى دين بصبير محجو راعندأبي حنيفة وعندهما لا يصير بحجو را بناءعلى ان المولى لا يملك كسب عبده المأذون المديون عنده وعندهما علك (ووجمه) البناءانه لمالم يملك عبده وقد استفادالاذنمنجهةالاعلىلامنجهةالمولىصارحجرالاعلىكموته ولومات لصارالثاني بحجورا كذاهذا ولما ملك عندهماصارالجواب فيهذاوفي الاول سواءوالله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وأماالد لالة فأنواع مهاالبيع وهوان ببيعه المولى ولادين عليمه لانه زال ملكه بالبيع وحدث للمشترى فيه ملك جمديد فنزول اذن البائع لزوال ملكه ولم يوجدالاذن من المسترى فيصير محجورا ومنها الاستيلاد بان كان المأذون جارية فاستولدها المولى استحسانا والقياس ان لا يبطل به الاذن لا ما قادرة على التصرف بعد الاستيلاد (وجه) الاستحسان ان التجارة لابدلهامن الخروج الى الاسواق وأمهات الاولاد ممنوعات عن الخروج في العادات فكان الاستيلاد حجرا دلالة وأماالتد بيرفلا يكون حجرا لانه لاينني الإذن اذالا ذن اطلاق والتدبير لاينافيه ومهاا لحوقه بدارالحرب مرتدا لان الزدةمع اللحوق توجب زوال الملك وذا يمنع بقاءالاذن فكان حجر ادلالة فان لم يلحق بدار الحرب فعلى قياس قول أبي

حنيفة رضى الله عنه ينبنى ان يقف تصرف المأذون بعد الردة وعلى قياس قولهما ينفذوا لله تعالى أعلم بالصواب وأما الضرورة فأنواع أيضا منها موته لان الموت مبطل للهلك و بطلان الملك يوجب بطلان الاذن على ما بينا ومنها جنونه جنونا مطبقا لان أهليسة الاذن شرط بقاء الاذن لان الله ولكان لبقائه حكم الاستداء المتداء الاذن لا يصحمن غير الاهل فلا يبقى أيضا والجنون المطبق مبطل الاهلية فصار عبو رافان أفاق يعود مأذونا لان بطلان الاذن لبطلان الاهلية معاحمال العود فاذا أفاق عادت الاهلية فعاد ما ذونا وصار كالموكل اذاأفاق بعد جنونه انه تعود الوكالة كذا هذا وأما الانجماء فلا يوجب الحجر لانه لا ببطل الاهلية لكونه على شرف الزوال ساعة فساعة عادة ولهدذ الا يمنع وجوب سائر العبادات وأما الذى يرجع الى العبد فانواع أيضا منها اباقه لانه بالا باق منقطع منافع تصرفه عن المولى فلا يرضى به المولى وهذا بنافي الاذن لان تصرف المأذون برضا المولى ومنها جنونا مطبق الانه مبطل أهلية التجارة على وجه لا يحتمل العود الاعلى سبيل الندرة لزوال ماهوم بنى عليه وهو المقل فسلم في مقاء الاذن فائدة فيبطل ولوأ فاق بعد ذلك لا يعود مأذونا مخلاف المولى والله سبحانه وتعالى علم وأما الجنون الذى هوغي مطبق فلا يوجب الحجر لان غير المالم وقوف تصرفاته عند أبى حنيفة وعند هما لا توجب الحجر بناء على وقوف تصرفاته عنده وتعالى الزوال فكان في حكم الاغماء ومنها ردته عند أبى حنيفة وعند هما لا توجب الحجر بناء على وقوف تصرفاته عنده ويصير محجورا لكن عند أبى حنيفة رحم الله من وقت الردة وعندهما من وقت الموق والله مق والله من المولى المناهوة والله من وقت الموقون والده منا على أعلم

و فصل و أماحكم الحجر فهوا بحجار العبد في حق المولى عن كل تصرف كان يملك بسبب الاذن فلا يمك التجارة المالدين اذالم يكن في يده مال لان محسة اقرار الماذون بلدين لكونه من ضرو رات التجارة على ما بينا ولا يمك التجارة فلا يمك الاقرار عماهومن ضرو راتها في حق المولى لكن يتبع به بعد العتاق لان اقراره صحيح في فسه لصدوره من الاهل لكن لم يظهر للحال لحق المولى فاذا عتق فقد زال المانع فيظهر وان كان في بده مال ينفذ اقراره فيا في بده عند أبي حنيفة و ضيح المحبر في الله عنه انه غير محجور فيا في بده ولم يصح الحجر في حق ما في بده لا نه لوصح لتبادر الموالى الى حجر عبيدهم المأذونين في التجارة اذا علموا ان عليهم دينا لتسلم لهم اكسابهم التى في أيد بهم وقد لا يكون للغرماء بينة على ذلك في تضر به الغرماء لتماف الم يكن في بده مال لان في خاله المولى المولى للوصول الى الكسب فاذا لم يكن في بده كسب فلا يحجر و إلى المولى في فسه في حق الخرود والقصاص صدقه المولى لا سبيل للمولى على الكسب لان حق الغرماء متعلق به و يمك الاقرار على نفسه بالحد ودوالقصاص صدقه المولى أوكذبه لائه لاملك للمولى في نفسه في حق الحدود والقصاص ضدقه المولى أوكذبه لائه لاملك للمولى في نفسه في حق الحدود والقصاص فاستوى على نفسه بالحد ودوالقصاص صدقه المولى أوكذبه لائه لاملك للمولى في نفسه في حق الحدود والقصاص فاستوى على نفسه بالحدود والقصاص صدقه المولى أوكذبه لائه لاملك للمولى في نفسه في حق الحدود والقصاص فاستوى في تصديقه و تكذبه و لا يحتاج في اقامتها الى حضور را لمولى بالا جماع و فيااذا ببت ذلك ببينة قامت عليه اختلاف ذكرناه فيا قبل والمحجور في الجناية عمدا أو خطأ والما ذون سواء وموضع معرفة حكم جنايتهما كتاب الديات وسنذكرة و فيه ان شاه الله تعالى الكسب والمحجور في المحتور المولى المولى في في التحديد المحلى المولى في المولى في المولى المولى المولى في المولى في المولى المولى في المولى في المولى في المولى في المولى في المولى المولى المولى في المولى في المولى في المولى المولى في المولى في المولى في المولى المولى في المولى المولى في المولى ف

﴿ كتاب الاقرار ﴾

الكلام في هذاالكتاب يقع في مواضع في بيان ركن الاقرار وفي بيان الشرائط التي يصير الركن بها اقرار اشرعاو في بيان ا ما يصدق المقرفيا ألحق باقراره من القرائن ما لا يكون رجوعا حقيقة وما لا يصدق فيه مما يكون رجوعا عنه وفي بيان ما يبطل به الاقرار بعد وجوده أماركن الاقرار فنوعان صريح ودلة فالصريح بحوأن يقول لفلان على ألف درهم لان كلمة على كلمة ايجاب لغة وشرعاقال الله تبارك وتعالى ولله على كلمة ايجاب لغة وشرعاقال الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وكذا اذاقال لرجل لى عليك الف درهم فقال الرجل نعم لان كلمة نعم خرجت جوابا لكلامه وجواب الكلام اعادة له لغة كانه قال لك على الف درهم وكذلك اذاقال لفلان في ذمتى الف درهم لان ما في الدَّمة هو الدين فيكون اقراراً بالدين ولوقال لفلان قبلى الف درهم ذكر القدوري رحمه الله أنه اقرار بامانة في يده وذكر الكرخي رجمه الله أنه يكون اقراراً بالدين وجه ماذكرهالكرخي أن القبالة مى الكفالة قال الله سبحانه وتعالى عزمن قائل والملائكة قبيلاأى كفيلا والكفالةهى الضان قالالله تبارك وتعالى وكفلهازكر ياعلى قراءةالتخفيف أى ضمن القيام بأمرها وجهماذكرهالقدورى رحمهالله أنالقبالة تستعمل معنى الضان وتستعمل معني الامانة فان محمدار حمهالله ذكر في الاصل أن من قال لاحق لى على فلان يبرأعن الدين ومن قال لاحق لى عند فلان أومعــه يبرأعن الامانة ولوقال لاحق لى قبـــله يبرأعن الدين والامانة جميعافكانت القبالة محتملة للضمان والامانة والضمان لميعرف وجو به فلايجب بالاحتمال ولوقال له في دراهمي هذهالف درهم يكون اقراراً بالشركة ولوقال له في مالى الف درهمذكر في الاصل أن هــذا اقر ارله ولم يذكر أنه مضمون أوأمانة واختلف المشايخ فيه قال الجصاص رحمه الله انه يكون اقراراً بالشركة له كافي الفصل الاول لانه جعل ماله ظرفا للمقربه وهوالالف فيقتضى الخلط وهومعنى الشركة وقال بعضهمانكان ماله محصو رايكون اقرارابالشركة وان يكن محصورا يكون إقرارابالدين فظاهراطلاق الكتاب يدل على الاقرار بالدين كيف ما كان لان كلمة الظرف في مثلهذا تستعمل في الوجوب قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرقة ربع العشر وفي خمس من الابل السائمة شاة وفي الركاز الحمس ولوقال له في مالي ألف درهم لا يكون اقرارا بل يكون هبة لانه لبس فيهما يدل على الوجوب في الذمةلان اللام المضاف الى أهل الملك للتمليك والتمليك بغيرعوض هبة واذا كان هبة فلا يملكها الابالقبول والتسلم ولوقال لهفمالي ألف درهم لاحق له فها فهواقرار بالدين لان الالف التي لاحق له فهالا تكون دينا اذلو كانت هبة لكانله فهاحق ولوقال له عندى ألف درهم فهو وديعة لان عندى لا تدل على الوجوب في الذمة بل هي كلمة حضرة وقرب ولااختصاص لهذاالمعنى بالوجوب في الذمة فلايثبت الوجوب الابدليل زائد وكذلك لوقال لفلان معي أو فمنزلى أوفى بيتى أوفى صندوقى ألف درهم فذلك كله وديعة لان هذه الالفاظ لاتدل الاعلى قيام اليدعلي المذكور وذا لا يقتضي الوجوب في الذمــة لامحالة فلم يكن اقر ارابالدين فكانت وديعــة لانها في متعارف النــاس تستعمل في الودائع فعندالاطلاق تصرف المها ولوقال له عندى ألف درهم عارية فهو فرض لان عندى تستعمل فى الامانات وقدفسر بالعارية وعارية الدراهم والدنا نيرتكون قرضااذلا يمكن الانتفاع بهاالا باستهلا كهاواعارة مالا يمكن الانتفاع به الاباستهلاكه يكون قرضا في المتعارف وكذلك هذا في كل ما يكال أو يوزن لتعذر الانتفاع بهابدون الاستهلاك فكانالاقرار باعارتهااقرارابالقرض واللهسبحانه وتعالى أعلم (وأما) الدلالة فهي أن يقول لهرجل لى عليك ألف فيقول قدقضيتها لان القضاءاسم لتسليم مثل الواجب فى الذمة فيقتضى سابقية الوجوب فكان الاقرار بالقضاء اقرارا بالوجوب ثميدعي الخروج عنه بالقضاء فلايصح الابالبينة وكذلك اذاقال لهرجل لى عليك ألف درهم فقال انزنها لانه أضاف الاتزان الى الألف المدعاة والانسان لايأمر المدعى باتزان المدعى الابعد كونه واجباعليه فكان الاس بالاتزان اقرارابالدين دلالة وكذلك اذاقال انتقدها لماقلنا ولوقال أتزن أوأتنقد لميكن اقرار الانهلم توجدالاضافة الى المدعى فيحتمل الامر باتزان شي آخر فلا يحمل على الاقرار بالاحتمال وكذااذا قال أجلني بهالان التأجيل تأخير المطالبة معقيام أصل الدين في الذمة كالدين المؤجل والله تعالى أعلم ولوقال له رجل لى عليك ألف درهم فقال حقا يكون اقرارالآن معناه حققت فهاقلت لان انتصاب المصدرلا بدلهمن اظهار صدره وهوالفعل و يحتمل أن يكون معناه قلحقاً أوالزمحقاً ولكن الاول أظهر وكذلك اذاقال الحق لانه تعريف المصدر وهوقوله حقا وكذلك لوقال صدقاأ والصدق أويقينا أواليقين لماقلنما ولوقال برا أوالبرلا يكون اقرارالان لفظة البرمشة لئة تذكر على ارادة الصدق وتذكرعلى ارادةالتقوى وتذكرعلى ارادة الخيرفلا يحمل على الاقرار بالاحتمال وكذلك لوقال صلاحا أو

الصلاح لا يكون اقر ارالان لفظة الصلاح لا تكون عمني التصديق والاقر ارفإنه لوصر حوقال له صلحت لا يكون تصديقاً فيحمل على الامر بالصلاح والآجتناب عن الكذب هذااذاذكر لفظة مفردة من هذه الالفاظ الخسة فان جمع بين لفظتين متجا نستين أومختلفتين فحكمه يعرف فىاقرارالجــامعانشاءالله تمالى ثمركنالاقرارلا يحلواماأن يكون مطلقا وإما أن يكون ملحقا بقر بنسة فالمطلق هوقوله لفسلان على كذاوما بحرى بحراه خاليا عن القرائن (وأما) الملحق بالقرينة فبيانه يشتمل على فصل بيان ما يصدق للمقر فياأ لحق باقراره من القرائن مالا يكون رجوعاوما لايصدق فيهمما يكون رجوعا فنقول القرينة في الاصل نوعان قرينة مغيرة من حيث الظاهر مبنية على الحقيقة وقرينة مبنيةعلىالاطلاق أماالقرينة المغيرةمنحيثالظاهر والمبنيةعلىالحقيقة فهيالمسقطةلاسم الجلةفيعتبر ساالاسم لكن يتبين بها المراد فكان تغييراصورة تبيينامعني (وأما)القرينة المغيرة فتتنوع ثلاثة أنواع نوع يدخل في أصل الاقرار ونو عيدخـــلعلى وصف المقر به ونو عيدخـــلعلى قدره وكل ذلك قديكون متصلاً وقديكون منفصلا أما الذي يدخل على أصل الاقرار فنحوالتعليق عشيئة الله تعالى متصلا باللفظ بان قال لفلان على الف درهم ان شاءالله تعالى وهذا يمنع صحة الاقرار أصلالان تعليق مشيئة الله تبارك وتعالى بكون الالف في الذمة أمر لا يعرف فان شاء كان وان لميشأ لميكن فلايصح الاقرارمع الاحمال ولان الاقراراخب ارعن كائن والكائن لامحتمل تعلىق كونه بالمشيئة فان الفاعل اذاقال أنافاعل انشاءالله تعالى يستحق ولهذاأ بطلناالقول بالاستثناء في الابحان والله تعالى أعلم بالصواب وكذا اذاعلقه عشيئة فلان لايصح الاقرار لماقلنا ولوأقر بشرط الحيار بطل الشرط وصح الاقرارك ذكرنا أن الاقرار اخبارعن ثابت في الذمهة وشرط الخيار في معنى الرجوع والاقرار في حقوق العباد لا يحتسمل الرجوع (وأما) الذي يدخل على وصف المقر به فانكان متصلا اللفظ بان قال لفلان على ألف درهم وديعـــة يصح و يكون اقرارابالوديعة وانكان منفص لاعنه بإن سكت ثمقال عنبت مه الوديعة لا يصحو يكون اقرارا بالدين لان بيان المغير لا يصح الابشرط الوصل كالاستثناء وهذالان قوله لفلان على ألف درهم اخبار عن وجوب الالف عليه من حيث الظاهر ألاترى أنه لوسكت عليه لكان كذلك فانقرن مهقوله وديعة وحكها وجوب الحفظ فقدغير حكم الظاهرمن وجوبالعسن الى وجوب الحفظ فكان بسان تغبيرمن حيث الظاهر فلايصح الاموصولا كالاستثناء وانما يصحموصولالان قوله على ألف درهم محتمل وجوب الحفظ أي على حفظ ألف درهموان كان خلاف الظاهر فيصبح بشرط الوصل ولوقال على ألفذرهم وديعة قرضا أومضار بةقرضاأو بضاعة قرضا أوقال دينامكان قوله قرضافه واقرار بالدين لان الجم بين اللف ظين في معناهم المكن لجوازأن يكون أمانة في الاستداء ثم يصير مضمونا في الانتهاء اذالضان قديطر أعلى آلامانة كالوديعةالمستهلكة ونحوهاسواء وصسل أوفصل لانالانسان فيالاقرار مالضهان على نفسه غيرمتهم (وأما) الذي يدخل على قدرالمقر به فنوعان أحدهما الاستثناء والثاني الاستدراك أما الاستثنافي الاصل فنوعان أحدهما أن يكون المستثنى من جنس المستثني منه والثاني أن يكون من خلاف جنسه وكل وإحدمنهما نوعان متصل ومنفصل فانكان المستثني من جنس المستثني منه والاستثناء متصل فهوعلى ثلاثة استثناءالقلب من الكثير واستثناءالكثيرمن القلسل واستثناءالكل من الكل امااستثناءالقليسل من الكثيرفنحوأن يقول على عشرة دراهمالا تملائة دراهم ولاخملاف فبجوازه ويلزمه سبعة دراهم لان الاستثناء في الحقيقة تكلم بالباقي بعد الثنيا كانه قال لهلان على سبعة دراهم الاأن للسبعة اسهان أحدهما سبعة والا خرعشرة الاثــــلائة قالاللةتبـــاركـوتعالى فلبث.فهمألف.ســـنةالاخمسين،عامامعناهأنه لبث فيهم نسعمائة وخمســين،عاماً وكذلكاذاقال لفلانعلى ألف درهم سوى ثلاثة دراهم لانسوى من ألقاظ الاستثناء وكذا اذاقال غيرثلاثة لانغير بالنصب للاستثناء فان قال لفلان على درهم غيردا نق يلزمه حمسة دوا نق ولوقال غيردا نق بالرفع يلزمه درهم تام (وأما). استثناءالكثيرمن القليل بان قال لف لان على تسعة دراهم الاعشرة فجائز فى ظاهر الرواية ويلزمه درهم

الاماروىعن أي يوسف رحمه الله لا يصح وعليه العشرة والصحيح جواب ظاهر الرواية لان المنقول عن أئمة اللغة رحمهم اللهان الاستثناء نكلم بالباقي عدالثنيا وهدذا المعني كما يوجدفي استثناءالقليسل من الكثير يوجسدفي استثناء الكثيرمن القليل الاأن هذاالنو عمن الاستثناءغيرمستحسن عندأهل اللغةلانهما بماوضعوا الاستثناء لحاجتهم الىاستدراك الغلط ومثلهذا الغلط ممايندر وقوعهغايةالندرة فلاحاجةالىاستدرا كهلكن يحتملالوقو ع في الجملة فيصح (وأمًا) استثناءالكلمن الكلابان يقول لفلان على عشرة دراهم الاعشرة دراهم فباطل وعليه عشرة كاماة لان هذاليس باستثناء اذهو تكلم بالحاصل بعدالثنيا ولاحاصلهمنا بعدالثنيا فلايكون استثناء بل يكون أبطالا للكلامورجوعاعما تكلم به والرجوع عن الاقرار في حق العبادلا يصح فبطل الرجوع و بقي الاقرار ولوقال لفلان على عشرة دراهم الادرهما زائفالا يصح الاستثناء عندأبي حنيفة رضي الله عنه وعليه عشرة جياد وقال أبو بوسف يصحوعليه عشرة جياد للمقرله وعلى المقرله درهم زائف للمقر بناءعلى أن الاصل عندأ بى حنيفة رحمه الله أن المقاصة لاتقفعلى صفة الجودة بل تقفعلي الوزن وعندأبي بوسف لاتتحقق المقاصة الابهما جميعا ووجـــــــــــــــــالبنــــاءعلى هذا الاصل أنه لوصح الاستثناء لوجب على المقرله درهم زائف وحينئذ تقع المقاصة لان اختلاف صفة الجودة لاتمنع المقاصةعندهواذاوقعت المقاصة يصيرالمستثنى درهماجيدالازائفا وهذآخلاف موجب تصرفه فلم يصح الاستثنآء وعندأى يوسف رحمه اللملاكان اتحادهما في صفة الجودة شرطالتحقق المقاصة ولم يوجدهم نالا تقع المقاصة واذالم تقع كان الواجب على كل واحدمنهما اداءما عليه فلا يؤدي الى تغيير موجب الاستثناء فيصح الاستثناء والصحيح أصلأبى حنيفة رضي الله عنه لان الجودة في الاموال الربوية ساقطة الاعتبار شرعالقول النبي عليه الصلاة والسلام جيدهاوردينها سواءوالساقط شرعاوالعمدم حقيقة سواءولوا نعدمت حقيقة لوقعت المقاصة كذا اذا انعمدمت شرعاولوقال لفلان على عشرة دراهم الادرهم ستوق فقياس قول أى حنيفة وأبى يوسف رحهما الله انه يصمح الاستثناءوعليه عشرة دراهم الاقيمة درهمستوق وقياس قول محمدو زفررحمهما الله انهلا يصح الاستثناءأ صلاوعليه عشرة كامله بناءعلى أن المجانسة ليست بشرط لصحة الاستثناء عندأبي حنيفة وأبي يوسف علهما الرحمة وعندمجمد وزفرشرط على ماسنذكره انشاءالله تعالى ولوقال لفلان على ألف الاقليلا فعليه أكثرمن نصف الالف والقول فى الزيادة على الخسائة قوله لان القليل من أسهاء الاضافة فيقتضى أن يكون ما يقابله أكثر منه ليكون هو بالاضافة اليه قليلافاذا استثنىالقليل من الالف فلا بدوأن يكون المستثنى منهأ كثرمن المستثنى وهوالا كثرمن نصف الالف ولهذاقال بعضأهل التأويل فيقوله تبارك وتعالى ياأيها المزمل قم الليل الاقليلاان استثناءالقليسل من الامر بقيام الليل يقتضي الامربقيامأ كثرالليل والقول ف مقدارالزيادة على نصف الالف قوله لانمالجمل في قدرالزيادة فكان البياناليه وكذلك اذاقالالاشيألان الاستثناء بلفظةشئ لايستعمل الافى القليل هذا اذاكان المستثني منجنس المستثنى منه فانكان من خلاف جنسه ينظران كان المستثنى عمالا يثبت دينا فى الذمة مطلقا كالثوب لا يصح الاستثناء وعليه جميع ماأقر به عندنا بأن قال له على عشرة دراهم الاثوبا وعندالشافعي رحمه الله يصحو يلزمه قدرقيمة الثوب وانكان المستثني بمايثيت دينا في الدمة مطلقامن المكيل والموزون والعسد دي المتقارب بإن قال لفلان على عشرة الا درهم أوالاقهز حنطة أومائة دينارالاعشرة دراهم أودينارالامائة جوزة يصحالا ستثناء عندأبي حنيفة وأبي يوسف رضي الله عنهماو يطرح مما أقر به قدرقيمة المستثنى وعندمجمدو زفررحمهما الله لا يصح الاستثناء أصلا (اما)الكلام معالشافلي رحمه الله في المسألة الاولى فوجه قول الشافعي رحمه الله أن لنص الاستثناء حكاعلي حدة كالنص المستثنى منسه من النؤ والاثبات لان الاستثناءمن النؤ إثبات ومن الاثبات نؤ لغة فقوله لفسلان على عشرة دراهر الادرهمامعناه الادرهمافانه ليسعلي فيصير دليل النفي معارضالدليل الاثباث في قدر المستثني ولهذا قال ان الاستثناء يعمل بطريق المعارضة فصارقوله لفسلان على الفدرهم الاثوبا أى الاثو بافانه ليس على من الالف ومعلوم ان عين

الثوب من الالف ليس عليه فكان المراد قدر قيمته أي مقدار قيمة الثوب ليس على من الالف وجدة ول أسحابنا رضى الله عنهم أنه لاحكم لنص الاستثناء الابيان أن القدر المستثنى لم يدخل تحت المستنى منه أصلالان أهل اللغة قالوا ان الاستثناء تكلم الباقي بعد الثنياوا عا يكون تكلما بالباقي اذا كان ثابتا فكان انعدام حكم نص المستثني منه في المستثنى لا نعدام تناول اللفظ اياه لاللمعارضة معماأن القول بالمعارضة فاسدلوجوه احدهماان الاستثناء مقارن للمستثني منه فكانت المعارضةمناقضة والثاني أن آلمعارضة انماتكون يدلسل قائم ينفسه ونص الاستثناءليس بنصقاح بنفسه فلايصلح معارضاالا أن يزادعليه قوله الاكذافانه كذا وهذا تغيير ومهما امكن العمل بظاهر اللفظ من غير تغيير كان أولى والثالث أن القول بالمعارضة يكون رجوعاعن الاقرار والرجوع عن الاقرار في حقوق العباد لايصح كمااذاقال لهعلى عشرةدراهم وليس لهعلى عشرةدراهم واذاكان بيا نافمعني البيان لايتحقق الااذاكان المستثني من جنس المستثني منه اما في الاسم أوفي احمال الوجوب في الذمة على الاطلاق و لم يوجدهمنا على مانذكره ان شاءالله تعالى وقولهم الاستثناء من الاثبات نفي ومن النفي اتبات محمول على الظاهر اذهوفي الظاهر كذلك دون الحقيقة لانه تحقق معني المعارضة وهي بحال على ماذكر ناوجه احالته فبكون بيانا حقيقة نفياأ واثباتا جمعا بين النقلين بقدرالامكان والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب (وأما) الكلام فى المسألة الثانية فوجه قول محمدوز فريرحمهما الله أن الاستثناء استخراج بعض مالولا ملدخل تحت نص المستثني منه وذالا يتحقق الافي الجنس ولهذالو كان المستثني ثو بالم يصح الاستثناء وجهقول أي حنيفة وأي يوسف ان الداخل تحت قوله لفلان على عشرة دراهم عشرة موصوفة بإنها واجبة مطلقامساة بالدراهم فان لميمكن تحقيق معني المجانسة في اسم الدراهم أمكن تحقيقها في الوجوب في الذمسة على الاطلاق لان الحنطة في احمال الوجوب في الدمة على الاطلاق من جنس الدراهم ألا ترى أنها تجب يساً موصوفا في الدمة حالابالاستقراض والاستهلاك كإتحب سلماوتمناحالا كالدراهم (فاما) الثوب فلايحتمل الوجوب في الذمة على الاطلاق بل سلما أو ثمنامؤجلا (فاما) مالا يحتمله استقراضا واستهلاكا وثمناحالا غيرمؤجل فامكن تحقيق معنى المجانسة بينهما فيوصف الوجوب في الذمة على الاطلاق ان لم يكن في اسم الدراهم فامكن العمل بالاستثناء في تحقق معناه وهوالبيان من وجمه ولامجانسة بين الثياب والدراهم لافى الاسم ولافى أحمال الوجوب في الذمة على الاطلاق فانعدم معنى الاستثناء أصلافهوالفرق والله تعالى أعلم ولوأقر لانسان بدار واستثنى بناءها لنفسه فالاستثناء باطل لاناسم الدارلا يتناول البناءلغة بلوضع دلالة على العرصة في اللغة واعالبناءفها بمزلة الصفة فلم يكن المستثني من جنس المستثني منه فلم يصح الاستثناء وتكون الدارمع البناء للمقرله لانه ان لم يكن اسهاعاما لكنه يتناول هذه الاجزاء بطريق التضمن كمن أقر لغيره بخاتم كان له الحلقة والقص لالانه اسم عام بل هواسم لسمى واحدوهو المركب من الحلقة والفص ولكنه يتنساوله بطريق التضمن وكذامن أقر بسيف لغيره كان لهالنصل والجفن والحمائل لما قلنا وكذامن أقر بحجلة كان له العيدان والكسوة بخلاف مااذا استثنى ربع الدارأ وثلثها أوشيأمها انه يصح الاستثناءك بيناان الداراسم للعرصة فكان المستثني من جنس المستثني منه فصبح ولوقال بناءهذه الدارلي والعرصة لفلان صحلان اسم البناءلا يتناول العرصة ادهى اسم للبقعة والقدسبحانه وتعالى أعلم هذا الذي ذكر ناحكم الاستثناء اداوردعلى الجلة الملفوظة فامااذاوردالاستثناءعلي الاستثناءفالاصل فيهان الاستثناءالداخل على الاستثناء يكون استثناءمن المستثني مندلان المستثني منه أقرب المذكوراليه فيصرف الاستثناءالثاني اليه وبجعل الباقي منهمستثني من الجلة الملفوظة وعلى هذااذا وردالا سنثناء على الاستثناء مرة بعد أخرى وانكثر فالاصل فيه أن يصرف كل استثناء الى ما يليه لكونه أقرب المذكو راليه فيبدأ من الاستثناء الاخبر فيستثنى الباقى مما يليه ثم ينظرالى الباقى مما يليمه ثم ينظراليالباقي هكذا الىالاستثناءالاول ثم ينظراليالباق منه فيستثني ذلك من الجلة الملفوظة في بقي منها فهوالقدر المقر به بيان هذه الجملة اذاقال لفلان على عشرة دراهم الاثلاثة دراهم الادرهما يكون اقرارا بما نية دراهم لاناصرفنا

الاستثناءالاخيرالىمايليه فبتى درهمان يستثنهمامن العشرة فيبتى ثمانية والاصل فيه قوله سبحانه وتعالى خبراً عن الملائكة قالوا اناأرسلنا الى قوم بحرمين الاآل لوط انالمنجوهم أجمعين الاامرأنه قدر مانها لمن الغابرين استشي الله تبارك وتعالى آللوط من أهل القر ية لامن الجرمين لان حقيقة الاستثناءمن الجنس وآل لوط لم يكونوا بحرمين ثم استثنى امرأته من آله فبقيت في الغابرين ولوقال لقلان على عشرة دراهم الاخمسة دراهم الاثلاثة دراهم الآدرهما يكوناقرارابسبعة لاناجعلنـاالدرهم مســتثني بمــايليهوهي ثلاثة فبقى درهمان استثناهمامن خمســة فببق شــلائة استثناهامن الجلة الملفوظة فبقى سبعة وكذلك لوقال لفلان على عشرة دراهم الاسبعة دراهم الاخمسة دراهم الائلاثة دراهم الادرهما يكون اقرارا بستة لماذكر نامن الاصل وهذا الاصل لا يخطئ في ايراد الاستثناء على الاستثناء وان كثرهدا اذا كان الاصل متصلابا لجلة المذكورة فامااذا كان منفصلا عنهابان قال لفلان على عشرة دراهم وسكت ثم قال الادرهم الا يصبح الاستثناء عند عامة العلماء وعامة الصحابة رضي الله تعالى عنهم الامار وي عن عب دالله من عباس رضى الله عنهماانه يصحو به أخذ بعض الناس ووجهه ان الاستثناء بيــان لـــاذكر نافيصح متصلا ومنفصلا كبيان المجمل والتخصيص للعام عندنا وجه قول العامة ان صيغة الاستنناء أذا الفصلت عن الجملة الملفوظة لاتكون كلام استثناء لغة لان العرب ما تكلمت به أصلا ولواشتغل به أحد يضحك عليه كمن قال لفلان على كذا شمقال بعدشهران شاءالله تعالى لايعددلك تعليقا بالمشيئة حتى لايصح كذاهدذاوالرواية عن ابن عباس لاتكاد تصح نخلاف ببازالحمل والعاملانهم يتكلمون بذلك مستعمل عندهم متصلا ومنفصلا على ماعرف في أصول الفقه والله سبحانه وتعالىأعلم وعلى هذاقال أبوحنيفة فيمن قال أنتحر وحران شاءالله تعمالي انه لايصح الاستثناءلان تكر يرصيغةالتحر يرلغوفكان فيمعني السكتة ولوقال لفلان على كرحنطةوكرشـــميرالاكرحنطة وقفنرشـــمير لايصح استثناء كرالحنطة بالاتفاق لانصراف كرالحنطة الىجنسمه فيكون استثناء للكلمن الكل فلم يصحوهل يصح استثناءالقفنرمن الشعير قال أبوحنيفة رحمه اللهلا يصح لانه لمالم يصبح استثناءكر الحنطة فقد لغاف كأنه سكت ثم استثنى قفيزشعيرفلم يصح استثناؤه أصلاوالله عز وجل أعلم (وأما) الاستدراك فهوفى الاصل لايخلومن أحسد وجهن اماأن يكون في القدر واماأن يكون في الصفة فان كان في القــدرفهو على ضر بين اماأن يكون في الجنس واماأن يكون ف خلاف الجنس فنحوأن يقول لف الانعلى ألف درهم لابل ألقان فعليه ألفان استحساناً والقياس أزيكون عليه ثلاثة آلاف (وجه) القياس ان قوله لفلان على ألف درهم اقرار بالف وقوله لارجوع وقوله بل استدراك والرجو ععنالاقرارف حقوق العبادغير سحيه جوالاستدراك صحيح فاشبه الاستدراك فيخسلاف الجنس وكما اذاقاللآمرأته أنت طالق واحدةلا بلثنتين أنه يقع ثلاث تطليقات وجهالاستحسان ان الاقراراخب اروالمخبر عنه ممايجري الغلط فىقدرهأو وصفهءادة فتقع الحاجة الى استدراك الغلط فيه فيقبل اذالم يكن متهما فيهوهوغ ير متهم في الزيادة على المقربه فتقبل منه بخلاف الاستدراك في خلاف الجنس لان الغلط في خلاف الجنس لايقع عادة فلاتقع الحاجة الى استدراكه وبخلاف مسئلة الطلاق أن قوله أنت طالق انشاء الطلاق لغة وشرعاو الانشآء لايحتمل الغلط حتىلوكان اخبارابان قال لهما كنت طلقتك أمس واحدة لابل اثنتين لا يقع علمها الاطلاقان والله الفان لأنه متهم في النقصان فلا يصح استدراكه مع ما أن مثل هذا الغلط نادر فلا حاجة الى استدراكه لا لتحاقه بالعدم (وأما)فخلاف الجنس كالوقال لفلان على ألف درهم لا بل مائة دينا رأولفلان على كر حنطة لا بل كرشعير لزمه الكلُّ لما بينا أن مثل هذا الغلط لا يقع الا نادرا والنادرملحق بالعدم هذا اذا وقع الاستدراك في قدر المقر به (فاما) اذا وقعرفي صفة المقربه بان قال لفلان على ألف درهم بيض لا بل سود ينظر فيه الى أرفع الصفتين وعليه ذلك لانه غيرمتهم في زيادة الصفةمتهم في النقصان فكان مستدركا في الاول راجعا في الثاني فيصح استدراكه ولا يصح رجوعه كافي الالف

والالفين والقمسبحانه وتعالى أعلم هذا اذارجع الاستدراك الىالمقر به فامااذارجع الىالمقرله بنن قال هذه الالف لقلان لابل لقلان وادعاها كل واحدمهما يدفع الى المقر له الاول لانه لما أقربها للاول صبحاقر ارهاه فصارواجب الدفع اليمه فقوله لابل لفلان رجو ععن الاقرار الاول فلايصة رجوعه في حق الاول ويصح اقراره بم اللثاني في حق الثاني ثمان دفعه الى الاول بغير قضاء القاضي يضمن للثاني لآن اقراره بهاللثاني في حق الثاني صحيح ان لم يصح فىحق الاول واذاصح صاروا جب الدفع اليه فاذا دفعها الى الاول فقدأ تلفها عليه فيضمن وان دفعها الى الاول بقضاء القاضي لا يضمن لا نه لوضمن لا يخلوا ما أن يضمن بالدفع (واما) أن يضمن بالاقر ارلاسبيل الى الاول لا نه يجبور فى الدفع من جهة القاضى فيكون كالمكره ولاسبيل الى الثاني لان الاقر ارللغير علك الفير لا يوجب الضان ولوقال غصبت هنذا العبند من فلان لابل من فلان بدفع الى الاول ويضمن للثابي سواء دفع الى الاول بقضاء أو بعسير قضاء تخلاف المسئلة الاولى (ووجمه) الفرق أن الغصب ساب لوجوب الضان فكان الاقرار به اقرارا بوجود سمب وجوب الضهان وهوردالعين عندالقدرة وقيمة العين عندالعجز وقدعجزعن رد العين الى المقرله الثاني فيلزمه رد قيمته مخلاف المسئلة الاولى لان الاقرار علك الغيرللغيرليس بسبب لوجوب الضان لانعدام الاتلاف وانما التلف في تسليم مال الغيرالي الغير باختياره على وجه يعجزعن الوصول اليه فلاجرم اذا وجد يجب الضمان وكذلك لوقال هذه الالف لفلان أخذتها من فلان أوأقر ضنيها فلان وادعاها كل واحدمهما فهي للمقر له الاول ويضمن للذي أقرأنه أخذمنه أوأقرضه ألفامثله لانالاخذوالقرضكل واحدمهماسب لوجوبالضان فكان الاقرار سما اقرارا بوجود سبب وجوب الضمان فيردالالف القائمة الى الاول لصحة اقراره بهاله ويضمن للثاني ألفا أخرى ضمانا للاخذوالقرض ولوقال اودعني فلان هذه الالفبلا بل فلان يدفع الى المقرله الاول لما بينا تمان دفع اليه بغيرقضاء القاضي يضمن للثاني بالاجماع وان دفع بقضاء القاضي فعندأ بي يوسف لا يضمن وعند محمد يضمن (وجـــه) قول مجـــدرحمدالله ان اقراره بالآيداع من الثاني صحيح في حق الثاني فوجب عليه الحفظ بموجب العقد وقد فوته بالاقرار للاول بل استهاكه فكان مضموناعليه (وجه) قول أي يوسف رحمه الله ان فوات الحفظ والهلاك حصل بالدفع الىالاول بالاقرار والدفع بقضاءالقاضي لايوجب الضمان لمابينا ولوقال دفع الى هذه الالف فلان وهي لفلان وادعى كلواحدمنهماانهاله فهى للدافع لان اقراره بدفع فلان قدصح فصار واجب الردعليه وهذا يمنع محة اقراره للثانى في حق الاول لكن يصح في حق الثاني ولوقال هذه الالف لفلان دفعها الي فلان فهي للمقر له بالملك ولا يكون للدافع شيء فاذا ادعىالثاني ضمن لهألفااخرى لمابيناان الاقرار بهاللاول يوجبالرداليه وهــذايمنع صحةاقراره للثاني فيحق الاولكنه يصحفحق الثانى ثمان دفعه الىالاول بغيرقضاءالقاضي يضمن وان دفعه بقضاءالقاضي فكذلك عندمحمدوعندأني يوسف لايضمن والجججمن الجانبين غلى نحوماذ كرناولوقال هذه الالف لفلان ارسل بهاالي فلان فانه يردهاعلى الذي أقرانهاملك وهداقياس قول أي حنيفة وأي يوسف رحمهما الله تعالى لماقلنا ولا يصبح اقراره للثانى عندأبى حنيفة فرق أبوحنيفة عليمه الرحمة بين العين والدس بان قال لفلان على ألف درهم قبضتها من فلان فادعاها كل واحدمهما أن عليه لكل واحدمهما الفا (ووجه) الفرق ان المقربه للاول هناك ألف في الذمة فيلزمه ذلك باقرارهله ولزمه ألف اخرى لفلان باقراره بقبضها منهاذ القبض سب لوجوب الضمان فلزمه الفان وههنا المقربه عين مشارالهافمتيصح اقراره بهالميصح لنثابي وذكرقول أبي يوسف فيالاصمل فيموضعين أحدهمااله لاضان عليه للثاني بحالبا نتهاءالرسالة بالوصول الىالمقروفي الاكخرامة اندفع بعسيرقضاءالقاضي يضمن فان قال الذي أقرله انها ملكه ليست الالف لى وادعاها الرسول لان اقراره للاول قدار تدبرده وقد أقر باليد للرسول فيؤمر بالرد اليه ولوكان الذي أقرله أنهاملكه غائبا وأرادالرسول أن ياخذها وادعاها لنفسه لم يأخذها كذاروي عن أبي يوسف لانرسالته قدا نتهتبالوصولالىالمقر ولوأقرالىخياط فقال هذا الثوبأرسلهالى فلان لاقطعه قميصاوهولفلان فهوللذى

أرسله اليه وليس للثانى شى الانه أقر باليد للمرسل فصار واجب الرد عليه وهذا يمنع صحة اقر اره بالملك الثانى كما اذا قال دفع الى هذه الانف فلان وهى لفلان على ما بينا ولوقال الخياط هذا الثوب الذى في يدى لفلان أرسله الى فلان وكل واحدمه ما يدعيه فهو للذى أقر له أول مرة ولا يضمن للثانى شيأ فى قياس قول أبى حنيفة وعند أبى يوسف ومحديض من بناء على أن الاجير المشترك لاضمان عليه في اهلك في يده عنده فاشبه الوديعة وعند هما عليه الضمان فاشبه المفصب والله سبحانه وتعالى العلم

﴿ فَصَلَ ﴾ (وأما) القرينة المبنية على الاطلاق فهي المعينة لبعض ما يحتمله اللفظ بان كان اللفظ يحتمل هذا وذاك قبل وجودالقرينة فأذا وجدت القرينة يتعين البعض مرادا باللفظمن غير تغيير أصلا ثمينظران كان اللفظ يحتملهما على السواء يصحبيانه متصلا كان أومنفصلاوان كان لاحدهما ضرب رجحان فانكان الافهام اليه أسبق عند الاطلاق من غيرقر ينةفان كان منفصلالا يصحوان كان متصلا يصحادا لميتضمن الرجو عوان تضمن معني الرجوع لايصح الابتصديق المقرله وهذا النوعمن القرينة أيضا بتنوع ثلاثة أنواع نوع يدخل على أصل المقر به ونو عَيدخل على وصف المقر به ونو عيدخل على قدرالمقر به (أماً) الذي يد خـــل على أصل المقر به فهوأن يكون المقر به بجهول الذات بأن قال لفلان على شي أوحق يصح لان جهالة المقر به لا تمنع محمة الاقر ارلان الاقر اراخبار عن كائن وذلك قديكون معلوما وقديكون مجهولا بأن أتلف على آخر شيأ ليس من ذوات الامثال فوجبت عليه قيمته أو جرح آخرجراحة ليسلهافي الشرع أرش مقدر فأقر بالقيمة والارش فكان الاقرار بالمجهول اخباراً عن الخبرعلي ماهو به وهوحدالصدق بخلاف الشهادةلان جهالةالمشهود بهتمنع القضاءبالشهادة لتعذرالقضاءبالحجهول نخسلاف الاقرارفيصحو يقالله بينلانه المجمل فكان البيان عليه قال الله تبارك وتعالى فاداقر أناه فاتبع قرآنه ثم ان عليناسيانه ويصحبيانه متصلا ومنفصلالانه بيان محض فلايشترط فيه الوصل كبيان الجمل والمشترك لكن لابدوأن ببين شيأله قيمةلانهأقر بمافىذمته ومالاقيمةله لايثبت في الذمة ثم اذا بين شيأ له قيمة فالامر لايخلومن أحدوجهين اماان صدقه فىذلك وادعىعليهز يادةواماان كذبهوادعىعليهمالاآخرفانصدقهفهابين وادعىعليسهز يادةأخذذلكالقدر عليه مالا آخرأقام مبينة على مال آخر والاحلف عليه وليس له أن يأخذ القدر المبين لانه أبطل اقراره له بالتكذيب وكذلك اذاأقرانه غصبمن فلانشيأ ولميبين يلزمه البيان لماقلنا ولكن لابدوأن يبين شيأيتما نعفي العادةو يقصد بالغصبلان مالايتمانع عادة ولايقصد غصبه نحو كف من تراب أوغيره لا يطلق فيداسم الغصب وهل يشترط مع ذلك أن يكون مالامتقوما اختلف المشايخ فيه قال مشايخ العراق لايشترط وقال مشايخنار حمهم الله تعالى يشترط حتى لو بين اله غصب صبيا حراً أوغصب جدميته أو حمر مسلم يصدق عندالا ولين ولا يصدق عندالا تخرين حتى بين شيأ هومال متقوم (وجه)قول مشايخ العراق ان الحكم الاصلى للغصب وجوب رد المغصوب وهذا لا يقف على كون المغصوب مالا متقوما (وجه) قول مشايخنا ان المغصوب مضمون على الغاصب وله ضمانان أحمد هم وجوب ردالعين عندالقدرةوالثاني وجوب قيمتهاعندالعجز فكان اقراره بغصبشي اقرارا بغصب مايحتمل موجبه وهو المالىالمتقومولو بينغصبالعقارذ كرالقدورى رحمهاللهانه يصدق وهذاعلي قياس قول مشايخ العراقي لان العيقار واننم يكن مضمون القيمة بالغصب عندأبى حنيفة وأي يوسف رحمهما الله فهومضمون الرد بالاتفاق وعندمجمد رحمه الله هومضمون القيمة أيضاً فاما على قياس قول مشايخنا على قياس قولمما يحمد يصدق ( وأما) على قياس قولهما لايصدقلانه غيرمضمون القيمة بالغصب عندهما والله عزوجل أعلم وعلىهذا اذاقال لفلان على مال يصدق فى القليل والكثيرلان المال اسم ما يتمول وذا يقع على القليل والكثير فيصح بيانه متصلا ومنفصلا ولوقال لفلان على الف و لم يبين فالبيان اليه والله تعالى أعلم بالصواب

وأماالذي يدخل على وصف المقر به فهوأن يكون المقر به معلوم الاصل مجهول الوصف بحوأن يقول غصب من فلان عبداً أو جارية اوثو بامن العروض فيصدق في البيان من جنس ذلك سلما كان أومعيبا لان الغصب يردعلي السلم والمعيب عادة وقد بين الاصل وأجمل الوصف فيرجع في بيان الوصف اليه فيصح متصلا ومنفصلاومتي صحبيانه يلزمهالرد ان قدرعليه وانعجز عنه تلزمه القيمة لآن المغصوب مضمون على هذا الوجــه والقول قوله في مقدار قيمته مع يمينه لا نه منكر للزيادة والقول قول المنكر مع اليمين وكذلك لوأقه إنه غصب من فلان داراً وقال هي بالبصرة يصدق لانه أجمل المكان فكأن القول في بيان المكان اليه فيلزمه تسلم الدار اليه ان قدر عليه وان عجز عنه بانخر بتأوقال هي هذه الدارالتي في يدي زيدوز يدينكر فالقول قول المقرعندا بي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى الأخرولا يضمن وعندمحمد يضمن قيمة الدار بناءعلي ان العقار غيرمضمون القيمة بالفصب عندهما خلافاله فاذاأقز بالفدرهموقال هىزيوف أونهرجة فهذافى الاصل لايخلو من أحمدوجهين اماان أقر بذلك مطلقامن غير بيان الجهة واماان بين الجهة فان أطلق بان قال لف لان على الف درهم و نيذ كرله جهة أصلا وقال هي زيوف أو نهر جة فان وصل يصدق وإن فصل لا يصدق لان اسم الدراهم اسم جنس يقع على الجياد والزيوف فكان قوله زيوف بيانا للنوع الأأنه يصحموصولا لامفصولالا بهاعند الاطلاق تصرف الى الجياد فكان فصل البيان رجوعا عماأقر مه فلايصح ولوقال لفلان عندي الف درهم وقال هيزيوف أونهرجة يصدق وصل أوفصل لان هذا اقرار بالوديمة والوديعةمال محفوظ عندالمودع وقديكون ذلك جيــدأ وقديكون زيوفاعلى حسب مايودع فيقبــل بيانه هذا اذا أطلق ولميبين الجهة أمااذا بين آلجهة بان قال لفلان على الف درهم ثمن مبيع وقال هي زيوف أو نبهرجة فلا يصدق وان وصلوعليدالجياد اذا ادعىالمقرلهالجياد عندأبي حنيفةوعندأي يوسف ومجمدان وصل يصدق وان فصل لا يصدق (وجه) قولهماماذكرنا آنفاان اسم الدراهم يقع على الزيوف كما يقع على الجياد اذهواسم جنس والزيافة عيب فها واسم كل جنس يقع على السلم والمعيب من ذلك الجنس لا نه نوع من الجنس لكن عند الاطلاق ينصرف الىالجياد فيصبح بيانه موصولا لوقوعيه تعيينا لبعض مامحتمله اللفظ ولايصع مفصولا لكونه رجوعا عن الاقرار (وجمه) قول أنى حنيفة عليه الرحمة أن قوله هي زيوف بعد النسبة الى ثمن المبيع رجوع عن الاقرار فلا يصحبيانه أنالبيع عقدمبادلة فيقتضي سلامة البدلين لان كل واحدمن العاقد ن لا يرضى الابالبدل السلم فكان اقراره بكون الدراهم تمنااقرارا بصفةالسلامة فاخباره عن الزيافة يكون رجوعاف لأيصح كمااذاقال بعتك هذا العبدعلي أنهمعيب لايصدق وان وصل كذاهذا ولوقال لفلان على ألف درهم قرضا وقال هي روف فالجواب فيه كالجواب في البيعان وصل يصدق وان فصل لا يصدق بخلاف البيع (وجه) الرواية الاولى أن القرض في الحقيقة مبادلة المال بالمال كالبيع فكان في استدعاء صفة السلامة كالبيع (وجه) الرواية الاخرى أن القرض يشبه الفصب لانه يتم بالقبض كالغصب ثمييان انزيافةمقبول في الغصب كذافي القرض ويشبه البيع لانه تمليك مال عال فلشبه والغصب احتمل البيان في الجملة ولشهه بالبيع شرطنا الوصل عملا بالشهين بقدر الامكان ولوقال غصب من فلان ألف درهم وقال هىزيوف أونبهر جة يصدق سواءوصل أوفصل وروى عن أنى يوسف أنه لا يصدق اذافصل والصحيح جواب ظاهر الروايةلان الغصب في الاجودلا يستدعي صفية السلامة لانه كإيرد على السلم يردعلي المعيب على حسب مايتفق فكان محتملا للبيان متصلا أومنفصلالا نعدام معنى الرجوع فيه ولهذالو كان المقر مغصب عبد بان قال غصبت من فلان عبداتم قال غصبته وهومعيب يصدق وان فصل كذاهد اولوقال او دعني فلان ألف درهم وقال هىزيوف يصدق بلاخلاف فصل أو وصللان الايداع استحفاظ المال وكما يستحفظ السلم يستحفظ المعيب فكان الاخبارعن الزيافة سيانا بحضافلا يشترط لصحته الوصل لانعدام تضمن معني الرجوع وأبو يوسف رجمه الله على ماروى عنسه فرق بن الوديعة وبن الغصب حبث صدقه في الوديعة موصولا كان البيان أومفصولا ولم يصدقه

فىالغصبالاموصولا (ووجه) الفرقلةأن ضمان الغصب ضمان مبادلة اذالمضمونات تملك عندأ داءالضمان فاشمه ضان المبيع وهوالثمن وفي إب البيع لا يصدق اذافصل عنده كذافي الفصب (فاما) الواجب في إب الوديعة فهو الحفط والمعيب فياحتمال الحفظ كالسلم فهوالفرق لهوالله أعلم بالصواب هذااذا أقر بالدراهم وقال هى زيوف أونبهرجة فامااذا أقربهاوقال عيستوقة أورصاص ففي الوديعة والغصب يصدق ان وصل وان فصل لا يصدق لان الستوق والرصاص لسامت جنس الدراه الاأنه يسمى مامحازافكان الاخبار عن ذلك سانامغيرا فيصحمو صولا لامفصولا كالاستثناء (وأما) في البيع اذا قال استعبالف ستوقة أو رصاص فلا يصدق عنداً بي حنيفة فصل أو وصل وهذالا يشكل عنده لانه لوقال ابتعت بالف زيوف لا يصدق عنده وصل أوفصل فههنا أولى وعندأ بي يوسف يصدق ولكن فسدالبيع أماالتصديق فلان قوله ستوقة أورصاص خرجيا بالوصف الثمن فيصبح كااذاقال بالف بيض أو بالف سود (وأما) فساد البيع فلان تسمية الستوقة في البيع يوجب فساده كتسمية العروض وروى عن أبي وسف فيمن قال لفلان على ألف دره بيض زيوف أووضح زيوف أنه يصدق اذاوصل ولوقال لفلان على ألف درهم جيادز يوف أونقيد ببت المال زيوف لا يصدق والفرق ظاهرلان البياض يحتمل الجودة والزيافة اذ البيض قدتكون جيادا وقدتكون زيوفا فاحتمل البيان بخلاف قوله جياد لان الجودة لاتحتمل الزيافة لتضادبين الصفتين فلايصدق أصلا وعلى هذااذاأقر بالف ثمن عبداشتراه لم يقبضه فهذالا يخسلومن أحدوجهين اما ان ذكر عبدامعينا مشارا اليهبان قال ثمن هذا العبد واماان ذكر عبدامن غير تعيين بان قال لفلان على ألف درهم ثمن عبد اشتر يتهمنه ولماقبضه فانذكر عبدا بعينه فان صدقه في البيع يقال للمقرله ان شئت أن تأخذ الالف فسلم العبدوالا فلاشي للث لان المقر به نمن المبيع وقد ثبت البيع بتصادقهما والبيع يقتضي تسلما بازاء تسلم وان كذبه في البيع وقال مابعت منك شيأ والعبد عبدي ولى عليك الف درهم بسبب آخر فالعبد للمقر له لانه يدعى عليمه البيه م وهو ينكر ولا شيئ له على المقرمين الثمن لان المقريه ثمن المبيع لا غيره ولم شبت البيع فان ذكر عبدا بغير عينسه فعليه الالف عنسد أبي حنيفة ولا يصدق في عدم القبض سواء وصل أم فصل صدقه المقرله في البيح أو كذبه وكان أبو يوسف أولا يقول ان وصل يصدق وان فصل لا يصدق ثمر جع وقال يسئل المقر له عن الجهة فان صدقه فيها لكن كذبه في القبض كان القول قول المقرسواء وصل أوفصل وانكذبه في البيع وادعى عليه الفاأخرى ان وصل يصدق وان فصل لا يصدق وهوقول محمد (وجه)قوله الاول ان المقر به ثمن البيم والمبيم قديكون مقبوضا وقدلا يكون الاأن الغالب هوالقبض فكان قوله مأقبضه بيانا فيه معنى التغيير من حيث الظاهر فيصدق بشرط الوصل كالاستثناء (وجه)قوله الآخروهوقول محمدان القبض بمدنبوت الجهة بتصادقهما يحتمل الوجود والعمدملان القبض لايلزمني البيع فكانقوله فأقبضه تعيينا ليعضما محتمله كلامه فكان بيانا بحضافلا يشترط لةالوصل لبيان المجمل والمشترك واذا كذبه يشترط الوصل لانه لواقتصر على قوله لفلان على الف درهم لوجب عليه التسليم للحال فاذا قال ثمن عبدنم أقبضه لايحبعليهالنسليمالابتسلمالعبدفكان بيانافيهمعنىالتغيير فلايصحالا بشرط الوصل كالاستثناء (ووجه) قول أي حنيفة رحمه الله ان قوله لم أقبضه رجو ع عن الاقرار فلا يصح بيانه ان قوله لفلان على الف درهم اقرار بولاية المطالبة للمقرله بالالف ولاتثبت ولاية المطالبة الابقبض المبيع فكان الاقرار مه اقراراً بقبض المبيع فقوله لمأقبضه يكون رجوعاعماأقربه فلايصح ولوقال لفلان على الفدرهم ثمن حمرأ وخنز يرفعليه الفولايقبل تفسيره عندأبي حنيفةوعندأ بي يوسف ومحمدلا يلزمه شي (وجه) قولهما ان المقر به ممالا يحتمل الوجوب في ذمة المسلم لانه ثمن خرأوخنز روذمة المسلم لاتحتمله فلا يصح اقراره أصلا (وجه)قول أى حنيفة رحمه الله ان قوله لفلان على الف درهم اقرار بالفواجب فيذمته وقوله ثمن عمرأ وخنزير ابطال لماأقر بهلان ذمة المسلم لاتحتمل ثمن الحمروالخنزير فيكان رجوءافلا يصح ولوقال اشتر يتمن فلان عبذابالف درهم لكني لمأقبضه يصدق وصل أوفصل لان الشراء قد

يتصلبه القبض وقدلا يتصل فكان قوله لمأقبض بيانا محضا فيصحمتصلا أومنفصلا ولوقال أقرضني فلان ألف درهم ولمأقبض انماطلبت اليه القبض فأقرضني ولمأقبض ان وصل يصدق وان فصل لا يصدق وهذا استحسان والقياسأن يصدق وصلأ وفصل (وجه) القياسان المقر به هوالقرض وهواسيرللعة دلاللقبض فسلا يكون الاقرار به اقرارابالقبض كالا يكون الاقرار بالبيع اقرارابالقبض (وجه) الاستحسان ان عام القرض بالقبض كاان تمام الا محاب مالقبول فكان الا قرار مه اقرار امالقبض ظاهرا لكز بمحتمل الانفصال في الحيكم فكان قوله لم أقبض بياناً معنى فلايصح الابشرط الوصل كالاستثناء والاستدراك وكذاك لوقال أعطيتني الفدرهم أوأودعتني أوأسلفتني أوأسلمتالي وقال ألمقيض لايصدق ازفصل وازوصل يصدق لازالاعطاء والابداع والاسلاف يستدعي القبضحة يتمة خصوصا عندالاضافة فلايصح منفصلا لكز يحتمل العدم فيالج لة فيصح متصلا ولوقال بعتني دارك أوآجرتني أوأعرتني أو وهبتني أوتصدقت على وقال لمأقبض يصدق وصل أمفصل أماالبيع والاجارة والاعارةلان التبض ليسريشر طالعجة هذهالتصرفات فلايكون الاقرار بهااقرار ليالقبض وأماالمبة والصدقة فلان الهبة اسم للركن وهوالتمليك وكذلك الصدقة وأعاالقبض فهماشرط الحمكم ولهذالوحلف لايهب ولايتصدق ففعل ولإيقبض الموهوب له والمتصدق عليه يحنث ولوقال نقدتني الف درهم أودفعت الى الف درهم وقال لمأقبص ان فصل لايصدق بالاجماع وازوصل لايصدق عندأبي يوسف وعندمحمد يصدق وجه قوله ان النقدو الدفع يقتضي القبض حقيقة بمزلة الادآء والتسلم والاعطاء والاسلام ويحتمل الانفصال في الجهلة فيصح بشريطة الوصل كافي هذه الاشياء (وجه) قول أى يوسف ان القبض من لوازم هذين الفعلين أعنى الندو الدفع خصوصاً عندصر يج الاضافة والاقرار باحدالمتلازمين اقراربالا حرفة وله لمأقبض كون رجوعاعماأقر مه فلايصح وعلى هذا اذاقال لرجل أخذت منك الف درهم وديعة فهلكت عندى فقال الرجل لابل أخذتها غصبا لا يصدق فيه المقر والقول قول المقرله مع يمينه والمقرضامن ولوقال المقرله لابل أقرضتك فالتول قول المقرمع يمينه (ووجه) الفرق ان أخذمال الغيرسبب لوجوب الضمان في الاصل لقول النبي عليه الصلاة والسلام على اليدما أخذت حتى تردفكان الاقرار بالاخداقرارا بسبب الوجوب فدعوى الادن تكون دعوى البراءة عن الضان رصاحبه يسكر فكان القول قولهمع عينه مخلاف قوله أقرضتك لان اقراره بالقبض اقرار بالاخذ بالاذن فتصادقاعلي ان الاخذكان ياذن والاخذباذن لايكون سببا لوجوبالضان في الاصل فكان دعوى الاقراض دعوى الاخذيجهة الضمان فلا يصدق الابينة ولوقال أودعتني الفدرهم أودفعت الي الفدرهم وديعة أوأعطيتني الفدرهم وديعة فهلكت عنىدى وقال المقسراه لابل غصبتها منعي كان القول قول المقرمع يمينه لانهما أقر بسبب وجوب الضان اذالمقر به هو والايداع والاعطاء وانهماليسا من سباب الضهان ولوقال لهاعرتني ثوبك اودابتك فهلكت عندى وقال المقرله غصبت منى نظر في ذلك ان هلك قبل اللبس أوالركوب فللاضان عليمه لان المقر به الاعارة وانهاليست بسب لوجوب الضان وان هلك بعمد اللبس والركوب فعليمه الضمان لان لبس ثوب الغمير و ركوب دابة الغيرسبب لوجوب الضمان في الاصل فكان دعــوىالاذندعــوىالبراءةعنالضان فــلا يثبتالا محجة وكذلك اذاقال لهدفعت الىالف درهم مضــار بة فهلكت عندى فقال المقرله بل غصبتهامني انه ان هلك قبسل التصرف فلاضمان عليه وان هلك معده يضم. لما قلنا في الاعارة ولوأقر بألف درهم مؤجلة بأن قال لفلان على الف درهم الى شهروقال المقرله لا بل هي حالة فالتول قول المقر لهلان همذا اقرارعلي نفسمه ودعوى الاجل على الغيرفاقراره مقبول ولاتقبل دعواه الابحجة ومحلف المقرله على الاجللانهمنكرللاجل والقول قول المنكر معاليمين وهذا بخلاف مااذا أقروقال كفلت لفلان بعشرة دراهمالي شهر وقال المقرله لابل كفلت بهاحالة ان القول قول المقر عندأ بي حنيفة ومحمد لان انظاهر شاهد للمقرلان الكفالة تكون مؤجلةعادة بخلافالدين والله تعالى أعلم وعلى هذا اذا أقر الهاقتضيمن فلانالف درهمكانت لهعليه وأنكرالمقر

لهان يكون له عليسه شيء وقال هومالي قبضته مني فالقول قوله مع يمينه ويؤمر بالرد اليسه لان الاقرار بالاقتضاء اقرار بالقيض والقيص سب لوجو بالضان في الاصل بالنص فكان الاقرار بالقبض اقراراً بوجود سبب وجوب الضان منه فهو مدعوه القبض بحبهة الاقتضاء مدعى براءته عن الضمان وصاحبه ينكر فيكون القول قوله مع يمينه وكذلك اذا أقر انه قبض منه الف درهم كانت عنده وديعة وأنكر المقرله فالقول قول المقرله لماقلنا ولوقال أسكنت فلانابيتي ثمأخر جتهوادعي الساكز إنه له فالقول قول المقرعندأ بي حنيفة وعندأ بي يوسف ومحمد القول قول الساكن مع عينه ولوقال أعرته دابتي ثم أخذتهامنه وقال صاحبه هيملي فهوعلى هذا الاختلاف (وجه) قولهما ان قوله أسكنته داري ثم أخرجته وأعرته دابتي ثم أخذتها منه اقرار منه باليد لهماثم الاخذمنهما فيؤمر بالردعلمهما لقوله عليه الصلاة والسلام على اليدما أخذت حتى تردو لهذا لوغايباه سكن الدار فزعم المقرانه أعارهما (١) منه لم يقبل قوله فكذا اذا أفر وجه قول أبي حنيفةان المقر بهليس هواليد المطلقة بل اليدبحبهة الاعارة والسكني وهذالان اليدلهما ماعرفت الاباقراره فبقيت على الوجيه الذي أقربه فيرجع في بيان كيفية البداليه ولو أقر فقال ان فلا نا الخياط خاط قيصي بدرهم وقبضت منه القميص وادعى الخياط انه له فهوعلى هذا الاختلاف الذي ذكرنا ولوقال خاطلي هـ ذاالقميص ولم يقل قبضه منه يم يؤمر بالردعليه بالاجماع لانه اذالم يقل قبضه منه لم يوجد منه الاقرار باليد للخياط لجواز انه خاطه في بيته فلم تثبت يده عليه فلا محبرعلى الردهـــذا اذا لميكن الدار والثوب معروفاله فان كان معر وفاللمقر فالقول قوله بالاجماع لأنه اذالميكن معروفاله كان قول صاحبه هولي منه دعوى التملك فلاتسمع منه الاببينة ولوأقران فلاناساكن في هذا البت والبت لى وادعى ذلك الرجل البيت فهوله وعلى المقر البينة لان الاقرار بالسكني اقرار بالسيد فصارهو صاحب بدفلا يثبت الملك للمدعى الاببينةولو أقر ان فلاناز رعهذه الارض أو بني هذه الدار أوغرس هذا الكرم وذلك في بدى المقر وادعى المقرله انهله فالقول قول المقر لان الاقرار بالزرع والغرس والبناء لا يكون اقرارا بالبدلجواز وجودهافي مد الغير فلايؤم بالرداليمه والله تعالى أعلم وعلى هذا انمن أعتق عبده ثم أقر المولى انه أخذمنه هذاالشي في حال الرق وهوقائم بعينه وقال العبد لابل أخذته بعدالعتق فالقول قول العبد ويؤمر بالرداليه بالاجماع لان قول العيديقتض وجوب الرد وقول المولى لاينغ الوجوب بل يقتضبه لان الاخذ في الاصل سيب لوجوب ضمان الردوالاضافة الى حال الرق لاتنفي الوجوب فان المولى اذا أخذ كسب عبده المأذون المدنون يلزمه الرداليه ولوأقر بالاتلاف بان قال أتلفت عليك مالاوأ نت عبدي وقال العبدلا بل أتلفته وأناحر فالقول قول العبد عندأبي حنىفة وأبي يوسف وعندمجمد القول قول المولى وعلى هذا الاختلاف اذاقال المولى قطعت مدك قبل العتق وقال العبد لايل قطعتها بعد العتق ولوتنازعا في الضريبة فقال المولى أخذت منك ضريبة كل شهركذا وهي ضريبة مثله وقال العبد لابل كان بعد العتق فالقول قول المولى بالاتفاق وكذلك لوادعي المولى وطءالامة قبل العتق وادعت الامة بعدالعتق فالقول قول المولى بالاجماع (وجه)قول محمدوزفر رحمهما الله ان المولى ينكر وجوب الضان فكان القول قوله وهذا لانه أضاف الضمان اليحال الرق حيثقال أتلفت وهو رقيق والرق ينافي الضمان اذالمولي لايحب عليه لعبده ضمان فكان منكر اوجوب الضمان والعبد بقوله أتلفت بعدالعتق مدعى وجوب الضان عليه وهو ينكر فكان القول قوله ولهذا كان القول قوله في الغلة والوطء كذاهذا (وجه) قول أبي حنيفة وأي يوسف رحمهما الله تعالى ان اعتبار قول العبد يوجب إلضهان على المولى لاناتلاف مال الحريوجب الضمان واعتبارقول المولي لاينغ الوجوب لانه أقربالا خذوالا خذفي الاصل سب لوجوبالضان والاضافةالي حال الرق لاتنغ الوجوب فان اتلاف كسب العبدالمأذون المدنون دينا مستغرقا للرقبة والكسب موجب للضان فاذا وجدا لموجبوا نعدم المانع بقي خبره واجب القبول بخلاف الوطء والغلة لان وطءالرقيقة لا وجب الضمان أصلا وكذلك أخذضر يبة العبد وهي الغلة لا يوجب الضمان على المولى فان المولى اذا أخذضر يبةالعبدوعليه دين مستغرق ليس للغرماءحق الاستردادعلى مام في كتاب المأذون فكان المولى بقوله كان

قبل العتق منكرا وجوب الضمان فكان القول قوله مع ما ان الظاهر شاهد للمولى لان الاصل في الوطء ان لا يكون سببأ لوجوبالضمان لانها بلاف منافع البضع والاصل في المنافع ان لا تكون مضمونة بالا تلاف فترجح خبرالمولي بشيادةالاصل له فيكان أولى بالتبول كأفي الآخبارعن طهارة المآءونج استه فاماالاصل في أخذالمال ان يكون سببا لوجوب الضمان فكان الظاهر شاهد اللعبدوكذلك الغلة لانها مدل المنفعة والمنافع في الاصل غير مضمونة والله سبحانه وتعالىأغلموعلى هــذا اذا استأمن الحر بىأوصار ذمة فقال لدرجل مسلم أخذت منك الفدرهم وأنت حربي في دارالحرب فقال له المتر لا بل أخذته وأنامه تأمن أوذمي في دارالا سلام والالف قائمة بعينها فالقول قول المقر لهو يؤمر بالرداليه بالاجماع ولوقال أخذت منك الفافاسم لكتماوأ نتحرى فدارا لحرب أوقال قطعت يدك وقال المقرله لابل فعلت وأنامستأمن أوذى في دارالاسلام فالقول القرله ويضمن له المقر ماقطع وأتلف عندأى حنيــفةوأ ي يوسف وعنــدمحمدوزفر رحمهم الله لا يضمن شايئاً (وجه) قول محمدو زفران الموَّلى منكروجوب الضمان لا ضافة الفعل الى حالة منافية للوجوب وهي حالة الحراب والقول قول المنكر (وجمه) قول أبي حنيفة وأبي بوسف ان الظاهر شاهد للعبد اذ العصمة أصل في النفوس والسقوط بعارض المسقط فالقول قول من يشهدله الاصل وعلى هذااذاقال لفلان على الف درهم ولم يذكر الوزن يلزمه الالف وزنالا عددالان الدراهم في الاصل موزونة الااذا كان الاقرار في بلدة دراهمها عددية فهنصرف إلى العدد المتعارف وكذلك اذاذكر العدد بإن قال لفلان على الف درهم عددا يلزمه الف درهم و زناو يلغو ذكر العددو يقع على مايتمارفه أهل البلد من الوزن وهوفي ديار ناوخراسان والعراق وزن سبعة وهوالذي يكون كل عشرة مهاسبعة مثاقيل فانكان الاقرار في هذه البلاد يلزمه بهذا الوزن وان كانالاقرارفي بلدىتعاملون فيمدراهم وزنها ينقص عن وزن سبعة مثاقيل يقع اقراره على ذلك الوزن لانصراف مطلق الكلام الى المتعارف حتى لوادعي وزناأقل من وزن بلده يصدق لانه يكو رجوعا ولوكان في البلد أوزان مختلفة يعتبرفيه الغالب كيافي نقد البد فان استوت يحمل على الاقل منهالان الاقل متيقن به والزيادة مشكوك فها والوجوب فىالذمة أولميكن والوجوب فى أقله لميكن فمتى وقع الشك في ثبوته فلايثبت مع الشك ولوسمي زيادة على و زن البلدأو أنقص منه بان قال لفلان على الف درهم وزن خمسة ان كان موصولا يقبل والافلالان اسم الدراهم محتمله لكنه خلاف الظاهر فاحتمل البيان الموصول ولايصدق اذافصل لانصراف الافهام عندالاطلاق الى وزن البلدفكان الاخبارعن غميره رجوعافلا يصمح وكذلك اذاقال لفسلان على الفدرهم مثاقيسل يلزمه ذلك لانه زادعلي الوزن المعروف وهوغيرمتهم في الاقرار على نفسه بالزيادة فيقبل منه ولوأقر وهو ببغداد فقال لفلان على الف درهم طبرية يلزمه الفدرهم طبرية لكن بوزن سبعة لان قوله طبرية خسرج وصفاللدراهم أى دراهم منسوبة الى طبرستان فلا يوجب تغيير وزن البلد وكذلك اذاقال لفلان على كرحنطة موصلية والمقر ببغداد يلزمه كرحنطة موصلية لكن بكيل بغداد لماقلناولوقال لفلان على دينارشاي أوكوفي فعليه ان يعطيه دينارا واحداو زنه مثقال ولايجوز ان يعطيه دينارين وزنهماجيعاً مثقال بخسلاف الدراهم انهاذا أعطاه درهمين صفيرين مكان درهم واحدكبيرانه يجبرعلي القبول كذاذ كرفي الكتاب وكانفي عرفهم أزالد يناراذا كانناقص الوزن يكون ناقص القيمة فكأن نقصان الوزن فيمه وضيعة كذلك اعتبرالوزن والعدد جيعاوفي الدراهم مخللاف فامافي عرف ديارنا فالعبرة للوزن فسواءأعطاه ديناراواحدا أودينارين بجبرعلى القبول بعبدان يكون وزنهمامثقالا وكذلك لوقال لفسلان على قفزحنطةفهو بقفيرالبلد وكذلكالاوقار والامنان لماقلنافي الدراهموالله سبحانه وتعالى أعملم وأماالذي يدخل على قدرالمقر به فهو ان يكون المقر به مجهول القدروانه في الاصل الانجلو من حدوجهين اماان يذكر عدد اواحدا واماان يجمع بين عددين فالاول محوان يقول لف الدن على دراهم أودنا نير لا يصدق في أقل من ثلاثة لان الشلائة أقل الجع الصحيح فكان ثامتا بية مين وفي الزيادة عليها شك وحكم الاقرار لايلزم بالشك ولوقال لفلان على دربهم

أودنينيرفعليه درهمه تام ودينار كامل لان التصغيرله قديذكر لصغر الحجم وقديذكر لاستحقار الدرهم واستقلاله وقديذ كرلنقصان الوزن فلاينة صعن الوزن بالشكور ويعن أبي يوسف فيحن قال لفلان على شيءمن دراهم أوشيءمن الدراهم ان عليه ثلاثة دراهم لانه أجمل الشئ وفسر وبدراهم أي الشئ الذي هو دراهم كافي قوله تبارك وتعالى فاجتنبوا قول الرجس من الاوثان أى الرجس التي هي أوثان والله سبحانه وتعالى أعلم ونوقال لفلان على دراهم مضاعفة لا يصدق في أقل من ستة لان أقل الجم الصحيح للدراهم ثلاثة وأقل التضعيف من واحدة فاذاضعفناالث لائة مرة تصيرستة ولو قال لفلان على دراهم اضعافامضا عفة لا يصدق في أقل من ثما نبة عشر لما بينا ان الدراهم المضاعفة ستة وأقل اضعاف الستة ثلاث مرات فذلك ثمانية عشر ولوقال لفلان على عشرة دراهم واضعافها مضاعفةلا يصدق فيأقل من ثمانين لانه ذكرعشرة دراهم وضاعف علىهااضعافها مضاعفة وأقل اضعاف العشرة ثلاثون فذلك أربعون وأقل تضعيف الاربعين مرة فذلك ثمانون وروىءن مجد فيسمن قال لفلان على غير الفان عليه الذين ولوقال غيرالذين عليه أربعة آلاف لان غيرمن أسهاء الاضافة فيقتضي ما يفايره لاستحالة مغايرة الشي تفسه فاقتضى الفاتغاير الالف الذي عليه فصارمعناه لهلان على غيرالف أي غيرهـــذا الالف الف آخر فكان اقرارا بألهين وكذاهذا الاعتبار في قوله غيرالهين و يحتمل ان يكون قوله غيرالف أي مثل الف لان المغايرة من لوازم المماثلة لاستحالة كون الشيء مما ثلالنفسه ولهذا قيل في حدها غيران ينوب كل واحدمنهمامنا بصاحبه ويسد مسده والملازمة بينشيئين طريق الكتابة فصحت الكتابة عن الماثلة بالمغايرة فاذاقال لفلان على غيرالف درهم فكانه قالمثل الفومثل الالف الفمشله فكان اقرارا بأنهين وكذاهذا الاعتبار في قوله غير الفين ولو قال على زهاءالف أوعظم الف أوجل الف فعليه خسمائة وشي ًلان هـذه عبارات عن أكثر هـذا القدر في العرف وكذا اذا قال قريب من الف لان حسمائة وشيا أقرب الى الالف من حسمائة ولوقال لف لان على دراهم كثيرة لا يصدق فأقلمن عشرة دراهم عندأ بى حنيفة وعندأبي يوسف ومحدر حمهم اللهلا يصدق في أقل من مائتي درهم (وجه) قولهماان المقر به دراهم كثيرة ومادون المائتين في حسد القلة ولهذا لم يعتبرمادونه نصاب الزكاة (وجسه) قول أبى حنيفة رضي الله عنه انه جعل الكثرة صفة للدراهموأ كثرما يستعمل فيه اسم الدراهم العشرة ألاترى انه اذازاد علىالعشرة يقال أحمد عشردرهماوا ثني عشردرهما هكذا ولايقال دراهم فكانت العشرة أكثرما يستعمل فيمماسير الدراهم فلاتلزمه الزيادة علمها ولوقال لفللان على مال عظم أوكثيرلا يصدق في أقل من مائتي درهم في المشهور وروىعنأ بى حنيفة رحمه الله ان عليـــه عشرة (وجه) ماروى عنه انه وصف المال بالعظم والعشرة لهاعظم في الشرع ألاترى انه علق قطع اليد بهافي باب السرقة وقدر بها بدل البضع وهو المهرفي باب الذكاح (وجه) القول المشهو ران العشرة لا تستعظم في العرف واعما يستعظم النصاب ولهذا استعظمه الشرع حيث علق وجوب المعظم وهوالزكاة به فكانه ف اقلمااستعظمه الشرع عرفافلا يصدق في أقل من ذلك وقيل ان كان الرجل غنيا يقمع على ما يستعظم عندالا غنياءوان كان فقريراً يقع على ما يستعظم عندالفقراء ولوقال على أموال عظام فعليمه سمائة درهم لان عظام جمع عظم وأقل الجم الصحيح ثلاثة وهذا على المشهو رمن الروايات فاماعلي ماروي عن أىحنيفة رضى اللمعنه فيقم على ثلاثين درهما ولوقال غصبت فلا ناابلا كثيرة فهوعلى حمس وعشرين لانه وصف بالكثرة ولا تكثرالا ادابلغت نصاباتحب الزكاة فهافى جنسها وأقل ذلك حس وعشر ون ولوقال لهلان على حنطة كثيرة فعندأ بىحنيفة رحمهاللهالبيان اليه وعندهما لايصدق فيأقلمن خمسة أوسق ساءعلي ان النصاب في باب العشرليس بشرط عنـــدأ بىحنيفة وعندهما شرط ولوقال لفلان علىما بين مائة الى مائتــين أومن مائة الى مائتــين فعليهمائةوتسعةوتسعون عندأبى حنيفة وعندأبى وسف ومجمدعليهمائتان وعندزفرعليه تسعمة وتسعون وكذلك اذاقال لفلان على مابين درهم الى عشرة أومن درهم الى عشرة فعليه تسعة دراهم عندأ بي حنيفة وعندهما

عليه عشرة وعندزفر عليه تمانية ولوقال مابين هذين الحائطين لفلان نميدخل الحائطان في اقراره بالاجماع وكذلك لو وضع بين مديه عشرة مرتبة فتمال ما بين هذا الدرهم الى هذا الدرهم وأشار الى الدرهم ين لفلان لم يدخل الدرهمان تحت أقراره بالاتفاق والاصل فيسه ان الغايتان لايدخلان وعندهما يدخلان وعندأبي حنيفة يدخل الاول دون الاكر وجهقول زفران المقر بهماضر بتبهالغابة لاالغاية فلاندخل الغاية تحتماضر بتلهالفاية وهنا بميدخسل فى باب البيع (وجه) قولهما انه لما جعلهما غايتين فلا يدمن وجودهما ومن ضرو رة وجودهما لزومهما (وجه) قولأ لىحنيفة ألرجوع المالعرف والعادة فانمن تكلم بمثل همذاالكلام يريدبه دخول الفاية الاولى دون الثانيمة ألا ترى انهاذاقيل سن فلانما بين تسعين الىمائة لايرادىه دخول المائة كذاههنا ولوقال لفلان على ما بين كرشعير الى كرحنطة فعليه كرشعير وكرحنطة الاقهيزا على قباس قول أبي حنيفة وعندهما عليه كران ولوقال لفيلان على من درهمالي عشرة دنانيرأ ومن دينارالي عشرة دراهم فعندأ بي حنيفة رحمه الله عليه أربعة دنانير وخمسة دراهم تحمل الغابة الاخيرةمن أفصلهما وعندهما عليه حمسة دنانير وحمسة دراهم وعند زفر عليه من كل جنس أربعة ولوقال له على من عشرة دراهم الى عشرة دنا نير عليه عشرة دراهم وتسعة دنا نير عندأ بي حنيفة رحمه الله وكذلك لوقال له على من عشرة دنا نيرالي عشرة دراهم قدم أوأخر وعندهما عليه الكل وكذلك هذا الاختلاف في الوصية والطلاق ولوقال لفلان على خمسة دراهم في خمسة دراهم ونوى الضرب والحساب فعليه خمسة وقال زفر عليه خمسة وعشر ون (وجه) قوله بالضرب وانمايتكثر باجزائه فحمسة في خمسة له خمسة أجزاء فيلزمه ذلك بالاقرار وان نوى به خمسة معرخمسة فعليسه عشرةلان في تحتمل مع لمناسبة بينهما في معنى الاتصال ولوأقر بتمر في قوصرة فعليه التمر والقوصرة جيعاً وكذلك اذا قال غصبت من فلان تو بافي منديل يلزمه الثوب والمنديل وهداعند ناوعند الشافعي رحم مالله لا يازمه الظرف ولوأُقُر بِدَابَة فِي اصطبل لا يلزمه الاصطبل بالاجماع (وجه) قول الشافعي رحمه الله ان الداخل تحت الاقرار التمر والثوبلاالقوصرة والمنديل لماذكرناان ذلك ظرفافالاقرار بشئ في ظرفه لا يكون اقراراً ه وبظرفه كالاقرار بدامة في الاصطبل و بنخلة في البستان انه لا يكون اقراراً بالاصطبل والبستان (ولنا) أن الاقرار بالتمر في فوصرة اقرار توجودسب وجوب الضمان فهما و كذلك الاقرار بغصب الثوب فيمند يل لان الثوب يغصب مع المنديل الملفوف فيهعادة وكذلك التمرمع القوصرة واماغصب الدابة معالا صطبل فغيرمعتادمعما ان العقارلا يحتمل الغصب عندأ بى حنيفة وأبي يوسف رحمهماالله ولوقال لفلان على ثوب في ثوب فعايمه ثوبان لماقلنا ولوقال ثوب في عشرة أثواب فليس عليه الاثوب واحد عند أبي يوسف وعند محمدر حمه الله عليه احد عشر ثوبا (وجه) قول محمدر حمه الله انه جعل عشرة أثواب ظرفالثوب واحدوذلك محتمل مان يكون في وسط العشرة فاشبه الاقرار بثوب في منه ديل أو في ثوب (وجه) قول أبي يوسف ان ماذكره محمد ممكن لكنه غير معتاد ومطلق الكلام للمعتاد هذا اذاذكر عددا واحدا مجملافان ذكر عدداواحدامعلومالكن أضافه الي صنفين مان قال لفلان على مائتامثقال ذهب وفضه أوكرا حنطة وشعيرفله منكل واحمدمنهما النصف وكذلك لوسمي أجناساً ثلاثة فعليمه منكل واحدالثلث وكذلك لو تزوج على ذلك لانه ذكر عددا واحداوأضافه الى عددين من غيرسان حصة كل واحدمنهما فتكون حصة كل واحدمنهماعلى السواء كااذا أضافه الى شخص واحدبان أقر عائتي درهم لرجلين فان لكل واحدمنهما النصف كذا هذا ولوقال استودعني ثلاثة أثواب زطي وبهودي فالقول قول المقر انشاء جعل زطيين وبهوديا وانشاء جعسل يهوديين وزطيا لانهجعل الاثواب الشلاثةمن جنس الزطي والهودي فيكون زطي ويهودي مرادا بيقين فكان البيان في الا تخر اليه لتعذرا عتبار المساواة فيه ولوقال استودعني عشرة أثواب هر وية ومروية كان من كل صنف النصف لاناعتبارالمساواةههنائمكن وأمااذاجع بينعددين فلايخلواماأن جمع بينعددين مجملين واماان أجمل

أحدهماو بينالا خر فانجمع بين عددين مجملين بان قال لفلان على كذاكذا درهمالا يصدق فى أقل من أحدعشه درهمالانهجمع بين عددين مهمين وجعلهمااساواحدامن غيرحرف الجم وذلك يحتمل أحدعشر واتني عشرهكذا الى تسعة عشرالاان أقل عدد يعبرعنه مذه الصيغة أحدعشر فيحمل عليه لكونه متيقناً به ويلزمه احدعشر درهما لانه فسرهذاالعدد بالدراهم لابغيرها ولوقال لفلان على كذاوكذا درهما لايصدق في أقل من احدى وعشرين درهما لانهجم بين عددين مبهمين بحرف الجم وجعلهما اسهاواحدا وأقل ذلك احدى وعشرون وأمااذا أجمل أحدهما وبين آلا آخر فنحوان يقول لفسلان على عشرة دراهم ونيف فعلمه عشرة والقول قوله في النيف من درهم أوأ كثرأو أقللانه عبارة عن مطلق الزيادة ولوقال لفلان على بضع وحمسون درهماً لا يصدق في بيان البضع في أقل من ثلاثة دراهم لان البضع في اللغة اسم لقطعة من العددو في عرف اللغة يستعمل في الثلاثة الى التسعة فيحمل على أقل المتعارف لانهمتيقنبه ولوقال لفلان على عشرةدراهمودانق أوقيراط فالدانق والقسيراط من الدراهم لانه عبارة عن جزء من الدراهمكأ نهقال لفلان على عشرة وسدس ولوقال لفلان على مائة ودرهم فالمائة دراهم ولوقال مائة ودينا رفالمائة دنانير ويكون المعطوف عليسهمن جنس المعطوف وهذا استحسان والقياس ان يلزمه درهم والقول قوله في المائة (وجه) القياس انه أمهم المائة وعطف الدرهم علم افيعتبرتص فه على حسب ما أوقعه فيلزمه درهم والقول في المهم قوله (ُوجه ) الاستحسان ان قوله لفلان على ما ئة و درهم أى ما ئة درهم و درهم هذا معنى هذا في عرف الناس الاانه حذف الدرهم طلبأ للاختصار على ماعليه عادة العرب من الاضار والحذف في الكلام وكذلك لوقال لفلان على مائة وشاة فالمائة من الشياه عليه تعرف الناس ولوقال لفلان على مائة وثوب فعلمه ثوب والقول في المائة قوله لان مثل هذا لا يستعمل في بيان كون المعطوف عليه من جنس المعطوف فبقيت المائة مجملة فكان البيان فهاأ جمل عليه وكذلك اذا قالمائةوثوبان ولوقالمائةوثلاثةأثواب فالكل ثياب لانقولامائة وثلاثة كلواحدهمهما مجسل وقوله أثواب يصلح تفسيرا لهما فجعل نفسيرا لهما وكذلك روىعن أبى يوسف رحمه الله فيمن قال لفلان على عشرة وعبد ان عليه عبدوالبيان فى العشرة اليه والله سبحانه وتعالى أعلم وكذلك اذاقال لفلان على عشرة و وصيفة ان عليه وصيفة والبيان فالعشرة اليه ولوأقر لرجمل بالف في عاس ثم أفر له بالف أخرى نظر في ذلك فان أقر له في محلس آخر فعلمه ألفان عندأبى حنيفةر حمهاللهوعندأبي يوسف ومحمدعليهالف واحدة وهواحدى الروايتين عن أب حنيفة رضي الله عنه أيضاً وان أقراه في مجلس واحد فعندهما لا يشكل ان عليه الفاواحدا وأماعند أبي حنيفية ذكر عن ال خي ان عليه ألفين وذكر عن الطحاوى ان عليه ألفاً واحداوهوا اصحيح (وجه) قول أبي يوسف ومجمدان العادة بينالناس بتكرارالاقرار عال واحدفي مجلسين مختلفين لتكثيرالشهودكماجرت العادة نذلك في مجلس واحـــدليفهم الشهودفلايحمـــلعلى انشاءالاقرارمعالشـــك (وجه) قول أبىحنيفةان الالف المذكو رفى الاقرارالثاني غــير الالف المذكور فيالاقرارالاول لانهذكر كلواحدمن الالفين منكرا والاصل ان النكرة اذاكرت برادمالثاني غيرالاول قالاللةتبارك وتعالى انمعالعسر يسرا انمعالعسر يسرا حيقال ابن عباس رضى الله عنه لن يغلب عسريسرين الااناتركناهذا الاصل فالجلس الواحد للعادة والله تعالى أعلم

وأماشرائط العامة فأنوا عمنها العقل فلا يصح اقرارالمجنون والصبى الذى لا يعقل فاما البعض دون البعض اما الشرائط العامة فأنوا عمنها العقل فلا يصح اقرارالمجنون والصبى الذى لا يعقل فاما البوغ فليس بشرط فيصح اقرار الصبى العاقل بالدين والعين لان ذلك من ضرورات التجارة على ماذكر نافى كتاب المأذون الاانه لا يصح اقرار المحجور لا نه من التصرفات المضارة المحضة من حيث الظاهر والقبول من المأذون للضرورة ولم يوجد وأما الحرية فليست بشرط لصححة الاقرار فيصح اقرار العبد المأذون بالدين والعين لما بينافى كتاب المأذون وكذا بالحدود والقصاص وكذا العبد المحجور يصح اقراره بالمال لكن لا ينفذ على المولى الحال حتى لا تباعر قبته بالدين بخدك والقصاص وكذا العبد المحجور يصح اقراره بالمال لكن لا ينفذ على المولى الحال حتى لا تباعر قبته بالدين بخدك والقصاص وكذا العبد المحجور يصح اقراره بالمال كن لا ينفذ على المولى الحال حتى لا تباعر قبته بالدين بخدلاف

المأذونلان اقرارالمأذون انماصح لكونه من ضرو رات التجارة على ماذكر في كتاب المأذون والمحجو رلا علك التجارة فلاعلكما هومن ضروراتها الاانه يصح اقراره فيحق نفسه حتى يؤاخذته بعدالحرية لانهمن أهل الاقرار لوجودالعقل والبلوغ الا انهامتنع النفاذعلي المولى للحال لحقه فاذاعتق فقدزال المانع فيؤاخذبه وكذا يصحاقراره بالحسدودوالقصاص فيؤاخذ بهللحاللان نفسه فيحق الحسدودوالقصاص كالخارج عن ملك المولى ولهذا لوأقر المولى عليه بالحدود والقصاص لا يصح وكذلك الصحة ليست بشرط لصحة الاقرار والمرض ليس عانع حتى يصح اقرارالمريض فى الجلة لان صحة اقرار الصحيح برجحان جانب الصدق على جانب الكذب وحال آلمريض أدل على الصيدق فيكان اقراره أولى بالقبول على مانذ كره في موضعه وكذلك الاسلام ليس بشرط لصحة الاقرار لانه في الاقرار على تفسه غيرمتهم ومنهاان لا يكون متهما في اقراره لان التهمة تحل رجحان الصدق على جانب الكذب في اقراره لان اقرار الانسان على نفسه شهادة قال الله تعالى يأنه الذين آمنوا كونواقو امن بالقسط شهداء للمولوعلى أنفسكم والشهادة على نفسه اقراردل ان الاقرارشهادة وانها تردبالنهمة وفرو عهذه المسائل تأتى في خلال المسائل انشاءالله تعسالي ومنهاالطوع حستى لايصح اقرارالمكر ملاذكرنا في كتاب الاكراه ومنهاان يكون المقر معلوماحتى لوقال رجلان لفلان على وأحدمنا الفدرهم لايصح لانه اذا لميكن معلوما لايتمكن المقرله من المطالبة فلايكون في هذا الاقرار فائدة فلا يصح وكذلك اذا قال أحدهما غصب واحدمنا وكذلك اذاقال واحدمنا زنى أوسم ق أوشر ب أوقذف لان من عليه الحدغ يرمعلوم فلا يمكن اقامة الحدو أما الذي مخص بعض الاقار بردون البعض فعر فتهمبنية على معرفة أنوا عالمقر مه فنقول ولاقوة الابالله تعالى ان المقر به في الاصل نوعان أحدهما حق الله تعمالي عزشأنه والثاني حق العبداماحق اللهسيحانه وتعالى فنوعان أيضا أحمدهماان يكون خالصالله تعمالي وهوحدالزناوالسرقة والشرب والثاني ان يكون للعبد فيه حق وهو حدالقذف ولصحة الاقرار بهاشرائط ذكرناها

﴿ فَصُلُّ ﴾ وأماحقالعبــد فهوالمال من العين والدين والنسب والقصاص والطلاق والعتاق ونحوها ولا يشترط لصحة الاقرار بهاما يشترط لصحة الاقرار بحقوق الله تعالى وهى ماذكرنامن العدو مجلس القضاء والعبارة حتى ان الاخرس اذاكتب الاقرار بيده أوأوما عايمرف انه اقرار هذه الاشياء يحوز نخلاف الذي اعتقل لسانه لان للاُّ خرس اشارة معهودة فاذا أتي ها بحصل العلم بالمشار اليه وليس ذلك لمن اعتقل لسانه ولان اقامة الإشارة مقام العبارةأمر ضرو رى والحرس ضرو رة لانه أصلى ( فأما )اعتقال اللسان فليس من باب الضرو رة لكونه على شرف الزوال بخلاف الحدود لانه لا يحمل ذلك اقرارا الحدود لما يناان مبنى الحدود على صريح البيان بخلاف القصاص فاله غيرمبنى على صريح البيان فانه اذاأ قرمطلقاعن صفة التعمد بذكرا لة دالة عليه وهى السيف وبحوه يستوفى بمثله القصاص وكذالا يشترط لصحة الاقرار بهاالصحوحتي يصح اقرارالسكران لانه يصدق فيحق المقرله انه غيرصاحي أولانه ينزل عقله قائما فيحق هذه التصرفات فيلحق فهابالصاحي معز والهحقيقة عقو بةعليمه وحقوق العباد تثبت مع الشهات بخسلاف حقوق الله تعالى لكن الشرائط المختصه بالاقرار بحقوق العباد نوعان نوع يرجع الى المقرله ونوع يرجع الى المقر به (أما )الذي يرجع الى المقرله فنوع واحدوهوان يكون معلوماً موجوداً كان أوحملاحتي لوكان بجهولا بآن قال لواحد من الناس على أولز يدعلى ألف درهم لا يصح لا نه لا بملك أحد مطالبت فلا يفيدالاقرارحتى لوعين واحدابان قال عنيت به فللانا يصح ولوقال لحمل فلانة على ألف درهم فان بين جهة يصح وجوب الحق للحمل من تلك الجهة بإن قال المقرأ وصي مها فللان له أومات أبوه فو رثه صح الاقرار لان الحق يجبله من هذه الجهة فكان صادقا في اقراره فيصح وان أجمل الاقرار لا يصح عند أبي يوسف وعند محمد يصح (وجه) قول محمدان اقرارالعاقل بحب حمله على الصحة ماأ مكن وأ مكن حمله على اقراره على جهة مصححة له وهي ماذكرنا فوجب

حمه عليه (وجه) قول أي يوسف ان الاقر ارالمهم لهجهة الصحة والفساد لانه ان كان يصح بالحمل على الوصية والارث يفسد بالحمل على البيع والغصب والقرض فلا يصحم الشكمع ماان الحمل في نفسه محتمل الوجود والعدم والشــكمنوجهواحديمنع صحةالاقرارفنوجهينأولىواللهسبحانهوتعالىآعلم هذا اذا أقر للحمل (أما)اذا أقر بالحمل مان أقر محمل حاربة أو محمل شاة لرجل صبح أيضاً لان حمل الجاربة والشاة مما يحتمل الوجوب في الذمة بان أوصى له به مالك الجارية والشاة فاقر به والله سبحانه و تعالى أعلم ( وأما ) الذي يرجع الى المقر به اما الاقر اربالعين والدين فشرط صحةالفراغ عن تعلق حق الغيرفان كان مشغولا محق الغيرلم يصح لان حق الغيرمعصوم محترم فلا يحيو ز ابطالهمن غير رضاه فلا تدمن معرفة وقت التعلق ومعرفة محسل التعلق (أما) وقت التعلق فهو وقت مرض الموت فمادام المديون صحيحا فالدس في ذمته فاذامر ض مرض الموت ستعلق بتركته أي ستعين فيها ويستحول من الذمهة اليها الاانه لايعرف كون المرض مرض الموت الابالموت فاذاا تصلبه الموت تبين ان المرض كان مرض الموت من وقت وجوده فتبين ان التعلق يثبت من ذلك الوقت وبيان ذلك الوقت ببيان حكم اقر ارالمريض والصحيح وما يفترقان فيهوما يتصل مهوما يستويان فيه فنقول وبالله التوفيق اقرارالمريض في الاصل نوعان اقراره مالدين لغسره واقرارهباستيفاءالدينمنغيره ( فأما ) اقرارهبالدين لغيره فلايخلومن أحدوجهــين ( اما ) ان أقر به لاجنبي أو لوارثفان أقر بهلوارث فلا يصح الاباجازة الباقين عندناو عندالشافعي يصح (وجه) قول الشافعي رحمه الله انجهة الصحة للاقرار مى رجحان جانب الصدق على جانب الكذب وهذا في الوارث مثل ما في الاجنبي ثم يقبل اقرار الاجنى كذاالوارث ( ولنا ) مار وي عن سيدنا عمر وابنه سيدنا عبدالله رضي الله عنهما انهما قالااذا أقر المريض لوارثه لميجز واذا أقرلاجنبي جاز ولمير وعن غيرهما خسلاف ذلك فيكون اجماعاولانه متهم في هسذاالاقر ارلجواز انهآثر بعضالو رثة على بعض بميـــل الطبـع أو بقضاء حق موجب للبعث على الاحسان وهولا علك ذلك بطريق التبرع والوصية به فاراد تنفي في غرضه بصورة الاقرار من غيران يكون للوارث عليه دين فكان متهما في اقراره فسرد ولانه لمامرض مرض الموت فقد تعلق حق الو رثة بماله ولهذا لايملك ان يتبرع عليه بشي من الثلث مع ما انه خالص ملكه لاحق لاجني فيه فكان اقراره للبعض ابطالا لحق الباقين فلا يصحفى حتهم ولان الوصية لمتجز لوارث فالاقرارأولى لانهلوجاز الاقرار لارتفع بطلان الوصية لانه يميل الى الاقسر اراختيار اللايثار بل هوأولى من الوصية لانه لايذهب بالوصية الاالثلث وبالاقرار يذهب جميع المال فكان ابطال الاقرارا بطال الوصية بالطريق الاولى ويصحاقرارالصحيح لوارث لانماذ كرنامن الموانع منعدمة في اقراره هذا اذا أقرلوارث فان أقرلاجنبي فان إ يكن عليهدين ظاهرمعلوم في حالة الصحة يصح اقر ارمن جميع التركة استحسانا والقياس ان لا يصح الافي الثلث ( وجه ) القياس ان حق الو رثة بما زاد على الثلث متعلق ولهذا لم يملك التسبرع بما زاد على الثلث لكنا تركنا القياس بألاثر وهومار وىعنابن سيدناعمر رضي الله تعالى عنهماانه قال اذا أقرالمر يضبدين لاجنبي جاز ذلك من جميع تركته ولميعرفله فيهمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مخالف فيكون اجماعا ولانه في الاقرار للاجنسي غيرمتهم فيصحو يصح اقرارا اصحيح للاجنى من جميع الماللا نمدام تعلق حق الورثة بماله في حالة الصحة بل الدين في الدمة واعما يتعلق التركة حالة المرض وكذالوأقر الصحيح بدنون لاناس كثيرة متفرقة بان أقر بدين جازعليه كله لانحال الصحة حال الاطلاق لوجود الموجب للاطلاق وآتم الامتناع لعارض تعلق حق الورثة أوللتهمة وكل ذلك ههنامنعدمو يستوى فيهالمتقدم والمتأخر لحصول الكلف حالة الاطلاق ولوأقر المريض بديون لاناس كثيرة متفرقة بانأقر بدين ثمبدين جازذلك كله واستوى فيه المتقدم والمتأخر استواءالكل في التعلق لاستوائهما في زمان التعلق وهو زمان المرض اذزمن المرض مع امتداده ستجدد أمثاله حقيقة عنزلة زمان واحدفي الحكم فلايتصو رفيمه التقدم والتأخر ولوأقر وهومر يض دين تم بعين بان أقران هذا الشئ الذي في يده وديعة لفلان فهما دينان ولا تقدم

الوديعة لان اقراره بالدين قدصح فأوجب تعلق حق الغرماء بالعيين لكونها مميلو كة لهمن حيث الظاهر والاقرار بالوديعية لا يبطل التعلق لان حق الغيريصان عن الإيطال ما أمكن وأمكن ان محمل ذلك اقرارا مالدين لاقراره باستهلاك الوديعة بتقديم الاقرار بالدين عليه واذاصارمقرا باستهلاك الوديعة فالاقرار باستهلاك الوديعة يكون اقر ارابالدس لذلك كانادسن ولوأقر بالوديعة أولائم أقر بالدس فالاقرار بالوديعة أولى لان الاقرار بالوديعة لماصح خرجت الوديعةمن ان تسكون محلاللتعلق لخر وجهاعن ملكه فسلا يثبت التعلق بالاقرارلان حقغرىم المرض يتعلق بالتركة لا بغيرهاولم وجد وكذلك لوأقرالمريض عال فيدهانه بضاعة أومضارية فحكمه وحكم الوديعة سواءوالله سبحانه وتعالى أعلرهذا اذا أقرالمريض بالدين وليس عليه دين ظاهر معلوم في حال الصحة يعتبر اقراره فأمااذا كان علىه دس ظاهر معلوم بغيراقراره ثمأقر بدس آخر نظر في ذلك فان لم يكن المقر به ظاهر امعلوما بعير اقراره تقندمالد بون الظاهرة لغرماءالصحة في القضاء فتقضى ديونهم أولامن التركة فمافضل يصرف اليغير غرماء الصحةوهذا عندناوعندالشافعي رحمه الله يستويان (وجه) قوله ان غريم المرض مع غريم الصحة استويافي سبب الاستحقاق وهذالان الاقرارانما كان سببالظهورالحق لرجحان حانب الصدق على حانب الكذب وحالة المرض أدل على الصدق لانها حالة يتدارك الانسان فهاما فرط في حالة الصحة فان الصدق فها أغلب فكان أولى بالقبول (ولنا)ان شرط صحة الاقرار في حق غريم الصحة إيوجد فلا يصح في حقه ودليل ذلك ان الشرط فراغ المال عن تعلق حق الغير مه لما بيناولم بوجد لان حق غريم الصحة متعلق عماله من أول المرض مدليل انه لوتبرع بشي من ماله لا منفذ تبرعه ولولا تعلق حق الغيربه لنفذ لا نه حينئذكان التبرع تصرفامن الاصل في محل هو خالص ملكه وحكم الشرع في مثله النفا ذفدل عدم النفاذ على تعلق النفاذ واذا ثبت التعلق فقد انعدم النراغ الذي هوشرط صحة الاقرار في حق غرتم الصحة فلا يصح في حقه ولانه اذالم يعلم وجو به بسبب ظاهر معلوم سوى أقراره كان متهما في هذا الاقرار في حق غرماءالصحة لجوازان يكون لهضرب عناية في حق شخص يميل طبعه الى الاحسان اليه أو بينهما حقوق تبعثمه على المعر وف والصلة في حقه ولا علك ذلك بطريق التبرع فيريديه تحصيل مراده بصورة الاقرار فكان متهسما في حق أصحاب الديون الظاهرة انه أظهر الاقرار من غيران يكون عليه دين فيرداقراره بالتهمة وكذلك اذا كان عليمه دين الصحةفأقر بعبده في يدهانه لفلان لا يصحاقراره في حق غرماءالصحة وكانوا أحق بالغرماء من الذي أقرله لانه لما مرضمرض الموت فقد تعلق حق الغرماء بالعبدلما بيناوكان الاقرار بالعبد لفلان ابطالا لحقهم فلا يصح اقراره في حقهم هذا الذي ذكر ناادالم يكن الدين المقر به ظاهر امعلوما بعيراقراره ( فأما ) اذا كان بأن كان بدلا عن مال ملكه كبدل القرض وثمن المبيع أو بدلاعن مال استهلكه فهو عنزلة دين الصحة ويقدمان جميعاعلى دين المرض لانهاذا كانظاهرامعلوما بسبب معلوم لميحتمل الردفيظهر وجوبه باقراره وتعلق بالتركة منأول المرض وكذا اذا كان ظاهر امعلوما بسبب معلوم لا يتهم في اقراره والله سبحانه وتعالى أعلم وكذلك اذا تزوج امرأة في مرضه بألفدرهمومهرمثلهاألفدرهم جازذلك علىغرماء الصحةوالمرأه تحاصصهم بمهرهالانه لماجازالنكاح ولايحوز الابوجوبالمهركان وجو بهظاهر امعلوما لظهورسب وجو بهوهوالنكاح فلريكن وجو بهمحتملاللر دفيتعلق بماله ضرو رةيحققهانالنكاحاذا لميجز بدون وجوبالمهر والنكاحمنالحوائج آلاصلية للإنسان فكذلك وجوبالمهر الذي هومن لوازمه شرعاوالمريض غير محجور عن صرف ماله الى حوائحه الاصلية كثمن الاغذية والادوية وانكان عليددين الصحة وللصحيح ان يؤثر بعض الغرماءعلى بعضحتي اندلوقضي دن أحدهم لايشاركه فيه الباقون لما بيناأن الدين في حالة الصحة لم يتعلق بالمال بل هوفي الذمة فلا يكون في إيثار البعض ابطال حق الباقين الاان يقر لرجلين بدين واحد فهاقبض أحدهمامنه شيأ كان لصاحبه أن يشاركه فيه لانه قضي دينامشتر كافكان المقبوض على الشركة وليسللمر يضان يؤثر بعضغرمائه على بعضسواءكانواغرماءالمرضأ وغرماءالصحةحتىا نهلوقضي

دين أحدهم شار كه الباقون في المقبوض لان المرض أوجب تعلق الحق التركة وحقوقه م في التعلق على السواء فكان في ايثار البعض ا بطال حق الباقين الاان يكون ذلك بدل قرض أو ثمن مبيع بان استقرض في مرضه أو اشترى شيأ عمل قيمته وكان ذلك ظاهر امعلوما فله أن يقضى القرض و ينقد الثمن ولا يشار كه الغرماء في المقبوض و المنقود لان يقل المني القيام بدل الله الطالا لحق الباقين لان حقوقهم متعلقة عمني التركة لا بصورتها و التركة قائمية من حيث الممنى القيام بدله الظالا لحق الباقين لان حقوقهم متعلقة عمني التركة لا بصورتها و التركة قائمية من حيث الممنى المناهر و الاجرة لا يسلم لهما المنقود بل الغرماء يتبعونهما و يخاصم و نهر ما المورات و المورات المورات و المورات المورات و المورات و

و فصل في وأمابيان محل تعلق الحق في حل تعلق الحق هو المال لان الدين يقضى من المال لامن غيره في تعلق حق الغرماء بكل متروك هو مال من العين والدين ودية المديون وارش الجنايات الواجبة له بالجناية عليه خطا أو عمد الان كل ذلك مال ولا يتعلق بالقصاص في النفس ومادونها حتى لا يصبح عف وهم لا نه ليس بمال ولو عفا بعض الورثة عن القصاص حتى انقلب نصيب الباقين ما لا يتعلق حق الغرماء بهو يقضى منه ديونهم لا نه بدل نفس المقتول فكان حقه في صرف الحديونه كسائر أمواله المستروكة و كذلك المديون اذا كانت امر أة يتعلق حق الغرماء بهرها و يقسم يينهم بالحصص لان المهر مال والته سبحانه و تعلى أعلم وماعرف من أحكام الاقارير و تفاصيلها في الصحة والمرض في اقرارا لحرفهوا لحمل المنافرة و رات التجارة على ما بينا في المال المنافرة و فكان هوفي حكم الاقرار والحرسواء ولو تصرف المأذون في من سم جازت محاباته من جميع المال وكنابا المنافرة و في منافرة و منافرة

و فصل و أما قرار المريض باستيفاء دين وجب له على غيره فلا يخلومن أحد وجهسين اما ان أقر باسستيفاء دين وجب له على وارث واما ان أقر باستيفاء دين وجب له على أجنى فاما ان أقر باستيفاء دين وجب له على وارث واما ان أقر باستيفاء دين وجب له في حالة المرض فان أقر باستيفاء دين وجب له في حالة المرض فان أقر باستيفاء دين وجب له في حالة الصحة يصح و يصدق في اقر اره بالاستيفاء حتى يبرأ الغريم عن الدين سواء كان الدين الواجب في حالة الصحة بدلاعم اليس بمال نحوارش جنابة أو بدل صلح عن عمد او كان بدلاعم اهو مال نحو بدل قرض في حالة الصحة بدلاعم الهومال فسلان المريض أو عن مبيع وسواء لم يكن عليه دين الصحة أو كان عليه دين الصحة أما اذا وجب بدلاعم اهو مال فسلان المريض

مهذا الاقرار إبيطل حق الغرماء لان المديون استحق البراءة عن الدين بالاقرار باستفاء الدين حالة الصحة كا استحقها بإيفاءالدين بالتخلية بين المال وبين صاحب الدين والعارض هوالمرض وأثره في حجر المريض عما كان لهلافي حجرهعم كانحقامستحقاعليه كالعبدالمأذوناذا أقر بعدالجحر باستيفاءدين ببتله فيحالةالاذنانه يصح اقراره لماقلنا كذاهذا بلأولى لانحجرالعب دأقوى لانه يصميرمحجو راعن البيع والشراءوالمريض لايصمير يحجو راعنالبيم والشراءثمأثرالحجرهناك ظهرفهاله لافهاعليه فههناأولي ( وأما ) آذاوجب بدلاعماليس بمال فلان بالمرض لم يتعلق حق الغرماء بالمبدل وهوالنفس لانه لبس عال فلا يتعلق بالبدل واذا لم يتعلق حقهم به فلا يكون الاقرار باستيفاءالدين ابطالالحق الغرماء فيصحو يبرأ الغريم وكذلك اذا أقرالمولى باستيفاء بدل الكتابة الواقعة في حالة الصبحة يصدق و يبرأ المكاتب لماقلناً هـدا اذا أقر باســتيفاءدين وجبله في حالة الصحة فامااذا أقر باستيفاءدين وجبله في حالة المرض فان وجب بدلاعما هومال لم يصمح اقراره ولا يصدق في حق غرماء الصحة ويجعل ذلك منه اقرارا بالدين لانه لمامرض فقد تعلق حق الغرماء بالمبدل لانه مال فكان البيع والقرض ابطالا لحقهم عن المبدل الاان يصل البدل الهم فيكون بدلامعني لقيام البدل مقامه لما أقر بالاستيفاء فلا وصول للبدل الههم فلم يصحاقراره بالاستيفاء فيحقهم فبقي اقرارا بالدين لان الاقرار بالاستيفاءاقرار بالدين لانكل من استوفي دينامن غيره يصميرالمستوفى دينافى ذمة المستوفى ثم تقع المقاصة فكان الاقرار بالاستيفاءاقرارا بالدين واقرارالمريض بالدين وعليهدين الصحةلا يصحفىحق غرماءالصحة وكذلك لوأتلف رجل على المريض شسيأفي مرضسه فاقر المريض بقبض القسمة منه لم يصدق في ذلك اذا كان عليه دين الصحة لان الحق كان متعلقا بالمبدل حالة المرض فيتعلق بالبيدل ولوأتلف في حالة الصحة فاقر في حالة المرض صح لان الاقرار بقبض دين الصحة في حالة المرض صحيح وانكان بدلاعماهو بالمال لمابيناوان وجب بدلاعماليس بمال يصيح اقراره لانه بالمرض لم يتعلق حق غرماء الصحةبالمبدللا نهلا يحتمل التعلق لانه ليس بمال فلا يتعلق بالبدل فصار الاقرار باستيفائه والاقرار باستيفاء دين وجبله فيحال الصحة سواءوذلك صحيح كذاهذا وكذلك لوأقر رجل للمريض انهقتل عبدافي مرضمه خطأ أوقطع يدالعبدأ وقامت البينة على ذلك فلزمه نصف القيمة فأقرالمريض بالاستيفاء فهومصدق لان الواجب بقتل العيد بدل النفس عندنالا بدل المال بدليل انه يجب مقدرا كارش الاحرار حتى لوقطع بدعب دقيمته ثلاثون ألف درهم فعليه عشرة آلاف درهم الاأحد عشر درهما عندأى يوسف رحمه الله فينقص عشرة عن عشرة آلاف السلا يبلغدية الحرو ينقص الدرهم الحادى عشرلئلا تبلغ بدل يده بدل نفسه وعندمحمدر حمه اللهيجب بقطع يد هذا العبد خمسة آلاف الاعشرة دراهم دل ان ارش يدالعبد وجب مقدراً فكان بدلاعماليس عال كارش الحرف الابتعلق به حق الغرماءفلا يكون الاقرار بالاستيفاءا بطالالحقهم وكذلك لوكان الجاني قتل العبدمتعمدا فصالحه المريض على مال ثم أقر أنه استوفى بدل الصلح جاز وكان مصدقالان بدل الصلح بدل عماليس بمال والله تعالى أعلم ﴿ فَصِلَ ﴾ وانأقر باستيفاء دين وجب له على وارث لا يصح سواء وجب بدلاعم اهومال أو بدلاعم اليس عاللا نهاقرار بالدين لما بيناان استيفاءالدين بطريق المقاصة وهوان يصير المستوفى دينافى ذمة المستوفى فكان اقراره بالاستيفاء اقرارا بالدين واقرارالمريض لوارثه باطل وعلى هدذا اذاتز وجامرأة فاقرت فى مرض موتهاانها استوفتمهرهامنز وجهاولايعلمذلك الابقوله اوعلمادين الصحة ثهمانت قبلأن يطلقهاز وجها ولامال لهاغير المهرلا يصح اقرارهاو يؤمرالز وجبردالمهرالي الغرماءفيكون بين الغرماءالجصص لانالز وج وارثها واقرار المريض بدين وجبله على وارثه لا يصحوان وجب بدلاعماليس بمال لما بيناان ذلك اقرار بالدين للوارث وانه ياطل ولوأقرت فيمرضها انهااستوفت المهرمن زوجها ثم طلقهاالز وجقبل الدخول بهايصح اقرارها لان الزوج بالطلاق قبل الدخول خرجمن ان يكون وارثالهافلم يكن اقرارهاباستيفاءا الهرمنه اقرارابالدين للوارث فصح وليس

للز وجان يضارب الغرماء بنصف المهر فيقول انها اقرت باستيفاء جميع المهرمني وهى لا تستحق بالطلاق قبل الدخول الانصف المهرفصار نصف المهردينالي علمافانا أضرب مع غرمامهالان اقرارها بالاستيفاء انما يصح فحق براءةالز وج عن المهرلا في حق اثبات الشركة في مالهامع غرمائها لان ديونهم ديون الصحة واقر ارها للز وج فىحالة المرض فلا يصح فىحقهم ولوكان الزوج دخل بهافاً قرت باستيفاء المهرثم طلقها طلاقا بائناأو رجعياتم ماتت بعدا نقضاءالعدة فكذلك الجواب لانالز وج عندالموت ليس بوارث ولوماتت قبل انقضاء العدة لايصح اقرارها(أما) فيالطلاقالرجعي فلانالز وجية باقية والو راثة قائمة(وأما)في البائن فلان العدة باقية وكانت ممنوعة منهذا الاقرارلقيامالنكاح فيحالةالعدة فكانالنكاح قائمامن وجه فلايز ولالمنعمادام المانع قائمامن وجمه ولهذالا تقبل شهادة المعتدة لز وجهاوان كان الطلاق بائنا واذالم يصح اقرارها وعلمهاديون الصحة فيستوفي أسحاب ديون الصحة دنونهم فان فضل من مالهاشي ينظر الى المهر والى ميرا ثه منها فيسلم له ألا قل منهما ومشايخنا يقولون ان هذا الجوابعلى قول أبي حنيفة رضي الله عنه ( وأما ) على قولهما يحبب ان يكون اقرارها باستيفاء المهر من الزوج حيحافى حق التقديم على الو رثة في جمييع ما أقرت ( وأصل ) المسئلة في كتاب الطلاق في المريض يطلق امرأته بسؤالها ثم يقرلها بمال انه يصح اقراره عندهما لانها أجنبية لاميرات لهامنه وأبوحنيفة رضي الله عنه يقول لها الاقل من نصيبهامن الميراث ومماأقر لها به فهما يعتبران ظاهركوبها أجنبية وأبوحنيفة رحمه الله يقول يحتمل انهما تواضعا على ذلك ليقر لها بأكثرمن نصيبها فكان متهما فيازاد على ميراثها في حق سائرالو رثة فلم يصح فهذا كذلك والعبد المأذون فيحالة المرض فىالاقرار باستيفاء دين الصحة والمرض كالحرلانه يملك الاقرار باستيفاءالدين وقبضه كالحر فكلماصحمن الحريصح منهومالافلاوالله تعالى أعلم

﴿ فصل ﴾ وأما اقرآرالمر يضبالابراء بانأقرالمريضانه كانابرأفلانامنالدين الذي عليه في صحته لا يجوز لانه لا يمك انشاءالا براءللحال فلا يمك الاقرار به نخلاف الاقرار باستيفاءالدين لانه اقرار بقبض الدين وانه يملك انشاءالة بض فيملك الاخبار عنه بالاقرار والله تعالى أعلم

فصل و أماالاقرار بالنسب فهوالاقرار بالوارث وهونوعان أحدهما اقرار الرجل بوارث والثانى اقرار الوارث بوارث وليسب فهوالاقرار بالوارث بوارث فلصحت في حق المارت بوارثه و يتعلق بكل واحد منهما حكان حكم النسب و حكم الميراث اماالاقرار اخبار عن كائن نفاذا استحال كونه فالاخبار عن كائن يكون كذبا محضاو بيانه ان من أقر بغلام انه انه ومفه لا يلد مثله لا يصح اقراره لا نه يستحيل ان يكون ابناله فكان كذبا في اقراره بيقين ومنها ان لا يكون المقر بنسبه معروف النسب من غيره فان كان لم يصح لا نه اذا ثبت نسسبه من غيره لا محمل شوته له بعده ومنها تصديق المقر بنسبه اذا كان في يد قصه لان اقراره يتضمن ابطال يده فلا تبطل من غيره لا محمل المولي يقت حمل النسب على المناسب على النسب من القتل على المناسب من القتل على المناسب من القتل واختلاف الدين والدار و التمسبحانه و تمال النسب فان لحرمان الارث أسبابا لا تقدم في النسب من القتل والذي واختلاف الدين والدار و التمسبحانه و تمال أعلم ومنها ان يكون فيه حمل النسب على الغيرسواء كذبه والى واختلاف الدين والدار و التمسبحانه و تمال أعلم ومنها ان يكون فيه حمل النسب على الغيرسواء كذبه ليست محجة و شهادة أو دعوى والدعوى المقردة المقر منسبه أوصدقه لان اقرار الانسان حجة على نفسه لا على غيره المناسب على المناسب على المناسب على غيره المناسب على غيره اقرار على غيره اقرار على غيره الولدوان و جةو المولى و يجو زاقرار المرأة بار بعدة شرالوالدين والزوج والمولى و لا يجوز القرار المرأة الديس فيه حمل نسب المارح في المولدة المنسب المارات المناسب المناسب المناسب المارود و المولدة المناسب المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة و المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة و المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة و المناسبة المناسبة المناسبة و المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة و المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة و المناسبة

وكذلك لاقرار بالزوجية ليس فيه حمل نسب الغيرعلى غيره لكن لا مدمن التصديق لماذكرنا ثمان وجدالتصديق فىحالحياةالمقر جاز بلاخلافوان وجدبعدوفاته فانكان الاقرارمن الزوج يصح تصديق المرأة سواءصدقته في حال حياته أو بعدوفاته بالاجماع بان أقر الرجل بالزوجية فمات ثم صدقته المرأة لان النكاح سبقي بعد الموت من وجه لبقاء بعض أحكامه في العدة فكان محتملا للتصديق وان كان الاقرار بالزوجية من المرأة فصدقها الزوج بعدموتها لايصح عندأ بى حنيفة وعندأ بى يوسف ومجمديصح (وجه) قولهماماذ كرناان النكاح ستى بعدالموت من وجه فيجو زَالتصديق كمااذا أقرالزوج بالزوجية وصدقته المرأة بعدموته (وجه) قول أي حنيفة رحمه الله ان النكاح الحال عدم حقيقة فلا يكون حلا للتصديق الاانه أعطى له حكم البقاء لاستيفاء أحكام كانت ثابتة قبل الموت والميراثحكملا يثبتالا بعدالموت فكانزائلافيحقهذا الحكم فلايحتمل التصديق والدسبحانه وتعالىأعملر وأماالا قرار بالولد فلانه ليس فيه حل نسب غيره على غيره بل على نفسه فيكون اقراراً على نفسه لا على غسيره فيقب لأ لكن لا بدمن التصديق اذا كان في مد نفسه لما قلنا وسواء وجده في حال حياته أو بعد وفاته لان النسب لا يبطل بالموت فيجو زالتصديق فيالحالين جميعا وكذلك الاقرار بالوالدين ليس فيدحمل نسب غيره على غيره فيكون اقراراً على نفسه لاعلى غيره فيقبل وكذلك اقرارالمرأة بهؤلاء لماذكرنا الاالولدلان فيهحمل نسب غيره على غيره وهونسب الولدعلى الزوج فلايقبل الااذاصدقها الزوج أوتشهدامرأة على الولادة بخلاف الرجل لان فيه حمل نسب الولد على نفسه ولا يجو زالاقرار بغيرهؤلاءمن العم والاخلان فيه حمل نسب غيره على غيره وهوالاب والجــد وكذلك الاقرار بوارث في حق حكم الميراث يشترط الهما يشترط للاقرار به في حق ثبات النسب وهو ملذكر ناالا شرط حل النسب على الفيرفان الاقرار ننسب محمله المقرعلى غيره لا يصحفى حق ثبات النسب أصلاو يصحفى حق الميراث كن بشرط ان لا يكون له وارث أصلا و يكون ميرا ثه له لان تصرف العاقل واجب التصحيح ما أمكن فان إيكن في حق ثبات النسب لفقد شرط الصحة أمكن في حق الميراث وانكان عمة وارث قريبا كان أو بعيداً لا يصح اقراره أصلا ولاشئ لهفى الميراث بان أقر باخ وله عمة أو خالة فيرائه لعمته أو لخالت ولاشي المقرله لانهما وارتان يقين فكانحقهما ثابتا بيقين فلايجو زابطاله بالصرف الى غيرهما وكذلك اذا أقر باخ أوابن ان ولهمولى الموالاة ثممات فالميراث للمولى ولاشئ للمقرله لان الولاءمن أسباب الارث ولا يكون اقراره بذلك رجوعاعن عقد الموالاة لانعدام الرجو عحقيقة فبقي العــقد وانه عنع صحةالاقرار بالمذكو ر وكذلك لوكان مولى الموالاة هومولى العتاقة من طريق الاولى لآنه عصبته ولو لم يكن له وارث ولكنه أوصى بحميه ماله لرجه ل فالثلث للموصى له والباقي للاخ المقر به لانه لهلان الموالاة لاتمنع محة الوصية لكنها تمنع محة الاقرار بالمذكور لمابينا وكذلك لوكان مكان مولى الموالاةمولى العتاقة لانمولي العباقة آخر العصبات مقدم على ذوى الارحام ومولى الموالاة آخر الورثة مؤخر عن ذوى الارحام فاضعف الولاءس لمنامنع صحةالاقرار بالمذكو رفاقوإهماأولي ولوأقر باخفىمرض الموت وصدقه المقر لهثمأ أنكر المريض بعدذلك وقال ليس بيني وبينك قرابة بطل اقراره في حق الميرات أيضا حتى انه لوأوصى بعدالا نكار عاله لانسان تممات ولا وارث له فالمال كله للموصى له بحميع المال لان الانكارمنه رجوع والرجوع عن مشل هذا الاقرار صحيح لانه يشبه الوصية وان لم يكن وصية فى الحقيقة والرجوع ن الوصية صيح ولوأ نكر وليس هناك موصى إدماكم أل أصلافا لمال لبت المال لبطلان الاقرار أصلا بالرجوع والله تعالى أعلم وأما الاقرار بوارث فالكلام فيمفي موضعين أحدهما فيحق ثبات النسب والثاني فيحق الميرات أماالا ول فالاس فيملا يخلو من أحد وجهين اماان كان الوارث واحدا واماان كان أكثرمن واحددبان مات رجل وترك ابناً فاقر باخ هل يثبت نسبه من الميت اختلف فيدقال أبوحنيفة ومحمدلا يثبت النسب باقرار وارثواحمد وقال أبو يوسف يثبت وبهأخمذ

الكرخي رحمهاللهوان كانأ كثرمن واحدمان كانار جلينأ ورجلاوامرأتين فصاعداً يثبت النسب بإقرارهم بالإجماع (وجه) قول أبي يوسف رحمه المهان اقر ارالوا حدمقبول في حق الميراث فيكون مقبولا في حق النسب كاقر ارالج اعة (وجه) قول أبي حنيفة ومحمد رضي الله عنهما ان الاقرار بالاخوة اقرار على غيره لما فيه من حمل نسب غيره على غيره فكان شهادة وشهادةالفر دغمرمقبولة نخلاف مااذا كانااثنين فصاعدا لانشمهادة رجلين اورجل وامرأتين في النسب مقبولة وامافى حق الميراث فاقرار الوارث الواحد بوارث يصحو يصدق في حق الميراث مان أقرالان المعر وفباخوحكمهانه يشاركه فبافي مدمهن الميراث لازالاقرار بالاخوةاقرار بشيئين النسب واستحقاق المال والاقرار بالنسباقرار على غيره وذلك غيرمقبول لانه دعوى في الحقيقة أوشهادة والاقرار باستحقاق المال اقرار على نفسه وانه مقبول ومثل هذا جائزان يكون الاقرار الواحد مقبولا بجهة غير مقبول بجهة أخرى كمن اشترى عبدائم أقران البائع كان أعتقه قبل البدع يقبل اقراره في حق العتق ولا يقبل في حق ولا ية الرجو عبالثمن على البائع فعلى ذلك ههناجازان يقبل الاقرار بوارث في حق الميراث ولا يقبل في حق ثبات النسب ولوأقر الان المعروف باخت أخذت ثلثمافىيدهلان اقراره قدصح فىحق الميراث ولهامع الاخ ثلث الميراث ولوأقر بامرأة انهاز وجة أسه فلها عن مافى يده ولوأقر مجدة هي أم المبت فلهاسد سمافيده والأصل ان المقر فها في يده يعامل معاملة مالوثبت النسب ولو أقر ابن المبتباس ابن للمبت وصدقه لكزأ نكران يكون المقرائه فالقول قول المقر والمال بنهما نصفان استحسانا والقياس ان يكون القول قول المقر له والمال كله له ما لم يقم البينة على النسب (وجه) القياس انهما تصادقا على اثبات وراثة المقرله واختلفا في وراثة المقر فيثبت المتفق عليه ويقف المختلف فيه على قيام الدليل (وجهه) الاستحسان ان المقرلة ابما استفادالمراثمن جهةالمقرفلو بطلاقرار دلبطلت وراثته وفي بطلان وراثته بطلان وراثةالمقرله وكذلك لوأقر بابنة للميت وصدقته لكنهاأ نكرت ان يكون المقراينه فالقول قول المقر استحسانا لماقلنا ولوأقرت ام أقباخ للزوج الميت وصدقهاالاخ ولكنهأ نكران تكونهىامرأةالميت فالقول قول المقرله عندأبى حنيفة ومحمدو زفر رحمهم الله تعالى وهوالقياس وعلى المرأة اثبات الزوجية بالبينة وعندأبي يوسف رحمه الله القول قول المرأة والمال بينهما على قدرمواريثهما ولوأقر زوج المرأة الميتــة باخ لهاوصدقه الاخ لكنه أنكران يكون هو زوجها فهو على الاختلاف (وجمه) قول أبي يوسف قباس هذه المسألة على المسألة الاولى بالمعنى الجامع الذي ذكرناه في المسألة الاولى ولابى حنيفة رحمه اللهالفرق بين المسألتين (ووجهه) ان النكاح ينقطع بالموت والاقرار بسبب منقطع لايسمع الاببينة بخلافالنسب ولوترك ابنين فاقر أحدهمابا خثالث فانصدقه آلاخ المعر وف فيذلك شاركهما فىالميرآثكما اذا أقراجيعاً لما ينأوان كذبه فيه فانه يقسم المال بين الاخوين المعروفين أولا نصفين فيدفع النصف الىالاخالمنكر واماالنصفالا خرفيقسم بينالاخالمقر وبينالمقرله نصفين عندعامةالعلماء وعنداس أبىليلي أثلاثا ثلثاه للمقر وثلثه للمقرله (وجه) قول أبن أي ليلي ان من زعم المقر ان المال بين الاخوة الثلاثة اثلاث وان ثلث المقرله نصفه في يده و نصفه في يدأ خيه المنكر على الشيوع الاان اقراره على أخيه لا ينفذ فها في يده المقرلة بالمترافي والمترافي المترافي المت فيعطيه ثلثذلك (ولنا) انمنزعمالمقران حقالمقر تنسسبه فيالميراثحقه وانالمنتكرفها يأخذ من الزيادةوهو النصفالتام ظالمفيجعلمافيده بمزلة الهالك فيكون النصف الباقى بينهما بالسوية لكل واحدمهمار بعالمال ولوأقرأحدهماباختفان صدقهالا خرفالامرظاهر وانكذبه فيقسم المال أولانصفين بين الاخوين النصف للاخ المنكرثم يقسم النصف الباقي بين الاخ المقر وأخته للذكر مثل حظ الانثيين ولوأقر أحدهما لامرأة انهاز وجهة أبينافان صدقه الانخر فالامرواضح للمرأة الثمن والباقى بينهما لكل واحدمنهما سبعة لاتستقم علما فتصحح المسألة فتضرب سهمين في تمانية فتصر يرستة عشر لها تمها والباقى بيهما لكل واحدمهما سبعة وأن كذبه فلها تسع مافىيده عندعامــةالعلماءرضياللهعهم وعنداس أى ليــلى رحمهالله لهائمن مافىيده (وجه) قوله في ان زعم المقران

للمرأة ثمن مافيدي الاخوس الاأن اقراره صحفها فيدنفسه ولميصح فحق صاحبه وإذاصح فيحق نفسه يعطما ثمن ما في يده (وجمه) قول العامة ان في زعر المقر ان ثمن التركة لها ويسبعة أثمانها لهما بينهما على السوية أصل المسئلة وقسمتهاماذكرناالاأن الاخ المنكرفها يأخذمن الزيادة ظالمفيجعل مافي يده كالهالك ويقسم النصف الذي في يدالمقر بينه وبينهاعلى قدرحقهما ويجعل مايحصل للمقروذلك سبعة على تسعة أسهم سهمان من ذلك لهاوسبعة أسهم لهواذا جعل هذاالنصف على تسعة صاركل المال على عمانية عشر تسعة منها للاخ المنكر وسهمان للمرأة وسبعة أسهم للاخ المقر هذااذا أقر الوارث وارث واحد فامااذا أقر بوارث بعدوارث بأقر بوارث ثم أقر بوارث آخر فالاصل في هذاالاقرارانه انصدق المقر بوراثة الاول في اقراره بالوراثة للثاني فالمال بنهم على فرائض الله تعالى وان كذبه فيه فان كان المقر دفع نصيب الاول البه بقضاءالقاضي لايضمن وبحعل ذلك كالهالك ويقسمان على مافي مدالمقر على قدر حقهماوإن كانالدفع بغيرقضاء القاضي يضمن ويجعل المدفوع كالقائم في يده فيعطى الثانى حقهمن كل المال سيان هذه الجملة فيمن هلك وترك النافأقر بأخلهمن أبيه وأمه فانه بدفع اليه نصف الميراث لماذكر ناان اقراره بالاخوة صحميح فيحق الميراث فانأقر بأخ آخر فهذاعلي وجهن اماان أقر مه بعدمادفع الىالاول واماان أقرقب لأن يدفع الىالاول نصيبه فانأقر مه بعدما دفع الى الال نصيبه فان كان الدفع بقضاءالقاضي فللثاني ربع المال وببقي فيد المقرالر بعرلان الربع فيالقضاء فيحكم الهالك لكونه مجبورا في الدفع فيكون الباقي بينهما نصفان لان في زعم المقر أنالثاني يساويه في استحقاق الميراث فيكون لكل واحدمنهما نصف النصف وهور بع الكل وكذلك اذاكان لميدفع الىالاول شيألان نصف المال صارمستحق الصرف اليه والمستحق كالمصروف وأنكان دفع اليه بفيرقضاء القاضي أعطى الثاني تلث جميع المال لماذكرناان الدفع بغيرقضاء مضمون عليه والمضمون كالقائم فيدفع ثلث جميع المال اليهو سبقى في يده الثلث فان دفع ثلث المالى الثاني بعد قضاء القاضي ثم أقر بأخ ثالث وكذبه الثالث في الاقرار بالاولين أخذ الثالث من الابن المعروف ربع جميع الماللان كل المال قائم معني لأن الدفع بفيرالقضاء مضمون على الدافع فيأ خدالسدس الذي في يدالمقر و نصف سدس آخر لان الدفع الى الاولين من غيرقضاء القاضي لم يصح فىحق الثالث فيضمن لهقدر نصف سدس فيدفعهمع السدس الذي في تده اليه وعلى هذا اذاترك ابنين فأقر أحدهما بأخثمأقر بأخآخر فانصدقهالابن المعروف اشتركموافي الميراث وانكذبه فانصدقه المقر بوراثته الاول فنصف المال بينهم أثلاث لان اقراره بالوراثة في حقه وفي حق المقر بوراثته الاول صحيح لكنه لم يصح في حق الابن المعروف وكان النصف للان المعروف والنصف الباقي ينهم أثلاثا وان كذبه فان كان المقردفع نصف ما في يده وهو ربع جميع المال اليه بقضاء القاضيكان الباقي بينهو بين الثاني نصفين لان الدفع بقضاء القاضي في حكم الهمالك فكان الباقي بينهما نصفين لكلواحد ثمن المال وان كان دفع اليه بغيرقضاء القاضي فان كان المقر يعطي الثاني ممافي بده وهور بعالمالسيدسجيهالمال لازالدفع بغيرقضاء مضمون علىالدافع فيكون ذلكالر بعكالقائم ولوأقر أحدهما بأخت ودفع الها نصيمانم أقر بأخت أخرى وكذبه الاخ فان صدقته الاخت الاولى فنصف المال للاخ المنكر والنصف بين الاخالمقر وبين الاختسين للذكرمثل حظ الآنثيسين وان كذبته فان كان دفع اليها نصيبها وهو ثلث النصف وذلك سدّس الكل بقضاء الباقي بين المقر و بين الاخت الاخرى للذكرمثل حظَّ الانثيين لمـامر ان المدفوع بغيرقضاء في حكم الهالك فسلا يكون مضمونا على الدافع وان كأن الدفع بغيرقضاء فان المقر يعطى للاخت الاخرى ممافى يده نصف ربع جميع المال لان الدفع بف يرالقضاء اتلاف فصار كأنه قائم في يده وقد أقر باختين ولوكان كذلك يكون لهمار بعجميع المال لكل واحدة النمن كذلك ههنا يعطى الاخت الاخرى ممافي يده نصف ربع جميع المال والله سبحانه وتعالى أعلم ولوأقرأ كالمام أةلابيمه ثمأقر بأخرى فان أقربهمامعاً فذلك التسمآن لهماجيما وهمذاظاهرلان فرض الزوحات لايحتلف بالقسلة والكثرة وانأقر بالاولى ودفع اليهاثم

بالاخرى فانصدقته الاولى فكذلك الجوابوان كذبته فالنصف للاخ المنكر وتسمعان للاولى فبستى هناك الابن المعروف والمرأة الاخرى فينظران كان دفع التسعين الى الاولى بالقضاء يجعل ذلك كالهالك ويجعل كان يكن لهمال سوى الباقى وهو سبعة أسهم فيكون ذلك بين الان المقر و بين المرأة الاخرى على ثما نيسة أسمهم ثمن من ذلك للمرأة وسبعة للابن المقر وان كان دفع اليها بغيرقضاء يعطىمن التسعة التيهى عنده سهما للمرأة الاخرى وهو سبع نصف جميع الماللان المدفوع كالقائم عنده ولوكان نصف المال عنده قائما يعطي الاخرى التسمع وذلك سهملان المقربة عن المال المرأتين جميعاً والثمن هو تسعان تسع للاولى وتسم للاخرى الآأن الاولى ظلمت حيث أخذت زيادة سهم وذلك الظلم حصل على الاخ المقرلانه هو الذي دفع بغير قضاء القاضي فيدفع التسمع الثاني الي الاخرى وهوسبع نصف المال والباقى للاس وهوستة أسهم واللهسبحانه وتعالى أعلم ولومات رجل وترك ابنأ معروفاوالف درهم في يده فادعى رجل على الميت الف درهم فصدقه الابن أو نكل عن الهمين فدفع الى الغريم ذلك ثمادعي رجل آخر على الميت الف درهم فصدقه الابن أو نكل عن اليمين فان كان دفع الى الاول بقضاء لم يضمن للثاني شيألانه في الدفع محبو رفكان في حكم الهالك وان كان بغيرقضاء يضمن الثاني نصف المال لانه مختار في الدفع فكان اتلافا فيضمن كمااذاأ قرلهما ثمدفع الى أحدهم اولومات وترك ألف درهم فاقر باخ تمرجع وقال لست باخلى واعماأخي هذا الرجل الآخر وصدقه الآخر بذلك وكذبه في الاقر ارالاول فان كان دفع النصف الى الاول بقضاء يشاركه الثاني فهافي يده فيقتسمان نصفين لما بيناان الدفع بقضاء في حكم الهلاك وان كان بغير قضاء يدفع جميع مافىيده وهونصف المال المحالا خرلمابينا ولومات وترك ابناوالف درهم فادعى رجسل على الميت الف درهم فصدقهالوارثودفعاليه بقضاء أو بغيرقضاء وادعى رجل آخرعلي الميت ديناألف درهم وكذبه الوارث وصدقه الغريم الاول وأنكر الغريم الثانى دين الغريم الاول لم يلتفت الى انكاره ويقتسمان الالف بينهما نصفين لان استحقاقالغر بمالثاني انمايثبت باقرارالغر بمالاول وهو يصدقه وهر ماأقرلهالابالنصف وكذلك لوأقرالغريم الثانى لغريم الثافان الغريم الثالث ياخذ نصف مافى مده لماقلنا ولومات وترك الفافى بدرجل فقال الرجل أناأخوه لابيه وأمه وأنت أخوه لابيه وأمه وأنكر المقربه أن يكون المقرأخاله فالقول قول المفراستحسانا على مابينا ولوقال المقرللمقربه أناوأ نتأخواه لابيه وأمه ولى عليه ألف درهم دين وأنكر المقربه الدين فالمال بينهما نصفان لان دعوى الدين دعوى أمر عارض ما نعمن الارث فلايثبت الابحجة ولومات وترك ابنا والف درهم فادعى رجل على الميت الف درهم فصدقه الوارث بذلك ودفع اليمه ثم ادعى رجل آخر ان الميت أوصى له بثلث ماله أوادعى انه ابن الميت وصدقهما بذلك الابن المعروف وكذباه فماأقرفان كان دفع بغيرقضاء فلاضان على الدافع لان الارث والوصية مؤخران عن الدين فاقراره لم يصح في حق ثبات النسب وآنما يصح في حق الميراث ولم يوجد الميراث ولوأ قرلهما أول مرة ودفع اليهما ثم أقر للغريم كان للغريم أن يضمنه ما دفع الى الاولين لان الدين مقدم فادا دفع بغير قضاء فقد أتلف على الغريم حق وان كان الدفع بقضاء لا ضان عليه لما يتناولو ثبت الوصية أو الميراث بالبينة بقضاء أو بغير قضاء مم أقر الغريم بدينه فلاضان عليه للغريم فهادفعه الى الوارث والموصى له لانه لما قامت البينة على الميراث أوالوصية فقد ظهرانه وارتمعروف أوموصي له فألاقرار بالدين لا يوجب بطلان حقهما ولولم يكن دفع اليه لا يجوزله أن يدفع الى الغريم ويحبره القاضي على الدفع الى الوارث والموصى له لماقلنا والله سبحانه وتعالى أعلم وفصل ، وأمابيان مايبطل به الاقرار بعــدوجوده فنقول و بالله التوفيق الاقرار بعــدوجوده يبطل بشيئين أحدهما تكذيب المقرله في أحدنوعي الاقرار وهوالاقرار بحقوق العبادلان اقرارا لمقردليل لزوم المقر به وتكذيب المقرله دليل عدم اللزوم واللزوم لم يعرف ثبوته فلايثبت كالشك والثاني رجوع المقرعن اقراره فها يحتمل الرجوع فى أحدنوعي الاقرار بحقوق الله تبارك وتعالى خالصا كحدالزنالانه يحتمل أن يكون صادقافي الانكار فيكون كاذبا

فى الاقرار ضرورة فيورث شبهة فى وجوب الحدوسواء رجع قبل القضاء أو بعده قبل كما الجاد أوالرجم قبل الموت لما قلنا وروى ان ما عز المارجم بعض الحجارة هرب من أرض قليلة المجارة الى أرض كشيرة المجارة فلما بلغ ذلك الى رسول القه صلى القه عليه ولله السبح السبحان القه هلا خليم سبيله ولهذا يستحب للامام تلقين المقر الرجوع بقوله لعك لمستها أوقبلتها كالقن رسول القه صلى القه عليه وسلم ماعز أو كالقن عليه الصلام والسلام السارق والسارقة بقوله عليه الصلاة والسلام ما أخاله سرق أو أسرقت قولى لالولم يكن محتملا للرجوع لم يكن للتلقين معنى وفائدة فكان التلقين منه عليه أفصل التحية والتسلم احتيالا للدرء لانه أمرنام بقوله عليه أفضل التحية ادرؤا الحدود ما استطعم وكذلك الرجوع عن الاقرار بهما الاقرار بالسرقة والشرب لان الحدالواجب بهماحق الته سبحانه و تعالى خالصا في صح الرجوع عن الاقرار بهما الاقرار بالسرقة يصح الرجوع فى حق القطع لا فى حق المال لان القطع حق الله تعالى عزشانه على الخلوص في صح الرجوع عن الاقرار بوعن الرجوع عن الاقرار بوعن الاقرار بوعن المنافق العبد فلا يصح الرجوع فيه وأما حد القذف فلا يصح الرجوع عن الاقرار بوعن للمنافق المعد في المنافق المبد في حق العبد فلا يصح كالرجوع عن سائر الحقوق المتمح ضائم المنافق المبد وكذلك الرجوع عن سائر الحقوق المتمح ضائم المنافق المبد وكذلك الرجوع عن الاقرار بالقصاص لان القصاص خالص حق العباد فلا يحتمل الرجوع والله تعالى أعلم الصواب المنافق المبد فلا يصح كالرجوع والله تعالى أعلم الصواب

﴿ كتاب الجنايات ﴾

الجناية في الاصل نوعان جناية على الهائم والجَادات وجناية على الآدمي (أما) الجناية على الهائم والجادات فنوعان أيضاغصب واتلاف وقدذكرنا كل واحدمنهمافي كتاب الغصب وهذا الكتاب وضع لبيانحكم الجناية على الآدمي خاصة فنقول وبالله تعالى التوفيق الجناية على الآدمي في الاصل أنواع ثلاثة جناية على النفس مطلقاوجنايةعلى مادون النفس مطلقاوجناية على ماهونة س من وجهدون وجه(أما) الجناية على النفس مطلقافهي قتل المولود والكلام في الةتل في مواضع في بيان أنواع القتل وفي بيان صفة كل نوع وفي بيان حكم كل نوع منه (أما) الاول فالقتلأر بعةأ نواع قتل هوعمدتحض ليس فيهشبهةالعدم وقتل عمدفيه شبهةالعدم وهوالمسمى بشبهالعمد وقتل هوخطأ محض ليس فيه شبهة العدم وقتل هوفي معنى القتل الخطأ (اما) الذي هوعمد محض فهوان يقصد القتل بحديدله حداوطعن كالسيف والسكين والرمح والاشفا والابرة ومااشبه ذلك اوما يعمل عمل هذه الاشياء فى الجرح والطعن كالنار والزجاج وليطة القصب والمروة والرمح الذى لاسنان له ونحوذلك وكذلك الاكة المتخذه من النحاس وكذلك القتل محديد لاحدله كالعمود وصنجة المزان وظهر الفأس والمر وونحوذلك عمد في ظاهر الرواية (و ر وي) الطحاويعن أبي حنيفة رضي الله عنهم انه ليس بعمد فعلى ظاهر الرواية العبرة للحديد نفسه سواء جرح أولاوعلى روايةالطحاوىالعبرةللجرح نفسهحديدأ كانأوغيره وكذلك اذكان فيمعنىالحديدكالصفر والنحاسوالا نكوالرصاصوالذهبوالفضة فحكمه حكمالحديد وأما شببالعمدفثلاثةأنواع بمضهامتفق على كونه شبه عمدو بعضها مختلف فيه أما المتفق عليه فهو ان يقصدالقت ل بعصاصغيرة أو بحجر صغير أولطمة ونحوذلك ممالا يكون الغالب فيسه الهلاك كالسوط ونحوه اذاضر بضر بةأوضر متين وإيوال في الضربات وأما المختلف فيه فهو أن يضرب بالسوط الصغير و بوالي في الضربات الى ان عوت وهـ داشــبه عمد بلاخلاف بين أصحا بنارحمهماللة تعالى وعنسدالشافعي رحمه اللمهوعمد وان قصدقتله بمايغلب فيهالهلاك مماليس بحارح ولاطاعن كمدقةالقصارين والحجرالكبير والعصا الكبيرة ونحوهافهو شبهعمدعندأ يحنيفةرضي اللمعنسه وعندهما والشافعي هوعمــدولا يحكون فهادون النفس شــبهعمدفما كان شبهعمدفي النفس فهوعمد فهادون النفسلان مادون النفس لا يقصدا تلافه بآلةدون آلةعادة فاستوت الا كلات كلهافي الدلالة على القصد فكان الفعل عمدا

عضافينظر انأمكن ايجاب القصاص يحبب القصاص وان لم يمكن يحب الارش وأما القتل الخطأ فالخطأ قد يكون في نفس الفعل وقديكون في ظن الفاعل أما الاول فنحوان يقصد صيداً فيصيب آدمياً وان يقصد رجلا فيصب غيره فان قصدعضوا منرجل فاصابعضوأ آخرمنه فهذاعمدوليس بخطاوأماالثاني فنحوان يرمى الى انسان على ظن انه حربي أومرتد فاذاهومسلم وأماالذي هوفي معنى الخطافنذ كرجكمه وصفته بعدهذا ان شاءالله تعالى فهذه صفات هذهالانواع وأمابيان أحكامها فوقوع القتل احدى هذه الصفات لايحلواماان علرواماان إيعلران وجدقتيل لايعلم قاتله فان عردلك أماالقتل العمد المحض فيتعلق به أحكام منها وجوب القصاص والكلام في القصاص في مواضع في بيان شرائط وجوب القصاص وفي بيان كيفية وجو به وفي بيان من يستحق القصاص وفي بيان من يلي استيفاء القصاص وشرط جوازاستيفائه وفي سيان مايستوفي بهالقصاص وكيفية الاستيفاءو في بيان ما يسقط القصاص بعد وجو به (أما)الاول فلوجوب القصاص شرائط بعضها يرجع الى القاتل و بعضها برجع الى المقتول و بعضها يرجع الى نفس القتل و بعضها يرجع الى ولى القتيل أما الذي يرجع الى القاتل فحمسة أحدها ان يكون عاقلا والثاني ان يكون بالغا فانكان بجنوباأوصبيا لايحب لان القصاص عقو بةوهم اليسامن أهل العقو بةلانها لابجب الابالجناية وفعلهما لا يوصف بالجنابة ولهذالم تحب علهما الحدود وأماذ كورة القاتل وحريته واسلامه فليس من شرائط الوجوب والثالث ان يكون متعمد أفي القتل قاصدا إياه فانه كان مخطئاً فلاقصاص عليسه لقول الني العمد قود أي القتل العمد بوجب القودشرط العمدلوجوب القود ولان القصاص عقوبة متناهية فيستدعى جناية متناهية والجناية لاتتناهى الابالعمد والرابعان يكون القتل منه عمد امحضا ليس فيه شبهة العدم لانه عليه الصلاة والسلام شرط العمد مطلقا بقول النبي العمدقو دوالعمد المطلق هوالعمدمن كل وجه ولا كال مع شهة العدم ولان الشهة في هذا الباب ملحقة بالحقيقة وعلى هــذايخر جالقتل بضر بةأوضرىتين على قصدالقتل انهلا يوجب القودلان الضر بةأوالضر بتين ممالا يقصدبه القتل عادة بل التأديب والتهذيب فتمكنت في القصد شبهة العدم وعلى هذا يخرج قول أصحابنا رضي الله عنهم في الموالاة في الضربات انهالا توجب القصاص خلافاللشافعي (وجه) قوله ان الموالاة في الضربات دليل قصد القتل لانها لا يقصد ماالتأديب عادة وأصل القصدموجود فيتمحض القتل عمداً فيوجب القصاص (ولنا) ان شهة عدم القصد ثابتة لانه محتمل حصولاالقتل بالضربة والضربتين على سبيل الاستقلال من غيرا لحاجبة الى الضربات الاخر والقتل بضربةأوضربتين لايكون عمدافتبين بذلك انه لايوجب القصاص واذاجاء الاحتمال جاءت الشسبههوز يادةوعلى هذا يخرج قول أبي حنيفة رضي الله عنه في القتل بالمثقل انه لا يوجب القود خسلا فا لهما والشافعي رحمهم الله (وجه) قولهمان الضرب بالمثقل مهلك عادة ألاترى انه لا يستعمل الافى القتل فكان استعماله دليل القصد الى القتل كاستعمال السيف وقدانضم اليهأصل القصد فكان القتل الحاصل معمدا محضأ ولابى حنيفة رحمه الله طريقان مختلفان على حسب اختلاف الروايتين عنه أحدهما ان القتل بآلة غيرمعدة للقتل دليل عدم القصد لان تحصيل كل فعل الآلة المعدةله فحصوله بغير ماأعدله دليل عدم القصد والمثقل ومامحري يحراه لسي عمد للقتل عادة فكان القتل به دلالة عدم القصدفيتمكن في العمدية شبهة العدم بحلاف القتل بحديد لاحداله لان الجديد آلة معدة للقتل قال الله تبارك وتعالى وأنزلناالجديدفيه بأس شديدوالقتل بالعمودمعتاد فكان القتل بهدليل القصدفيتمحض عمداوهذاعلي قياس ظاهر الرواية والثاني وهوقياس رواية الطحاوي رحمه الله هواعتبارا لجرحانه يمكن القصور في هذاالقتل لوجود فسادالباطن دون الظاهر وهونقض التركبب وفي الاستيفاء افساد الباطن والظاهر جمعاً فلانتحقق المماثلة وعلى هذا الخلاف إذا خنق رجلا فقتله أوغرقه بالماءأوالقاه من جبل أوسطح فمات انه لاقصاص فيه عند أي حنيفة وعندهما يجب ولوطين على أحدبيتاً حتى مات جوعا أوعطشالًا يضمن شيئًا عند أبي حنيفة وعندهما يضمن الدية (وجه) قولهما ان الطين الذى عليمه تسبيب لاهلاكه لانه لابقاء للادمى الابالاكل والشرب فالمنع عنداستيلاء الجوع والعطش عليه يكون

اهلاكاله فاشبه حفر البئرعلي قارعة الطريق ولابي حنيفة رحمه اللهان الهلاك حصل بالجوع والعطش لابالتطيين ولا صنع لاحدفي الجوع والعطش بخلاف الحفر فانه سبب للوقوع والحفر حصل من الحافر فكان قتلا تسبيبا ولوأطعم غيره سمافمات فانكان تناول بنفسه فلاضان على الذي أطعمه لانه أكله باختياره لكنه يعزرو يضرب ويؤدب لانه ارتكب جناية ليس لهاحدمقدروهي الغرورفان أوجرهااسم فعليه الدية عندناوعندالشافعي رحمه الله عليه القصاص ولوغرق انسانا فمات أوصاح على وجهه فمات فلاقودعليه عندناوعليه الدبةوعنده علىه القودوالخامس ازيكون القاتل مختارأ اختيارالايثارعندأ محابناالثلاثةرحمهماللهوعندزفر والشافعي رحمهماالله هذاليس بشرط وعلىهذا يخرج المكره على القتل انه لاقصاص عليمه عندنا خلافالهما والمسئلة مرت في كتاب الاكراه وأماالذي يرجع الى المقتول فثلاثة أنواع أحدها انلايكون جزءالقاتل حتى لوقتل الاب ولده لاقصاص عليه وكذلك الجداب الآب أو أبالاموان علاوكذلك اذاقتل الرجل ولدولده وان سفلوا وكذاالاماذا قتلت ولدهاأ وأمالام أوأمالاب اذاقتلت ولدولدهاوالاصل فيهماروي عزالنبي عليهالصلاة والسلام انهقال لايقادالوالد يولدهواسم الوالدوالولديتناول كل والدوان علاوكل ولدوان سفل ولوكان في ورثة المقتول ولدالقاتل أو ولدولده فلاقصاص لأنه تعذرا يجاب القصاص للولدفي نصيبه فلا يمكن الايجاب للباقين لانه لايتجزأ وتجبالدية للكلو يقتل الولدبالوالد لعمومات القصاص من غيرفصل تمخص منها الوالدبالنص الخاص فبق الولد داخلاتحت العموم ولان القصاص شرع لتحقيق حكمة الحياة بالزجر والردع والحاجسةالي الزجرفي جانب الولدلافي جانب الوالدلان الوالديحب ولده لولده لالنفسه يوصول النفع اليهمن جهتهأو يحبه لحياةالذكرلمايحبي بهذكره وفيهأيضاز بإدةشفقة تمنعالوالدعن قتله فاماالولدفا بمايحب والده لالوالده بل لنفسه وهووصول النفع اليهمن جهته فلم تكن محبته وشفقته ما نعةمن القتل فلزم المنع بشرع القصاص كما في الاحانب ولان محبة الولدلوالده لما كانت لمنافع تصل اليهمن جهته لا لعينه فر بما يقتل الوالدليتعجل الوصول الى أملاكه لاسمااذا كان لايصل النفع اليهمن جهته لعوارض ومثل هذايندر في جانب الاب والثاني ان لا يكون ملك القاتل ولاله فيمه الملك حتى لا يقتل المولى بعبده لقوله عليه الصلاة والسلام لا يقادالوالد بولده ولاالسيد بعبده ولانه لووجب القصاص لوجب لدوالقصاص الواحد كيف يحب لدوعليه وكذااذا كان يمك بعضه فقتله لاقصاص عليه لانه لا يمكن استيفاء بعض القصاص دون بعض لانه غير متجزى وكذااذا كان له فيه شهة الملك كالمكاتب اذا قتل عبدأمن كسبه لان للمكاتب شهة الملك في أكسابه والشهة في هذاالباب ملحقة بالحقيقة ولا يقتل المولى عدره وأمولده ومكاتبه لانهم مماليك حقيقة ألاترى انه لوقال كل مملوك لي فهو حرعتق هؤلاء الاالمكاتب فانه لا يعتق الابالنية لقصور فىالاضافةانيه بالملك لزوال ملك اليدويقتل العبد بمولاه وكذا المدبر وأم الولدوا لمكاتب لعمومات النصوص ولتحقيق ماشهر علهالقصاص وهو الحياة بالزجر والردع بخلاف المولى اذاقتل هؤلاءلان شفقة المولى على ماله تمنعه عن القتل عند سمحان العداوة الحامل على القتل الانادر أفلا حاجة الى الزجر بالقصاص بخلاف العبد ولواشتزك اثنان في قتل رجل أحدهما ممن يحبب القصاص عليه لوا نفرد والا خر لا يحبب عليه الو نفر دممن ذكرنا كالصبي مع البالغ والمجنون مع العاقب ل والخياطي مع العامد والاب مع الاجنبي والمولى مع الاجنبي لاقصاص علمه ماعندنا وقال الشافعي رحمه الله يحب القصاص على العاقل والبالغ والاجنبي الاالعامد فانه لاقصاص عليهاذاشاركهالخاطئ (وجــه) قولهانسببالوجوبوجــدمنكلواحدمهماوهوالةتلاالعمدالاانهامتنع الوجوبعلي أحمدهما لمعني يخصه فيجبعلي الآخرولنا انهتمكنت شهةعدمالقتل في فعلكل واحمد منهما لانه يحتمل ان يكون فعل من لا يحب عليه القصاص لوا نفر دمستقلافي القتـــل فيكون فعل الآخر فضـــلا و يحتمل علىالقلبوهــذه الشهةثابتةفىالشر يكينالاجنبيين الاانالشرع أسقط اعتبارها وألحقهابالعــدمفتحالباب القصاص وسيدأ لباب اامدوان لان الاجتماع ثم يكون أغلب وههنآ أندر فلم يكن في معنى موردالشرع فلايلحق

بهوعليهماالديةلوجودالقتـــلالانهامتنع وجوبالقصاص للشــبهة فتجبالديةثممايجبعلىالصــــى والمجنون والخاطئ تتحمله العاقلة ومايجب على البالغ والعاقسل والعامد يكون في ماله لان القتل عمد لكن سقط القصاص للشبهة والعاقلة لاتعقسل العمدوفي الاب والاجنسي الدية في ما له حمالان القتل عمدوفي المولى مع الاجنسي على الاجنبي نصف قيمة العبد في ماله لما قلنا وكذلك اذاجر ح نفسه وجرحه أجنبي فات لاقصاص على الأجنبي عندناخلافاللشافعي وعلى الاجنى نصف الديةلانه مات بجرحين أحدهماهدروالا خرمعتبروعلي هذامسائل تأتى في موضع آخر ان شاء الله تعالى والثالث ان يكون معصوم الدم مطلقاً فلا يقتل مسلم ولا ذي بالكافر الحربي ولابالم تدلعد مالعصيمة أصلاورأسأولا بالحربي المسيتأمن في ظاهرالرواية لان عصيمته ماثبتت مطلقة بسل مؤقتة الىغامةمقامه فيدارالاسلام وهذالان المستأمن من أهلدارالحرب واعادخلدار الاسلام لالتصد الاقامـــة بل لعارضحاجــة يدفعهانم يعود الى وطنــهالاصلى فكانت في عصمته شـــهةالعــدم و روىعن أبى بوسف انه يقتل به قصاصا لتيام المصمة وقت القتل وهل يقتل المستأمن بالمستأمن ذكرفي السيرالكبير انه يقتل وروى ان سهاعة عن محدانه لا يقتل ولا يقل العادل بالباغي لعدم العصمة بسبب الحرب لانهم يقصدون أموالنا وأنفسناو يستحلونها وقدقال عليه الصلاة والسلام قاتل دون فهسك وقال عليه الصلاة والسلام قاتل دون مالك ولا يقتل الباغي بالعادل أيضاعندناوعندالشافعي رحمه الله يقتل لان المقتول معصوم مطلقا (ولنا) انه غيرمعصوم في زعمالياغي لانه يستحل دمالعادل سأويلو أويله وانكان فاسدا لكن لهمنعة والتأويل الفاسدعند وجود المنعة الحق بالتأو بل الصحيح في حق وجوب الضمان باجماع الصحابة رضى الله تعالى عنهم فانه روى عن الزهرى انه قال وقعت الفتنة والصحابة متوافرون فاتفقواعلي ان كل دم استحل بتأويل القرآن العظيم فهوموضوع وعلى هذا بخرج مااذاقال الرجل لآخر اقتاني فقتله انه لاقصاص عليه عند أصحابنا الثلاثة وعندزور بحبب القصاص (وجه) قوله ان الامربالقتل لميقدح فيالعصمة لان عصمة النفس ممالا تحتمل الاباحة بحال ألاترى انه يأتم بالقول فكان الاس ملحقاً بالمدم يخلاف الأمر بالقطع لان عصمة الطرف تحتمل الاباحة في الجلة فجازان يؤثر الامر فيها ولنا انه تمكنت في هذهالعصمة شبهةالعدم لان الامروان لم يصححة يقة فصيغته تورث شبهة والشبهة فهذا الباب لهاحكم الحقيقة واذالميجبالةصاص فهلتحب الدية فيهروايتانءن أبىحنيفةرضي اللدعنه فيرواية تحبب وفيرواية لاتحبب وذكر القدو رى رحمه الله ان هذا أصح الروايتين وهوقول أبي بوسف ومحمدر حهما الله وينبغي ان يكون الاصح هي الاولى لانااعصمة قائمة مقام الحرمة وانماسقط القصاص لمكان الشبهة والشبهة لاتمنع وجوب المال ولوقال اقطع يدى فقطع لاشيء عليسه بالاجماع لان الاطراف يسلك مامسلك الاموال وعصمة الاموال تثبت حقاله فكانت محتملة للسقوط بالاباحة والاذن كالوقال لهاتلف مالى فاتلفه ولوقال اقتل عبدى أواقطع يده فقتل أوقطع فلإضمان عليه لانء بددماله وعصمة ماله ثبتت حقاله فجازان يسقط باذنه كمافي سائر أمواله ولوقال اقتل أخي فقتله وهو وارثه القياس ان يحبب القصاص وهوقول زفر رحمه الله وقال أبوحنينة رخي الله عنه أستحسن ان آخذ الدية من القاتل (وجمه) القياسان الاخ الا مرأجني عن دم أخيه فلا يصح اذنه بالقتل فالتحق بالعدم (وجه) الاستحسان ان القصاص لووجب بقتلأخيه لوجبله والقتل جصل باذنه والاذن ان لميعمل شرعالكنه وجدحقيقة منحيث الصيغة فوجوده يورث شبهة كالاذن بقتل نفسه والشبهة لاتؤثر في وجوب المال وروي أبو يوسف عن أبي حنيفة رضي الله عنهما فيمن أمرانساناان يقتل النه فقتله انه يقتل به وهذا يوجب اختلاف الروابتين في المسألتين ولو أمرهان يشجه فشجه فلاشئ عليه ان نميت من الشجة لان الا مربالشجة كالا مربالقطع وان مات منها كانت عليه الدبة كذاذكر في الكتابو يحتمل هذا ان يكون على أصل أي حنيفة رحمه الله خاصة بناء على ان العفوعن الشجة لا يكون عفواً عن القتل عنده فكذا الامربالشجة لا يكون أمر أبالقتل ولمامات تبين ان الفعل وقع قتلامن حين وجوده لاشجأ وكان

القياسان يحبب القصاص الاانه سقط للشهة فتجب الدية فاماعلي أصلهما فينبني ان لا يكون عليه شي لان العفوعن الشجة يكون عفواً عن القتل عندهما فكذاالا مربالشجة يكون أمراً بالقتل و روى ابن سهاعـــة عن محمدر حمهما الله فيمن أمرا نسانابان يقطع يده ففسعل فمات من ذلك انه لاشيء على قاطعه و محتمل أن يكون هــذاقو لهما خاصة كماقالا فيمن لهالقضاص في الطّرف اذاقطع طرف من عليه القصاص فمات انه لاشي عليه فاماعلى قول أي حنيفة رحمه الله فينبغى انتجب الدية لانه لمامات تبين ان الفعل وقع قتلا والمأمور به القطع لا القتل وكان القياس ان يجب القصاص كما قال فيسمن له القصاص في الطرف الاانه سقط لمكان الشهة فتجب آلدية وعلى هـذا يخرج الحربي اذا أسلم في دار الحرب ولميهاجرالينافقتلهمسلم انهلاقصاص عليه عندنالانهوان كان مسلماً فهومن أهل دارالحرب قال الله تبارك وتعالى فان كان من قوم عدول كم وهومؤمن فكونه من أهل دارا لحرب أورث شبهة في عصمته ولانه اذالم مهاجر الينافهر مكترسوا دالكفرة ومن كترسوا دقوم فهومنهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وان لميكن منهم دينافهومنهمداراً فيو رثالشهة ولوكانامسلمين تاجرين أوأسيرين في دارالحرب فقتل أحدهما صاحب فلاقصاص أيضاً وتحب الدية والكفارة في التاجرين وفي الاسميرين خلاف ذكرناه في كتاب السير ولا يشترط ان يكون المقتول مشل القاتل في كال الذات وهو سلامة الاعضاءولاان يكون مشله فىالشرف والنضيلة فيقتل سلم الاطراف بمقطوع الاطراف والاشمل ويقتل العالمبالجاهل والشريف بالوضيع والعاقل بالمجنون والبالغ بالصبي والذكر بالانثى والحر بالعبد والمسلربالذمي الذي يؤدى الجزية وتحري عليسه أحكام الاسلام وقال الشافعي رحمه الله كون المقتول مثل القاتل في شرف الاسلام والحرية شرط وجوب القصاص ونقصان الكفر والرق يمنعمن الوجوب فلايقتل المسلم بالذمى ولاالحر بالعبد ولأخلاف في أن الذمى اذاقتل ذمياثم أسلم القاتل انه يقتل به قصاصا وكذا العبداذاقتل عبدأتم عتق القاتل احتجفى عدم قتل المسلم بالذمى بمـار وى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يقتل مؤمن بكافر وهذا نص في الباب ولآن في عصمته شبهة العدم لثبوتها مع القيام المنافى وهوالكفرلانه مبيح فيالاصل لكونهجناية متناهية فيوجب عقو بةمتناهية وهوالقتل لكونهمن أعظم العقو بات الدنيو بة الأأنه منع من قتله لغيره وهو نقض العهدالثا بت بالذمة فقيام به يو رث شبهة ولهذا لا يقتل المسلم بالمستأمن فكذاالدى ولان المساواة شرط وجوبالقصاص ولامساواة بين المسلم والكافر ألاترى أن المسلم مشهودلهبالسعادةوالكافرمشهودلهبالشقاءفانى يتساويان (ولنا) عموماتالقصاصمن يحوقولهتبارك وتعالى كتبعليكم القصاص في القتلي وقوله سبحانه وتعالى وكتبناعلهم فها ان النفس بالنفس وقوله جلت عظمته ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا من غير فصل بين قتيل وقتيل ونفس ونفس ومظلوم ومظلوم فمن ادعى التخصيص والتقييد فعليه الدليسل وقوله سبحانه وتعالى عزمن قائل ولكمفى القصاص حياة وتحقيق معني الحياة فىقتل المسلم بالذمى أبلغمنه في قتل المسلم بالمسلم لان العداوة الدينية تحمله على القتل خصوصاً عند الغضب ويجب عليه قتله لغرمائه فكانت الحاجة الى الزاجر أمس فكان في شرع القصاص فيه ف تحقيق معنى الحياة أبلغ وروى مجد بن الحسن رحمهما الله باسنار وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أقادمؤمنا بكافر وقال عليه الصلاة والسلام أناأحق من وفي ذمته وأما الحديث فالمرادمن الكافر المستأمن لانه قال عليه الصلاة والسلام لايقتل مؤمن بكافر ولاذوعهدفي عهده عطف قوله ولاذوعهدفي عهده على المسلم فكان معناه لا يقتل مؤمن بكافر ولاذوعهدبه ونحن به نقول أونحمله على هذا توفيقاً بين الدلائل صيانة لهاءن التناقض وأماقوله في عصمته شهدالعدم ممنوع بل دمــه حراملا يحتمل الاباحة بحال معقيام الذمة عنزلة دم المسلم معقيام الاسيسلام وقوله الكفر مبيح على الاطلاق ممنوع بل المبيح هوالكفرالباعث على الحراب وكفره ليس بباعث على الحراب فلا يكون مبيحا وقوله لامساواة بين المسلم والكافرقلنا المساواة فىالدين ليس بشرط ألانرىأن الذمىاذاقتل ذميأ ثمأسسلم القاتل يقتل به قصاصاً ولا

مساواة بينهمافي الدين لكن القصاص محنة امتحنوا الخلق بذلك فيكل من كان أقبل محق الله تعالى واشكر لنعمه كان أولى بهذه المحنة لان العدرله في ارتكاب المحذو رأقل وهو بالوفاء بعهد الله تعالى أولى ونعم الله تعالى في حقه أكمل فكانت جنايته أعظم واحتجفى قتل الحر بالعبد بقول الله تبارك وتعالى الحر بالحر والعبد بالعبـــد وفسرالقصاص المكتوب فيصدرالاكة بقتل الحر بالحر والعبدبالعبد فيجب أنلا يكون قتل الحر بالعب دقصاصاً ولانه لامساواة بين النفسين في العصمة لوجهين أحدهما أن الحر آدمي من كل وجه والعبد آدمي من وجه مال من وجمه وعصمة الحرتكون له وعصمة المال تكون للمالك والشاني أن في عصمة العبد شهة العدم لان الرق أثر الكفر والكفر مبيح في الاصل فكان في عصمته شهة العدم وعصمة الحر تثبت مطلقة فاني يستويان في العصمة وكذالا مساواة بينهما في الفضيلة والكمال لان الرق يشعر بالذل والنقصان والحرية بنبي عن العزة والشرف (ولنا) عمومات القصاص من غيرفصل بين الحر والعب ولان ماشر عله القصاص وهوالحياة لا يحصل الابايجاب القصاص على الحربقتل العبدلان حصوله يقفعلى خصول الامتناع عن القتل خوفاعلى نفسه فلولي يب القصاص بين الحروالعبد لايخشى الحرتلف نفسه بقتل العبسد فلايمتنع عن قتله بل يقدمه عليه عند أسباب حاملة على القتل من الغيظ المفرط ونحو ذلك فلايحصل معنى الحياة ولاحجة لهفى الآية لان فهاأن قتل الحر بالحر والعبد بالعبدقصاص وهذالاينني أزيكون قتل الحر بالعبد قصاصالان التنصيص لايدل على التخصيص ونظيره قوله عليه الصلاة والسلام البكر بالبكرجلدمائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلدمائة ورجم بالحجارة ثمالبكراذازني بالثيب وجب الحسكم الشابت بالحديث فدل أنه ليس في ذكر شكل بشكل تخصيص الحكربه بدل عليه أن العبديقتل بالحر والانثي بالذكر ولوكان التنصيص على الحكم في نوعموجبا تخصيص الحكم به لما قتل ثم قوله تعالى والانثى بالانثى حجسة عليكم لانه قاتل الانثي بالانثي مطلقافيةتضي أن تقتل الحرة بالامة وعندكم لاتقتل فكان حجة عليكم وقوله العبد آدمي من وجه مال من وجهقلنالا بلآدىمن كلوجه لانالآدمي اسم لشخص على هيئة مخصوصة منسوب الى سييدنا آدم عليسه الصلاة والسلام والعبد مذه الصفة فكانت عصمته مثل عصمة الحريل فوقها على أن نفس العبد في الجنابة له لا لمولاه بدليل أن العبدلوأ قرعلى نفسه بالقصاص والحدية خبذبه ولوأقر عليهمولاه بذلك لايؤ خبذبه فيكان نفس العبد في الجناية لهلاللمولى كنفس الحرامحر وأماقوله الحرأفض لمن العبد فنعم لكن التفاوت في الشرف والفضسيلة لايمنع وجوبالقصاص ألاترى أن العبدلوقتل عبداً ثم أعتق القاتل يقتل به قضاصا وان استفاد فضل الحرية وكذا الذكريقتل بالانثى وانكان الذكرأفضل مزالانثي وكذا لاتشترط المماثلة في المددفي القصاص في النفس والماتشترط فيالفعل مقابلةالفعل زجرا وفيالفائت بالفعل جبراحتي لوقتل جماعة واحدايقتلون به قصاصا وان لم يكن بينالواحدوالعشرة تماثلة لوجودالمماثلة فيالفعل والفائت وزجراوجبراعلي مانذكره انشاءالله تعمالي وأحق مايجعل فيهالقصاص اذاقتل الجأعة الواحدلان القتل لايوجدعادة الاعلى سبيل التعاون والاجتاع فلوليجعل فيه القصاص لانسد باب القصاص اذكل من رام قتل غيره استعان بغير يضمه الى نفسه ليبطل القصاص عن نفسه وفيه تفويتماشر علهالقصاص وهوالحياقر هذا اذاكان القتل على الاجتماع فأما اذاكان على التعاقب بأنشق رجل بطنه ثم حزآخر رقبتمه فالقصاص على الحازان كان عمداً وان كان خطأ فالدبة على عاقلتم لانه هوالقاتل لاالشاق ألاتريأنه قديعيش بمدشق البطن بأن بخاط بطنه ولايحتمل أن بعيش بعدج رقبته عادة وعلى الشاق ارش الشق وهو ثلث الدية لانه جائفة وان كان الشق نفذ من الجانب الاخر فعليه ثلثا الدية في سنتين في كل سينة ثلث الدية لانهما جائفتان هذا اذاكان الشق ممايحتمل أن يعيش بعده يوما أو بعض يوم فأما اذاكان لايتوهم ذلك ولمبق معه الاغمرات الموت والاضطراب فالقصاص على الشاق لانه القاتل ولاضمان على الحاز لانه قتل المقتول من حيث المعني لكنه يعز رلار تكابه جناية ليس لها حدمقد روكذلك لوجر حه رجل جراحة مثخنة لايعاش

معهاعادة تمجرحه آخر جراحة أخرى فالقصاص على الاول لانه القاتل لاتيانه بفعل مؤثر في فوات الحياة عادة فانكانت الجراحتانمعا فالقصاص عليهسما لانهماقاتلان ولوجرحه أحدهم اجراحةواحمدة والآخرعشر جراحات فالقصاص عليهما ولاعبرة بكثرة الجراحات لان الانسان قد يموت مجراحة واحدة ولا يموت بجراحات كثيرة والله سبحانه وتعالى أعلم وكذلك الواحديقتل بالجاعة قصاصا اكتفاء ولايجب معالقودشي من المال عندناوقال الشافعي رحمه الله ينظر أن قتلهم على التعاقب يقتسل بالاول قصاصا وتؤخذ ديات الباقين من تركته وان قتلهممعافله فيهقولان فيقول يقرع بينهم فمن خرجت قرعته يقتل وتحب الدية للباقين وفي قول يجتمع أولياءالقتلي فيقتلونه وتقسم ديات الباقين بينهم (وجه)قوله أن المماثلة مشروطة في باب القصاص ولا مماثلة بين الواحدوا لجماعة فلايجوزأن يقتل الواحمد بالجماعة على طريق الاكتفاء به فيقتل الواحد بالواحمد وتحبب الديات للباقين كمالو قطع واحديميني رجلين انهلا يقطعهما اكتفاءبل يقطع باحداهما وعليه ارش الاخرى لماقلنا كذاهذا وكان ينبغي أن لايقتل الجاعة بالواحد قصاصا الااناعر فناذلك باجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم غيرمعقول أومعقولا بحكة الزجر والردعك يغلب وجودالقتل بصفة الاجتماع فتقع الحاجة الى الزجر فيجعل كل واحدمنهم قاتلاعلي الكمال كان ليس معه غيره تحقيقا للزجر وقتل الواحدالجمآعة لآيغلب وجوده بليندرفلم يكن في معنى ماوردالشرع به فلا يلحقبه وانانقول حقالا ولياءفي القتل مقدورالاستيفاء لهرفلوأ وجبنامعه المبال أكان زيادة على القتل وهذالا يجوز والدليل على أن القتل مقدو رالاستيفاء لهم أن التماثل في باب القصاص اما ان يراعي في الفعل زجر أواما ان براعي فى الفائت بالفعل جبرا واماان يراعى فهما جيعاً وكل ذلك موجودههنا أما فى الفعل زجر افلان الموجود من الواحد فىحق كل واحدمن الجاعة فعل مؤثر في فوات الحياة عادة والمستحق لكل واحدمن أولياء القتلي قبسل القاتل قتله فكان الجزاء مثل الجناية وأمافي الفائت جبرا فلانه بقتله الجماعة ظلما انعقد سبب هلاك ورثة القتلي لانهم يقصدون قتله طلباً للثار وتشفياً للصدرفيقصدهوقتلهم دفعاللهلاك عن نفسه فتقع المحاربة بين القبيلتين ومتىقتل منهم قصاصاسكنت الفتنة واندفع سبب الهلاك عن ورثتهم فتحصل الحياة لكل قتيل معني ببقاء حياة ورثته بسبب القصاص فيصيركان القاتل دخرحياة كلقتيل تقديرا بدفع سبب الهلاك عن ورثته فيتحقق الجبر بالقدر المكن كما فىقتل الواحد بالواحد والجماعة بالواحدمن غيرتفاوت وأماالذي يرجع الى نفس القتل فنوع واحد وهوان يكون القتل مباشرة فان كان تسبيبالا يحبب القصاص لان القتبل تسبيبا لايساوي القتبل مباشرة والجزاء قتبل بطريق المباشرة وعلى هذا يخرجمن حفر بئرا على قارعة الطريق فوقعرفها انسان ومات أنه لاقصاص على الحافر لان الحفر قتلسببا لامباشرة وعلى هذا يخرج شهودالقصاص اذارجعوا بعدقتل المشهودعليه أوجاءالمشهود بقتله حيا أنه لاقصاص عليهم عندناخلافاللشافعي رحمهالله (وجه) قولهأن شهادةالشهودوقمت قتلالان القتل اسبرلفعل مؤثر في فوات الحياة عادة وقد وجد من الشهو دلان شهادتهم مؤثرة في ظهو رالقصاص والظهو رمؤثر في وجوب القضاء على القاضي وقضاءالقاضي مؤثر في ولاية الاستيفاء وولاية الاستيفاء مؤثرة في الاستيفاء طبعا وعادة في كانت فوات الحياة مذه الوسائط مضافة الى الشهادة السابقة فكانت شهادتهم قتلا تسيبا والقتل تسيبامثل القتل مباشرة فيحق وجوب القصاص كالاكراه على القتل أنه يوجب القصاص على المكره وان لم يكن قتلا بطريق المباشرة لوقوعه قتلا بطريق التسبيب كذاهذا (ولنا) ماذكرنا أن القتل تسبيالا يساوى القتل مباشرة لان القتل تسبيبا قتل معنى لاصورة والقتل مباشرة قتل صورة ومعني والجزاء قتل مباشرة نخلاف الاكراه على القتل لانه قتل مباشرة لانه يجعل المكروآ لة المكروكانه أخده وضربه على المحكروعلى قتله والقسعل لمستعمل الآلة الالاكة فكان قتلاميا شرة ويضمنون الديةلوجودالقتلمنهم وهل رجعون بهاعلى آلولى اختلف أصحابناالثلاة فيدقال أبوحنيفة عليمه الرحمة لايرجمون وعندهما يرجعون لهما أنالشهودباداءالضان قاموامقام المقتول فيملك بدلهان لميقوموامقاممه فيملك

عينه فاشبه غاصب المدرا ذاغصب منه فمات في دالغاصب الثاني أن للاؤل أن يرجع على الثاني بماضمنه المالك لماذكرنا كذاهذا ولابىحنيفة رحمهالله أنالديةبدلاالنفس ونفس الحرلا يحتمل التملك فلايثبت الملك لهمرفي البدل بخلاف المديرلانه محتمل للتملك لكونه قاتلا الاأنه امتنع ثبوت الملك فيسملعارض وهوالتدبير فيثبت في مدله والقمسبحانه وتمالىأعلم وأما الذي يرجع الىولى القتيل فواحد أيضأ وهوأن يكون الولىمعلوما فان كان محهولا لايحب القصاص لان وجوب القصاص وجوب للاستيفاء والاستيفاءمن المجهول متعذرفتعذرالا يحاب له وعملى هذايخر جمااذاقتل المكاتب وترك وفاءوورثة أحراراغيرالمولي أنه لاقصاص على القائل بالاجماع لان المولى مشتبه يحتمل أنكون هوالوارث ويحتمل أنكون هوالمولى لاختسلاف الصحابةالكرام رضي اللهعنهم في موته حراأ و عبدافان ماتحراكان وليدالوارث وان مات عبداكان وليه المولى وموضع الاختلاف موضع التعارض والاشتباه فلم يكن الولى معلوما فامتنع الوجوب وان اجتمعاليس لهماأن يستوفيالان الآشنباه لايزول بالآجتماع هذااذا ترلئه وفاء وورثةغيرالمولىفامااداترك وفاءولم يترك ورثةغيرالمولى فقداختلف أصحابنافيه عندهما بحببالقصاص للمولى وعند مجدلا بحب القصاص أصلاوهو روايةعن أي يوسف أيضا وجه قول محدانه وقع الاشتباه في سبب ثبوت الولاية لانهان مات حراكان سبب ثموت الولاية القرابة فلاتثبت الولاية للمولى وان مات عبدا كان السبب هو الملك فتثبت الولايةللمولىفوقعالاشتباه فيثبوت الولاية فلاتثبت ولهما أنمن لهالحق متعين غيرمشتبه لان الاشتباه موجب المزاحمة ولموجد ولوقتل ولميترك وفاءوجب القصاص بالاجماع لان الولى معلوم وهوالمولى لانه يموت رقيقا بلا خلاف فكان القصاص للمه لي كالعبدالقن اذاقتل وكذلك المدىر والمسديرة وأمالولد وولدها بمنزلة العبسدالقن لانهم قتلواعلى ملك المولى فكان الولى معلوما ولوقتل عبدالمكاتب فلاقصاص لان المكاتب لهنو عملك وللمولى أيضافيه نوعملك فاشتبه الولى فامتنع الوجوب وعلى هذا يخرج مااذا قطع رجل يدعبد فاعتقه مولاه ثممات من ذلك انه ان كان للعبد وارث حرغير المولى فلاقصاص لاشتباه ولى القصاص لان القصاص بحب عند الموت مستندا الى القطع السابق والحق عند القطع للمولى لاللورثة وعند ثبوت الحكم وهوالوجوب وذلك عند الموت الحق للوارث لاللمولى فاشتبه المولى فلم يحب القصاص ولواجتمع المولى مع الوارث فلاقصاص لان الاشتباه لايزول باجماعهمافرق بينهذاو بين العبد الموصى برقبته لانسان وبخدمته لا خرقت ل واجتمعا أنه يحب القصاص لان هناك لميشتبه الولى لان لصاحب الرقبة ملكا ولصاحب الخدمة حقايشبه الملك فلم يشتبه الولى وههنا اشتبه الولى لان وقت القطع لم يكن للوارث فيه حق و وقت الموت لم يكن للمولى فيه حق فصار الولى مشتبها فامتنع الوجوب وان لم يكن وارت سموى المولى فهوعلى الاختسلاق الذى ذكرنا أن على قولهما للمولى أن يستوفى القصاص لان الحق له وقتالقطع ووقت الموت وعلى قول محمدليس لهحق الاقتصاص لاشتباه سبب الولاية لان الثابت للمولى وقت القطعكان ولايةالملك وبعدالموت له ولاية العتاقة فاشتبه سبب الولاية هذا اذا كان القطع عمدا فاما اذاكان خطأ فاعتقه ثممات من ذلك فلاشئ على القاطع غيرارش اليدوهو نصف قيمة العبد واعتاقه اياه بمزلة برئه في اليد لتبدل المحلحكماللاعتاق فتنقطع آبةالسرابة هـــذا اذا أعتقه المولى بعدالقطع عمــدا أوخطأفمـات.من ذلك فامااذا لم يعتقه ولمكنه دبره أوكانت أمة فاستولدها ثممات من ذلك فان كان القطع عمدا فللمولى القصاص لان الحق نه وقت القطع والموت جميعا فلم يشتبهالولي وانكان خطألا تنقطع السرابة فيتجب نصف القيمة دبةاليــدو يحب ما نقص بعــد الجناية قبل الموت لحصول ذلك في ملك المولى ولوكاتب والمسألة محالها فانكان القطّع عمدا ينظران مات عاجزاً فللمولى القصاص لاندمات عبدأوان ماتعن وفاءفان كان لهوارث يحجب المولى أويشار كهلا يحبب القصاص لاشتباه الولى وعليه ارش اليدلاغيير ولونم يكن له وارث غير المولى فللمولى أن يقتص عندهم اوعند محسد لبس له ان يقتص وعليه ارش اليدوان كان القطع خطأ لاشئ على القاطع الاارش اليدوهو نصف القيمة للمولى وتنقطع السراية

هذا اذا كانالقطع قبل السكتابة فانكان بعدهافمات فانكان القطع عميدا بنظران مات عاجزا فللمولي انيقتص لانهمات عبداً وانمات عنوفاءفان كانمع المولى وارث آخر أوغيره يشاركه في الميراث فلاقصاص لاشتباه الولى وان لميكن له وارث غير المولى فعلى الاختلاف الذي ذكرناوان كان القطع خطأ فان مات عاجزا فالقيمة للمولى لانهمات عبداوان ماتعن وفاءفالقيمةللو رثةلانهمات حرا واللهسبحانه وتعالى أعلم ﴿ فصل ﴾ وأما كيفية وجوبالقصاص فهوانه واجب عيناً حتى لا علك الولي ان يأخذ الدية من القاتل من غير رضاه ولومات ألقاتل أوعقاالولي سقط الموجب أصلاوهذاعندنا وللشافع رحمهالله قولان فيقول القصاص لسس بواجب عيناً بل الواجب احدالشيئين غسيرعين (اما)القصاص (واما)الدية وللولى خيارالتعين إن شاءاستوفي القصاص وانشاءأخذالديةمن غيير رضاالقاتل فعلى هنذاالقول اذامات القاتل بتعين المال واجبا فاذاعفاالولي سقط الموجب أصلا وفي قول القصاص واجبعينا لكن للولى ان يأخذ المال من غير رضاالق تل واذاعفاله ان يأخذالمال واذامات القاتل سقط الموجب أصلااحتج بقوله تعالى فمز عفي لهمن أخيسه شئ فاتباع بالمعر وف واداء اليمه باحسان معناه فليتتبع وليؤدالدية أوجب سبحانه وتعالى على القاتل اداءالدية الى الولى مطلقاعن شرط الرضا لان اداءالدية صيا نة النفس عن الهلاك وانه واجب قال الله تعالى جــل شأنه ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة ولان ضمان القتل بحب حقاللمقتول لان الجناية وردت على حقه فكان الواجب بها حقاله وحق العب ما ينتفع به والمقتول لا ينتفع بالقصاص و ينتفع بالمال لانه تقضى منه ديونه وتنفذ منه وصاياه وكان ينبغي أن لايشر عالقصاص أصلا الاأنهشر ع لحكة الزجر لان الانسان لايمتنع من قتل عدوه خوفامن لزوم المال فشرع ضما أزاجرا كان ينبغي أن يجمع بينهما كإفي شرب خمر الذمي الاأنه تعذرا لجم لان الدية بدل النفس وفي القصاص معني البدلية قال الله تبارك وتعآلي وكتيناعليهم فيهاأن النفس بالنفس والباء تستعمل فيالا بدال فتؤدى اليالجمع بين البدلين وهذالا يحوزفجير ينهما (ولنا) قوله تعالى ياأ بهاالذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلي وهذا فيد تعين القصاص موجبا وببطل مذهب الابهام جميعا أماالا بهام فلانه أخبرعن كون القصاص واجبا فيصدق القول عليه بأنه واجبوان كان عليمه أحدحقين لا يصدق القول على أحدهما بانه أوجب (وأما) التعيين فلانه اداوجب القصاص على الاشارة اليه بطل القول بوجوب الدية بضر ورةالنص لانه لايقا بل بالجم بينهما فبطل القول باختيار الدية من غير رضا القاتل ولان القصاص اذاكان عين حقه كانت الدية بدل حقه وليس لصاحب الحق أن يعدل من غير الحق الى بدله من غير رضا من عليه الحق كن عليه حنطة موصوفة فارادصاحب الحق أن يأخذ منه قيمتها من غررضاه ليس لهذلك كذاهذا وقوله عليه الصلاة والسلام العمدقود وجه الاستدلال به على نحو وجه الاستدلال بالاكية الشريفة ولان ضمان العدوان الواردعلي حق العبد مقيد بالمثل والقصاص وهوالقتل الثاني مثل القتل الاول لانه ينوب مناب الاول ويسد مسده ومثل الشئ غيره الذي ينوب منابه ويسدمسده وأخلالا لاينوب مناب القتل ولايسدمسده فلا يكون مثلاله فلا يصلحضها باللقتل العمدوكان ينبغي أن لايجب أصلا الاان الوجوب في قتل الخطأ ثبت شرعا تخفيفا على الخاطئ نظر ألهاظهارالخطرالدم صيانةلهعن الهدر والعامدلا يستحقالتخفيف والصيانة تحصل بالقصاص فبقي ضها نا أصلياً في الباب (وأما) الا يقالشر فية فالمرادمن قوله سبحانه وتعمالي فن عني لهمن أخيمه شي هوالولى لاالقاتللانه قال الله تبارك وتعالى فمن عنى له والقاتل معفوعت لامعفوله ولانه قال تعالى اسمه فاتباع بالمعسر وف فليتبعوانهأمرلمن دخل تحتكامةفن ومعلومأن القاتل لايتبع أحدأ بلهوالمتبعوا بماللتبعهوالولى فكانهو الداخل تحتكامة فن فكان معنى الا يةالكر يمة فن ذلله واعطى لهمن أخيه شي بطريق الفضل والسهولة فليتبع بالمعر وفو يجوزاستعمال لفظ العفو بمعنىالفضل لغمة قال اللهسسبحانه وتعالى يسئلونكماذا ينفقون قل العفو أى الفضل وتقول العرب خدما أتاك عفوا أي فضلا ونحن به نقول انه يجو زأ خدالمال من القاتل برضاه وقيل الأية

الشريفة نزلت في الصلح عن دم العمد وقيل نزلت في دم بين نفر يعفو أحدهم عن القاتل فللباقين ان يتبعوا بالمعروف في نصيبهم لانه قال سبحانه و تعالى فمن عنى لهمن اخيه شي وهوالعفو عن بعض الحق و نحن به نقول أوقع الاحتمال في المراد بالا يه فلا يصح الاحتجاج بهامع الاحتمال وقوله في دفع الدية صيانة نفس القاتل عن الهلاك و انه واجب قلنا نع لكن قضيته ان يصيرا ثما بالامتناع لا ان يملك الولى أخذه من غير رضاه كمن أصابته مخمه وعند صاحبه طعام يبيعه عثل قيمته يجب عليه أن يشتر يه دفع اللهلاك عن نفسه فان امتنع عن الشراء ليس لصاحب الطعام أن يدفع الطعام اليه و يأخذ النمن من غير رضاه كذا هذا وقوله المقتول لا ينتفع بالقصاص قلنا ممنوع بل ينتفع به أكثر بما ينتفع بالمال لان فع احماؤه بالكال المالية و رثته احماء و هذا الا محصل بالمال على ماعرف و الله تعلى اعلم

وفصل، وامابيان من يستحق القصاص فنقول ولاقوة الابالله المقتول لايخلوا ماان يكون حراوا ماأن يكون عبدا فأن كانحرالا يخلو اماأن يكون لهوارث واماان لم يكن فانكان لهوارث فالمستحق للقصاص هوالوارث كالمستحق للماللانه حق ثابت والوارث اقر ب النياس الي المبت فيكون له ثمان كان الوارث واحدا استحقه وان كان جماعة استحقوه على سسل الشركة كالمال المو روث عنه وجهقولهما في تمهيدهذا الاصل ان القصاص موجب الجنابة وانهاو ردت على المقتول فكان موجها حقاله الاانه بالموت عجزعن الاستيفاء بنفسه فتقوم الورثة مقامه بطريق الارث عنهو يكون مشتركا ينهم ولهلذاتحري فبهسهام الورثةمن النصف والثلث والسدس وغيرذلك كإتحيري في المال وهمذا آية الشركة ولابى حنيفة رضي الله عنسه أن المقصود من القصاص هوالتشو, وأنه لا يحصل للميت و محصل للورثة فكان حقاً لهما بتداء والدليل على أنه شدت لكل واحيد منهم على الكال كان لاس معيه غيره لاعلى سسل الشركة انه حيق لا يتجزأ والشركة فهالا بتجزأ محال اذالشركة المعقولة هي ان يكون البعض لهذا والبعضلذلككشر يكالارض والدار وذلك فهالا تبعض محال والاصل ان مالا يتجزأهن الحقوق اذاثبت لجماعة وقدوجه دسبب ثبوته فيحق كل واحدمنهم يثبت الحل واحدمنهم على سبيل الكمال كان يس معمه غميره كولايةالانكاح ولايةالامان وعلى همذابخرجمااذاقتمالانسان عممدا ولهوليهان أحمدهماغائب فاقام الحاضر البنسة على القتسل تم حضر الغائب انه يعبد البينة عنسده وعندهم الايعبد ولاخسلاف في ان القتل عندأبى حنيفة لماكان القصاصحقا ثابتا للورثة ابتداءكان كل واحدمنهما أجنبياً عن صاحبه فيقع اثبات البينة له لاللميت فسلا يكون خصاعن الميت فى الاثبات فتقع الحاجة الى إعادة البينــة ولما كانحقاً موروَّتاً على فرائض الله تبارك وتعالى عندهما والورثة خلفاؤه في استيقاء الحق يقع الاثب ات للميت وكل واحدمن آحادالو رثة خصمعن الميت فحقوقمه كمافى الدية والدين فيصبح منه أشبآت الكل للميت تم يخلفونه كمافي المال ولوقتم انسان ولهوليان وأحدهماغائب وأقامالقاتل البينةعلى الحاضرأن الغائب قدعفا فالشاهد خصرلان تحقق العفومن الغائب بوجب بطلان حق الحاضر عن القصاص فكان القاتل مدعاً على الحاض بطلان حقه فكان خصاله ويقضى عليه ومتى قضى عليه يصيرالغا ئب مقضياً عليه تبعاً له والله تعالى اعلم وان لم يكن للقاتل بينة لم يكن له ان يستحلف الحاضر لان الانسان قد ينتصب خصاعن غيره في اقامة البينة اما لا ينتصب حصاعن غيره في اليمين وعلى هذا يخرج القصاص اذاكان بين صغير وكبيران للسكبير ولاية الاستيفاء عنده وعندهما ليس لهذلك وينتظر بلوغ الصغير ووجه البناءان عندأى حنيفة رحمه الله كان القصاصحقاً ثابتاً للورثة ابتداء لكل واحدمنهم على سبيل الاستقلال لاستقلال سبب ثبونه في حق كل واحدمنهم وعدم تجزئه في نفسه ثبت لكل واحدمنهم على الكمال كان ليس معه غيره فلامعنى لتوقف الاستيفاءعلي بلوغ الصغير وعندهما لماكان حقاً مشتركا بين الكل فاحدالشر يكين لا ينفرد بالتصرف فيمحل مشترك بدون رضا شريكه اظهارا لعصمة المحل وتحر زاعن الضرر والصحيح أصل أى حنيفة

رضي الله عنه لماذكر ناأن القصاص لا يحتمل التجزئة والشركة في غير المتجزي محال وانما تثبت الشركة اذاا نقلب مالا لان المال محلقا بللشركة على ان أباحنيفة ان سلم أن القصاص مشترك بين الصغير والكبيرفلا بأس بالتسليم لانه يمكن القتسل بثبوت ولاية الاستيفاء للكبير في نصيبه بطريق الاصالة وفي نصيب الصغير بطريق النيابة شرعا كالقصاص اذاكان بين انسان وابنه الصفير والجمامع بينهما حاجتهما الى استيفاءالقصاص لاستيفاءالنفس وعجز الصغيرعن الاستيفاء بنفسه وقدرة الكبيرعلي ذلك وكون تصرفه في النظر والشفقة في حق الصغير مثل تصرف الصغير بنفسه لوكان أهلا ولهذا يلى الاب والجداستيفاء قصاص وجب كله للصغير فبذاأولي ولابي حنيفة رحمه الله اجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم فانه روى انه لماجر حان ملجم المنه الله سيدنا عليا كرم الله تعالى وجهه فقال للمسن رضى اللهعنه انشئت فاقتله وانشئت فاعف عنه وان تعفو خيرلك فقتله سيدنا الحسن رضي الله عنه وكان في ورثة سيدناعلي رضى الله عنه صغار والاستدلال من وحيين أحدهما قول سيدناعل رضي الله عنه والثاني فعل سيدنا الحسن رضي الله عنه (أما) الأول فلا نه خير سيد ناالحسن رضي الله عنه حيث قال ان شئت فاقتله مطلقا من غير التقييد ببلو غالصغار(وأما)الثاني فلان الحسن رضي الله عنه قتل ابن ملجم لعنه الله ولم ينتظر بلو غالصغار وكل ذلك يمحضر من الصحابة الكرام رضي الله عنهم ولم ينقل إنه أنكر علمهما أحد فيكون اجماعاوان لم يكن لهوارث وكان لهمولي العتاقة وهوالمعتق فالمستحق للقصاص هولان مولى العتاقة آخر العصبات ثمان كان واحد أاستحق كلهوان كانواجماعة استحقوه وانكان للمقتول وارثومولى العتاقة أيضأ فلاقصاص لان الولى مشتبه لاشتباه سب الولاية فالسبب فيحق الوارث هوالقرابة وفيحق المولى الولاء وهماسيان مختلفان واشتياه الولى يمنع الوجوب للقصاص وكذلك ان لم يكن له مولى العتاقة وله مولى الموالا ة لانه آخر الورثة فحازان يستحق القصاص كإيستحق المال وان لم يكن له وارث ولالهمولي العتاقة ولامولي المولاة كاللقيط وغيره فالمستحق هوالسلطان في قولهما وقال أبو يوسف رحمه الله لايستحقه اذا كان المقتول في دارالا سلام والحجج تأتى في موضعها ان شاءالله تعالى وان كان المقتول عبــدأ فالمستحق هوالمولى لان الحق قد ثبت وأقرب الناس الي العبدمولاه ثمان كان المولى واحداً استحق كله وان كان جماعةاستحةوهلوجودسببالاستحقاق فيحقالكل وهوالملك واللهسبحانه وتعالى أعلم ﴿ فصل﴾ وأما بيــانمن يلي استيفاءالقصاص وشرط جوازاستيفائه فولايةاستيفاءالقصاص شبت باســباب منهاالو راثة وجملة الكلام فيه ان الوارث لا يخلواماان كان واحداً (واما) ان كانواجماعة فان كان واحداً لا يخلواماان كان كبراً واماان كان صغيراً فإن كان كبراً فله ان يستوفي القصاص لقوله تبارك و تعالى ومن قتل مظلو ما فقد جعلنا لوليه سلطانا ولوجود سبب الولاية في حقه على الكال وهوالوراثة سن غير من احمة وان كان صغيراً اختلف المشايخ فيه قال بعضهم ينتظر بلوغه وقال بعضهم يستوفيه القاضي وانكانواجماعة فانكان الكل كبارأ فلكل واحد منهم ولاية استيفاء القصاصحي لوقتله أحدهم صارالقصاص مستوفى لان القصاص ان كانحق الميت فكلواحدمن آحادالو رثةخصافي استيفاءحق الميت كإفي المال وإذا كانحق الورثة ابتداءكما قال أبوحنيفة رحمه الله فقد وجيد سب ثبوت الحق في حق كل واحدمنهم الاأن حضو رالكل شرط جواز الاستيفاء وليس للبعض ولابة الاستيفاءمع غيبة البعض لان فيه احبال استيفاء ماليس يحق لهلاحبال العمة ومن الغائب والى همذا أشار محدر حمدالله فقال لآادري لعل الغائب عفا وكذا اذا كان الكل حضور الايجوز لهم ولالاحدهم أن يوكل في

استيفاء القصاص على معنى أنه لا يجو زللوكيل استيفاء القصاص مع غيبة الموكل لاحمال أن الغائب قدعفا ولان في اشتراط حضرة الموكل رجاء العفومنه عند معاينة حلول العقو بقبالقائل وقد قال الله تعالى وان تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم (فاما) الاستيفاء بالوكيل فجائز اذا كان الموكل حاضرا على مانذكر وانكان فيهم صغير وكبير فان كان القصاص مشتركا بين الاب وابنه الصغير فللاب أن يستوفى بالإجماع لانه لوكان

لميقاصصكان للابأن يستوفيه فههناأولى وانكان الكبيرغير الاب بأنكان أخافلا كبيرأن يستوفى قبل بلوغ الصغيرعندأى حنيفة وعندأى يوسفوالشافعي رحمهماالله تعالى ليس لهذلك قبل بلو غالصغيروالكلام فيديرجع الىأصل ذكرناه مدلائله فياتقدم ومنهاالا بوةفللاب والجيدأن يستوفي قصاصا وجب للصغير فيالنفس وفيادون النفس لان هذه ولاية نظر ومصلحة كولا بةالا نكاح فتثبت لمزكان مختصا بكال النظر والمصلحة فيحق الصيغير (وأما) الوصى فلايل استيفاء القصاص فى النفس بان قتل شخص عبد اليتم لان تصرف الوصى لا يصدر عن كال النظر والمصلحة في حقى الصغير لقصو رفى الشفقة الباعثة عليه بخسلاف الآب والجدولة أن يستوفى القصاص فها دون النفس لان مادون النفس يسلك به مسلك الاموال على مانذكر وللوصى ولاية استيفاء المال (ومها) الملك المطلق وقتااةتل فللمولى أن يستوفى القصاص اذاقتل مملو كهاذا لم يكن في استيفاء القصاص ابطال حق الغيرمن غير رضاد لان الحققدثبتله وهوأقر بالناس اليسه فلهأن يستوفيه وكذا اذاقتل مدبره ومدبرته وأمولده وولدهالان التدبير والاستيلادلا يوجب زوال الملك وكذااذاقتل المكاتب ولم يترك وفاءلانه مات رقيةا فكان ملك المولى قاعاوقت القتل وذكرفي المنتقى عندأبي حنيفة رضي اللهعنه في معتق البعض اذاقتل عاجزا أنه لاقصاص ففرق بينه وبين المكاتب (ووجه) الفرقأنموت المكاتب عاجز ايوجب نفساخ الكتابة وجعلها كأن لم تكن فالقتل صادفه وهوقن وموت معتق البعض لا يوجب انفساخ العتاق ادالاعتاق بعدوجوده لايحتمل الفسيخ فالقتل صادفه ولاملك للمولى في كله ولوقتل المكاتب وترك وفاءوورثة احراراسوي المولى لاقصاص بالاجماع لانه لايستوفيه المولى لوقوع الشك في قيام المولى وقت القتل ولاالوارث لاحمال أنه مات عبدالاختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه يموت حرا أوعبدا فامتنع الوجوب وان لم يكن له وارث حرغير المولى فله أن يستوفي القصاص عندهما خلافا لمحمد وقددكم ناالمسئلة ولو قتل المبدفيد البائع قبل القبض فان اختار المشترى اجازة البيع فله ولاية الاستيفاء بالاجماع لان الملك كان لهوقت القتل وقدتقر ربالأجازة فكان لهأن يستوفى وان اختار فسخ البيدع فللبائع أن يسستوفى القصاص في قول أي حنيفة رضى الله عنه وقال أبو يوسف للبائع القيمة ولا قصاص له (وجه) قوله ان الملك لم يكن ابتاله وقت القتل وا عاحدت بعدذلك بالقسخ والسبب حين وجوده لم ينعقد موجبا الحكم له فلايثبت له عمني وجد بعد ذلك ولاي حنيفة رحمه الله اذردالبيع فستخلمن الاصل وجعلااياه كان لميكن فاذا انفسخ من الاصل تبين أن الجناية وردت على ملك المائع فيوجب القصاص له فكان له أن يستوفى وليس للمشترى ولاية الاستيفاء لهذا المعني أن بالفسخ يظهر ان العبدوقت القتل إيكن على ملك البائع ولوقتل العبد الذي هو بدل الصداق في بداز و جأو بدل الخلع في بدا لم أة أو بدل الصلح عن دم العمد في يدى الذي صالح عليه فذلك بمزلة البيع لان المستحق للصداق و بدل الحلم والصلح ان اختار اتباع القاتل فقد تقررملكه فيجب القصاص لهوان طالب بالقيمة فالملك في العبدقدا نفسخ فيجب القصاص للا تخرعلي ماذكرنا فى البيع ولوقتل فى يدالمشترى وللمشترى خيار الشرط أوخيار الرؤية فالقصاص للمشترى قبض البائع الثمن أولم يقبض لان الخيار قدسقط بموت العبدوا نبرم البيع وتقرر الملك فيه للمشترى فوجب القصاص له فكان لهان يستوفي القصاص كمااذا قتل في يده ولاخيار في البيع أصلا ولو كان الخيار للبائع فان شاءاتب القاتل فقتله قصاصا وانشاءضمن المشترى القيمة (أما) اختيار انباع القاتل فلان العبدوقت القتلكان ملكاله (وأما) اختيار تضمين المشترى القيمة فلانه كانمضمونا فيده بالقيمة ألاترى لوهلك بنفسه فيده كان عليه قيمته ولاقصاص للمشـــترى وأن هلك العبـــدبالضمان لان الملك ثبت له بطريق الاستناد والمستند يظهرمن وجه ويقتصرمن وجـــه فشبه الظهور يقتضي وجموب القصاص لهوشبه الاستناديقتضي أن لايجب فتمكنت الشمهة في الوجوب له فلايجب وكذا العبد المغصوب اذاقتلفي يدىالغاصبواختارالمالك تضمينه لم يكن للغاصبالقصاص لماقلنا ولوقتل عبدموصي برقبته لرجل و بخدمت لآخر لم ينفرد أحدهما باستيفاء القصاص لان الموصى له بالخدمة

لاملك له في الرقبة فسلا علك الاستيفاء بنفسه والموصى له بالرقبة وان ملك الرقبة لكن في استيفاء القصاص ابطال حق الموصى له بالخدمة لا الى بدل هو مال فلا يمك ابطال حقه عليه من غير رضاه واذا اجتمعا فللموصى له بالرقبة أن يستوفى لان المطلق للاستيفاء موجودوهوقيامملك الرقبة والامتناع كان لحق الموصى لهبالخدمسة فاذارضي بسقوطحقه فقدزال المانع ولوقت لاالعبد المرهون فيدالمرتهن لم يكن لواحدمنهما أنينفر دباستيفاء القصاص (أما) المرتهن فظاهرلانملك الرقبة لم يكن ثابتاله وقت القتل فلم يوجــــدسبب ثبوت ولا بة الاستيفاء في حقه (وأما) الراهن فلان استيفاءه بتضمن ابطال حق المرتهن فالدن من غير رضاه لان الرهن يصيرها لكا من غير بدللان العبدائما كانرهنامن حيثانه مال والقصاص لايصلح بدلاعن المالية لانه ليس عال فيصيرالرهن هالكامن غير بدل فيسقط دينه فكان في استيفائه القصاص ابطال حق المرتهن من غيير رضاه وهـ ذالا يجوز ولواجتمعا ذكرالنكرخى رحمــهالله انالراهنأن يستوفىالقصاص عنــدأىحنيفة رحمه لانالامتنــاعكان لحقالمرتهن وقدرضي بسقوطه وعندمحمدليس لهأن يستوفي وان اجتمعاعلى الاستيفاء وذكرالقاضي فيشرحه مختصر الطحاوي رحمه الله أنه لاقصاص على قاتله ولم يذكر الخلاف وقد ذكر ناوجه كل من ذلك في كتاب الرهن (ومنها) الولاءاذا لم يكن لمولى الاسفل وارث لان الولاء سبب الولاية في الجملة ألا ترى أن مولى العتاقة نزوج بالاجماع لانه آخر العصبات ومولى الموالاة يزوج على أصل أي حنيفة رضي الله عنه لانه آخر الورثة فان كان لهوارث فلاقصاص لاشتباه الولى فلايتصورالاستيفاء ( ومنها ) السلطنة عندعدم الورثة والملك والولاء كاللقيط ونحوه اذاقتل وهذا قولهما وقال أمو بوسف رحمة الله ليس للسلطان أن يستوفي إذا كان المقتول من أهل دارالا سلام وله أن يأخذ الدية وإن كان من أهل دارالحرب فله أن يستوفي القصاص وله أن يأخذ الدية (وجه) قوله ان المقتول في دار الاسلام لا يخلوعن ولي له عادة الاأنه ربميالا يعرف وقيام ولاية الولى يمتع ولاية السلطان وبهذا لايملك العفو بخلاف الحربي اذا دخل دارالاسسلام فاسلم أنالظاهرانلاولىله فيدارالاسلام ولهماأنالكلام في قتيل إيعرف له ولى عندالناس فكان وليه السلطان لقوله عليه الصلاة والسلام السلطان ولى من لا ولى له وقدروي أنه لماقتل سيدناعمر رضي الله عنــــه خرج الهر من ان والخنجر في مده فظن عبيدالله أن هذا الذي قتل سيبدناعمر رضي الله عنه فقتله فرفع ذلك الى سيدناعمان رضي الله عنه فقال سيدناعلي رضي الله عنه لسيدنا عثمان اقتل عبيد الله فامتنع سيدنا عثمان رضي الله عنه وقال كيف أقتل رجلا قتل أبوه أمس لا أفعمل ولكن هذارجل من أهل الارض واناوليه أعفوعنه وأؤدى ديته وأراد بقوله أعفوعنه وأؤدى ديتهالصاح على الدية وللامام أن يصالح على الدية الاأنه لايملك العفولان القصاصحق المسلمين بدليل أنميرانه لهم وانما الامام نائب عنهم فى الاقامة وفي العنواسقاط حقهم أصلاور أساوه فالايجوز ولهذا لايملك الابوالجدوان كاناعلىكان استيفاءالقصاص ولهأن يصالح على الدية كافعل سيدناعمان رضي الله عنه والله تعالى الموفق بالصواب

وفصل وأمابيان ما يستوفى به القصاص وكفية الاستيفاء فالقصاص لا يستوفى الابالسيف عندنا وقال الشافعي رحمه الله يفعل به مثل ما فعل فان مات والا تحز رقبته حتى لوقطع يدرجل عمد افحات من ذلك فان الولى يقتله وليس له أن يقطع بده عند ناو عنده تقطع بده فان مات في المدة التي مات الاول فيها والا تحز رقبته (وجه) قوله أن مبنى القصاص على المماثلة في القعل لا به جزاء الفعل في شترط أن يكون مثل الفعل الاول وذلك في اقلنا وهو أن يفعل به مثل ما فعمل هو والموجود منه القطع نيجب أن يجازى بالقطع والظاهر في القطع عدم السراية فان اتصقت السراية والا تحز وقبته ويكون الحز تمي الفعل الاول لا جزأ مبتداً (ولنا) قوله عليه الصلاة والسلام لا قود الا بالسيف والقود هو القصاص والقصاص هو الاستيفاء فكان هذا ننى استيفاء القصاص بالسيف ولان القطع اذا اتصلت به السراية تبين أنه وقع قتلامن حين وجوده فلا يجازى الا بالقتل فلوقطع ثما حتيج الى الحزكان ذلك جمابين القتل والحزف لم

يكن مجازاة بالمثل وقوله الحزيقع تتمها للقطع فاسدلان المتمم للشيئ من توابعه والحزقتل وهوأ قوى من القطع فكيف يكون من تمامه وانأراد الولىأن يقتل بغيرالسيف لا يمكن لماقلنا ولوفعل يعزر لكن لاضمان عليهو يصيرمستوفيا باي طريق قتله سواء قتله بالعصاأو بالحجر أوالقاه من السطح اوالقاه في البيرًا وساق عليه دابة حتى مات ونحوذلك لان القتل حقه فاذا قتله فقداستو في حقه بأي طريق كان الأأنه يأثم بالاستبفاء لا بطريق مشروع لمجاوزته حدالشرع ولهأن يقتل بنفسه وينائيه مان يام غرومالقتل لان كل أحد لا يقدر على الاستيفاء بنفسه امالضعف مدنه أولضعف قلبه أولقلة هدايته اليسه فيحتاج الىالاناية الاأنه لايدمن حضوره عندالاستيفاء لماذكر بافها تقدم ثماذا قتله المأمور م حاضر صارمسته فياولا ضان عليه فامااذا قتله والآمر غيرحاضر وأنكر ولي هذا القتيل الامر فانه يحب القصاص على القاتل ولا يعتب رتصديق الولى لان القتل عمد اسب لوجو ب القصاص في الاصل فلوخر جمن أن يكون سبياا تمايخر جالام وقدكذبه وليهذا القتيل فيالام وتسهديق وليالقصاص غيرمعتبر لانه صدقه بعد ما بطل حقد عن القصاص لقوات محله فصار أجنبيا عنه فلا يعتبر تصديقه فلم يثبت الاس فبق القتل العمد موجبا للقصاص ولوحفر بئرافي دارانسان فوقع فيهاانسان ومات فادعى ولي القتيل الدية فقال الحافر حفرته بادن صاحب الداروصدقه صاحب الدارفي ذلك فلاضان على الحافرو يعتبر تصديقه لانه صدقه في فعل يملك انشاء الامر مه للحال وهوالخفرفي ملكه فلريكن هذا تصديقا بعدفوات المحل فاعتبر بخلاف الاول والله تعالى أعلم بالصواب ﴿ فصل ﴾ وأمانيان ما يسقط القصاص بعدوجو مه فالمسقط له أنواع منها فوات محل القصاص مان مات من علمه القصاص اسفة سهاو بقلانه لابتصبور بقاءالشيؤ فيغبر محله واذاس قط القصياص بالموت لاتحب الدبة عند نالان القصاص هوالواجب عيناعند ناوهوأحدقولي الشافعي رحمه الله وعلى قوله الا خرتجب الدبة وقد بينا فساده فياتقدم وكذا اذاقتيل من علسه القصاص بغيرحق أومحق بالردة والقصاص بان قتيل انسا نافقتيل بهقصاصاً يستطالقصاص ولا يجب المال لما قلناو كذلك القصاص الواجب فهادون النفس اذافات ذلك العضو باكفتساو يةأوقطع بنسيرحق يسقط القصاص من غييرمال عندنا لماقلناوان قطع بحق بان قطع يدغميره فقطعه أوسرق مال انسآن فقطع يسةط القصاص أيضا لفوات محله لكن يحب ارش اليدفيقع الفرق في موضعين أحدهما بينالقتـــل والقطع بحق والثانى بينالقطع بفـــيرحق و بينالقطع بحق والفرق انهاذاقــطع طرفه بحق فقد قضى به حقاوا جباعليه فحعل كالقائم وجعل صاحبه تمسكاله تقديرا كانه أمسكه حقيقة وتعذر استيفاء القصاص لعذرالخطاو بحوذلك وهناك يحببالارش كذاهذاوهذا المسني لميوجدفهااذاقطع بغيرحق لانه لميقض حقاواجباً عليــه وفى القتل ان قضي حقاً واجباً عليــه لـكن لايملك ان يجعــل ممسكاً للنفس بعــدموته تقديراً لا نه لابتصو رحقيقة بخللاف الطرف والله تعالى أعلم ومنها العفو والكلام فيه في ثلاثة مواضع أحدها في بيان ركنه والثانى فيبيان شرائطالركن والثالث في بيان حكمه أمار كندفه وأن يقول العافي عفوت أوأسيقطت أو أبرأت أووهبت ومايجري هذا الجرى وأماالشرائط فنهاان يكون العفومن صاحب الحق لانه اسقاط الحق واسقاط الحق ولاحق محال فلايصح العفومن الاجنبي لعدم الحق ولامن الاب والجدفي قصاص وجب للصفير لان الحق للصغيرلالهما وانمالهماولاية استيفاءحق وجب للصغير ولان ولايتهمامة يدةبالنظر للصغير والعفوضرر محضلانه اسقاط الحق أصلاو رأسافلا يملكا نه ولهذا لا يملكه السلطان فهاله ولاية الاستيفاء على مابينا والله تعالى أعلم ومنهاان يكون العافى عاقلا ( ومنها ) ان يكون بالغافلا يصح العفومن الصبي والمجنون وان كان الحق ثابتا لهــما لانه من التصرفات المضرة المحضة فلا علمكانه كالطلاق والعتاق وتحوذلك ( وأما ) حكم العفو فالعفوفي الاصل لايخلو اماان يكون من الولى واماان يكون من المجر وحفان كان من الولى لا يخلومن ان يكون منه بعد الموت أوقبل الموت بعدالجرح فانكان بعدالموت فاماان يكون الولى واحدا واماان يكونأ كثرفان كان واحدامان كان القاتل

والمقتول واحدافعفاعن القاتل سقط القصاص لان استيفاءه لتحقق مصني الحياة وهذا المعني يحصل بدون الاستيفاء بالعفو لانه اذاعفا فالظاهرا نهلا يطلب الثار بعدالعفو فلا يقصدقتل القاتل فلا بقصدالقاتل قتله فيحصل معنى الحياة بدون الاستيفاء فيسقط القصاص لحصول ماشر عله استفاؤه بدونه وهكذاقال الحسن رحمه التمفي تأويل قوله تعالى ومن أحياها فكانما أحياالناس جميما أي من أحياها بالعفو وقيل في قوله تبارك وتعالى ذلك تخفيف منر بكمو رحمةان ذلكالعفو والصلح علىماقيل انحكمالتو راةالقتل لاغير وحكمالانحيل العفو بغير بدل لاغير فخفف سبحا ندوتعالى على هذه الامة فشرع العفو بلابدل أصلا والصلح ببدل سواءعفاعن الكل أوعن البعض لان القصاص لايتجزأوذ كرالبعض فهالايتبعض ذكرالكل كالطلاق وتسلم الشفعة وغيرهما واذاسقط القصاص بالعفولا ينقلب مالاعند نالان حق الولى في القصاص عينا وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله وقد أسقطه لاالى بدل ومن له الحق اذا أسقط حقه مطلقا وهومن أهل الاسقاط والمحل قابل للسقوط يسقط مطلقا كالابراء عن الدين ونحوذلك وعلى قوله الاسخر الواجب أحدهما فاذاعفاعن القصاص انصرف الى الواجب تصحيحا لتصرفه كن له على آخر دراهم أودنا نير ولا ينوى أحدهما بعينه فابرأه المديون عن أحدهما ليس له ان يطالبه بالا خر لماقلنا كذاهذا ولوعفاعنه ثمقتله بعدالعفو بحبعليه القصاص عندعامة العلماءرضي الله تعالى عنهم وقال بعض الناس لايحبب واحتجوا بقوله تبارك وتعالى فمن اعتدى بعدذلك فله عذاب أليم جعل جزاءالمعتدي وهوالقاتل بعـــدالعفو العذاب الاليم وهوعبذاب الا آخرة نستجير بالله سبحانه وتعالى من هوله فيلو وجب القصاص في الدنيالصار المذكور بعض الجزاءولان القصاص في الدنيا يرفع عذاب الاخرة لقوله عليه الصلاة والسلام السيف محاء للذنوبوفيه نسخ الا كية الشريفة ( ولنا ) عمومات القصاص من غير فصل بين شخص وشخص وحال وحال الاشمخصأ أوحالا قيدبدليسل وكذا الحكةالتي لهاشر عالقصاص وهوالحياة على مابينا يقتضى الوجوب وأما الا ية فقد قيل في بعض وجوه التأو يل ان العداب الاليم همنا هو القصاص فان القتل غاية العداب الدنيوى في الايلام فعلى هذا التأويل كانت الاكة حجة عليهم وتحتمل هذا وتحتمل ماقالوا فلاتكون حجة مع الاحتمال وان كان القصاصأ كثربان قتل رجلان واحدافان عفاعنهما سقطالقصاص أصلالماذ كرناوان عفاعن أحدهما سنقطالقصاص عنه ولهأن يقتل الاسخر لانه استحقعلى كل واحمد منهما قصاصا كاملا والعفوعن أحدهما لايوجبالعفوعن الاشخر وذكرفي المنتق عن أبي يوسف رحمه الله انه يسقط القصاص عنهما لان طريق ايجاب القصاص علمهما ان يحعل كل واحدمنهما قاتلا على الانفرادكان ليس معه غيره اذالقتل نفويت الحياة ولايتصور تهويت حياة واحدةمن كل واحدمنهما على الكمال فيجعل كل واحدمنهما قاتلاعلي الانفراد ويجعل قتل صاحبه عدماً في حقه فاذاعفا عن أحدهما والعفو عن القاتل جعل فعل الا تخر عدماً تقديراً فيورث شهة والقصاص لايستوفىمعالشهة وهذاليس بسديدلان طريق ايجاب القصاص علهماليس ماذكر وليس القتل اسمالتفويت الحياة بل هواسم لفعل مؤثر في فوات الحياة عادة وهذا حصل لكل واحدمنهما على الكمال . فالعـفو عن أحدهما لاية ثر في الا تخر هذا اذا كان الولى واحدا فاما اذاكان ائنسين أوأ كثرفعفا أحدهم استقط القصاص عن القاتل لانهسقط نصيبالعافي العفوفيسقط نصيبالا آخرضرورة أنهلا يتجزأ اذالقصاص قصاص واحسد فلايتصو راستيفاء بعضه دون بعض وينقلب نصيب الاخرمالا اجماع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم فانه ر وي عن عمر وعبدالله ن مسعودوان عباس رضي الله تعالى عنهم أنهم أوجبوا في عفو بعض الاولياء الذين لم يعفوا نصيبهم من الدية وذلك بمحضر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولم ينقل انه أنكر أحد عليهم فيكون اجماعاً وقيل ان قوله تبارك وتعالى فمن عنى لهمن أخيه شي نزلت في دم بين شركاء يعفو أحدهم عن القاتل فللا خَرَىن ان يتبعوه بالمعروف في نصيبهم لانهقال سبحانه وتعالى فن عني لهمن أخيه شي وهذا العفوعن بعض الحق و يكون نصيب الا خروهو

نصف الدية في مال القاتل لان القتل عمد الاانه تعذر استيفاء القصاص لماذكر نا والعاقلة لآتعقل العمدو يؤخمنه فى الاتسنين عندأ محابنا الثلاثة وعندزفر في سنتين ( وجه ) قوله ان الواجب نصف الدية فيؤخذ في سنتين كما لوقطع يدانسان خطأ ووجب عليه نصف الدية انه يؤخذ في سنتين كذاههنا ( ولنا )ان الواجب جزء مما يؤخذ في ثلات سنين وحكما لجزءحكم الكل مخلاف القطع فان الواجب هناك كللاجزءلان كل دية يدواحدة هذا القدر الاانه قدركل دينها بنصف دية النفس وهذالا ينفى ان يكون كل دية الطرف ولوعفا أحدهم افقتله الا خرينظر انقتله ولميعلم بالعفو أوعلم بهلكنه لميعلم بالحرمة لاقصاص عليه عندأصحا بناالثلاثة رحمهمالله وعندزفر رحمهالله عليه القصاص ( وجه ) قوله انه قتل نفسا بفيرحق لان عصمته عادت بالعمو ألاتري انه حرم قتمله فكانت مضمو نةبالقصاص كمالوقتله قبل وجودالقتلمنه فلوسقط اعاسقط بالشهة ومطلق الظن لايو رثشمهة كمالو قتل انسانا وقال ظننت انه قاتل أبي ( ولنا ) ان في عصمته شهة العدم في حقّ القاتل لا نه قتله على ظن ان قتــــلهمباح له وهوظن مبنى على وعدليل وهوماذ كرناان القصاص وجب حقاً للمقتول وكل واحدمن الاولياء بسيلمن استىفاءحق وجب للمقتول فالعفومن أحدهما ينبغي ان لايؤثر في حق الاسخر ولان سبب ولاية الاستيفاء وجد فحقكل واحدمنه ماعلى الكمال وهوالقرا به فينبغي ان لايؤثر عفوأحدهم افي حق صاحبه الاانه امتنع هذا الدليل عن العمل باجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ما بينا فقيامه يو رث شبهة عدم العصمة والشبهة في هذا الباب تعمل عمل الحقيقة فتمنع وجوب القصاص ويجبعليه نصف الدية لان القصاص اذا تعذرا يحا به للشمهة وجب علمه كالالدية كان على القاتل نصف الدية فصار النصف قصاصاً بالنصف فيوجب عليه النصف الاحرويكون في ماله لا على العاقلة لا نه وجب القتل وهو عمد والعاقلة لا تعقل العمد وان على العفو والحرمة يحبب عليه القصاص لانالما نعمن الوجوب الشبهة وانها نشأت عن الظن ولم يوجد فزال الما نع وله على المقتول نصف الدية لا نه قد كان انقلب نصبه مالا بعفوصا حبه فبق ذلك على المقتول هذا اذا كان القصاص الواحدمشتركا بينهما فعفا أحدهما عن نصيبه فامااذاوجب لكلواحدمنهماقصاص كامل قبل القاتل بان قتل واحدرجلين فعفا أحدهماعن القاتل لايسقطقصاص الاتخرلان كل واحدمنهمااستحق عليه قصاصاً كاملا ولااستحالة له في ذلك لان القتل ليس تفويت الحياة ليقال ان الجياة الواحدة لايتصورتفو يتهامن اثنين بلهواسم لفسعل مؤثر في فوات الحياة عادة وهذايتصو رمنكل واحدمنهما فيمحل واحمد على الكمال فعفو أحدهما عن حقمه وهوالقصاص لايؤثر فيحق صاحبه بخلاف القصاص الواحد المشترك والله سبحانه وتعالى أعلم هذا اذاعفاالولى عن القاتل بعدموت وليسه ( فأما ) اذاعفاعنه بعدالجر حقبل الموت فالقياس ان لا يصح عفوه وفي الاستحسان يصح ( وجه ) القياس أن العفوعن القتل يستدعى وجود القتل والفعل لايصيرقتلا الابفوات الحياة عن المحل ولم يوجد فالعفولم يصادف محسله فلم يصح وللاستحسان وجهان أحدهماان الجر حمتي اتصلت بهالسراية تبين انه وقع قتلامن حين وجوده فكان عفواعنحق ابت فيصح ولهذالوكان الجرحخطأ فكفر بعدالجرحقبل الموت تممات جازالتكفير والثانى انالقتل ان لم يوجد للحال فقد وجد سبب وجوده وهو الجرح المفضى الى فوات الحياة والسبب المفضى الى الشيء يقاممقام ذلك الشيءفي أصول الشرع كالنوممع الحدث والنكاح مع الوطء وغيرذلك ولانه اذا وجدسب بوجود القتل كأن العفوتعجيل الحكم بعدو جودسببه وآنه جائز كالتكفير بعدالجرح قبل الموت في قتل الخطأ والله سبحانه وتعالىأعلم وكذلكالعفو من المولى واحدا كانأوأ كثر والعفومن الوارث سواء في جميع ماوصفنا الاان في القصاص بين الموليين اذاعفاأ حدهم افللا تخر حصته من قيمة العبد وههنامن الدية لان القيمة في دم العمد كالدية في دم الحر ( فأما ) فهاو راءذاك فلا يختلفان هذا كله اذا كان العفومن المولى أومن الولى فأما اذا كان من المجر و ح بان كان المجر وح عـفالا يصح عفوه لان القصاص يحب حقاللمولي لالهوان كان حرا فان عفاعن القتل ثممات

صح استحسانا والقياس ان لا يصح (وجه)القياس والاستحسان على نحوماذ كرنا وان عفاعن القطع أوالجراحة أوالشجة أوالجناية ثممات أولا فجملة الكلام فيه ان الجرح لايخلو اماان يكون عمدا أوخطأ فان كان عمدا فالجروح لا يخلواما ان يقول عفوت عن القطع أو الجراحة أوالشجة أوالضربة وهذا كله قسم واحد ( واما)ان يقول عنوت عن الجناية والقسم الاول لا يخلو ( اما ) ان ذكر معه ما يحدث منها ( واما) ان لميذكر وحال المجر و - لا يخلو (اما) ان بريُّ وصح(واما) ان مات من ذلك فان بريُّ من ذلك صح العفوفي الفصول كلم الان العفو وقع عن ابت وهو الجراحة أوموجبها وهوالارش فيصح وانسري الى النفس ومات فانكان العفو بلفظ الجناية أو بلفظ الجراحة وما يحدث منها صحبالا جماع ولاشيءعلى القائل لان لفظ الجناية يتناول القتل وكذالفظ الجراحة ومايحدث منها فكان ذلك عفواً عن القتل فيصح وان كان بلفظ الجراحة وإيذكر ما يحدث منها إيصح العفوفي قول أي حنيفة رضي الله عنه والقياس ان يجب القصاص وفي الاستحسان تحب الدية في مال القاتل وعندهما يصح العفوولا شيء على القاتل (وجه) قوطهماان السرابة اثرالجر احة والعفوعن الشيء يكون عفواعن أثره كإاذاقال عفوت عن الجراحة ومايحدث منهاولا بي حنيفة رضى الله عنمه وجهان أحدهماا نهعفاعن غيرحقمه فانحته في موجب الجناية لافي عينهالان عينها عرض لانتصور بقاؤهافلانتصورالعفوعنهاولان عينهاجناية وجدت من الخارج والجنابة لاتكون حق الحجني عليه فكان هذاعفوا عن موجب الجراحة و بالسراية يتبين انه لاموجب بهذه الجراحة لان عند السراية يجب موجب القتل مالاجماع وهوالقصاص انكان عمداوالديةان كآن خطأ ولايحب الارش وقطع اليدمع موجب القتل لان الجم بينهما غيرمشرو عوالثانى ان كان العفوعن القطع والجرح يحيحا لكن القطع غير والقتل غير فالقطع ابانة الطرف والقتل فعل مؤثرفي فوات الحياة عادة وموجب أحدهما القطع والارش وموجب الاكر التتل والدية والعفوعن أحدالغيرين لا يكون عفواً عن الاسخر في الاصل فكان القياس ان يحب القصاص لوجود القتل العمد وعدم ما يسقطه الاا نه سقط للشيهة فتعجب الدبة وتبكون في ماله لانها وجبت بالقتل العمد والعاقلة لا تعقل العمد هذا اذا كان القتل عمدا فاما أذا كان خطأفان بيئ من ذلك صح العفو بالاجماع ولاشيء على القاطع سواء كان بلفظ الجناية أوالجراحة وذكر ومايحدث منهاأولميذ كرلماقلنا وانسرى الى النفس فانكان بلفظ الجناية أوالجراحة ومايحدث منهاصح أيضأك ذكرناثمان كان العفوفي حال صحة الحجر وحبان كان يذهب وبجيء ولم يصرصاحب فراش يعتبرمن جميع ماله وان كان في حال المرض بأن صارصاحب فراش يعتبر عفوه من ثلث ماله لان العفو تبرع منه و تبرع المريض مرض الموت يعتبرمن المراه فانكان قدرالدية يخرجمن الثلث سقط ذلك القدرعن العاقلة وانكان لايخرج كلهمن الثلث فثلث يسقط عن العاقلة وثلثاه يؤخذمنهم وانكان بلفظ الجراحه ولميذكر وما يحدث منها لميصح العفو والدية على العاقلة عندأبي خنبفة وعندهما يصح العفو وهذا وقوله عفوتعن الجراحة وعن الجناية ومايحدث منهاسواء وقدبيناحكه والله سديحا ندوتعالى أعلم ولوكان مكان العفوصلح بان صالح من القطع أوالجراحة على مال فهوعلى التفصيل الذي ذكرنا أندان برى المجر وحفالصلح صحيح بأى لفظ كان وسواء كان القطع عمداً أوخطأ لان الصلح وقع عن حق ثابت فيرسح وانسرى الى النفس فان كان الصلح بلفظ الحناية أو بلفظ الجراحة وما يحدث منها فالصلح صحيح أيضاً لانه صلح عن حق ثا؛ توهو القصاص وان كان بلفظ الجراحة ولم يذكر وما يحدث منها فعندأ بي حنيفة رحمه الله لا يصح الصلح ويؤخذج بعالديةمن ماله في العمدوان كان خطأ يرد بدل الصلح ويحب جميع الدية على العاقلة والتهسبحانه وتعالى أعلمواوكان مكان الصلح نكاح بان قطعت امرأة بدرجل أوجرحته فنز وجهاعلى ذلك فهوعلى ماذكرنامن التفاصيل أنها تبرئ من ذلك جازالنكآح وصارارش ذلك مهر الهالانه تبين أن موجب ذلك الارش سواءكان القطع عمداأوخطألإن القصاص بين الذكور والاناث لايحرى فهادون النفس فكان الواجب هوالمال فاذاتز وجهاعليه فقدسمي المال فكان مهرالهاوان سرى الى النفس فان كان النكاح بلفظ الجناية أو للفظ الجراحة ومايحـــد ثمنها

وكان القطعخطأ جازالنكاح وصاردمالز وجمهرالها لانه لمااتصلت بهالسراية تبين انه وقع قتسلاموجباً للدية على العاقلة فكآن النزوج على موجب الجناية وهوالدية وسقطت عن العاقلة لصير و رتمامهر ألها وهــذا اذا كان وقت النكاح صحيحافان كانمر يضافبقدرمهرالمثل يسقطعن العاقلة لانه ليس بمتبرع في هذا القدر (وأما ) الزيادة على ذلك فينظرانكانت تخرجمن ثلثماله يسقطأ يضأوان كانت لاتخرجمن ثلثماله فبقدرالثلث يستقط أيضبأ والزيادة تكون للزوج ترجع الىو رثته وانمااعتبرخر وجالز يادةمن تلثماله لانهمتبرع بالزيادة وهومريض مرض الموت هذا في الخطأ (وأما) في العمد جازالنكاح وحار عفوا (أما) جوازالنكاح فلا شك فيه لان جواز ولا يقف على تسميةما هومال ( واماً ) صير و رةالنكاح على القصاص عفو آله لا نه لماتز وجها على القصاص فقد أزال حقه عنه وأسقطه وهذامعني العفو ولهامهر المثل من تركة الزوج لان النكاح لايجو زالا بالمهر والقصاص لا يصلح مهرا لانه ليس عال فيجب لهاالعوض الاصلى وهومهر المثل فانكان بلفظ آلجر احة ونم يذكر وما يحدث منها فكذلك الجواب عندهما في العمدوالخطا وعندأ بي حنيفة رحمه الله بطل العفواذا كان عمد اولهامهر المشل من مال الزوج وتحببالديةمن مالهافيتناقصان بقدرمهر للثلوتضمن المرأةالز يادةوانكانت خطأ فتجبالدية علىعاقلتها ولهسأ مهرالمثلمن مال الزوج ولاترث المرأةمن مال الزوج شيأ لانهاقاتلة ولاميراث للقاتل والله تعالى أعلم ولوكان مكان النكاح خلع بان فطع يدامرأته أوجرحها جراحة فحلعها على ذلك فهو على ماذكر ناانها ان يرئت جازا لخلع وكان بائنالانه تبين انه خلعهاعلى ارش اليد فصح الخلع وصارارش اليدبدل الخلع والخلع على مال طلاق بائن ويستوى فيه العمدوالخطأ لمامر وانسرى الى النفس وكانخطأ فانذكر بلفظ الجناية آو بلفظ الجراحة ومايحد ثمنها جازالخلع ويكون بائنالانه تبين ان الفعل وقع قتلا فتبين انه وقع موجبا للدية فكان الخلع واقعاعلى ماله وهوالدية فيصح ويكون بائنا ثمانكانتالمرأة صيحةوقت الخلع جازذلك من جميم المال وان كانت مريضة صارت الدية بدل الخلع ويعتبر خر و جبميع الدية من الثلث بخلاف النكاح حيث يعتبرهناك خر وجالز يادة على قدرمهر المشل من الثلث لان تلك الحال حال دخول البضع في ملك الز و جوهذه حالة الخر و جوالبضع يعدمالا حال الدخول في ملك الز و ج ولا يعدمالاحال الخر وجعن ملكه وانكان يخرج من الثلث سقطعن العاقلة وان لم يكن لها مال يسقط والثلثان على العاقلةو يكون عنزلةالوصية هــذافى الخطأ فأمافى العمدجاز العفو ولا يكون مالا وخلمهــا بغــيرمال يكون رجعيا وانكان الخلع بلفظ الجراحة وبميذكر ومايحدث منها فعندهما كذلك الجواب وعندأى حنيفة رحمه الله بميصبح العفو وتحبب جميع الدية في ماله في العمدو في الحطأ على العاقلة و يكون الخلع بغيرمال فيكون الطلاق رجعيا والله تعالى أعلم ومنهاالصلح على ماللان القصاص حق للمولى ولصاحب الحق أن يتصرف في حقه استيفاء واسقاطاً اذا كان من أهمل الاسقاط والمحل قابل للسقوط ولهذا يماك العفوفيماك الصلح ولان المقصودمن اسمتيفاءا لقصاص وهو الجباة محصل بهلان الظاهران عندأ خذالمال عن صلح وتراض تسكن الفتنة فلا يقصدالولي قتمل القاتل فلا يقصد القاتل قتله فيحصل المقصودمن استيفاءالقصاص بدونه وقيل ان قوله تبارك وتعالى فمن عفر لهمن أخيه شيءالاكية نزل في الصلح عن دم العمد فيدل على جواز الصلح وسواء كان بدل الصلح قليلا أوكثيرا من جنس الدية أومن خلاف جنسها حالا أومؤجلا بأجل معلوم أومجهول جهالة متفاوتة كالحصاد والدياس ونحوذلك بخلاف الصلح منالديةعلى أكثرثماتحب فيهالديةانه لايحو زلان المانع من الجوازهناك تمكن الربا ولم يوجدهمنالان الربا يختص عبادلةالمال بالمال والقصاص ليسءال وقدذكرناشرائط جوازالصلح ومن يملك الصلح ومن لايملكه في كتاب الصلح ولوصالح الولى القاتل على مال ثم قتله يقتص منه عندعامة العلماء رضي الله عنهم وقال بعض الناس لاقصاص عليه وقدم تالمسئلة في العفو ولو كان الولى اثنين والقصاص واحد فصالح أحدهما سيقط القصاص عن القاتل وينقلب نصيبالا خرمالالماذ كرنافي العنفو ولوقتناه الاخر بعندعفوصاحبه فهوعلي التفصيل والخملاف

والوفاق الذي ذكرناه في العنفو ولوكان القصاص أكثرفصالح ولي أحبد القتيلين فللآخران يستوفي وكذا لوصالحالولي مع أحدالقاتلين كان له أن يقتص للا خرلماذكر نآفي العفو وكذلك حكم المولى في الصلح عن دم العمدفي جميعما وصفنا ومنهاارث القصاصبان وجبالقصاص لانسان فسات من لهالقصاص فورث القاتل القصاص سقط القصاص لاستحالة وجوب القصاص له وعلسه فسقط ضرورة ولوقتل رجلان رجلين كل ممنهماابن الا خرعمداوكل منهماوارث الا خرقال أبويوسف رحمه الله لاقصاص عليهما وقال الحسن بن زيادر حمه الله يوكل كل واحد منهما وكيلايستوفي القصاص فيقتلهما الوكيلان معا وقال زفر رحمه الله يقال للقاضي ابتدباج ماشئت وسلمه الى الا آخر حتى يقتله و يستقط القصاص عن الا خر (وجــه)قول زفر رحمه اللهان القصاص وجبعلي كل واحدمنهما لوجود السيب من كل واحدمنهما وهو القتل العمد الاانه لايتمكن استفاؤهما لانه اذااستوفي أحدهما يستمط الاتخر لصير ورة القصياص ميراثاللقاتل الاخرفكان الخمارفيه الى القاضي ببتدئ بأم ماشاء ويسلمه الى الا خرحتي يقتله ويسقط القصاص عن الا تخر (وجسه) قول الحسن رحمه الله ان استيفاء القصاص منهما ممكن بالوكالة بان يقتل كل واحد من الوكيلين كل واحد من ألقا تلين في زمانواحدفلايتوارثان كافي الغرقي والحرقي ( وجه ) قول أبي يوسف رحمه اللهان وجوب القصاص وجوب الاستيفاءلا يعقللهمصني سواهولا سبيلالي استيفاءالقصاص لانهاذااستوفي أحدهماسقطالا خروليس أحدهما بالاستيفاء أولىمن الاتخر فتعذرالقول بالوجوب أصلاولان فياستيفاءأ حيدالقصاصين ابقاءحق أحمدهما واسقاطحق الاكر وهمذالا يجوز والقول باستيفائهما بطريق التوكيل غيرسمديدلان الفعلين قلما لتفقان في زمان واحد بل يسبق أحدهماالا تخرعادة وكذا أثرهماالثابت عادة وهوفوات الحياة وفى ذلك السقاط القصاص عن الا خروقالوا في رجل قطع يدرجل ثم قتل المنطوع يده ابن القاطع عمد انم مات المقطوع يده من القطع انعلى القاطع القصاص وهوالقتل لولى المقطوع يدهلانه مات بسبب سابق على وجودالقتل منه وهوالقطع السابق لان ذلك القطع صار بالسراية قتلا فوجب القصاص على القاطع ولا يسقط بقتل المقطوع يده ابن القاطع والله سبحانه وتعالى أعلم (وَمنها)حرمان الميراث لحصول القتل مباشرة بغير حق ولهذا يثبت بالقتل الخطاف العمداو لى وأماالكفارة فلاتحب عُندُنا وعندالشافعي رحمه الله تحبب (وجمه) قوله ان الكفارة لرفع الذنب ومحوالاتم ولهذا وجبت في القتل الخطاوالذنب فيالقتل العمدأعظم فكانت الحاجة الى الدفع أشــد (وَلَنا) ان التحرير أوالصوم في الحطا انمـا وجب شكر أللنعمة حيث سلمله أعزالا شياءاليه في الدنيا وهو الحياة معجواز المؤاخذة بالقصاص وكذا ارتفع عنه المؤاخذة فىالا خرةمع جوازا لمؤاخذة وهذا لم يوجدنى العمد فيقدر الايجاب شكرا أوجب لحق التو بةعن القتل بطريق الخطاوأ لحق بالتو بةالحقيقية لخفة الذنب بسنب الخطا والذنب ههناأ عظم فلايصلح لتحرير توبة والله تعالىأعلم وأماشبهالعمد فيتعلق بهأحكام منهاوجوبالد فالمغلظمة علىالعاقلة اماوجوبالديةفلان القصاص امتنع وجو بهمع وجودالقتل العمدللشهة فتجبالدية وأماصفة التغليط فلاجماع الصحابة رضي اللهعنهم لانهسم اختلفوافي كيفية التغليظ على مانذكران شاءالله تعالى واختسلافهم في الكيفية دليل ببوت الاصل وأماالوجوب على العاقلة فلان العاقلة انما تعقل الحطأ تخفيفا على القاتل نظر اله لوقوعه فيه لاعن قصدوفي هذا القتل شهة عدم القصد لحصولها آلةلا يقصدبها القتلءادة فكان مستحقالهذا النوعمن التخفيف ومنها حرمان الميراث ومنهاعدم جواز الوصية لانه قتل مباشرة بغيرحق وهل تحبب الكفارة في هذا القتل ذكرالكرخي رحمه الله انها تجب وألحقه بالقتل الخطأ المحض في وجوب الكفارة وقال بعض مشابخنا لاتجب وألحق بالعمدالحض في عدم وجوب الكفارة (وجه) ماذكردالكرخي رحمهاللهان|اكفارة اعماوجبت في الحطاامالحق|لشكرأولحق|لتو بةعلى ما بيناوالداعي آلىالشكر والتوبةههناموجود وهوسلامةالبدنوكونالفعلجنايةفيهانوع خفةلشبهةعدمالقصد فامكنان يجعل

التحريرفيه توية (وجه) القول الا خران هذه جناية متغلظة ألا ترى ان المؤاخذة فها ثابتة بخلاف الخطافلا يصلح التحرير توبةمها كافي العمد والتمسبحانه وتعالى أعلم وأماالقتل الخطأ فيختلف حكمه باختسلاف حال القاتل والمقتول فنفصل الكلام فيه فنقول القاتل والمقتول اماأن يكوناجميعاً حرين واما انكان القاتل حرا والمقتول عبـــداً واماان كان القاتل عبداً والمقتول حراً واماان كاناجيعاً عبدين فان كاناحرين فيتعلق به أحكام مها وجوب الكفارة عنىدوجودشرائط الوجوبوهي نوعان بعضها يرجع الىالقاتل و بعضها الى المقتول أماالذي يرجع الى القاتل فالاسسلام والعقل والبلوغ فلانحب الكفارة على الكافر والمجنون والصبي لان الكفارغ يرمخاطبين بشرائعهي عبادات والكفارة عبادة والصسى والمجنون لايخاطبا بالشرائع أصلا وأماالذي يرجع الى المقتسول فهوان يكون المقتول معصوما فلانجب بقتل الحربي والباغي لعدم العصمة وآماكونه مسلما فليس بشرط فيجب سواءكان مسلما أوذميأ أومستأمنا وسواء كانمسلما أسلم في دارالاسلام أوفي دارالحرب ولميها جرالينا لقوله سبحانه وتعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة الى قوله تعالى فان كان من قوم عدولكم وهومؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وانكان من قوم بنكرو بينهمميثاق فدية مسلمة الي أهله وتحرير رقبة مؤمنة ولان القاتل قدسلرله الحياة في الدنيا وهيمن أعظم النعرورفعت عنه المؤاخذة في الآخرة مع جواز المؤاخذة في الحكمة لما في وسع الخاطئ في المحتمقظ نفسه عن الوقوع في الخطاوهذا أيضا نعمة فكان وجوب الشكر لهذه النعمة موافقا للعقل فبين الله تعالى مقداره وجنسه بهذه الآية ليقدر العبد على اداءما وجب عليـــه من أصل الشكر بتعضية العقل ولان فعل الخطأ جنابة وتله تعالى المؤاخذة عاييه عطريق العدللانه مقدور الامتناع بالتكلف والجهدواذا كانجناية فلابدلهامن التكفير والتوبة فجعل التحرير من العبد بحق التوية عز القتبل الخطا عنزلةالتو بةالحقيقية في غيره من الجنايات الاانه جعبل التحرير أوالصوم توبة لهدون التوية الحقيقية لخفية الجناية بسب الخطااذ الخطأ معفو في الجلة وجائز العفو عن هذا النوع ففت توسه لخفة في الجناية فكان التحر رفى هذه الجناية بمنزلة التو بقنى سائر الجنايات ومنها حرمان الميراث لانه وجدالقت ل مباشرة بغيرحق اماالمباشرة فلاشكفها وأماالخطر والحرمة فلانفعسل الخطاجناية جأزالمؤاخذةعليهاعقسلا لمابينا والدليل عليه قوله عزاسمه ربنالا تؤاخذناان نسبنا أو أخطأنا ولولم يكن جائزا لمؤاخذة لكان معني الدعاء اللهم لاتحير عليناوهذامحال وانمارفع حكمهاشرعا ببركة دعاءالنبي عليه الصلاة والسلام وقوله عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ومااستكرهواعايمه مع بقاءوصف الفعل على حاله وهوكونه جناية ومنها وجوب الدية والكلامف الدية في مواضع في بيان شرائط وجوب الدية و في بيان ما تحب منه الدية من الاجناس و في بيان مقدار الواجب من كل جنس وفي بيان صفته وفي بيان من تحب عليه الدية وفي بيان كيفية الوجوب أماالشرائط فبعضها شرط أصل الوجوب وبعضها شرطكال الواجب أماشرط أصل الوجوب فنوعان أحدهما العصمة وهوان يكون المقتول معصوما فلادية فى قتل الحر بى والباغى لفقد العصمة فاما الاسلام فليس من شرائط وجوب الدية لامن جانب القاتل ولامن جانب المقتول فتجب الدية سواءكان القاتل أوالمقتول مسلما أودميا أوحر بيامستأمنا وكذلك العقل والبلو غحتي تجب الدية في مال الصبى والجنون والاصل فيه قوله سبحانه وتعالى ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الىأهله الاان يصدقوا ولاخلاف في انه اذاقتل ذمياً أوحر بيامستأمناً تحبب الدية لقوله تبارك وتعالى فان كان من قوم بينكمو بينهمميثاق فدية مسلمةالى أهله والثانى التتموم وهو آن يكون المقتول متقوما وعلى هذا يبغي ان الحر ى اذا أسلم ف دارالحرب فلمهاجرالينا فقتله مسلم أو ذمى خطأانه لاتحببالدية عندأ صحابنا خلإ فاللشافعي بناءعلي ان التقوم يدار الاسلام عندنا وعنده بالاسلام وقدذ كرناتقر يرهذا الاصل في كتاب السير ثمنتكلم في المسألة ابتداء احتج الشافعي رحمهالله بقوله تبارك وتعالى ومن قتسل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الىأهله وهذامؤمن قتسل خطأ فتجبالدية (ولنا) قـوله جلتعظمــتهوكبرياؤهفان كانمنقومعدو لــكموهومؤمن فتحرير رقبةمؤمنــة

والاستدلال به من وجهين أحدهما انه جعل التحرير جزاءالقتل والجزاء يقتضي الكفاية فلو وجبت الدية معمه لاتقعالكفاية بالتحرير وهمذاخلافالنص والثاني انه سبحانه وتعالى جعل التحريركل الواجب بقتله لانه كل المذكورفلوأ وجبنامعهالدية لصار بعض الواجبوهذا تغييرحكماالنصوأماصدر الآيةالكريمةفلايتناول هذا المؤمن لوجيهن أحمدهماانه سبحانه وتعالى ذكرالمؤمن مطلقا فيتناول المؤمن من كل وجمه وهوالمستأمن ديناوداراً وهذامستأمن دينالادارا لانهمكثرسواد الكفرةومن كثرسوادقوم فهومنهم على لسان رسول اللهصلي القعليم وسلم والثانىانه أفردهذا المؤمن بالذكروالحكم ولوتناوله صدرالآ يةالشر يفة لعرف حكمه به فكان الثانى تكراراولو حل على المؤمن المطلق لم يكن تسكر ارا فكان الحل عليه أولى أو محتمل ماذكر نافيحمل عليه توفيقا بين الدليلين عملا مهما جميعائم عصمة المقتول تعتبر وقت القتل أموقت الموت أمفى الوقتين جميعاعلى أصل أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه تعتبروقت القتسل لاغيروعلي أصلهما تعتبر وقت القتل والموت جميعا وعلى قول زفر رحمه الله تعتبر وقت الموت لاغير وعلى هذاتخر جمسائل الرمى اذارمي مسلما فارتد المرمى اليدثم وقعربه السيهم وهومر تدفمات فعلى الرامي الدبة في قول أبىحنيفةرحمهاللهانكان خطأ تتحملهالعاقلة وانكان عمدا يكون فيمالهوعندهمالاشي عليهوكذاعندزفروان رمى مرتدا أوحر بيافاسلم تمموقع السمهم به ومات لاشئ عليه عندأ محابنا الثلاثة وعندز فرعليه الدية (وجه)قوله ان الضان اعامحب بالقتل والفعل انما يصيرقتلا بفوات الحياة ولاعصمة للمقتول وقت فوات الحياة فكان دمه هدراكما لوجرحه ثمارتدفمات وهومر تدلهماان للقتل تعلقا بالقاتل والمقتول لانه فعل القاتل وأثره يظهر في المقتول بفوات الحياة فلا بدمن اعتبارالعصمة في الوقتين جميعاولا بي حنيفة رضي الله عنه ان الضمان اعا بحب على الانسان بفعله ولا فعل منه سوىالرمىالسابق فكان الرمىالسابق عندوجودزهوق الروح قتلامن حين وجوده والحمل كان معصوما فىذلك الوقت فكان ينبغي ان يحب القصاص الاانه سقط للشهة فتجب الدية ولهــذالوكان مرتداأ وحربيا وقت الرمى ثمأسلم فاصابهالسهموهومسلم انهلاشيءعليهعندهما وهذهالمسألة حجةقويةلابىحنيفةرضياللهعنسهعلمهمافي اعتبار وقت الرى لاغير والدليل عليه ان في اب الصيد يعتبر وقت الرمى في قولم جميعا حتى لوكان الرامي لمماوقت الرميثم ارتدفاصاب السمهم الصيدوهومرتديؤ كلوان كان الباب أب الاحتياط وعشله لوكان محوسيا وقت الرى ثمأ سلم ثم وقع السهم بالصيد وهومسلم لا يؤكل وكذلك حلال رى صيداً ثمأ حرم تم أصابه لاشيءعليه وانرمى وهومحرمثمحمل فاصابه فعليه الجزاء فهمده المسائل حجج أىحنيفةرضي اللهعندفي اعتبار وقتالفعل والاصل ان مايرجع الى الاهلية تعتبر فيه أهلية الفاعل وقت الفعل بلاخلاف وما كان راجعاالي المحل فهو على الاختلاف الذي ذكرنا مخلاف مااذا جرح مسلما ثمارتدالجروح فمات وهومرتدانه مدردمه لان الجر حالسا بق انقلب قت الابالسراية وقد تبدل الحل حكابالردة فيوجب انقطاع السراية عن ابتداء الفعل كتبدل المحل حقمقة ولم يوجدهذا المعني في مسألتناولو رمي عبدافا عتقه مولاه ثم وقع به السيهم فمات فلادية عليه وعليه قيمته لمولاه في قول أبي حنيفة عليه الرحمة وقال مجدعلي الرامي لمولى للعبد فضل ما بين قيمته مرميا الى غيرمرى لاشيء عليه غبر ذلك وذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي رحمه الله قول أبي يوسف مع قول محمد انه لماري اليه فقد صار ناقصا بالرى في ملك مولا هقبل وقوع السهم به لانه أشرف على الهلاك بتوجه السهم اليه فوجب عليه ضمان النقصان فصاركمالوجرحمه ثمأعتقهمولاه ولوكان كدلك لانقطعت السراية ولايضمن الدية ولاالقيمة واعما يضمن النقصان كذاهذا وأبوحنيفةرضي اللهعنمه مرعلي أصله وهواعتبار وقتالف مللانه صارقا تلابالرمي السابق وهوكان ملك المسولي حينتذ (وأما) بيان ماتجب فيمه الدية فقد اختلف أصحا منافيه قال أبوحنيفة رحمه الله الذى تحب منه الدية وتقضى منه ثلاثة أجناس الابل والذهب والفضهة وعندهما ستة أجناس الاسل والذهب والفضةوالبقروالغنموا لحلل واحتجا بقضية سيدناعمررضي الله تعالى عنهفانه روى انهقض بالديةمن هذه الاجناس

يمحضرمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولابى حنيفة رضي الله تعالى عنه قوله عليه الصلاة والسلام في النفس المؤمنة مائةمن الابلجعل عليمه الصلاة والسلام الواجبمن الابل على الاشارةالمافظاهره يقتضي الوجوب مماعلى التعيين الاان الواجب من الصنفين الاخيرين ثبت مدليل آخر هن ادعى الوجوب من الاصناف الا خرفعليه الدليل وأماقضية سيدناعم رضي الله تعالى عنه فقيد قيل إنه أعاقضي بذلك حين كانت الديات على العواقل فلها نقلها الى الديوان قضي بهامن الاجناس الثلاثة وذكرفي كتاب المعاقل مايدل على الهلاخلاف بينهم فانه قال لوصالح الولى على أكثرمن مائتي بقرةأومائتي حلة لميحبز بالاجماع ولولم يكن ذلك من جنس الدية لجازوالله أعلم بالصواب وأمابيان متمدار الواجب من كل جنس وبيان صفته فقد رالواجب من كل جنس يختلف مذكورة المقتول وأنوشه فان كان ذكرافلا خلاف في ان الواجب بقتله من الابل ما ئة لقوله عليه الصلاة والسلام في النفس المؤمنة ما ئة من الابل ولاخسلاف أيضافيان الواجب من الذهب الف دينار لمار وي أنه عليه الصلاة والسلام جعل دية كل ذي عهد في عهده الف دينار والتقدير فيحق الذمي يكون تقديرا فيحق المسلم من طريق الاولى وأماانوا جب من الفضة فقد اختلف فيه قال أسحابنارحمهمالله تعالى عشرةآ لاف درهم وزناوزن سبعة وقال مالك والشافعي رحمهما الله أثنا عشرالها والصحبيح قولنا لماروي عن سيدناعمر رضي الله عنه انه قال الدية عشرة آلم ف درهم يمحضر من الصحابة رضي الله عنهم ولم ينقل انه أنكر عليه أحد فبكون اجماعامع ماان المقاد برلا تعرف الاسهاعا فالظاهر انه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدر الواجب من البقر عند هم ما كتابقرة ومن الحلل ما تتاحلة ومن الغيم الفاشاة ثم دية الخطا من الابل الخماس بلا خلاف عشرون بنت مخاض وعشرون النمخاض وعشرون بنت لبون وعشر ونحقة وعشرون جدعة وهذاقول عبد اللهبن مسعود رضي الله عنه وقدر فعه الى النبي عليه الصلاة والسلام انه قال دية الخطا اخماس عشر ون سنات مخاض وعشرون بنومخاض وعشرون بنولبون وعشرون حقة وعشرون جذعة وعندهما قدركل بقرة خمسون درهما وقدركل حلة خمسون درهما والحلة اسمائو بين ازار ورداء وقيمة كل شاة خمسة دراهم ودية شبه العمد أرباع عندهما حمس وعشرون بنتمخاض وخمس وعشرون بنتالبون وحمس وعشرون حتة وخمس وعشر ونجذعة وهو مذهب عبدالله بن مسعود رضى الله عنه وعند محمد اثلاث ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأر بعون ما بين ثنية الى بازل عامها كله خلفة وهومذهب سبدناعم وزيدس ابترضي الله تعالى عنهما وعن سيدناعلي رضي الله عنه انه قال في شبه العمدأ ثلاث ثلاثة وثلاثون حقة وثلاثة وثلاثون جذعة وأربعة وثلاثون خلفة والصحابة رضي الله عنهم متي اختلفت فىمسئلة على قولين اوثلاثة يجب رجيح قول البعض على البعض والترجيح ههنا لقول ابن مسعود رضى الله عنه لوجهين أحدهما انهموافق للحديث المشهو رالذي تلقنه العلماء رضي الله عنهم بالقبول وهوقوله عليه الصلاة والسلام في النفس المؤمنة ما تقمن الابل وفي ايجاب الحوامل ايجاب الزيادة على المائة لان الحمل أصل من وجه والثاني ان ماقاله أقرب الى القياس لان الحمل معني موهوم لا يوقف عليه حقيقة فان انتفاخ البطن قد يكون للحمل وقد يكون للداءونحوذلكوانكانأ نثي فديةالمرأةعلى النصف من ديةالرجل لاجماع الصيحابة رضي الله عنهم فانه روي عن سيدناعمروسيدناعلى وانمسعودوز يدبن ثابت رضوان الله تعالى علمهم أنهم قالوافي دية المرأة انهاعلى النصف من دية الرجل ولمينقل انه أنكر علهم أحد فيكون اجماعا ولان المرأة في ميراثها وشهادتها على النصف من الرجل فكذلك فيديتهاوهل بختلف قدرالدبة بالاسلام والكفرقال أمحابنار حهيم الله لايختلف ودية الذمي والحربي والمستأمن كمدية المسلم وهوقول ابراهيم النخعي والشعبي رحمهما اللهوالزهري رحمه اللهوقال الشافعي رحمه الله تختلف ديةالمهودي والنصراني أربعة آلافودية المجوسي تماعائة واحتج بحديث رواهعن رسول الله صلي الله عليهوسلم انهجعل دية هؤلاءعلى هذه المراتب ولان الانوثة لماأثرت في نقصان البدل فالكفر أولي لان نقيصة الكفر فوق كل نقيصة(ولنا) قوله ببارك وتعالى وانكان من قوم بينكم و بينهـــمميثاق فديةمسلمةالى أهله أطلق سبحانه وتعالى

القول بالدية في جميع أنواع القتل من غير فصل فدل ان الواجب في السكل على قدر واحد (وروينا) انه عليـــه الصلاة والسلام جعل دية كل ذي عهد في عهده الف دينا (وروي) أن عمر و بن أمية الضمري قتل مستأمنين فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما بدية حرين مسلمين وعن الزهرى رحمه الله انه قال قضى سيدنا أبو بكر وسيدناعمررضي الله تعالى عنهمافي دية الذمي عثل دية المسلم ومشله لا يكذب وكذاروي عن ابن مسعودرضي الله عنمه انه قال دية أهل الكتاب مثل دية المسلمين ولان وجوب كال الدية يعتمد كال حال القتيل فيايرجع الى أحكام الدنياوهي الذكورة والحرية والعصمة وقدوجدو نقصان الكفريؤثر في أحكام الدنيا (وأما) بيان من تحبُّ عليه الدية تحب على القاتل لان سبب الوجوب هوالقتل وانه وجدمن القاتل ثم ( الدية ) الواجبة على القاتل نوعان نوع يحب عليمه في ماله ونوع يحب عليه كله وتتحمل عنه العاقلة بعصه يطريق التعاون اذا كانله عاقلة وكلدية وجبت بنفس القتل الخطا أوشبه العمد تتحمله العاقلة ومالافلا فلاتعقل الصلح لان بدل الصلح ما وجب بالقتل بل بعقد الصلح ولا الاقر ارلانها وجبت بالاقر اريالقتل لا بالقتل واقر اره حجة في حقه لا في حق غيره فلايصدق فيحق العاقلة حتى لوصدقوا عقلوا ولاالعبيديان قتل انسا ناخطأ لان الواجب بنفس القتل الدفعملا الفداءوالفداء يحب باختيار المولى لاينفس القتسل ولاالعمديان قتل الاب ابنه عمداً لانها وان وجبت بالقتل فلرتحب بالقتيل الخطأأ وشبه العمد وهذالان التحمل من العاقلة في الخطأ وشبه العمد على طريق التخفيف على الخاطئ والعامدلا يستحقالتخفيف وقدروي عنه عليه الصلاة والسلامأنه قاللاتعقل العاقلة عمداً ولاعبـــداولاصلحاً ولااعترافاولامادونارش الموضحة وقيل فيمعني قوله عليه الصلاة والسلام ولاعبدا أن المرادمنه العبد المتول وهو الذى قتله مولاه وهومأذون مديون أوالمكاتب لاالعبدالقاتل لانهلو كان كذلك لكان من حق الكلام أن يقول لاتمقل العاقلة عن عبد لان العرب تقول عقلت عن فلان اذا كان فلان قاتلا وعقلت فلا نأ اذا كان فلان مقتولا كذا فرق الاصمعي ثم الوجوب على القاتل فها تتحمله العاقلة قول عامة المشايخ وقال بعضهم كل الدية في هذا النوع تجب على المكل ابتـداءالقاتل والعاقلة جميعا والصحيح هوالاول لقوله سبحانه وتعالى ومن قتل مؤمناً خطاً فتحرير رقبةمؤمنةوديةمسلمةالي أهله ومعناه فليتحر زوليودوهذاخطاب للقاتل لاللعاقلة دل ان الوجوب على القاتل ولما ذكرناأن سبب الوجوب هوالقتل وانه وجدمن القاتل لامن العاقلة فكان الوجوب عليه لاعلى العاقلة وانما العاقلة تتحمل دية واجبة عليه مح دخول القاتل مع العاقلة في التحمل مذهبنا وقال الشافعي رحمه الله القاتل لايدخل معهم بل تتحمل العاقلة الكل دون القاتل وقال أبو بكر الاصم يتحمل القاتل دون العاقلة لانه لا يجوزأن يؤاخذ أحد بذنب غيره قال الله سبيحانه وتعالى ولا تكسبكل نفس الاعلما وقال جلت عظمته ولاتزر وازرة وزرأخرى ولهذالم تتحمل العاقلة ضمان الاموال ولامادون نصف عشر الدية كذاهذا (ولنا)أنه عليه الصلاة والسلام قضي الغرة على عاقلةالضار بةوكذاقضي سيدناعمر رضي اللمعنه بالدية على العاقلة بمحضرمن الصحابة رضي اللهعنهممن غيرنكير وأماالا كية الشريفة فنقول بموجها لكز بإقلتم أن الحمل على العاقلة أخذ بغيرذنب فان حفظ القاتل واجب على عاقلته فاذالم يحفظوا فقدفر طوا والتفر يطمنهم ذنب ولان القاتل انما يقتل بظهر عشيرته فكانوا كالمشاركين لهفى القتل ولان الديةمال كثيرفالزام الكل القاتل اجحاف مه فيشاركه العاقلة في التحمل تحفيفاً وهومستحق التخفيف لانه خاطي و بهذافارق ضمان المال لان ضمان المال لا يكثرعادة فلا تقع الحاجة الى التخفيف ومادون نصف عشر الدية حكم حكم ضمان الاموال(وأما)الكلام مع الشافعي رحمه الله فوجه قوله أنه عليه السلام قضي بالدية على العاقلة فلايدخل فيه القاتل وانانقول نعملكن معلولا بالنصرة والحفظ وذلك على القاتل أوجب فكان أولى التحمل ثمالكلام في العاقلة في موضعين أحدهما في تفسير العاقلة من ه والثاني في بيان القدر الذي تتحمله العاقلة من الدية (أما) الاول فالقاتل لايحلو اماانكان حرالا صل واماانكان معتقاً واماانكان مولى الموالاة فانكان حرالا صل فعاقلته أهل ديوانه انكان

منأهل الديوان وهمالمقاتلة من الرجال الاحر ارالبالغين العاقلين تؤخذمن عطاياهم وهذا عندنا وعندالشافعي رحمه الله عاقلته قبيلته من النسب والصحيح قولنا لاجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك فانه روى عن ابراهم النحمي رحمه لله أنه قال كانت الديات على القبائل فلماوضع سيد ناعمر رضي الله عنه الدواوين جعلها على أهل الدواوين فان قيـــل قضى عليه الصلاة والسلام بالدية على العاقلة من النسب اذلم يكن هناك ديوان فكيف يقبل قول سيدناعمر رضى الله عندعلي مخالفته فعلرسول اللهصلي اللهءليهوسلم فالجواب لوكان سيدناعمر رضي اللهعنه فعل ذلك وحده لكان يجب حمل فعله على وجه لا مخالف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وكان فعله بمحضرمن الصجابة رضي الله عنهم ولايظن من عموم الصحابة رضي الله عنهم مخالفة فعله عليه الصلاة والسلام فدل أنهم فهموا أنه كان معلولا بالنصرة واذاصارت النصرة في زمانهم الديوان نقلوا العقل الى الديوان فلا تتحقق المخالفة وهذالان التحمل من العاقلة للتناصر وقبل وضع الديوان كان التناصر بالقبيلة وبعدالوضع صارالتناصر بالديوان فصار عاقلة الرجل أهل ديوانه ولاتؤخذمن النسآءوالصبيان والمجانين والرقيق لانهم ليسوامن أهل النصرة ولان همذا الضمان صلة وتبرع بالاعانة والصبيان والحجانين والمماليك ليسوامن أهل التبرع وان إيكن له ديوان فعاقلته قبيلته من النسب لان استنصاره بهم وان كان القاتل معتقاأ ومولى الموالاة فعاقلته مولاه وقبيلة مولاه لقوله عليه الصلاة والسلام مولى القوم منهم شم عاقلة المولى الاعلى قبيلته اذالم يكن من أهل الديوان فكذاعاقلة مولاه ولان استنصاره عولاه وقبيلته فكانوا عاقلته هذا اذاكان للقاتلءاقلة فامااذا لم يكن لهعاقلة كاللقيطوا لحرى أوالذمى الذى أسلم فعاقلته بيتالمال فى ظاهرالرواية وروى محمد عن أبي حنيفة رضى الله عنه أنه تحب الدية عليه من ماله لا على بيت المال وجه هذه الرواية أن الاصل هو الوجوب ف مال القاتل لان الجناية وجدت منه واعما الاخدمن العاقلة بطريق التحمل فاذالم يكن له عاقلة يرد الامر فيه الىحكم الاصل وجهظاهرالر وايةأن الوجوب على العاقلة لمكان التناصر فاذالم يكن لهعاقلة كان استنصاره بعامة المسلمين و بيت المال ماله فكان ذلك عاقلته (وأما) بيان مقدار ما تتحمله العاقلة من الدية فلا يؤخذ من كل واحد منهم الاثلاثة دراهمأوأر بعةدراهمولايزادعلى ذلك لازالاخدمهم على وجهالصلة والتبرع تخفيفاً على القهاتل فلا بحوزالتغليظ علمهم بالزيادة ويجوزأن ينقص عن هذا القدراذاكان في العاقلة كثرة فان قلت العاقلة حتى أصاب الرجل أكثرمن ذلك يضم الهم أقرب القبائل الهممن النسب سواء كانوامن أهل الديوان أولا ولا يعسر علهم ويدخل القاتل مع العاقلة ويكون فها يؤدي كاحدهم لان العاقلة تتحمل جناية وجدت منه وضاناً وجب عليه فكان هوأولى بالتحمل (وأما) بيان كيفية وجوب الدية فنقول لاخلاف في أن دية الخطأ تجب مؤجلة على العاقلة في ثلاث سنين لا جماع الصحابة رضي الله عهم على ذلك فانه روى أن سيدناعمر رضى الله عنه قضى بذلك بمحضرمن الصحابة رضى الله عنهم ولمينقل أنه خالفه أحد فيكون اجماعا وتؤخذ من ثلاث عطاياان كان القاتل من أهل الديوان لان لهم في كل سسنة عطية فان تعجل العطايا الثلاث في سنة واحدة يؤخذ الكل في سنة واحدة وان تأخر ت بتأخر حق الأخذوان لم يكزمن أهلالديوان تؤخذمنه ومن قبيلته من النسب في ثلاث سنين ولاخلاف في أن الدية بالاقرار بالقته الخطأ تحبف ماله فى ثلاث سنين لان الاقرار بالقتل اخبار عن وجود القتل وانه يوجب حقاً مؤجلا تتحمله العاقلة الأأنه لايصدق على العاقلة فيجب مؤجلافي ماله واختلف في شبه العمد والعمد الذي دخلته شهة وهو الاب اذاقتل ابنه عمدا قال أصحابنار حهمالله انهاتحب مؤجلة في ثلاث سنين الاأن دية شبه العسمد تتحمله العاقلة ودية العمد في مال الاب وقال الشافعي رحمه الله دية الدم كدية العمد تحب حالا وجه قوله أن سمب الوجوب وجهد حالافتجبالدية حالااذالحكم يثبت على وفق السبب هوالاصل الاأن التأجيل في الخطأ ثبت معدولا مه عن الاصللاجماع الصحابة رضي الله عنهمأو يثبت معلولا بالتخفيف على القاتل حتى تحمل عنه العاقلة والعامد يستحق التغليظ ولهذاوجبفي ماله لاعلى العاقلة (ولنــا) أن وجوبالدية نم يعرف الابنص الكتاب العزيز وهوقوله

تبارك وتعالىومن قتل مؤمناً خطأ فتنحر ير رقبةمؤمنة وديةمسلمة الى أهله والنصوان و ردبلفظ الخطأ لكن غيره ملحق بهالاأنه مجل في بيان القدر والوصف فبين عليه الصلاة والسلام قدرالدية بقوله عليه الصلاة والسلام في النفس المؤمنة مائةمن الابلو بيان الوصف وهوالاجل ببتباجاع الصحابة رضي الله عنهم بقضية سيدناعمر رضي الله عنه بحضرمنهم فصار الاجل وصفالكل دية وجبت بالنص وقوله دية الحطأ وجبت بطريق التخفيف والعامد يستحق التغليظ قلنا وقدغلظنا عليمه من وجهن أحدهما بامجاب دية مغلظة والثاني بالامحاب في ماله والجاني لا يستحق التغليظ من جميع الوجوه وكذلك كل جزءمن الدية تتحمله العياقلة أوتحب في مال القياتل فذلك الجزء تحبب فى ثلاث سنين كالعشرة اذاقتلوا رجلاخطأ أوشبه عمدحتي وجبت عليهم دية واحدة فعاقلة كل واحدمنهم تتحمل عشرهافي ثلاث سنين وكذلك العشرة اذاقتلوا رجلا واحدهمأ بومحتى وجبت عليهم دية واحدة في مالهم يحب على كل واحد منهم عشرها في ثلاث سنين لان الواجب على كل واحد منهم جزءمن دية مؤجلة في ثلاث سنين فكان تأجيل الدية تأجيلا لكلجزءمن أجزائهااذالجزءلا نخالف الكل في وصفه ولاخلاف في أن بدل الصلح عن دمالعمد يحبب في ماله حالالانه لم يحبب بالقتل وانما وجب بالعقد فلايتأجل الابالشرط كثمن المبيع ونحوذلك وكمذلك العبداذاقتل انسا نأخطأ واختار المولى الفداء يحبب الفداء حالالان الفداء لمبجب بالقتل مدلامن القتيل وانما وجببىدلاعن دفع العبدوالعبدلودفع يدفع حالا فكذلك بدلهواللمسبحانه وتعالى أعلم همذا اذا كان القاتل حرأ والمقتول حراً فامااذا كانالقاتل حراً والمقتول عبدا فالعبدالمقتول لايخلو اماانكان عبدأجنبي (واما) انكان عبدالقاتل فانكان عبدأجني فيتعلق بهذا القتل حكمان أحدهما وجوب القيمة والكلام في القيمة في مواضع في بيان مقدارالواجب منها وفي بيان من تجب عليه وفي بيان من يتحمله وفي بيان كيفية الوجوب أماالاول فالعبد لا يخلو اماانكان قليل القيمة (واما) انكانكثيرالقيمة فانكان قليل القيمة بانكان قيمته أقل من عشرة آلاف درهم يحبب قيمته بالغةما بلغت بالاجماع وان كانت قيمته عشرة آلاف أوأ كثراختلف فيهقال أبوحنيفة ومحمدرحمهماالله يحبعشرة آلاف الاعشرة وروى عن أبي يوسف في غير رواية الاصول أنه يجب قيمته بالغة ما بلغت وهوقول الشافعي رحمه الله والمسألة مختلفة بين الصحابة رضي الله عنهم روى عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه مثل مذهبنا وروى عن سيدناعمان وسيدناعلى رضي الله تعالى عنهمامثل مذهبه والحاصل أن العبد آدمي ومال لوجودمعني الاكدمية والمالية فيهوكل واحدمنهمامعتبرمضمون بالمثل والقيمة حالة الانفرادو بالقتل فوت المعنيين جميعاولا وجه الى ايجاب الضمان بمقابلة كل واحدة منهما على الانفراد فلابدمن ايجابه بمقابلة أحدهما واهدار الا خرفيقم الكلام فى الترجيح فادعى الشافعي رحمه الله الترجيح من وجهين أحدهما أن الواجب مال ومقابلة المال بالمال أولى من مقابلة المال بالا دى لان الاصل في ضمان العدو أن الوارد على حق العبدأن يكون مقيد ابالمثل ولا مماثلة بين المال والا دى فكان ايجابه بمقا بلة المال موافقا للاصل فكان أولى والثاني أن الضمان وجب حقاللعبد وحقوق العباد تجب بطريق الجبر وفي ايجاب الضمان بمقابلة المالية جبرحق المفوت عليه من كل وجه (ولنا) النص ودلالة الاجماع والمعقول أما النص فتوله تبارك وتعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحر بررقبة مؤمنة ودية مسلمة الى أهله وهذا مؤمن قتل خطأ فتجب الديةوالديةضمانالدموضانالدملايزادعلى عشرة آلاف بالاجماع (وأما) دلالةالاجماع فهوأ ناأجمعناعلى أنه لوأقرعلى نفسمه بالقصاص يصح وانكذ به المولى أولاأن الترجيح لمعنى الاكمية لماصح لانه يكون اقراره اهدارا لماللولي قصد امن غير رضاه واله لا يملك ذلك (وأما) المعقول فن وجهين أحدهما أن الا دمية فيه أصل والمالية عارض وتبع والعارض لايعارض الاصل والتبع لايعارض المتبوع ودليل اصالة الا دمية من وجوه أحدها انهكانخلق خلق آدميا ثم ثبت فيه وصف المالية بعارض الرق والثانى أن قيام المالية فيه بالا دمية وجوداً وبقاء لاعلى القلب والثالث أن المال خلق وقاية للنفس والنفس ماخلقت وقاية للمال فكانت الاكمية فيه أصلا وجودا

وبقاءوعرضأ والثانىأن حرمةالا دمىفوق حرمةالماللان حرمةالمال لغيره وحرمةالا دمى لعينه فكان اعتبار النفسية واهدارالمالية أولى من القلب الاأنه نقصت ديته عن دية الحر لكون الكفر منقصا في الجملة وإظهار الشرف الحرية وتقديرالنقصان بالعشرة ثبت توفيقا قال ابن مسعود رضي الله عند ينقص من دية الحرعشرة دراهم فالظآهر انه قال ذلك سياعامنه عليه الصلاة والسلام لانه من باب المقادير أولان هذا أدى مال له في خطر الشرع كافي نصاب السرقة والمهرف النكاح قوله المال ليس عثل للادى قلنا نع لكن لشرف الادى وجه المال لم مجعل مثلاله عند امكان ايجاب ماهومثل لهمن كل وجهوهوالنفس فاماعند تعذراعتبارهمن كل وجه فاعتبار المثل من وجه أولىمن الاهدار وقولهالجبرف المال أبلغ قلنا بلي لسكن فيه اهدارالا كدى ومقابلة الجابر بالا كدى الفائت أولى من المقابلة مالمال الهالك وانكان الجبرعة أكتركن فيه اعتبارجا نب المولى فيكون لغييره وفياقلنا الجبرأقل لكن فيمه اعتبار جانب نفس الادى وهوالعبدوحرمة الادى لعينه فكان ماقلناه أولى ولوكان المقتول أمة فانكانت قليلة الةيمة بانكانت قيمتها أقل من حمسة آلاف فهي مضمونة بقدرقيمتها بالغة ما بلغت وان كانت كثيرة القيمة بإن كانت قيمتها خمسية آلاف أوأكثر بجب خمسة آلاف الاعشرة عند أى حنيفة ومحمد رحمهما الله وعلى روانة أبي يوسف رحم الله له فهوقول الشافعي رحمه الله تبلغ بالفة ما بلغت والكلام في الامة كالكلام في العبد وانما ينقص منها عشرة كما نقصت من دية العبدوان اختلفا في قدر البدل لان هذه دية كالمادية كاملة في الامة في نقص في العبد بخلاف ما اذا قطع يدعبدتزيد نصف قيمته على حمسة آلاف انه تجب خمسة آلاف الاحمسة لان الواجب هناك ليس بدية كاملة بل هو بعضالديةلاناليدمنه نصف فيجب نصف مايجب في الكل والواجب في الانثي ليس بعض دية الذكر بل هو دية كاملة في نفسها لكنها دية الان في (وأما) بيان من يجب عليه ومن يتحملها فانها تجب، على القاتل لوجود سبب الوجوب منه وهوالقتل وتتحملها العاقلة في قولهما وعلى ر واية أبي يوسف وهوقول الشافعي رحمه الله تحبب في مال القاتل وهذاناءعلى الاصل الذي ذكرناان عندهم اضمان العبد عقابلة النفس وضمان النفس تتحمله العاقلة وكدية الحر وعنىدالشافعي بمقابلة المالية وضمان المال لانتحمله العياقلة بل يكون في مال المتلف كضان سائر الاموال وروىعن أبى يوسف فى كثيرالقيمةان يقدرعشرة آلاف تعقله العاقلة لانذلك القــدر يجب بمقا بلة النفسية وما زادعلىهالاتعقله لانه بحبب عقا بلة المالية (وأما) كيفية وجوب القيمة على العاقلة عندنا وقدرما يتحملكل واحد منهم فماذكرنا فى دية الحرمن غيرتفاوت والله تعالى أعلم والثانى وجوب الكفارة لعموم قوله تبارك وتعالى ومن قتلمؤمناخطأ فتحرير رقبةمؤمنةمن غيرفصل بينالحر والعبدوالله تعالى الموفق ولوكان المقتول مديرا نسان أوأم ولدهأ ومكاتبه فحكمه حكمالقن في جميع ما وصفناوان كان عبدالقاتل فجناية المولى عليه هدر وكذالو كان مدىره أوأم ولده لانالقيمةلو وجبت لوجبت له عليه وهذا ممتنع وان كان مكاتبه فجناية المولى عليه لازمية وعلى المولى قيمته في ثلاثسنين لان المكاتب فهايرجع الى كسبه وارش جنايت محرفكان كسبه وارش مله فالجناية عليه من المولى والاجنسي سواءولا تعقلها العاقلة بل تكون على ماله لقوله عليه الصلاة والسلام لاتعقل العاقلة عمدا ولاعبدا والمكاتب عندنا عبدما بقي عليه درهم ولان المكاتب على ملك مولاه واعماضمن جنايته بعدالكتابة والعقد ثابت ينهماغيرنا بتفحق العاقلة ولهذا لاتعقل العاقلة الاعتراف لان اقرارالمقرحجة في حقم لا في حق غيره وكذلك جناية المولى على رقيــق المكاتب وعلى ماله لازمة لماذكرنا أنه أحق بكســبه من المولى والمولى كالاجنبي فيــه وكذااذا كانمأذونأ مديونا فعلى المولى قيمسته لتعلق حق الغرماء برقبتمه وبالقتل أبطل محلحقهم فتجب عليمه قيمته وتكون في ماله بالنصور َ كون حالة لانه ضمان اتلاف المال هـذا اذا كان القــاتل حرا والمقتول عبــدا فامااذا كان القاتل عبدا والمقتول حرا فالحرالمقتول لايخلومن أن يكون أجنبيا أو يكون ولى العبدفانكان أجنبيا فالعب دالقاتل لايخلومن أن يكون قنا أومدبرا أوأم ولدأومكاتبا فانكان قلنا يدفع اذاظهر تجنايت الاأن

يختارالمولى الفداء فللامد مزبيان ماتظهر مه هذه الجناية وبيان حكم هذه الجناية وبيان صفة الحكم وبيان مايصير بهالمولى مختاراللفـداءوشرط صحةالاختيار وبيان صفة الفداءالواجب عنــدالاختيار أماالاول فهذه الجناية تظهر بالبينـــة واقرارالمولىوعـــلمالقاضي ولاتظهر باقرارالعبدمحجوراكان أومأذونالان العبديملك بالآذن بالتجارةما كانمن مال التجارة والاقرار بالجناية ليس من التجارة واذالم يصح اقراره لا يؤخذ به لافي الحال ولا بعمد العتاقلانموجباقرارهلا يلزمه وانما يلزممولاه فكانهلذا اقراراعلى المولىحتى لوصدقه المولى صح اقراره وكذلك لوأقى بعدالعتاق انه كانجني في حال الرق لاشي علمه لماذكرناان هذا اقرارله على المولى ألا برى لوصدقه المولى وأقرأنه أعتقه وهو يعلمهالجنا بةفعلي المولى قيمته والقهسبحانه وتعالى أعلم وأماحكم همذه الجناية فوجوب دفع العبدالى ولى الجناية الأأن يختار المولى الفداء عندنا وقال الشافعي رحمه الله حكمها تعلق الارش برقبة العبديباع فيسه ويستوفي الارش من ثمنه فان فضل منه شيءٌ فالفضل للمولى وان إيف ثمنه بالارش يتبع بما بق بعد العتاق وللمولى أن يستخلصه ويؤدى الارش من مال آخر (وجه) قوله أن الاصل في ضمان الجناية أنه يجب على الجاني والواجب على الانسان اما ان يكون في ماله أوتتحمل العاقلة عنه والعبد لامال له ولا عاقلة فتعذر الايجاب عليـــ ه فتجب في رقبته يباع فيه كدين الاستهلاك في الاموال (ولنا) اجماع الصحابة رضي الله عنهم فانه روى عن سيدناعلي وعن عبدالله بعباس رضى الله عهما مثل مدهبنا عضرمن الصحابة رضى الله عنهم ولمنقل الانكار علهمامن أحد منهم فيكون اجماعامهم والقياس يترك عمارضة الاجماع ودبن الاستهلاك فياب الاموال يجبعلي العبيدعلي ماعرف وأماصفةهذا الحكم فصيرو رةالعبدواجب الدفع على سبيل التعيين كثرت قيمةالعبدأوقلت وعند اختيارالمولىالفداءينتقل الحق من الدفع الى الفداءسواءكان الحجني عليه واحداأوأ كثرغيرانه انكان واحدادفع اليه ويصيركله مملو كالهوان كانواجماعة يدفع الهم وكان مقسوما بينهم على قدرار وشجنا يتهم وسواء كان على العبددين وقت الجناية أولم يكن و بيان هذه الجلمة في مسائل اذامات العبد الجاني قبل اختيار الفداء بطل حق المجنى عليه أصلا لانالواجب دفع العبدعلي طريق التعيين وذلك لايتصور بعدهلاك العبد فيسقط الحق أصلاورأسأ وهذابدل على أن قول من يقول حكم هذه الجناية تخير المولى بين الدفع والفداء ليس بسد مدلانه لوكان كذلك لتعين الفداء عنسد هلاك العبدولم يبطل حق المجنى عليه أصلاعلي ماهوالاصل في المخير بين شيئين اذاهلك أحدهما أنه يتعين عليمه الاخرولومات بعداختيارالفداءلا يبرأعوتالعبد لانهاماختارالفداء فقدانتقلالحقمن رقبتهالى دمةالمولى فلا تحتمل السقوط بهلاك العبد بعدذلك ولوكانت قيمة العبدأقل من الدية فليس على المولى الا الدفع لان وجوب الدفع حكمه لهذه الجنانة ثبتباجماع الصحابة رضي اللهعنهم ولميفصلوا بين قليل القيمة وكثيرها فلوجني العبدعلي جماعة فانشاءالمولى دفعهاليهملان تعلقحق المجنى عليمه للاول لايمنع حق الثانى والثالث لانملك المولى لمالم يمنع التعلق فالحق أولى لانه دونه واذا دفعه اليهم كان متسوما بينهم بالجصص قدرار وشجنا يتهم فان حصة كل واحدمنهممن العبدعوض عن الفائت فيتقدر بقدرالفائت وانشاء أمسكالعبدوغرمالجنايات بكمال أروشها ولوأرادالمولىأن يدفع من العبدالي بعضهم مقدارما يتعلق مدحقه و يفدي بعض الجنايات لهذلك بحلاف مااذا كان القتيل واحداوله وليان فأراد المولى دفع العبد الى أحدهما والفداء الى الاحخر أنه لبس له ذلك لان الجناية هناك واحدة ولهاحكم واحد وهو وجوبالدفع على التعيين وعنداختيارالفداءوجوبالفداءعلى التعيين ولايجو زأن يجمع فيجنابة واحدة بين حكمين مختلفين بخلاف مااذاجني على جماعة لان الجنائة هناك متعددة وله خيار الدفع والفدآء في كل واحدمنهما والدفع فىالبعض والفداءفي البعض لا يكون جمعا بين حكمين مختلفين في جناية واحدة فهوالفرق ولوقتل انسأناوفة أعين آخرقان اختار الدفع دفعه اليهما اثلاثا لتعلق حقهما بالعبدا ثلاثا وان اختار الفداء فديعن كلجنابة بارشها وكذلك اذاشج انسانا شجاج بختلفة اندان دفع العبدالهم كان متسوما بينهم على قدرجنا يانهم وان اختار الفداء فدي عن الكل

باروشها ولوقتلالعبدرجلاوعلى العبددين يخسيرالمولى بينالدفع والفداءولا يبطل الدين بحدوث الجناية لان موجب الجناية وجوب الدفع وتعلق الدين برقبة العبدلا يمنع من الدفع الاأنه يدفعه مشغولا بالدين فان فدى بالدية يباع العبدفيالدين لانه لمافدي فقدطهرت رقبة العبدعن الجنآية فيباع الآأن يستخلصه المولى لنفسه ويقضي دين الغرماء واناختارالدفع الىأولياءالجناية فدفعه اليهميباع لاجسل الغرماء في ينهم وانحابدي بالدفع لابالدس لان فيه رعاية الحقين حق أولياءا لجنابة بالدفع اليهم وحق أصحاب الدين بالبيع لهم ولويدي بالدين فبيع به لبطل حق أولياء الجناية فى الدفع لانه بالبيع يصيرمل كاللمشترى الذلك بدئ بالدفع وفائدة الدفع الى أولياء ألجناية تم البيع هى أن يثبت لهم حق استخلاص العبدبالفداءلان للناس أغراضا في الاعيان ثماذا بيع فان فضلشي مس ثمن العبد كان الفضل لأولياء الجناية لان العبدسيع على ملكهم لصير ورته ملكالهم بالدفع الههم وأن لم يف ثمنه بالدين يتأخر ما بقى الى ما بعد العتاق كما لوبيع على ملك المولى الاول ولا يضمن المولى لاسحاب الدن بدفع العبد الى أولياء الجناية شيأ استحساناو القياس أن يضمن (وجه) القياس أن الدفع اليهم عليك منهم بعد تعلق الدىن برقبته فصار كانه باعه منهم ولو باعه منهم لضه ن كذاهذا (وجه) الاستحسان أن الدفع واجب عليه لمافيه من رعاية الحقسين لما بينا ومن فعل ماوجب عليسه لايضمن ولوحضر الغرماء أولافباع المولى العبدفان فعلذلك بغيرأ مرالقاضي ينظران كان عالما بالجناية صارمختارا للفداءولزمه الارشوان كانغيرعآلم الجناية فعليه الاقلمن قيمة العبد ومن الارش وهوالدية وان كان رفع الى القاضى فان كان القاضى عالما الجناية فانه لا يبيع العبد بالدى لان فيسه ابطال حق أوليا والجناية فلا علك ذلك وأن م بكن عالمالا لجناية فباعه بالدين ببينة قامت عنده أو بعلمه ثم حضر أولياءالجناية ولا فضل في الثمن بطلت الجناية وسقط حق أولياءالجناية لانه خرج عن ملك المولى بغير رضاه فصاركانه مات وهذا لانه لاسبيل الى تضمين القاضي لانه فها يصنعهأمين فلاتلحقهالعهدة ولاسبيل الىفسخ البيع لانه لوفسخ البيع ودفعبا اجنابة لوقعت الحاجة الى البيع ثانيأ فتعذرالقولبالفسخ فصاركانهمات ولومات لبطلحق أولياءالجناية أصلا كذاهذا واللهسبحانه وتعالى أعلم ولو قتل العبدالجابي قبل الدفع فان كان القاتل حراً يأخذ المولى قيمته ويدفعها الى ولى الجناية ان كان واحدا وان كانوا جماعة يدفعهااليهم على قدرحقوقهم لان القيمة بدل العبد فتقوم مقامه الاأنه لاخيار للمولى بين القيمة والفداء حتى لو تصرف فى تلك القيمة لا يصير مختاراً للفداء ولو تصرف في العبد يصير مختار اللفداء على مانذكر وانماكان كذلك لان القيمة دراهمأ ودنانير فانكانت مثل الارش فلافائدة في التخيير وكذلك ان كانت أقل من الارش أو أكثر منه لانه يختارالاقللامحالة بخلاف العبدفانه وانكان قليل القيمة فللناس رغائب فى الاعيان وكذلك ان قتله عبد أجنى فخيرمولاه بينالدفع والفداءوفدي بقيمةالعبدالمقتول أنالمولي بأخذالقيمةو يدفعها الىولي الجناية لماقلنا ولودفع القاتل الي مولى العبد المقتول يخيرمولي العبد المقتول بين الدفع والفداء حتى لوتصرف في العبد المدفوع بالبيع ونحوه يصيرمختارا للفداء لانالعبدالقاتل قاممقام المقتول لحماو دمافكان الاول قائم وان قتله عبدآخر لمولاه يخسير المولي في شيئين في العبدالقاتل بين الدفع والفداء لان تعلق حق ولى الجناية بالعبد جعل المولى كالاجنى فصار كان عبد أجنبي قتل العبدالجاني وهناك يخير بين الدفع والفداء بقيمة المقتول كذاههنا وكذلك لوقتل عبدرجلاخطأ وقتلت أمة لمولاه هذا العبد يخيرالمولى بين دفعها وقدائها بقيمة العب دلماقلنا ولوكان العبدقتل رجلاخطأ وقتلت أمة لمولاه رجلاآخرخطآثمانالعبدقتلالامةخيرالمولي بينالدفع والفداءفان اختارالفداءفدي بالدية وقيمةالامةوان اختار الدفع ضرب فيه أولياء قتيل العبدبالدية وأولياء قتيل الآمة بقيمة الامة لان الجناية عليها كالجناية على أمة أجنبي قتلت رجلاخطأ ولوكانت قيمة الامة الفاكان العبدمقسوما بينهم على احدعشر سهماسهم لا ولياء قتيل الامة وعنرة أسهم لاولياء فتيل العبد فان قطع عبد لاجنى يدالعبدالجاني أوفقاً عينه أوجر حهجر احة فحسيرمولي العبدالقاطع أوالفاق أوالجارح بينالدفع والفداءفان دفع عبده أوفداه بالارش فمولى العبد المقطوع يخير بين الدفع والفداءفان

شاءدفع عبده المقطو عمع العبدالقاطع أومعارش يدعبده المقطو عوان شاءفدي عن الجنابة بالارش لان العبيد المقطوعكان واجب الدفع بجميع أجزائه وارش يده بدلجزئه وكذ االعبدالمدفوع قائم مقاميده فكان واجب الدفع الأأن يختار الفداء فينقل الحق من العبد الى الارش ولوكسب العبد الجاني كسبا أوكان الجاني أمة فولدت بعد الجنآية فاختار المولى الدفع لميدفع الكسب ولاالولد بخلاف الارش أنهيدفع والفرق أن الارش بدلجزء كان واجبالدفعروحكم البدل حكم المبدل تخلاف السكسب والولدولو قطعت مدالعبد فأخيذ المولى الارش تماختلف المولى وولىآلحناية فادعى المولى ان القطع كان قبل جنايت وان الارش سالمله وادعى ولي الجناية انه كان بعدها وانه مستحق الدفع مع العبد فالقول قول المولى لان الارش ملك المولى كالعبد لانه بدل ملكه فولى الجنابة بدعي عليموجوب تمليك مال هوملكه منه وهو ينكر فكان القول قوله مع بمينه ولوقطعت مدعيد أوفقئت عبنه وأخبذا لمولى الارشثم جنى جناية فانشاءالمولى اختارالفداءوانشاءدفع العبدكذلك ناقصاوسلملهما كان أخذمن الارش لان وجوبالدفع بسبب الجناية وهوكان عندالجنابة ناقصا بخلاف مااذاقطعت يده بعدالجنابة انه يدفع مع ارش اليدلان العبدوقت الجناية عليهكان واجب الدفع بحبميع أجزائه والارش بدل الجزء فيجب دفعه مع العبد ولوقتل قتيلاخطأ ثم قطعت بده ثم قتل قتيلا آخر خطأ فارش يده يسارلولي الجناية الاولى لان حقه كان متعلقا بحميع أجزائه وقت الجناية والارش بدل الجزء فيقوم مقامه فيسلمله فاماحق الثانى فلم يتعلق بالجزءلا نعدامه وقت الجناية ثميد فع العبد فبكون بين وليي الجنايتين على تسعة وثمانين جزأ لان موضوع المسئلة فهااذا كانت قيمة العبدأ لف درهم فنقول حق ولي كل جناية في عشرة آلاف وقداستوفي ولي الجناية الاولى من حقه خمسائة فنجعل كل خمسائة سهمافيكون كل العبد أربعين سهماحق كل واحدمنهما في عشر من وقد أخذولي الجناية الاولى من حقه خمسائة أو بق حقه في تسعة عشر سهما ولم يأخد ولي الجناية الثانية شيأ فبق حقه في عشر بن جزأ من العبد وان اختار الفداء فديءن كلواحدمن الجنايتين بعسرة آلاف لان ذلك ارشها ولوشيج انساناموضحة وقيمته ألف درهم تمقتل آخر وقيمته ألفان فان اختار الفداءفديعن كل واحدةمن الجنايتين بارشها وان اختار الدفع دفعه مقسوما بينهماعلي أحد وعشر ن سهماسهم لصاحب الموضحة وعشر و ناولي القتيل لماذكرنا أن قسمة العبد ينهما على قدر تعلق حق كل واحدمنهما به وصاحب الموضحة حقه في خمسها ئة وحق ولى القتيل في عشرة آلاف فيجعل كل خمسها ئة سهما فتكون القسمةعلى أحدوعشرين وماحدثمن زيادة القيمة للعبدوالزيادة على الشركة أيضالانها صفة الاصل واذاثبتت الشركة في الاصل ثبتت في الصفة وكذلك لوقتل انسانا خطأ وقيمته وقت القتل ألفان ثم عمى بعد القتل قبل الشجة تمشج انساناموضحة كانت القسمة بينهما على احدوعشرين وماحدث فيهمن النقصان فهوعلى الشركة أيضالم اقلنا واللمسبحانهوتعالى أعــلم ولوجنيجنا ففداه المولى ثمجني جناية أخرى خــيرالمولى بين الدفع والفــداء لانه لمــا فدى فقدطهر العبدعن الجناية وصاركا فمعلجين فاذاجسني بعدذلك فهذه جنابة مبتدأة فيبتدأ يحكمها وهسوالدفسعأو الفداء يخلاف مااذاجني تمجني جناية أخرى قبل اختيار الفداءانه يدفع اليهماجيما أويفدى لانه لما فيفد للاولى حتى جني ثانيا فحق كل واحدمنهما تعلق بالعبد فيدفع اليهماأ ويفدي ولوقتل العبدرجلا وله وليان فدفعه المولى الى أحدهما فقتل عبده رجــــلا آخرتم حضر وإيقال للمدفوع اليه ادفع نصف العبـــدالى ولى القتيل الثاني أونصف الدىة وأماالنصف الآخرفيؤ مربالرد على المولى بين الدفع الى ولى الجناية الثانية وولى الجناية الاولى الذي إيدفع اليه فيخير في جنايته بين الدفع والفــداء (وأما) وجوب رد نصف العبــدالى المولى فلانه أخذه بغيرحق فعليه رده لقوله عليه الصلاة والسلام على اليدما أخدت حتى ترده ولا يخير المولى في النصف بين الدفع الى ولى الجنايتين و بين الفداء لان وقت الجناية الاولى كان كل العب دعلي ملكه ووقت وجود الثانية كان نصفه على ملكه فيوجب الدفع أوالفداء

فان اختارالفداءفدي لكل واحمدمنهما منصف الدية وان دفع دفع نصف العبداليهما نصفين لان الدفع على قدر تعلق الحق وحق كل واحد منهما تعلق بنصف فيكون نصف العبد بينهسما نصفين وقد كان وصل النصف الى ولى الجناية الثانية منجهة المدفوع اليه ووصل اليه بالدفع من المولى الربع فسلم له ثلاثة أرباع العبدوسلم لولى الجناية الاولى الذى لم يدفع اليسه العبد الربع فصار العبد بينهما أرباعا ثلاثة أرباعه أولى الجناية الثانية وربعه أولى الجناية فان كانالدفع بقضاء لايضمن المولى لان الدفعاذا كان بقضاء كان هومضطراً في الدفع فلا يضمن ولا سبيل الى تضمين القاضي لان القاضي فها يصنع أمين فلا تلحقه العهدة ويضمن القابض لانه قبض نصيب صاحب بغيرحق والقبض بغيرحق سب لوجوب الضان كقبض الغصب ولابخر جعن الضان بالردالي المولى لانه لميرده على الوجه الذي قبض العبد فارغاور ددمش فولاوان كان الدفع بغيرقضاء القاضي فولى الجناية الذي لم بدفع اليه العبد بالخياران شاء ضمن الولي ربع قيمة العبدوان شاء ضمن القابض ليسلمله نصف العبدر بعد لحرودم وربعه دراه ودنا سيرلانه وجدسب وجوب الضان في حق كل واحدمنهما الدفعمن المولى والقبض من القنابض فان اختار تضمين المولى فالمولى يرجع على القابض وان اختار تضمين القابض لا يرجع على المولى لان حاصل الضمان عليمه ولوقتل العبدقتيلين خطأ فدفعه المولى الى أحدولي القتيلين فقتل عنمده قتيملا آخر واجتمعوا فان القابض يدفع نصف العبد بالجنابة أويفدي نصف الجنابة لماذكرنا في القصل الاول ثم يقال للمولى ادفع النصف الباقي الى ولى الجناية الثالثة أوأفد منصف الدبة خمسة آلاف لانه قدوصل اليه نصف العبدو بقرحقه في النصف ويفدى لولى الجناية الثانيمة بكمال الدية عشرة آلاف لانه لم يصل اليمه شي من حقه وله ان يدفع نصف العبد المهما فان دفع البهما كان متسوما بينهماعلى قدر حقيهما فيضرب ولى الجناية الثانية فيه بعشرة آلاف وولى الجناية الثالثة تحمسة آلاف فيصير نصف العبد بينهما أثلاثا ثلثاه لولى الجناية الثانية وثلثه لولى الجناية الثالثة وبق من حق الثانى السدس لان حقه في نصف العبد وقد حصل له ثلثا النصف وهو ثلث كل العبد فبقي الى تمام حقه السدس فان كان الدفع بقضاء القاضي ضمن القابض المولى وان كان بغير قضاء فان شاء ضمن المولى وان شاء ضمن القابض كما في المسئلة المتقدمة ولوقتل العبدا نسانا وفقاً عين آخر فدفع المولى العبدالي المفقوءة عينه فقتل في يده قتيلا يقال للمفقوءة عينهادفع ثلثالعبدالى ولى القتيل الثانى اوافده بالثلث ورد الثلثين على المولى لابه أخذ الثلث بحق ملكه وأخذ الثلثين بغيرحق فيؤمر بالرد الىالمولى ثم يخيرالمولى بين الدفع والفداءفان اختارالفداء فدى للاول بتمام الدية عشرة آلاف وللثانى بثلثى الدية وذلك ستهائة وسستة وسستون وثلثان وان اختار الدفع دفع اليهمامتمسوماً بينهما على قدرحقهما فيتضار بان يضرب الاول بتمام الدية عشرة آلاف والثاني بثلثي الدية ستة آلاف وستة وستين وثلثين فاجعل كل الف سهماوستائة فيصير ثلثاالدية بنهماعلى ستةعشر سهما وثلثين فيكون كل العبدعلي خمسة وعشرين سهما وقد أخذولي القتيل الثاني منه ثلثه وهوثما نبة وثلث وبقر ثلثاه فكون بنهمالولي القتيل الاول عشرة ولولي القتيل الثاني ستة وثلثان ثم ولى القتيل الاول رجع على القابض وهو المفقوءة عينه بسيتة أجزاء من ستة عشر جزأو ثلثي جزء من ثلثي قيمته لان هذا القدر كان حقه وقد فات عليه بسبب كان في مدالقابض فبجعل كانه هلك عنده فيضمنه لولي القتيل الاول فان كان الدفع بغيرقضاء القلضي له أن يأخذ أجماشاء كمافي الفصل الاول وطريقة أخرى في الحساب انهاذادفع ثلثي العبداليهماوضرب أحدهما بالدية والآخر شلثي الدية يجعل كل ثلث سهما فيصيركل الدية الاثة أسهم وثلثاالديةسهمين فيصيرثلثاالعبدعلي خمسة أسهم للاول ثلاثة وللآخر سسهمان ويصبيرالثلث الآخر سسهمين ونصف فيصيرجميع العبدعلي سبعة ونصف فوقع فيه كسر فيضعف فيصير خمسة عشرفا لثلث منه خمسمة وقددفع الىالآخر وثلثاالعبدعشرة فيقسم بينهما فيضرب الاول بثلاثة أخماسه وهوستة أسهم والآخر بأر بعسة أسهمتم

يرجع الاول على القابض بخمس ثلثي قيمة العبدوانقه سبحانه وتعالى أعلم ولوقتلت أمة رجسلا ثم ولدت بنتا فقتلت البنت رجلاتم ان البنت قتلت أمها فالمولى يخير بين دفع البنت الى ولى الجنايتين و بين الفداء فان اختار الفداء فدى لاولياء قتيلالبنتبالديةولاولياء قتيـــلالام بقيمةالاملـاذ كرنافها تقدمان تعلقحقالحبيءليه وهوحقالدفع الحق المولى بالاجنى فتصيركانها جنت على جارية أخرى لاجنبي وان اختار الدفع ضرب أولياء قتيل البنت بالدية وأولياء قتيل الام بقيمة العبد فيقسم العبد بينهم على ذلك حتى لوكانت قيمة الام الف دره كانت القسمة على احدى عشرسهما كلالفدرهم سهمسهم من ذلك لاولياء قتيل الاموعشرة أسهم لأولياء قتيسل البنت ولوكانت البنت فقاً تعين الامولم تقتلها فالمولى يخير بين الدفع والفداء لا يخلو (اما)ان يختار دفعهما جميعا (واما) ان يختار ف داءهما جميعاً (واما )ان يختارفداءالبنتودفعالام (واما) ان يختارفداءالامودفعالبنت فان اختاردفعهما جميعاً يدفع الامالي أولياء قتيل الاموهذا ظاهدو يدفع البنت الى أولياء قتيل البنت والى أولياء قتيل الام وكانت مقسومة بينهم على قدرحقوقهم فيتضار بون فيها يضرب أولياء قتيل البنت فيهابالدية لانحقهم تعلق بكل البنت وأولياء قتيل الام بنصف قيمة الام لانهافقا ت احدى عينيها والعين من الا دمى نصفه فان اختار فداءهما جيماً فدى الكل فريق من أولياء الجنايتين بتمام الدية لانذلك أرشكل واحدمن الجنايت ين وسقطت جناية البنت على الام لانهما جيعاملك المولى وقدطهر تاعن الجناية بالقداء وخلص ملك المولى فيهما فبقيت جنابة البنت عليهما جناية ملك المولى على ماسكم فتكون هدراوان اختار دفع الام وفداء البنت دفع الام الى أولياء قتيل الامثم يفدى البنت يفدى لاولياء قتيل البنت بالدية ولاولياء قتيل الأم بنصف قيمة آلام لما بيناوان اختار دفع البنت وفداء الاميدفع البنت الى أولياء قتيل البنت ويفدى لاولياء قتيل الام بكال الدبة وبطلت جناية البنت على الام لان الام طهرت بالفداء وخلص ملك المولى فيها فصارجنا بة البنت على أمهاجناية ملك المولى على ملك فتكون هدراً ولوأن الام بعد ذلك فقأت عسين البنت قبل أن تدفع واحدة مهما فان المولى يخسير فيهما جيعا فيبدأ بالبنت لانهاهى التي بدأت بالجناية فيسدفع الى أولياء الجنايتين فيتضار بون فيها فيضرب فيهاأ ولياء قتيل البنت بالدية وأولياء قتيل الام بنصف قيمة الام كبينا في المسئلة الاولى ثميدفع الاماليهم فيتضار بون فيها فيضرب فيها أولياءقتيل الامبالدية الاماوصل اليهممن أرش البنت ويضرب فيهاأولياء قتيل البنت بنصف قيمة البنت لان كل واحدة منهما جنت جنابتين فتدفع كل واحدة يجنايها طعن فهذا الجواب وقيل ينبغي اذا دفع البنت في الابتداء أن يضرب فه اأولياء قتيل الام بنصف قيمة الام وأولياء قتيل البنت بالدية الاما يصل المهرفي المستأنف لانه يصل الهم بعض الام فينبغي أن لا يضربوا تمام الدية والصحيح ماذكرفيالكتابلانالبنتحين دفعتكانحقأولياء قتيلالبنت فيتمامالديةولم يكنوصل المهمش فوجب أن يضر بوابجميع ذلك والزيادةالتي تظهر لهم في المستأنف لاعبرة بهالان القسمة قد صحت وقت الدَّفَعُ فلا تتغير بعد ذلك كماقالوافىرجل ماتوعليه لرجل ألف ولآخر ألفان وترك ألفأ فاقتسهاها أثلاثاثم انصاحب الالفين أبرأ الميت عن ألف ان القسمة الاولى لا تنتقض كذاهذا ولوجنت الامة جناية مولدت ولداً فقطع ولدها يدفع الولدمع الام لماذكرنا أن الولدف حكما لجناية على الام بمزلة الاجنبي فصاركاً ن عبد أجنبي قطع يدها ودفع بالجناية وهناك يدفع العبدمع الجار مة لكونه قائمًا مقام يدالجارية كذا هذا والله سبحانه وتعالى أعلم (وأما) بيان ما يصير به المولى مختار اللفداء وبيان صحة الاختيار فنقول ما يصيريه المولى مختار اللقداء نوعان نص ودلالة (أما) النص فهوالصريح بلفظالاختيارومايج ريجراه نحوأن يقول اخترت الفداءأوآثرته أورضيت به وبحوذلك سواءكان المولى موسراً أومعسم افى قول أبى حنيفة رضى الله عنه فيسار المولى ليس بشرط لصحة الاختيار عنده حتى لواختار الفداءثم تبين أنه فقيرمعسر صبح اختياره وصارت الدية دين عليه ( وعندهما ) يسارالمولى شرط صحة اختياره الفداء ولايصحاختيارهاذا كان معسرأالارضا الاولياء ويقال لهاماأن تدفعأوتفدي حالا كمذا ذكرالاختسلاف

فىظاهرالرواية وذكر الطحاوي قول محمد مع قول أبي حنيفة في جوازالاختيار وقال الاأن عند محمــد الدية تكون في عبن العبـدلولي الجاية ببيعه فيها المولى لولي الجناية وهكذا روى عن أي يوسف ( وجه ) قولهما أن الحكم الاصلى لهذه الجناية هو لزوم الدفع وعند الاختيار ينتقل الى الذمة فيتقيذ الاختيار بُشرط السلامة ولا سلامةمعالاعسارفلاينتقل البها فيبقى العبد واجبالدفع ولابىحنيفية رحمهاللهأن العزيمة ماقالا وهو وجوبالدفع لكن الشرع رخص لهالفداءعندالاختيار والآعسار لايمنع سحةالاختيار لانه لايقدح في الاهلية والولاية وقد وجد الاختيار مطلقاً عن شرط السلامة فلا يجوز تقييد المطلق الابدليل ( وأما ) الدلّالة فهي أن يتصرف المولى فى العبد تصرفا يفوت الدفع أو يدل على امساك العبد مع العلم بالجناية فكل تصرف يفوت الدفع أويدل على امساك العبدمع العلم بالجناية يكون اختيار للفداءلان حق الحجني عليه متعلق بالعبدوهوحق الدفع وفي تفويت الدفع تفويت حقّه والظاهر أن المولى لايرضى بتفويت حقهمع العلم بذلك الابما يقوم مقامه وهوالفداء فكان اقدامه عليه اختيارا للفداء وعلى هذا الاصل يخرج المسائل آذاباع العبد سيعاباتا وهوعالم بالجناية صار محتارا لابه تصرف مزيل للملك فيفوت الدفع وكذااذاباع بشرط خيارالمشترى أماعلي أصلهما فسلا يشكل لان المبيع دخل ف ملك المشترى ( وأما ) على أصل أبي حنيفة فلان خيار المشسترى ان كان يمنع دخول المبيع فى ملكة فلا يمنع زواله عن ملك البائع وهذا يكنى دلالة الاختيار لانه يفوت الدفع ولو باع على أنه بالخيار فان مضت مدة الخيارقبل مضى المدة كأن مختار ألان البيع انبرم قبل الدفع ولونقض البيع لم يكن مختارا لان الملك لميزل فلم يفت الدفع ولوعرض العبدعلي البيع لميكن ذلك اختيارا عند أصحابنا الثلاثة رحمهم الله وقال زفررحمه الله يكون اختيار الوجه ) قولة أن العرض على البيع دليل استيفاء الملك الاترى أن المشترى بشرط الخياراذا عرض المشترى على البيع بطل اختياره فكان دليل امساك العبدلنفسه وذلك دليل اختيار الفداء ل بينا (ولنا) أن العرض على البيع لا يوجب زوال الملك فسلا يفوت الدفع وليس دليــل امساك العبد أيضاً بل هودليــل الاخراج من الملك فلا يصلح دليل اختيار الفداء ولو باعه بيعاً فاسدا لم يكن مختار احتى يسلمه الى المشترى لان الملك لايزول قبل التسلم فلايفوت الدفع ولووهبه من انسان وسلمه اليه صارمختاراً لان الهبــة والتسلم يزيلان الملك فيفوت الدفع ولوكانت الجناية فبادون النفس فوهب المولى منالجني عليه لايصير مختاراً ولاشي على المولى ولوباعهمن آلجني عليه كان مختاراً لان التسليم بالهبة في معنى الدفع لان كل واحدمنهما تمليك بغير عوض فوقعت الهبة موقع الدفع بخلاف البيعلانه تمليك بعوض والدفع تمليك بغسيرعوض فلايقوم مقامه فكان الاقدام على البيعمنه آختياراً للفداء وكذلك لوتصدق به على انسان أوعلى الحبني عليه فهووا لهبــة سواء لان كل واحدمنهما تمليك بفيرعوض ولواعتقه أودبره أوكانت امة فاستولدها وهوعا لإبالجناية صارمختارا لانهده التصرفات تفوت الدفع اد الدفع تمليكوانها تمنعمن التمليك فكانت اختيار اللفداء ولوكانت جناية العبد فمادون النفس فأمرالمولى المجنى عليه باعتاقه وهوعالم بالجناية صارالمولى مختارا للفداء لان اعتاقه بأمره مضاف اليدفكان دليل اختيار الفداء كالوأعتق بنفسه ولوقال لعبدهان قتلت فلانافانت حر فقتله صار مختارا للفداء عند أصحابنا الثلاثة رحمهم الله وعندزفررحمه اللهلا يكون مختارا ( وجــه ) قوله انهانمـاصارمعتقاً بالقول السابق وهوقوله أنت حر ولا جنايةعندذلك و بعدوجودالجنايةلااعتاق فكيف يصير مختارا ( ولنا )أن المعلق بالشرط يصير منجزاعندوجودالشرط بتنجنر مبتدإكا نهقال له بعدوجود الجناية أنتحرو نظيره اذاقال لام أته وهو صحيح اذا مرضت فأنتطالق ثلاثافرض حتىوقع الطلاق علمها يصير فارا عن الميراث حتى ترثه المرأة وانكان التعليق في حالةالصحة لماقلنا كذا هذا ولوأخبرآلمولي انسان أنعبده قدجني فاعتقه فانصدقهثم أعتقـهصار مختارا للفداء بلا خلاف وانكذبه فاعتقدلا يصير محتارا عندأبي حنيفة رحمهاللممالميكن المخسبر رجلان أورجسل

واحدعدل وعندهما يصيرمختارا للفداءولا يشترط العدد في المحبرولاعدالته وقد ذكرناالمسئلة فيكتاب الوكالة ولوكاتب وهوعا إبالجناية صارمختارا اختياراعلى التوقف لفوات الدفع في الحال على التوقف فان أدى مدل الكتابة فعتق تقررالاختياروانعجزوردفي الرق ينظرفي ذلك انخوصم قبل أن يعجز فقضي بالدية نمعجز لايرتفع القضاءلان الدية كانت وجبت بالكتابة من حيث الظاهر وتقرر الوجوب باتصال القضاء به وان إيخاصم حتى عجز كان للمولى ان يدفعــهلان الدفع كان لم يثبت على القطع والبتات لاحتمال ان يعجز فان عجز جعل كان الكتابة لم تكن فكان لهان يدفعه وروى عن أتى يوسف انه يصير تمختار ابنفس الكتابة لتعذر الدفع بنفسها لزوال يدهعنه ثمعادت اليه بسبب جديد وهوالعجز ولوكاتبه كتابة فاسدة كان ذلك اختيار امنه بخلاف البيع الفاسد أنه لا يكون اختيارا بدون التسليم لان الكتابة الفاسدة وهي تعلق العتق بالاداء تثبت بنفس العقدو البيع ألفاسد لا يفيدا لحكم بنفسه بل بواسطة التسليم(وأما)الاجارة والرهن والترويج بان زوج العبدالجاني امرأة أو زوج الامة الجانية انسانافهل يكون اختياراذ كرفي ظاهر الرواية أنه لا يكون اختيارا لان الدفع لم يفت لان الملك قائم فكان الدفع بمكناً في الجلة وذكرالطحاوى رحمه الله أنه يكون اختيار الان الدفع للحال متعذر فاشبه البيع والنزويج تعييب فاشبه التعييب حقيقة ولوأقر بهلغيرهلا يكون مختارا كذا ذكرفىالاصللانالاقرار بهلغيره لأيفوت الدفعلان المقرمخاطب الدفعأو الفداء وذكرالكرخي رحمه الله في مختصره أنه يكون مختارا لان اقراره مه لغيره في معنى التمليك منه اذالعبد ملكم من حيثالظاهرلوجوددليل الملكوهواليدفاذاأقر بهلغيرهفكانه ملكه منه ولوقتلهالمولىصارمختارالانهفوتالدفع بالقتل ولوقتله أجنبي فان كانعمدا بطلت الجناية وللمولي أن يقتله قصاصالانه فاتمحل الدفع لاالي خلف هومال فتبطل الجنابة وانكان خطأ يأخذ المولى القيمة ويدفعها الى ولى الجناية ولايخير المولى في القيمة على ما بينافها تقدم ولو يم يقتله المولى ولكن عيبه بإن فطع يده أوفقاً عينه أوجرحه جراحة أوضر بهضر با أثرفيه ونقصه وهوعالم بالجنابة صار مختار اللفداء لانه بالنقصان حبس عن الحجني عليه جزأ من العبد وحبس المكل دليل اختيار الفداء لانه دليل امساك العبد لنفسه فكذاحبس الجزءولانحكم الجزء حكم الكلواللهسبحانه أعلم ولوضرب المولى عينه فابيضت وهوعالمبالجناية حتى جعل مختارا ثمذهب البياض فانذهب قبل أن يخاصم فيه بطل الاختيارو يؤمر بالدفع أوالفداء لانه آنما جعل مختارالاجل النقصان وقد زال فجعل كان ذلك لميكن وان خوصم في حال البياض فضمنه القاضي القيمة ثمزال البياض فقضاءالقاضي نافذلا يردولا يبطل اختيارهلان اختياره وقع صحيحأ ووجبالدين وقداستقر باتصال القضاءبه واناستخدمه وهوعالمبالجناية لايصير مختاراللفداءلانه لايفوت الدفع بالاستخدام لقيام الملك وكذا الاستخدام لايختص بالملك ولهذا لايبطل به خيارالشرط فلا يكون دليلاعلي آمساك العبدلنفسه فان عطب في الحدمة فلا ضان عليه و بطل حق ولى الجناية لان الاستخدام ليس باختيار لما بينا ولم يوجدمن متصرف آخريدل على الاختيار فصاركانه عطب قبل الاستخدام ولوكان الجانى أمة فوطئها المولى فان كانت بكرافقدصار مختار الانه فوت جزأمنها حقيقة بازالة البكارة وهي ازالة العذرة وانكانت ثيبافان علقت منه صار مختارا وانلم تعلق لايصير مختار اوهدا جواب ظاهر الرواية وروى عن أبي يوسىف أنه يصير مختارا سواءعلقت منه أولم تعلق (وجه) هذه الرواية ان حسل الوط علا بدله من الملك امامالك النكاح أوماك اليمين ولم يوجد همناملك النكاح فتعين مُلك البُّمين لثبوت الحل فكان اقدامه على الوطء دليلا على امساكها لنفسه فكان دليل الاختيار ( وجه ) ظاهر الرواية أن الوطء ليس الااستيفاء منفعة البضع وأنه لا يوجب نقصان العين حقيقة لان منفعة البضع لاجزأ من العين حقيقة الاانها الحقت بالاجزاء وقدر النقصان عندالاستيفاء في غير الملك اظهار الخطر البضع والاستيفاءهم ناحصل فى الملك فلاحاجة الى الاالحاق فانعدم النقصان حقيقة وتقديرا ولوأذن له فى التجارة فركب ه د ن لم يصر المولى مختارا وعليه قيمته ( اما ) عدم صيرورته مختارا فلان الاذن لا يوجب تعذرالدفع لاقبل لحوق الدين ولا بعده وأمالزوم

القيمة فلان تعلق الدين برقبة العبديوجب نقصا نافيه بسبب كان من جهة المولى وهوالاذن بالتجارة فتسلزمه قيمته حــيں لورضي ولى الجنــاية بقبولهمعالنقصان لاشئ على المولى تمجميع مايصــير به مختاراللفــداء مما ذكرنااذا فعمله وهوعا لمبالجناية فانكان لميعلم لم يكن مختاراسواء كانت الجناية على النفس أوعلى مادون النفس لان الاختيار ههنااختيارالايشار وانهلا يتحقق دونالع لم بمايختاره وهو الفدداءعن الجناية واختيارالفداء عن الجناية اختيار الايثار واختيار الايثار بدون العلم بالجناية محال ثم الجناية انكانت على النفس فعليه الاقل من قيمة العبدومن الدية وانكانت علىمادون النفس فعليه الاقلمن قيمته ومن الارش لانه فوت الدفع المستحق من غيراختيار الفداء فيضمن القيمة ولوباعه بيعاباتا وهولا يعلم بالجنابة فسلم بخاصم فيهاحتى ردالعبد السيه بعيب بقضاءالقاضي أوبخيار رؤية أوشرط يقال لهادفع أوأفد لانه اذالم يعلم بالجناية لم يصر مختارا لما يبنا ولوكان بعد العلم فعليه الفداء لانه اذا باعه بعد العلم بالجناية فقدصار مختاراللفداء لتعذر الدفع لزوال ملسكه بالبيع فدلا يعودبالرد وهذا مشكل لازالرد بهذه الاشياء فسخ للعقدمن الاصلوسيتضح الممني فيهانشاء الله تعالى ولوقطع العبديدانسان أوجرحه جراحة فحيرفيه فاختاراالدفع ثممات من ذلك فالدفع على حاله لايبطل لان وجوب الدفع لايختلف بالقتل والقطع لانه يدفع في الحالين جميعاوان اختارالهـداءثهمات يبطل الاختيارثم يخير ثانيا عندمحمد اســــــــــاناوهوقول أي يوسف الاول والقياس أن لا يبطل وعليه الدية وهوقول أي يوسف الاخير ولميذكر في ظاهر الرواية قول أبي حنيفة رحمه اللهوذكر الطحاوى قوله مثل قول محمد ولوكان اختار الفداء بالاعتاق بان عتق العبد للحال حتى صار مختار اللفداء ثم مات المجنى عليه لا يبطل الاختيارو يلزمه جميع الدية قياسا واستحسانا ( وجه ) القياس أن المولى لما اختار الفداء عن أصل الجناية فقد صح اختياره ولزمه موجهاو بالسراية لميتغير أصل الجناية وانما تغمير وصفها والوصف تبع للأصل فكان اختيار الفداءعن المتبوع اختياراعن التابع (وجه) الاستحسان أن اختيار الفداءعن القطع كماسري الى النفس ومات فقد صارقتلا وهما متغابران فاختيار الفداءعن أحدهمالا يكون اختيارا عن الآخر فيخيراختيارا مستقبلا بخلاف مااذا كان الاختيار بالاعتاق لأن اقدامه على الاعتاق مع علمه أنه ر بحايسرى الى النفس فيلزمه كلالدية ولايمكنه الدفع بعمد الاعتاق دلالة اختيار المكل والرضا بةوهذا المعني لم يوجمدهم نالانه لميرض بازيادة علىماكان ثابتاوقت الاختياروالعبد للحال محل للدفع واللهسبحانه وتعالى أعـــلم ( وأما ) صـــفة الفداء الواجب عندالاختيارفهوأنها تحبب في ماله حالالامؤجلالآن الحسكم الاصلى لهذه الجناية هووجوب الدفع والفداء كالخلف عنه فيكون على نعت الاصل ثم الدفع يحب حالا في ما له لا مؤجلا فكذلك الفداء والله سبحانه و نعالى المهفة هذا اذا كانالعيدالقاتا قنافان كانمديرا فحنابته على مولاه اذاظهرت فيقع الكلام في مواصع في بيان ما تظهر به جناية القن وقدد كرناه ولا تظهر باقر اردحتي لا يلزم المولى شي ولا يتبع المدىر بعـــد العتاق كجناية القن لان هـــذا اقرار على المولى فلا يصح ( وأما ) بيان أصل الواجب مده الجناية فأصل الواجب ماقيمة المدبر على المولى لاجماعالصحابة رضىاللهعنهمفانه روىعن سيدناعمروأ بىعبيدة بن الجراح رضىاللهعنهماا نهماقضيا بجناية المدبر على مولاه بمحضر من الصحابة ولمينقب أنه أنكر علمهما أحبد منهم فيكون اجماعا من الصحابة والقياس يترك بمقابلة الاجماع ولان الاصل في جناية العبدهو وجوب الدفع على المولى و بالتدبير منع من الدفع من غير اختيار الفداء والمنعمن الدفع من غيرا ختيار القداء يوجب القيمة على المولى كالود برالقن وهولا يعلم الجناية (اوأما) مقدار الواجب فقدآر الواجب مهذه الجناتة الاقل من قيمته ومن الدية لان الدية ان كانت مى الاقل فلاحق لولى الجناية في الزيادة وانكانت القيمة أقل فلم يمنع المولى بالتدبير الاالرقبة فانكانت قيمته اقل من الدية فعليه قدرقيمته القنا ولا يخير بين قيمته وبين الدية لانه يخير بين الاقل والاكثر وأنه خارج عن قضية الحسكمة وانكانت قيمته أكثرمن الدية أومثل

الدية فعليه قدرالدية وينقص منها عشرة دراهم لان قيمة العبد في الجناية لاتزاد على دية الحر بلينقص منها عشرة وسواء قلتجنابته أوكثرت لايلزم المولى منجناياته أكثرمن قيمةواحدة لانسبب الوجوب هوالمنع عندالجناية والمنعمنع واحد فكان الواجب قيمة واحدة ولان القيمة في جناية المدير عنزلة العين في جناية القن قلت جناسه أو كثرت ولايحب شيئ آخرمع الدفع كذلك ههناو تقسم قيمته بين أولياءا لجنايات على قدرجناياتهم يستوي فهاالاول والتانى لان القسمة في دفع العين هكذا فكذلك قيمة المدىر وسواء قبض ماعلى المولى أولم يقبض يشتركون فيسه فيتضار بون بتمدرحقوقهم وتعتبرقيمةالمدىر لكل واحدمهم يومالجناية عليهلا يومالتدبير وانكان سبب وجوب الضان هوالمنع وهوالتدبيرالسابق لكن انما يصيرذلك سيبأ عند وجودشر طه وهوالجناية فكانه أنشأ التدبير عندهما وبيان هذه الجلة في مسائل اذامات المدبر بعد الجناية لم تبطل على المولى القيمة لان حكم جنابته يلزم مولاه فيستوى فيه بقاءالمدىر وهلا كهبخلاف القن اذاجني نمهك أنه ييطلحكم الجناية أصلالان حكم جنايته وجوب الدفع وبالموت خرج عن احتمال الدفع ولوانتقصت قيمته بعدالجناية بانجني وقيمته ألف ثم عمي إيحط عن المولى شئ وعليه قيمته تامة لائن نقصانه هلاك جزء منه تم هلاك كله لا يسقط عنه شبأ فكذا هلاك البعض ولوقتل انسانا ثم قتمل آخر لايلزم المولى الاقيمة واحدة لماقلنا وكذلك لوجني جنايات نمأعتقه المولى لميلزمه الاقيمة واحدة لان سب وجوبالضمان هوالمنع وأنهمتحدفكان وجودالاعتاق وعدمه يمزلة واحدة ولوقتل انساناخطأ ثمقتل آخرخطأ ثمدفع المولى القيمة الى ولى القتيل الاول فالدفع لايخلوا ماانكان بقضاء القاضي أو بغيرقضاءالقاضي فانكان بقضاء القاضي فلاسبيل لولى القتيل الثانى على المولى لانه كان بحبورا على الدفع والمجبور معذور وله أن يتبع ولى القتيسل الاولىنصف القيمة لانه قبض نصف القيمة بغيرحق وانكانت الجنايتان مختلفتين بإنكانت احمداهما نفسأ والاخرى مادون النفس فالثاني يتبع الاول بقدر حصسته من القيمة وانكان الدفع بغير قضاءالقاضي فولي القتيل الثانى بالخيار انشاء ضمن المولى نصف القيمة وانشاء ضمن ولى القتيل الاول لوجيودسب وجوب الضمان من كل واحدمنهما لان المولى متعد في دفع العبد والقابض متعد في قبضه فان ضمن المولى فانه يرجع على القابض وانضمن القابض لايرجع على المولى ولوقتل انساناخطأ فدفع القيمة الى ولى القتيل ثمقتل آخر خطأ فهمذا والاول سواءا فيقول أي حنيفة عليه الرحمة والامر فيهعلي التفصيل الذي ذكرنا وعنسدهما لولي الةتيل الثاني أن يضمن المولى ولهأن يضمن ولى القتيل الاول سواء كان الدفع بقضاء أو بغيرقضاء فهمافرقا بين الفصلين وأبوحنيفة عليه الرحمة جمع بينهما ( وجمه ) الفرق لهماأن المولى همناليس متعد فيحق ولي القتيل الثاني لان الجناية الثانية كانت منعدمة وقت الدفع فلاسبيل الى تضمينه وفي الفصل الاولكانت الجناسان موجودتين وقت الدفع فكان الدفع منه الى آلاول تعديا فيضمن (وجه) قول أبي حنيفة رحمه الله ماذكر ناأن سبب وجوب الضان على المولى هوالمنع والمنع منع واحمد في حق الاول والثاني جميعا فصاركان الجنايات كالهاموجودة وقت الدفع فيصمير المولى متعديافي الدفع فكان له تضمينه بخلاف مااذا كان الدفع بقضاء لان قصاءالقاضي صيره مجبورافىالدفع هذا اذاكانت قيمته وقت الجناسين على السواءفامااذاكانت مختلفة بان قتل رجلا وقيمته ألف ثم ازدادت قيمته فصارت ألفين تمقتمل آخر يضمن المولى لولى القتيل الثانى ألفأ آخر ولاحق لولى القتيل الاول في الزيادة لانهالم تكن موجودة وقت الجناية على الاول فيسلم الزيادة الى الثانى ويقسم تلك القيمة وهى الالف بين أولياء الاول والثاني يتضار بون فهافيضرب الاول فها بعشرة آلاف والثاني بتسعة آلاف لانه قدوصل اليه ألف من عشرة آلاف فكانت قسمة تك الالف على تسعة عشر سهما عشرة أسهم للاول و تسعة أسهم للثاني ولوكانت قيمته وقت قتـــل الاول الهين ووقت قتل الثانى الفالا يضمن المولى شيأ والالف تكون لولى القتيل الاول سالما والالف للا خرتقسم بينهما على تسعة عشرسهما عشرة اسهملولي القتيل التاني وتسعة أسهم لولي القتيل الاول ولوقتل انسانا

وقيمته الفثم ازدادت قيمته وصارت ألفا وخمسائة ثمقتل آخر فزيادة الخمسائة سالمة لولى القتيل الثاني لاحق فيها لولى القتيل الاول لانهالم تكن موجودة وقت الجناية الاولى والالف تكون بين ولي التنيلين يتضاربون فها فيضرب ولحالقتيل الاول سمام الدية عشرة آلاف والثاني تسعة آلاف وخسمائة لانه وصل اليه خسمائة من عشرة آلاني فكانت قسمة الالف ينهماعلى تسعة وثلاثين سهمالانانجعلكل حسائة سهما تسعة عشرلولي القتيل الشاني وعشرون لولى القتيل الاول والله سبحانه وتعالى أعلم ( وأما )صفة الواجب بهذه الجناية فهي انها تحب في مال المولى حالالانه ضمان المنعمن الدفعمن غيراختيار الفداءوأنه يوجب القيمة في مال المولى حالا كالودبر العبـــدالجاني وهو لايعلم بالجناية وهذالان ضمآن المنع كالخلف عن ضمان الدفع والدفع بحبب من ماله حالا كذلك همناو الله تعالى الموفق للصواب وان كانالقاتل أمولدفأ مالولدفي جميع ماوصفنا والمدبرسواء لانالواجب في جنايتهما ضمان المنسع أيضا الاأنجهة المنع تختلف فالمنع فيأم الولدبالاستيلادوفي المدىر بالتسد بيرلذلك استويافي حكم الجناية والله تعالى أعسلم وان كانالقاتل مكاتبا فقتل أجنبيا خطأ فجنايته على نفسه اذاظهرت لاعلى مولاه فيتمع الكلام فها تظهر به جنايته وفي بيان أصل الواجب ومن عليه وفي بيان كيفية الوجوب وفي بيان مقدار الواجب وفي بيان صفته (أما) الاول فجنايته تظهر بماتظهر بهجنايةالقن والمدبر وأمالولدوتظهرأ يضاباقرارهبالجناية بخلاف جنايتهم لاندلك اقرارعلي المولي فلم يصح أصلاواقرارالمكاتب على نفسه لانه أحق بكسبه من المولى فيجوزاقراره وكذا يجوز صلحه من الجنابة على مال لانه صالج عن حــق ثابت له ظاهراً ولوأقر وصالح ثم عجز فحكمه نذكره بعدهذاان شاءالله تعالى وأماأصل الواجب بجنايته ومنعليه الواجب فالواجب هوقيمة تقسمه عليه لاعلى مولاه لان كسب المكاتب لنفسه لالمولاه فكان موجب جنايته عليه لاعلى مولاه ليكون الخراج بالضان بخلاف القن والمدبر وأم الولدلان امتناع الدفع حصل بشيء من قبله وهوقبول الكتابة فكانت قيمته عليه بخــلاف القن والمدبروأم الولد (وأما)كيفية الوَّجوبُ فقد اختلف أصحابنافيهقالعلماؤناالثلاثة انقيمته تصيردينافىذمتهعلى طريق القطع والبتات وفائدةهذاالاختلاف تظهرفها اذاجني ثمعجزعقيب الجناية بلافصل أنه يحاطب المولى بالدفع أوالفداء عندناو عنده يباعو يدفع ثمنه الى أولياء القتيل وكذلك اذاجني ثمجني جناية أخرى عقيب الاولى بلافصل لايجب عليه الاقيمة واحدة عندناوعنده يجب عليمه قيمة أخرى عقيب الاولى ولاخلك فى أنه اذاجني جناية وقضى القاضى عليمه بالقيمة تمجني جناية أخرى أنه تجبعليمة أخرى ووجمه الفرق لاصحا بناالثلاثة رحمهم اللهأن القاضي لماقضي بالقيمة في الجناية الاولى فقد صارت القيمة دينافي ذمته حمامن غير ترددوالجناية الثانية صادفت رقبة فارغة فتقضى بقيمة أخرى وأماقبل القضاء فالرقبة مشغولة بالاولى والمشمغول لا يشغل (وجه)قول زفررحمه الله أن الموجب للقيمة على المكاتب هوامتناع الدفع لحق ثبت للمكاتب بعقد الكتابة لان امتناع الدفع اذاكان لحقه كانت القيمة عليه اذ لاخراج مع الضمان وهذا المعنى لا يوجب التوقف على قضاءالقاضي (ولنا) أن الحكم الاصلى في جناية العبد هووجوب الدفع وامتناعه ههنا لعارض لم يهم اليأس عن زواله وهو الكتابة لاحتمال العجز لانه ربما يمجز فيرد في الرق فيتبين ان الجناية صدرت من القن فلا يمكن قطع القول بصيرو رةقيمته دينافي ذمته الامن حيث الظاهر والامر في الحقيقة على التوقف وانما يرتفع التوقف فلا يستردمنه أوبالعتق(اما)باداء مدل الكتابة (واما)بالاعتاق المبتد إو بالموت عن وفاء أو ولد لانه يعتق في آخر جزء من أجزاءحياته واذاعتَق يتقررحقــه في كسبهُ و يقع اليأسعن الدفع فتتقر رالقيمة واذاترك ولدا ولم يترك وفاء فعقد الكتابة يبقى ببقاءالولد فيسعى على نحوم أبيه فيؤدى فيعتق ويعتق أبوه ويستندعته هالى آخر جزءمن أجزاء حياته أوبقضاءالقاضي بالقيمة لانهاكانت واجبة وتقرر الوجوب باتصال القضاء بهأو بالصلح على القيمة لان الصلح بمزلة القضاءهذااذاظهرت جناية بالمعاينة أو بالبينة (فأما) اذاظهرت باقراره فان كان قدأدى القيمة تم عجز لم يبطل اقراره

ولايستردالقيمةلانه وصلالحقالي المستحق فلايسترد وكذااذالم يؤدولكنه عتق بأداء بدل الكتابة أوباعتاق مبتدإ أوبموت المكاتب عنوفاء أو ولدلما قلناولولم يعتق ولكنه عجزفان كان عجزه قبل قضاءالقاضي عليه بالقيمة فاقراره باطل في حق المولى بلاخلاف حتى لا يؤخذ به للحال ولكن يتسع به بعد العتاق لا نه لاعجز قبــل القضاء فقــد الهسخ العقدمن الاصلوعاد قنأكما كان فتبين انه أقرعلي مولاه واقرار العبدعلي المولى باطل الاأنه تتبع بعدالعتاق لان اقراره في حق تفسه صحية وان كان بعد ماقضي القاضي عليه بالقيمة بطل اقراره في حق المولى ولا يؤخذ به للمال عندأ ى حنيفة عليه الرحمة ويتبع بعدالعتاق وعندهم الايبطل اقراره في حق المولى ويؤخذ به للحال ويباع (وجه) قولهماان القيمة قدوجبت عليه باقراره من حيث الظاهر لصحة اقراره ظاهراً أو بقضاء القاضي تقرر الوجوب فلا يحتمل البطلان بالمجز كالوأقر بدين لانسان تمعجز ولاى حنيفة رحمه الله أن سحمة اقراره من حيث الظاهر لمتكن لمكان الكتابة لان الداخل تحت الكتابة ما كان من التجارة والاقر اربالجناية ليس من التجارة واعما كانت لكونه أحق بكسبه من المولى فاذاعجز فقد صار المولى أحق باكسامه فبطل اقراره ولوكان مكان الاقر ارصلح بان جني المكاتب جناية خطأ فصالح منهاعلي مال جازصملحه على ماذكر ناثم انكان قدأدى بدل الصلح الى ولى آلجناية أوكان إيؤد لكنه عتق باي طريق كان فقد تقرر الصلح ولا يبطل وانكان لم يؤد بدل الصلح ولاعتق حتى عجز بطل المال عنه في قول أي حنيفة رضي الله عنه و يخاطب المولى بالدفع أوالفداء وعندهما لا مبطل ويصيرد بناعليه وعلى هذا الخلاف اذاقتل المكاتب انساناعمد أثم صالح من دم العسمد على مال ثم عجز قبل أداء مدل الصلح انه يبطل الصلح ولا يؤخسذ للحال عندأبي حنيفة وعندهم الاببطل ويؤخذ للحال ولوكان ولي القتبل اثنين فصالح المكاتب أحدهما دون الآخر سقط القصاص عنه وعليه ان يؤدي الى من صالحه ماصالح عليه ومنقلب نصيب الاخر مالا فيغرم المكاتب له الاقل من نصف قيمته ومن نصف الدية لان الواجب عليه في كل الجناية الاقل من قيمته ومن الدية فالواجب في نصفهاالاقل من نصف قيمته ومن نصف الديةاعتبار اللنصف بالكل فانعجز قبل الاداء فنصب المصالح لايؤخذ للحال واعما يؤخذ بعد العتاق (وأما) نصيب الآخر فيقال للمولى ادفع نصف العبدأ وأفد منصف الدية على قول أي حنيفة رضى الله عنه لان الصلح قد بطل عنده وعلى قولهما يدفع نصف العبدأو يفدى بنصف الدية والنصف الآخريباع في حصة المصالح أو يقضي عنه المولى (وأما) القن آذاقتان رجلاعمداوله وليان فصالح العبدأ حدهما ينقلب نصيب الا تخر مالا و نصيب المصالح يؤخذ بعد العتاق بلاخلاف (وأما) غير المصالح فيخاطب المولى بدفع نصف العبدالبه أوالفداء نصف الدية ولومات المكاتب قبل أن يؤخذشي من ذلك ولم يترك شيأ أصلا أولم يترك وفاءبالكتا بة بطلت الجناية لانه اذامات عاجزافقدمات قناوالقن اذاجني جنايةثم مات تبطل الجناية أصلاورأسا وماتركه يكون للولى اذامات عبدا كان المتروك مال المولى فيكون لهولو مات المكاتب وترك مالا وعليه دين وكتابة يبدأبدين الاجنى لاندين المولى دمن ضعيف اذلا يجب للمولى على عبده دمن فكانت البداية بالاقوى أولى وحكى عن قتادة رضي الله عنه قال قلت لان المسيب ان شريحا يقول الاجنبي والمولى تتحاصان فقال سعيدين المسيب اخطأ شريحوانكان قاضيا قضاءزيدن نابتأ ولى وكانزيديقول يبدأبدين الاجنبي فالظاهرأنه كان لايخفي قضاؤه على الصحابة ولم يعرف له مخالف فيكون اجماعا ولومات المكاتب وترك وفاعبال كتابة وجناية فالجناية أولى لانها أقوى ولومات وتركمالا وعلىه دىن وكتابة وجناية فان كان قضى عليه بالجناية فصاحب الجناية وصاحب الدس سواءلان الجناية اذاقضي بهاصارت دينافهما دينان فلايكون أحدهما بالبداية بهأولى من صاحبه وان كان لم يقض عليه بالجناية يبدأ بالدىن لانهمتعلق بذمته ودىن الجناية إيتعلق بذمته بعدفكان الاول آكد وأقوى فيبدأبهو يقضي الدين منه ثم ينظرالي مابق فانكان بهوفاء بالكتابة فصاحب الجناية أولى فيبدأبه وان لميكن بهوفاء بالكتابة فمابقي يكون للمولى لانه يموت قناعلي مابينا وهذا بخلاف ماقبل الموت ان المكاتب يبدأ باى الديون شاء ان شاء بدن الاجنى وان

شاءارش الجناية وانشاء عال الكتابة لانه يؤدي من كسبه والتدبير في اكسامه اليه فكان له أن سدأ ماي د ونه شاء وعلى هذاقالوافىالمكاتباذاماتفترك ولدا انولده يبدأمن كسبهباي الديون شاءلانه قاممقام المكاتب فتدبير كسبهاليه بخلاف مااذامات ولميتزك ولدالان الامرفي موته الى القاضي فيبدأ بالاولى فالاولى والتسسيحانه وتعالى أعـــلم ولواختلفالمولىوولى الجنايةفىقيمته وقت الجنايةفالقول قول المكاتب فىقول أبى يوسفالا ٓخر وهو قول مُحد وفي قول أبي يوسف الاول ينظر الي قيمته للحال لان الحال يصلح حكما في الماضي فيحكم (وجه) قوله الاخير ان ولم الجنابة بدعي زيادة الضان وهو منكر فكان القول قوله والله تعالى الموفق ( وأما ) قدرالواجب بحنايت فيو الاقل من قيمته ومن الدين لان الارش إن كان أقل فلاحق لولي الجناية في الزيادة وإن كانت القيمة أقل فلم يوجد من الكاتب منع الزيادة فلا تلزمه الزيادة وانكانت قيمته أقل من الدية وجبت قيمته ولا يخسيروان كانت أكثرمن الدية أوقدرالدية ينقصمن الديةعشرة دراهم لان العبد لايتقوم في الجناية بأكثرمن هذا القدرسواء كانت الجناية منه أو عليه وتعتبرقيمته يومالجنا يةلان القيمة كالبدلعن الدفع والدفع محب عند الجناية وكذالمنع بالكتابة السابقة لحق المكاتب انما يصير سبباعند وجود الجناية فيعتبرا لحسكم وهووجوب القيمة عند وجود الجناية والله تعالى أعلم (وأما) صفةالواجب فهي ان يجب عليه حالالا على العاقلة مؤجلالان الحكم الاصلى في جناية العبد هو الدفع وهذا كأخلف عنهوالدفعريحب عليه حالالامؤجلا فكذا الخلف والله تعالى أعلم هذا اذا كان المتنول أجنبيا (فامًا)اذا كان مولى القاتل فالقاتل لا يخلو (اما) ان كان قنا (واما) ان كان مديرا (واماً) ان كان أم ولد (واما) ان كان مكاتبافان كان قنا فتتل مولاه خطأ فحنالته هدرلان المولى لايحبباهء لي عبده دىن وان قتله عمداً فعليه القصاص لمامر ولوقتلة عمداً ولهوليان فعفاأحدهم احتى سقط القصاص بطلت الجناية ولايحب للذي لميعف شيء في قولهما وقال أبو يوسف رحمه الله يقال للذي عفااما أن تدفع نصف نصيبك وهؤر بع العبدالي الذي لم يعف أو تفديه تربع الدية (وجه) قولدان القصاص كان مشتركا بينهما لكل واحدمنهما النصف فاذاعفا أحدهما فقد سقط نصف القصاص وانقلب نصيب صاحبه وهوالنصف مالاشائعا في النصفين نصفه وهوالربع في نصيبه ونصفه في نصيب الشريك فما كان في نصيبه يسقطوما كان في نصيب الشريك يثبت (وجه)قولهما أن الدية اما أن تحب حمّاً للمولى والوارث يقوم مقامه في استيفاءحق وجب له واماان تحبب حقاللورثة بانتقال الملك الهم بطريق الوراثة وكيف ماكان فالمولي لايحب له على عبدهدين وانكان مديرا فقتل مولاه خطأ فحنايته هدر وعليه السعاية في قيمته لانه لو وجبت الدية لوجبت على المولى لانهلوجني على أجنبي لوجبت الدية عليه فههنا أولى ولاسبيل إلى الايجاب له وعليه الا انه يسعى في قيمة نفسه لان العتق يثبت بطريق الوصية ألاتري انه يعتبرهن الثلث والوصية لاتسلر للقاتل الاان العتق بعد وقوعه لايحتمل الفسخ فوجبعليه قيمة نفسه ولوقتله عمدافعليه القصاص ويسعى في قيمته لماقلناو و رثته بالخيار ان شاؤا عجلوا استيفاء القصاص وبطلت السعاية وانشاؤا استوفواالسعاية م قتلوه قصاصالا مهماحقان ثبتا لهمواختيار السعابة لايكون مسقطأ للقصاص لازاليسعابة ليست بعوض عن المقتول بلهج بدل عن الرق ولو كاز للمولى وليان عفا أحدهما بنقلب نصبب الأخر مالانخلاف القن لان هناك لا يكن ايجاب الضان لانه لو وجب لوجب للمولى على عبده وليس يحب للمولى على عبده دين وهمنا يمكن لان المدبر يعتق عوت سيده فيسمى وهو حرفلم يكن في ايجاب الدية عليهايجاب الدين للمسولي على عبسده فهوالفرق وان كانأم ولدفقتلت مولاها خطأأو عمدا فحكمها حكم المدىر والمايختلفان في السعاية فام الولد لاسعابة علمها والمدير يسع في قيمته لان العتق هناك يثبت بطريق الوصية وعتق أمالولدليس بوصية حتى لا يعتبر من الثلث ولوقتلت أم الولدمولاها عمداوله ابنان من غيرها فعفا أحدهما سعت في نصف قيمتهاللذي لم يعف لان القصاص قد سقط بعفواً حدهما وانقلب نصيب الآخر مالاوا بمــا وجبعلها معامة في نصف قيمتها لا في نصف الدية وان كانت هي حرة وقت وجوب السمعاية لانهاعتةت عوت سيدها

وتسعى وهي حرة لانها كانت نملوكة وقت الجنابة فيجب اعتبار الحالين حال وجو دالجناية وحال وجوب السعاية ولو كانت مملوكة في الحالين بان قتلت أجنبها خطأ لوجيت القيمة وكانت على المولى لإعلىها فان كانت مملوكة حال الجناية حرة حال السبعاية اعتبرنابالحالين فاوجينا نصف القيمة اعتباراً الى وجودالجناية وأوجد ناذلك عليهالاعلى المولى اعتبارابحال وجوبالسماية اعتباراللحالين بقدرالامكان ولوكان أحدالا منين منهالابحب القصاص علمهاوسعت فيجيع قبمتها أماعدم وجوبالقصاص فلانهلو وجباوجب مشتركا بينهما ولايمكن الابحاب في نصب ولدهااذ لايحبب للولدعلي أمه قصاص لتعذرالاستيفاءاحستراما للام (وأما)نز ومالسعاية فلان القصاص سقط للتعذرولا تعذرفي القيمة فتسعى فجميع قيمتها وتكون بينهما وانكان مكاتبا فقتل مولاه خطأ فعليه الاقلمن قيمته أوالدية لانجناية المكاتب على مولاه لازمة كجناية مولاه عليه لانه فها يرجعال اكسابه وارش جناياته كالاجنبي لانه أحق باكسابهمن المولى وتجب القيمة حالة لامها تجب بالمنعمن الدفع فتكوّر حالة كماتجب على المولى بجناية مدبره وانكان عمدافعليهالقصاص والله سبحانه وتعالى أعلم (هــذا) اذا كانالقاتل والمقتول حرين أوكان القاتل حراوالمقتول عبدا أوكان القاتل عبدا والمقتول حرافامااذا كأناعبدين بأن قتل عبى دعبداخطأ فالمقتول لايخلو اماان كان عبىدا لاجنبي واماانكان عبدالمولى القاتل فانكان عبدالاجنبي بإنكان القاتل قنايخاطب المولى بالدفع أوالفداءسواءكان المقتول قناأومديرا أوأم ولداومكاتباوهدا ومااذاكان المقتول حرا أجنبيا سواءالاان هناك يخاطب المولى الدفع أو بالقداء بالدية وههنا يخاطب بالدفع أوالفداء بالقيمة وانكان القاتل مدبراأو أمولدفعلي المولي قيمة الولدوالمدبر وأم الوادسواء كان المقتول قناأو مديرااومكاتبا كإاذا كان المقتول حر أأجنبيا وانكان القاتل مكاتبا فعليه قيمه نفسه سواءكان المقتولةنأأومدىرا أوأمولد أومكاتبا كإاذاكان المقتسول حرا أجنبياهذا اذاكان المقتول عبدالاجني فانكان عبدالول القاتل فحنابة القاتل علمه هدر وانكان القاتل قناأ ومديراأ وأم ولدسواء كان المقتول قناأ ومدبرأ اوأم ولدأومكاتباوانكان القاتل مكاتبا فجنايته عليه لازمة كائنامن كان المقتول لماذكر نافيا تقدم والله تعالى أعلم بالصواب هــذا اذاقتل عبدعبدا خطأ فان قتل عمدافعليه القصاص كائنامن كان المقتول واللهجل شأنه الموفق ( وأما )القتل الذي هوفى معنى القتل الحطأ فنوعان نوع هو في معناه من كل وجــه وهو ان يكون على طريق المباشرة ونوع هوفي معنادمن وجهوهو ان يكون من طريق التسبيب أماالاول فنحو النائمينقلب على انسان فيقتله فهذا ألقتل ف معني القتل الخطامن كلوجه لوجوده لاعن قصدلانه مان بثقله فترتب عليه أحكامه من وجوب الكفارة والدية وحرمان الميراث والوصية لانهاذا كان في معناه من كل وجــه كان ورودالشر عبهذه الاحكام هناك و رودا ههنا دلالة وكذلك لو سقط انسان من سطح على قاعد فقتله (أما) وجوب الدية فلوجودمعني الخطاوهوعدم القصد (وأما)وجوبالكفارةوحرمان الميراث والوصية فلوجودالقتل مباشرة لانهمات بثقله سواءكان القاعد في طريق العامةأوفيملك نفسه ولومات الساقط دون القاعد ينظران كان فيملك نفسه أوفي موضع لا يكون قعوده فيسمجناية لاشي على القاعد لانه ليس متعدفي القعود فما تولد منه لا يكون مضمونا عليه ويهدر دم الساقط وان كان في موضع يكون قعوده فيهجنا يةفدية الساقط على القاعد تتحملها العاقلة لانهمتعدفي القعود فالمتولدمنه يكون مضمونا عليه كمائي حفر البئر ولا كفارة عليه لحصول القتل بطريق التسبيب كافى البئر وكذلك اذا كان يمشى في الطريق حاملا يفاأوحجرا أولبنة أوخشبة فسقط منده فقتله لوجودمعني الخطافيسه وحصوله على سبيل المباشرة لوصول الاً لةلبشرةالمقثول (ولو )كان لا بساسيفًا فسقط على غيره فقتله أوسقط عنه ثوبه أو رداؤه أوطيلسانه أو عمامته وهو لا بسدعلى انسان فتعقل به فتلف فلاضان عليه أصلالان في اللبس ضرورة اذ الناس يحتاجون الى لبس هذه والتحرزعن السقوط ليس فىوسعهم فكانت البلية فيمه عامة فتعذر التضمين ولاضر ورةفي الحمل والاحترازعن سقوط المحمول تمكن أيضاوان كان الذي لبسه بمالا يلبس عادة فهوضامن وكذلك الراكب اذاكان يسيرفي الطريق

العامه فوطئت دابته رجلا ببدهاأو برجلها لوجو دمعني الخطافي هبذا القتل وحصب ولهعلي سبيل المباشرة لان ثقل الراكبعلي الدأبةوالدابة آلة لهفكان القتل الحاصل تثقلها مضافاالي الراكب فكان قتسلامباشرة ولوكدمت أو صدمت أوخبطت فهوضامن الاانهلا كفارة عليه ولابحرم الميراث والوصية لحصول القتل على سبيل التسبب دون المباشرةولا كفارةعلى السائق والقائد ولابحر مان الميراث والوصمة لان فعل السوق والقوديقر بالدابة من القتل فكان قتلا تسيبألامباشرة والقتل تسيبألا مباشرة لابتعلق هنذه الاحكام مخلاف الراكب لانه قاتل مباشرةعلي مابيناوالرديفوالراكب سواءوعلهماالكفارة ويحرمان الميراث والوصية لان ثقلهما على الدابة والدابة آلة لهما فكاناقا تلىن على طريق المباشرة ولونفحت الدابة برجلها أوبدنها وهويسير فلاضان في ذلك على راكب ولاسائق ولاقائدوالأصلانالسيروالسوق والقودفي طريق العامة مأذونافيه بشرط سلامة العاقبة فمالم تسلم عاقبته لمريكن مأذونافيه فالمتولدمنه يكون مضمو ناالاادا كان ممالا يمكن الاحتراز عنه بسدماب الاستطراق على العامة ولاسدل اليه والوطءوالبكدم والصدم والخبط فيالسير والسوق والقودنما عكن الاحتراز عنه محفظ الداية وذودالناس والنفحما لايمكن التحرزعنه وكذا البولوالروث واللعاب فسقط اعتباره والتحق بالعدم وقدر وى ان النبي عليه الصلاة والسلام قالالرجلجبار أى نفحهاولهذاسقط اعتبار ماثارمن الغبار منمشي الماشي حتى لوأفسدمتاعا يبضمن وكذاماأثارت الدابة بسنا بكهامن الغبار أوالحصى الصغار لإضهان فيه لماقلنا كذاهيذا وأماالحص الكمار فيجب الضان فهالانه يمكن التحرزعن اثارتها اذلا يكون ذلك الابتعنيف في السوق ولوكبح الدابة باللجام فنفحت برجلها أو بذنبها فهوهدر لعموم البلوى به ولوأ وقف الدابة في الطريق فقتلت انسانا فان كان ذلك في غير ملك كطريق العامة فهوضامن لذلك كله سواءوطئت بيدهاأو رجلهاأ وكدمت أوصدمت أوحبطت بيدهاأو نفحت برجلهاأو بذنها أوعطبشي روثهاأو ولهاأولعابها كلذلك مضمون عليه وسواءكان راكباأولالان روث الدابة في طريق العامة ليس عأذون فيهشرعاا بماالمأذون فيه هوالمر ورلاغيراذالناس يتضر رون بالوقوف ولاضر ورة فيه فكان الوقوف فيه تعديامن غيرضر ورة فما تولدمنه يكون مضمونا عليه سواءكان مما يكن التحرز عنه أولا يمكن غيرانه ان كان را كبافعليه الكفارة فىالوطءباليدوالرجل لكونهقا تلامن طريق المباشرةوان لميكن راكبالاكفارة عليه لوجودالقتل منمه تسبيباً لامباشرةوكذلك لوأوقف دابة على باب المسجد فهومثـــل وقفه في الطريق لانه متعدفي الوقف الاان يكون الامام جعل للمسلمين عندباب المسجدموققا يقفون فيهدوا بهم فلاضان عليه فهاأصايت فيوقو فهالان للامامان يفعل ذنك اذالم يتضر رالناس به فلم يكن متعديا في الوقوف فاشبه الوقوف في ملك نفسه الااذا كان را كيا فوطئت دايته انسانافقتلته لانذلك قتل بطريق المباشرة فيستوى في المواضع كلهاألاترى انهلوكان في مليكه يضمن وكذلك لو أوقف دابته في موضع اذن الامام بالوقوف فيه كما في سوق الخيل و البغال لما قلنا وكذلك اذا أوقف دابته في الفلاة لان الوقوف في الفلاة مباح لعدم الاضرار بالناس فلم يكن متعديافيه وكذلك في الطريق ان كان وقف في المحجة فالوقوف فيها كالوقوف في سائر الطرق العامة ولوكان سائر افي هذه المواضع التي أذن الامام فهابالوقوف للناس أوسائقا أوقائدا فهوضامن لاذأثر الاذنف سقوط ضان الوقف لاف غيره لان آباحة الوقف فها استفيد بالاذن لانه لم يكن ثابتا قبله فامااباحة السيروالسوق والقود فلميثبت بالاذن من الامام لانه كان ثابتاقبله فبقي الامرفها على ماكان قبل الاذن وانكان الوقف أوالسرأوالسوق أوالقودفي ملكه فلاضان عليه فيشي مماذكر الافهاوط تسدا بتدسيدها أوبرجلها وهو راكبلان هذه الافعال تقع تعديافي الملك والتسبيب اذا لميكن تعديالا يكون سببالوجوب الضمان فاماالوط عباليد والرجل فحال السيرأو الوقوف فهوقتل مباشرة لاتسبيبا حتى تجب الكفارة لوجودالضان على كل سواءكان في ملكه أوفى غيرملكه وسواءكان الذي لحقته الجناية مآذونا في الدخول أوغيرمأ ذون لان التلف حصل بفعله مباشرة ومن دخل ملك غيره بفيراذنه لا يباح اللافه ولور بط الدابة في غير ملك فادامت تحول في رباطها ادا أصابت شيئاً بيدها

أو برجلها او راثت أو بالت فعطب به شي فذلك كله مضمون عليه لانه متعدفي الوقوف في غيرملك ولوا فهتح الرباط وذهبت من ذلك الموضع فماعطب بهشيء فهوهد رلان معنى التعدى قدزال نزوالهامن موضع الوقوف وان أوقفها غير مربوطة فزالت عن موضعها بعد ماأ وققها ثم جنت على انسان أوعطب بهاشي فهوهدر لانها لمازالت عن موضع الوقف فقدزال التعدي فكانها دخلت في هذه المواضع منفسها وجنت ولو نفرت الدابة من الرجل أوا نفلتت منه فما أصابت في فورها ذلك فلاضال عليه لقوله عليه الصلاة والسلام العجماء جبارأي الميمة جرحها جبارولانه لاصنع لهفي نفارها وانفلاتها ولايمكنه الاحتراز عن فعلها فالمتولد منه لايكون مضمو باولوأر سل دابته فماأصا بت من فورها ضمن لان سسيرهافي فورهامضاف الىارسالهافكان متعديا فيالارسال فصاركالدافع لهاأوكالسائق فان عطفت يمينأ وشهالا ثم أصابت فان لم يكن لها طريق الاذلك فذلك مضمون على المرسل لانهاباقية على حكم الارسال وانكان لهاطريق آخرلا يضمن لانهاعطفت باختيارها فينقطع حكمالارسال وصارت كالمنفلتة ولوأرسسل طبرأ فاصاب شيئأفي فوره ذلك لا يضمن ذلك بالاجماع ذكره في الز يادات فيمن أرسل بازيافي الحرم فاتلف طيبة الحرم انه لا يضمن لانه يفعل اختياره وفعله جبار ولوأغرى بهكلباحتى عتر رجلافلاضمان عليه فيقول أي حنيفة رضي الله عنه كما لوأرسل طيرأ وعنسدأ بي يوسف رحمه الله يضمن كالوأرسسل الهيمة وقال محمدر ممه اللهان كان سائقاله أو قائداً يضمن وان لم يكن سائقاله ولاقائداً لا يضمن و به أخذالطحاوي رحمه الله (وجه) قول مجمد ان العقر فعل الكلب باختياره فالاصل هوالاقتصار عليه وفعله جبارالا أنهبالسوق أوالقود يصيرمغر يااياه الىالاتلاف فيصيرسبها للتلف فاشبه سوق الدابة وقودها (وجمه) قول أي يوسف ان اغراءالكلب منزلة ارسال المهمة فالمصاب على فور الارسال مضمون على المرسل فكذاهذا ولابي حنيفة رضي الله عنه ان الكلب يعقر ماختياره والاغر اءالتحريض وفعله جبار ولودخل رجل دارغ يروفعقره كلبه لايضمن سواءد خمل دارهاذنه أو بغيراذنه لانفعل الكلب جبار ولم يوجدمن صاحبه التسبيب الى العقراذ لم يوجدمنه الاالامساك في البيت وانهمباح قال الله تبارك وتعالى وهو أصـــدق القائلين مكلبين تعلمونهن بمـاعلمكمالله فـكلواممـأمسكنعليكم ولوألتي حيةأوعقر بافي الطريق فلدغت انسانافضانه على الملق لانه متعدفي الالقاءالااذاعدلت عن ذلك الموضع الى موضع آخر فلا يضمن لارتفاع التعدي بالعدول اذا اصطدم فارسان فماتا فدية كل واحدمنهما على عاقلة الآخر في قول أصحابنا الثلاثة رحمهم الله وعند زفر رحمهالله على عاقلة كل واحــدمنهما نصف دية الآخر وبموقول الشافعي رحمهالله (وجه) قول زفران كل واحسدمنهما مات بفعلين فعل تفسه وفعل صاحبه وهوصدمة صاحه وصدمة نفسه فهدرما حصل بفعل تقسمه ويعتبرما حصل بفعل صاحبه فيلزم ان يكون على عاقلة كل واحدمنهما نصف دية الآخر كالوجرح نفسه وجرحــه أجنبي فمات ان على الاجنــي نصف الدية لماقلنا كذا هــذا (ولنا) مار ويعن ســيدنا على رضى الله عنهانه قال مثل مذهبنا ولانكل واحدمنهمامات من صدم صاحبه اياه فيضمن صاحب كن بني حائطافي الطريق فصدم رجلا فمات ان الدية على صاحب الحائط كذا هذا و مه تبين ان صدمة نفسه مع صدم صاحب الياه فيهغ يرمعتبراذلو اعتبرلمالزمهانى الحائط على الطريق جميع الدية لان الرجل قدمشي اليهوصدمه وكذلك حافرالبئر يلزمه جميع الدية وانكان الماشي قدمشي اليها رجلان مداحبلاحتي انقطع فسقطكل واحدمنهمافان سقطاعلي ظهرهما فمأتا فلاضهان فيه أصلالانكل واحدمنهما بمتمن فعل صاحبه اذلومات من فعل صاحب الخرعلي وجهه فلماسقط على قفاه علم انه سقط بفعل نفسه وهومده فقدماتكل واحدمنهمامن فعل نفسه فلاضان على أحدوان سقطاعلي وجهبهما فأتافدية كلواحدمنهماعلى عاقلة الاتخرلانه لماخرعلي وجهه علمانه مات من جذبه وان سقط أحدهماعلي ظهر ووإلا خرعلي وجب فالتاجيعافديةالذي سقطعلي وجهسه على عاقلة الاخرلانهمات بفعله وهو جذبه ودية الذي سقطعلي ظهره هدرلانه مات من فعل نفسه ولوقطع قاطع الحبل فسقطا جميعافما تافالضمان على القاطع

لانه تسبب في اتلافهما والاتلاف تسبيبا يوجب الضان كحفر البئرونحوذلك صبى في يدأبيه جذبه رجـــل من يده والاب يمسكه حتى مات فديته على الذي جدمه و برثه أبوه لان الاب محق في الامساك والجاذب متعدفي الجذب فالضهان عليه ولوتحادب رجلان صبياوأحدهما يدعى انه ابنه والاكر يدعى انه عبده فمات من جذبهما فعلى الذي يدعى انهعبده ديته لانه متعدفي الجذب لان المتنازعين في الصبى اذارعم أحدهم انه أبوه فهوأ ولى به من الذي يدعى انهعيده فكازامسا كدبحق وجذب الاخر بغيرحق فيضمن رجلف يدهثوب تشبث بهرجل فجذبه صاحب الثوب مزيده فخرق الثوب ضمن المسك نصف الخرق لازحق صاحب الثوب فيدفع اللمسك وعليه دفعه بغير جهذب فاذاجذب فقدحصل التلف من فعلهما فانقسم الضان بينهما رجل عض ذراع رجل فجذب المعضوض ذراعهمزفيه فسقطتاسناناالعاضوذهب لحرذراع هذاتهدرديةالاسسنان ويضمن العاض ارشالذراعملان العاض متعدفي العض والجاذب غيرمتعدفي الجذب لآن العض ضرر وله ان يدفع الضر رعن نفسه رجل جلس الى جنب رجل فجلس على ثو به وهولا يعلم فقام صاحب الثوب فانشق ثو به من جلوس هذا عليه يضمن الجالس نصف ذلك لان التلف حصل من الجلوس والجذب والجالس متعدفي الجلوس اذلم يكن له أن يجلس عليه فكان التلف حاصلامن فعليهما فينقسم الضمان عليهما رجل أخذبيدا نسان فصافحه فحذب يدممن يده فانقلب فمات فلاشي عليه لان الآخذغيرمتعدفي الاخلذللمصافحة بل هومقم سنة وانماالجاذب هوالذي تعدى على نفسه حيث جذب يده لالدفعرضر رلحقهمن الاكذذ وانكان أخذيده ليمصرها فاكذاه فجريده ضمن الاكذديته لانه هوالمتعدى وأبما صاحب اليددفع الضررعن نفسه بالجر ولدذلك فكان الضارعلي المتعدى فان انكسرت يد المسك وهوالا خد بالجذب لميضمن الجاذب لان التعدىمن الممسك فكان جانياعلي نفسه فلاضمان على غيره والتهسبحانه وتعالى أعلم ﴿ وَأَمَا ﴾ الثانىفنحوجنايةالحافر ومن في معناه بمن يحدث شيأً في الطريق أوالمسجد وجناية السائق والقائد وجناية الناخس وجناية الحائط (أما) جناية الحافر فالحفرلا يخلو (اما) انكان في غيرالملك أصلا (واما)انكان في الملك فان كان في غير الملك ينظران كان في غيرالطريق بان كان في المفازة لاضمان على الحافر لان الحفر ليس بقتل حقيقة بل هو تسبيب الى القتل الاان التسبيب قد يلحق بالقتل اذا كان المسبب متعديا في التسبيب والمتسبب همناليس عتعدلان الخفر في المفازة مباح مطلق فلا يلحق به فا نعدم القتل حقيقة وتقدير افلا يجبب الضمان وان كان في طريق المسلمين فوقع فيهاا نسان فمات فلايخلواماان مات بسبب الوقوع واماان مات عماأ وجوعافان مات بسبب الوقوع فالحافر لايخلو اماان كانحراواماان كان عبدافان كانحرا يضمن الدية لانحفر البئر على قارعة الطريق سبب لوقوع المارفيها اذالم يعلم وهومتعدفي هذا التسبيب فيضمن الدية وتتحمل عنه العاقلة لان التحمل في القتل الخطأ المطلق للتخفيف على القال نظر الدوالقتل بهذه الطريق دون القتل الحطأ فكانت الحاجسة الى التخفيف أبلغ ولا كفارة عليم لان وجو بهامتعملق بالقتل مباشرة والحفرليس بقتمل أصلاحقيقة الاانه الحق بالقتل فيحق وجوب الدية فبقي فيحق وجوبالكفارةعلى الاصل ولان الكفارة في الخطأ المطلق انما وجبت شكر النعمة الحياة بالسلامة عندوجود سببفوتالسلامة وذلك بالقتمل فاذالم يوجد إيجب الشكر وكذالا يحرمالميراثان كان وارثاللمجني عليه ولا الوصية ان كان أجنبيالان حرمان الميراث والوصية حكم متعلق بالقتل قال النبي عليه الصلاة والسلام لاميراث لقاتل وقال عليه الصلاة والسلام لاوصية لقاتل ولم يوجد القتل حقيقة وان مات عما أوجوعا فقد اختلف أصحابنا فيه قال أبوحنيفة رضي الله عندلا يغممن وقال محمد يضمن وقال أبو يوسف رحمه الله ان مات غما يضمن وان مات جميعالا يضمن (وجه ) قول محمدر حمه الله ان الضمان عند الموت بسبب السقوط الماوجب لكون الحفر تسبيبا الى الهلاك ومعنى التسبيب موجودهم نالان الوقوع سسبب النم والجوع لان البئر يأخذ نفسمه واذاطال مكثه يلحقه الجوع والوقوع بسبب الحفرفكان مضافااليه كااذاحبسه في موضّع حتى مات ( وجه ) قول أبي وسف از النم من آثار

الوقوع فكان مضافاالي الحفر فأماالجوع فليس من آثاره فلايضاف الي الحفر ولاي حنيفة رحمه الله أنه لاصنع للحافر فالغرولا فالجوع حقيقة لانهما يحدثان بخلق الله تعالى لاصنع للعبد فيهما أصلالا مباشرة ولا تسبيبا أما المباشرة فلا شكفي انتفائها واماالتسبيب فلان الحفر ليس بسبب للعجوع لاشك فيه لانه لا نشأمنيه بإمن سبب آخر والغر ليس من اوازمالبئر فانهاقد تغروقدلا تغرفلا يضاف ذلك الى آلحفر وان أصا بتسمجناية فسادون النفس فضانها على الحافر لانها حصلت بسب الوقوع وألوقوع بسب الحفر ثمران بلغالقيد رالذي تتحمله العاقبية حمله عليهم والا فيكون في ماله وكذا اذا كان الواقع غير بني آدم لان ضمان المال لا تتحمله العاقل كالا تتحمل سائر الديون ثمان جنايات الحفر وانكثرت من الحربجب عليه لكلجناية ارشهاولا يسقطشي من ذلك بشيءمنه ولايشرك الجني عليهم فمايجب لكلنواحدمنهملانه بالحفرجني علىكل واحدمنهم بحياله فيؤخذ بكل واحدة مزالجنايات محيالها هذاهوالاصلوان كانالحافر عبدافان كانقنا فحنايته بالحفر نمزلةجنا يتهىيده وقدذ كرناحكم ذلك فهاتقــدم وهو ان يخاطب المولى بالدفع أوالفداء قلت جنايته أوكثرت غيرانه ان كان الجني عليه واحدايد فع اليه أو يفسدي وان كانواجماعة يدفع اليهمأو يفدى بجميع الاروش لانجنايات القن في رقبته يقال للمولى ادفع أوافدوالرقبة تتضايق عن الحقوق فيتضار بون في الرقبة والواجب بجناية الحريتعلق بذمة العاقلة والذمة لا تتضايق عن الحقوق فان وقعرفيها واحدفمات فدفعه المولى المى وليجنايته ثم وقع آخر يشارك الاول في الرقب ة المدفوعة وكذلك الثالث والرابع فكلمايحــدث منجناية بعدالدفع فانهم يشآركون المدفوع اليهالاول فىرقبةالعبدوكلواحدمنهم يضرب بقدر جنايتهلان المولى بالدفع الى الاولخرج عن عهدة الجناية لآنه فعل ماوجب عليه فخرج عن عهدة الواجب ثم الجناية فىحق الثانى والثالث حصلت بسبب الحفرأ يضاوالحكم فيهاوجوب الدفع فكان الدفع الى الاول دفعاالى الثاني والثالث لاستواءالكل فيسبب الوجوب كانه دفعه الى الاول دفعة واحدة ولوحفرها ثمأعتته المولى بعدالخبرقبل الوقو عثم لحتت الجنايات فذلك على المولى في قيمته يوم عتق يشترك فيها أسحاب الجنايات التي كانت قب ل العتق و بعده يضرب في ذلك كل واحد بقدرارش الجناية لان جناية الفن وان كثرث فالواجب فيها الدفع والولى بالاعتاق فوت الدفع من غيراختيا رالفداء فتعتبر قيمته وقت الاعتاق لان فوات الدفع حصل بالاعتاق فتعتبر قيمته يوم الاعتاق بخلاف المدبرانه لاتعتبرقيمته يومالتدبير بل يومالجناية وان كان فوات الدفع بالتدبير لكن التدبيرانما يصير سبباعند وجودشرطه وهوالجناية فتعتبر قيمته حينئذ على مابينافها تقدموان كان الحافرمد برااوأم ولدفعلي المولى قيمة واحدة قلتالجنايةأوكثرتوتعتبرقيمته يومالجنايةوهو يومالحفر ولاتعتبر زيادةالقيمةونقصانهالانهصارجانيا بسبب الحفرعندالوقو ع فتعتبر قيمته وقت الجناية كمااذاجني بيده وانكان مكاتب فجنابت على نفسمه لاعلى مولاه كمااذا جني بيده وتعتبرقيمته يوم الحفرلما بينا ولوحفر بئرافي الطريق فجاءا نسان ودفع انسا ناوألقاه فيها فالضمان على الدافع لاعلى الحافرلان الدافع قاتل مباشرة ولو وضع رجل حجرافي قعرالبئر فستقط انسان فيهالا ضمان على الحافرمة الواضعههنا كالدافع معالحافر ولوجاء رجل فحفرمن أسفلهاثم وقع فيهاا نسان فالضمان علىالاولكذاذ كرالكرخي رحمهاتله وذكرمحمدرحمهالله في الكتاب ينبغي في التياس ان يصمن الاول ثم قال و به نأخسذ ولم يذكر الاستحسان وذكرالقاضي فيشرحه مختصرالطحاوي رحمالله فيالاستحسان الضمان عليهمالاشترا كهــمافي الجناية وهيالخفر فيشتركان في الضمان ( وجه ) القياس ان سبب الوقوع حصل من الاول وهوالحفر بازالة المسكة والحفرمن الشاني بمنزلة نصب السكين أو وضع الحجرفي قعر البئر في كان الاول كالدافع في كان الضمان عليه ولوحفر رجل بئرا مفجاء انسان و وسعرأسهافوقع فيهاانسان فالضمان علمهما نصفان هكذآ أطلق فى الكتاب ولم يفصل وقيــل جواب الثانى فالضمان على الثاني لاعلى الاول لان التوسع اذا كان قليلا بحيث يقع قدمه في حفرهم كان الوقوع بسبب

وجدمنهما وهوحفرهمافكان الضمان علمهماواذا كان كثيرا كان الوقوع بسبب وجدمن الثاني فكان الضمان عليمه ولوحفر بئراثم كبسها فجاءرجمل وأخرجما كبس فوقع فهاانسان فالكبس لايخملواماان كان بالتراب والحجارة ( واما ) ان كان بالحنطة والشــعيرفان كأن بالا ول فالضمان على الثاني وان كان بالثاني فالضمان على الاول لان الكبس بالتراب والحجارة يعد طماللبئر والحاقاله بالعدم فكان اخراج ذلك منها عنزلة اخراج بئر أخرى (فأما) الحنطة والشعيرونحوهها فلايعد ذلك طمايل بعد شغلالم الابري إنه نو أثر الحفر بعدال كسر بالحنطة والشعير ولأ يبقى أثره بعدالكبس بالتراب والحجارة ولوحفر بئراوسدالحافر رأسها تمجاءا نسان فنقضه فوقع فيهاا نسان فالضمان على الحافرلان أثرالحفر لمينعدم بالسد لكن السدصار ما نعامن الوقوع والفاع بالفتح أزال المانع و زوال المانع شرط للوقوع والحكم يضاف الى السبب لا الى الشرط ولو وضع رجل حجر افي الطريق فتعثر عليه رجل فوقع في بئر حفرها آخرفالضان على واضع الحجرلان الوقو ع بسبب التعثر والتعثر بسبب وضع الحجر والوضع تعدمنه فكآن التلف مضافا الىوضع الحجرفكان الضمان على واضعه وانكان لم يضعه أحدولكنه حمل السيل فالضمآن على الحافر لانه لا يمكن ان يضاف الى الحجر لعدم التعدي منه فيضاف الى الحافر لكونه متعديا في الحفر ولواختلف الحافر و و رثة الميت فقال الحافرهوالتي قسه فهامتعمدا وقال الورثة بلوقع فهافالقول قول الحافر فيقول أبي يوسف الاكخر وهوقول مجمد وفى قول أبى يوسف الاول القول قول الورثة ( وجه ) قوله الاول ان الظاهر شاهد للو رثة لان العاقل لا يلقي نفسه في البئر عمدا والقول قول من يشهدله الظاهر ( وجه ) قوله الا خران حاصل الاختلاف يرجع الى وجوب الضهان فالو رثةيدعون على الحافرالضمان وهوينكر والقول قول المنكرمع يمينهوماذكرمن الظاهرمعارض بظاهرآخر وهو انالظاهران المارعلي الطريق الذي عشي فيديري البئر فتعارض الظاهران فبقي الضمان على أصل العدم ولوحفر بئرا في الطريق فوقع رجل فيها فتعلق با آخر وتعلق الثاني بثالث فوقعوا فما توافهذا في الاصل لا يخلومن أحدوجهين (اما) ان علم حال موتهم بان خرجوا أحياء فأخبر واعن حالهم (واما)ان لم يعلم فان علم ذلك (فاما )موت الاول فلا يخلومن سبعة أوجه(اما)ان علم انهمات بوقوعه في البئر خاصة(واما)ان علم انهمات بوقو ع الثاني عليه خاصة ( واما) انه علم انمات بوقوع الثالث عليه خاصة (واما)ان علم انه مات بوقوع الثاني والثالث عليه (واما)ان علم انه مات بوقوعه في البئر و وقوع الثانى عليه (واما )ان علم انه مات بوقوعه في البئر و وقوع الثالث عليه وأماان علم انه مات بوقوعه في البئر ووقوع الثانى والثالث عليه فانعلم أنهمات بوقوعه في البئر خاصة فالضمان على الحافر لان الحافر هو القاتل تسبيبا وهومتعدفيه فكان الضمان عليمه فانعلم انهمات بوقو عااثاني عليه خاصة فدمه هدرلانه هوالذي قتل نفسه حييث جره على نفسه وجناية الانسان على تفسه هدر وان علم انهمات بوقو عالثالث عليه خاصة فالضمان على الثاني لان الثانى هوالذى جرالثالث على الاول حتى أوقعه عليه وانعلم انهمات بوقوع الثانى والثالث عليه فنصفه هدرو نصفه على الثاني لانجره الثاني على نفسمه هدر لانه جناية على نفسمه وجرالثاني والشالث عليه معتبر فهدرالنصف وبقي النصفوان علمانهمات بوقوعه في البئر ووقوع الثاني عليه فالنصف على الحافر لوجود الجناية منه بالحفر والنصف هدرلجرهالثاني على نفسه وانعلم انهمات بوقوعه في البئر و وقو ع الثالث عليه فالنصف على الحافر والنصف على الثانى لانه هوالذى جرالثالث على الاول وان علم انهمات بوقوعه في البئرو وقوع الثاني والثالث عليه فالثلث هدر والثلث على الحافر والثلث على الثاني لانه مات بثلاث جنايات أحدها هدر وهي جره الثاني على تفسه فبقيت جناية الحافر وجنايةالثاني بحرهالثالث على الاول فتعتبر ( واما ) موت الثاني فلايخلو من ثلاثة أوجه ( اما ) ان علم انه مات بوقوعه في البئر خاصة واماان علم انهمات بوقوع الثالث عليه خاصة (واما) ان علم انهمات بوقوعه في البئر ووقوع الثالث عليمه فانعلم انهمات بستوطه في البئر خاصة ف ديته على الاول وليس على الحافرشي لان الاول هوالذي جردالي البئرفكان كالدافع وان علم انهمات بوقوع الثالث عليه خاصة فدمه همدرلانه مات بفمل

نفسه حيث جرالثالث على نفسه فهدردمه وان علم انهمات بسقوطه في البئر و وقو عالثالث عليه فالنصف هـ ـ در والنصف على الاول لانهمات بشيئين أحدهمافعل نفسه وهوجر دالثالث على نفسه وجنايته على نفسه هدر والثاني فعلغيره وهوجرالاول وايتماعه في البئر وأماموت الثالث فله وجهواحدلاغمير وهوسقوطه في البئر ودبتمعلى الثانى لانههوالذىجرهالىالبئر وأوقعهفيه هذا كلهاذاعلم حال وقوعهم وأمااذا لم يعلم فلايخلو اماان وجد بعضهم على بعض واماان وجد وامتفرقين فان كانوامتفرقين فدية الأول على الحافر ودية الثاني على آلاول ودية الثالث على الثانى وانكان بعضهم على بعض فالقياس هكذا أيضاوهوان يكون دية الاول على الحافر ودية الثاني على الاول وديةالثالث علىالثاني وهوقول محمدر حمهاللموفي الاستحسان ديةالاول أثلاث ثلث على الحافر وثلث على الثماني وثلثهدر وديةالثانى نصفان نصف هدر ونصفعلى الاولوديةالثالث كلهاعلى الثانى وبإيذ كرمحمدرحمالله فى الاستحسانانه قول من وجه القياس انه وجدلموت كل واحدسب ظاهر وهوالحفر للاول والجرمن الاول للثاني والجرمن الثاني للثالث واضافة الاحكام الى الاسباب الظاهرة أصل في الشريعة ( وجه ) الاستحسان انه اجتمع فىالاول ثلاثة أسباب كلواحدمنهاصالح للموت وقوعه فى البئر و وقوع الثانى و وقوع الثالث عليه الاان وقوع الثانى عليه حصل بحرها ياه على نفسه فهدرالثلث و بقى الثلثان ثلث على آلحافر بحفره وثلَّث على الثاني بحره الثالث على نفسهو وجدفيالثاني شياك الحفر ووقوعالثالث عليه الاان وقوعه عليه حصل بجره فهدر نصف الديةو بقي النصف على الحافر ولم يوجد في الثالث الاسب واحدوه وجرالثاني اياه الى البر والاصل في الاسباب اعتبارها ماأمكن واعتبارها يقتضى ازيكون الحكمماذ كرناوالله تعالى أعلم ولواستأجر رجلا ليحفرله ببرافي الطريق فحفر فوقع فهاانسان فانكانت البئر في فناء المستأجر فالضمان عليه لأعلى الاجيرلان لدولا ية الانتفاع بفنائه اذالم تنضمن الضرر بالمارة على أصلهمامطلقاو على أصل أي حنيفة رحمه الله اذالم يمنع منهما نعرف نصرف مطلق الامر بالحفر اليمه فاذاحفر في فنائه انتقل فعمل الممأمو راليه كانه حفر بنفسمه فوقع فه انسان ولو كان كذلك وجب الضمان عليه كذاهذاوان لم يكن ذلك في فنائه فان أعلم المستأجر الاجيران ذلك ليس من فنائه فالضمان على الاجـيرلاعلى الآمرلان الاجير إيحفر بأمره فبتو فعله مقصو راعليه كانه ابتدأ الحفرمن نفسه من غيرأمر فوقع فها انسان وان بعلمه فالضمان على الآمر لانه غره مالامر محفر البئر في الطريق مطلقا انماياً من بما علكه مطلقا عادة فيلزمه ضمان الغرور وهوضان الكفالة في الحقيقة كانه ضمن لهما يلزمه من الحفر بمنزلة ضمان الدرك ولوأمر عبده ان يحفر بترأفي الطريق فحفر فوقع فها انسان فان كان الحفر في فنائه فالضان على عاقلة المولى لانه يملك الامربالحفر في هذا المكان فينتقل فعله الى المولى كانه حفر بنفسسه وان كان في غيرفنا ئه فالضان في رقبة العبد يخاطب المولى بالدفع أوالفداء لان الامربالحفر لاينصرف الى غيرفنائه فصارمبتدئافي الحفر بنفسه سواءأعلم العبدأنه ليس من فنائه أولم يعلمه بخلاف الاجيرلان وجوبالضان علىالا مرهناك بمسنى الغر ورعلى مابينا ولايتحقق الغرورفها بين العبــد و بين مولاه فيستوى فيهالعلموالجهلوان كان الحفرفي الملك فانكان فيملك غيرهبان حفر بئرأ في دارانسان بغيراذنه فوقع فها انسان يضمن الحافرلانهمتعدفي التسبيب ولوقال صاحبالدار أناأمرته بالحفر وأنكرأولياءالميت فالقياس أن لا يصدق صاحب الدار والقول قول الورثة وفي الاستحسان يصدق والقول قول الحافر (وجه)القياس ان الحفر وقعرمه حياللضان ظاهر ألانه صادف ملك الفسر وانه يحظو رفكان متعديافي الخفرمن حيث الظاهر فصاحب الدار بالتصديق يريدابراءالجانى عن الضان فلا يصدق (وجمه) الاستحسان ان قول صاحب الدارأم تعبذلك اقرار منه بمايملك انشاءه للحال وهوالامر بالحفر فيصدق وانكان في ملك نفسه لاضان عليمه لان الحفر مباح مطلق له فلم استأجرأر بمسة يحفرونله بئرا فوقعت علمهممن حفرهم فمآت أحدهم فعلى كلواحسدمن الثلاثةر بعالدية وهدر

الربعلانهماتمنأر بعجنايات الاأنجناية المرءعلى فمسمه هدرفبط لالربعو بقيجنايات أصحابه عليسه فتعتبر ويحبعليهم ثلاثأر بإعالدية على كلواحدمنهمالربع وقدروىالشعى عن سيدناعلى رضى الله عنهأنه قضى على القارصة والقامصة والواقصة بالدية اثلاثاوهن ثلاث جواري ركبت احبداهن الاخرى فقرصت الثالثة المركو بة ففمصت فسقطت الراكبة فقضي للتي وقصت ثلثي الدية على صاحبتها وأسقط الثلث لان الواقصة أعانت على نفسها وروىأن عشرةمدوانخلة فسقطت على أحدهم فمات فقضى سيدناعلى رضى الله عنه على كلواحـــد منهم بعشرالدية وأستقط العشر لان المقتول أعان على نفسه ولواستأجر اجراء حر أوعب دأمحجو را ومكاتما نحفرونله بئرافوقعت البئرعليهمن حفرهم فاتوا فلاضان على المستأجر في الحرولا في المكاتب ويضمن قدمة العبد المحجورلمولاه أما الحر والمكاتب فلانه إيوجدفهمامن المستأجر سبب وجوبالضان لان استئجارهما وقع تحيحا فكان استعماله اياهما في الحفر بناء على عقد صحيح فلا يكون سببالوجوب الضمان ووقو ع البئر عليهما حصل منغيرصنعه فلايجب الضمان عليه وأماالعبد فلان استئجاره لم يصح فصار المسمتأجر باستعماله في الحفر غاصبا اياه فدخل في ضمانه فاذا هلك فقد تقر رالضمان فعليه قيمته لمولاه شماذا دفع قيمته الى المولى فالمولى بدفع القيمة الي و رثة الحر والمكاتب فيتضار بون فيها فيضرب و رثة الحريثلث دية الحر و ورثة المكاتب بثلث قيمة المكاتب واعماكان كذلك لانموت كلواحدمهم حصل شلاث جنايات بجناية نفسه وجناية صاحبيه فصارقدرااثلث منالحر والمكاتب تالفابجنا يةالعب دوجنا يةالقن توجب الدفع ولوكان قنالوجب دفعه الى و رثة الحر والمكاتب يتضار بون في رقبته على قدر حقوقهم فاذاهلك وجب دفع القيمة اليهم يتضار بون فيها أيضا فيضرب و رثة الحرفيها بثلثدية الحروورثة المكاتب بثلث قيمة المكاتب لان الحرمضمون بالدية والمكاتب مضمون بالقيمة تجريج المولى على المستأجر بقيمة العبدمرة أخرى ويسلم له تلك القيمة لا نه وان ردالمغصوب الى المغصوب منه بردقيمته اليه لكنه رده مشغولا وقدكان غصبه فارغافلم يصحرده في حق الشغل فيضمن القيمة مرة أخرى وللمستأجر أن يرجع على عاقلة الحر شلث قيمة العبد لان ملك العبد بالضمان من وقت العصب فتبين أن الجناية حصلت من الحرعلي ثلث عبدالمستأجر فيضمن ثلث قيمته فتؤخذمن عاقلته ويأخذور ثةالمكاتب أيضامن عاقلة الحرثلث قيمة المكاتب لوجودالجنايةمن الحرعلي ثلث قيمته فيضمن ثلث قيمته فتؤخذمن عاقلته ثم يؤخذمن تركة المكاتب مقدار قيمته فتكون بين ورثةالحر وبين المستأجر لوجودالجنايةمنسه على الحر وعلى العبسد يضرب ورثةالحر بثلث دية الحر ويضرب المستأجر بثلث قيمةالعبدلانه جني على ثلث الحر وعلى ثلث العبدفأ تلف من كل واحسد منهما ثلثه والحر مضمون بالدية والعبدبالقيمة وقدماك المستأجر العبدبالضمان فكان ضان الواردة على ملكه والله سبحا نهوتعالي أعلم وقالوافيمن حفر بئزافي سوق العامة لمصلحة المسلمين فوقع فهما انسان ومات اندان كان الحفر باذن السلطان لايضمن وان كان بغيير اذنه يضمن وكذلك اذا اتخـذقنطرة للعامــة وروىعن أي يوســف أنه لايضمن (ووجهه) انهاكان من مصالح المسلمين كان الاذن به ثابتاً دلالة والثابت دلالة كالثابت نصا (وجـــه) ظاهر الرواية ان مايرجع الى مصالح عامة المسلمين كان حقالهم والتدبير في أمر العامة الى الامام فكان الحفر فيه بغيراذن الامام كالحفرفي دارانسان بغيرا ذن صاحب الدارهذا الذى ذكرنا حكم الحافر في الطريق وكذلك من كان في معنى الحافر بمن يحدث شيأفي الطريق كمن أخرج جناحاالي طريق المسلمين أونصب فيهميزابا فصدم انسانا فمات أو بنى دكاناأو وضع حجراأوخشبةأومتاعاأوقعدفي الطريق ليستريح فعثر بشيءمن ذلك عاثرفوقع فحبات أو وقع على غيره فقتلهأوحدث ةأو بغيردمن ذلك العثرة والسةوط جنايةمن قتل أوغيرهأوصب ماءفى الطريق فزلق بدانسان فهو فىذلك كلهضامن وكذلك ماعطب بذلك من الدواب لانه سبب التلف باحدات هذه الاشمياء وهومتعدفي التسبيب فما تولدمنه يكون مضموناعليه كالمتولدمن الرمى ثمما كان من الجناية في بني آدم تتحملها العاقلة اذا بلغت

القدرالذي تتحمل العاقلة وهونصف عشردية الرجل ومالم يبلغ ذلك القدد أوكان منهافي غيربني آدم يكون في ماله لان تحميل العاقلة ثبت بخلاف القياس لعدم الجناية منهم وقد قال الله تبارك وتعالى ولانزر وازرة وزرأخرى عرفناه بنصخاص في بني آدم بهذا القدرفيق الام فهادونه وفي غير بني آدم على الاصل ولا كفارة عليه ولا يحرم الميراث لوكان وارثاللمجنى عليه ولاالوصية لوكان أجنبيالانه إيباشرالقتل وقدقالوافيمن وضع كناسـةفى الطريق فعطبهما انسان أنه يضمن لان التلف حصل بوضعه وهوفى الوضع متعد وقال محمد آن وضع ذلك في طريق غيرنافذة وهومن أهله إيضمن لعدمالتعدى منهادا لطريق مشترك بتن أهل السكة فيكون لكل وآحدمن أهلها الانتفاعيه كالدار المشتركة ولوسقط الميزاب الذي نصبه صاحب الدارالي طريق المسلمين على انسان فقتله ان أصابه الطرف الداخل في الحائط لم يضمن لانه في ذلك القدر متصرف في ملك نفسه فلم يكن متعديافيه وان أصابه الطرفالخارج الىالطريق يضمن لانهمتعدفي اخراجه الىالطريق وانأصا بهالطرفان جميعا يضمن النصف لانهمتعدفيالنصف لاغبيروان كانلاىدري فالقياسأنلايضمن شبيألانهان كانأصامهالطرفالداخل لايضمن وانكانأصا بهالطرف الخارج يضمن والضانلم يكن واجبا فوقع الشكف وجو به فلايجب الشك وفي الاستحسان يضمن النصف لانه أذا لم يعرف الطرف الذي أصابه انه الداخل أوالخارج يجعسل كانه أصابه الطرفان جميعاً كمافى الغرقي والحرقي انهاذا لم يعرف التقدم والتأخر في موتهم يجعل كانهم ماتواجملة واحدة في أوان واحدحتى لايرث البعض من البعض كذاهذا ولوأحدث شيأ مماذكرنا في المسجد بأن حفر بئرافي المسجد لاجل الماءأو بني فيهبناءدكانا أوغيره فعطب بهانسان فان كانالحافر والباني من أهل المسجد فلاضمان عليمه وان كان من غيرأهله فان فعل باذن أهل المسجد فكذلك وان فعل بغيراذتهم يضمن بالاجماع لان تدبيرمصالح المسجدالي أهمل المسجدف فعلودلا يكون مضموناعليهم كالابأوالوصي اذافعمل شيئامن ذلك في داراليتم ومتولى الوقف اذافعا في الوقف وأماغيراً هل المسجد فلسر له ولا ية التصرف في المسجد بغيراذن أهل المسجد فاذافعل بغيراذنهم كان متعديافي فعله فكان مضمونا عليه ولوعلق قنديلاأو بسط حصيرا أوالق فيه الحصي فانكان من اهل المسجد فلاضمان عليه وان لميكن من أهل ذلك المسجد فان فعله باذن أهل المسجد فكذلك وان فعل بغيراذ نهسم يضمن في قول أى حنيفة رضى الله عنه وفي قولهما لا يضمن (وجه) قولهما ان المسجد لعامة المسلمين فكان كل واحدمن تحادالمسلمين بسبيل من اقامة مصالحه ولان هذه المصالح من عمارة المسجد وقدقال الله تبارك وتعالى انما يعمر مساجداللهمن آمن باللهمن غير تخصيص الاان لاهل المسجد ضرب اختصاص به فيظهر ذلك في التصرف ف هسه بالحفر والبناءلافي القنديل والحصير كالمالك مع المستعيرأن للمستعير ولاية بسط الحصير وتعليق القنديل في دار الاعارة وليس لدولاية الحفر والبناءكذاهذا ولابى حنيفة رحمه اللهماذكرنا أن التدبير في مصالح المسجد الى أهل المسجدلاالي غيرهم بدليسل أن لهم ولا يدمنع غيرهم عن التعليق والبسيط وعمارة المسجد فكان الغيرم تمديافي فعله فالمتولدمنه يكون مضمونا عليمه كمالو وضع شميأ فى دارغيره بغيراذنه فعطب به انسان ولهمذاضمن بالحفر والبناء كذاهـذاوكون المسجدلعامــة المسلمين لايمنع اختصاص أهله بالتــد بيروالنظرفي مصالحه كالكعبة فانهـا لجميع المسلمين ثماختص بنوشيبة عفاتحها حتى روى أنه عليه الصلاة والسلام لمأخذ مفتاح الكعبة منهم ودمعه المى تمسه العباس رضى التمعنسه عند طلب هذلك امره الله تبارك وتعالى برده الى بني شيبة بقوله تبارك وتعالى انالله يأمركم انتؤدوا الامانات الى أهلها ولوجلس في المسجد فعطب به انسان ان كان في الصلاة لا يضمن الجالس سواءكان الجالس من أهل المسجد أولم يكن من أهله لان المسجد بني للصلاة فلو أخد المصلي بالضمان لصار الناس ممنوعين عن الصلاة في المساجد وهذا لا يجوز وان جلس لحديث أونوم فعطب انسان يضمن في قول أبي حنيفةرحمدالله تعالى وفيقولهمالا يضمن وجهقولهماان الجلوس في المسجد لغيرالصلاةمن الحديث والنوم مباح فلم

يكن الهلاك حاصلا بسبب هومتعد فسه فلا محب الضمان كالوجلس في داره فعبر عليه انسان فعطب به انه لا يضمن كذاهذا ولابى حنيفةرض اللهعنهان المسجدين للصلاة لاللحبديث والنوم فاذاشغله بذلك صارمتعديافيضمن كالوجلس فيالطريق للاستراحية فعطب مانسان أنه يضمن لان الطريق جعل للاجتباز لاللجلوس وإذاجلس فقدصار متعديا فيضمن كذاهدذا وقولهماالحديث والنوم مساح في المسجد مسلم لكن بشرط سلامة العاقبة وبم يوجدالشرط فكان تعديا ولوجلس لانتظارالصلاةأولفراءةقرآنأولعبادةمن العبادات غيرالصلاة فلاشك أذعلى أصلهمالا يضمن لانه لوجلس لغيرقر بةلا يضمن فاذاجلس لقربة فهوأولى وأماعلى أصل أبى حنيفة رضي الله عنه فقد اختلف المشايخ فيه قال بعضهم لا يضمن لان المنتظر للصلاة في الصلاة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعصهم يضمن لانه ليس في الصلاة حقيقة وانماا لحق بالمصلي في حق الثواب لاغير والله تعالى أعلم ومن هذا الجنس جنابةالسائق والقائدمان ساق دابة في طريق المسلمين أو قادها فوطئت انسا نأبيه دهاأو يرجلهاأ وأ كدمت أوصيدمت أوخبطت فهوضامن لماذكر نامن الاصيل إن السوق والقود في الطريق مباح يشرط سلامة العاقبة فاذاحصل التلف بسببه وإيوجد الشرط فوقع تعديا فالمتولدمنه فهايكن التحر زعنه يكون مضمونا وهذا ممايمكن الاحتراز عندمان يذودالناس عن الطريق فكون مضمو ناوسواء كان السائق أوالقائد راجلا أورا كأالا أنه اذا كان راكبافعليه الكفارة اذاوطئ دابته انسا نأبيدهاأو برجلها ويحرم الميراث والوصية وانكان راجلالا كفارة عليمه ولايحرم الميراث والوصية لان هذه الاحكام يتعلق ثبوتها بمباشرة القتل لابالتسبيب والمباشرة من الراكب لامن غيره وانكان أحدهماسا تقاوالا خرقائدا فالضمان علمهمالانهمما الشتركافي التسبيب فيشتركان في الضمان وكذلك اذا كان أحمدهماسائقاوالا خررا كباأوكان أحمدهماقائداوالا خررا كبافالضان علمهمالوجودسبب وجوب الضانمن كل واحدمهما الاأن الكفارة تحبعلي الراكب وحده فماوطئت دابته انسا نافقتلته لوجو دالقتل منه وحدهمباشرة فان قادقطارأ فسأصاب الاول أوالا كخر اوالاوسط انسا ناسدأو رجل أوصدم انسا نافقتله فهو ضامن لذلك لانه فعل فعلاهوسبب حصول التلف فيضمن وهومما يمكن الاحتراز عنه كااذا وضع حجرا في الطريق أوحفرفيه برافانكان معهسائق فيآخر القطار فالضان علممالانكل واحدمهما سدب التلف وانكان السائق في وسط القطارف أصاب مماخلف هذا السائق ومابين يديه شيأ فهوعلم مالان مابين يديه هوله سائق والاول له قائدوماخلفههمالهقائدان (أما) قائدالقطارفلاشكفيهلان بعضه مربوط بمعض (وأما) السائق الذي في وسط القطارفلانه بسوقهما بين يدمه قائد لما خلفه لان ما خلفه منقاديسه قه في كان قائد الدوالقود والسوق كل واحد منهما سبب لوجوب الضمان لما بينساوان كان أحيانا في وسط القطار واحيانا يتأخر واحيانا يتقدم وهو يسوقها في ذلك فهو والاول سيواءلانه سائق وقائد والسوق والقودكل واحدمنهما سبب لوجوب الضمان وان كانوا ثلاثة أحدهم في مقدمة القطار والا تخرفي مؤخر القطار وآخر في وسيطه فانكان الذي في الوسط والمؤخر لايسوقان ولكن المقدم يقودف أصاب الذي قدام الوسط شيأ فذلك كله على القائد لان التلف حصل بسب القودوما أصابالذي خلف فذلك على القائدالاول وعلى الذي في الوسيط لانهــماقائدان لما بيناوعلى المؤخر أيضاان كان يسوقهو وأن كانلا يسوق لاشي عليسه لانه لم يوجدمنه صنع وانكانوا جميعها يسوقون فما تلف بذلك فضانه علمهم جميعالوجودالتسبيب منهسم جميعا وذكر محدر حسه الله في السكمسانيات لوأن رجلا يقود قطارا وآخرمن خلف القطار يسوقه يزجرالا بل فينزجرن بسوقه وعلى الابل قوم في المحامل بيام فوطئ بعيرمها انسانا فقتله فالدية على عاقلة القائدوالسائق والراكب على البعيرالذي وطيُّ وعلى الراكبين على الذين قدام البعيرالذي وطيُّ على عواقلهم جميعاعلى عددالرؤس والكفارة على راكب البعيرالذي وطئ خاصة أماالسائق والقائد فلانهمامقر بان القطارالى الجناية فكانامسببين للتلف (وأما) الراكب للبعيرالذي وطئ فلاشك فيه لأن التلف حصل بفعله

(وأما) الراكبون امامالبعميرالذي وطئ فلانهم قادة لجميم ماخلفهم فكانواقائدين للبعميرالواطئ ضرورة فكانوامسبين للتلف أيضا فاشتركوافي سبب وجوب الضأن فانقسم الضهان عليهم وانماكانت الكفارة على راكبالبعيرالذى وطئ خاصةلانه قاتل بالمباشرة لحصول التلف شقله وتقـــلالدا بةالاأن الدابة آلةله فكان الاثر الحاصل غعلهمضا فاالسه فكان قاتلا المياشرة ومزكان من الركسان خلف البعسرالذي وطئ لانزجر الابل ولا يسوقهارا كباعلى بعيرمنهاأ وغيررا كبفلاضمان على أحدمنهم لانهل يوجدمنه سمسبب وجوب الضمان اذلم يسوقوا البعيرالذي وطئ ولميقودوه فصار واكمتاع على الابل ولوقاد قطارا وعلى بعيرفي وسط القطار راكب لايسوق منه شيآ فضان ماكان بين يديه على القائد خاصة وضان ماخلفه عليهما جميعالان الراكب غيرسائق لما بين يديه لان ركو به لهذا البعيرلا يكون سوقالما بين يديه كما أن مشيه الى جانب البعيرلا يكون سوقا اياه اذا لم يسقه ولكنه سائق لما ركبه لان البعيراى يسير بركوب الراكب وحثه واذا كانسائقاله كان قائد الماخلفه فكان ضمانه عليهما واذاكان الرجل يقود قطارا فجاءرجل وربط اليه بعيرا فوطئ البعبرانسا فالقائد لايخلوا ماان كان لا يعلم بربطه واماان علم ذلك فان لم يعلم فالدية على القائد تتحمل عنه عاقلتمه ثم عاقلته رجعون على عاقلة الرابط (أما) وجوب الدية على القائد فلاندقاتل تسبيباً وضمان القتل ضمان اتلاف وانه لا يختلف بالعلم والجهل (وأما) رجوع عاقلة القائد على عاقلة الرابط فلان الرابط متعدفي الربط وهوالسبب في لزوم الضمان للقيائد فكان الرجوع عليه وكذلك لوكانت الابلوقوفالا تقادفجاءرجلور بطاليها بعيرا والقائدلا يعلم فقادالبعيرمعها فوطئ البعيرآنسانافقتله الدية علىالقائد يتحمل عنه عاقلتمه الاأن همنالا ترجع عاقلة القائد على عاقلة الرابط لان الرابط وان تعمدي في الربط وانه سبب لوجوبالضمان الكز القائد لماقاد البعيرعن ذلك المكان فقدأزال تعديه فنز ول الضمان عنه ويتعلق بالقائدكن وضع حجرافي الطريق فجاءانسان فدحرجه عن ذلك المكان معطب ه انسان فالضمان على الثاني لاعلى الاول لماقلنا كذاهذا بخلافالمسألةالاولىلانهناك وجدالر بط والابلسائرةفلم يستةرمكانالتعدى ليزول بالانتقالعنه فبقى التعدى ببقاءالربط وانكان القائد علمهائر بطفى المسألتين جميعا فقاده على ذلك فوطئ البعيرانسانا فقتله فالدية على القائد تتحمل عنه عاقلته ولا ترجم عاقلته على عاقلة الرابط لانه لاقادمع علمه بالربط فقدرضي بما يلحقه من المهدة فى ذلك فصارعا مساير بط بمنزلة أمره بالربط ولور بط بامره كان الامرعلى ماوصفنا كذاهذا ولوسقط سرج دابة فعطب مهانسان فالدية على السائق أوالقائدلان السقوطلا يكون الابتقصير منه فى شدالحزام فكان مسجاللقتل متعديافىالتسبيب والله سبحانه وتعالىأعلم ومنهدا النوعجنا يةالناخس والضارب وجملةالكلام فيمهان الدابة المنخوسة أوالمضروبة (اما) أن يكون علمهاراكب (واما) أن لا يكون عليهاراكب فانكان عليها راكب فالراكب لا يخلواما ان كان سائر او اما ان كان واقفا والسير والوقوف اما ان يكون في موضع أذن له بذلك (واما) أن يكون في موضع لم يؤذن لديه والناخس أوالضارب لا يخلومن أن يكون نخس أوضرب بنديرأ مرالرا كب أو بأمره فان فعل ذلك بغبرأ مرالرا كب فنفحت الدابة برجلها أوذبنها أونفرت فصدمت انسا نافقتلته فان فعلت شيأمن ذلك على فورالنخسة والضربة فالضمان على الناخس والضارب يتحمل عنهماعاقلهمالاعلى الراكب سواءكان الراكب واقفاأوسائراوسواء كان في سيره أو وقوفه فهاأذن له بالسير فيمه والوقوف أوفها لميؤ زن بان كان يسير في ملكه أوفي طريق المسلمين أوفى ملك الغير أوكان يقف في ملكه أوفي سوق الخيسل ونحوه أوفي طريق المسلمين وانما كان كذلك لان الموت حصل بسبب النخس أوالضرب وهومتعدفي السبب فيضمن ما تولدمنه كالودفع الدابة على غيره والراكبالواقف على طريق العامة وانكان متعدياً يضالكنه ليس بمتعدفي التعدى والناخس متعدفي التعدي وكذاالضارب فاشبه الدافع مع الحافر وقدروي عن سيدناعمر رضي الله عنه انه ضمن الناخس دون الراكب وكذا ر وي عن ابن مسعود رضي الله عنسه انه فعل هكذاوكان ذلك منهسما بمحضرمن الصحابة رضي الله عنهسم ولم يعرف

الانكارمن أحد فيكون اجماعامن الصحابة وانماشرط الفو رلوجوب الضمان على الناخس والضارب لان الهلاك عنىدسكونالفور يكونمضافاالىالدا بةلاالىالنساخس والضارب ولونخسهاأوضر بهاوهوسائرعليها فوطئت انسانا فقتلته لميذكرهذا في ظاهرالر واية و روى ابن سماعة عن أبي يوسف أن الضمان عليهما لان الموت حصل بثقل الراكب وفعل الناخس وكل واحدمنهما سبب لوجوب الضمان فقد اشتركافي سبب وجوب الضمان وكذلك اذاكان واقفاعليها لى قلنا وتجب الكفارة على الراكب لوجو دالقتل منهمباشرة كاقلنافي الراكب مع السائق أوالقائد ولونخسها أوضربها فوثبت والقت الراكب فالناخس أوالضارب ضامن لحصول التلف بسبب هومتعدفيمه وهو النخس والضرب فيضمن ماتولدمنه فان لمتلقه ولكنها جمحتمه فمأصا بت فى فو رهاذلك فعلم النماخس أو الضارب لماذكر ناأن فعمل كلواحدمنهما وقعرسباللهملاك وهومتعدفي النسبب فان فهحت الدابة الناخس أو الضارب فقتلته فدمه هدرلانه هاكمن جناية نفسه وجناية الانسان على نفسه هدرهذا اذانخس أوضرب بغيرأمر الراكب فامااذا فعل ذلك بأمر الراكب فانكان الراكب سائر افها أذن له بالسيرفيه بان كان يسير في ملك نفسه أوفى طريق المسلمين أو واقفافها أذن له بالوقوف بان وقف في ملك نفسه أو في سوق الحيـــــل وغيره من المواضع التي أذن بالوقوف فهافنقحت الدابة برجلها انسا نافقتلته فلاضمان على الناخس ولاعلى الضارب ولاعلى الراكب لانه أمره عايملكه منفسه فصح أمره به فصاركانه نخس أوضرب بنفسه فنفحت وقدد كرناان النفحة في حال السير والوقوف في موضع اذن السير أوالوقوف فيه غير مضمون على أحد لاعلى الراكب ولا على السائق ولا على القائدوان كان الراكب سأرافها لم يؤذن له بالسير بان كان يسير في ملك الغيرا وكان واقفافها لم يؤذن له بالوقوف فيسه كما اذا كان واقفافي ملك غيره أوفي طريق المسلمين فنفحت فالدبة علمهما نصفان نصف على الناخس أوالضارب ونصف على الراكب ولاكفارة عليهما كذاذكرفي ظاهرالروانة وروى ابن سهاعة عن محمدر حمهما الله ان الضمان على الراكب و وجهه ان الناخس أوالضارب نخس أوضرب لهاباذن الراكب وهو راكب وهو يملك ذلك ينفسه فانتقل فعله اليه فكان فعله ينفسه فكان الضمان عليه وجمه ظاهر الرواية ان الناخس أوالضارب مع الراكب اشتركافي سبب وجوب الضمان أماالناخس أوالضارب فلايشكل لوجودسبب القتلمن كلواحدمنهماعلى سدبيل التعدي (وأما) الراكب فلانهصار بالامر بالنخس أوالضرب ناخسأ أوضار باوالنفحة المتولدةمن نخسه وضربه في همذه المواضع مضمونة عليه الاأنه لاكفارة علمهما لحصول القتل بالتسبيب لابالمباشرة هذا اذا نفحت فامااذاصدمت فانكأن الراكب سائرا أو واقف افي ملك نفسه فلاضمان على الناخس والضارب ولاعلى الراكب لان فعل النخس والضرب مضاف الى الراكب لحصوله بامره والصدمة في الملك غيرمضمونة على الراكب سيواء كان سائرا أو واققا وانكان سيرهأو وقوفه في طريق المسلمين أوفي ملك الغيرفينبغي أن يكون على الاختسلاف الذي ذكرنا في النفيحة اذا كانالراكبواقف فيموضع لميؤذن بالوقوف فيملان الصدمة مضمونة على الراكب اذاكان في طريق المسلمين وإقفاكان أوسائرا وكذافي ملك الغيرفيتأتي فيما لخلاف الذي ذكرنافي النفحة والله سبحانه وتعالى أعلم همذا اذا نفحت أوصدمت فامااذاوطئت انسانا فقتلته فالضمان علمماسواءكان الراكب سائرا أو واقفافي أي موضع كان فيااذن فيمه أولم يؤذن لانهماا شتركافي سبب القتمل لحصول الموت بثقل الراكب والدابة وفعمل الناخس وتحب الكفارة على الراكب لانه قاتل مباشرة فصارالوا كبمع الناخس كالراكب مع السائق والقائد أن الدية علمهما نصفان والكفارة على الراكب خاصة كذاههناهذا الذي ذكرنااذا كان على الدابة المنخوسة أوالمضروبة راكب فامااذالم يمكن علمهاراكب فان لم يكن لاسائق ولاقائد فنخسها نسان أوضر بهماف أصابت شميأ على فورالنخسية والضربة فضمانه على الناخس والضارب في أي موضع كانت الدابة لانه سبب الاسلاف بالنخس والضرب وهومتعدفي التسبيب فماتولدمنه يكون مضمو ناعليه وانكان عليهاسائق أوقائد فنخس أوضرب

بغيرأمره فنفحت أونفرت فصدمت أو وطئت انسانا فقتلته فالضمان على الناخس أوالضارب لاعلى السائق والقمائدفيأي موضع كان الناخس والقائدلان الناخس مع السائق والقمائد كالدافع مع الحافرلانه بالنخس أو الضربكانه دفع الدابة على غيره وكذلك اذاكان لهاسائق وقائد يقودأ حدهمار يسوق آلا خرفنخس أوضرب بغيراذن واحدمنهما فالضمان على الناخس والضارب لاعلهما في أي موضع كان الناخس والقائد لما ذكر ناأن الناخس متعمد كالدافع للدابة وكذا الضارب ولاتعمدمن ألسائق والقائدوان كانكل واحدمنهماأم هبذلك فنفحت فانكان سوقه أوقوده فبااذن له السوق والقودفيه فلاضمان على الناخس والضارب وان فعل ذلك بأمر المسائق أوالقائدفان كان يسوق أو يقودفها أذن لهبالسوق والقودفيه بانكان في ملكه أوفي طريق المسلمين لاضمان على أحدلان فعله يضاف اليه كالسائق أوالقائد وانكان يسوق أويقود فها أذن له بذلك إن كان في ملك الغسير فعلى قياسماذكرنافي ظاهرالر وايةالضمان علىالناخس والضارب وعلىالسائق أوالقائد ولاكفارة عليهما وعلى قياسماذكره ابن رسمتم عن أبي بوسف الضمان على السائق أوالقائد خاصة وان صدمت فقتلت انسانا فان كان السائق يسوق فيملك نفسه فلاضمان على أحدلان فعل الناخس أوالضارب إمرالسائق أوالقائد مضاف اليه والصدمة في الملك غير مضمونة على السائق والقائدوالرا كبوان كان يسوق أو يقود في طريق المسلمين أوفي ملك الغيرفهوعلى الاختلاف وان وطئت انسانا فقتلته فهوعلى الاختلاف أيضاً سواءكان سوقه أوقوده فهاأذن لهبالسوق أوالقودفيه أولميكن لان الوطأة مضمونة على كلحال والله تعالى أعلم وان وطنت تجب القيمة بلاخلاف لكن في قياس ظاهرالر والةعلى النماخس والضارب وعلى السائق والقائد نصفان وعلى قياس روالة ان ساعة عن أبي يوسف على السائق والقائد خاصة والله تعالى أعلم بالصواب ومن هذاالقبيل جنامة الحائط المائل اذاسقط على رجل فقتله أوعلىمتاع فافسده أوعلى دارفهدمها أوعلى حيوان فعطببه وجملة الكلام فيه أنالحائط لانخلواماان بني مستويا مستقياتم مال (واما) ان بني مائلامن الاصل فان بني مستقياتم مال فيلانه لا بخلواما أن يكون الى الطريق (واما) ان يكون الى ملك انسان فانكان الى الطريق لا يخلومن أن يكون نافذا وهوطريق العامة أوغير نافذوهو السكة التي ليست بنافذة فانكان نافذا فسقط فعطب بدشي مماذكر نايحب الضمان على صاحب الحائط اذاوجد شرائط وجو مدفيقع الكلام في سبب وجوب الضمان وفي بيان شرائط الوجوب وفي بيان ماهية الضمان الواجب وكيفيته(اما)الاولّ فسبب وجوب الضمان هوالتعدى بالتسبيب الى الاتلاف بترك النقص المستحق مع القدرة على النقص لانه اذا مالاليطريق العامة فقدحصل الهواءفي دصاحب الحائط من غيرفعله وهوالطريق حق العامة كنفس الطريق فقد حصل حق الغير في يده بغير صنعه فاذاطولب بالنقض فقد لزمه ازالة يده عنه بهدم الحائط فاذالم يفعل مع الامكان فقدصا رمتعديابا ستبقاء يده عليه كثوب هبت بهالريج فالقته في دارا نسان فطولب به فامتنع من الردمع امكان الردحتي هلك يضمن لماقلنا كذاهذا وقدروي عن جماعة من التابعين مثل الشعبي وشريح وابراهم وغيرهم رحمهم اللهانهم قالوا اذاتقدماليه في الحائط فلم يهدمه وجبعليه الضمان والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب ﴿ فَصُـلَ ﴾ وأماشرائط الوجوب فمنهاالمطالبة بالنقض حــتى لوسقط قبل المطالبة فعطب به شي لاضــمان على صاحب الحائط لان الضمان يجب بترك النقض المستحق لانبه يصيرمتعد يافي التسبيب الى الاتلاف ولايثبت الاستحقاق بدون المطالبة وصورة المطالبةهي ان يتقدم اليه واحدمن عرض الناس فيقول له ان حائطك هذا مائل أو مخوف فارفعه فاذاقال ذلك لزمه رفعه لان هذاحق العامة فاذاقام به البعض صارخصاعن الباقين سواء كان الذي تقدم اليهمسلما أوذمياحرا أوعبدا بعدان كان أذن لهمولاه بالخصومة فيمالغا أوصبيا بعدأن كان عاقلا وقدأذن له وليدبالخصومة فيهلان الطريق حق جميع أهل الدارفكان لكل واحدمن أهل الدارحق المطالبة بازالة سبب الضرر عندالاأنه لايدمن عقل الطالب وكونه مأذونا بالتصرف لانكلام المجنون والمحجو رعليمه غيرمعتبرفي الشرع فكان

ملحقاً بالعدمو ينبغي أن يشهدعلى الطلبو تفسيرالا شهادماذكره محمدر حمه الله وهوأن يقول الرجل اشهدوا اني قد تقدمت الى هـذاالرجل في هدم حائطه هذاوالاشهادللتحرزعن الجحود والانكار لجوازان ينكر صاحب الحائط المطالبة بالنقض فتتم الجاجة الى الاشهاد لاثبات الطلب عندالة اضى لالصحة الطلب فأن الطلب يصح مدون الاشهادحية لواعترف صاحب الدار بالطلب يجبعايه الضمان وان بيشهد عليه وكذا اذا أنكر يحب علمه الضمان فها بندو بن التوسيحانه وتعالى ونظيره ماقلنافي الشفعة أن الشرط فها الطلب لا الاشهاد وانحا الاشهاد للحاجة الى أثبات الطلب على تقدير الانكار حتى لوأقر المشترى بالطلب يثبت حق الشفعة وان لم يشهد على الطلب وكذالوجحدالطلب شتالحق لهفهابينه وبين الله تبارك وتعالى وكذا الاشهاد فيباب اللقطة على أصل أبي حنيفةرحمه اللهمن هذا القبيل وقدذكر ناذلك في كتاب اللقطة ولوطولب صاحب الحائط بالنقض فلرينقض حيتي سقط الىالطر يت فعثر ينقضه انسان فعطب فانكان قدطولب بدفع النقض يضمن لانه اذاطولب بالرفع لزمه الرفع فاذا لميرفع صارمتعد يافيضمن ماتولدمنه وانكان لم يطالب رفعه لاضمان عليه عندأبي بوسف وعندمجم ديصمين وجهقوله انه لماطولب بالنقض فلم ينقض حتى سقط صارمتعديا بترك النقض فحصل التلف بسبب هومتعدفيم فيضمن ولهذاضمن اذاوقع على انسان كذا اذاعطب بنقضه انسان وجه قول أبي يوسف ان الحائط قدزال عن الموضع الذي طولب فيه لانتقاله عن محل الجناية وهوالهواءالى محل آخر بغير صنع صاحبه فلا بدمن مطالبة أخرى كمن وضع حجراً في الطريق فد حرجته الريح الى موضع آخر فعطب به انسان آنه لا ضمان على الواضع كذاههنا مخلاف مااذاسقط على انسان لانه لمازال عن محل المطالبة وهوالهواءالذي هو محل الجنابة فلا يحتاج الى مطالبة أخرىوان كانالطريق غيرنا فذفالخصومة الىواحدمن أهل تلك السكة لانالطريق حقهم فكان أكل واحد منهم ولاية التقدم الى صاحب الحائط وانكان ميلان الحائط الى ملك رجل فالمطالبة بالنقض والاشهاد الى صاحب الملك لانهواءملكه حقه وقدشغل الحائط حق صاحب الملك فكانت المطالبة بالتفريغ اليه فانكان في الدارساكن كالمستأجر والمستعيرفا لمطالبة والاشهادالي الساكن فشترط طلب الساكن أوالمالك لان الساكن له حق المطالمة بازالة مايشغل الدارفكان له ولاية المطالبة بازالة مايشغل الهواءأيضاً ولوطولب صاحب الحائط بالنقض فاستأجل الذى طالبهأواســـتأجلالقاضي فأجله فانكان ميلان الحائط الى الطريق فالتأجيل باطل وانكان ميلانه الى دار رجل فأجله صاحب الدارأوأ ترأهمنه أوفعل ذلك ساكن الدارفذلك جائز ولاضمان عليمه فهاتلف بالحائط والله سبحانه وتعمالى أعلم ووجهالفرق بينهما أنالحق فى الطريق لجماعة المسلمين فاذاطالب واحدمنهم بالنقض فقمد تعلق الضمان الحائط لحق الجماعة فكان التأجيل والابراءاسقاطا لحق الجماعة فلإيملك ذلك مخلاف مااذا كان الميلان الى دارا نسان لان هناك الحق لصاحب الدارخاصة وكذلك الساكن فكان التأجيل والابراء منه اسقاطا لحق نفسه فيملكه وكذلك لو وضعرجل في دارغيره حجر ااوحفر فها بئراأو بني فهابناءوأ برأه صاحب الدارمنه كان بريئاولا يلزمه ماعطب بشيءمن ذلك سواءعطب به صاحب الدار أوداخل دخل لان الحق له فيملك اسقاطه كانه فعل ذلك باذنه (ومنها) أن يكون المطالب بالنقض ممن يلى النقض لان المطالبة بالنقض ممن لا يلى النقض سفه فكان وجودها والعدم بمزلة واحدة فلاتصح مطالبة المستودع والمستعير والمستأجر والمرتهن لانه ليس لهم ولاية النقض فتصحمطا لبة الراهن لان له ولاية النقض لقيام الملك فينقض ويقضى الدين فيصير متعديا بترك النقض وتصحمطالبة الابوالوصي فهدم حائط الصغير لثبوت ولاية النقض لهمافان لم ينقضاحتي سقط يجب الضمان على الصمى لان التلف بترك النقض المستحق على الولى والوصى مضاف الى الصبى لقيامهمامقام الصمسي والصبي مؤاخدبافعاله فيضمن وتتحمل عنهعاقلته فباتتحمل العاقلةو يكون فيماله فبالاتتحمله العباقلة كالبالغ سواء وعلى هذايخر جمااةًا كان الحائط المائل لجماعة فطولب بعضهم بالنقض فم ينقضحتي سقط. فعطب مُشَيُّ ان القياس

أنلايضمن أحدمنهمشيأ وفىالاستحسان يضمن الذيطولب وجهالقياسانه ليوجدمن أحدمنهم ترك النقض المستحق (أما) الذين لم يطالبوا بالنقض فظاهر (وأما) الذي طولب به فلان أحـــدالشركاء لا يلي النقض بدون الباقين وجهالاستحسان أن المطالب بالنقض رك النقض معالقدرة عليه لانه يكنه ان محاصم الشركاء ويطالبهم بالنقضان كانواحضو راوان كانواغيبأ يكنهأن يرفع الامرالي القاضي حستي يأمره القباضي بالنقض لان فيسهحقأ لجماعة المسلمين والامام يتولى ذلك لهم فيأم رالحاضر بنقض نصيب ونصيب الغائبين فاذا لم يفعل فقد صارمتعديا بترك النقض المستحق فيضمن ماتولدمنه لكن بقدر حصته من الحائط في قول أي حنيفة رحمه الله وفي قولهما عليه ضمان النصف وجه قوطماان أنصباء الشركاءالا خرس بحيب ماضمان فكانت كنصب واحدكن جرحه رجل وعقره سبع ونهشته حية فمات من ذلك كله ان على الجار ح النصف لان عقر السبع ونهش الحيسة لم يجب بهما ضان فكانا كالشي الواحدكذاهذاولا بي حنيفة رضي الله عنه أن التلف حصل بثقل الحائط وليس ذلك معسني مختلفافي نفسه فيضمن بمقدار نصيبه والله تعالى أعلم ومنهاقيام ولاية النقض وقت السقوط ولايكتفي بثبوتهاوقت المطالبةلانه انما يصيرمتعديا بتزك النقض عندالسقوط كانه أسقطه فادالم يبقله ولايةالنقص عندالسقوط لميصر متعديابترك النقض فلايحببالضمان عليه وعلى هذايخر جمااذاطولب النقض فلم ينقض حستى بإعالدارالتي فيها الحائط من انسان وقبضه المشترى أولم يقبضه تمسقط علىشىء فعطب بأنه لأضمان على البائع لا نعدام ولاية النقض وقت السقوط بخر و جالحائط عن ملكه ولاعلى المشترى أيضالا نعدام المطالبة فحقه فرق بين هدا وبين مااذا شرع جناحاالى الطريق ثمباع الدارمع الجناح ثموقع على انسان انه يضمن البائع ووجمه الفرق أن وجوب الضمان هناك على البائع قبيل البيع لكونه متعديا باشراع الجناح والاشراع على حاله لم يتغير فلايتغير ما تعلق به من الضمان ووجوب الضمان لكونه متعديا بترك النقض المستحق وذلك عندسقوط الحائط وقد بطل الاستحقاق بالبيع فلم بوجدالتعدى عندالسقوط بترك النقض فلايجب الضمان وعلى هدايخر جمااذاطولب الاب سنقض حائط الصغيرفلم ينقضحتى ماتالاب أو بلغالصبي ثمسقط الحائط أنهلاضمان فيهلان قيام الولاية وقت السقوط شرط وقدبطلت بالموت والبسلوغ والله تعالى أعلم (ومنها) امكان النقض بعدالمطالبة وهوأن يكون سقوط الحائط بعد المطالبة بالنقض في مدة تمكنه نقضه فنهالان الضمان يجب بترك النقض الواجب ولا وجوب بدونالامكانحمتي لوطولب النقض فلميفرط في نقضه ولكنه ذهب يطلب من ينقضه فسقط الحائط فتلف بهشي لاضمان عليه لانه اذالم يتمكن من النقض لم يكن بترك النقض متعديا فبقي حق الغير حاصلا في يده بغيرصنعه فلا يكون مضمو ناعليه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب

و فصل و أمابيان ماهية الضمان الواجب بهذه الجناية وكيفيته فالواجب بهذه الجناية ماهوالواجب بجنسها من جناية الحافر ومن في معناه وجناية السائق والقائد والناخس وهوماذكر ناان الجناية انكانت على بني آدم وكانت تفساً فالواجب بها الدية وانكانت مادون النفس فالواجب بها الارش فاذا بلغ الواجب بها نصف عشر دية الذكر وهو عشر دية الانق فحافوقه تتحمله العاقلة ولا تتحمل ما دون ذلك ولا ما يجب بالجناية على غير بني آدم بل يكون في ماله لما بينا في اتقدم الا أن ظهو والملك لصاحب الحائط في الدار عند الانكار بحجة مطلقة وهي البينة شرط تحمل العاقلة حتى لوأنكرت العاقلة كون الدار ملكالصاحب الحائط لاعتل عليهم حتى يقيم صاحب الدار البينة على الملك كذاذكو محمد و مناه المناقلة حتى يشهد الشهود على ثلاثة أشياء على التقديم اليه من سقوط الحائط وعلى أن الدار له يريد به عند الانكار أما الشهادة على الملك فلان الملك وانكان تا بناله بظاهر اليد لكن الظاهر لا يستحق به حق على غيره اذهو حجة للدفع لا حجة الاستحقاق لحياة المفقود وغير ذلك فلا بدمن الاثبات بالبينة وعند زفر رحمد الله تتحمل العاقلة بظاهر اليد وهو على الاختلاف الذي ذكر نافى الشفعة (وأما) الشهادة على المطالبة زفر رحمد الله تتحمل العاقلة بظاهر اليد وهو على الاختلاف الذي ذكر نافى الشفعة (وأما) الشهادة على المطالبة والمناسبة ولا و المناسبة والمناسبة و

لان المطالبة شرط وجوب الضمان لماذكر نافيا تقدم فلا بدمن اثبا تهابالبينة عند الا نكار (وأما) الشهادة على الموت من سقوط الحائط فلان به يظهر سبب وجوب الضمان وهوالتعدى لا نهما لم يعلم انهمات من السقوط لا يعلم كون صاحب الحائط متعديا عليه و الله سبحانه و تعالى أعلم

﴿ فَصْلَ ﴾ في القسامة هذا الذي ذكر ناحكم قتل نفس علم قاتلها فاماحكم نفس لم يعلم قاتلها فوجوب القسامة والدية عندعامة العلماء رحمهم الله تعالى وعندمالك رحمه الله وجوب القسامة والقصاص والكلام في القسامة يقع في مواضع فىتفسيرالقسامةو بيانحلها وفي بيانشرائط وجوبالقسامة والدية وفيبيان سببوجوبالقسآمية والدية وفي بيـــان من يدخـــل في القسامة والدية و في بيــان ما يكون الراءعن القسامة والدية أما تفسيرا القسامة و بيان محلما فالقسامة في اللغة تستعمل بمعنى الوسامة وهوالحسن والجال يقال فلان قسم أي حسن جميل وفي صفات النبي عليه الصلاةوالسلامقسيموةستعمل بمعنى القسيموهواليمين الاان في عرف الشرغ تستعمل في اليمين بالله تبارك وتعالى بسبب مخصوص وعدد مخصوص وعلى شيخص مخصوص وهوالمدعي عليه على وجسه مخصوص وهوأن يقول خمسوزمن أهل المحلة اذا وجدقتيسل فيهاباللهما قتلناه ولاعلمناله قاتلا فاذاحلفوا يغرمون الدية وهذاعنسدأ صحابسا رحمهمالله وقال مالك رحمه اللهان كان هناك لوث يستحلف الاولياء خمسين يميناً فاذا حلفوا يقتص من المدعى عليه وتفسيراللوثعنده أنكونهناك علامةالقتل فيواحد بعينه أوكمون هناكعداوة ظاهرةوقال الشافعي رحمهالله ان كانهنىك لوثأى عداوة ظاهرة وكان بين دخوله المحلة وبين وجوده قتيلامدة يسيرة يتمال للولى عين القاتل فان عين القاتل يقال للولى احلف خمسين يمينا فانحلف فله قولان في قول يقتل القاتل الذي عينه كما قال مالك رحمه الله وفىقول يغرمهالدية فانعدمأحدهذينالشرطيناللذينذكرناهما يحلف أهلالمحلة فاذاحلفوالاشي عليهم كماف سائر الدعاوى احتجالوجوب القسامة على المدعى محديث سهل سأبي خيثمة أنه قال وجدعبد الله بن سهل قتيلافي قليب خيب برفجاء أخوه عبدالرحن بن سهل وعماه حويصة ومحيصة الى رسول الله صلى المدعليه وسلم فذهب عبدالرحن يتكام عندالني عليهالصلاة والسلام فقال عليهالصلاة والسلام الكبرالكبرفتكلم أحدعميه امأحو يصة وامامحيصةالكبيرمنهمافقال يارسول اللهانا وجدنا عبدالله قتيلافي قليب من قليب خيبر وذكر عداوة اليهودلهم فقال عليه الصلاة والسلام يحلف لكم اليهود خمسين يمينا انهمل يقتلوه فقالوا كيف ترضى بأيمانهم وهم مشركون فقال عليه الصلاة والسلام فيقسم منكم خمسون انهم قتلوه فقالوا كيف نقسم على مالم نره فوداه عليه الصلاة من عنده ووجمه الاستدلال الحديث انه عليه الصلاة والسلام عرض الايمان على أولياء القتيل فدل أن اليمين على المدعى (ولنا) ماروى عن زياد بن أبي مريم انه قال جاءر جل الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يارسول الله اني وجدت أخي قتيلا فى بنى فلان فقال عليه العملاة والسلام اجمع منهم خمسين فيحلفون بالله ما قتلوه ولا علمو اله قاتلا فقال يارسول الله ليس لي من أخي الاهـذافقال بل لك مائة من الابل فدل الحديث على وجوب القسامة على المدعى عليهم وهم أهل المحلةلاعلى المدعى وعلى وجوبالدية عليهم معالقسامة و روى عن ابن عبـاسرضي الله عنهما أنه قال وجــــدقتيل بخيبرفقال عليهالصلاة والسلام اخرجوامن هذاالدم فقالت اليهودقد كان وجدفي بني اسرائيل على عهدسيد ناموسي عليه الصلاة والسلام فقضي في ذلك فان كنت نبياً فاقض فقال لهم النبي عليه الصلاد والسلام تحلفون خمسين يمينا ثم يغرمون الدبة فقالوا قضيت بالناموس أي بالوحي وهذا نص في الباب ويهيبطل قول مالك رحمه الله بإيجاب القصاص بهلانالني عليه الصلاة والسلام غرمهم الدية لاالقصاص ولوكان الواجب هوالقصاص لغرمهم القصاص لاالدية وروى أنسيدناعمر رضياللهعت حكرفي قتيل وجد بين قريتين فطرحه على أقربه سماوألزم أهمل القريةالقسامةوالدية وكذاروي عن سسيدناعلى رضي الله عنه ولمينقل الانكارعايهمامن أحدمن الصحابة رضي الله عنهم فيكون اجماعا (وأما) حديث سهل فنيه ما يدل على عدم الثبوت ولهذا ظهر النكرفيه من السلف فان فيه أنه

عليمه الصلاة والسملام دعاهم الى أعمان اليهو دفقالوا كيف نرضي بأعمانهم وهممشركون وهذا يجرى بحرى الردلما دعاه اليدمع ماأن رضا المدعى لامدخل له في يمين المدعى عليه وفيه أيضا أنه لماقال لهم يحلف منكم خمسون أنهم قتـــاوه قالوا كيف يحلف على مالم نشهد وهذا أيضا يجرى بحرى الرد لقوله عليه الصلاة والسلام ثمانهمأ نكر واذلك لعدم علمهم بالمحلوف عليه و رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنهم لا علم لهر بذلك فكيف استخار عرض اليمين عليهم ولئن ثبت فهومؤول وتأويله أنهم لماقالوالانرضي بأيمان اليهود فقال لهرعليه الصلاة والسسلام يحلف منكر حمسون على الاستفهام أي أيحلف اذ الاستفهام قد يكون محدّف حرف الاستفهام كماقال الله تعالى جل شآنه تريدونُ عرض الدنيا أى أتر يدون كماروي في بعض ألفاظ حديث سهل أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم على سبيل الردوالا نكار عليهم كياقال اللمتبارك وتعالى أفحكما لجاهلية يبغون حملناه على هذا توفيقا بين الدلائل والحديث المشهوردليل على ماقلنا وهوقوله عليه الصلاة والسلام البينة على المدعى والهين على المدعى عليه جعل جنس الهين على المدعى عليه فينبغي أنلا يكون شي من الا يمان على المدعى فان قيل روى عنه عليه الصلاة والسلام انه قال البينة على المدعى واليمين على المدعى عليمه الافى القسامة استثنى القسامة فينبغي أن لاتكون الهين على المدعى عليمه في القسامة لان حكم المستثنى يخالف حكم المستثنى منه فالجواب أن الاستثناءلوثبت فله تأويلان أحدهم اليمين على المدعى عليمه بعينه الافي القسامة فانه يحلف من لم يدع عليه القتل بعينه والثاني اليمين كل الواجب على المدعى عليه الافي القسامة فانه تحبب معها الديةواللهسبحانه وتعالىأعلم وانماجمعنافىالقسامة بيناليمينالبتات والعلمالىآخره لاناحدىاليمنين كانت على فعلهم فكانت على البتات والاخرى على فعل غيرهم فكانت على العلم والله تعالى عز وجل أعلم فان قيل أي فائدة فىالاستحلافعلىالعلموهم لوعلموا القاتل فاخبروا به لكان لايقبل قولهم لانهم يستقطون به الضمان عن أنفسهم فكانوامتهمين دافعين الغرم عن أنفسهم وقدقال عليه الصلاة والسلام لاشهادة للمتهم وقال عليه الصلاة والسلاملاشهادة لجارالمفنم ولالدافع المغرم قيلاهما استحلفواعلى العلم اتباعاللسنة لان السنة هكذاو ردتك روينامنالاخبارفا تبعناالسنةمن غيرأن نعقل فيهالمعني ثمفيسه فائدةمن وجهين أحدهماأن من الجائز ان يكون القاتل عبدالواحدمنهم فيقر عليه بالقتل فيقب ل اقراره لان اقرار المولى على عبده بالقت ل الخطأ صحيح فيقال له ادفع أوافدهو يستقط الحكم عن غيره فكان التحليف على العسام مفيداوجائز أن يقرعلي عبدغيره ويصدقهمولا هفيؤمر بالدفع أوالقداءو يسقطالح كمعن غيره فكان مفيدأ فجازان يكون التحليف على العلم لهذا المعني في الاصل ثم بتي هذا الحكم وانلميكن لواحدمن الحالفين عبدكالرمل في الطواف لانه عليه الصلاة والسلام كأن يرمل في الطواف اظهارا للجلادة والقوة مراآة للكفرة بقوله عليه الصلاة والسلام رحرالله امرأأ ظهر اليوم الجلادة من نفسه ثم زال ذلك اليوم ثم بتي الرمل سنة في الطواف حتى روى أن سيدنا عمر رضي الله عنـــه كان يرمل في الطواف و يقول ما أهز كـتف ولم أحدارأيته لكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك كذاهذا والثاني أنه لا يمتنع أن يكون واحدمنهم أمرصبيا أومجنوناأ وعبدا محجورا عليه بالقتل ولوأقر به يلزمه في ماله يحلف بالقماعلمت لدقآ تلالانه لوقال علمت له قاتلا وهوالصبي الذي أمره بقتله لكان حاصل الضمان عليه ويسقط الحكم غن غيره فكان مفيدا والله تعالى أعلم ﴿ فَصُلَّ ﴾ وأماشرائط وجوبالقسامةوالديةفأنواع منهاأنيكونالموجودقتيلاوهوأنيكون وأثرالقتُسل من جراحة أوأثرضرب أوخنق فان لم يكنشي من ذلك فلاقسامة فيمه ولادية لانه اذالم يكن مه أثرالقت ل فالظاهر أنه مات حتف أقه فلا يجب فيهشئ فاذا احتمل انه مات حتف أنفه واحتمل أنه قتل احتمالا على السواء فلايجب شي الشك والاحتمال ولهــذا لووجدفي المعركة ولم يكن به أثرالقتل لم يكن شهيداحتي يغســل وعلى هذاقالوا اذا وجدو الدم بخرج منفه أومن أنفه أودبره أوذكره لاشي فيهلان الدميخرج من هذه المواضع عادة بدون الضرب بسببالقيءوالرعافوعارض آخرفلا يعرفكونه قتيلاوان كان يخرجمن عينهأوأذنه ففيهالقسامة والديةلان الدم

لايخرجمن هذه المواضع عادة فكان الخروج مضافا الى ضرب حادث فكان قتيلا ولهذا الووجد هكذافي المعركة كان شهيداوفي الاوللا يكون شهيداولوم في محلة فاصابه سيف أوخنجر فحرحه ولايدري من أي موضع أصابه فحمل اليأهله فمات من تلك الجراحة فان كان لميزل صاحب فراش حتى مات فعلى عاقلة القبيلة القسامة والدية وان لم يكن صاحب فراش فلاقسامة ولاديةوهذاقولهماوقال أبو يوسف رحمه اللهلاقسامة فيه ولاضان في الوجهين جميما وهو قول ابنأ بى ليلى رحمه الله وجه قول أبى يوسف ان المجرو حاذ الميمت في المحلة كان الحاصل في المحلة ما دون النفس ولاقسامة فهادون النفس كمالو وجدمة طوع اليدفي المحلة ولهذالولم يكن صاحب فراش فلاشي فيه كذاهذا (وجه) قول أي حنيفة رحمه الله أنه اذالم يبرأ عن الجرآحة وكان لم يزل صاحب فراش حتى مات علم انه مات من الجراحة فعلم ان الجراحة حصلت قتلامن حين وجودها فكان قتيلا في ذلك الوقت كانه مات في الحلة نخلاف ما اذا لم يكن صاحب فراش لأنه اذالم يصرصاحب فراش لم يعلم إن الموت حصل من الجراحة فلم يوجد قتيلافي المحلة فلا يثبت حكمه وعلى هذا يخرجمااذاوجدمن القتيلأ كثربدنه ان فيه القسامة والدية لانه يسمى قتيلالان للا كثرحكم الكل ولووجد عضومن أعضائه كاليدوالرجل أو وجدأقل من نصف البدن فلاقسامة فيمه ولادية لان الاقلمن النصف لايسمى قتيلا ولانالوأ وجبنافي هذا القدرالقسامة لا وجبنافي الباقي قسامة أخرى فيؤدى الى اجتماع قسامتين في نفس واحدة وهذالا يجوز وان وجدالنصف فان كان النصف الذي فيدارأس ففيه القسامة والدية وان كان النصف الا خرفلاقسامة فيه ولادية لان الرأس اذا كان معه يسمى قتيلا واذالم يكن لا يسمى قتي الالن الرأس أصل ولانالوأ وجبنافي النصف الذي لارأس فيه للزمنا الايجاب في النصف الذي معه الرأس فيؤدى الى ماقلنا وان وجدارأس وحده فلاقسامة ولادية لان الرأس وحده لايسمى قتيلا وان وجدالنصف مشقوقا فلاشي فيمهلان النصف المشقوق لايسمي قتيلا ولان في اعتباره ايجاب القسامتين على ما بينا ونظيرهذا ماقلنا في صلاة الجنازة اذا وجداً كثرالبدنأوأقلأونصفه على التفصيل الذيذكر ناوالله سبحانه وتعالى أعلم ( ومنها ) ان لا يعلم قاتله فان عغرفلاقسافمة فيهولكن يحب القصاص ان كان قتيلا يوجب القصاص وتحب الدية أن كان قتيلا يوجب الدية وقد ذكر ناجميع ذلك فها تقدم ( ومنها ) ان يكون القتيل من بني آدم عليه الصلاة والسلام فلاقسامه في بهيمة وجدت في مخلة قوم ولاغرم فهالان لزوم القسامة في نفسها أمر ثبت مخلاف القياس لان تكرار اليمين غدير مشروع واعتبار عددالخمسين غيرمعقول ولهذالم يعتبرفي سائر الدعاوي وكذاوجوب الديةمعهالان اليمين في الشرع جعلت دافعة للاستحقاق بنفسها كمافي سائر الدعاوي الااناعرفناذلك بالنصوص والاجماع في بني آدم خاصة فبقي الامرفيا وراءهم على الاصل ولهذا لمتحب القسامة والغرامة في سائر الاموال كذا في الهائم وتحب في العبد القسامة والقيمة اذا وجدقتيلا في غيرملك صاحبه لانه آدمي من كل وجه ولهذا يجب فيه القصاص في العسمد والكفارة في الحطأ وتغرم العاقلة قيمته في الخطأ وهذا على أصلهما فأماعلي أصل أبي يوسف فلاقسامة فيه ولادية لان العبدعنده مضمون بالخطأمن حيث اندمال لامن حيث انه آدمي ولهذا قال تحب قيمته في القتل الخطأ بالغة ما بلغت ولا تتحملها العاقلة فكان يمزلةالمهمة وكذا الجواب في المدبر وأمالولدوالمكاتب والمأذون لماقلنا وسواء كان القتيل مسلما أوذمياً عاقلا أوبحنو نامالغا أوصداذكرا أوأنني لانه عليه الصلاة والسلام أطلق القضية بالقسامة والدية في مطلق قتيل أخبر به في بعض الاحاديث ولم يستفسر ولوكان الحكيختلف لاستفسر ولان دم هؤلاء مضمون بالقصاص والدية في العمد والخطأ فيكون مضمونا بالقسامة والدية وسواء وجدالمسلم قتيلافى محلة المسلمين أوفى محلة أهل الذمة لان عبدالله بن سهل الانصاري رضي الله عنه وجد قتبلا في قليب من قليب خيير وأوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم القسامة على المهود وكذا الذمى لان لهم ماللمسلمين وعلمهم اعلمهم الاما نص بدليل ( ومنها ) الدعوى من أوليا ُ القتيل لان القسامة يمين واليمين لاتحبب دون الدعوى كيافي سائر الدعاوى والله سبحانه وتعالى أعلم ( ومنها )ا نكار المدعى

عليهلان اليمين وظيفة المنكر قال عليه الصلاة والسلام واليمين على من أنكر جعل جنس البمين على المنكر فينغي وجو بهاعلى غيرالمنكر ( ومنها ) المطالبة بالقسامةلان اليمين حق المدعى وحق الانسان يوفى عند طلبه كمافي سسائر الايمان ولهذا كان الاختيار في حال القسامة الى أولياء القتيل لان الايمان حقهم فلهم أن يختار وامن يتهمونه ويستحلفون صالحي العشيرة الذين يعلمون انهم لايحلفون كذبا ولوطولب من عليه القسامة مافنكل عن المسبن حسن حتى يحلف أو يقرلان اليمين في باب القسامة حق مقصود بنفسه لا انه وسيلة الى المقصود وهو الدية بدليل انه يجمع بينهو بينالدية ولهذا قال الحرث بن الازمع لسيدناعمر رضي الله عنه انبذل إيماننا وأموالنافقال نعرو روى ان الحارث قال أما تجزي هذه عن هذه فقال لا و ر وي انه قال فيم يبطل دم صاحبكم فاذا كانت مقصودة بنفسها فمن امتنعءن أداءحق مقصود بنفسه وهوقادرعلي الاداء بحبرعليه بالحبس كمن امتنعين قضاءدين عليه معالقدرة على القضاء نخلاف البمن في سائر الحقوق فانهالست مقصودة منفسها بل هي وسيلة الى المقصودوهو المال المدعى ألاترى انه لا يجمع بينهما بل اذاحلف المدعى عليه برئ أولا ترى انه اذالم يحلف المدعى عليمه ولم يقر و مذل المال لايلزمهشيء وههنالولم يحلفوا ولميةر واوبذلوا الديةلا تسقط عنهمالقسامة فدل انهامقصودة منفسها فيجبرون عليها بالحسس وروىعن أبي وسف الهم لامحسون والدية على العاقلة ذكره القاضي في شرحه مختصر الطحاوي رحمه اللهوذ كرفيهأ يضاانالاماماذا أيسءن الحلفوسألهالاولياءان يغرمهمالدية يقضى عليهمبالديةوالله تعالى أعملم ( ومنها ) أن يكون الموضع الذي وجدفيه القتيل ملكالاحداو في بدأحدفان لم يكن ملكالاحدولا في بدأحدأ صلاً فلاقسامة فيهولا ديةوانكان في مدأحد مدالعموم لابدالحصوص وهوان يكون التصرف فيه لعامة المسلمين لالواحد منهم ولالج اعة يحصون لاتحب القسامة وتحب الدية واعماكان كذلك لان القسامة أوالدية اعاتحب بترك الحفظ اللازم على مانذكر فاذالم يكزيماك أحدولا في بدأحد أصلالا يلزم أحدا حفظه فلاتحب القسامة والدية واذاكان في يدالعامة فحفظه على العامة لكن لاسبيل الى ايجاب القسامة على الكل لتعذر الاستيفاء من الكل وأمكن إيجاب الدية على الكل لامكان الاستيفاءمنهم بالاخمذمن بيت المال لان مال بيت المال مكان الاخمذمن بيت المال استيفاءمنهم وعلى هذا يخرج مااذاوجدالقتيل في فلاةمن الارض ليس بمك لاحدانه لاقسامة فيسه ولادية اذا كانبحيث لايسمع الصوت من الامصار ولامن قرية من القرى فان كان بحيث يسمع الصوت نجب القسامة على أقربالمواضعاليه فانكان أقربالىالقرى فعلى أقربالقرىوان كان أقربالي المصرفعلي أقرب محال المصراليه لانهاذا كان بحيث لايسمع الصوت والغوث لايلحق ذلك الموضع فلم يكن الموضع في يدأحد فلم يوجد القتيل في ملك أحدولا في مدأحد أصلا فلاتحب فيه القسامة ولاالدية واذا كانت نحيث يسمع الصوت والغوث يلحق فكان من توابع أقرب المواضع اليه وقدو ردباعتبارالقرب حديث عنه عليه الصلاة والسلام وقضىبه أيضاسيد ناعمر رضي الله تعالى عنه على مانذ كرولو وجدفي نهر عظم كدجلة والفرات وسيحون ونحوهافان كان النهر يجرى به فلا قسامة ولادية لان النهر العظيم ليس ملكالاحدولا في يدأحد وقال زفر رحمه الله تجب على أقرب القرى من ذلك الموضع كااذاوجدعلي الدانة وهي تسير وليست فيدأحدوهذا القياس ليس بسديدلان الموضع الذي تسيرفيه الدا بةتابع لاقرب المواضع اليه فكان في دأهله بخسلاف النهر الكبير فاله لايدخس تحت يدأحد لا بالاصالة ولا بالتبعية وآن كان النهر لا يجرى به ولكنه كان محتبسا في الشطأ وم بوطاعلي الشطأ وملقى على الشط فان كان الشط ملكا فحكمه حكم الأرض المملوكة أوالدار المملوكة اداوجد فيهاقتيل وستذكرهان شاءالله تعالى فان لم يكن ملكا لاحدفعلي أقرب المواضع اليهمن الامصار والقرى منحيث يسمع الصوت القسامة والدية لانهم يستقون منه الماء و يوردون دوابهم فكان لهم تصرف فى الشط فكان الشط فى أبديهم وكذلك لوكان فى الجزيرة فعلى أقرب المواضع الىالجز يرةمن الامصار والقرىمنحيث يسمع الصوت القسامة والديةلان الجزيرة تكون في تصرفهم فكانت

فيأبديهم وان وجدفي نهر صغيرتما يقضي فيه الشفعة للشركاء في الشرب ففيه القسامة والدية على أهل النهر لان النهر مملوك لهم وسواء كان القتيل محتبسا أومر بوطاعلي الشط أوكان النهر يجرى به مخلاف النهر الحبير لانه اذا كان ملكا لاربابه كانالموضع الذي يجرىبه مملو كألهروليس كذلك النهرالكبير ولاقسامة في قتيل يوجد في مسجد الجامع ولافي شهار عالعامية ولافي جيسو رالعامة لانه لم يوجد الملك ولايدا لخصوص وتحب الدية على بيت المال لان تدبير هذه المواضع ومصلحتها الى العامة فكان حفظها عليهم فاذاقصر واضمنوا وبيت المال مالهم فيؤخذمن بيت المال وكذلك لآقسامة في قتيل في سوق العامة وهي الاسواق التي ليست عملوكة وهي سوق السلطان لانها اذالم تكن مملوكة ولدير لاحدعليها بدالخصوص كانت كالشوار عالعامة لانسوق السلطان لعامة المسلمين فلاتجب القسامة وتحي الدبةلان حفظها والتدبيرفها الى جماعة المسلمين فيضمنون بالتقصير فبيت المال مال عامة المسلمين فيؤخل منه وكذا اذاوجدفى مسجد جماعتهم لاقسامة والدية في بيت المال لانه لاملك لاحدفيه ولايد الخصوص ويد العموم توجب الدية لاالقسامة لمابينا فانكان السوق ملكاتجب القسامة والدية لكن على من تجب فيه اختمالاف نذكره في موضعه ان شاءالله تعالى ولا قسامة في قتيل يوجد في السجن لا نعدام الملك و يدا لخصوص لانه لا تصرف لاهلالسجن فيالسجن لكونهممقهو رينفيه وتجبالديةعلى بيتالمال لانيدالعموم ثابتةعليه ولانمنفعة السجن لعامة المسلمين لانه بني لاستيفاء حقوقهم ودفع الضر رعنهم ويدالعموم توجب الدية لاالقسامة وهذاقولهما وقال أبو يوسف رحمه الله تحب القسامة والدبة على أهل السجن لان لهم ضرب تصرف في السيجن فكان لهريدا على السجن فعليهم حفظه ( ومنها ) ان لا يكون القتيل ملكالصاحب الملك الذي وجدفيه فلاقسامة ولادبة في قن أومد براوأم ولداومكاتب أومأذون وجدقتيلا في دارمولا هلانه ملكه ووجوده في داره قتيلا كمباشر ةالقتل منه وقتل المملوك لايتعلق مهضمان الاان في المكاتب تحب على المولى قيمته لانه فها يرجع الى كسبه وارش جنابته حر فكان كسبه وارشه له والمولى فيه كالاجنبي ولاتعقله العاقلة لانه اذاصار مضمونا بعقد الكتابة والعقد ثبت فيحق المولى والمكاتب لافى حق العاقلة وفي المأذون عليه قيمته لغرمائه ان كان له دين لتعلق حق الغرماء عاليته وقد استهلك حقهم بالقتل باستهلاك محلالحق فيجبعليه قيمته لغرمائه وتكيرن حالة في ماله لان هـ ذاليس ضمان النفس لان نفسهملك المولى بل هذا ضمان المال لتعلق الغر ماء بماليته فكان هذا ضمان الاستهلاك فتكون في ماله حالة لامؤجلة كالواستهلكه بالاعتاق وان لميكن عليه دين لاشئ فيه وكذلك ان قتله عمدا وكذلك لوكان العبد جني جناية تموجدةتيلافى دارمولاه فعلى المولى قيمته حالة وكدلك ان قتله خطأ وهولا يعلم بجنايته لماقلناولو وجدالعبد الرهن قتيلافي دارالراهن أوالمرتهن فان وجد قتيلافي دارالراهن فلاقسامة والقيمة على رب الدارد ون العاقب لذلانه ملكه وقتلالا نسان ملك نفسه لايوجب الضمان عليه وانماوجب الضمان بعقد الرهن والعقد ثبت في حق الراهن والمرتهن لافىحق العاقلة فلا يلزم حكمه العاقلة وان وجدفي دارالمرتهن فالقسامة والقيمة على عاقلته لان هذا الضمان لايجب بالمقدوانما يجب بالجناية لان وجوده في داره قتيلا كمباشرة القتل منه كعبد ليس يرهن وجدفي داره قتسلا وثمةالتسامةوالقيمةعليه كذاههنا ( وأما ) بيانسببوجوبالقسامةوالديةفنقولسببوجو بهما هوالتقصير في النصرة وحفظ الموضع الذي وجد فيه التتيل بمن وجب علىه النصرة والحفظ لانه اذاوجب عليه الحفظ فلرمحفظ معالقدرة على الحفظ صار مقصرا بترك الحفظ الواجب فيؤا خذبالتقصير زجراعن ذلك وحملاعل تحصيل الواجب وكلمن كاذأخص بالنصرة والحفظ كاذأولى بتحمل القسامة والدية لانه أولى بالحفيظ فكان التقصيرمنه أبلغ ولانه اذااختص بالموضع ملكاأو يدابالتصرفكانت منفعته لدفكانت النصرة عليه اذاغراج بالضمان على لسان رسول اللهصلي اللهعليه وسلم وقال تبارك وتعالى لهاما كسبت وعلمهاماا كتسسبت ولان القتيسل اذا وجسد في موضع اختص به واحداو جماعة امابالملك أو باليدوهوالتصرف فيه فيتهمون انهم قتلوه فالشرع ألزمهم القسامة دفعاللتهمة

والديةلوجودالقتيل بينأظهرهم والىهذا المعنيأشار سيذناعمر رضيالله تمسالي عندحينها قيسلأنب ذلأموالنا وأيمساننافقال أماأيما نكم فلحقن دمائكم وأماأموالكم فلوجو دالقتيل بين أظهركم واذاعرف هذافنقول القتيسل اذا وحدفي المحلة فالقسامة والدية على أهل المحلة للاحاديث واجماع الصحابة رضي الله عنهــم على ماذكرنا ولانحفظ المحلة عليهم ونعم ولاية التصرف في المحلة عائد اليهم وهم المتهمون في قتله فكانت القسامة والدية علهم وكذا اذا وجدف مسجد الحلة أوفى طريق المحلة لما قلنا فيحاف مهم خمسون فان لم يكمل العدد خمسين رجلا تسكر رالايمان عليهم حتى تكل خمسين يمينا لمسار وي عن سيد ناعمر رضي الله تعالى عنه انه حلف رجال القسامة فكانوا تسعة وأر بمين رجلافأ خذمنهم واحداوكر رعليه اليمين حتى كملت خمسين يمينا وكان ذلك بمحضر الصبحابة رضي الله عنهم ولمبنقل انه خالفه أحدفيكون اجماعا ولان هذه الايمان حق ولى القتيل فله أن يستوفه اعن يمكن استيفاؤهامنه فان أمكن الاستيفاء من عدد الرجال الخمسين استوفى وانلم يمكن يستوفى عدد الايمان التي مي حقه وان كان العدد كاملا فارادا ولى أن يكر رالمين على بعضهم ليس لهذلك كذاذ كمحمدر حسه الله لان موضوع هذه الاعسان على عسد الخسين في الاصل لاعلى واحدوا بماالتكم ارعلى واحدلض ورة نقصان العددولاض ورة عندالكال وانكان في المحلة قبائل شتى فانكان فها أهل الخطة والمشترون فالقسامة والدية يملي أهل الخطة ما يورمنهم واحد في قول أن حنيفة ومحمدعلمهماالرحمة وقالأبو يوسف رحمهالله علمهم وعلى المشترين جميعا ( وجه) قولهان الوجوب على أهل الخطة باعتبار الملك والملك تابت للمشترين ولهذا اذالم يكن من أهل الخطة أحدكا نت القسامة على المشترين (وجه ) منصرةالحسلة وحفظهامن المشترين فكانوا أولى بايجاب القسامية والدية عليهم وكان المشستري بينهم كالاجنبي ف بق واحـــدمنهـــم لا ينتقل الىالمشترى وقيـــل أن أباحنيفة بني الجواب على ماشاهدبالـكوفة وكان تدبيرأ مر المحسلة فيها الىأهسل الحطة وأبو بوسيف رأى التدبيرالي الاشراف من أهل الحسلة كانوا من أهسل الخطة أولا فيني الجواب على ذلك فعلى هذالم يكن بينهما خلاف في الحقيقة لأن كل واحد منهما عول على معنى الخفيظ والنصرة فان فقدأهمل الخطة وكأن في المحات ملاك وسكان فالدية على المملاك لاعلى السكان عندأ ي حنيفة ومجمد وعندأبي بوسيفعامهم جمعالهماروي أنرسول القدعليه الصلاة والسسلام أوجب القسامة على أهل خيبر وكانواسكاناولان للساكن اختصاصابالداريدا كاان الدالك اختصاصا بهاملكاو يدالخصوص تكفي لوجوب القسامة (وجه) قولهماأن المالك أخص بحفظ الموضع ونصرته من السكان لان اختصاصه اختصاص ماك وانه أقدى من اختصاص السد ألا ري أن السكان يسكنون زمانا ثم ينتقلون وأماا يجاب التسامية على يهودخيير فممنو عانهمكانواسكانايل كانواملاكا فانهروي أنهعليهالصلاة والسلام أقرهم على املاكهم ووضع الجزية على رؤسهموما كان يؤخذمنهمكان يؤخذعلي وجدالجز يةلاعلى سبيل الاجرة ولووجد قتيل في سفينة فأن إيكن معهم ركاب فالقبسامة والذبة على أرياب السفينة وعلى من عدها بمن عليكما أولا بمليكما وان كان معهم فيهاركاب فعابهم جمعاوهذا فيالظاهرية مدقول أبي بوسف في انحابه القسامة والدية على الملاك والسكان جميعا وأبوحنيفة وخمسد رحمهماالله يفرقان بينالسه ينةوالحملة لانالسفينة تنقل وتحول من مكانالىمكان فتعتبرفها اليددون الملك كالدابة اذاوجدعام اقتيل بخلاف الدارفانها لاتحتمل النقل والتحويل فيعتبرفيها الملك والتحويل ما أمكن لااليد وكذلك العجلة حكمها حكم السفينة لانها تنقل وتحول ولووجد القتيل معدرجل يحمله على ظهره فعليه القسامة والدية لان القتيل في يده ولو وجد جر يجمعــه بدرمق مجمله حتى أنى به أهله فمكث يوما أو يومين تممات لا يضمن عنــدأ بى يوسف وقال أبو يوسف وفى قياس قول أبى حنيفة رضى الله عنه يضمن (وجـــه) القياس أن الحامل قد ثبتت مده عليه بحروحافاذامات من الجرح فكانه مآت في بده وهذا تفريع على من جرح في قبيلة فتحامل الى قبيلة أخرى

فمات فيهم وقدذ كرناه فهاتقدم وكذلك اذا كان على دابة ولها سائق أوقائد اوعليها راكب فعليه القسامة والدية لانه في يدهوان اجتمع السائق والقائد والراكب فعليهم حميعا لان القتيل في أيديهم فصاركانه وجـــد في دارهم وان وجدعلى دابة لاسائق لهاولا فائدولاراكب عليهافان كان ذلك الموضع ملكالاحد فالقسامة والدية على المالك وان كانلامالك له فعلى أقرب المواضع اليهمن حيث يسمع الصوت من الامصار والقرى وان كان محيث لا يسمع فهو هدرلما قلنا فها تقدم فان وجدت الدابة في علة فعلى أهـل تلك الحلة وكذلك اذا وجــد في فلاة من الارض أنه ينظران كانذلك المكان الذى وجدفيهملكالانسان فالقسامة والدية عليهوان لم يكن لهمالك فعلى أقرب المواضع اليه من الامصار والقرى اذا كانت بحيث يبلغ الصوت منهااليه فان كان بحيث لا يبلغ فهوهدر للقلنا وذكر في الاصل في قتيل وجد بين قريتين انه يضاف الى أقربهما لماروى عن أى سـ عيد الخدرى رضى الله عنـــه أن النبي عليهالصلاة والسلام أمربان يوزع بين قربتين فى قتيل وجدينهما وكذار وى عن سيدناعمر رضى الله عنه فى قتيل وجدبين وادعة وأرحب وكتب اليه عامله مذلك فكتب اليه سيد ناعمر رضي الله عنم انقس بين القريتين فابهما كانأقرب فالزمهم فوجدالقتيل الى وادعة أقرب فالزموا القسامة والدية وذلك كله مجمول على مااذا كان بحيث يبلغالصوت الىالموضع الذي وجدفيه القتيل كذاذ كرمحدفي الاصل حكاه الكرخي رحمه الله والفقه ماذكرنافها تقدم وكذا اذاوجد بين سكتين فالقسامة والدية على أقربهما فان وجدفي المعسكر في فلاةمن الارض فانكانت الارض التي وجدفيها لهاار باب فالقسامة والدية على أر باب الارض لانهم أخص بنصرة الموضع وحفظه فكانواأولى إبجاب القسامة والدية عليهم وهذاعلي أصلهمالان المعسكركالسكان والقسامة على الملاك لاعلى السكان على أصلهما (فأما) على أصل أى يوسف رحمه الله فالقسامة والدية عليهم جميعا وان يكن في ملك أحدبان وجد في خباء أو فسطاط فعلى من يسكن الخباء والفسطاط وعلى عوا قلهم القسامة والدية لان صاحب الخيمة خص بموضع الخيمة من أهل المسكر بمنزلة صاحب الدارمع أهل المحلة تم القسامة على صاحب الداراذا وجد فيهاقتيللاعلىأهلآلحلة كذاههنا وان وجدخارجامن الفسطاط والخباءفعلى أقربالاخبية والفساطيط منهم القسامةوالديةكذا ذكرفي ظاهرالرواية لان الاقرب أولى بايجاب القسامة والدية لماذكرنا وعن أب حنيفة رضي اللهعنهاذاوجد بينالخيام فالقسامة والديةعلى جماعتهم كالقتيل يوجسدفي المحل الجيام المحمولة كالمحلة على هذه الرواية هذا اذالم يكن انعسكر لقواعدوافان كانواقد لقواعدوافقا تلوافلا قسامة ولادية في قتيل بوجد بين أظهرهم لانهم اذالقراعدواوقا تلوافالظاهران العدوقتله لاالمسلمون اذالمسلمون لايقتل بعضهم بعضاولو وجدقتيل في أرض رجل اليحانبق يةلىس صاحب الارض من أهل القرية فالقسامة والدية على صاحب الارض لاعلى أهل القرية لان صاحب الارض أخص بنصرة أرضه وحفظها من أهل القرية فكان أولى بايجاب القسامة والدية عليمه كصاحب الدارمعأهلالحلة ولو وجدقتيل في دارانسان وصاحبالدارمن أهلالقسامة فالقسامة والديةعلى صاحبالدار وعلىءآقلته كذاذكرفى الاصلوم يفصل بينمااذا كانت العاقلة حضورا أوغيباوذكرفى اختلاف زفر ويعقوب رحمهماالله أن القسامة على رب الداروعلى عاقلته حضورا كانوا أوغيباوقال أبو نوسف رحمه الله لاقسامة على العاقل هكذاذكرفيه وقالالكرخي رحمهالله انكانت العاقلة حضورافي المصردخلوافي التسامة وانكانت غائبة فالقسامة على صاحب الدارتكم رعلمه الاعمان والدمة علمه وعلى عاقاته أماد خول العاقلة في القسامة اذا كانواحضورا فهوقولهماوظاهرقولأنى يوسف لاقسامة على العاقلة يقتضي أن لايدخلوا في القسامة (وجه) قول زفر رحمـــهالله انه لما نزمتهم الدية نزمتهم القسامة كاهل المحلة ولاني يوسف أن صاحب الدار أخص بالنصرة و بالولاية والتهمة فلإ يشاركه العاقلة كالايشارك أهل المحلة غيرهم (وجه) قولهـما أن العاقلة اذا كانواحضورا يلزمهـم حفظ الدار ونصرتها كإيلزم صاحب الدار وكذايتهمون بالقتل كإيتهم صاحب الدارفقد شاركوه في سبب وجوب القسامة

فيشاركونه فىالقسامة أيضاً ومهذا يقع الفرق بين حال الحضور والغيبة على ماذكره الكرخي رحمه الله لان معني التهمة ظاهرالانتفاءمن الغيب وكذامعني النصرة لانه لايلحق ذلك الموضع نصرة منجهتهم الاأنه تجبعليهم الديةلان وجوب الدية على العاقلة لا يتعلق بالنهمة فانهم يتحملون عن القاتل المعين اذا كان صبيا أوبجنونا أوخاطئاً وسواء كانت الدارفهاساكن أوكانت مفرغة مغلةة فوجد فيهاقتيل فعلى ربالدار وعلى عاقلته القسامة والدية أماعلي أصلأبي حنيفة ومحدرضي اللهعنهما فظاهر لانهما يعتبران الملك دون السكني فكان وجودالسكني فيها والعمدم بمنزلة واحدة (وأما) أبو يوسف رحمدالله فاعما يوجب على الساكن لاختصاصه بالدار يداولم يوجدهم ناوسواءكان الملك الذى وجد فيه القتيل خاصا أومشتر كافالقسامة والدية على أر باب الملك لما قلنا وسواءا تفق قدرا نصباء الشركاء أواختلف فالقسامة والدبة ببنهم السوية حتى لوكانت الداريين رجلين لاحدهما الثلثان وللائخ الثلث فالقسامة علمهما وعلى عاقلتهما نصفان ويعتبرفى ذلك عددالرؤس لاقدرالا نصباء كمافى الشفعة لانحفظ الدارواجبعلى كلواحدمنهما والحفظ لايختلف ولهذا تساويافي استحقاق الشفعة لان الاستحقاق لدفع ضررالدخيسل وانه لايحتلف باختلاف قدرالملك وذكر في الجامع الصغير فيمن باعدار اووجد فيها قتيل قبل أن يقبضها المسترى أن القسامة والدية على البائع اذالم يكن في البيع خيارفان كان فيه خيار فعلى من الدار في يده في قول أبي حنيفة وعندأى يوسسف ومحمدالدية على مالك الداران لم يكن في البيم خيار فان كان فيه خيار فعلى من تصيرالدارله وعندز فررحمه الله الدية على المشترى الأأن يكون للبائع خيارفتكون الدية عليه (وجه) قول زفر أن الملك للمشترى اذالم يكن فيــــه خيار وكذا اذا كان الخيار للمشتري لان خيار المشتري لايمنع دخول المبيع في ملكه عنده فاذا كان الخيار اللبائع فالملك له لانخياره يمنعزوال المبيع عن ملكه بلاخلاف (وجه) قولهماانه آذالم يكن فيهخيار فالملك للمشترى وآثما للبائعرصورة يدمن غيرتصرف وصورةاليدلامدخل لهافي القسامة كيدالمودع فكانت القسامية والدية على المشترى واذا كان فيه خيار فعلى من تصيرالدارله لانهااذا صارت للبائع فقدا تفسخ البيع وجعل كانه لم يكن وان صارت للمشتزى فقدا نبرمالبيم وتبين انهملكها بالعقدمن حين وجوده (وأما) تصحيح مذهب أبى حنيفة رضي الله عنه فمشكل من حبثالظآهر لانه يعتبرالملك فمايحتمل النقل والتحويل لااليدوان كانت اليسديد تصرف كيدالساكن والثابت للبائع صورة يدمن غيرتصرف فأولى ان لايعتسبره لكن لااشكال في الحقيقة لان الوجوب بترك الحفظ والحفظ باليدحقيقةالاأنه يضاف الحفظ الىالملك لاناستحقاقاليدبه عادة فيقام مقاماليـد فكانت الاضافةالى مابه حقيقة الحفظ أولى الاأن مطلق اليدلايعتبر بل اليدالمستحقة بالملك وهذه يدمستحقة بالملك بخسلاف يدالساكن واذاوجدرجل قتيلافي دارنفسه فالقسامة والدية على عاقلته لورثته في قول أي حنيفة رضي الله عنه وفي قولهمارحهما الله لاشئ فيه وهوقول زفر والحسن سزيادر حمهم الله وروى عن أبى حنيفة رحمه الله مثل قولهم أن القتل صادفه والدارملكه وانماصارملك الورثة عندالموت والموت ليس بقتل لان القتل فعل القاتل ولاصنع لاحدفي الموت بلهومن صنع الله تبارك وتعالى فلم يقتل في ملك الورثة فلاسبيل الى ايجاب الضمان على الورثة وعو اقلهم ولان وجوده قتيلافي دار نفسه بمنزلة مباشرة القتل بنفسه كانه قتل نفسه بنفسه فيكون هدرا ولاي حنيفة رضي الله عنه ان المعتبر في القسامة وقت ظهور القتيل لا وقت وجودالة تل بدليل أن من مات قبل ذلك لا يدخل في الدية والدار وقت ظهورالقتيل لورثته فكانت القسامة والدية علمهم وعلى عواقلهم تحبب كمالو وجدقتيلافي دارابنه فان قيل كيف تجب الدية عليهم وعلى عواقلهم وإن الدية تحب لهم فكيف تحب لهم وعليهم وكذاعاقلتهم تتحمل عنهم لهم أيضاوفيه ايجاب لهرأ يضاوعليهم وهمد ممتنع فالجواب ممنوع أن الدية تحب لهم بل للقتيل لانهامدل نفسه فتكون لهو بدليل أنه يجهزمنها وتقضى منهاديونه وتنفذمنها وصاياه تم مافضل عن حاجته تستحقه ورثته لاستغناء الميت عنه والورثة أقرب الناس اليه وصاركيالو وجميدالابقتيلا فيدارا بنهأوني بترحفرها ابنهأليس أنه تجب القسامة والدية على الابن وعلى عاقلته ولا

عتنع ذلك لماقلنا كذاهذا وان اعتبرنا وقت وجود القتل فهو يمكن أيضا لانه تجبعلى عاقلته لتقصيرهم في حفظ الدار فتجب عليهم الدية حقاللمقتول ثم تنتقل منه الى ورثته عند فراغه عن حاجته وذكر محمد اذا وجدابن الرجل أو أخوه قتيلا في داره أن على عاقلته دية ابنه ودية أخيه وان كان هو وارثه لما قلنا أن وجود القتيل في الداركباشرة صاحبها القتل فيلزم عاقلته ذلك للمقتول ثم يستحقها صاحب الدار بالارث ولووجد مكاتب قتيلا في دار نفسه فدم درلان داره في وقت ظهور القتيل ليسب لو رثته بل هى على حكم ملك نفسه الى أن يؤدى بدل الكتابة فصار كانه قتل نفسه فهدر دمه رجلان كانا في بيت ليس معهما ثالث وجد أحدهما مذبوط قال أبو يوسف يضمن الآخر الدية وقال محمد لاضان عليه (وجه) قوله أنه محتمل أنه قتل فسه فلا يجب الضمان بالشك ولا بي يوسف أن الظاهر أنه قتله صاحبه و يحتمل أنه قتل نفسه فلا يجب الضمان بالشك ولا بي يوسف منل هذا الاحتمال ثابت في قتيل المحلة ولم يعتبر

﴿ فَصَلَّ ﴾ وامابيان من يدخل في القسامة والدية بعدوجو مهما ومن لا يدخــل في ذلك فنقول و بالله التوفيق الصبى والمجنون لايدخلان في القسامة في أي موضع وجدالقتيل سواء وجدفي غيرملكهما أو في ملحكهما لان القسامةيمين وهما ليسامن أهلاليمين ولهذالا يستحلفان في سائرالدعاوي ولان القسامـــة تحببعلى من هومن أهلاالنصرةوهما ليسامن أهسل النصرة فلاتحب القسامة عليهسما وتحب على عاقلتهما اذاوجد دالقتيل في ملكهما لتقصيرهم بترك النصرةاللازمة وهل يدخلان في الدية مع العاقلة فان وجد القتيل في غير ملكهما كالمحلة. وملك انسان لايدخلان فيهاوجدفي ملكهما يدخلان لان وجود القتيل في ملكهما كباشرتهما القتـــل وهمـامؤاخذان بضان الافعال وعلى قياسماذكره الطحاوى رحمه الله لايدخلان في الدية مع العاقلة أصلا لكنه ليس بسديد لان هــذا ضمان القتل والقتل فعل والصبي والمجنون مؤاخذان بإفعالهما ولايدخل العبدالمحجور والمدىر وأمالولد في القسامة والديةلان هؤلاءلا يستنصر بهمعادة وليسوامن أهل ملك المال أيضا فلاتلزمهم الدية وأماالم أذون والمكاتب فلا يدخلان في قسامة وجبت في قتيل وجد في غير دارهما وان وجد في دارهما أما المأذون ان لم يكن عليه دين فلا قسامة عليه بل على مولاه وعاقلته استحسانا والقياس أن تجب عليه القسامة واداحاف يخاطب المولى بالدفع أوالفداء (وجه) القياسأن العبد منأهل الىمين ألاترى أنه يستحلف فى الدعاوى ووجود الةتيل في داره بمزلة مباشرة القتل خطأوان قتلهخطأ نخيرالمولى بينالدفع والفداء كذاهذا وجهالاستحسان أنفائدةالاستحلاف جريان القسامة لسببهو النكوللانهلا يقضى النكول في هذا الباب بل يحبس حتى يحلف أو يتمر ولوقر بالقتل خطألا يصح اقراره لانه اقرار على مولاه فلم يكن الاستحلاف مفيداً فلانجب عليه القسامة وتحبب على المولى وعلى عاقلته لان الملك له وان كان عليه دين فينبغي في قياس قول أي حنيفة أنه تجب القسامة على العبد لان المولى لا علك كسب عبده المأذون المديون عنده فلاعلك الدار وفى الاستحسان تجب على المولى لان المولى ان كان لا يملكها فالغرماء لا يملكونها أيضا والعبد لاملك لدوالمولى أقرب الناس اليه فكانت القسامة عليهمع ماأن للمولى حقافي الداروه وحق استخلاصها لنفسه بقضاءدين الغرماء فكان أولى بايجاب القسامة (وأما) المكاتب اذوجد قتيلافي داره فعليه الاقسل من قيمته ومن الدارلان وجودالقتيل فيداره كباشرته القتل فلايكون على مولاه كالايكون عليسه في مباشرته وهل تحبب عليه القسامة ذكر القاضى فىشرحه مختصرالطحاوى أنه يكررعليسه الايمان فانحلف يحبب عليسه الاقل من قيمته ومن الدية الاقدر عشرة دراهم لان عاقلة المكاتب نفسه وتكون القيمة حالة لانها بحب بالمنع من الدفع فتكون حالة كماتحب على المولى بحبناية المدبر ولوكان القتيل مولى المكاتب كان عليـــه الاقل من قيمته ومن الدية لان وجود القتيل في داره كمباشرته القتـــل وتكون القيمة حالة لامؤجلة لماقلنا ولاتدخل المرأة في القسامة والدية في قتيل بوجد في غيرملكها لان وجوبهما بطريق النصرةوهىليستمنأهلها وانوجدفىدارهاأوفىقريةلها لايكونبهاغيرهاعلمها القسامية فتستحلف

ويكررعليها الايمان وهذا قولهما وقال أبو يوسف عليها لاعلى عاقلتها وجهقوله ان لزوم القسامة للزوم النصرة وهى ليست من أهل النصرة فلاتدخل في القسامة ولهذا لم تدخل مع أهل المحلة (وجه) قولهما ان سبب الوجوب على المالك هو الملك مع أهلية فلان القسامة يمين وانها على المالك هو الملك مع أهلية القسامة يمين وانها من أهل اليمين ألا يرى انها تستحلف في سائر الحقوق ومعنى النصرة يراعى وجوده في الجملة لا في كل فرد كالمشقة في السفر وهل تدخل مع العاقلة في الدية ذكر الطحاوى ما يدل على انها لا تدخل انه قال لا يدخل القاتل في التحمل الا ان يكون ذكر اعاقل الذا في التحمل الا ان يكون ذكر اعاقل الذا في الديمة بكل المحاوى قوله وقالوا ان القاتل يدخل في الديمة بكل على ويدخل في القسامة والديمة الاعمى والمحدود في القذف والسكافر لا نهم من أهل الاستحلاف والحفظ حال ويدخل في القسامة والديمة الاعمى والمحدود في القذف والسكافر لا نهم من أهل الاستحلاف والحفظ حال ويدخل في القسامة والديمة الاعمى والمحدود في القذف والسكافر لا نهم من أهل الاستحلاف والحفظ

واللهسبحانه وتعالى أعلم

﴿ فصل ﴾ وأما ما يكون ابراءعن القسامة والدية فنوعان نصودلالة أماالنص فهو التصر يح بلفظ الابراءوما يحرك ويحراه كقوله أبرآت أوأسقطت أوعفوت ونحوذلك لانركن الابراءصدر من هومن أهل الابراء فبحل قابل للبراءة فيصح وأماالدلالة فهى انيدعي ولى القتيل على رجل من غيرأهل الحلة فيبرأ أهل المحلة عن القسامة والدية لان ظهورالقتيل في المحالة لم يدل على كون هذا المدعى عليه قاتلا فاقدام الولى على الدعوى عليه يكون في اللقتل عن أهل المحلة ويتضمن براءتهم عن القسامة والدية فان أقام البينة على المدعى عليه والاحلف فان حلف بري وان نكل حبس حتى يحلف أو يقرفى قول أى حنيفة رحمه الله (وعندهما) يقضى بالدية ولوشهد اثنان من أهل المحلة للولى بهذه الدعوى لاتقبل شهادتهما في قول أي حنيفة رحمه الله وعندهما تقبل (وجمه) قولهما ان الما نعمن القبول قبل الدعوى كانتالتهمةوقد زالتبالبراءة فلامعني لردالشهادة ولابى حنيفة رحمهاللهانه تمكنت التهمةفي شهادتهم من وجهين أحدهم انمن الجائزانه ابرأهم ليتوسل بالابراءالي تصحيح شهادتهم والتابي انه أحسن الهم بالابراء حيث أسقط القسامةوالديةعنهم فمن الجائز الهمأرادوا بالمكافأة على ذلك والشهادة تردبالهمةمن وجهواحدفهن وجهينأولى ولانأهل المحلة كانواخصاءفي هذه الدعوى فلاتقبل شهادتهم وانخرجوابالابراءعن الخصومةلان السبب الموجب لكونهم خصاءقائم وهو وجودالقتيل فهم كالوكيل بالخصومة أذاخاصم تمعزل فشمدلا تقبل شهادته كذاهذاولوادعي ولى القتيل على رجل بعينهمن أهل المحلة فالقسامة والدية محالها في ظاهر الرواية وروي عبدالله بن المبارك عن أي حنيفة رضي الله عندان القسامة تسقط وكذاروي محمدوقال أو يوسف القياس ان تسقط القسامة الااناتركناهالاثر (وجــه) روايةابنالمبارك رحماللهان تعيين الولى واحداً منهما براءعن الباقين دلالة فتسقط عنهم القسامة كالوأ رأهم نصا (وجه) ظاهرالر واية ان القاتل أحد أهل المحلة ظاهراً والولى كذلك الأأنه عين وهومتهم في التعيين فلا يعتبر تعيينه الابالبينة فلا تعتبر حكم القسامة الابهافان أقام البينة من غيراً هل المحلة على دعواه يقضى بهافيجب القصاص في العمد والدية في الحطأ ولوشهد شاهدان من المحلة عليمه لا تقبل شهادتهما على ظاهر الروايةعن أبىحنيفة رضىاللهعنمه لانالخصومة بعدهمذهالدعوىقائمة فكانالشا هدخصما لانه يتمطع الخصومة عن نفسه شهادته ولاشهادة للخصم واذالم نقبل شهادة أهمل المحلة عليه ولم يقم بينة أخرى وبقيت القسامة على أهل المحلة على حالها يحلف المدعى عليه والشاهدان مع أهل المحلة حتى يكل ممسون رجلامن أهل المحلة تمكيف يستحلف الشهودمع أهل انحلة عندهما بحلفون باللهسبجانه وتعالى مافتلناه ولاعلمناله قاتلاغيرفلان وعنسد أبي يوسف محلفون بالله جــ ل شأنه ما قتلناه ولا يزادون على ذلك لان عندهم ان المشهود عليه قاتل فلاسبيل الى استحلافهم على العلم وماقاله أبوحنيفة ومحدرحهما الله أولى لان فهاقالا ممراعاتموضوع القسامة وهوالجع بين البمين على البتات والعلم بالقدرالممكن فباوراءالمستثنى وفهاقالهأبو يوسف ترك اليمين على العلم أصلا فكان مآلاقاه

أولى ولوادعى أهل تلك المحلة على رجل منهم أومن غيرهم تصح دعواهم فان أقاموا البينة على ذلك الرجل يجب القصاص في العسمد والدية في الخطأ ان وافقهم الاولياء في الدعوى على ذلك الرجل وان لم يوافقوهم في الدعوى على حليب عليه شيء علي حليه المن الاولياء قد أبرؤه حيث أنسكر واوجود القتل منه ولا يجب على أهل المحلة أيضاشيء لانهم أثبتوا القتل على غيرهم وان لم يقم لهم البينة وحلف ذلك الرجل تجب القسامة على أهل المحلة ثم كيف يحلفون فهو على الاختلاف الذي ذكر نا والقسم حانه وتعالى الموفق

﴿ فَصَلَّ ﴾ وأما لجناية على مادون النفس مطلقا فالكلام في هـذه الجناية يقع في موضعين أحدهما في بيان أنواعها والتانى في بيان حكم كل نوع منها أما الاول فالجنابة على مادون النفس مطلقا أنواع أربعة أحدها امانة الاطراف ومايجرى بحرى الاطراف والثانى اذهاب معانى الاطراف معابقاءأعيانها والثالث الشجاج والرابع الجراح أما النوعالاول فقطعاليد والرجل والاصبع والظفر والانف واللسان والذكر والانثيين والاذن والشفة وفقء العينين وقطع الاشفار والاجفان وقلع الاسنان وكسرها وحلق شعر الرأس واللحيسة والحاجيب والشارب وأما النوعالثاني فتفويت السمع والبصر والشم والذوق والكلام والجماع والايلاد والبطش والمشي وتغير لون السرالي السوادوالحمرة والخضرة وتحوهامع قيامالحال الذي تقومهاه فده المعانى ويلحق بهذا الفصل اذهاب العقل وأما النوعالثالثفالشجاج احدعشراً ولها. الخارصة. ثم الدامعة . ثم الدامية . ثم الباضعة . ثم المتلاحمة . ثم السمحاق تم الموضحة تم الهاشمة . ثم المنقلة . ثم الاسمة . ثم الدامغة . . (فالخارصة) هي التي تخرص الجدار أي تشقه ولايظهرمنهاالدم والدامعةهي التي يظهرمنهاالدم ولايسيل كالدمع في العين والدامية هي التي يسيل منها الدم والباضعة هىالتي تبضع اللممأى تقطعه والمتلاحمة هي التي تذهب في اللحم أكثر مما تذهب الباضعة فيه هكذا روي أبوبوسف وقال محمدالمتلاحمة قبل الباضعة وهي التي يتلاحم منها الدمو يسودوالسمحاق اسم لتلك الجلد ةالاان الجراحة سميت بها والموضحة التي تقطع السمحاق وتوضح العظم أي تظهره والهاشمة هي التي تهشم العظم أي تكسره والمنقلة هي التي تنقل العظم بعدال كسراً ي تحوله من موضع الى موضع والا مقهى التي تصل الى أم الدماغ وهي جادة تحت العظم فوق الدماغ والدامغة هي التي تخرق تلك الجدة وتصل آلي الدماغ فهذه إحدى عشر شجة ومحمد ذكر الشجاج تسعأ ولميذكرالخارصةولا الدامغة لانالخارصةلايبق لهاأثرعادة وآلشجةالتي لايبق لهاأثر لاحكم لهمافي الشرع والدامغسةلايعيش الانسان معهاعادة بل تصيرنفساظاهراً وغالباً فتنخر جمن ان تكون شجة فلامعني لبيان حكم الشجة فهالذلك ترك محمدذكرهما والله سبحانه وتعالى أعلم (وأما) النوعار ابع فالجراح نوعان جائفة وغيرجائفة فالجائفةهي التي تصل الى الجوف والمواضع التي تنفذ الجراحة منها الى الجوف هي الصدر والظهر والبطن والجنبان ومابين الانثيبين والدبر ولاتكون في اليدين والرجلين ولا في الرقبة والحلق جائفة لا له لا يصل الي الجوف و روى عنأبي يوسف ان ماوصل من الرقبة الى الموضع الذي لووصل اليه من الشراب قطرة يكون جائفة لانه لا يقطر الااذا وصلالي الجوف ولاتكون الشجة الافي الرأس والوجه وفي مواضع العظم مثل الجبهة والوجنتين والصدغين والذقن دون الخدين ولاتكون الا مة الافي الرأس والوجه وفي الموضع الذي تتخلص منه الى الدماغ ولايثبت حكم هـذه الجراحات الافي هذه المواضع عند عامة العلماء رضي الله عنهم وقال بعض الناس يتبت حكم هذه الجراحات في مطلق الجراحة فتسمى ماكان في الرأس والوجه في مواضع العظم منها شجة وماكان في سائر البدن جراحة فتسمية الكلشجة يكون غلطافي اللغة وانرجع فيهالي المعني فهوخطأ لانحكم هذه الشجاج يثبت للشين الذي يلحق المشجوج ببقاء أثرهابدليلأنها لو رأت ولم يبسق لها أثر لميجب بها ارش والشين انما يلحق فيايظهر في البــدن وذلك هوالوجمه والرأس وأماماسواهمافلايظهر بل يغطى عادةفلا يلحق الشين فيهمثل ما يلحق في الوجه والرأس

واللهسبحانه وتعالى الموفق

﴿ فصل ﴾ وأماأ حكام هده الانواع فهذه الانواع مختلفة الاحكام (منها) ما يجب فيه القصاص ومنها ما يجب فيه دية كاملة ومنها ما يحب فيه ارش مقدر (ومنها) ما يحب فيه ارش غير مقدر (أما) الذي فيدالقصاص فهوالذي استجمع شرائط الوجوب فيقع الكلام في موضعين (أحدهما) في بيان شرائط وجوب القصاص (والثاني) في بيان وقت الحكم القصاص (أماً) الاول فنقول شرائط وجوب القصاص أنواع (بعضها) يعم النفس ومادونها و بعضها يخص مادون النفس(أما) الشرائط العامسة فماذكرنا في بيان شرائط وجوب القصاص في النفس من كون الجاني عاقلامالغاً المباشر ةلماذكر نامن الدلائل (وأما)الشر ائط التي تخص الجنابة فيادون النفس فنها المماثلة بين الحلين في المنافع والفعلين وبين الارشين لان المماثلة فيادون النفس معتبرة بالقدر الممكن فانعدامها عنع وجوب القصاص والدلبل على ان المماثلة فيادون النفس معتبرة شرعاالنص والمعقول أما)النص فقوله تبارك وتعالى وكتبنا علم مفها أن النفس بالنفس والعين بالعين الىقوله تعالى جل شأنه والجروح قصاص فان قيل ليس فى كتاب الله تبارك وتعالى بيان حكم مادون النفس لافي هـذهالا كةالشريفة وانهاخبارعن حـكمالتوراة فيكون شريعةمن قبلناوشريعةمن قبلنالا تلزمنا (فالجواب) انمن القراءالمعروفين من اسدأ الكلاممن قوله عزشأنه والعسين بالعين بالرفع الى قوله تبارك وتعالى فمن تصدق بدعلي ابتداءالا بجاب لاعلى الاخيار عمافي التوراة فكان هذاشر يعتنالاشر يعتمن قبلناعلى ان هذان كان اخباراعن شريعة التوراة لكن لم يثبت نسخه بكتا مناولا بسنة رسولناصلي الله عليه وسلر فيصير شريعة لنبينا صلى الله عليه وسلمبتدأة فيلزمنا العمل به على انه شريعة رسولناصلي الله عليه وسلم لاعلى انه شريعة من قبله من الرسل على ماعرف في أصول الفقه الاانه لم يذكر وجوب القصاص في اليدوالرجل نصا اكن الايجاب في العين والانف والاذن والسن ايجاب في اليدو الرجل دلالة لانه لا ينتفع بالذكور من السمع والبصر والشم والسن الاصاحبه (ويجوز) اذينتفع باليدوالرجل غيرصاحهما فكان الايجاب في العضو المنتفع به في حقه على الحصوص ايجابا فهاهومنتفع به في حقه وفي حقغيرهمن طريق الأولى فكان ذكرهذه الاعضاءذكر ألليدوالرجل بطريق الدلالة له كمافى التأفف مع الضرب فىالشتم على ان فى كتابنا حكم مادون النفس قال الله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل مااعتدى عليكم وقال الله تعالى عزشاً نه وانعاقبتم فعاقبوا عمل ماعوقبتم به وأحق ما يعمل فيسمم اتين الآيتين مادون النفس (وقال) تبارك وتعالى من عمل سيئة فلا يجزى الامثلها وتحوذك من الآيات (وأما) المعقول فهو ان مادون النفس له حكم الاموال لانه خلق وقاية للنفس كالاموال ألاترى انه يستوفى في الحل والحرم كايستوفي المال وكذا الوصي يلي استيفاء مادون النفس للصغير كإيلي استيفاءماله فتعتبر فيه المماثلة كاتعتبر في اتلاف الاموال (ومنها) ان يكون المشل مكن الاستيفاء لان استيفاء المثل بدون امكان استيفائه ممتنع فيمتنع وجوب الاستيفاء ضرورة ويبتني على هذين الاصلين مسائل (فنقول)و بالله تعالى التوفيق لا يؤخذشي عمن الاصل الا بمثله فلا تؤخف اليد الاباليد لان غيراليد ليس من جنسها فلم يكن مثلا لهااذالتجانس شرط للمماثلة (وكذا) الرجل والاصبع والعين والانف ونحوها لماقلنا (وكذا)الامهام لاتؤخذالابالابهام ولاالسبابة الابالسبابة ولاالوسطى الابالوسطي ولاالبنصر الابالبنصر ولاالخنصر الابالحنصر لان منافع الاصابع مختلفة فكانت كالاجناس المختلفة وكذلك لاتؤ خذاليد اليمين الاباليمين ولااليسري الاباليسري لان لليمين فضلا على اليسار ولذلك سميت عيناً وكذلك الرجل وكذلك أصابع اليدين والرجلين لا تؤخذ التمين منها الابالىمين ولااليسرى الاباليسرى وكذلك الاعين لماقلنا وكذلك الاسنان لاتؤخذالثنيةالابالثنية ولاالناب الا بالنابولاالضرس الابالضرس لاختلاف منافعهافان بعضها قواطع وبعضهاطواحن وبعضهاضواحك واختلاف المنفعة بينالشيئين يلحقهما يحنسين ولامما ثلة عنداختلاف الجنس وكذالا يؤخذالا على منهابالاسفل ولاالاسفل

بالاعلى لتفاوت بين الاعلى والاسفل في المنفعة ولا يؤخذ الصحيح من الاطراف الابالصحيح منها فلا تقطع اليد الصحيحة ولاكاملة الاصابع بناقصه الاصابع أومفصل من الاصابع وكذلك الرجل والاصبع وغيرها أعدم المماثلة بين الصحيح والمعيب وان كان العيب في طرف الجاني فالمجني عليه بالخياران شاءاقتص وان شاء أخذارش الصحيح لانحقه في المثل وهوالسلم ولا يمكنه استيفاء حقمه من كل وجمه مع فوات صفة السلامة وأمكنه الاستيفاءمن وجمه ولاسبيل الى الزام الاستيفاء حمالما فيهمن الزام استيفاء حقمه ناقصا وهذا لا يجوز فيخير ان شاءرضي بقــدرحقه واســتوفاه ناقصأ وانشاءعدلالي بدلحقه وهوكيال الارشكن أتلفعلي انسان شيئأله مشل والمتلف جيدفا نقطع عن أمدى الناس ولميبق منه الاالردىءان صاحب الحق يكون بالخيار ان شاءأ خمذ الموجودناقصاً وانشاءعدل الى قيمة الجيدل قلناكذا هذا (ولوأراد) الجني عليه ان يأخذه ويضمنه النقصان هل لهذلك قال أصحابنا رحمهم الله تعالى ليس لهذلك ( وقال ) الشافعي لهذلك قوله ان حقه في المثل ولا يمكنه استيفاؤه من هندهاليندمنكل وجه فيستوفي حقهمنها بقدرماعكن ويضمنه الباقي كمالوأ تلف على آخر شيئاً من المثليات فانقطع عن أيدى الناس الاقدر بعضحقه انه يأخذ القدر الموجود من المتلف ويضمنه الباقي كذاهذا (ولنا) انه قادر على استيفاءاصلحقه وانماالفائت هوالوصف وهوصفةالسلامةفاذارضيباستيفاءأصلحقه ناقصاً كأنذلك رضا منه بسقوط حقدعن الصفة كالوأتلف شيئاً من ذوات الامثال وهوجيد فانقطع عن أيدى الناس نو ع الجيد ولا يوجدالاالردىء منه انهليسله الاان يأخذه أوقيمة الجيدكذلك هذا بخلاف ماذكره من المسألة لان هناك حق المتلف عليه متعلق بمثل المتلف بكل جزءمن أجزائه صورة ومعنى فكانله ان يستوفي الموجودو يأخذ قيمة الباقي وههناحق الجني عليه لم يتعلق الابالقطع من المفصل دون الاصابع بدليل انه لوأرادان يقطع الاصابع وببرأعن الكف ليس له ذلك فلم تكن الاصابع عين حقه ان كان البعض قطع الاصابع بان كانت جارية تجرى الصفة كالجودة في المسكيل فلا يكون له أن يطالب بشي أخر كافي تلك المسألة (ولو) ذهبت الجارحة المعينة قبل ان يختار المجنى عليه أخذهاأ وقطعها قاطع بطلحق الحجني عليه في القصاص لفوات محله (وهل يحب) الارش على الجاني فالحكلام فيه كالكلام فهااذاقطع بداصحيحة وهوعلى التفصيل الذي ذكرنافها تقدمانها انسقطت بآفةسهاوية أوقطعت ظلما لاشئ عليه ولوقطعت بحق من قصاص أوسرقة فعليه ارش اليد المقطوعة (وعند) الشافعي رحمه الله عليه الارش فيالوجهين والكلام فيدراجع الى أصل وقد تقدم ذكره وهو ان موجب العمدالقصاص عينا عندنا في النفس وما دونه (وعنده) أحدهماغيرعين في قول وفي قول القصاص عينالكن مع حق العدول الى المال (وقد)ذكر ناهدذا الاصل فروعه في بيان حكم الجناية على النفس الاانه اذا كان القطع بحق يجب الارش لانه قضى بالطرف حقا مستحقاعليه فصاركانه قائم وتعذر استيفاءالقصاص لعذرالخطأ وغيره علىمامرذكره واذا ثبت هذافي الصحيحة فنقول حق المجنى عليه كان متعلقا باليد المعينة بعينها وإيما ينتقل عنها الى الارش عند اختياره فاذا لم يختر حتى هلكت بق حقه متعلقا باليد (فان قيل) أليس انه كان مخيرا بين القصاص والارش فاذا فات أحدهما تعين الا خرقيل لا بل حقه كان في اليدعلي التعيين الاان له ان يعدل عنه الى بدله عند الاختيار فاذا هلك قبل الاختيار بقي حقه في اليدفاذا هلكت فقد بطل محل الحق فبطل الحق أصلا ورأسا والله تعالى عز وجل الموفق (ولوكانت) يدالقاطع صحيحة وقت القطع ثم شلت بعده فلاحق للمقطوع في الارش لانحقه ثبت في اليدعينًا بالقطع فلا ينتقل الي الارش بالنقصان كااذاذهب الكل با فقسهاو يةانه يسقطحته أصد لاولا ينتقل الحالا رشك قلنا كذاهذا ولاقصاص الافها يقطع من المفاصل مفصل الزندأ ومفصل المرفق أومفصل الكتف في اليد أومفصل الكعب أومفصل الركبة أومفصل الورك في الرجل وما كان من غير المفاصل فلاقصاص فيه كما اذاقطع من الساعد أو العضد أو الساق أوالفخذلانه عكن استيفاء المثل من المفاصل ولا يمكن من غيرها (وليس) في لحم الساعد والعضد والساق والفخذ ولا

فيالاليةقصاص ولافي لحمالخدين ولحمالظهر والبطن ولافي جلدة الرأس وجلدةاليدين اذاقطعت لتعذراستيفاء المشل ولافي اللطمة والوكرة والوجأة والدقة لماقلنا ولايؤخذ العدد بالعدد فهادون النفس ممايحب على أحدهما فيه القصاص لوا نفرد كالاثنين اذاقطعا بدرجل أو رجله أواصبعه أوأذهبا سمعه أو بصره أوقلعاس ناله أو بحوذلك من الجوار حالتي على الواحدمنهما فيهاالقصاص لوا نفردبه فلاقصاص علمهما وعلمهماالارش نصفان وكذلك مازاد على الثلاث من العد دفهو عمرلة الاثنين ولا قصاص علهم وعلهم الارش على عددهمالسواءوهذا عند ناوعندالشافعي يحببالقصاص علىهموان كثروا كإفيالنفس واحتج بمار وي ان رجلين شهدا بين يدي سيدناعلي رضي الله تعالى عنه على رجل بالسرقة فامن بقطع بده ثم حا آماً خر وقالا أوهمناا بمالسارق هذا باأمنر المؤمنين فقال سيدناعل رضي الله تعالى عنه لا أصدقكما على هذاوا غرمكما دية الاول ولوعامت انكما تعمد تمالقطعت أبديكما فقداعتقد سيدناعلي رضي الله تعالى عنه قطع اليدين سيدواحدة واعماقال ذلك بمحضرمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولمينقل الهأ نكرعليمه أحدمنهم فيكون أجماعا ولان البدتا بعة للنفس ثمالا نفس تقتل بنفس واحدة فكذا الايدى تقطع بيدواحدة لان حكم التبعجكم الاصل (ولنا) ان المماتلة فهادون النفس معتبرة لماذكر نامن الدلائل ولامماثلة بين الايدي ويد واحدة لآفي الذات ولا في المنفعة ولا في الفعل (أما) في الذات فلا شك فيه لا نه لا ثما ثلة بين العدد بين الفر دمن حيث الذات محققه انه لاتقطع الصحيحة بالشلاء والفائت هوالمماثلة من حيث الوصف فقط فقوات المماثلة في الوصف لمامنه جم يان القصاص ففواتها في الذات أولى (وأما) في المنفعة فلأ نمن المنافع مالايتأتي الاباليدين كالكتامة والخماطة ونحوذلك وكذامنفعة اليدس أكثرمن منفعة يد واحدة عادة (وأما) في الفعل فلا زالموجود من كل واحد مهماقطع بعض اليدكانه وضع أحدهماالسكين من جانب والآخرمن جانب آخروا لجزاءقطع كل واحدمن كل واحدمنهما وقطع كل البدأكثر من قطع بعض اليدوا نعدام المماثلة من وجمه نكو لجريان القصاص كيفوقد انعدمت من وجود وأماقول ســيدناعلى رضي اللهءنه فلاحجة له فيهلانه انحاقال ذلك على سبيل السياسة بدليـــل انه أضاف القطع الى نفسه وذالا يكون الابطريق السياسة والله سبحانه وتعالى أعلم ولو قطع) رجل يميني رجلين تقطع يمينه ثمان حضراجميعافلهماان يقطعا يمينه ويأخذامنه ديةيد بينهما نصفين وهذاقول أصحابنار حمهمالله وقال الشآفعي رحمهاللهاذا كانعلى التعاقب يقطع للاول ويغرم الدية للثانى كماقال فىالقتل وان كان على الاجتماع يقرع بينهمافيقطع لمن خرجت قرعته ويغرم للآخر الدية كماقال في النفس (وجــه) قوله انه اذاقطع على الترتيب صارت يدوحقاً للأول فلا تصيرحقاً للثاني فتجب الدية للثاني واذاقطع اليدىن على الاجتماع فقدصارت يدوحقاً لاحدهما غيرعين وتتعين بالقرعة (ولنا) انهمااستو يافي سبب استحقاق القصاص فيستو يان في الاستحقاق ودليل الوصف انسببالاستحقاق قطع اليد وقدوجد قطع اليدفى حقكل واحدمنهما فيستحقكل واحدمنهما قطع يدهولا يحصل منكل واحدمهما فيدواحدة الاقطع بعضها فلم يستوف كل واحدمنه ما بالقطع الابعض حقه فيستوفى الباقى من الارشولان كلواحدمنهما لمااستوفي بعض حقه بقطع اليدصارالقاطع قاضيا ببعض يدهحقامستحقأ عليمه فيجعلكاً زيده قائمة وتعذراستيفاءالقصاص لعذرفتجب الدية (وقوله) صارت مدهحقاً لمن له القصاص ممنوع فان ملك القصاص ليس ملك الحل بل هوملك الفعل وهواطلاق الاستيفاء لانحر يةمن عليمه عنع بوت الملك لانها تنبئ عن الخلوص والملك في الحل بثبوت فيد فينافيه الخلوص (والدليل) عليه انه لوقطمت يده بفير حق أبت كانت الديةله ولوصارت يده بملوكة لمن له القصاص لكانت الديةله دل ان ملك القصاص ليس هوملك الحسل بل ملك الفعل وهواطلاق الاستيفاء ولاتنافى فيه فاطلاق الاستيفاءللاول لايمنع اطلاق استيفاءالثاني وهدذا بخلاف النفس ان الواحد يقتل بالجماعة اكتفاء لأن هناك كل واحدمنهم استوفى حقد على الحكال لان حقه في القتل وكل واحمدمنهماستوفي القتل بكالهلماذكرنافي الجناية على النفس فهاتقدم وانحضر أحدهما والأخرغائب فللحاضر

انيقتص ولاينتظر الغائب لماذكرناانحق كل واحدمنهما نابت في كل اليد واعماالتمانع في استيفاءالكل بحكم النزاحم محكم المشاركة في الاستيفاء فاذا كان أحده اعائباً فلا زاحم الحاضر فكان له ان يستوفي كاحدالشفيعين اذا حضر يقضى له بالشفعة في كل المبيع (ولان)حق الحاضر اذا كان ثابتا في كل اليدوأراد الاستيفاء والغائب قد يحضر وقدلا يحضر وقديطالب بعض الحضور وقديعفو فلايجو زتأخير حق الحاضرفي الاستيفاءوالمنع منه للحال بعد طلبه لامرمحتمل ولهذاقضي بالشفعة لاحدالشفيعين اذاحضر وطلب ولاينتظر حضورالغائب كذاهذا وللآخر دية يده على القاطع لانه تعذرا ستيفاء حقه بعد شبوته فيصارالي البدل ولان القاطع قضي به حقاً مستحقاً عليسه فيلزمه الدية وانعفاأحدهم بطلحقه وكان للآخر القصاص اذاكان العفوقب لقضاءالقاضي بالاجماع لانحق كل واحدمنهماثا بت في اليدعلي الكمال فالعفومن أحدهم الايؤثرفي حق الأخركما في القصاص في النفس وكذلك لوعدا أحدهماعلى القاطع فقطع يده فقداستوفي حقه فللآخر الدية لماذكرنا (وأما) اذا قضي القاضي بالقصاص بينهما ثمعفاأحدهما فللآخر ان يستوفي القصاص في قولهما استحسانا (وقال) مجدر حمد الله اذاقضي القاضي بالقصاص في اليد بينهما نصفين و بدية اليد بينهما نصفين ثم عفاأحدهما بطل القصاص (وجه) قوله ان حق كل واحدمنهما وانكان ابتافي كل اليد لكن القاضي لم اقضي بالقصاص بينهما فقد أثبت الشركة بينهما فصارحق كل واحدمنهما في البعض فاذاعفا أحدهم اسقط البعض ولا يتمكن الاخر من استيفاء الكل (وجه) قولهما ان قضاء القاضي بالشركة لم يصادف محله لان الشرع ماور دبوجوب القطع في بعض اليد فيلحق العدم أو يجعل مجاز أعن الفتوى كانه أفتى بمامجب لهماوهو ان يحتمعا على القطع و يأخذالدية بينهما فكان عفوأحدهما بعدالقضاءكعفوه قبله ولوقضي القاضي بالدية بينهما فقبضاها تمعفا أحدهما لميكن للآخر القصاص وينقلب نصيبه مالانهما لماقبضا الدية فقدملكاها وثبوت الملك في الدية يقتضي أن لا يبقى الحق في كل اليد فسقط حق كل واحد منه ، اعن نصف اليد فاذا عفا أحدهما لا يثبت اللا خر ولاية استيفاء كل اليد (وكذلك) لوأخذ بالدية رهناً لان قبض الرهن قبض استيفاء لان الدين كانه فالرهن بدليل انه اذاهلك يسقط الدين فصار قبضهما الرهن كقبضهما الدين (ولو) أخذا بالدية كفيلائم عفا أحدهما فللآخر القصاص لانه لس في الكفالة معنى الاستفاء بل هو للتو ثق لجانب الوجو ب فكان الحبكم بعد الكفالة كالحسكم قبلها ( ولوقطع ) من رجسل يديه أو رجليه قطعت يداه و رجسلاه لان آستيفاء المثسل ممكن ولوقطع من رجليمينهومنآخر يساره قطعت يمينــهالصاحب الىمين ويساره لصاحباليسارلان تحقيقالما ثلة فيــه وانه مكن ( فان قيل ) القاطع ما أبطل على ما منفعة الجنسين فكيف تبطل عليه منف عدّ الجنس فالجيواب ان كل واحدمنهمامااستحق عليه الاقطع بدواحدة ولبس في قطع بدواحدة تفويت منفعة الجنس فكان الجزاء مشل الجنأية الاان فوات منفعة الجنس عنداجتاع الفعلين حصل ضرورة غيرمضاف البهما ولوقطع اصبع رجــل كلهامنالمفصلثم قطع يدآخر أو يدأباليــد ثم يقطع الاصبع وذلك كله في يدواحـــدة في اليمين أو في اليسار فلايخلو (اما) انجا آجميعا يطلبان القصاص وإماان جا آمتفرقين فان جا آجميعاً يبدأ بالقصاص في الاصبع فتقطع الأصبع بالاصبع ثم يخيرصاحب اليدفان شاءقطع ما بقي وان شاءأخ ذدية يدهمن مال القاطع لان حقكل واحتدمنهمافي مثل ماقطعمنه فحق صاحب اليدفي قطع اليدوحق صاحب الاصبع في قطع الاصبع فيجب ايفاءحق كل واحدمنهما بقدرالامكان وذلك في البداية بالقصاص في الاصبع لا نالويد أنابالقصاص فياليد لبطل حق صاحب الاصبع في القصاص أصلاو رأساولو بدأنا بالقصاص في الاصبع ليبطل حق الا ٌخرفي القصــاص أصــــلا و رأسالانه يتمكن من استيفائه مع النقصــــان فــكانت البداية بالاصبــع أولى وانماخيرصاحب اليد بعدقطع الاصبع لان الكف صارت معيبة بقطع الاصبع فوجدحقه ناقصا فيثبت لة الخيار كالاشل اذاقطع يدالصحيح وانجآ آمتفرقين فانجاءصاحباليدوصاحب الاصبع غائب تقطع اليدلصاحب اليدلان حق صاحب اليد ثابت في اليد فلا يجوز منعه من استيفاء حقه لحق غائب يحتمل أن يحضرو يطالب و يحتمل

انلايحضر ولايطالب فانجاءصاحب الاصبع بعدذلك أخذالارش لتعذراستيفاء حقه عليمه بعدثبوته فبأخذ مدله ولان القاطع قضى بطرف حقا مستحقاعليه فصاركانه قائم وتعذر الاسنيان المانع فيلزم والارش وانجاء صاحب الاصبع وصاحب اليدغائب تقطع الاصبع لصاحب الاصبع لماذكر تأفى صاحب اليد ثماذا جاءصاحب اليد بعد ذلك أخد الارش لماقلنا ولوقطع اصبع رجل من مفصل تم قطع اصبع رجل آخر من مفصلين تمقطع اصبع آخركلها وذلك كله في اصبع واحدة فهوعلى التفصيل الذي ذكرنا ان الأمر لايخلو (اما) انجاؤا جميعيا يطلبون القصاص واماان جاؤامتفرقين فانجاؤا جميعا يبدأ يقطع المفصيل الاعلى لصاحب الأعلى ثم يخيرصاحب المفصلين فانشاءاستوفي الاوسط بحقه كله ولاشي لهمن الآرس وانشاء أخذ ثلثي دية اصبعه من ماله ثم يخسير صاحب الاصبع فان شاء أخذما بقى بأصبعه وان شاء أخدد يه أصبعه من مال الذي قطعها واعما كان كذلك لمسابينا ان حق كل وأحدمنهما في مثل ماقطع منه فيجب ايفاء حتوقهم بقدر الامكان وذلك في البداية بما لا يسقطحق بعضهم وهوان يبدأ بقطع الفعسل الاعلى لصاحب الاعلى لازاليداية لاتبطل حيق الباقين في القصاص أصلالامكان استيفاء حقيهمامع النقصان وفي البداية بالقصاص في الاصبع إبطال حق الباقين أصلا ورب رجمل يختارالقصاص وانكان ناقصا تشفياللصدير واذاقطع منهالمفصملاالاعلى اصماحب الاعلى يخسيرالباقيان لان كلواحدمنهما وجدحقه ناقصالحدوث العب الطرف وانحاؤامته قسن فانحاءصاحب الاصبع أولا تقطع له الاصبع لماذكر نافي المسئلة المتقدمة فاذا جاءالباقيان بعد ذلك يقضي لهما بالارش لصاجب المفصل الاعلى ثلث ديةالاصبع ولصاحب المفصلين ثلثادية الاصبع لمأقلنا وانجاءصاحب المفصلين أولا يقطعه المفصلان لمساذكرنا في المسئلة المتقدمسة ويقضى لصساحب المفصسل الاعلى بالارش لمسامروصاحب الاصبع بالخياران شاءأ خذمابتي واستوفى حقه ناقصاوان شاءأخ ذدية الاصبع لمامر وانجاء صاحب الاعلى أولافهوكمااذاجاؤأمعا وقدذكرناحكمه والدسبحانه وتعالىأعلم ولوقطعكف رجلمن مفصل ثمقطع يدآخرمن المرفقأو بدأبالمرفقثم بالكف وهمافيدواحدة فياليمين أوفياليسار تماجتمعا فانالكف يقطع لصاحب الكف ثم بخيرصاحب المرفق فان شاءقطعما بقريحقه كله وان شاءأ خذالارش لما بينا وان جاءأ حدهما والاسخر غائب فان جاءصاحب الكف قطع له الكف ولا ينتظر الغائب لمام ثم اذا جاءصاحب المرفق أخذ الارش وان جاءصاحب المرفق أولا يقطع له المرفق أولاثم اذاجاءصاحب اليد بعد ذلك يأخذارش اليدوالله سبحانه وتعلل أعلم ولوقطع المفصل الاعلى من سبابة رجل ثم عاد فقطع المفصل الثاني منها فعليه القصاص من المفصل الاول ولا قصاص عليه في المفصل الثاني وعليه قيمة الارش وكذَّلك لوقطع اصبع رجل من أصلها م قطع الكف التي منها الاصبع كان عليه القصاص في الاصبع ولاقصاص عليه في الكف وعليه الارش في التكف ناقصة بأصبع وكذلك لوقطع يدرجل وعي صحيحة ثم قطع ساعد من المرفق من اليدالتي قطع منهاالكف عليه في اليدالقصاص ولا قصاص عليه في الساعد بل فيه ارش حكومة كذار وي عن أبي حيف قرضي الله عنه ولم يفصل بين ما اذا كانت الجناية الثانية بعدى ءالاولى أوقباما وقال أبو يوسف ومحدر حمهما الله تعالى اذا كانت الثانية بعد نرءالاولى فهمما جنايتان متفرقتان وان كانت قبل البرءفهي جناية واحدةذ كرقولهما في الزيادات ( وجه ) قولهما ان الجنايتين اذا كانتاقبل البرءفهمافي حكم جناية واحدة بدليل ان من قطع بدرجل خطأ ثمقتله وجبتُ عليه ذية واحدة فصاركانه قطع المفصلين معابضر بةواحدة فيجبالقصاص فيهما واذابرئتالاولى فقداستقرت واستقرحكها فكانت الثانية جنايةمفردة في مفصل مفرد فتفرد بحكها فيجب القصاص في الاولى والارش في الثانيسة ولا بي حنيف ة رضي الله عندان وقت قطع المفصل الاعلى كانت الاصبعان صحيحتين أعني اصبع القاطع والمقطوع له المفصل أولا فكانت بين الاصبعين تماثلة فامكن استيفاء القصاص على وجه المماثلة ولم يكن بينهما بماثلة وقت قطع المفصل الثانى لان

اصبع القاطع كامل وقت القطع فيكون استيفاءال كامل بالناقص وهذ الامجوزفان قيل وقت قطع المفصل الثاني كان القصاص مستحقافي المفصل الاعلى من القاطع والمستحق كالمستوفى فكان استيفاء الناقص بالناقص فالجواب عندمن وجهين أحدهماان تفس الاستحقاق لا يوجب النقصان بدليل انهلوجاء الاجنى وقطع ذلك المفصل عمدا وجبالقصاص عليمه ولومبت القصاص منفس الاستحقاق لماوجب فثبت ان النقصان لايثبت سجرد الاستحقاق وانمايثبت بالاستيفاء ولم يوجدفلو ونجب النقصان لكان استيفاءالكامل بالناقص والثاني ان سلم انالنقصان يثبت بنفس الاستحقاق والوجوب لكنحكالاحقيقة والاول ناقص حقيقة فلم يكن بينهــماممــاثلة ولوقطع المفصل الاعلى منها فاقتص منه ثم قطع المفصل الثابي وبري اقتص منه لان اصبع القاطع كانت ماقصة وقت قطع المفصل الثاني فيكون استيفاءالناقص الناقص فتحققت المماثلة ولوكان غيره قطع المفصــل الاعلى منهائم قطع هوالمفصل الثانىمنها فلاقصاص عليسه لانعدام المساواة بين اصبح القاطع والمقطو عوعليه ثلث دية اليد ولوقطع المفصل الاعلى فبرأ تمقطع المفصل الثاني فمات فالولى بالخياران شاءقطع المفصل ثمقتل لان فيه استيفاء مثل حقه فىالقطع والقتل وانشاءترك المفصل وقتل لازفى اتلاف النفس اتلاف الطرف فكان المقصود حاصلا بخلاف مااذا كانت الجنايتان من رجلين فميات من احداهما دون الاخرى انه ان كان ذلك كله عميدا فعلي صأحب النفس القصاص فى النفس وعلى صاحب الجناية فهادون النفس القصاص فى ذلك ان كان يستطاع وان كان لا يستطاع فالارش وانكان ذلك خطأ فعلى صاحب النفس دية النفس وعلى صاحب الجراحة فسهادون النفس ارش ذلك وان كانأحدهماعمدا والاخرخطأ فعلىالعامدالقصاصوعلى الخاطئ الارش ولايدخلأحـــدهمافيالا خر سواءكان بعدالبرءأوقبل البرء ولان الجنايتين اذا كانتامن شخص واحد يمكن جعلهما كجناية واحدة كانهمما الاكرلايتصو رفلابدان نعتبرفعل كلواحدمنهمابا نفرادهسواء برأت الجناية الاولى أولم تبرأعلي مانبسين ان شاء الله تعالى ولوقطع من رجل نصف المفصل الاعلى من السبابة ثم قطع نصف المفصل الباقي ان كان قبل البرء يقتص منه فيقطع منه المفصل كله لانهاذا كانقبل البرءصاركانه قطع المفصلين جميعا بضر بةواحدة ولوكان كذلك يقتص منه ويقطعمنهالمفصلكله كذاهذا وانكان بعدالبرءلايقتصمنه وتحببحكومةالعدلفيكل نصف لانهلا يمكن استيفآءالقصاص من نصف المفصل وليس لدارش مقدر فتجب حكومةالعدل ولوقطع من رجل نصف المفصل الاعلى من السباية ثم عاد فقطع المفصل الثاني فان كان قب ل البرء ف لاقصاص عليه وعليه القصاص في المفصل والحبكومة في نصف المفصل لانه يصبر كانه قطعهما دفعة واحدة ولوفعل ذلك لاقصاص عليه لتعذر الاستيفاء بصفة الماثلة فكان عليه الارش في المفصل وحكومة العدل في نصف المفصل كذاهذا وان كان بعد البرء يحب القصاص فى المفصل وحكومة العدل في نصف المفصل لانه اذابري الاول فقد استقر حكمه والاستيفاء بصفة الماثلة ممكن فثبت ولاية الاستيفاء فلا يكن استيفاء القصاص في نصف المفصل وليس له ارش متدر فتجب فيه حكومة العدل ولوقطعمن رجل يمينه من المفصل فاقتصمنه ثمان أحدهما قطعمن الاشخر الذراع من المرفق ف لاقصاص فيسه وفيه حكومة العدل عندأ سحامنا الثلاثة رضي الله عنهم وقال زفر رحمه الله يحب القصاص كذاذكر القاضي الخلاف فىشرحه مختصرالطحاوى رحمهالله وذكرالكرخي عليهالرحمة الخلاف بينأى حنيفية وأى بوسيف رضيالله عنهما (وجه) قول أي يوسف و زفران استيفاء القصاص على سبيل الماثلة ممكن لان الحلين استو ياوالمرفق مفصل فكان المثل مقدور الاستيفاء فلامعنى للمصيرالي الحكومة كالوقطع يدانسان من مفصل الزند ولابي حنيفة ومحمدان القصاص فهادون النفس يعتمد المساواة في الارش لان مادون النفس يسلك مهمسلك الاموال لمبايناوالمساواةفياتلافالاموالمعتسرة ولهمذالايجرىالقصماص بين طرفيالذكر والانثي والحر والعهمد

لاختلاف الارش وههنالا يعرف التساوي في الارش لان ارش الذراع حكومة العدل وذلك يكون بالحزر والظن فلايعرفالتساوى بينارشهمالان قطعالكف يوجبوهن الساعدوضعفه وليسلهارش مقدر وقيمة الوهن والضعف فيمه لاتعرف الابآلحزر والظن فلاتعرف المماثلة بين ارشى الساعدين فيمتنع وجوب القصاص وعلى هذا الخلافاذاقطع يدرجل وفيهااصبعزائدة وفي بدالقاطع اصبعزائدةمشل ذلك انهلاقصاص عندأبي حنيفة ومحدوفيهما حكومة العدل وعندأني بوسف يجب القصاص لوجود المساواة بين اليدين ولهماان الاصبع الزائدة في الكف نقص فها وعيبوهو نقص يعرف الحزر والظن فلا تعرف المماثلة بين الكفين ولوقطع أصبعا زائدة وفي يدهمثلها فلاقصاص عليه بالاجماع لان الاصبع الزائدة في معنى الترلزل ولاقصاص في المتزلزل ولانها نقص ولاتعرف قيمة النقصان الابالحزر وألظن ولانه ليس لهماارش مقدرفلا تعرف المماثلة ولوقطع الكف التي فيهاأصبع زائدة فانكانت تلك الاصبع توهن الكف وتنقصها فلاقصاص فهاوانكانت لآنقصها فقيها القصاص ولاقصاص بين الاشلين كذار وي الحسن عن أبي حنيفة سواء كانت يد المقطوعة يده أقلهما شلا أوأ كثرأوهماسواء وهوقول أبي بوسف وقال زفران كاناسواء ففيهماالقصاص وان كانت يدالمقطوعة يدهأقلهما شللا كانبالخياران شاءقطع يدالقاطع وانشاء ضمنه ارش يده شلاءوانكانت يدالمقطوعة يدهأ كثرهما شللا فلا قصاص ولهارش يده والصحيح قولنا لان بعض الشلل في ديهما يوجب اختلاف ارشيهما وذلك يعرف بالحرر والظن فلا تعرف المماثلة وكذلك مقطو عالابهام كلهااذاقطع يدامثل يدمنم يكن بينهماقصاص في قول أبي حنيفة وأبي يوسف لان قطع الابهام يوهن الكفّ ويسقط تقديرالارش فلا يعرف الابالحزر والظن فلا تعرف المماثلة ولوقطع يدرجل ثم قتله فانكان بعدالبرء لاتدخل اليدفي النفس بلاخلاف والولى بالحياران شاءقطع يدهثم قتمله وان شاءا كتني بالقتل وإن شاءعفاعن النفس وقطع يدهوان كان قبل البرء فكذلك في قول أبي حنيفة وفي قولهما تدخل اليدفي النفس وله ان يقتله وليس له ان يقطع بده ( وجه ) قولهما ان الجناية على مادون النفس اذا لم يتصل بها البرءلاحكم لهامع الجناية على النفس في الشريعة بل يدخل مادون النفس في النفس كما اذا قطع يده خطأ مُرقت له قبل البرءحتي لايحب عليه الادية النفس ولابي حنيفة رضى الله عنه ان حق الحيني عليه في المثيل وذلك في القطع والقتيل والاستيفاء بصفة المماثلة ممكن فاذاقطع المولى يده ثمقتله كان مستوفياللمثل فيكون الجزاءمشل الجنابة جزاء وفاقا تخلاف الخطأ لان المثل هناك غيرمستحق بل المستحق غير المثل لان المال ليس عمل النفس وكان ينبغي أن لايحب أصلاالاان وجوبه ثبتمعدولابه عن الاصل عنداستقرارسببالوجوب فبقيتالزيادة حالءدم استقرار السبب لعدم البرءم ردودةالى حكم الاصل والله تعالى أعلم هذا اذا كاناجميعاعمدا فامااذا كاناجميعا خطأفان كان بعد البرء لايدخل مادون النفس في النفس وتخب دبة كاماة ونصف دية تتحمله العاقل وتؤدى في ثلاث سنين في السنة الاولى ثلثا الدية ثلث من الدية الكاملة وثابث من نصف الدية وفي السنة الثانية نسمف الدية ثلث من الدية الكاملة وسدس من النصف وفي السنة الثالثة ثلث الدية لان الدية الكاملة تؤدى في ثلاث سنين ونصف الدبة يؤدى في سنتين من الثلاث وهذا بوجب ان يكون قدر المؤدى منهما وانما لمدخل مادون النفس في النفس لان الاول لما برأفقداستفر حكمه فكانالياقي جنابةميتدأة فيبتدأ يحكمها وانكان قبل البرءيدخل مادون النفس فيالنفس وتحب ديةواحدة لانحكم الاول إيستقروان كانأحدهماعمداوالا خرخطأ لايدخه لمادون النفس في النفس بل يعتبركل واحدمنهما محكمه سواءكان بعدالبرءأوقبله لازالعمدمع الخطأ جنايتان مختلفتان فسلا يحتملان التداخل فيعطى لكل واحدمتهما حكم تفسها فيجب في العمد القصاص وفي الخطأ الارش هذا كله اذا كان الجاني واحدا فقطع ثم قتل فامااذا كانااثنين فقطع أحدهمايده ثم قتله الا خرفلايدخل مادون النفس في النفس كيف ما كان بعد البرءأ وقبلهلان الاصل اعتباركل جنابة محياله الانكل واحدةمنهما جناية على حدة فمكان الاصل عدم التداخسل

وافراد كلجناية يحكهاالاان عنداتحادالجانى وعدمالبرءقد يجعلان كجناية واحدة كانهما حصلا بضربة واحتمدة تقديرا ولايمكن هذا التقدير عنداختلاف الجاني لاستحالة ان يكون فعلكل واحدمنهما فعلالصاحب محقيقة فتعذر التقدير فبق فعل كل واحدمنهما جناية مفردة حقيقة وتقديرا فيفرد حكمافان كانتاجميعا عمدا بحب القصاص على كل واحدمنهمامن القطع والقتل وان كانتاجيعا خطأ يجب الدبة عليهما يتحمل عنهماعا قلتهمما في القطع والقتل وانكان أحدهم عمداوالآ خرخطأ يجب القصاص في العمدوالارش في الحطأ ولوقطع أصبع بدرجل عمداوقطع آخر يدممن الزندفسات فالقصاص على الثانى في قول أصحابنا الثلاثة رحمهم الله وقال زفر رحمه الله عليهما جمبعاويه أخدالشافي ( وجه ) قول زفر ان السراية باعتبار الالموالقطع الاول اتصل ألمه بالنفس ونكامل بالثاني فكانت السراية مضافة الى الفعلين فيجب القصاص عليهما (ولنا)أن السرايه باعتبار الاكلام المترادفة التي لاتتحملها النفس الى أن يموت وقطع اليديمنع وصول الانمن الاصبع الى النفس فكان قطعا للسراية فبقيت السراية مضافة الى قطع اليد وصاركالوقطع الآصبع فبرئت تمقطع آخر يدهفات وهناك القصاص على الثاني كذاهدا بلأولى لان القطع في المنع من الآثر وهو وصول الالم الي النفس فوق البرءاذ البرء يحتمه لى الانتقاص والقطع لا يحتمه ل ثم ز وال الاثر بالبرء يقطع السراية فز والدبالقطع كان أولى وأحرى واوجني على مادون النفس فسرى فالسراية لاتخلو اماان كانت الى النفس واماان كانت الى عضو آخر فان كانت الى النفس فالجاني لا يخلو اما أن كان متعديا في الجناية واما ان لم يكن فانكان متعديا في الجناية والجناية بحديد أو بخشبة تعمل عمل السلاح السام فالتمن ذلك فعليه القصاص سواء كانت الجناية بماتوجبالقصاص لوبرئت أولا توجب كمااذاقطع يدانسان من الزندأومن الساعد أوشجه موضحة أوآمة أو جائفة أوأبان طرفامن أطرافه أوجرحهجر احةمطلقة فات منذلك فعليه القصاص لانه لماسرى بطلحكم مادون النفس وتبين انه وقع قتلامن حين وجوده وللولى أن يقتله وليس له أن يفعل به مثل مافعل حتى لوكان قطع يده ليس له أن يقطع يده عندنا وعندالشافعي رحمه الله انه يفعل به مثل ما فعل فان مات من ذلك والاقتله وكذلك اذا قطع رجل يدرجل ورجليه فسات من ذلك تحز رقبته عندنا وعنده يفعل به مثل مافعل وقدذ كرنا المسئلة فها تقسدم ولوقطع يده فعفا للقطو عءن القطع ثمسري الى النفس ومنات فان عفاعن الجناية أوعن القسطع وما يحدث منه أو الجراحة ومآ يحدث منها فهوعن النفس بالاجماع وان عفاعن القطع أوالجراحة ولميقل ومايحدث منهالا يكون عفواعن النفس وعلى القاطع دية النفس في ماله في قول أبي حنيفة رضي الله عنم وفي قولهما يكون عفوا عن النفس ولاشي عليمه والمسئلةبآخواتهاقدمرت فيمسائل العفوعن القصاص في النفس ولوكان لهعلى رجـــل قصاص في النفس فقطع يده ثم عفاعن النفس و يرأت المدضمين دية البد في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف و مجمد لا ضمان عليه (وجه ) قولهماان تفس القاتل بالقتل صارت حقالولي القتيل والنفس اسم لجملة الاجزاء فاذا قطع يده فقدا ستوفى حق تفسسه فلايضمن ولهذالو قطع يده ثم قتله لايجب عليه ضمان اليدولولم تكن اليدحقه لوجب الضمان عليسه دل انه بالقطع استوفى حق نفسه فبعد ذلك انعفا عن النفس فالعفو ينصرف الى القائم لا الى المستوفى كمن استوفى بعض ديته ثم أبرأ الغريمانالايراءينصرفاليمابق لااليالمستوفي كذاهذا ولاييحنيفةرضياللهعندان حقمن لهالقصاص في الفعل وهوالقتل لا في المحلوهوالنفس أو يقال حقه في النفس لكن في القتــل لا في حق القطع لا نحقه في المشــل والموجودمنهالقتل لاالقطع ومثل القتل هوالقتل فكان أجنبياعن اليدفاذا قطع اليدفقداســـتوفي ماليس يحقله وهو متقوم فيضمن وكان القياس أن يحبب القصاص الاانه سقط للشهة فتجب آلدية الاانه اذاقطع اليدثم قتسله لا يحبب عليه ضمان اليد وان كان متعديا في القطع مسية فيه لا نه لا قيمه لهامع اللاف النفس بالقصاص فلا يضمن كالوقطع يد مرتدانه لايضمن وانكان متعديا في القطّع لمساقلنا كذاهذا ولانه كان مخيرا بين القصاص و بين العسفو فاذاعها استندالعفوالىالاصل كانهعفا تمقطع فكان القطع استيفاءغير حقه فيضمن هنذا اذكان متعسدنا في الجناية على

مادون النفس فأمااذالم يكن متعديافها فلايجب القصاص للشهة وتجب الدىة في بعضها ولاتجب في البعض وبيان ذلك في مسائل اداقطع مدرجل عمد أحتى وجب عليه القصاص فقطع الرجل يده فسات من ذلك ضمن الدية في قول أبىحنيفةرحمهالله وفىقولهمالاشي عليه ولوقطعالامامىدالسارق فماتمنمه لاضمان علىالامام ولاعلى بيت المــال وكـذلكالفصادوالبزاغوالحجام اذاسرتجراحاتهملاضمانعليهمبالاجماع ( وجه ) قولهماان الموت حصل بفعلمأ ذون فيهوهوالقطعفلا يكون مضمونا كالاماماذاقطع يدالسارق فمآتمنه ولابىحنيفة رضي اللهعنهانهاستوفي غيرحقه لانحقه في القطع وهوأتي بالقتل لان القتل آسم لفعل يؤثر في فوات الحياة عادة وقد وجم فيضمن كمااذاقطع يدانسان ظلمافسري الى النفس وكان القياس أن يحب القصاص الااندسقط للشهه فتجب الدية وهكذا نقول في الآمامان فعله وقع قتلا الاانه لاسبيل الى ايجاب الضمان للضرو رةلان اقامة الحدمستحقة عليه والتحر زعنالسراية ليسفىوسعه فلوأوجبناالضمان لامتنع الائمةعن الاقامة خوفاعن لزوم الضمان وفيه تعطيل الحدودوالقطع ليس بمستحق على من له القصاص بل هو مخير فيه والا ولي هوالعفو ولا ضرورة الى اسقاط الضمان بمدوجودسببه ولوضرب امرأته للنشو زفماتت منه يضمن لان المأذون فيه هوالتأديب لاالقتل ولمااتصل مه الموت تبين انه وقع قتلا ولوضرب الابأ والوصى الصبي للتأديب فسات ضمن في قول أبي حنيفة رضي الله عنسه وفى قولهمالا يضمن وجه قولهماان الاب والوصى مأذونان فى تأديب الصبى وتهذيبه والمتولدمن الفعل المأذون فيه لا يكون مضمونا كالوعز رالامام انسانافمات (وجه) قول أي حنيفة رضي الله عنه ان التأديب اسم لفعل يبقي المؤدب حيا بعده فاذاسري تبين انه قتل وليس متأديب وهماغيرمأ ذونين في القتل ولوضر به المعلم أوالاستاذف ات ان كان الضرب بغيراً مرالاب أوالوصي يضمن لا نه متعدفي الضرب والمتولد منه يكون مضمونا عليه وان كان إذنه لايضمن للضرورة لان المعلم اذاعلم انه يلزمه الضمان بالسراية وليس فى وسعه التحر زعنها يمتنع عن التعلم فكان في التضمين سدباب التعلم و بالناس حاجة الى ذلك فسقط اعتبار السراية في حقه لهذه الضرورة وهـ ذه الضرورة لم توجدفي الابلان لزوم الضمان لابمنعه عن التأديب لفرط شفقته على ولده فلا يسقط اعتبار السراية من غيرضرورة والاصل في هدا أن الجناية اذاوردت على ماليس عضمون فالسرابة لاتكون مضمونة لان الضان محب بالفسعل السابق والفعل صادف محلاغ يرمضمون وكذلك لوقطع يدحر بي ثم أسلم ثممات من القطع انه لاشي على القاطع لان الجناية و ردت على محل غيرمضمون فلا تكون مضمونة وهكذالوقطع لأعبده ثماعتقه ثممات لم يضمن السراية لان يدالعبد غيرمضمونة فيحقه ولوقطع يده وهومسلم ثمار تدوالعياذ بالله ثممات فعلى القاطع دية اليدلاغيرلانه أبطل عصمة نفسه بالردة فصارت الردة بمزلة الابراءعن السراية ولورجع الى الاسلام تممات فعلى القاطع دية النفس في قولهما وعندمجمدعليه ديةاليدلاغير وجهقوله على نحوماذكر ناانه آبارتدفكانه الرأالقاطع عن السرآية وجهقولهما انالجناية يتعلق حكمهابالا بتداءأو بالانتهاء ومابينهمالا يتعلق بهحكم والحلهمنامضمون في الحالين فكانت الجناية مضمونة فهمافلا تعتبرالردة العارضة فها بنهما (وأما) قول محد الردة عنزلة البراءة فنعركن بشرط الموت عليهالان حكمالردةموقوفعلى الاسلام والموت وقدكانت الجنايةمضمو نةفوقف حكمالسرأية أيضأ وكذلك لولحق بدار الحرب ولم يقض القاضي بلحوقه تمرجع الينامسلما تممات من القطع فهو على هذا الخلاف وان كان القاضي قضى بلحوقه تمءادمسلما تممات من القطع فعلى القاطع دية يده لاغير بالاجماع لان لحوقه بدارا لحرب يقطع حقوقه بدليل انه يقسم ماله بين و رثته بعداللحوق ولآيقسم قبله فصاركالا براءعن الجناية ولوقطع يدعبدخطأ فاعتقه مولاه ثممات منهافلاشي على القاطع غيرارش اليدوعتقه كبرءاليد لان السراية لوكانت مضمونة على الحانى فاماأن تكون مضمو نةعليه للمولي واما) أن تكون مضمو نةعليه للعبدلا سبيل الى الاول لان المولى ليس عالك له بعدالعتق ولا

وجه للثاني لماذكر ناأن السراية تكون تابعة للجناية فالجناية لمالم تكن مضمونة للعبد لا تكون سرايتها مضمونة له ولهذا قلنا اداباعه المولى بعدالقطع سقط حكم السراية وليس قطع اليدفي هدامثل الرمى في قول أي حنيفة رحمه الله حيث أوجب عليه بالرمى القيمة وان أعتقه المولى ولم بوجب في القطع الاارش اليد َلمَاذَ كُرَ نا أَنَ الرَّمي سبب الاصابة لا عَالَة فصارجانيابه وقت الرمى (فاما) القطع فليس بموجب للسرآية لامحالة والله تعـالى أعلم وانكان قطع يدالعبــدعمداً فاعتقهمولاه ثممات العبدينظران كان المولى هو وارثه لاوارث لهغيره فلهأن يقتل الجأنى في قولهما خلافا لمحمدوقد مرتالمسألة وانكانله وارثغيره بحجبه عن ميراثه ويدخل معمد في ميراثه فلاقصاص لاشتباه الولى على مامر ولولم يعتقه بمدالقطع ولكنه دبره أوكانت أمة فاستولدها فانه لاتنقطع السراية وبحب نصف القيمة وبحب ما نقص بعدالجنبايةقبلالموت هذا اذاكانخطأوانكانعمىدأفللموليأن يقتصبالآجماع ولوكاتب والمسألة بحالها فبالكتابة بري عن السراية فيجب نصف القيمة للمولى فاذامات وكان خطأ لا يحبب عليه شي آخر وانكان عمداً فانكان عاجزا فللمولى ان يقتص لانه مات عبدا وان مات عز وفاء فقد مات حرافينظر انكان له وارت محجب المولىأو يشاركه فلاقصاص عليه ويجبعليه ارشاليدلاغير وانلم يكنله وارث غيرالمولى فللمولى أن يقتص عندهماوعندمحمدرحمهالله ليسرلهان يقتص وعليه ارش اليدلاغير وانكان القطع بمدالكتا بةفمات وكان القطع خطأ أومات عاجزافالقيمة للمولى وانمات عنوفاء فالقيمة للورثة وانكان عمدافان ماتعاجزا فللمولى أن يقتص وان ماتعن وفاءمات حراثم ينظران كان مع المولى وارث يحجبه أو يشاركه في الميراث فلاقصاص وان لم يكن له وارث غيرالمولى فعلى الاختلاف الذي ذكر ناوآلله تعالى أعلم همذا اذاكانت السراية الى النفس فامااذا كانت الى العضو فالاصل أنالخناية اذاحصلت في عضوفسرت الى عضو آخر والعضو الثاني لاقصاص فيه فلاقصاص في الاول أيضا وهذاالاصل يطرد على أصل أبى حنيفة عليه الرحمة في مسائل اذا قطع اصبعاً من يدرجل فشلت الكف فلا قصاص فيهماوعليه ديةاليد بلاخلاف بينأصحا بنارحهماللهلان الموجودمن القاطع قطع مشل للكف ولايقـــدر المقطو عطى مثله فلم يكن المثل ممكن الاستيفاء فلا يحب القصاص ولان الجناية واحدة فلا يحب بهاضما نان مختلفان وهوالقصاص والمال خصوصاعندانحادالحللان الكف معالاصبع بمزلة عضو واحدوكذا اذاقطع مفصلامن اصبع فشلما بقى أوشلت الكف لماقلنا فان قال المقطوع آما أقطع المفصل وأترك ما يبس ليس لهذلك لان الجناية وقعت غيرموجبة للقصاص من الاصل لعدم امكان الآستيفاء على وجده المماثلة على ما بينافكان الاقتصار على البعض استيفاء مالاحق له فيه فيمنع من ذلك كالوشجه منقلة فقال المشجوج أنا أشجه موضحة وأترك ارش مازاد لم يكن له ذلك وكذلك اذا كسر بعض سن انسان واسودما بق فليس في شيَّ من ذلك قصاص لان قصاصــه هوكسر مسودللباقي وذلك غيرتمكن ولان الجناية واحدة فلاتوجب ضانين مختلفين ولوقطع اصبعا فشلت اليجنها أخرى فلاقصاص في شيء من ذلك في قول أبي حنيفة رضى الله عنه وعليه دية الاصبعين وقال أبو يوسف ومحسد وزفر والحسن فيالاول لاقصاص وفي الثاني الارش وجهقولهم ان المحل متعدد والفعل يتعدد بتعدد المحل حكماوان كان متحدا حقيقة لتعدداً ثره وههنا تعددالا ثرفيجعل فعلن فيفر دكل واحسد منهما محكمه فيجب القصاص في الاول والدية في الثاني كالوقطع اصبع انسان فانسل السكين الى اصبع أخرى خطأ فقطعها حتى يحب القصاص في الاول والدية في الثاني وكالو رمي سهما الى انسان فأصابه و تقذمنه وأصاب آخر حتى بحب القصاض في الاول والدية في الثاني لماقلنا وكذلك هنذا واذاتعنددت الجناية تقسر دكل واحندة منهما محكما فيجب القصاص في الاولى والارش في الثانية وجه قول أبي حنيفة رضي الله عنه ماذكر ناأن المستحق فهادون النفس هو المثل والمثل وهو القطع المشلههناغيرمقدو والاستيفاءفلا يثبت الاستحقاق ولان الجناية متحدة حقيقة وهي قطع الاصبع وقد تعلق به ضمان المال فلايتعلق بهضمان القصاص بخلاف مااذاقطع اصبعاعمدا فنفذالسكين الى أخرى خطأ لان المسوجود

هناك فعلان حقيقة فحازأن يفردكل واحدمنهما محكروفي مسألةالرم جعل الفعل المتحدحقيقة متعددا شرعا مخلاف الحقيقةومن ادعى خلاف الحرية تدههنا يحتاج الى الدليل ولوقطع اصبعاً فسقطت الىجنبه أأخرى فلاقصاص في شيُّ من ذلك في قول أبي حنيفة رضي الله عنه وعندهما في ظاهر الرواية عنهما يحب في الاول القصاص وفي الشاني الارش وفىرواية ابنسهاعةعن محسدانه يحبب القصاص فيهمالان من أصله على هـــذه الرواية أن الجراحة التي فها القصاص اذآ تولدمنها ماعكن فيه القصاص بحب القصاص فيهما جميعاوههنا يمكن وفهااذا قطع اصبعا فشلت أخرى بجنهالايمكن فوجب القصاص فىالاولى والارش فى الثانية وجسه ظاهر قولهما على نحوماتكر نافها تفدم أن المحسل متعددوانه بوجب تعددالفعل عند تعددالاثر وقدوج دههنافيجعل كجنايتين مختلفتين فيتعلق بكل واحدةمنهما حكها ولابى حنيفة رضى الله عنه انه لاسبل الى استيفاء القصاص على وجه المماثلة لان ذلك هو القطع المسقط للاصبع وذلك غيرتمكن ولان الجناية واحدة حةيقة فلاتوجب الاضانأ واحدا وقدوجب المال فلايجب القصاص اليدلآن استيفاء المثل وهوالقطع المسقط للكف متعذر فيمتنع الوجوب ولان الكف مع الاصبع كعضو واحد فكانت الجناية واحدة حقيقة وحكما وقد تعلق بهماضمان المآل فلاستعلق بهماالقصاص وقال أبو يوسف يقتص منه فتقطع يدهمن المفصل فرق أبو يوسف بين هذا و بين مااذا قطع اصبعا فسقطت أخرى الى جنبها انه لايجب القصاص في الثانية لان الاصبع جزءمن الكف والسراية تتحقق من الجزءالي الجملة كانتحقق من اليدالي النفس والاصبعان عضوان مفردان ليس أحدهماجز ءالاخر فلاتتحقق السراية من أحدهما الى الآخر فوجب القصاص في الاولى دون الثانية وعلى مار وي محدر حمه الله في النوادر يحب القصاص همنا أيضاً كما قال أنو يوسف رحمه الله لانه جناية واحدة وقدسرت الى مايمكن القصاص فيه فيجعل كانه قطع الكف من الزند ولوكسر بعض سن انسان فسقطت لاقصاص فيه في قول أبي حنيفة عليه الرحمة لا به لا يمكن الاقتصاص بكسر مسقط السن وقال أبو يوسف يجب القصاص كاقال فى الاصبع اذاقطعت فسقطت منها الكف وكذلك عندمجد يجب القصاص على رواية النوادرلماذكر نامن أصسله وكذلك لو ضربسن انسان فتكسر بعضهاوتحرك الباقى واستوف حولا انهاان اسودت فلاقصاص فيهالتعذراستيفاءالمثل وهوالكسرالمسودوان سقطت فكذلك في قول أبي حنيفة رحمه القوقيها الارش لعدم امكان استيفاء المشل وهوالكسر المسقط فيجب فيها الارش وقال أبو يوسف فها القصاص كاقال في الاصبع اذاقطعت الكف ولوشج انسا ناموضحة متعمد افذهب منها بصره فلاقصاص في قول أبي حنيفة وفيها وفي البصر الارش وقالا في الموضحة القصاص وفي البصر الدية هــــذه رواية الجامع الصغير عضو يمكن فيدالقصاص فيجب فيمدالقصاص كااذاسري الىالنفس وجدظاهر قولهما ان تلف البصرحصل من طريق التسبيب لامن طريق السراية بذليل أن الشجة تبقى بعد ذهاب البصروحدوث السراية يوجب تغير الجناية كالقطع اذاسرىالىالنفس الهلايبقي قطعاً بل يصميرقتلاوهناالشحجة لمتنفير بل بقيتشجة كماكانت فدلان دهابالبصرليس من طريق السراية بل من طريق التسبيب والجناية بطريق التسبيب لا توجب القصاص كمافي حفرالبىر ونحوذلك ولوذهبت عيناهولسا نهوسمعهوجماعه فلاقصاص فىشى منذلك على أصل أبىحنيفةرضي اللهعنهوعلى قولهما في الموضحة القصاص ولاقصاص في العينين في ظاهر قولهما بل فيهما الارش وعلى رواية النوادر عن محدفيه ماالقصاص دون اللسان والسمع والجاع لانه لا يمكن فيهما القصاص اذلاقصاص في ذهاب منفعة اللسان والسمع والجماع فيالشرع وفي ذهاب البصرقصاص في الشريعينة ولوضر به بعصا فاوضحه ثمءاد فضربه أخرى الىجنبها ثمتأ كلتاحتي صارت واحدة فهماموضحتان ولاقصاص فهما أماعلي أصل أبي حنيفة رخمسه

الله فلعدم امكان استيفاء المشل وهما شجتان موضحتان تأكل بينهما (وأما) على أصلهما فسلان ما تأكل بين الموضحتين تلف بساب الجراحة والاتلاف تسببالا يوجب القضاص والتهسيحانه وتعالى الموفق ولاقصاص في العين اذاقو رتأوفسخت لانااذا فعلناما فعل وهوالتقوير والفسخ لانمكن استيفاءالمثل اذليس لهحدمعلوم وان أذهبنا ضوءه فلرنفعل مثل مافعل فتعذر الاستيفاء بصفة المماثلة فامتنع الوجوب وصاركن قطع يدانسان من الساعد أنهلا نحب القصاص لانهلا سبيل الى القطع من الساعد ولا من الزند ألى قلنا فامتنع الوجوب كذاهيذا وان ضرب علها فذهب ضوءهامع بقاءالحدقة على حالها لم تنخسف ففيها القصاص لقوله تبارك وتعالى والعبين بالعين ولان القصاص على سبيل الماثلة مكن بان يجعل على وجه القطن البلول وتحمى المرآة وتقرب من عينه حتى ذهب ضوءها وقيل أول من اهتدى الى ذلك سيد ناعلى رضي الله عنه وأشار الى ماذكر نافانه روي أنه وقعت هذه الحادثة في زمن سيدناعثمان رضى الله عنه فجمع الصحابة الكرام رضى الله تعالى عنهم وشاو رهم فى ذلك فلم يكن عندهم حكمها حستى جاءسيد ناعلى رضى الله عنه وأشار الى ما ذكر نافلم ينكر عليه أحد فقضى به سيد ناعثمان بمحضر من الصحابة الكرام رضى الله عنهم فيكون اجماعا وان انخسفت فلاقصاص لان الثنائي قدلا يقع خاسفا بها فلا يكون مثل الاول وروى عن أبي يوسف أنه لاقصاص في عن الاحول لان الحول نقص في العين فيكون استيفاء الكامل بالناقص فلا تتحقق الماثلة ولهذالا تقطع اليدالصحيحة باليدالشلاء كذاهذا ولاقصاص في الاشفار والاجفان لانه لا يمكن استيفاءالمثل فها (وأما) الاذن فان استوعبها ففها القصاص لقوله تبارك وتعالى والاذن بالاذن ولان استيفاء المثل فيها ممكن فانقطع بعضها فانكان له حديعرف ففيه القصاص والافلا (وأما) الانف فان قطع المارن ففيـــه القصاص بلاخلاف بين أمحابنار حمهم الله لقوله سبحانه وتعالى والانف بالانف ولان استيفاء المثل فيه ممكن لان له حدامعلوما وهومالانمنه فان فطع بعض المارن فلاقصاص فيه لتعذر استيفاء المثمل وان قطع قصية الانف فلا قصاص فيه لانه عظم ولاقصاص في العظم ولا في السن لما نذ كر ان شاء الله تعالى وقال أبو يوسف ان است وعب ففيه القصاص وقال محدلا قصاص فيه وان استوءب ولاخلاف بينهما في الحقيقة لان أبايوسف أراد استيعاب المارن وفيه القصاص بلاخلاف ومحدر حمه الله أراد به استيعاب القصبة ولاقصاص فها بلاخلاف (وأما) الشفة فقدر ويعن أبى حنيفة انه قال اذاقطع شفة الرجل السفلي أوالعليا وكان يستطاع أن يقتص منه ففيه القصاص وذكر الكرخى رحمه اللهانه ان استقصاها بالقطع ففيها القصاص لامكان استيفاء المثل عند الاستقصاءو ان قطع بعضها فلا قصاص فيهلعدمالامكان ولاقصاص فيعظم الافي السن لانه لايعلم موضعه ولايؤمن فيهعن التعدى أيضا وقد روى عنه عليه الصلاة والسلام انه لاقصاص في عظم وفي السن القصاص سواء كسر أوقلع لقول الله تبارك وتعالى والسن بالسن ولانه يمكن استيفاء المثل فيه بان يؤخذ ف ألكسر من سن الكاسر مثل ما كسر بالمبرد و في القلع يؤخذ سنه بالمبردالي انينتهي الى اللحم ويسقط ماسوى ذلك وقيل في القلع انه يقلع سنه لان تحقق المماثلة فيه والأول استيفاء على وجه النقصان الأأن في القلع احتمال الزيادة لانه لا يؤمن فيه أن يفعل المقلوع أكثر مما فعل القالع (وأما) اللسان فان قطع بعضه فلاقصاص فيه لعدم امكان استيفاء المثل وان استوعب فقدذكر في الاصل أن اللسان لا يقتص فمه وقالأبو بوسف فيه القصاص وجه قوله أن القطع اذا كان مستوعبا أمكن استيفاء المثل فيه بالاستيعاب فيكون الجزاء مثل الجناية وجهماذكر في الاصل أن اللسآن ينقبض وينبسط فلا يمكن استيفاء القصاص فيه بصفة المماثلة وانقطع الحشفة ففهاالقصاض لامكان استيفاءالمسلان لهاحدامعلوماً وانقطع بعضهاأ وبعض الذكر فلا قصاص فيملا نهلا حدلذلك فلايمكن القطع بصفة المماثلة فصاركمالوقطع بعض اللسان ولوقطع الذكرمن أصله ذكر فى الاصل انه لا قصاص فيه وقال أبو يوسف فيه القصاص وجه قوله أن عند الاستيعاب أمكن الاستيفاء على وجه المماثلة فيجبالقصاص وجمه ماذكرفي الاصلأن الذكر ينقبض مرة وينبسط أخرى فسلايمكن مراعاة المماثلة فيه فلايجب القصاص ولاقصاص في جزشعر الرأس وحلقه وحلق الحاجبين والشارب واللحية وان لم ينبت بعدالحلق والنتف (أما) الجزفلاً نهلا يعلم موضعه فلا يمكن أخذا لمثل (وأما) الحلق والنتف الموجودمن الحالق والنــاتففلانالمستحقحلق ونتفغــيرمنبت وذلك ليس فىوسعاً لحلوق والمنتوف لجوازأن يقعحلقه ونتفه منبتأ فلايكون مثل الاول وذكرفى النوادرانه يجب القصاص اذالم ينبت ولميذ كرحكم ثدى المرأة انه هل يجب فيمه القصاص أملا وكذالميذ كرحكم الانثيين في وجوب القصاص فيهما وينبغي أن لا يحب القصاص فيهما لانكل ذلك ليس له مفصل معلوم فلا يمكن استيفاء المثل (وأما) حلمة تدى المرأة فينبغي أن يحب القصاص فها لان لها حدا معلوما فيمكن استيفاءالمثل فيها كالحشفة ولوضربعلى رأس انسان حتى دهبعقله أوسمعه أوكلامه أوشمه أو ذوقه أوجماعه أوماءصلبه فلاقصاص فيشئ من ذلك لأنه لايمكنه ان يضرب ضرباً تذهب به هذه الاشياء فلم يكن استيفاءالمثل بمكنافلا يجب القصاص وكذلك لوضرب على مدرجل أو رجه فشلت لاقصاص عليه لانه لا يكمنه ان يضرب ضر بأمشلافلم يكن المثل مقدور الاستيفاء فلايحب القصاص والتمسبحانه وتعالى أعلم وأماالشجاج فلا خلاف في أن الموضحة فهماالقصاص لعموم قوله سبحانه وتعالى والجروح قصاص الاماخص بدليل ولانه يمكن استيفاءالقصاص فهاعلى سبيل المماثلة لان لهاحداتنتهي اليهالسكين وهوالعظم ولاخلاف في أنه لاقصاص فهابعد الموضحة لتعددالاستيفاءفيه على وجه المماثلة لان الهاشمة تهشم العظم والمنقلة تهشم وتنقل بعدالهشم ولاقصاص في هشم العظمك بيناوالا مقلا يؤمن فيهامن أن ينتهي السكين الى الدماغ فلا يمكن استيفاء القصاص في هذه الشجاج على وجه المماثلة فلايجب القصاص بخلاف الموضحة (وأما) ماقبل الموضحة فقدذ كرمحمد في الاصل أنه يجب القصاص فىالموضحة والسمحاق والباضعة والدامية وروى الحسن عن أبى حنيفة رضي الله عنه أنه لاقصاص في الشجاج الا فىالموضحةوالسمحاقانأ مكنالقصاص فىالسمحاق وروىعنالنحمى رحمهاللهأنه قالمادون الموضحة خدوش وفيهاحكومةعدل وكذاروي عنعمر بنعبدالعز يزرحمهماالله وعنالشعبي رحمهاللهأنهقال مادون الموضحةفيه أجرة الطبيب(وجه) رواية الحسن رحمه الله أن مادون الموضحة مماذكر نالاحدله ينتهي اليه السكين فلا يمكن الاستيفاء بصفة المماثلة (وجه) رواية الاصل أن استيفاء المثل فيه ممكن لانه يمكن معرفة قدرغور الجراحة بالمسبار ثماذاعرف قدره به يعمل حديدة على قدره فتنفذ في اللجم الى آخر ها فيستوفي منه مثل ما فعل ثم ما يحب فيه القصاص من الشجاج لا يقتص من الشاج الافي موضع الشجة من المشجوج من مقدم رأسه ومؤخره ووسطه وجنبيه لان وجوب القصاص للشين الذي يلحق المشجوج وذايختاف باختلاف المواضع من الرأس ألاتري أن الشين في مؤخر الرأس لا يكون مثل الشين الذى في مقدمه ولهذا يستوفي على مساحة الشجة من طولها وعرضها ما أمكن لاختلاف الشين باختلاف الشجة في الصغر والكبر وعلى هذا يخرج ما اذا شج رجلا موضحة فاخذت الشجة ما بين قرني المشجوج وهي لا تأخذ مابين قرنى الشاج لصغر رأس المشجوج وكبر رأس الشاج أنه لايستوعب مابين قرنى الشاج في القصاص لان في الاستيعاباستيفاءالزيادةوفيهزياةشين وهذالايجوز ولكن نخيرالمشجر جانشاءاقتصمنالشاج حتىيبلغ مقدار شجته في الطول ثم يكف وان شاء عدل الى الارش لانه وجدحقه ناقصاً لان الشجة الاولى وقعت مستوعبة والثانية لايمكن استيعام افيثبت له الحيار فان شاءاستوفى حقه ناقصا تشفيا للصدر وان شاءعدل الى الارش كاقلنا فالاشل اذاقطع يدالصحيح فان اختار القصاص فله أن يبدأ من أى الجانبين شاء لان كل ذلك حقم فله أن يبتدئ من أيهمآشاء وانكانت الشجة تأخذما بين قرنى المشجوج ولا تفضل وهيما بين قرنى الشاج وتفضل عن قرنيه لكبر رأس المشجوج وصغر رأس الشاج فللمشجو جالخياران شاءأخذالارش وان شاءاقتص مابين قرني الشاج لائز مدعلى ذلك شيألانه لاسبيل الى استيفاء الزيادة على ما بين قرنى الشاج لانه مازاد على ما بين قرنى المشجوج فلايزادعلىما بينقرنيه فيخيرا لمشجوج لانه وجدحقه ناقصا اذالثانية دونالآولى فى قدرالجراحة فانشاءرضي

باستيفاءحقه ناقصاوا قتصرعلي مابين قرنى الشاج طلباللتشفي وانشاءعدل الى الارش وانكانت الشجة لاتأخذ بين قرني المشجوج وهي تأخذما بين قرني الشاج لايجو زأن يستوعب بين قرني الشاج كله بالقصاص لان الشحجة الاولى وقعت غيرمســـتوعبة فالاستيعاب في الجزء يكون زيادة وهـــذالا يجو زوان كان ذلك مقـــدارشـجته في المساحة كإلايجوزاستيفاءمافضل عنورني الشاجف المسئلة الاولى وانكان ذلك مقدار الشجة الاولى في المساحة وله الخيار لتعذر استيفاء مثل شجته في مقدارها في المساحة في الطول فان شاءاقتص و نقص عما بين قرني الشاج وان شاءترك وأخذالارش وان كانت الشجة في طول راس المشجوج وهي تأخذ من جبهته الى قفاه ولا تبلغ من الشاج الىققاه يخيرالمشجوج انشاءاقتصمقدار شجته الىمثل موضعهامن رأس الشاج لانز مدعليه وانشاء أخذالارش لما بينافيا تقدم وحكى الطحاوى عن على بن العباس الرازى أنه قال اذا استوعبت الشَّجة ما بين قرنى المشجوج ولم تستوعب مابين قرنى الشاج يقتص مين الشاج مابين قرنيه كله وان زاد ذلك على طول الشجة الاولى لانه لاعبرة للصغر والكبرفي القصاص بين العضوين كإفي البدين والرجلين انهيجري القصاص ينهما وانكانت احداهما أكيرمن الاخرى فكذافي الشجةوهذا الاعتبارغيرسديد لان وجوبالقطع هناك لقوات المنفعةوانها لاتختلف بالصغر والكبر ألايرىأناليدالصغيرة قدتكونأ كثرمنفعةمن الكبيرة فاذالم يختلف ماوجب لهلم يختلف الوجوب بخلاف الشجة لان وجوب القصاص فهاللشين الذي يلحق المشجو جوانه نختلف فيزداد بزيادة الشجة وننتقص بنقصانها لذلك افترق الامران الله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب (وأما) الجراح فان مات من شي منها المجروح وجب القصاص لان الجراحة صارت بالسراية نفسا وان لم يمت فلاقصاص في شي منها سواء كانت جائفة أوغيرها لانه لايمكن استيفاءالقصاص فيهاعلي وجه المماثلة ومنها أن يكون الجاني والجني عليه حربن فان كان أحدهما حر أوالآخر عبداً أو كاناعبدىن فلاقصاص فيه ومنها أن يكوناذكرين أوأ نثيين عندنافان كان أحدهماذكر اوالا خرأ نثى فلا قصاص فيه عندأصحابنا وعندالشافعي رحمه اللههذا ليس بشرط و يجرى القصاص بين الذكر والانثي فهادون النفس بإيجرى في النفس وهذان الشرطان في الحقيقة عند نامتد اخلان لانهما دخلافي شرط المماثلة لان المماثلة فيالاروش شرط وجوب القصاص فهادون النفس مدليل أن الصحيح لا يقطع بالاشل ولاكامل الاصابع بناقص الاصابع ولماذكرنافيا تقدم أنماذون النفس يسلك بهمسلك الاموال والمماثلة في الاموال في باب الاموال معتبرة ولم توجدا أماثلة بين الاحرار والعبيد في الاروش لان ارش طرف العبدليس عقدر بل يحب باعتبار قيمته وارش طرف الحرمقدرفلا يوجدالتساوي بين ارشيهما ولئن اتفق استواؤهما في القدر فلا يعتبرذلك لان قدمة ط, ف العبد تعرف بالجزروالظن بتقوىم المقومين فلاتعرف المساواة فلايجب القصاص وكذالم يوجد بين العبيد والعبيد لانهم ان اختلفت قيمتهم فلم يوجدالتساوى في الارش وان استوت قيمتهم فلا يعرف ذلك الابالحزر والظن لانه يعرف بتقوى المقومين وذلك يختلف فلايعرف التساوى في أروشهم فلايجب القصاص أوتبقي فيه شبهة العدم والشبهة في باب التصاص ملحقةبالحقيقةولابينالذكور والاناث فيادون النفس لان ارش الانثى نصف ارش الذكر وعندالشافعي رحمه الله المساواة في الاروش في الاحرار غيرمعتبرة ( وجه ) قوله أن القصاص جرى بين نفسيهما فيجرى بين طرفيهما لان الطرف تا بع للنفس(ولنا)أنه لامساواة بين ارشيهما فلاقصاص في طرفيهما كالصحيح مع الاشل ولاقصاص فى الاظفارلا نعدام المساواة في أروشهالان ارش الظفر الحكومة وانهامعتبرة بالحزر والظن والله تعالى الموفق بسلاح أوغيره يجب فيمه القصاص لانه ليس فيادون النفس شبهةعمد وانما فيهعمد أوخطأ لماذكر نافها تقدم فاستوى فيهماالسلاح وغيره هذا الذي ذكر ناشرائط وجوب القصاص فهادون النفس (وأما) بيــآن وقت الحكم بالقصاص فهادون النفس فوقته مابعدالبرء فلايحكم بالقصاص فيهما لميبرأ وهذاعندنا وعندالشافعي رحم

الله وقته ما بعد الجناية ولا ينتظر (وجه) قوله أنه وجب القصاص للحال فله أن يستوفى الواجب للحال (ولنا) ماروى انه عليه الصلاة والسلام قال لا يستقاد من الجراحة حتى يبرأ وروى أن رجلا جرح حسان بن ثابت رحمه الله في فقده بعظم فجاء الا نصار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلبو القصاص فقال عليه الصلاة والسلام انتظروا ما يكون من صاحبكم فا ناوا تله منتظره وهوانه يحتمل السراية والجراحة عند السراية تصير قتلا في تبين أنه استوفى غير حقه وهذا فرع مسئلة ذكر نا هاوهى أن المجروح اذامات بالجراحة يجب القصاص بالنفس عند نالافى الطرف وعند الشافعي رحمه الله يفعل به مثل ما فعل و الله سبحانه و تعالى الحراب

﴿ فصل ﴾ وأماالذي فيه دية كاملة فالكلام فيه في موضعين احدهما في بيان سبب الوجوب والثاني في بيان شرائطه أماالسبب فهوتفو يتالمنفعة المقصودة من العضوعلي الكال وذلك في الاصل باحداً مرين ابا نة العضو واذهابمعنى العضومع بقاءالعضوصورة أماالاول فالاعضاءالتي تتعلق بانتهاء كمال الدية أنواع ثلاثةنو عملا نظير له في البدن ونوع في البدن منه اثنان ونوع في البدن منه أربعة (أما) الذي لا نظير له في البدن فسية أعضاء أحدها الانفسواء استوعب جدعا أوقطع المارن منه وحمده وهومالان من الانف والثاني اللسان سواء استوعب قطعا أوقطع منهما يذهب بالكلامكلة والثالث الذكرسواء استوعب قطعا أوقطع الحشفة منه وحدها والاصلفيه ماروىعنسعيدبن المسيب أن رسول اللهصلي الله عليه وسلم قال فى النفس الدية وفي اللسان الدية وفى الذكر الدية وفي الانف الدية وفي المارن الدية وروى أنه عليه الصلاة والسلام كتب في كتاب عمر وابن من بعضها فالمقصود من الانف الشم والجمال أيضاً ومن اللسان الكلام ومن الذكر الجماع والحشفة يتعلق بهامنفعة الانزال وقدزال ذلك كله بالقطع وان كان ذهب بعض الكلام بقطع بعض اللسان دون بعض ففيه حكومة العدل لانه لم يوجد تفو يت المنفعة على سبيل الكمال وقيل تقسم الدية على عدد حروف الهجاء فيجب من الدية بقدرمافات من الحروف ونقلت هذه القضية عن سيدناعلى رضي الله عنه لان المقصود من اللسان هوالكلام وقدفات بعضم دون بعض فيجبمن الدية بقدرالفائت منهالسكن انمايدخل في القسمة الحروف التي تفتقر الى اللسان فاماما لايفتقر الىاللسان من الشفو يةوالحلقية كالباءوالفاءوالهاء ومحوهما فلاتدخل في القسمة والرابع الصلب اذا احدودب بالضربوا نقطع الماءوهوالمني فيسهدية كاملةلوجود تفويت منفعة الجنس والخامس مسلك البول والسادس مساك الغائط من المرأة اذا أفضاها انسان فصارت لاتستمسك البول أوالغائط فعليه دية كاملة فان صارت لاتستمسكهما فعليه لكل واحدمنهمادية كاملة لانه فوت منفعة مقصودة بالعضوعلى الكال فيجب عليه كال الدبة (وأما) الاعضاءالتي في البعدن منها اثنان فالعينان والاذنان والشفتان والحاجبان اذاذهب شعرهم اولم ينبت والثديان والحلمتان والانثيان والاصل فيه ماروي عن ابن المسيب أنه عليه الصلاة والسلام قال وفي الاذنين الدمة وفي العينين الدية وفي الرجلين الدية ولان في القطع كل اثنين من هذين العضوين تفويت منفعة الجنس منفعة مقصودة أوتفو يتالجال على الكمال كمنف مة البصرفي العينسين والبطش في اليمدين والمشي في الرجلين والجمال في الاذنين والحاجبين اذا لمينبتا والشفتين ومنفعة امساك الريق في احداهما وهي السفلي والثديان وكاءللين وفي الجلمتين منفعة الرضاع والانتيان وكاءالمني (وأما) الاعضاءالتي منهاأر بعة في البدن فنويان أحدهما أشف ارالعينين وهي منابت الاهداباذالمتنبت لمافى تفويتها تفويت منفعة البصروالجمال أيضاعلى الكمال وفكل شسفرمنهار بعالدية والثانى الاهداب وهىشعرالاشقاراذا لمتنبت لماقلنا (وأما) اذهابمعنى العضومع بقاءصورته فنحوالعقل والبصروالشم والذوق والجماع والايلادبان ضرب على انسان فذهب عقله أوسمعه أوكلامه أوشمه أوذوقه أوجماعه أوايلاده بان ضرب على ظهره فذهب ماءصلبه والاصل فيه ماروى عن سيدناعمر رضى الله عنه أنه قضى فى رجل واحـــد

بار بعديات ضرب على رأسه فذهب عقله وكلامهو بصرهوذ كرهلانه فوت المنافع المقصودة عن هذه الاعضاء على سبيل الكمال (أما) العقل فلان تفو شد تفويت منافع الاعضاء كلها لا يمكن الانتفاع بها في اوضعت له بفوت العقل ألاتري أنَّ أفعال المجانين تخرج مخرج أفعال البهائم فكان اذهابه ابطالا للنفس معني (وأما) السمع والبصر والكلاموالشم والذوق والجماع والآيلاد فكل واحدمنها منفعة مقصودة وقدفوتها كلها ولوضرب على رأس رجل فسقطشعره أوعلى رأسام أةفسقطشم هاأوحلق لجية رجل أونتفها أوحلق شعرام أةولم ينست فانكان حرا ففيه الدية عند أصحابنا رضي الله عنهم وعند الشافعي فيه حكومة (وجه) قوله أنه لا يحبب كمال الدية الاباتلاف النفس لانالدية بدل النفس الاأن الشرع وردبذلك عندتفو يتمنفعة الجنس كمافى قطع اليدين والرجلين وبحوذلك لان تفويتمنفعةالجنس يجعل النفس تالفةمن وجه ولم يوجدذلك فيحلق الشعرفبقى الحكم فيه مردودأ الىالاصل ولهذا لم يجب في حلق شعر سائر البدن (ولنا) أن الشعر للنساء والرجال جمال كامل وكذا اللحية للرجال والدليل عليه ماروي من الحديث ان الله تبارك وتعالى عز وجل خلق في سهاء الدنياملا تكة من تسبيحهم سبحان الذي ز من الرجال باللحي والنساء بالذوائب وتفويت الجال على الكمال في حق الحريوجب كمال الدّية كالمارن والاذن الشاخصة والجامع بينهما اظهارشرفالآدمي وكرامت وشرفه في الجمال فوق شرفه في المنافع ثم تفو يت المنافع على الكمال لما أوجبكالالدبةفتفو يتالجمال على الكمال أولى بخلاف شعرسا ئرالبدن لانه لآجمال فيه على الكمال لانه لايظهر للناس فتفويته لايوجب كمال الدية وقدر ويءن سيدناعلى رضى اللهعنه أنه قال فى الرأس اذاحلق فلرينبت الدية كاملة وكذاروى عندأنه قال في اللحية اذا حلقت فلم تنبت الدبة وروى أن رجلا أغلى ما وفصب على رأس رجل فانسلخ جلدرأسه فقضى سيدنا على رضي الله عنسه بالدية وعن الفقيه أبي جعفر الهندواني أنه قال انما يجب كمال الدية في اللهيسة اذا كانت كاملة محيث يتجمل مها فاما اذا كانت طاقات متفرقة لا يتجمل مها فلاشي فيها وان كانت غيرمتوفرة يحيث يقعها الجمال الكامل وليست ممايشين ففيها حكومة عدل وأماشعر العبدو لحيته فذكر في الاصل أن فيد حكومة وروى الحسن عن أبي حنيفة رضى الله عنم أن فيه القيمة (وجه) هذه الرواية أن القيمة فى العبيد كالدية في الاحرار فلما وجبت في الحرالدية تحبب في العبد القيمة (وجه) رُواية الاصل أن الجال في العبيد ليس عقصود بل المقصودمهم الخدمــــة و تفويت ماليس عقصودلا يتعلق به كمال الدية ولوحلق رأس انسان أولحيته ثم نبت فلاشئ عليمه لانالنا بتقاممقام الفائت فكانه إيفت الجال أصلاو في الصعروهوا عوجاج الرقبة كال الدية لوجود تفويت منفعة مقصودة وتفويت الجال على الكمال والقسبحانه وتعالى أعلم (وأما) شرائط الوجوب (فنها) أنتكون الجناية خطأ فهافي عمده القصاص وأماما لاقصاص في عمده فيستوى فيه العمد والخطأ وقد بيناما في عمده القصاص ومالا قصاص فيه فيه تقدم (ومنها) أن يكون الجني عليه ذكراً فان كان أنثى فعليه دية أنثى وهو نصف دية الذكرسواءكان الجانى ذكرأ أوأنثي لاجماع الصحابة رضى الله تعالى عنهم على ذلك وهو تنصيف دية الانثى من دية الذكرعلي ماذكرنا في دية النفس (ومنها) أن يكون الجاني والمجنى عليه حرين فان كان الجاني حرآ والمجنى عليه عبداً فلادبة فيه وفيه التيمة في قول أبي حنيفة رضى الله عنه ثمان كان قليل القيمة وجبت جيع القيمة وانكان كثير القيمة بان بلغت الدية ينقص من قيمته عشرة كذاروى أبو يوسف رحمه الله تعالى عن أبى حنيفة رضي الله تعالى عنه انه قال كل شي من الحرفيه الدية فهومن العبد فيه القيمة وكل شي من الحرفيه نصف الدية فهومن العبد فيه نصف القيمة وكذلك الجراحات وعموم هذه الرواية يقتضىأن كلشي من الحرفيه قدرمن الدية فن العبدفيه ذلك القدرمن قيمته من غيرفصل بين ما يقصد به المنفعة كالعين واليدوالرجل وبين ما يقصد به الجمال والزينة مثل الحاجب والشعر والاذن وهكذاروى الحسن رحمالله عنمه أنهان حلق أحد حاجبيه فلم ينبت أونتف أشفار عينيه الاسفل أوالاعلى يعني اهدامه فلرتنبت أوقطع احدى شفتيه العلياأ والسفلي أن عليه في كل واحدمن ذلك نصف القيمة وقال أبو يوسف

رجع أبوحنيفة في حاجب العبدو في أذنيه وقال فيه حكومة العدل وكذا قال محمد استقبح أبوحنيفة رحمه الله أن يضمن فى أذن العبد نصف القيمة وهذا دليل الرجوع أيضاً والحاصل أن الواجب فها يقصدبه المنفعة هوالقيمة رواية واحدة عندوفها يقصدبه الزبنة والجالءنه روايتان وقال محدالواجب فىذلك كلهالنقصان يقومالعبدمحنياعليـــه و يتوم وليس به الجنانة فيغرم الحاني ما بين القيمتين وهوقول أي يوسف الآخر وقوله الاول مع أبي حنيفة (وجه) قول مجدانمادون النفس من العبدله حكم الماللانه خلق لمصلحة النفس كالمالو مدليل انه لأيجب فيه القصاص ولاتتحملهالعاقلة فكان ضانه ضمان الاموال وضان الاموال غسير مقدر بليجب بقدرنقصان المال كإفي سائر الاموال(وجه)رواية الجملابي حنيفة رضي الله عنه أن القيمة في العبد كالدية في الحرفلما جاز تقدير ضمان جناية الحر بديتهجاز تقدير ضانجنا يةالعبد بقيمته ولان التقدير قددخل على الجناية عليه فى النفسحتي لايبلغ الديةاذا كان كثيرالقيمة فجازان يدخل في ضمان الجناية في ادون النفس كالحر (ووجــه)رواية الفرق له أن الجـــ آل ليس بمقصود فى العبيــد بل المقصودمنهــم الخدمــة فاما المنفعة فمقصودةمن الاحرار والعبيــدجميعــا ولان مادون النفسمن العبيدله شبهالنفس وشبهالمال أماشبهالنفس فظاهر لانهمن أجزاءالنفس حقيقة (وأما) شبهالمال فانه لايجب فيسه القصاص ولاتتحمله العاقلة فيجب العسمل بالشهين فيعمل بشبه النفس فها يقصدبه المنفعة بتقديرضانه بالقيمة كالوجني على النفس ويعمل بشبهالمال فهايقصدبه الجمال فلم يقدرضانه بالقيمة كمااذا أتلف المال عمد الابالشبهين بقدر الامكان وقدخرج الجواب عماذ كرمحمد من عدم وجوب القصاص وتحمل العاقلة لانذلك عمل بشبهالمال وانهلاينني العمل بشبهالنفس فيجبالعمل بهسماجمعياً وذلك فهاقلنا تمالحسراذا فقأعيني عبدانسان أوقطع بديه أو رجليه حتى وجبعليه كمال القيمة فمولاه بالحياران شاء سلمه الى الفاقئ وأخل قيمتهوان شاءأمسكه ولآشي له وقال أبو يوسف ومحمدرحهمااللهله أن يمسكه ويأخذما نقصه وقال الشافعي رحمـــهاللهلهان يمسكهو يأخذجميــعالقيمة (وجـــه) قولهأنالواجب.فيه وهوالقيمة ضهانالعضو بنالفائتين لاغير فيبق الباقى على ملكه كالوفقاً احدى عينيه أوقطع احدى يديه أنه يضمن نصف قيمته ويبقى الباقى على ملك مالكه كذاهذا (وجه) قولهما أن الضان بمقابلة العينين كاقال الشافعي عليمه الرحمة لكن الرقبة هلك من وجه لقوات منفعة الجنس فيخير المولى ان شاءمال الىجهة الهلاك وضمنه القيمة وسلم العبد الى الفاق لوصول عوض الرقبةاليم وانشاءمال الىجهة القيام وأمسكه وضمن النقصان وهو بدل العينين كمايخ يرصاحب المال عندالنقصان الفاحش في المواضع كلها ولا بي حنيفة رضي الله عنه انه لما وصل الى المسولي بدل النفس فلو بقر العبد علىملكه لاجتمع البدل والمبدل فيملك رجل واحد فهايصح تمليكه بعقود المعاوضات وهذا لايحوز كالايحوز اجتماع المبيع والثمن في ملك رجل واحد ولا يلزم مااذا غصب مدبراً فابق من مده أن المولى بضمنه قيمته والمدبر على ملكه لانه لايحتمل التمليك بعقد المعاوضة ولاتلزم الهبة بشرط العوض اذاسلم الهبة ولم يقبض العوض انه اجتمع علىملك الموهبوب لهالعوض والمعوض لان العوض قبل القبض لا يكون عوضا فلريجتم العوض والمعوض ولايلزم البيع الفاسداذا قبض المشترى المبيع ولم يسلم الثمن لان الثمن ليس ببدل فى البيع الفاسد اعا البدل القيمة وقدملكهاالبائع حينملك المشترى المبيع فلم يجتمع البدل والمبدل فيملكه ولايلزم ماآذا اشترى عبدا بجارية على انه بالخيار فقبض العبد فاعتقهما جميعا أنه ينفذاعتاقه فيهما جميعاً وقداجة معالعوض والمعوض على ملكه لانه لمأ عتقهمافسىدالبيع في الجارية وصارالعوض عن العبدالقيمة وملكها البائع في مقا بلة ملك العبد فلم يجتمع العوض والمعوض ولايلزم مااذا استأجر شيئاوعجل الاجرةان المؤاجر يملكها والمنافع على ملكه فقد اجتمع البدل والمبدل فى ملك واحدلان المنافع لا تملك عندنا الابعدوجودها وكلما وجــدجز عمنها حدث على ملك المســتأجرفلم يحتمعالموض والمعوض علىملك المؤاجر ولايلزممااذاغصبعبدآ فجنى عندهجناية ثمرده علىمولاه فجنى عنده جناية أخرى ودفعه بالجنايتين أنه يرجع على الغاصب بنصف القيمة فيدفعها الى ولى الجناية الاولى ومعلوم أن نصف القيمة عوض عن نصف الرقبة الذى سلم له فقد اجتمع في ملكه وهو نصف العبد العوض و المعوض لان الممتنع اجتماع العوض و المعوض في ملك رجل بعقد المعاوضة و لم يوجد هناك لان ولى الجناية المما يأخذ عوضاً عن جنايته لاعن المال و اجتماع العوض و المعوض في ملك رجل و احد بغير عقد المعاوضة جائز كن استوهب المبيع من البائع و الثمن من المشترى أو و رثهما و التهسبحانه و تعالى أعلم وان كان الجانى عبد أ و المجنى عليه حراً او كانا جميعاً عبد ين في هذه الجناية وجوب الدفع الا أن يختار المولى الفداء على ماذ كرنا في جنايات العبيد و التهسبحانه و تعالى أعلا

﴿ فَصَلَ ﴾ وأماالذي يجب فيه ارش مقدر فني كل اثنين من البدن فيهما كال الدية في أحدهما نصف الدية من احدىالعينين واليدين والرجلين والاذنين والحاجبين إذالم تنبت والشفتين والانثيين والثديين والحلمتين لمار وي انه عليه الصلاة والسلام كتب في كتاب عمر وبن حزم وفي العينين الدية وفي احداهما نصف الدية وفي اليدين الدية وفي احداهما نصف الدبة ولان كل الدبة عندقطع العضوين يقسم عليهما فيكون في أحدهما النصف لان وجوب الكل في العضو ين لتفويت كل المنفعة المقصودة من العضو بن والفائت بقطع أحدهما النصف فيجب فيه نصف الديةو يستوى فيهاليمين واليسارلان الحديث لايوجب الفصل بينهما وسوآء ذهب بالجناية على العين نو رالبصردون الشحمةأوذهبالبصرمعالشحمةلانالمقصودمنالعينالبصر والشحمةفيمةابعة وكذا العلياوالسفليمن الشفتين سواءعندعامة الصحابة رضوان الله تعالى عنهم وروى عن زيدبن ثابت رضي الله عنه أنه فصل بينهـــما فاوجب فىالسفلى الثلثين وفىالعلياالثلث لزيادة حمال فىالعليا ومنفعة فىالسسفلى وبقيةالصحابة سو وابينهما وهو قول جماعة من التابعين مثل شريج وابراهيم رضي الله عنهما وغيرهما سواء قطع الحلمة من ثدى المرأة أوقطع الثدي وفيه الحلمة ففيه نصف الدبة للحلمة والثدى تبع لان المقصود من الثدى وهومنفعة الرضاع يفوت بفوات الحلمة وسواء كانذلك بضر بةأوضر بتيناذا كآنقبل البرءمن الاولى لان الجناية لاتستقرقبل البرءفاذا اتبعها الثانية قبل استقرارهاصاركانه أوقعهمامعأ وفىأصابعاليسدىن والرجلينفى كلواحدةمنهاعشرالدية وهمىفذلك سسواء لافضل ليعضعلي بعض والاصل فيه ماروي عنه صلى الله عليه وسسلم انه قال في كل اصبع عشرمن الابل من غيرفصل بين اصبع واصبع و روى عن عبدالله بن عباس رضى الله عنهماً انه قال هذه وهذه سواً ءوأ شارالى الخنصر والابهام وسواءقطع أصابع اليدوحدها اوقطع الكفومعها الاصابع وكذلك القدممع الاصابع لماروى عنه عليه الصلاة والسلام انه قال في الاصابع في كل اصبع عشر من الابل من غير فصل بين ما اذا قطع الاصابع وحدها أوقطعالكفالتيفها الاصابعولان الاصابع أصل والكفتابعة لهالان المنفعة المقصودةمن اليد البطشوانها تحصل بالاصابع فكان اتلافها اتلافالليد وسواءقطع الاصابع أوشل من الجراحة أويبس ففيه عقله تامالان المقصودمنمه يفوت وماكان من الاصابع فيه ثلاث مفاصل فني كلُّ مفصل ثلث دية الاصبع وماكان فيعمفصلان فؤركل واحدمنهما نصف دية الاصبع لانما في الاصبع ينقسم على مفاصلها كإينقسم مافي اليدعلى عــددالاصابع وفي احدى أشــفار العينين ربع الدية وفي الاثنين نصــف الدية وفي الثلاث ثلاثة أرباع الدية ان في بنبت لان في الاشفار كلها كل الدية فتقسم الدية على عددها كا تقسم الدية على اليدس وان نبت فلاشئ فيمه وسواء قطع الشفر وحده أوقطع معمالجفن لان الجفن تبع للشفر كالكف والقدم للاصابع وكذأ اهدابالعينيناذا لمتنبتحكمها حكمالاشفار وفي كلسن خمسمنالا بليستوي فيسمالمقدموالمؤخر والثناياوالاضراس والانياب والاصل فيه ماروي عنه عليه الصلاة والسلام انه قال في كل سن حمس من الابل منغيرفصل بينسنوسن ومنالناسمن فضلارش الطواحن على ارش الضواحك وهذاغير سديدلان الحديث

لايوجب الفضل وهنذا لايجرى على قياس الاصابع لان الشرعورد في كلسن بخمس من الابل لان الاسنان اثنان وثلاثون فنزيد الواجب في جملتها على قدر الدية ولوضرب رجلاضر بة فالتي أسنانه كلها فعليه دية وثلاثة اخماس الدبةلان جملة الاسنان اثنان وثلاثون سنأعشر ون ضرسا وأربعة أنياب وأربع ثناياوأربع ضواحك فى كل سن نصف عشرالدة فيكون جملهاستةعشر ألف درهم وهى دية وثلاثة اخماس دية تؤدى هذه الجملة في ثلاث سنين فىالسنةالاولى ثلثاالدية ثلثمن ذلك من الديةالكاماة وهى عشرة آلاف درهم وثلث من ثلاثة اخمــاس الدية وهى ستة آلاف درهموفي السنة الثانية الثلث من الدية الكاملة والباقي من ثلاثة أخماس الدية وفي السنة الثالث ثلث الدية وهوما بقى من الدية الحاملة واعما كان كذلك لان الدية الحاملة تؤدى في ثلاث سنين في كل سنة ثلثها وثلاثة اخساس الدية وهي سبتة آلاف درهم تؤدي في سنتين من السنين الثلاث وهنذا يلزم أن يكون قدر المؤدي من الدية الكاملة والناقصة في السنتين الاوليين وقدر المؤدى من الدية الكاملة في السنة الثالثة ما وصفنا والقدسيجانه وتعالى أعلم ولوضرب أسنان رجل وتحركت ينتظر بهاحولالمار ويعنه علىه الصلاة والسلام أنه قال يستأني بالجراح حتى تبرأ والتقدىر بالسنة لانهامدة يظبر فيهاحقيقة حاله امن السقوط والتغير والثبوت وسواءكان المضروب صغيراً أوكبيراً كذار وي في المجردعن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه يؤجل سنة سواء كان صغيراً أوكبرا وقال أبو يوسف رحمهالله بنتظر فيالصغير ولاينتظرفي الرجل وعن محدرحمه اللهأنه ينتظراذا تحركت واذاسقطت لاينتظر وجيه قوله أن السن اذاتح كت قد تشت وقد تسقط فامااذا سقطت فالظاهر انهالا تثبت وجيه قول أبي يوسف في الفرق بينالصغير والبكبيرأن سن الصغير شت ظاهر أوغالبأ وسن البكبيرلا تثبت ظاهرا وجهقول أبي حنيف ةرضي الله عندأن احتمال النبات ثابت فيجب التوقف فيدفان اشتدت ولم تسقط فلاشئ فيها وروى عن أي يوسف رحمه الله فهاحكومية عدل وان تغيرت فان كان التغيرالي السواد أوالي الحمرة أوالي الخضرة ففيها الارش تامأ لانه ذهيت منفعتهاوذهابمنفعةالعضو عنزلةذهابالعضو وانكانالتغيرالىالصفرةففيهاحكومية العدل وروىعنأبى حنيفة رضى الله عنداندان كانحر افلاشئ فيه وانكان مملو كاففيه الحكومة وهذه الرواية لا تكاد تصح عنه لان الحر أولى بايجاب الارش من العبد وقال زفر رحمه الله في الصفرة الارش تاماً كافي السواد لان كل ذلك يفوت الجمال (ولنا) أنالصفه ةلاتوجب فوات المنفعة واتماتوجب نقصانها فتوجب حكومة العدل وروى عن أبي يوسف اندان كثرت الصفرة حتى تكون عيبا كميب الحمرة والخضرة ففيها عقلها نامأ ويحب أن يكون هذا قولهم جيعاوان سقطت فان نبت مكانها أخرى ينظران ببت صحيحة فلاشي فها في قول أبي حنيفة رضي الله عنه وقال أبو يوسف رحمالله عليمالارشكاملا كذاذكرالكرخي رحمه اللهوذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاري رحمه الله أن على قول أبي بوسف فيها حكومة العدل وجهقول أبي يوسف أنه فوت السن والنابت لا يكون عوضاعن الفائت لان هذاالعوض من الله تبارك وتعالى فلا يسقط به الضمان الواجب كمن أتلف مال انسان ثمان الله تبارك وتعالى رزق المتلف عليه مثل المتلف ولابي حنيفة رحمه الله أن السن يستأنى مها فلولا أن الحكم يختلف بالنبات لم يكن للاستيناء فيه معنى لانه لما ببتت فقدعادت المنفعة والجال وقامت الثانية مقام الاولى كان الاولى قائمة كسن الصبي هذا اذا نبتت ينفسها فامااذا ردهاصا حبهاالي مكانها فاشتدت ونبت علمااللحم فعلى القالع الارش بكاله لان المسادة لاينتفع بها لانقطاع العروق بل يبطل بأدنىشيء فكانت اعادتها والعدم بمنزلة واحدة ولهذا جعلها محمد في حكم الميتة حتى قال ان كانتأ آكثرمن قدرالدرهم إنحز الصلاةمعها وأبويوسف رحمه الله فرق بينسن نفسه وسن غيره فأجاز الصلاة فيسن تفسه دون سن غيره وعلى هـ ذا اذاقطع أذنه فحاطها فالتحمت الهلا يسقط عنــه الارش لانهالا تعودالى ما كانت عليه فلا يعود الجال هذا اذا ببتت مكاتها أخرى محيحة فامااذا ببتت معوجة ففيها حكومة العدل بالاجماع وان ببتت متغيرةبان ببتت سوداءأ وحمراءاوخضراءأ وصفراء فحكهاحكم مالوكانت قائمة فتغيرت بالضربة لان النآبت قاممقام

الذاهب فكان الاولى قائمة وتغسيرت وقد بيناحكم ذلك (وأما)سن الصيي اذاضرب عليها فسقطت فان كان قد ثغز فسنه وسن البالغ سواءوقدذكرناه وانكان قبل ان يتغرفان لمتنبت أونبتت متغيرة فكذلك وان نبتت صحيحة فلاشىء فيهافى قول أبى حنيفة رضى الله عنه كافى سن البالغ وفى قول أبى بوسف رحمه الله فيها حكومة الابم فرقأبو بوسيف على ماذكره الكرحي رحمه الله بين سن البالغ والصبي لان سن الصبي اذالم يثغر لانبات له الاعلى شرف السقوط بحلاف سن البالغ وهذه فريعة مسأله الشجة اذاالتحمت ونبت الشعرعليها أنه لاشيءعلى الشاج في قول أبي حنيفة وعند أبي يوسف عليه الرحمة فيها حكومة الالم وعند محمد عليمه الرحمة فيها أجرةالطبيبوالمسألةتأتى فىبيانحكمالشجاجانشاءالله تعالى ولوضربعلىسنانسان فتحرك فأجسله القاضي سينة ثم حاءالمضروب وقد سقطت سينه فقال انمياسيقطت من ضريتك وقال الضيارب ماسقطت بضر بتىفالمضر وبلايخلو ( اما ) انجاءفىالسـنة ( واما ) أنجاء بعــدمضىالســنة فانجاء فىالســنة فالقياس أن يكون القول قول الضارب وفي الاستحسان القول قدل المضر وبولوش يجرأس انسان موضحة فصارتمنقلة فاختلفافىذلك فقال المشجوج صارتمنقلة بضر بتكوعليك ارش المنقلة وقال الشاجلابل صارت منقلة بضربة أخرى حدثت فالقياس على السن ان يكون القول قول الشاج وفي الاستحسان القول قول المشجوج وللقيساس وجهان أحدهماأن المضر وبوالمشجو جيدعيان على الضارب والشاج الضمان وهمسا ينكران والقول قول المنكرمع يمينه والثانى انه وقع التعارض بين قولهما والضمان نميكن واجبا فلاتحب بالشك والى هذا أشارمحمد فيالاصل فقال استحسن في السن لورودالاثر والاثر عن ابراهم التخعي رحمه الله وللإستحسان وجهان منالفرق أحدهما أنالظاهر شاهدللمضروب فيمسألةالس لانسبب السقوط حصل من الضارب وهوالضربالحرك لانالتحرك سببالسقوط فكان الظاهر شاهيد أللمضر وبنخيلاف الشجة لان الشجة الموضحة لاتكون سببأ لصيرو رتهامنقلة فلريكن الظاهر شاهيداله والقول قول من يشهدله الظاهر والثاني أنهل جرى التأجيل حولا في السن والتأجيل مدة الحول لانتظار ما يكون من الضربة فاذا جاء في الحول وقد سقطت سنه فقدجاء بماوقعله الانتظارمن الضر مةفي مدة الانتظار فكان الظاهر شاهداله (فاما) الشجة فلريقدرفي انتظارها وقت فكان القول قول الشاج في قدر الشجة وان جاء بعدمضي السنة فالقول قول الضارب لان التأجيل مدة الحول لاستقرار حال السن لظهور حالهافي هذه المدةعادة فاذالم يجبئ دل على سلامتها عن السقوط بالضرية فكان السقوط محالاالىسبب حادث فكان الظاهر شاهد أللضارب أولم يشهدلا حدهما فيبقي المضر وبمدعها ضانأعلي الضاربوهو ينكرفالقول قولهأو يقعالتعارض فيقع الشك في وجوب الضمان والضمان لايجب بالشك وكذا على الوجه الثاني زمان ما بعد الحول إيجعل لانتظار حال السن فاحتمل السقوط من ضربة أخرى من غيره واحتمل من ضربته فلا يمكن القول بوجوب الضمان مع وقوع الشك في وجو به والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب (وأما) الشجاج فالكلام في الشجة يقع في موضعين أحدهما في يانحكها بنه يها أما الاول فالموضحةاذا رئت وبقي له أثرففيها حمس من الابل وفي الهاشمة غشر وفي المنقلة خمسة عشر وفي الاكمــة ثلث الدية هكذاروىعنه عليهالصلاةوالسلامأنهقال في الموضحة خمس من الابل وفي الهما شمة عشر وفي المنقلة خمسةعشر وفىالا مةثلثالدية وليس فباقب لالموضحةمن الشجاج ارشمقمدر وان لميبق لهاأثر بان التحمت ونبتعليهاالبشعرفلاشيءفها فيقول أبى حنيفة رضي الله عنه وقال أبو يوسف عليه حكومة الالم وقال محمد عليمه أجرة الطبيب (وجه) قوله أن أجرة الطبيب اعمازمته بسبب هذه الشجة فكانه أتلف علمه هذا القدرمن المال ولاى بوسف أن الشجة قد تحققت ولاسبيل الى اهدار هاوقد تعذر ايجاب ارش الشجة فيجب ارش الالم (وجه) قول أبى حنيفة رحمه اللهان الارش انمها يحبب بالشين الذى يلحق المشجو جبالاثر وقدزال ذلك فسيقط الارش

والقول بلزوم حكومة الالم غيرسديدلان بجردالالم لاضمان لهفى الشرع كمن ضرب رجلاضر باوجيعا وكذاايجاب أجرة الطبيب لان المنافع على أصل أسحا بنارضي الله عنهم لا تتقوم ما لا بالعقد أوشهة العقد ولم يوجد في حق الجاني العقدولا شهته فلايجب عليه أجرة الطبيب (وأما) حكم الغيرها بإن شجرأس انسان موضحة فسقط شعررأسه أوذهب عقله أو بصره أوسمعه أوكلامه أوشمه أوذوقه أوجاعه أوايلاده فلاشك في انه يجب عليه ارش هذه الاشباءوهل بحبب علية أرش الموضحة أميدخل في ارشها عندهم الايدخل ارش الموضحة الافي الشعر والعقل ولا ىدخلفهاو راءذلك وقالأبو يوسف رحمهالله في الاملاءيدخل في الكل الافي البصر وقال الحسن بن زيادرحمـــه الله لايدخل الافى الشعر فقط وقال زفر رحمه الله لايدخل في شي من ذلك أصلا (وجه) قوله أن الشجة واذهاب الشعر والعقلوغيرهماجنايتان مختلفتان فلايدخل احداهمافي الاخرى كسائر الجنايات من قطع اليدين والرجلين ونحوذلك (وجه) قول الحسن رحمه اللهانهماجنايتان اختلف محلهما والمقصودمنهما فلايدخل آرش احداهما في الاخرى كارش اليدين والرجلين ولابي بوسف أن السمع والكلام والشم والذوق وبحوهامن البواطن فيدخل فيهاارش الموضحة كالعقل (وأما) البصرفظاهرفلايدخُّلفيه الموضحة كاليــدوالرجل وهــذا الفرق يبطل بالشعرلانه ظاهر ويدخل ارش الموضحة فيهولا بىحنيفة ومحمدرحمهما الله تعالى الفرق بين الشعر والعمقل وبين غيرهما ووجههأن فيالشعرالجناىة حلت في عضو واحد بفعل واحد بسببواحد (وأما) اتحــادالعضوفلاشك فيهلانكلذلك حصل في الرأس (وأما) العقل فلانه لم يوجدمنه الاالشجة (وأما) اتحادالسبب فلان دية الشعر تجب بفواتالشعر وارشالموضحة يحب بفواتجزءمن الشعر فكان سببوجو بهاواحدافي دخل الجزء في الكل كااذاقطع رجل اصبع رجل فشلت اليدان ارش الاصبع يدخل في دية اليد كذاهذا وفي العقل الواجب دية النفس من حيث المصنى لان جميع منافع النفس يتعلق به فكان تفويته تفويت النفس معنى فكان الواجب دبة النفس فيدخل فيهارش الموضحة كمااذآشجرأسهموضحة فسرى الىالنفس فمات والقمسبحانه وتعمالي أعلم (وأما) السمعوالبصر والكلامونحوها فقداختلفالسببوالمحسللانسببالوجوبفيكل واحدمنهما تفويت المنفعة المقصودة منه فاختلف المحل والسبب والمقصود فامتنع التداخل وقدر وي عن سيدناعمر رضي الله عنمه انه قضي في شجة واحمدة بار بع ديات فان اختلفا في ذهاب البصر والسمع والكلام والشم فطريق معرفتها اعتراف الجانى وتصديق المجنى عليه أونكوله عن اليمين وقديعرف البصر بنظر الاطباء بان ينظر اليه طبيبان عدلان لانه ظاهرتمكن معرفته وقدقيل يمتحن بالقاءحية بين يديه وفى السمع يستغفل المدعى كيار ويعن اسهاعيل بن مماد ابن أبى حنيفة رضى الله تعالى عنهم ان رجلا ضرب امرأة فادعت عنده ذهاب سمعها فتشاغل عنها بالنظر في القضاء ثم التفت اليهاوقال ياهمذه غطى عورتك فجمعت ذيلها فعلم انها كاذبة في دعواها وفي الكلام يستغفل أيضاوفي الشميخت بربالروائح الكريهمة وسواءذهب جميع هذه الاشمياء بالشجة أوذهب بعضها دون البعض الاجناع والافتراق في هذا سواء لان التداخل فه ايجري فيه التداخل ليس للكثرة بل لماذكر نامن المعني وانه لا يوجب الفصل بين الاجتماع والافتراق ولاتدخل ديات هذه الاشياء بعضها في بعض الاعند السراية انه يسقط ذلك كله وعليهدية النفس لاغيرلماذكرناان كلواحدمن هذه الاشمياءمن السمع والبصر والكلام ونحوها أصل بنفسه لاختصاصه يمحل مخصوص ومنفعة مقصودة فلايجعل تبعالصاحب فيالارش واعاد خلت اروشها في دية النفس عنمدالسرايةلانالاعضاءكلهاتا بعةللنفس فتدخلار وشهافي ديةالنفس ثمانكانالاول خطأ تتحمل العاقلةوان كانعممدأ فدية النفس في ماله وكل ذلك في ثلاث سنين وسواء كانت الشجة موضحة أوها شمة أومنقلة أوآمة فالشجاج كلهافي التداخل سواءلان المعني لايوجب الفصل وسواءقلت الشجاج أوكثرت بعدأن لايجاو زارشها الدية حتى لوكانت آمتين أوثلاث أوام وذهب منهاالشعر أوالعقل يدخل ارشهافى الشعر والعقل وانكانت أربع أوام يدخل قدرالدية لاغير و يجب فيهادية و ثلث دية لان الكثير لا يتبع القليل فيادون النفس وعلى قول زفر رحمه الله عليه ديتان و ثلث دية لانه لا يرى التداخل في الشجاج أصلاو رأسا ولوسقط بالموضحة بعض شعر رأسه ينظر الى ارش الموضحة وان كان أحدهما أكثر الى الموضحة وان كان أحدهما أكثر يدخل الاقل في الا كثر أيهما كان لا نهما يجبان لمعنى واحد في تداخل الجزء في الجلة ولوكانت الشجة في حاجب فسقط و بمينب يدخل ارش الموضحة في ارش الحاجب وهو نصف الدية كايدخل في ارش الشعر لما قلنا وهذه المسائل من الشجاج الحطأ (فاما) إذا كانت الشجة عمد أفذهب منها الدية أوالشعر أوالسمع أوغيره ففيه خلاف

ذكرناه فيما تقدم والله سبحانه وتعالى أعلم

﴿ فَصَلَ ﴾ ومما يلحق بمسائل التــداخل ما اذا قطعت اليدوفيها اصبع واحدة أواصبعان أوثلاث أوأكثرمن ذلك أوأقل وجلة المكلام فيه انداذاقطع الكف وفها ثلاث أصابع فصاعد أتجب دية الاصابع ولاشيءف الكف فى قولم جيعالان الكف تبع لجيع الاصابع بدليل اله اذاقطع الكف يجب عليه ارش الاصابع لاغير ولا يجب لاجل الكفشيء فاذابقي أكترالإصابع فللاكثرحكم الكلوان بقيمن الكف أقلمن شلاث أصابع يحبارش مابقي منهاوان كان مفصلا واحداً ولايحب في الكف شيء في قول أي حنيفة والاصل عنداً بي حنيفة رحمالله اندابقي من الاصابع شيءله ارش معلوم ولومفصلا واحدا دخل ارش اليدفيه حتى لولم يكن في الكف الا ثلث مفصل من أصبع فيها ثلاث مفاصل فقطع انسان الكف فعليه ثلث خمس دية اليدولوكان فيها اصبع واحدة فعليه عمس دية اليدولوكان فيها أصبعان فعليه خمسادية اليدوفي قول أبي يوسف ومحدر حمهما الله تعالى في الروامة المشهورةعنهما يدخل القليل فيالكثيرأجما كان فينظرالي حكومة الكفواليارشما بقيمن الاصابع فيدخل أقلهمافيأ كثرهماأيهماكان لانالقليسل يتبع الكثيرلا عكسافيدخل القليسل في الكثير ولايدخسل الكثير في القليل (وجه) قول أبي حنيفة رحمه الله انما بقي من الاصابع أومن مفاصلها فهو أصل لان له ارشامقدراً والكف ليس لهارش مقدر وهى متصلة بالاصابع فيتبعها في ارشها كم يتبع جيم الاصابع أوأ كثرها ونظيرهذا ماقالوا في القسامة انهما بقى واحدمن أهل الحلة فالقسامة عليهم لاعلى المشترين وكذلك الوصبية لولد فلان أنهما بقي له ولدمن صلبهوانكانواحدالابدخلولدالولدفيالوصية وقالأنو يوسفاذاقطعكفألاأصا بعرفيهافعليه حكومة لايبلغ بهاارشاصبعلان الواحدة يتبعها الكف فيقول أي حنيفة رحمه الله والتبع لايساوي المتبوع في الارش ولوقطم اليدمع الذراع من المفصل خطأ فني الكف مع الاصابع الدية وفي الذراع حكومة العدل في قولهما وقال أبو يوسف تجب دية اليدوالذراع تبع وهوقول ابن أى ليلى رحمه الله واحتجا بقوله عليه الصلاة والسلام وفي اليدين الدية وفي احداهما نصف الدية واليدعبارة عن العضو المخصوص من رؤس الاصابع الى المنكب ولان ماليس له ارش مقدراذااتصل بماله ارشمقدر يتبعه في الارش كالكف مع الاصابع (وجمه) قولهما أن الدية انما تجب في الاصابع والكفتا بعسة للاصابع بدليسل انهاذا أفردالاصابع بالقطع يحبب نصف الدية ولوقطعها مع الكف لايجبآلانصفالديةأيضاً فلوجعل الذراع تبعالكان لايخلو اماان يجعل تبعاً للاصابع (واما) أن تجعل تبعاً للكف لاسبيل الى الاوللان بسهما عضو فاصل وهوالكف فلايكون تبعالها ولاوجه للثاني لان الكف تابعةفي نفسها فلاتستتبع غيرها وعلى هذاالخلاف اذاقطع اليدمن المنيكب والرجل من الورك أوقطع اليدمن العضد والرجل من الفخذ والاصل عندأبي حنيفة ومجدعليهما الرحمة ان أصابع اليدلا يتبعها الاالكف فلا يدخل في ارشهاغيرارشالكف وكذلك أصابع الرجل لايتبعهاغيرالقدم فلايدخل فى ارشهاغيرارش القدم والاصل عندأبي يوسف وابن أبى ليلي ان مافوق الكف من اليدتبع وكذامافوق القدم من الرجل تبع فيدخل ارش التبع فى المتبوع كمايدخل ارش الكف فى الاصابع (وأما) الجراح فني الجائفة ثلث الدية لمار وى عنه عليه الضلاة

والسلامانه قال في الجائفية ثلث الدية فان نفيذت الى الجانب الا خرفهما جائفتان وفهما ثلثا الدية وقدر وي عن سيدنأأى بكرالصديق أندحكم في حائفة نف ذت الى الجانب الا خر بثلثي الدبة وكان ذلك بمحضرمن الصحابة الكرام ولمينقل انه خالفه في ذلك أحدمهم فيكون اجساعا وعلى هذا يخرج مااذارمي امرأة بحجر فأصاب فرجها فافضاها بدبان جعل موضع البول والغائط واحدأوهي تستمسك البول ان عليه تلث الدبة لان هذا في معني الجائفة وجمسلة الكلام ان المفضأة لا يخلو ( اما ) انكانت أجنبية (واما) انكانت زوجته والافضاء لا يخلو (اما) أن يكون بالا له (واما) أن يكون بالحجر أو بالخشب أوالاصبع ومايحرى بحراه فان كانت أجنبية والافضاء بالآلة فانكانت مطاوعة ولم يوجد دعوى الشبهة لامن الرجل ولامن للرأة فعلهما الحدلوجود الزنامهما ولامهرعلي الرجل لان العقرمع الحدلا يجتمعان ولاارش لهابالا فضاءسواءكانت تستمسك البول أولا تستمسك لان التلف تولدمن فعل مأذون فيهمن قبلها فلا يجب به الضمان كالوأذنت بقطع يدها فقطعت لاضان على القاطع كذاهذاوان كان الرجل يدعى الشبهة سقط عنه الحدوعنها أيضا وعلى الزوج العقر لان الوطء لايخلومن ايجاب حداوغرامة ولاارش لها بالافضاء لماذكرنا وانكانت مستكرهة فان لميدع الرجل الشهة فعليه الحدلوجود الزنامنه ولاحد عليهالعدم الزنا منها ولاعقر على الرجل لوجوب الحدعليم والحدمع العقر لا مجتمعان وعلى الرجل الارش بالافضاء لعدم الرضامنها بذلك ثمانكانت تستمسك البول ففيسه ثلث الدية لانه جائفة وان كانت لا تستمسك البول ففسه كمال الدبة لوجود اتلافالعضو بتفويت منفعة الحبس وانكان الرجال دعى الشهة سقط الحدعت للشبهة وعنهاأ يضالوجود الا كراه ولها الارش بالافضاء لماذكرنا ثمانكانت تستمسك البول فليا ثلث الدية لانهاحائفة وكالبالمه وان كانتلاتستمسك فلهاالدية ولامهر لهافى قولهما وعندمجمدر حمالله لهالمهر والدية وجه قولهان سبب وجوب المهر والدية مختلفلان المهر يحبباتلاف المنفعة والدية تحبباتلاف العضوفلابدخل أحدهمافي الآخر ولهذابم يدخل المهرفي ثلث الدية فهااذا كانت تستمسك البول حتى وجب عليه كمال المهرمع ثلث الدية كذاهـ ذاولهما أن سبب الوجوب متحدلان الدية تجب باتلاف هذا العضو والعقر يجب باتلاف منافع البضع ومنافع البضع ملحقة باجزاءالبضع فكانسبب وجوبهما واحدافكان المهرعوضاعن جزء من البضع وضمان الجزءوالكل اذاوجد السبب واحديد خل ضمان الجزءفي ضمان الكل كالاب اذا استولد جارية ابنه انه لاينزمه العقر ويدخسل في قيمة الجارية لماقلنا كذاهذا وأماوجوبكمال المهرمع ثلثالدية حالةالاستمساك فعلى رواية الحسن عن أبىحنيفة رضى الله عنهما لا يجمع بينهما بل الاقل يدخل في آلا كثر كالدخل ارش الموضحة في دية الشعر فكانت المسئلة ممنوعة ولئن سلمناعلي ظاهر الرواية فسلا يلزم لان المنافي لضمان الجزء هوضمان كل العين وثلث الدية ضمان الجزء وضمان الجزءلا يمنع ضمان جزءواحد هذا اذا كان الافضاء بالاكلة ( فاما ) اذا كان بغيرها من الحجر ونحوه فالجواب في هذا الفصل في جميع وجوهه كالجواب في الفصل الاول في الوفاق والخلاف والجم بين الضمانين وعدمالجم الاان الارش في هذا الفصل بحب في ماله وفي الفصل الاول تتحمله العاقلة لان الافضاء بالالله يكون في معنى الخطأ و بغيرها يكون عمدا وقال بعض مشامخنا لاوجه لا يجاب المهر في هذا الفصل لان وجوبه متعلق بقضاءالشبهوة ولإيوجيد وقال بعضهم يحبب ويلحق غيرالا لة اللاكة تعظمالام الابضاع كماالحق الايلاج بدون الانزال بالايلاج مع الانزال في وجوب الحدد وغيره من الاحكام مع قيام شهدة القصور في قضاء الشهوة تفخيالشان الفر و جوالله سبحانه وتعالى أعلم هــذا اذا كانت المرأة أجنبيــة ( فاما ) اذا كانتز وجته فافضاها فلاشئ علىه سواء كانت تستمسك البول أولا تستمسك في قولهما وقال أبو يوسف ان كانت لا تستمسك البول فعلمه الدية في ماله وان كانت تستمسك فعلمه ثلث الدية في ماله ( وجه) قوله أنه مأذون في الوطء لا في الا فضاء فكانمتعدىافىالافضاء فكانمضموناعليمه (ولهما) ازالوطءمأذونفيمهشرعافالمتولدمنهلا يكون

مضــمونا كالبكارةولووطيُّ ز وجته فماتتفلاشيءعليه في قولهما وقال أبو يوســفعلىعاقلته الدية ( وجه ) قوله على تحوماذ كرنافي الافضاءانه مأذون في الوطء لافي القتل وهذاقتل فكان مضمونا عليه الاان ضمان هذا على العاقلة وضمان الافضاء في ماله لان الافضاء لا يكون الابالجاو زة عن المعتاد فكان عمدا فكان الواجب مه في ماله ( فأما ) القتل فغير مقصود بهذا الفعل في معنى الخطأ فتتحمله العاقلة ( وأما ) وجه قولهما فعلى نحوماذكرنا فيالافضاء ولو وطئها فكسر فخسذهاضمن فيقولهم جمعالانالكسم لابتولدمن الوطءالمأذون فسيه بل هوفعل مبتدأ فكان فعلاتعــديامحضافكان مضموناعليــهواللهسبحانه وتعـالىأعــلم ( وأما ) سائرجراح البــدن اذا ىرئت وبقى لهاأثرففها حكومة العدل وان لمببق لهاأثرفلاشي فهافى قول أبى حنيفة رضى الله عنه على مابينا في الشجة وان مات فالجراحة لاتخلو ( اما ) ان كانت من واحد ( واما ) ان كانت من عدد فان كانت من واحد ففها القصاص ان كانت عمدا والدية ان كانت خطأ وان كانت من عدد فالجراحة المجتمعة من أعداد ( اما ) ان كانت كلهامضمونة ( واما ) انكان بعضهامضموناوالبعض غيرمضمون فان كان الكل مضمونابان جرحه رجل جراحة وجرحه آخرجراحة أخرى خطأف ات من ذلك كله كانت الدبة عليهما نصفين وسواءجر حيه أحدهما جراحةواحدة والاخرجرحهجراحتين أوأ كثرلا ينظرالي عددالجراحات واعامنظرالي الجارحلان الانسان قديموت من جراحة واحدة ويسلمن عشرة وقديموت من عشرة ويسلمن واحدة حتى لوجر حدأحد هماجراحة واحدة والاسخرعشر جراحات فمات من ذلك كانت الدية بينهما نصفين لماقلنا وكذلك اذاجر حه رجل جراحة واحدة وجرحه آخرجراحتين وآخر ثلاثاف اتمن ذلك كله كانت الدية بينهم أثلاثالم اقلنا وعلى هذا يخرج مااذا جرحه رجل جراحة واحدة وجرحه آخر عشرجراحات فعفاالحجر وحاللجار حىن جراحة واحدةمن العشر وما يحدث منهاثم مات من ذلك ان على صاحب الجراحة الواحدة نصف الدية وعلى صاحب العشرة الربع ويستط الربعلانه لماسقطاعتبار عددالجراحات كانت الجراحة الواحدة كالعشر في الضمان ثم لماعفاعن واحدةمن الجراحات العشرانقسمت العشرفيتغير حكها فصار لتسعة منهاالر بع وللواحدة الربع فسقط بالعفوعن الواحدة من العشرةالربعو بقىالر بعتبعاللتسعةوانكانالبعضمضموناوالبعضغيرمضمونينةسمالضمان فيسقط بقدر ماليس بمضمون ويبقى بقدرالمضمون وعلى هذا يخرجمااذاجر حرجلاجراحةوجرحه مسبع فمات من ذلك ان على الرجل نصف الدية ونصفها هدر لانه مات بحراحتين احمد أهمامضمونة والاخرى ليست بمضمونة فانقسم الضمان فسقط بقدرغيرالمضمون وبعى بقدرالمضمون وكذلك لوجرحه الرجل جراحت ين والسبع جراحة واحدةأوجرحهالسبعجراحتين والرجل جراحةواحدةفمات من ذلك انه يحبب على الرجل نصف آلدية ويهدر النصفلانه لاعبرة لكدرة الجراحة لمابينا وكذلك لوجرحه رجل جراحة وعقره سبع ونهشته حية وخرجيه خراج وأصابه حجر رمت بهالر يحفات من ذلك فعل الرجل نصف الدية و يهدر النصف والاصل انه يجعل الجراحات التي ليس لهاحكم يلزم أحدا كجراحة واحدة ويصيرك أنهمات من جراحتين احداهمما مضمونة والاخرىغيرمضمونة فيلزم الرجل نصف الديةو يبطل نصفها سواء كثرعد دالهدرأ وقل هوكجر احة واحدة لان الهدرله حكم واحذفصار كجراحات الرجل الواحدانهافي الحكم كجراحة واحدة كذاهبذا وكذلك لوحرجيه رجل جراحة وجرحه آخرجراحة أخرى ثم انضم الى ذلك شيء مماذكر ناانه لاحكم له يلزم فاعله فان على كل رجل ثلث الدية ويهدر الثلث لماذكرنا ان الهدرمن الجراحات وان كثرفهو كجر احة واحدة وكل واحدة من جراحتي الرجلين مضمونة فقدمات من ثلاث جراحات جراحتان منهامضمونتان وجراحة هدر فتقسم الدية أثلاثا فيسقط قدرماليس بمضمون وهوالثلث ويبقى قدرالمضمون وهوالثلثان فانكان لبعض الجناة جنامات مختلفة الاحكام فانه يقسم مايخصه على جناياته بعد ماقسم عدد الجناية على أحكام الجنايات وذلك نحو رجل أمر رجلاأن يقطع يده لعلة بها

ثمان المأمورجر حالا كرجراحة أخرى بغيرأمره تمجرحه رجلان آخران كلواحدمنهما جراحة تمعقره سبع ثم بهشته حية وخرج به خراج فمات من ذلك كله تقسم الدية أر باعالان الموت حصل من أر بعجنا يات لان الهدر من الجنايات لهاحكم جناية واحدة وجراحتا المأمو ر وان اختلف حكهما فانهما حصلامن رجل واحدف لديثبت لهمافىحق شركائه الاحكمجناية واحدةفثبت ان الموتحصل من أربعجنا يات فكانت قسمة الدبة أرباعاهدر الربعمنها وبقيت ثلاثة أرباع تقسم على الجنايات الثلاثة فيكون على كل واحدمنه سمالر بع ثم ما أصاب الما أمور بالقطع تقسم حصته وهى الربع على جراحتيه فاحداهمامضم ونةوهى التي فعلها بف يرأمرا لمجروح والاخرى غير مضمونة وهىالتي فعلها بأمره وهى القطع فيسقط بقدرماليس بمضمون وهو نصف الربع وهوالثمن وبتي قدر ماهو مضمون وهونصف الربع الاخر وهوالنمن الاخر والتسبحانه وتعالى أعلم ولوان رجلا أمرعشرةأن يضر بواعبده أمركل واحدمنهمأن يضر بهسوطافضر بهكل واحدمنهم ماأمره تمضر بهرجل آخر إيأمره سوطأ فمات من ذلك كله فعلى الذي إيؤمر ارش السوط الذي ضربه من قيمته مضرو باعشرة أسواط وعليه أيضاجز ممن أحدعشرجزأمن قيمتممضر و باأحدعشرسوطاواعا كانكذلك ( أما )وجوبارشالسوطالذي ضربه فلانه نقصه بالضرب فيلزمه ضمان النقصان ( وأما ) اعتبارقيمة العبدمضر و باعشرة أسواط فلانه ضر به بعدماانتقص من ضرب العشرة وذلك حصل من فعل غيره فلا يكون عليه واعاعليه ضان ما نصه سوطه الحادي عشرمن قيمته لذلك اعتبرت قيمته وهومضر وبعشرة فيقوموهوغ يرمضر وبو يقوموهومضر وبعشرة أسواط فيـــــلزم الذى لم يؤمر بالضرب ذلك القدر ( وأما ) وجوب جزءمن أحدعشر جزأ من قيمته فلانهمات منأحــدعشرسوطا كلسوطحصــل ممنيتعلق بفعلهحكم فىالجلة وهوالاكدىفا نقسم الضمان علىعــددهم ثم ما أصاب العشرة سقط عنهم لحصوله باذن المالك وما أصاب الحادى عشرضمنه الذى إيؤمر بالضرب لا مهضرب بغيرادن المالك (وأما )اعتبار تضمينه مضرو باباحد عشرسوطا فلان البعض الحاصل بضرب العشرة حصل فعل غيره فلا يكون عليه فيمانه ( وأما )السوط الحادى عشر فلانه قدضمن نقصانه مرة فلا يضمنه ثانيا وانما لم يدخل نقصان السوط فهاوجب عليمه من القيمة لانكل واحمدمنهما ضان الجزء وضان الجزءاذا تعلق بسبب واحد لايدخل أحدهمافيالا خربخلاف مااذاضر بهواحدومات منذلك انه يضمن القيمةدون النقصان لانه اجتمع هنالتضمان جزءوضمان كلفيدخل ضمان الجزءفي ضمان الكللاتحاد سبب الضانن هذااذاأم المولى عشرة أن يضربه كلواحدمنهم سوطافان كان المولى هوالذي ضربه عشرة أسواط بيده ثمض به أجنب سوطاثم ماتمن ذلك كله فعلى الاجنسي مانقصه السوط الحادي عشرمن قيمته مضرو بإبعشرة أسواط وعليمه أيضا نصف قيمته مضرو بأحدعشر سوطاا ماوجوب ضان نقصان السوط واعتبار قيمته مضرو مابعشرة أسواط فلماذكرنا( واما) وجوب نصف قيمته فلانه مات من سوطين في الحاصل لان ضرب الاسواط العشرة من المولى بمنزلةجناية واحدةلانها حصلت من رجل واحدوالجنايات من واحدوان كثرت فهي فيحكرجنابة واحدة فصار كانه مات من سوطين سوط المولى وسوط الاجنى وسوط المولى ليس عضمون وسوط الاجنى مضمون فسقط تصف القيمة وثبت نصفها (وأما) اعتبار قيمته مضرو باأحد عشر سوطا وعدم دخول ضان النقصان في ضان القيمة فلماذكرنا في المسئلة المتقدمة رجل أم غيره أن يحبر حهجراحة واحدة فجرحه عشر جراحات وجرحه آخر جراحة أخرى واحدة بغيرأمره ثمعفاالمجرو حلصاحبالعشرةعن واحدةمن التسعالتي كانت بغيرأمره ثممات المجروح من ذلك كله فعملي صاحب الجراحة الواحمدة نصف الدمة وعلى صاحب العشرة ثمن الدية لان نصف الدية على صاحب الجراحة الواحدة والنصف الاخر تعلق بصاحب العشرة واحدة منها بأمر المجر و حفصار عليه الربع ثمانقسم ذلكبالعسفوفسقط نصفه وهوالثمن وبقى عليهالثمن واللهسبحانه وتعالىأعلم هسذا اذاكان المجنى عليهحرا ذكرافامااذا كانأنني حرةفانه يعتبرمادون النفس منهاىديتها كديتهاقل أوكثرعندعامةالعلماءوعامةالصحابة رضي الله عنهم وعن الن مسعود رضي الله عنسه انه قال تعاقل المرأة الرجل فها كان ارشه فصف عشر الدية كالسن والموضحةأي ماكان ارشدهذا القدر فالرجل والمرأة فيدسواء لافضل للرجل على المرأة وعن سعيد س المسيب اند قال تعاقل المرأة الرجل الى ثلث ديتها أى ارش الرجل والمرأة الى ثلث ديتها سواء وهومذ هب أهل المدينة ويروون انه على الصلاة والسلام قال تعاقل المرأة الرجل الى ثلث ديتها وهــذا نص لا يتحمل التأويل واحتج ابن مسمعود رضى اللمعنه محديث الغرةانه عليمه الصلاة والسسلام قضي في الجنين بالغرة وهي نصف عشر الدية ولم يفصل عليه الصلة والسلام بين الذكر والانثي فيدل على استواء أرش الذكر والانثي في هذا القدر ( ولنا ) انه بنصف مدل النفس بالاجماع وهوالدية فكذابدل مادون النفس لان المنصف في الحالين واحدوهوا لانوثة ولهذا ينصف مازادعلى الثلث فكذا الثلث ومادونه ولان القول عاقاله أهل المدينة يؤدى الى القول بقلة الارش عند كثرة الجنامة وانه غيرمعقول والى هذا أشار ربيعة ن عبدالرحمن المعر وف بربيعة الرأى رحمه الله فانه روى انه سأل سعيد بن المسيب عن رجل قطع أصبع المرأة فقال فها عشر من الابل قال فان قطع ثلاثة قال ففها ثلاثون من الابل قال فان قطعأر بعمة فقال عشرون من الابل فقال ربيعة لماكثرت جروحها وعظمت مصيبتها قل أرشها فقال أعراقي أنتقال لابل جاهل متعلم أوعالممتبين فقال هكذاالسنة ياابن أخى وعني به سنه زيدبن ثابت رضي الله عنه أشارر بيعة الى ماذكر نامن المعني وقبله سعيد حيث إيعترض عليه وأحال الحكم الى السنة و بهذا تبين ان روايتهم عنه عليه الصلاة والسلامة تصعراذلوصحت لمااشتبه الحديث على مثل سعيد ولاحال الحكم الى قوله عليه الصلاة والسلام لاالى سنة زيدرضي الله عنه فدل ان الرواية لا تكاد تثبت عنه عليه الصلاة والسلام وأماحد يث الفرة في الجنين فنقول بموجبه ان الحكم في ارش الجنين لا يختلف بالذكورة والانوثة وانما الكلام في ارش المولود والحديث ساكت عن سيانه ثم نقول احتمل الهعليه الصلاة والسلام لم يفصل في الجنين بين الذكر والانثى لان الحكم لا يختلف ويحتمل اله لم يفصل لتعذرالفصل لعدماستواءالخلقةفلا يكون حجةمعالاحتهال هذا الذىذكرنااذا كان الجانى حراوالجني عليسه حرا فأمااذا كان الجانى حراوالجني عليه عبدا فالأصل فيه عندأ بي حنيفة رضي الله عنه ماذكرنا في الفصل المتقدم ان كل شيءمن الحرفيه قدرمن الدية فمن العبد فيه ذلك القدرمن قيمته سواءكان فما يقصدبه المنفعة أوالجال والز منةفي رواية عنه وفي رواية فما يقصديه الجال والزينة يحب النقصان وعندهما في جميع ذلك يحبب النقصان فيقوم المبديحنيا عليه ويقوم غيرمجني عليه فيغرم الجانى فضلما بين القيمتين وقد بيناوجه الروايتين عنه و وجه قولهما فى الفصل الاول ﴿ فَصِلَ ﴾ وأماشرائط الوجوب فهوان تكون الجنابة خطأ اذا كانت الجنابة فهافي عمده القصاص فان كانت ممالا قصاص في عمده يستوى فيه الخطأ والعمد وقدمر بيان الجنايات التي في عمدها القصاص ومالا قصاص

و فصل و أمابيان الجناية التى تتحملها العاقبة والتى لا تتحملها فيمادون النفس فنقول لا خسلاف انه اذا بلغ ارش الجناية فيمادون النفس من الاحرار نصف عشر الدية فصاعدا وذلك خسمائة في الذكور ومائتان و خمسون في الانات تتحمله العاقلة واختلف فيمادون ذلك في الرجل والمرأة قال أصحابنار جمهم الله تعالى يكون في مال الجانى ولا تتحمله العاقلة وقال الشافعي رحمه الله تمالى العاقلة تتحمل القليل والكثير ( وجه ) قوله ان التحمل من العاقلة لتفريط منهم في الحفظ والنصرة وهذا المدنى لا يوجب الفصل بين القليل والكثير ( ولنا ) ان القياس بأى التحمل لان الجناية حصلت من غيرهم وانحاعر فناذلك بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بارش الجنين على العاقبة وهو المرة وهي نصف عشر الدية فيق الامر فيمادون ذلك على أصل القياس ولان مادون ذلك ليس له ارش مقدر بنفسه فاشبه ضمان الاموال فلا تتحمل ضمان المال ولا يلزم على هذا ارش الانحلة فان لها ارشا

مقدراوهو ثائدية الاصبع فينبغي إن تتحمله العاقلة لان الاعلة لس لهاارش مقدر بنفسها بل بالاصبع فكانت جزأ مماله ارش مقدروهو الآصبع فلا تتحمله العاقلة تمما كان ارشه نصف عشر الدية الى ثلث الدية يؤخذ من العاقلة نى سنة واحدة استدلالا بكال الدية فإن كل الدية تؤخذ من العاقلة في ثلاث سنين لا جماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك فان سيدناعمر رضى الله عنه قضى بالدية على العاقلة في ثلاث سنين ولم يذكر عليه أحدمن الصحابة فيكون اجماعا فكلما كان من الارش قدر ثلث الدبة يؤخذ في سنة واحدة لان في الدية الكاملة هكذا فاذا از دادالارش على ثلث الدة فقدر الثلث يؤخذ في سنة والز مادة في سنة أخرى لان الزيادة على الثلث في كل الدية تؤخذ في السنة الثانية فكذلك اذا انفردت فانزادعلى الثلثين فالثلثان في سنتين ومازادعلى ذلك في السنة قياساعلى كالدية والله تعالى أعلم ( وأما ) مادون النفس من العبيد فلا تتحمله العاقلة بالاجماع لان مادون النفس من العبيد له حكم الاموال لماذكرنافيما تقدم ولهذالا يحب فيه القصاص وضمان الماللا تتحمله العاقلة والله سبحانه وتعالى أعلم ﴿ فَصَلَ ﴾ وأماالذي يجب فيه ارش غيرمقدر وهوالمسمى بالحكومة فالكلام فيه في مواضع في بيان الجنايات التي تحيب فهاالحكومة وفي تفسيرا لحكومة أماالاول فالاصل فيهان مالاقصاص فيمه من الجنايات على مادون النفس وليس لهار شمقد رففيه الحكومة لان الاصل في الجناية الواردة على محسل معصوم اعتبارها بايجاب الجامرأو الزاجرماأ مكن اذاعرف هذافنقول في كسرالعظام كلها حكومة عدل الاالسن خاصة لان استيفاء القصاص بصفة المماثلة فيماسوي السن متعذرو فميردالشرع فيعبارش مقدرفتجب الحكومة وأمكن استيفاءالمثل في السن والشرع و ردفهابارشمقدرأ يضافلرتجبفيهاالحكومة وفيلسانالاخرس والعينالقائمةاالذاهبنورها والسزالسودآء القائمة واليدالشلاء والرجل الشلاءوذ كرالخصي والعنين حكومة عدللانه لاقصاص في هذه الاشياء وليس فها ارش مقدراً يضالان المقصودهم ناالمنفعة ولامنفعة فهاولازينة أيضا لان العين القائمة الذاهب نو رهالاجمال فها عندمن يعرفهاعلى ان المقصودمن هذه الاشياء المنفعة ومعنى الزينة فهاتابع فلايتقدرالارش لاجله وفى الاصبع والسن الزائدة حكومة عدل لانه لاقصاص فها وليس لهاارش مقدرأ يضالآ نعدام المنفعة والزينة لكنهاجزءمن النفس وأجزاءالنفس مضمونة مع عدم المنفعة والزينة لماذكرنا (واما ) الصغيرالذي لم يمش ولم يقعد و رجله ولسانه وأذنه وأنفه وعينه وذكره فغى أنفه وأذنه كمال الدية وكذلك في يديه و رجليه اذا كان يحركهما وكذافي ذكره اذاكان يتحرك وفي لسانه حكومة العدل لاالدية وان استهل مالم يتكلملان الاستهلال صياح وأما العينان فانكان يستدل بشيءعلي بصرهما ففهمامثل عين المكبير واعاكان كذلك (أما) الانف والاذن فسلان المقصودمنه الجال لاالمنفعة وذلك يوجد في الصغير بكماله كما يوجــد في الكبير ( وأما ) الاعضاءالتي يقصد بهاالمنفعة فــلا يحبب فهما ارش كاملحتي يعلم صحتها بماذكر نافاذا علم ذلك فقدوجد تفويت منفعة الجنس في كل واحدمن ذلك فيجب فيه ارش كامل فاذالم يعلم يقع الشــك في وجودسبب وجوب كال الارش فلايحب الشــك ولايقال ان الاصــل هو الصحة والاس فةعارض فكانت الصحة ثابتة ظاهر الانالانسلم هذا الاصل في الصغير بل الاصل فيه عدم الصحة والسلامة لانه كان نطفة وعلقة ومضغة فمالم يعلم سحة العضوفه وعلى الاصل على ان هذا الاصل متعارض لان براءة دمة الجاني أصل أيضا فتعارض الاصلان فسقط الاحتجاج بالاصل على الصحة على ان الصحة ان كانت السحة ظاهرا بحكم الاصل لان الظاهر حجة الدفع لاحجة الاستحقاق كحياة المفقود الها تصلح لدفع الارث لالاستحقاقه وفىالظفراذانبتلاشيءفيه فىقول أبىحنيفةرضي اللهعنهلانهعادت المنفعةوالزينةوآن مات ففيه حكومة عدل لانهلاقصاص فيسه ولالهارش مقدر وكذا اذالبتعلى عيب ففيه حكومة عدل دون ذلك لان النابت عوض عن الذاهب فكأن الاول قائم ودخله عيب وكذلك قال أبو يوسف رحم الله اندانست أسودان فيم حكومة لما أصابمنالالمبالجراحةالاولىبناءعلىأصلهانالالممضمون وفىثدىالرجلحكومةالعدللانهلاقصاص فيه

ولاارش مقدرلانه لامنفعة فيهولاجمال فتجب الحكومة فيهماوفي أحدهما نصف ذلك الحكم وفي حلمة ثدييه حكمعدل دون مافي ثدييه لماقلنا وثدى المرأة تبع للحلمة حتى لوقطع الحلمة ثم الشدى فَن كان قبل البرء لا يحبب الا تصف الدية وان كان بعد البرء يجب نصف الدية في الحلمة والحكومة في الشيدي لان منفعة الثدى الرضاع وذلك يبطل بقطع الحلمة وكذلك الانف مع المارن حتى لوقطع المارن دون الانف تحب الدية ولوقطع مع المارن لاتحب الادبةواحدة ولوقطع المارن تمالا نففان كان قبل البرء نحب ديةواحدة وان كان بعدالبرءف وألمارن الديةوفي الانف الحكومة وكذلك الجفن معالاشفارحتى لوقطع الشفر بدون الجفن يحبب الارش المقــدر ولوقطع الجفن معهلا يجبذلك الارش كالكف مع الاصابع ولوقطع الشفر ثمالجفن فان كان قبل البرءفكذلك وانكان بعد البرءيجب فيالشفرارشه وفي الجفن الحكومة لانهقطع الشفر وهوكامل المنفعة وقطع الجفن وهو ناقص المنفعة فسلا يحب الاالارش الناقص وهوالحكومة ولوقطع أقامةطوع الارنبة ففيسه حكومة العسدل لان المقصودمن الانف الجمالوقمد نقصجماله بقطعالارنبسة فينتقصارشم وكذلكاذاقطع كفا مقطوعمةالاصابع لان المقصودمن الكف البطش وآنه لايحصل مدون الاصابع وكذلك اذاقطعذ كرامقطوع الحشفة لان منفعة آلذكر تزول بزوالها فلا يمكن ايجاب ارش مقدرولا قصاص فيه فتجب الحكومة (ولو) قطع الذكر والا تثيين فان قطعهما معابان قطعهمامن جانب عرضا بحب ديتان لانه فوت منفعة الجماع بقطع الذكر ومنفعة الانزال بقطع الانثيين فقد وجدتفو يتمنفعة الجنس فيقطع كلواحدمنهمافيجبفي كلوآحدمنهمادية كاملةوان قطع احدهما بعد الآخر بأن قطعهماطولافان قطعالذكرأ ولانحب ديتان أيضادية بقطعالذكر لوجودتفو يت منفعة الجماع ودية بقطع الانثيين لان بقطع الذكر لآتنقطع منفعة الانتيين وهوالانزال لان الآنزال يتحقق مع عدم الذكر وان بدأ بقطع الانتيين ثمالذكر فغ الانتيين الدية وفي الذكر حكومة العدللان منفعة الانتيين كانت كاملة وقت قطعهما ومنفعة الذكرتفوت بقطعالا تثيين اذلا يتحقق الانزال بعدقطع الانثيين فنقص ارشه ولوحلق رأس رجل فنبت أبيض فلاشي فيـــه في قول أبي حنيفة رضي الله عنه (وقال) أبو يوسف فيه حكومة عدل وان كان عبداً ففيه ما نقص (وجه)قوله ان المقصودمن الشعر الزينسة والزينة معتبرة في الاحرار ولا زينسة في الشعر الابيض فلايقوم النابت مقام الفائت (وجه) قول أى حنيفة ان الشيب في الاحرار ليس بعيب بل هوجم ال وكال فلا يحب به ارش تخلاف العبيدفان الشيب فهم عيب ألايري انه ينقص النمن فكان مضمونا على الجاني وفيادون الموضحة من الشجاج حكومة عدل وكذاروي عن سيدنا عمر س عبدالعز يزر حمه الله تعالى انه قال مادون الموضحة خدوش فها حكم عدل (وكذلك) روى عن ابراهم النخعي رحمه الله تعالى ولانه لاقصاص فيه والشرعما وردفيه بارش مقدر فتجب فيه الحكومة والخلاف الذي ذكرنا في المتلاحمة بين أبي يوسف ومحدر حهما الله لا يرجع الى المعنى بل الى الاسم لان أبا يوسف لاعنعان تكونالشجةالتيقبل الباضعةأقلمنهاارشاوكذلك محد لاعنعآن تكونارشالشجةالتيذهبت فياللحر أكثر مماذهبتالباضعة زائدأعلىارش الباضعة فكانالاختسلاف بينهمافيالعبارة وفباسسوى الجائنفةمن الجراحات التي في السدن اذااندملت ولم سق لها أثرلا ثبي فهاعنداً بي حنيفة وعنداً بي يوسف رحمهما الله فيه ارش الالإوعند محدر حمالته أجرة الطبيب وقدمرت المسئلة وان يق لها أثرفه هاحكومة عدل وكذا في شعرسا أرالبدن اذا لم ينبت حكومة عدل وان نبت لاشي فيــه والته سبحانه وتعالى علم (وأما) تفسير الحكومة فان كان الجاني والمجني عليه عبدأ يقوم العبد بجنيا عليه وغيريجني عليه فيجب نقصان مابين القيمتين بلاخلاف وانكان الجاني والمجني عليسه حرأفقدذكرالطحاوى رحمه اللهانه يقوم الجني عليه لوكان عبدأ ولاجناية بهو يقوم وبه الجناية فينظركم بين القيمتين فعليه القدرمن الدية (وقال)الكرخي رحمه الله تقرب هذه الجناية الى أقرب الجنات التي لها ارش مقدر فينظر ذوا عدل من أطباء الجراحات كممقدارهذه همنافي قلة الجراحات وكثرتها بالحزر والظن فيأخذ القاضي بقولهما ويحكم من

الارش بمقداره من ارش الجراحة المقدرة (وجمه) ماذكره الطحاوى رحمه الله ان القيمة في العبدكالدية في الحر فيقدر العبدحر أف أوجب نقصا في العبد يعتبر به الحروكان الكرخي رحمه الله ينكرهذا القول ويقول هذا يؤدى الى أمر فظيع وهو ان يحب في قليل الشجاج أكثر مما يجب في كثيرها لجواز ان يكون نقصان شجة السمحاق في الموضحة العبد أكثر من نصف عشر قيمته فلو أوجبنا مثل ذلك من دية الحرلا وجبنا في السمحاق أكثر مما يوجب في الموضحة وهذا لا يصح والله سبحانه وتعالى أعلم

﴿ فصل ﴾ وأما الجناية على ماهو نفس من وجهدون وجه وهو الجنين بان ضرب على بطن حامل فالقت جنينا فيتعلق بها أحكام وجملةالكلام فيهان الجنسين لايحلو اماان يكون حرأبان كانت أمه حرةأ وأمة علقت من مولاها أومن مغر ور واماان يكون رقيةاً ولا يخلواماان القته ميتاوماان القتهحيافان كانحراً وألقتهميتافهيـــهالغرةوالكلام في الغرة في مواضع في بيان وجو بهاو في تفسيرها وتقديرها وفي بيان من تحب عليه وفي بيان من تحب له أما الاول فالغرة واجبة استحسانا والقياس انلاشي على الضارب لانه يحتمل ان يكون حياوقت الضرب وبحت مل انه لم يكن بان لم تخلق فيهالحياة بمدفلا يحببالضمان بالشك ولهذالا يحب في جنسين الهيمة شئ الانقصان الهيمة كذاهذاالاانهم تركوا القباس بالسنة وهوماروي عنمعيرة منشعبةرضي اللهعنهانه قالكنت بينجاريتين فضر بتاحداهما الاخرى بمسطح فالقت جنيناميتا وماتت فقضي رسول اللهصلي الله عليه وسلم على عاقلة الضاربة بالدية وبغرة الجنين وروى ان سيدناعمر رضي الله عنه اختصم اليه في املاص المرأة الجنين فقال سيدناعمر رضي الله عنه أنشدكم الله وذكرالحبر وقال فيمه فتمام عم الجنين فقال انه أشعر وقام والدالضار بة فقال كيف ندى من لاصاح ولا استمل ولا شربولا أكل ودممثل ذلك بطل فقال عليه الصلاة والسلام أسجع كسجع الكهان وروى كسجع الاعراب فيه غرة عبدأوأومة فقال سيدناعمر رضي الله عنهمن شهدمعك مذافقام محمد بن سلمة فشهد فقال سيدناعمر رضي الله عنه كدناان نقضي فيهابرأ يناوفهاسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و ر وي هذه القصة أيضاحمل بن مالك ابن النابغة ولان الجنين ان كان حيا فقد فوت الضارب حياته وتفويت الحياة قتل وان إيكن حيا فقدمنع من حدوث الحياة فيه فيضمن كالمغر و رلمامنع من حدوث الرق في الولدوجب الضمان عليه وسواءاستبان خلقه أو بعض خلقه لانه عليه الصلاة والسلام قضي بالغرة ولم يستفسر فدل ان الحكم لا يختلف وإن لم يستبن شيء من خلقه فلاشئ فيه لانه ليس بجنين انماهومضغة وسواءكانذكرأ أوأنثى لماقلناولان عندعدماستواءالخلقة يتعذر الفصلبين الدكر والانثى فسقطاعتبارالذ كورةوالانوثةفيه (وأما) تفسيرالغرةفالغرةفياللغة عبدأوأمة كذاقال أبوعبيدمن أهل اللغةوكذا فسرهارسولااللهصلى اللهعليه وسلم فيالحديث الذي روينا فقال عليه الصلاة والسلام فيه غرة عبد أوأمة فسرالغرة بالعبدوالامةوروى انه عليه الصلاة والسلام قضي في الجنين بغرة عبد أوأمة اوحمسائة وهذه الرواية خرجت تفسيراً للرواية الاولى فصارت الغرة في عرف الشرع اسها لعبداوامــــة يعدل خمسمائة او مخمسمائة وهذهالر وايةخرجت تفسيراللرواية الاولىثم تقديرالغرة بالخمسهائةمذهب أصحابنارحمهمالله تعالىوعنـــدالشافعي رحمدالله مقدرة بستهائة وهذافر عاصل ماذكرناه فهاتقدم لانهما تفقوا على ان الواجب نصف عشر الدية لكنهم اختلفوا في الدية فالدية من الدراهم عند نامقدرة بعشرة آلاف فكان نصف عشرها جمسائة وعنده مقدر باثني عشر الفأفكان نصف عشرهاستائة ثم ابتدأ الدليل على محةمذهبنا ان في بعض الروايات انه عليه الصلاة والسلام قضي في الجنين بفرة عبد أو أمة أو حمسها ئة وهذا نص في الباب (وأما) بيان من تجب عليه الغرة فالغرة تجب على العاقلة لمار وينامن الحديث انه عليه الصلاة والسلام قضي على عاقلة الضار بة بالدية و بغرة الجنين و روى ان عاقلة الضاربة قالوا أندى من لاصاح ولا استهل ولاشرب ولاأكل ودممثل هذا بطل وهــذايدل على أن القضاء بالدية كان عليهم

حيثأضافوا الديةالي أنفسهم على وجهالا نكار ولانهابدل نفس فكانت على العاقلة كالدية (وأمًا) من تحبباله فهى ميراث بين و رثة الجنين على فرآئض الله تبارك و تعالى عند عامـة العليماء وقال مالك رحمـه الله أنها لأتو رَثُوهي للاً مخاصة(وجــه)فولهانالجنــين فيحكم جزءمن أجزاءالام فكانت الجناية على الام فكان الارش لهاكسائر أجزائها (ولنا) إن الغرة بدل نفس الجنين و بدل النفس يكون ميراثاً كالدية (والدليل) على انهامدل نفس الجنين لا بدل جزءمن أجزاءالامان الواجب فيجنبن أمالولد ماهوالواجب فيجنين الحرة ولاخلاف في انجنين أمالولدجزء ولوكان في حكم عضومن أعضاءالام لكان جزأمن الامحرأو بقية أجزائها أمة وهذا لا يحوز (والدليل) عليه انه عليه الصلاة والسلام قضي بدية الام على العاقلة وبغرة الجنين ولوكان في معنى أجزاءالا ملا أفر دالجنين بحكم بل دخلت الغرة في دية الامة كااذا قطعت بدالًا مفاتت انه تدخل دية السيد في النفس وكذا لما أنكر تعاقلة الضارية عمل الدية إياهم فقالت اندي من لاصاح ولااستهل ولاشرب ولاأكل ومثل دمه بطل إيقل لهرالنبي عليه الصلاة والسلام اني أوجبت ذلك تجنايةالضار بةعلى المرآة لاتجنايتهاعلى الجنين ولوكان وجوب الارش فيه لكونه جزأمن أجزاءالام لرفع انكارهم عاقلنافدل ان الغرة وجبت مالجناية على الجنين لابالجناية على الام فيكانت معتبرة ينفسه لابالام ولايرث الضارب من الغرة شيئاً لانه قاتل بغير حق والقتل بغير حق من أسباب حر مان الميراث ولا كفارة على الضارب لانه عليهالصلاة والسلام لماقضي بالغرة على الضار بة لميذكر المكفارة معان الحال حال الحاجة الى البيان ولوكانت واجبة لبينها ولانوجو بهامتعلق بالقتل وأوصاف أخرى لميعرف وجودها في الجنين من الاعمان والكفر حقيقة أوحكما قالالله تعالى ومن قتل مؤمناً خطأ فتحر يررقبة مؤمنة وقال تبارك وتعالى وانكان من قوم بينكم و بينهم ميثاق أيكان المقتول ولم يعرف قتله لانه لم تعرف حياته وكذاا عانه وكفره محقيقة وحكما (أما) الحقيقة فلا شك في انتفائها لان الاعان والكفرلايتحققانمن الجنين وكذلك حكالانذلك واسطة الحياة ولمتعرف حياته ولان الكفارةمن باب المقادير والمقادير لاتعرفبالرأى والاجتهاد بلبالتوقيف وهوالكتاب العزيز والسنة والاجماع ولموجد في الجنين الذي الق ميتأشئ من ذلك فلاتحب فيه الكفارة ولان وجو بهامتعلق بالنفس المطلقة والجنبن نفسر من وجهدون وجه بدليل انهلا يحبب فيه كإلى الدية معرماان الضرب لووقع قتل نفس لكان قتلا تبسساً لامياشه ة والقتل تسبسالا يوجب الكفارةكحفر البئرونحوذلك وذكرمحمدرحموقال ولاكفارةعلى الضاربوان سقط كامل الخلق ميتاالاان يشاء ذلك فهو أفضل وليس ذلك عليسه عندناواجب وليتقرب الىالله تبارك وتعالى بمايشاء ان استطاع ويستغفر الله سبحانه وتعالى مماصنع وهذاقول أبي يوسف رحمه الله وقولنا كذاذ كرمحمد رحميه اللهلانه ارتكب يحظو رأفندب الىان يتقرب بالكفارة لمحوه هذا اذاالقتهميتا فامااذاالقته حيافمات ففيه الدية كاملة لايرث الضارب منها شدئا وعلمه الكفارة (أما) حرمان الميراث فلماقلناوأماوجوب الديةوالكفارة فلانه لماخر جحيافمات علم انه كان حياوقت الضرب فحصل الضرب قتل النفس وانه في معنى الخطأ فتجب فيه الدية والكفارة هذا اذاالقت جنبنا واحداً فامااذا القتجنينين فانكاناميتين فؤكل واحدمنهماغرة وانكاناحيين ثمماتافؤ كل واحدمنهماديةلوجودسبب وجوب كلواحدةمنهما وهوالاتلاف الاانه أتلفهما بضربة واحدةومن أتلف شخصين بضربة واحدة بحبب عليه ضمان كلواحدمنهما كإلوأفردكل واحدمنهمابالضربكافي الكبيرين فان القت أحدهم اميتا والأخرحياثم مات فعليه في الميت الغرة وفي الحي الدية لوجود سبب وجوب الغرة في الحنسين الميت والدية في الجنين الحي فيستوي فيه الجمفالاتلاف والافرادفيمه فانماتت الاممنالضر بةوخرج الجنين بعددلك حيا ثممات فعليه ديتان ديةفي الأموديه فيالجنين لوجودسبب وجوبهما وهو قتمل شخصين فانخرج بعدموتهاميتا فعليه ديةالام ولاشئ عليه في الجنين وقال الشافعي رحمـه الله يجبعليه في الجنين الغرة ( وجـه ) قوله ان أتلفهما جميعا فيؤا خــ ذبضمان كلواحدمنهما كالوخرج الجنين ميتاثم ماتتالام (ولنا) انالقياس يأبي كون الجنين مضمونا أصلا

لما بينامن احتمال عدم الحياة وازدادههنا احتمال آخر وهوانه محتمل انهمات بالضرب و محتمل انهمات بوت الام وانماعر فناالضان فيمهالنص والنص وردبالضان فيحال مخصوصة وهي مااذاخر جميتاقبل موت الام فسقط اعتبار أحدالاحتمالين فيتعينالثاني فينغ وجوب الضمان فيغيرهذهالحالةهذا اذاكان الجنبنج أفاما أذاكان رقيقافان خرج ففيه نصف عشرقيمته انكان ذكرأ وعشرقيمته انكان أنثي وروى عن أي يوسف ان في جنين الامة ما نقص الام وقال الشافعي رحمه الله فيه عشر قيمة الام أماال كالاممع أبي بوسف رحمه الله فبناء على أصل ذكرناه فها تقدم وهو انضان الجناية الواردة على العبدضان النفس أمضان المال فعلى أصلهماضان النفسحتي قالاانه لاتزادقيمته على ديةالحر بلتنقص ههناوكذا تتحمله العاقلة وعلى أصل أبي بوسف رحمه الله ضانها ضان المالحتي قال تبلغ قيمته بالغةما بلغت ولا تتحمله العاقلة فصارجننها كجنين الهيمة وهناك لابحب الانقصان الام كذاههنا (وأما)الكلاممع الشافعي رحمه الله فبناء على أن الجنين معتبر ينفسه أميامه وقدذكر ناالدلائل على انهمعتبر ينفسه لابامه فها تقدم والدليل عليه أيضاان ضان جنين الحرةموروث عنه على فرائض اللهعز وجل ولوكان معتبراً بامه لسلم لها كما يسلم لهاارش عضوها واذاثبت ان الجنين معتبر بنفسه وان الواجب فيه ضان فهذاالاعتبار يوجب ان يكون في جنين الامة اذا كان رقيقا نصف عشرقيمته ان كان ذكراً وعشرقيمته ان كان أنثى لان الواجب في الجنين الحرخمسائة ذكرا كان أوأنثي وهي نصف عشردية الذكر وعشرديةالانثي والقيسمة فيالرقيق كالدية فيالحر فيلزم ان يكون في الجنين الرقيق نصف عشرقيمته ان كان ذكر ااعتباراً بالحر وعشرقيم ته ان كان أنثى اعتباراً بالحرة وانخر جحياثم مات قيمته لماقلنا في الجنين الحر فان القت جنينين ميتين أوجنينين حيين ثم ماتافني كل واحدمنهما حالة الاجتماع مافيه حال الانفر ادلماذكرنا في الجنسين الحرفان القت أحدهم اميتا والا خرحيا ثم مات ففي كل واحدمنهما ماهوضما نه حالة الا نفرادلما مرفان ماتت الام من الضرب وخرج الجنين بعد ذلك حياثم مات فعليه قيمتان قيمة في الام وقيمة في الجنين وانخرج الجنين ميتا بعدموت الام فعليه في الام القيمة ولاشي عليه في الجنين لماذكر ناوالاصل ان في كل موضع يجب في الجنين الحرالغرة ففي الرقيق نصف عشرقيمته ان كان ذكر اوعشرقيمته ان كان أنثي وكل موضع يحب فى المضرو بة اذا كانت حرة الدية فني الامة القيمة وفى كلموضع لايجب في الجنين هناكشي لا يجب هناشي أيضا لماذكرنا في جانب الحرمن غيرتفاوت الاان الواجب في جنسين الامة يكون في مال الضارب يؤخذ منه حالا ولا تتحمله العاقلة والواجب في جنسين الحرة يكون على العاقلة لان تحمسل العاقل ثبت بخلاف القياس بالنص والنص وردبالتحمل في الغرة في جنين الحرة فبقي الحكم في جنين الامة على أصل القياس والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب

## ﴿ كتاب الخنثي ﴾

(الكلام) فيديقع في مواضع في تفسير الخنقَ وفي بيان مايعرف به انه ذكر أو أنثى وفي بيان حكم الخنثى المشكل (أما الاول) فالخنثى من له آلة الرجال والنساء والشخص الواحد لا يكون ذكراً وأنثى حقيقة فاما ان يكون ذكراً واما ان يكون أنثى

و فصل في وأمانيان ما يعرف به انه ذكر أو أنثى فا عايعرف ذلك بالعلامة وعلامة الذكورة بعد البلوغ ببات اللحية وامكان الوصول الى النساء وعلامة الانوثة فى الكبرنهود ثديين كثدى المرأة و نزول اللبن في ثدييه والحيض والحب وامكان الوصول المهامن فرجها لان كل واحد مماذكر نا يحتص بالذكورة والانوثة فكانت علامة صالحة الفصل بين الذكر والانثى وأما العلامة في حالة الصغر فالمبال لقوله عليه الصلاة والسلام الحنثى من حيث ببول فانكان ببول من مبال النساء فهو أنثى وانكان ببول منهما جميعا يحكم السبق لان سبق البول من أحدهما يدل على انه هو المخرج الاصلى وان الخروج من الاخر بطريق الانحراف عنه وانكان لا يسبق من أحدهما يدل على انه هو المخرج الاصلى وان الخروج من الاخر بطريق الانحراف عنه وانكان لا يسبق

أحدهماالا خرفتوقف أبوحنيفة رضى الله عنه وقال هو خنى مشكل وهذامن كمال فقه أبى حنيفة رضى الله عنه لان التوقف عند عدم الدليل واجب وقال أبو يوسف ومحمد تحكم الكثرة لا بهافى الدلالة على المخرج الاصلى كالسبق فيجوز تحكيمه وجه قول أبى حنيفة عليه الرحمة ان كثرة البول وقلته لسعة المحل وضيقه فلا يصلح للفصل بين الذكورة والا نوثة بخلاف السبق وحكى اله لما بلغ أباحنيفة قول أبى يوسف فى تحكيم الكثرة لم يرض به وقال وهل رأيت حاكما يزن البول فان استو يا توقعا أيضا وقالا هو خنى مشكل والله سبحانه و تعالى أعلم

﴿ فصل ﴾ وأماحكم الخنثي المشكل فله في الشرع أحكام حكم الختان وحكم الغسل بعد الموت وحكم الميراث ونحوذلك من الاحكام أماحكم الختان فلايحوز للرجل ان يختنه لاحمال انه أنثي ولا يحل له النظر الى عورتها ولا يحل لا مرأة أجنبيةان تختنه لاحتال انه رجل فلابحل لهاالنظرالي عورته فيجب الاحتياط في ذلك وذلك ان بشيري لهمن ماله جارية نختنه انكان لهمال لانه انكان أنثي فالانثي تختن بالانثي عندالحاجة وانكان ذكرا فتحتنه أمته لانه ساح لهاالنظر الىفرجمولاهاوان بيكن لهمال يشترى لهالاماممن مال بيت المال جارية ختانة فاذا ختنته باعها وردثمنها الى بيت المال الى بيت الماللاندفاع الحاجة والضرورة وقيل يزوجه الامامامر أةختانة لأنه ان كان ذكر افلام أةان تختن زوجها وانكانأنثي فالمرأة تخنن المرأة عندالحاجة وأماحكم غسله بعدالموت فلايحل للرجل ان يغسله لاحتمال ان يكون أنثي ولايحل للمرأةان تغسله لاحمال انهذكرولكنه ييممكان الميمر رجلاأوامرأة غيرانه انكان دارحم محرممنه يممهمن غيرخرقةوانكان أجنبيا عمهالخرقة ويكف صرهعن ذراعيه وأماحكم الوقوف في الصفوف في الصلاة فانه يقف بعدصف الرجال والصبيان قبل صف النساء احتياطاعلى ماذكر نافي كتاب الصلة وأماحكم امامته في الصلاة أيضا فقدمر فلايؤم الرجال لاحتمال انه أنثى ويؤم النساء وأماحكم وضع الجنائر على الترتيب فتقدم جنازته على جنازة النساءوتؤخرعن جنازةالرجال والصبيان على مامر في كتاب الصلاة لجوازانه ذكر فيسلك مسلك الاحتياط في ذلك كله وأماحكم الغنائم فلايعطى سهما وآكن يرضخله كانه امر أةلان في استحقاق الزيادة شهك فلايتبت بالشك وأماحكم الميراث فقد اختلف العلماء فيسه قال أصحابنا رحمهم الله يعطى له أقل الانصباء وهو نصيب الانثي الاان يكون أسوأ أحوالهان يجعل ذكرا فينثذ بجعل ذكراحكماو بيان هنذا فيمسائل اذامات رجل وترك ابنامعروفا وولداخنثي فعند أصحابنارحمهما لله تعالى يقسم المال بينهم أثلاثاللابن المعروف الثلثان وللخنثي الثلث ويجعسل الخنثي ههناأنثي كأنه تركءابناو بنتا ولوترك ولدا خنثى وعصبة فالنصف للخنثي والباقي للعصبة ويجعل الخنثي انثي كانهترك بنتاوعصبة ولوترك أختا لابوأم وخنثى لاب وعصبة فللاخت للاب والام النصف والخنثي لاب السدس تكلة الثلثين والباقى للعصبة ويجعل الخنثي أيضاههناأ نثيكانه تركأختا لابوأموأختالاب وعصبة فانتركت زوجاوأ ختالاب وأموخنثي لاب فللزوج النصف وللاخت للاب والام النصف ولاشي للخنثي وبجعلهمنا ذكرا لانهذا أسوأ أحواله لانالوجعلناه أنثى لاصاب السدس وتعول الفريضة ولوجعلناهذكرالا يصيب شيئاً كانها تركت زوجاو أختالاب وأمواخالاب وهــذا الذى ذكرناقول أصحابنا رحمهم الله تعــالي وقال الشعى رحمه الله يعطى نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الانثى لانه يحتمل ان يكون ذكراو يحتمل ان يكون أنثى فيعطى له نصف ميراث الرجال ونصف ميراث النساء (والصحيح) قول أصحابنار حمهم الله تعالى لان الاقل تابت بيقين وفى الاكترشك لانه انكان ذكرافله الاكثر وانكان أنثى فلها الاقل فكان استحقاق الاقل ثابتا بيقسين وفي استحقاق الاكترشك فلابتبت الاستحقاق مع الشك على الاصل المعهود في غير الثابت بيقين انه لا يثبت بالشك ولانسبب استحقاق كلاالمال نابت للابن المعروف وهوذ كرفيه وانما ينتقص حقه بمزاحمة الآخرفاذا احتمل انه ذكرواحتملانهأنثي وقعالشك في سقوط حقه عن الزيادة على الثلث فلا يسقط بالشك على الاصل المعهود في

الثابت بيقين انهلا يسقط بالشك واختلف أنو يوسف ومحمدرحه ماالله في تفسيرقول الشعبي رحمه الله وبخر يجه فهااذا ترك ابنامعر وفاو ولداخني فقال أبو يوسف على قياس قوله يقسم المال على سبعة أربعة أسمهم مهاللابن المعروف وثلاثة للخنثى وقال محمد رحمه الله تعمالي على قياس قوله يقسم المال على اثنى عشرسم ماسبعة منها للان المعروف وخمسة للخنثي وجه تفسسيرمحمد وتخريجه لقول الشعبي ان للخنثي في حال سهما وهوان يكون ذكر اوللا ين المعروف سهموله فيحال تلثاسهم وهوان يكون أنثي وللابن المعر وفسهم وثلث سمهم فيعطى نصف مايستحقه فيحالين لانه لايستحقعلي حالة واحمدةمن الذكورة والانوثة الاستحالة ان يكون الشخص الواحمددكراوأنثي وليست احبدى الحالتين أولي من الاخرى فبعطي نصف ما يستحقه في الحالين وهوخسة أسيداس سيهروانيكسر الحساب بالاسداس فيصيركل سهم ستة فيصير جميع المال اثني عشر سهما للخنثي منها خمسة والان المعروف سبعةأو يقالاذا جعلناجميع المال اثني عشر سهمافالخنثي يستحق في حالستةمن اثني عشروهي ان يكون ذكرا وفي حال أربعة من انني عشروهي ان يكون أنثي فالاربعة ثابتة بيقين وسهمان يثبتان في حال ولا نثبتان في حال وليست احدى الحالتين أولى من الاخرى فينصف وذلك سهم فذلك خمسة أسهم للخنثي وأماالا س المعروف فالستةمن الاثني عشر ثابتة بيقين وسسهمان يثبتان في حال ولا يثبتان في حال فينصف وذلك سهم فذلك سبعة أسهم للان المعروف والله سبحانه وتعالى أعلم(وجه) قول أبي يوسف وتخريجه لقول الشعبي انه يحتمل ان يكون ذكراو يحتمل ان يكون أنثى فانكان ذكر افله نصيب ابن وهوسهم وللان المعروف سهم وانكان أنثى فله نصيب بنت وهو نصف سهم وللابن المعروف سمهم فلدفي حال سهم تام وفي حال نصف سمهم وأعما يستحق على حالة واحمدة وليست احبداهما باولي من الاخرى فيعطى نصف ما يستحقه في حالين وذلك ثلاثة أرباع سيهم وللابن المعروف سهم تام فيكون الميراث بإنهما على سبعة أسهم للاس المعروف أربعة وللخنثي ثلاثة والله سبحانه وتعالى أعلم (ووجـــدت) في شرح مسائل المجرد المنسوب الى الامام اسماعيل بن عبد الله البهيقي رضى الله عند الذي اختصر المبسوط والجامعين والزيادات في مجلدة واحدة وشرحه بكتاب لقبه الشامل بابافي الخنثي فاحببت ان ألحقه مهذا الفصل وهوليس من أصل الشيخ وهو باب الخنثي (قال) ان عباس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يورث الخنثي منحيت يبول وهومذهبناالخنثي المشكلمعتبر بالنساءفيحق بعضالاحكاماذا كانالاحتياط فيالالحاق هن وبالرجال اذاكان الاحتياط فيه فحكمه في الصلاة حكم المرأة في القعود والسبتر وفي الوقوف بجنب الرجال في افساد صلاة الرجل ويقوم خلف الرجال وقدام النساء ولايلبس الحرير الحاقابالرجال وفي القصاص فهادون النفس مثل المرأة ولومات يمبالصعيد ولاينسله رجل ولاامرأة ويسجى قبره ويدخل قبرهذو رحم بحرم منه فان قبله رجل بشهوة لميتز وجيامه ولو ز وجدأ بوهامرأة يؤجـــلكالعنين سنة ولاحدعلى قاذفه اعتبارابالمجبوب والرتقاءوفىالكل يعتبر الاحتياط قال كل عبدلي حروقال كل أمة لم يعتق الخنثي المشكل لان الملك ثابت فلا يزول بالشك ولوقال القولين جميعاً عتق لماعرف (وقوله)اناذكر أوأ نثى لايقبــللانه منهم و يشـــترى امرأةبان يشـــترىله أمةمن ماله للخدمة فان لم يكن له مال فن بيت المال لا نه من مصالح أهل الاسلام (مات) وأقام رجل البينة انها كانت امرأته وكانت تبولمن مبالالنساء وامرأة انه كانزوجها وكانسول منمبال الرجال لمقض لاحمدهما الا ان ذكرت احــدى البينتين وقتا اقــدم فيقضي له وفي حبسه في الدعاوي ولايفرض له في الديوان لانه حق الرجسل المقاتل فانشهد القتال يرضخ له لان الرضخ نوع اعانة وان أسرلم يقسل ولا يدخسل في قسامة ولا تؤخذ منه الجزية لانهذا من أحكام الرجال أوصى رجــل لماقى بطن فــلانة بالفدرهمان كان غلاماو بخمسمائة ان كانت جاريةوكانمشكلا لميزدعلي خمسمائة عندأى حنيفةعليه الرحمة وعندهمارحهما اللهله نصف الالفوالخمسمائة قال وخرو جاللحية دليل انه رجل والثدى على مثال ثدى المرأة مع عدم اللحية والحيض دليل كونه امرأة زوج خنثى

من خنى مشكلان على ان أحدهما رجل والا خرام أة صح الوقف فى النكاح حتى تبين فان ماتا قبل البيان لم يتوارثا لمام شهد شهود على خنى انه غلام وشهود انه جارية والمطلوب ميراث قضيت بشهادة الغلام لانها أكثراثباتا فان كان المدعى مهر أقضيت بكونها جارية وان كان المقيم لا يطلب شيئاً لم اسمع البينة والله سبحانه وتعالى أعلم

## →{5€薬汁:薬3€1→

## ﴿ كتابُ الوصايا ﴾

الكلام في هذا الكتاب يقع في مواضع في بيان جوازالوصية وفي بيان ركن الوصية وفي بيان معنى الوصية وفي بيانشرائط ركن الوصية وفي بيان صفة عَقد الوصية وفي بيان حكم الوصية وفي بيـان ما تبطل به الوصية (أما) الاول فالقياس يأبي جوازالوصية لانها تمليك مضاف الى ما بعد الموت والموت مزيل للملك فتقع الاضافة الى زمان زوال الملك فلايتصور وقوعه تمليكا فلايصح الاانهم استحسنوا جوازها بالكتاب العزيز والسنة الكريمة والاجماع أماالكتاب العز نزفقوله تبارك وتعالى فى آية المواريث يوصيكم الله فى أولادكم الى قوله جلت عظمته من بعدوصية يوصي بها أودين ويوصى بهاأودين ويوصينها أودين وتوصونها أودينشر عالميراث مرتباعلي الوصية فدل أن الوصية جائزة وقوله سبحانه وتعالى يألها الذين آمنوا شهادة بينكم اذاحض أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذواعدل منكم أوآخران من غيركمان أنتم ضربتم في الارض ندبنا سبحانه وتعالى الى الاشهاد على حال الوصية فدل انهامشروعة (وأما) السنة في اروى ان سيعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهوسيعد بن مالك كان مريضاً فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله أوصى بحميه مالى فقال لافقال بثلثي مالى قال لاقال فبنصف مالى قال لاقال فبثلث مالى فقال عليه الصسلاة والسلام الثلث والثلث كثير انك ان تدعو رثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس وروى فقراء يتكففون الناس فقد جوز رسول الله صلى الله عليه وسلم الوصية بالثلث وروى عنه عليه الصلاة والسلام انه قال ان الله تبارك وتعالى تصدق عليكم شلث أموالكم في آخر أعماركم زيادةعلى أعمالكم فضعوه حيث شئتم أخبرعليه الصلاة والسلام ان الله تبارك وتعالى جعلنا أخص بثلث أموالنا فآخرأعمار بالنكتسب بهزيادة فأغم الناوالوصية تصرف فى ثلث المال فى آخر العمر زيادة فى العمل فكانت مشروعة وأماالا جماع فان الامةمن لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا يوصون من غيرا نكارمن أحد فيكون اجماعامن الامة على ذلك والقياس يترك بالكتاب العزيز والسنة الكر يمة والاجماع معما ان ضربامن القياس يقتضي الجواز وهوان الانسان يحتاج الى أن يكون ختم عمله بالقربة زيادة على القرب السابقة على ما نطق به الحديث أوتداركالمافرط فيخياته وذلك بالوصية وهنده العفودما شرعت الالحوائج العباد فاذامست حاجتهم الى الكفن والدفن وبقى في قدرالدى الذي هومطالب به منجهة العباد لحاجة الى ذلك كذلك ههنا وبعض الناس يقول الوصية واجبة لماروى عنه عليه الصلاة والسملام أنه قال لايحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر لهمال يريد أن يوصى فيه يبيت ليلتين الاو وصيته عندرأ سهوفي نفس الحديث ماينني الوجوب لان فيه تحريم ترك الايصاءعند ارادةالا يصاءوالواجب لايقف وجوبه على ارادة من عليه كسائر الواجبات أو يحمل الحديث بمأعليه من الفرائض والواجبات كالحج والزكاةوالكفارات والوصيةبها واجبةعند ناعلى انهمن أخبىارالآحادو ردفها تعميه البلوى وانددليـــلعلىعدمالثبوت فلايقبل وقيــــلانها كانت واجبة فى الابتداءللوالدين والاقر بين المسلمين لقول الله تبارك وتعالى كتب عليكم اذاحضرأ حدكم الموت ان ترك خيراً الوصية للوالدن والاقر بين بالمعروف حقاً على المتقين أثم نسخت واختلف في الناسخ قال بعضهم نسخها الحديث وهوماروي عن أبي قلابة رضي الله عنمه عليه

الصلاوالسلامانه قال لاوصية لوارث والكتاب العز نرقد ينسخ بالسنةا فان قيل انما ينسخ الكتاب عندكم بالسنةالمتواترة وهذامنالاكاء فالجواب انهذا الحديث متواترغيرانالتواترضربان تواترمن حيثالرواية وهو ان يرويه جماعةلا يتصو رتواطؤهم على الكذب وتواترمن حيث ظهورالعمل بهقر نأفقر نأمن غيرظهورالمنع والنكير علمهم في العمل به الاانهم مارووه على التواترلان ظهورالعمل به أغناهم عن روايته وقد ظهر العمل بهذامع ظهورالقول أيضأمن الأتمة بالفتوى به بلاتناز عمنهم ومثله بوجب العمل قطعا فيجو زنسخ الكتاب العزيز به كامحو زيالته اتر فىالر وايةالاانهما يفترقان من وجه وهوان جاحدالمتواتر في الرواية يكفر وجاحدالمتواتر في ظهورالعمل لا يكفر لمني عرف في أصول الفقه وقال بعض العلماء نسختها آية المواريث وفي الحديث مايدل عليه فانه عليه الصلاة والسلام قال ان الله تبارك وتعالى أعطى كل ذي حق حقه فلاوصية لوارث وقوله كل ذي حق حقه أي كل حقه فقدأشار عليه الصلاة والسلام الى أن الميراث الذي أعطى للوارث كل حقه فيدل على ارتفاع الوصية وتحول حقه من الوصية الى الميراث واذاتحول فلايبق له حق له في الوصية كالقبلة لما تحولت من بيت المقسد سي الى الكعبة لم يبق ببيت المقدس قبلة وكالدين اذاتحول من ذمة الى ذمة لايبق في الذمة الاولى وكافي الحوالة الحقيقية وقال بعضهم الوصية بقيت واجبة للوالدىن والاقربين غيرالوارثين بسب الكفر والرق والآبةوان كانت عامة في المخرج لكن خص منها الوالدان والاقر بون الوارثون بالحديث وهوقوله عليه الصلاة والسلام لاوصية لوارث فكان الحديث مخصصا لعموم المكتاب لاناسخا والحمل على التخصيص أولى من الحمل على السنخ الاان عامة أهل التأويل قالوا ان الوصية في الابتداءكانت فريضة للوالدىن والاقربين المسلمين ثمنسخت بحديث أى قلابة وقال بعضهمان كان عليه حج أو زكاة أوكفارة أوغيرذلك من الواحبات فالوصية بذلك واجبة وان لم يكن فهي غير واجبة بل جائزة و به أخذالفقيه أموالليث (وأما) الكلام فى الاستحباب فقدقالوا ان كان ماله قليلا ولهورثة فقراء فالافضل أن لايوصي لقوله عليه الصلاة والسلام فىحديث سعدرضي الله تعالى عنه انك ان تركت ورثتك أغنياء خيرلك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس ولان الوصية في هذه الحالة تكون صلة بالاجانب والترك يكون صلة بالا قارب فكان أولى وان كان ماله كشيراً فان كانت ورثته فقر اء فالا فضل أن يوصي عادون الثلث ويترك المال لورثته لان غنية الورثة تحصل بمازاد على الثلث اذا كان المال كثيراً ولا تحصل عندقلته والوصية بالخمس أفضل من الوصية بالربع والوصية بالربع أفضل من الوصية بالثلث لماروي عن سيد ناعلي رضي الله عنــه انه قال لان اوصي بالحمس أحب الي من أن أوصى بالربع ولانأوصيبالر بعأحبالىمن انأوصى بالثلثومن أوصى بالتلث لميتزك شيئا أى لميتزك منحقه شيأ لورتت لان الثلث حقه فاذاً أوصى بالثلث فلم يترك من حقه شيأ لهم وروى عن سيد نا ألى بكر وسيد ناعمر وسيد ناعمان رضى الله تعالى عنهمانهم قالوا الخمس اقتصادوالر بعجهد والثلث حيف وان كان ورثته أغنياء فالافضل الوصية بالثلث ثم الوصية بالثلث لاقار به الذى لا يرثون أفضل من الوصية به للاجانب والوصية للقر يب المعادي أفضل من الوصية للقريب الموالي لان الصدقة على المادي تكون أقرب الى الاخلاص وأبعد عن الرياء ونظيره قوله عليمه الصلاة والسلام لذلك الذي اشترى عبداً فاعتقه فان شكرك فهو خيرله وشرلك وان كفرك فهوشرله وخيرلك ولان الوصية للمعادى سببن وال العداوة وصيانة للقرابة عن القطيعة فكانت أولى هذا اذا استوى الفريقان فىالفضل والدين والحاجة واحدهمامعادي (فاما) اذاكان الموالى منهما اعفهما واصلحهما واحوجهما فالوصية له أفضل لان الوصية له تقع اعانه على طاعه اللهُ تباركُ وتعالى

و فصل و أماركن الوصية فقد اختلف فيه قال أصابنا الثلاثة رحمهم الله هو الايجاب والقبول الايجاب من الموصى له ف الم يم الركن وان شئت قلت ركن الوصية الايجاب من الموصى له ف الم يعجد اجميعا لا يتم الركن وان شئت قلت ركن الوصية الايجاب من الموصى وعدم الردمن الموصى له وهو ان يقع الياس عن رده وهذا أسهل لتخريج المسائل على مانذكر وقال زفر رحمه الله الركن هو

الايجابمن الموصى فقط (وجه) قول زفرأن ملك الموصىله بمنزلة ملك الوارث لان كل واحدمن الملسكين ينتقل بالموت ثمملك الوارثلا يفتقرالى قبوله وكذاملك الموصىله (ولنا) قوله تبارك وتعــالى وان ليس للانسان الا ماسعي فظاهره أنلا يكون للإنسان شيء بدون سعيه فلوثيت الملك للبوصي لهمن غيرقبول لثبت من غيرسعيه وهذا منفى الاماخص بدليل ولان القول بثبوت الملك له من غيرقبوله يؤدى الى الاضرار به من وجبين أحدهما أنه بلحقه ضررالمنة ولهذا توقف ثبوت الملك للموهوب له على قبوله دفعاً لضررالمنة والثاني أن الموصى به قديكون شبأبتضر بهالموصىله كالعبدالاعمىوالزمن والمقعدونحوذلك والىهــذا أشارفىالاصـــلفقال أريت لوأوصى بعبيد عميان أيجب عليه القبول شاءأوأبي وتلحقه نفقتهم من غيرأن يكون لهمنهم نفع فلولزمه الملك من غيرقبوله للحقه الضررمن غسير الترامه والزامهن له ولاية الالزام اذليس للموصي ولاية الزام الضرر فلا يلزمه بخسلاف ملك الوارث لان اللزوم هناك بالزاممن لهولاية الالزام وهوالله تبارك وتعالى فلم يقفعلى القبول كسائر الاحكام التي تلزم بالزام الشرع ابتداءوعلي هذايخر جمااذا كان الموصى له انه لا يعتق عليه مالم يقبل أو يموت من غير قبول لا نه لا عتق بدون الملك ولا ملك بدون القبول أوبدون عدمالردووقو عاليأس عنه ولم يوجدالقبول منه ولاوقع اليأس عن الردمادام حيافلا يعتق ولومات الموصى ثممات الموصى لهقبل القبول صار الموصى به ملكالو رثة الموصى له استحساناً والقياس أن تبطل الوصيعة ويكون لورثتــهالخيارانشاؤاقبلواوانشاؤاردوا (وجه) القياسالاولأنالقبولأحـــد ركني العقدوقدفات بالموت فيبطل الركن الآخركااذا أوجب البيعثم مات المشترى قبل القبول أوأوجب الهبة ثممات الموهوب لدقبل القبول انه يبطل الايجاب لماقلنا كذاهذا (وجه) القياس الثاني أن الموصى له في حياته كان له القبول والرد فاذامات تقوم ورثته مقامه (وجه) الاستحسان ان أحدالركنين من جانب الموصى له هوعدم الردمنه وذلك بوقو عاليأس على الردمنه وقد حصَل ذلك بموته فتم الركن (وأما) على عبارة القبول فنقول ان القبول من الموصى له لا يشترط لعينه بللوقو عالياً سعن الرد وقد حصل ذلك بموت الموصىلة وعلى هذا يخر جمااذا أوصى له بحاربته التي ولدت من الموصى أمبالنكاح انهالا تصيرأم ولدلهما لميقبل الوصية أوعوت قبل القبول فاذامات صارت أم ولدله لانهملك جارية قدولدت منه بالنكاح فتصيرأم ولدله وينفسخ النكاح وان لميعلم الموصى لهبالوصية حتى مات أوعلم ولم يقبسل حتى مات فهو على القياس والاستحسان اللذين ذكر ناولو كأن حياو لم يعلم بالوصية وهو يطؤها بالنكاح حتى ولدت أولادأ ثمعلم بالوصية فهو بالخياران شاءقبسل الوصية فكانت الجارية أمولدله وأولادها أحراران كأنوا يخرجون من الثلثوان شاعلية بل فلا تكون الجارية أمولدله لان قبوله شرط فان قبل فقا. صارت الجارية أمولدله لانه ملكها بالقبول ومن استولدجار يةغيره بالنكاح ثمملكها تصيرأم ولدله وأولادها أحراران كانوايخرجون من الثلث لان عندالقبول يثبت الملك من وقتموت الموصى فتبين أن الملك ثبت له في الجارية من ذلك الوقت كما في البيع بشرط الخياران عندالاجازة يثبت الحكم وهوالملك من وقت البيع كذاههنا واذا ثبت الملك من وقت موت الموصى يحكم بفسادالنكاح منذلك الوقت فتبين أنالا ولادولدوا على فراش ملك اليمين فدخلوا تحت الوصية فيملكهم بالقبول فيعتقون اذا كانوايخرجون من الثلث وان لم يقبل الوصية كانت الجارية ملكالورثة الموصى والاولادارقاء لان الولد يتبعالام في الرق والحرية ولوأوصى بالثلث لرجلين ومات الموصى فردأ حدهما وقبل الاخر الوصية كان للآخر حصته من الوصية لانه أضاف الثلث اليهما وقد صحت الاضافة فانصرف الى كل واحد منهما نصف الثاث فاذارد أحدهما الوصية ارتدفي نصفه وبقى النصف الا خراصا حبه الذي قبل كن أقر بالف لرجلين فردأ حدهم اقراره ارتدفى نصيبه خاصة وكان للآخر نصف الاقراركذاههنا بخلاف مااذا أوصى بالثلث لهـذاوالثلث لهذافرد أحدهماوقبل الآخران كل الثلث للذي قبل الاانه اذاقب ل صاحبه يقسم الثلث بينهمما لضرورة المزاحمة اذليس أحدهما بأولىمن الا خرفاذاردأحدهما زالت المزاحمة فكانجميع الثلث لهواذا نبت أن القبول ركن في عقد الوصية فوقت القبول ما بعد موت الموصى ولاحكم للقبول والردقب لموته حتى لوردقبل الموت ثم قبل بعده صح قبوله لان الوصية ايجاب الملك بعد الموت والقبول أوالرديعتبركذا الايجاب لانه جواب والجواب لا يكون الابعد تقدم السؤال ونظيره اذاقال لامرأته اذاجاء غدفانت طالق على ألف درهم انه أثما يعتبر القبول أوالرداذا جاء غدكذا هذا فاذا كان التصرف يقع ايجابا بعد الموت يعتبر القبول بعده والله سبحانه وتعالى أعلم

﴿ فصل ﴾ وأما بيان معنى الوصية فالوصية اسم لما أوجبه الموصى في ماله بعد موته و به تنفصل عن البيع والاجارة وألهبة لأن شيئاً من ذلك لا يحتمل الاعجاب بعد الموت ألاتري أنه لوأوجها بعد الموت بطل وذكر الكرخي عليمه الرحمة فى حدالوصية ما أوجبه الموصى في ماله تطوعا بعدموته أوفى مرضه الذي مات فيه فقوله ما أوجبه الموصى في ماله تطوعا بعسدموته لايشمل جميع أفرادالوصايافانه لايتناول الوصية بالقرب الواجبة التي تسقط بالموت من غير وصية كالحج والزكاة والكفارات وتحوها فلم يكن الحدجامعا وقوله أوفى مرضه حدمقسم وانه فاسدوكذا تبرع الانسان بماله في مرضه الذي مات فيهمن الأعتاق والهبية والمحاياة والكفالة وضان الدرك لا يكون وصية حقيقة لان حكم هذه التصرفات منجز نافذفي الحال قبل الموت وحكم الوصية يتأخر الى ما بعد الموت فلم تكن هذه التصرفات من المريض وصية حقيقة الاانها تعتبر بالوصايا في حق اعتبار الثلث فاماان تكون وصية حقيقة فلاوعلى هذا يخرج مااذا أوصى بثلث مالهأو ربعه وقدذكر قدرامن مالهمشاعا أومعيناان قدرما يستحقه الموصى لهمن مال هوماله الذي عندالموت لاماكان عندالوصية حتى لوأوصى بثلث ماله وماله يومأوصي ثلاثة آلاف ويوممات ثلمائة لايستحق الموصى له الامائة ولولم يكن له مال يوم أوصى ثما كتسب مالا ثممات فله ثلث المال يوممات ولو كان لهمال يوم أوصى فمات وليس لهمال بطلت وصيته وابما كان كذلك لماذكرنا أن الوصية تمليك مضاف الىوقت الموت فيستحق الموصى لهما كان على ملك الموصى عندموته ويصيرالمضاف الى الوقت كالمنجز عنده كانه قال عندالموت لفسلان ثلث مالى فيعتبرما يملكه فى ذلك الوقت لاماقبله وذكر ابن سهاعة في بوادره عن أبي يوسف رحمه الله تعـالى فقال اذا أوصى رجل فقال لفلان شاةمن غنمي أونخلةمن نخلي أوجارية من جواري ولميقل من غنمي هذه ولامن جواري هؤلاء ولامن نخلي هذه فان الوصية في هذا تقع يومموت الموصى ولا تقع يوم أوصى حتى لوما تت غنمه تلك أو باعها فاشترى مكانهاأخرى أوماتت جواريه فاشترى غيرهن أوبإع النخل واشترى غيرها فان للموصى له نخلة من نخله يوم يموت وليس للورثة ان يعطوه غير دلك لما يناان الوصية عقدمضاف الى الموت فكانه قال فى تلك الحالة لفلان شاة من غنمي فيستحق شاةمن الموجود دون ماقبله قال فان ولدت العبرقبل ان يموت الموصى أو ولدت الجواري قبل موته فلحقت الاولاد الامهات ممات الموصى فان للورثة ان يعطوه ان شاؤا من الامهات وان شاؤامن الاولادلان الاسم يتناول الكل عند الموت فكان المستفاد بالولادة كالمستفاد بالشراءقال فان اختار الورثة أن يعطوه شاةمن غنمه ولهاولد قدولدته بعدموت الموصى فان ولدها يتبعها وكذلك صوفها ولبنهالان الوصية وان تعلقت بشاة غيرمعينة لكن التعيين من الورثة يكون ساناً أن الشاة المعينة هي من الموصى بها كان الوصية وقعت بهذه المعينة ابتداء فماحدث من عمائها بعيدالموت يكون للموصى له قال فاماما ولدت قبيل موت الموصى فلا يستحقه الموصى له. لان الوصية اعتبارهاعندالموت فالحادث قيل الموت محسدث على ملك الورثة وكذلك الصوف المنفصل واللبن المنفصل قبسل الموت لماقلنا فاماان كان متصلاحا فهوللموصى لهوان حدث قبل الموت لانه لا ينفرد عنها بالتمليك قال ولواستهلكت الورثة لبن الشاة أوصوفها وقدحدت بعدالموت فعليهم ضمانه لان الموصي لهملكه علك الاصل فيكون مضموناً بالاتلاف قال ولوقال أوصيت له بشاة من غنمي هذه أو بحارية من جواري هؤلاء أوقال قد أوصيت له باحدى جاريتي هاتين فهذاعلي هذهالغنم وهؤلاءالجوارى لانه عين الموصىبه وهوالشاةمن الغنم المشاراليهاحتي لومانت الغنم أو باعها بطلت الوصية كالوقال أوصيت بهذه الشاة أو بهذه الجمارية فهلكت ولو ولدت الغنم أوالجوارى في حال

حياة الموصى ثم أراد الورثة أن يعطوه من الاولاد ليس لهم ذلك لان الوصية تعلقت بعين مشار اليها وان لم يثبت الملك فيها ينزل في غيرها فان دفع الورثة اليه جارية من الجوارى لم يستحق ما ولدت قبل الموت لان الوصية لم ثنكن وجبت فيها لان الملك في الوصية اتما ينتقل بالموت في الحدث قبل الموب يحدث على ملك الميت في كون للورثة وما ولدت بعد الموت فهو للموصى له لانه ملكها بالموت في دث الولد على ملكة قال فان ما تت الامهات كلها الاواحدة تعينت الوصية فيها لانه لميت معلى المورثة ان يدفعوا الوصية في الورثة ان يدفعوا اليه ولد جارية وثمرة نخلة لان الوصية كانت متعلمة بها فيظهر الاستحقاق في الولد الحادث بعده فاذا هلكت الام بقى الحق في الولد على حاله ولا يظهر فها حدث قبل الموت والته سبحانه و تعلى على حاله ولا يظهر فها حدث قبل الموت والته سبحانه و تعالى عزوجل أعلم

ه فصل وأماشرائط الركن فبعضها يرجع الى نفس الركن و بعضها يرجع الى الموصى و بعضها يرجع الى المُوصىلة و بعضها يرجع الى الموصى به (أما) الذي يرجع الى نفس الركن فهوان يكون القبول موافقا للا يجاب فان خالف الايجاب لم يصمح القبول لانه اذاخالفه لم يرتبط فبقى الايجاب بلاقبول فلا يتم الركن وبيان ذلك اذاقال لرجلين أوصيت بهذه الجارية لكافقبل أحدهما بعدموت الموصى وردالا خرايصح القبول لانه أوصى لهماجميعا فكان وصبة لكل واحدمنهما ينصف الجارية وكانت الجارية بينهما لوقب لافاذارد أحدهما يبوجد الشرط وهوقبولهما جيعاً فبطلت الوصية ولوأوصي بهالانسان ثم أوصي بهالا آخر فقبل أحدهماالوصية بعدموت الموصي و ردالا آخر فالنصف للموصى له والنصف لو رثة الموصى لانه أوصى لكل واحدمنهما على حياله فلا يشترط اجتماعهما في القبول فاذاردأحدهما بعدموت الموصى إيتم الركن في حقد بل بطل الايجاب فى حقد فعاد نصيبه الى ورثة الموصى فصح القبول من الا تخر فاستحق نصف الوصية كالشفيعين اذاسلم أحدهما الشفعة بعد قضاء القاضي بالشفعة ان ذلك النصف يكون للمشترى ولا يكون للشفيع الا تخر (وأما) الذي يرجع الى الموصى فأنواع منها ان يكون من أهل التسبرع في الوصية بالمال وماسعلق به لان الوصية بذلك تبرع بايجابه بعدموته فلا بدمن أهلية التبرع فلا تصحمن الصبي والجنون لانهمالسامن أهل التبرع لكونه من التصرفات الضارة المحضة اذلايقا بله عوض دنيوى وهذا عندنا وقال الشافعي رحمالله في أحدقوليه وصية الصبي العاقل في القرب صحيحة واحتج عماروي أن سيدنا عمر رضي الله عنه أجازوصيةغلاميافعر وهوالذيقر بادراكه ولان فيوصيته نظرالهلا نهيثاب عليسه ولونميوص لزال ملكذالي الوارث من غير ثواب لانه يزول عنه جبراشاء أوأبي فكان هذاتصر فانافعاً في حقه فأشبه صلاة التطوع وصوم التطوع والجواب امااجازة سيدناعمر رضي الله عنه فيحتمل أن وصية ذلك الصبي كانت لتجهزه وتكفينه ودفنه ووصية الصبي في مثله جائزة عند نالانه يثبت من غيروصية (وأما) قوله يحصل له عُوض وهوالثواب فسلم لكنه ليس بعوض دنيوى فلا يملكه الصبي كالصدقةمع ماأن هذا في حد التعارض لانه كإيثاب على الوصية يثاب على الترك للوارث بلهوأ ولى في بعض الاموال لما بينا في ا تقدم وسواء مات قبل الا دراك أو بعده لانها وقعت باطلة فلا تنقلب الىالجواز بالادراك الابالاستئناف وسدواءكان الصيى مأذونا في التجارة أومحجور الان الوصية ليستمن باب التجارةاذالتجارةمعاوضةالمال بالمال ولوأضاف الوصيةاليما بعدالادراك بإن قال اذاأدركت ثممت فثلث مالي لفلان لميصح لان عبارته لمتقع صحيحة فلاتعتبر في ايجاب الحكم بعدالموت ولا تصح وصية العبدالمأذون والمكاتب لانهما ليسامن أهل التبرع ولوأوصياثم أعتقاوملكامالا ثمما تالمتجز لوقوعها باطلةمن الابتداء ولوأضاف أحدهما الوصية الى ما بعد العتق بان قال اذا أعتقت ثممت فثلث مالى لفلان صح فرقا بين العبد والصبي ووجد الفرق أن عبارةالصبي فيايتضرر بهملحقة بالعدم لنقصان عقله فلم تصحعبارته من الاصل بل بطلت والباطل لاحكم له بل هو ذاهب متلاشي في حق الحكم فاماعبارة العبد فصحيحة لصدورها عن عقب ل ممزالا أن امتناع تبرعه لحق المولي فاذا

عتق فقدزال المانع والله سبحانه وتعسالى أعلم ومنهارضا الموصى لانها ايجساب ملك أوما يتعلق بالملك فلا بدفيسه من الرضاكا يجاب الملك بسائر الاشياءفلا تصح وصية الهازل والمكره والخاطئ لان هذه العوارض تفوت الرضا وأما اسلام الموصى فليس بشرط لصحة وصيته فتصح وصية الذي بالمال للمسلم والذمي في الجملة لان الكفر لاينا في أهليسةالتمليكألاترى أنهيصح بيعالكافر وهبته فكذاوصيته وكذا ألحر بىالمستأمناذا أوصىالمسلم أو الذمى يصح في الجملة لماذكر ناغير آنه أن كان دخل وارثه معه في دارالا سلام وأوصى بأكثر من الثلث وقف مازا دعلي الثلث على اجازة وارثه لانه بالدخول مستأمنا النزم أحكام الاسلام أوألزمه من عيرالنزامه لامكان اجراء الاحكام عليه مادام فى دار الاسلام ومن أحكام الاسلام أن الوصية عازاد على الثلث بمن له وارث تقف على اجازة وارثه وان لميكن لهوارث أصلاتصح من جميع المال كافي المسلم والذى وكذلك اذا كان لهوارث لكنه في دارا لحرب لان أمتناع الزيادة على الثلث لحق الورثة وحقهم غيرمعصوم لانه لاعصمة لانفسهم وأموالهم فلان لا يكون لحقهم الذي فى مال مورثهم عصمة أولى وذكرفي الاصل ولوأوصى الحربي في دار الحرب بوصية تم أسلم أهل الدار أوصار وادمة ثماختصاالي في تلك الوصية فانكانت قائمة بعينها أجزتها وانكانت قداستهلكت قبل الاسلام أبطلتها لان الحربي من أهل التمليك ألايري أنهمن أهل سائر التمليكات كالبيع ونحوه فكانت وصيته جائزة في نفسها الاأنه ليس لنا ولاية اجراءأحكام الاسلام وتنفيذهافي دارهم فاذا أسلمواأ وصاروا ذمة قدرنا على التنفيذ فننفذها مادام الموصي به قائم فامااذاصارمستها كاأبطلنا الوصية وألحقنا هابالعدم لان أهل الحرب اذا أسلموا أوصار واذمة لايؤاخذون بمااستهلك بعضهم على بعض و بماغتصب بعضهمن بعض بل يبطل ذلك كذاهذا ومنهاان لا يكون على الموصى دينمستغرق لتركته فانكان لاتصبح وصيته لان الله تبارك وتعالى قدمالدين على الوصية والميراث لقوله تبارك وتعالى فآية المواريت من بعدوصية بوصى بهاأودين وبوصى بهاأودين وبوصون بهاأودين وبصين بهاأودين ولما روى عن سيد ناعلى رضي الله تعالى عنه أنه قال انكم تقر ؤن الوصية قبل الدين وقد شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بالدين قبل الوصية أشارسيد ناعلى رضى الله عنه الى أن التربيب فى الذكر لا يوجب التربيب في الحكم وروى انهقيل لابن عباس رضي الله عنهما انك تأمر بالعمرة قبل الحج وقد بدأ الله تبارك وتعالى بالحيج فقسال تبارك وتعالى وأتموا الحج والعمرةلله فقال رضي الله عنه كيف تقر ؤنآية الدين فقالوامن بعدوصية يوصي بهاأودن فقال وبماذا تبدؤن قالو أبالدين قال رضى الله عنه هوذاك ولان الدين واجب والوصية تبرع والواجب مقدم على التبرع ومعنى تقدم الدين على الوصية والميراث أنه يقضى الدين أولافان فضل منهشي يصرف الى الوصية والميرات والافلا (وأما) الثلثان الى الورثة لان التركة بعسدقضاءالدين تكون بين الورثةو بين الموضى له على الشركة والموصى له شريك الورثة في الاستحقاقكانه واحدمن الورثة لايستحق الموصى لهمن الثلث شبأقل أوكثرالا ويستحق منهالورثة ثلثيه ويكون فرضهمامعالا يقدم أحدهما على الاشخر حتى لوهلك شئ من التركة قبل القسمة بهلك على الموصى له والورثة جمعياولا يمطى الموصى له كل الثلث من الباقي بل الهالك بهلك على الحقين والباقي يبقى على الحقسين كما اذاهلك شي من المواريث بعدالوصايا بخلاف الدين فانه اذاهلك بعض النزكة وبقي البعض يستوفي كل الدين من الباقي وأعمامعناه انه يحسب قدرالوصية من جمسلة التركة . أولا لتظهر سهام الورثة كانحسب سهام أصحاب الفرائض أولا ليظهر الفاضل للعصبة ومحتمل أن يكون معنى قوله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولاد كماللذ كرالي قوله تعالى من بعد وصية يوصي بهاأي سوي مالكمان توصوهمن الثلث أوصاكم الله بكذا وتكون بعد عمني سوى والله تعالى عزشاً نه أعلم (وأما) الذي يرجع الى الموصى له فنها أن يكون موجود افان لم يكن موجود الا تصح الوصية لان الوصية للمعدوم لا تصح وعلى هذا يخرج مااذاقال أوصيت بثلث مالى لمافي بطن فلانة انهاان ولدت أايعلم انه كان موجودا في البطن محت الوصية والافلا

وانمايعلم ذلك اذاولدت لاقلمن ستةأشهر ثم يعتبرذلك من وقتموت الموصى في ظاهرالر واية وعنسدالطحاوي رحمهاللهمن وقت وجودالوصية وجهماذ كرهالطحاوى رحمهاللهان سببالاستحقاق هوالوصية فيعتبر وجوده (وجه) ظاهرالرواية أن وقت نفوذالوصية واعتبارها فيحق الحكم وقت الموت فيعتبر وجوده من ذلك الوقت لانها أذاجاءت بدلاقلمن ستةأشهرمن وقت الموت أومن وقت الوصية على اختلاف الر وايتين تيقناأنه كانموجودا اذالمراة لاتلدلاقل من ستة أشهر وإذاجاءت به لستة أشهر فصاعد ألا يعلم وجوده في البطن لاحتمال انهاعلقت بعده فلايعلم وجوده بالشك الااذا كانت المرأة معتدة من زوجهامن طلاق أو وفاة فولدت الى سنتين من ذطلقها أومات عنهازوجهافلهالوصيةلان نسبالولديثبت منزوجهاالى سنتين ومن ضر ورةثبات النسب الحكم وجوده في البطن وقتموت الموصي فرق بين الوصية لمافي البطن وبين الهبة لمافي البطن أن الهبة لا تصح والوصية صحيحة لان الهبةلاصحةلهما بدونالقبض ولموجدوالوصيةلاتقف صحتهاعلى القبض ولوقال انكانفى بطن فلانةجار يةفلها وصيةالفوانكان في بطنهاغلام فلهوصيةالفان فولدت جارية لستة أشهر الايوماً وولدت غلاماً بعدذلك بيومين فلهما جميع الوصية لانهماأوصي لهما جيعاً لكن لاحدهما بالف وللا خر بالفين وقدعلم كونهما في البطن أما الجارية فلاشك فيهالانهاولدت لاقلمن سعة أشهرمن وقتموت الموصى فعلمانها كانتهموجودة في البطن في ذلك الوقت وكذاالغلام لانه لماولدلا كثرمن ستةأشهر بيوم أويومين علم أنه كان فى البطن مع الجارية لانه توأم فكانمن ضرورة كون أحدهمافي البطن كون الاخركذلك لانهمأ علقامن ماء واحد فان ولدت غلامين وجاريتينلاقلمنستةأشهرفذلك الىالورثة يعطون أىالغلامين شاؤا وأىالجاريتين شاؤاالاأنهماأو صيلهما جيماوانما أوصى لاحدهما وليس أحدهما باولى من الا خرفكان البيان الى الورثة لانهم قاعون مقام المورث وقيل انهذا الجواب على مذهب محدر حمه الله تعالى فأماعلي قول أبى حنيفة رضي الله عنه فالوصية باطلةبناءعلىمسسئلةأخرى وهومااذا أوصى بثلثماله لفلان وفلانأوأوصي بثلث مالهلاحسدهذى الرجلين روى عن أبي حنيفة رضي الله عنه ان الوصية باطلة وعند أبي بوسيف ومحمدر حمهما الله أنها صحيحة غيران عند أبي يوسفالوصية لهماجميعا وعنسدمحمدلاحدهماوخيارالتعيينالىالورثة يعطون أيهما شاؤافقاسوا هذهالمسألةعلى تلكلان المغي يجمعهما وهوجهالة الموصى لهومنهم من قال ههنا يجوز في قولهم جميعا وفرق بين المسئلتين من حيث ان الجهالة هناك مقارنة للعقدوههنا طارئة لان الوصية هناك حال وجودها أضيفت الى مافى البطن لاالي أحمد الغلامين واحدى الجاريتين ثمطرأت بعدذلك بالولادة والبقاءأسهل من الابتداء كالعدة اذاقارنت النكاح منعته منالا نعقادفاذاطرأتعليه لاترفعه كذاههنا ولوقال انكان الذى فى بطن فلانة غلاما فله الفان وانكان جارية فلها ألف فولدت غلاما وجارية فليس لواحد منهماشي من الوصية لانه جعل شرط استحقاق الوصية لكل واحد منهما أن يكون هوكل ما في البطن بقوله ان كان الذي في بطنها كذا فله كذا وكل واحد منهما ليس هو كل ما في البطن بل بعض مافيهفلم يوجدشرط صحةاستحقاق الوصيةفي كل واحدمنهما فلايستحق أحدهما شميأ يخلاف المسئلة الاولى لان قوله ان كان في بطن فسلانة جارية فلها كذاوان كان في بطنها غلام فله كذالسي فيه شرط أن يكون كل واحدكل ما فىالبطن بل الشرط فيه أن يكون في بطنها غلام وأن يكون في بطنها جارية وقد كان في بطنها غلام وجارية فوجد شرط الاستحقاق وكذلك لوأوصي بمافي بطن دابة فلان أن ينفق عليه أن الوصية جائز ةاذا قبل صاحبها وتعتبر فيه المدة على ماذكرنا هذاهو حكم الوصية لما في البطن فأما حكم الاقرار عال لما في بطن فلانة فهـذا في الاصل على وجهين (اما)ن بين السبب (واما) ان لم يبين بل أطلق فان بين السبب (فاما) ان بين سببا هو جائز الوجود (واما) ان بين سببا هومستحيل الوجود عادة فانبين سببا هوجائز الوجودعادة بأن قال لمافي بطن فلانة على ألف درهم لاني استهلكت ماله أوغصبت أوسرقت جازاقراره في قولهم جميعاوان بين سبباهومستحيل الوجودعادة بإن قال كمافي بطن فسلانة

على ألف درهم لاني استقرضت منه لا يجو زفى قولم جميعا لانه استنداقراره الى سبب هو يحال عادة وان لم بين للاقرار سببا بلسكت عنه بان قال لما في بطن فلانة على ألف درهم ولم يزدعليمه فهمذا الاقرار باطل في قولهما وعند محمد صحيح (وجه) قوله أن تصرف العاقل محمل على الصحة ما أمكن وأمكن تصحيحه الحمل على سبب متصورالوجود فيحمل عليسه تصحيحاله ولهسماأنالاقرارالمطلق بالدىن يراديهالاقرار بسببالمسداينةلانههو السببالموضوع لثبوتالدينوانه في الدن ههنامحال عادة والمستحيل عادة كالمستحيل حقيقة ومنهاأن يكون حياوقت موت الموصى حتى لوقال أوصيت شلث مالى لما في بطن فلا نة فولدت لا قلمن ستة أشهر من وقت موت الموضى ولداميتاً لاوصــيةلهلانالميت ليس.منأهــلاستحاق.الوصــية كاليس منأهـــلاســتحقاق المسيراثبان ولدميتأ وأنها أختالمسيراث ولوولدت ولدين حياوميتأ فجميع الوصية للحىلان الميت لايصلح محلالوضع الوصية فيسه ولهذالوأ وصي لجي وميت كان كل الوصيبة للمي كالوأوص لا آدمي وحائط والتدسه وتعالى أعلم ( ومنها ) أن لا يكون وارث الموصى وقت موت الموصى فان كان لا تصبح الوصية لما روى عن أبي قلابةرضي اللهعنمة عنررسول الله صلى الله عليمه وسملم أنه قال ان الله تبارك وتعالى أعطى كل ذي حقَّ حقه فلاوصية لوارث وفي هذاحكاية وهيماحكي أن سلمان بن الاعمش رحمه الله تعيالي كان مريضاً فعاده أبوحنيفة رضى اللهعنه فوجده يوصى لابنيه فقال أبوحنيفة رضى اللهعنه انهذا لايحبوز فقال ولميا أبا حنيفة فقال لانكرويت لناأنرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث فقال سلمان رحمه الله يامعشرا لفقهاءأ نبم الاطباء ونحن الصيادلة فقدنني الشارع عليه الصلاة والسلام أن يكون لوارث وصية نصاوأ شارالي تحول الحق من الوصية الى الميراث على ما بينافها تقدم ولانالوجوز ناالوصية للورثة لكان للموصى أن يؤثر بعض الورثة وفيه ابذاء البعض وايحاشهم فيسؤدى الىقطعالرحم وانهحرام ومأفضي الىالحرام فهوحرام دفعاللتناقض ثم الشرط أنلا يكون وارث الموصى وقت موت الموصى لا وقت الوصية حتى لوأوصى لا خيه وله ان وقت الوصية ثم مات قبل موت الموصى ثممات الموصى لمتصح الوصية لان الموصى له وهوالاخ صار وارث الموصى عندموته ولوأوصى لاخيمه ولاان له وقت الوصية ثم ولدله اس ثممات الموصى صحت الوصية لان الاخ ليس بوارثه عند الموت لصير ورته محجو بابالان وانما اعتبرت الوراثة وقتموت الموصى لاوقت وصبته لان الوصية لبست تتمليك للحال ليعتبركونه وارثاوقت وجودها بل هيتملسك عنسدالموت فيعتبر ذلك عندالموت وكذلك الهبسة فيالمرض بان وهبالمريض لوارثه شيأثم ماتأنه يعتبركونه وارثاله وقت الموت لاوقت الهبة لان هبة المريض في معنى الوصية حتى تعتبر من الثلث وعلى هنذابخر جمااذ أوصى لامرأة أجنبية وهومريض أوصحيح تمتزوجها أنه لايصح ولوأقرالمريض لامرأة أجنبية بدىن تمتز وجهاجازاقراره لان الوصية انما تصيرمل كاعندموت الموصى فيعتبركونها وارثة له حينئذوهي وارثته عندموته لانهاز وجته فلم تصح الوصية ( فاما ) الاقرار فاعتباره حال وجوده وهي أجنبية حال وجوده فاعتراض الزوجية بعدذلك لايبطله وكذالووهب لهاهبة فيمرض موته ثم تزوجها بطلت الهبة لان تبرعات المريض مرض الموت تعتبر بالوصايا ولوأوصى وهومريض أوصحيح لابنه النصراني صح لانه ليس بوارثه فلو أسلم الان قبلموته بطلتوصيته لماقلناأن اعتبارها بعدالموت وهووارث بعدالموت ولوأقرالمريض بدن لابنه النصراني ثم أسلم إيجز اقراره عندأصحابناالثلاثةرحمهمالله تعالى وعنــدزفررحمهالله تعالى يصح (وجه) قوله على نحوماًذكرنا في المرأة أن الاقرار يعتبر حال وقوعه وأنه غيروارث وقت الاقرار فاعتراض الورائة بَعد ذلك لا يبطل الدين الثابت كما قلنافى المرأة (ولنا)أن الوراثة وان لمتكن موجودة عند الاقرار لكن سبها كان قاعًا وهوالقرا بة لكن لم يظهر عملها للحال لمأنع وهوالكفر فعندزوال المانع يلحق بالعدمهن الاصلو يعمل السبب من وقت وجوده لامن وقت راول المانع كافى البيع بشرط الخيارأن عند سقوط الخيار يعمل السبب وهوالبيع فى الحسكمن وقت وجوده لامن وقت

سقوط الخيار والجامع أنالعامل عندارتفاع المانع ذاتالبيع وذاتالقرابة فتستندالسببية الىوقت وجودذاته فيظهرأنه أقرلوارثه فلريصح أويقال ان اقرار المريض لوارثه انمآ يردللتهمهة وسبب التهمسة وقت الاقرار موجود وهوالقرابة بخسلاف ماآذا أقرلام أةأجنبيةتم تزجهالان هناك سبب القرابة لميكن موجوداوقت الاقرارلان السبب هوالزوجية ولمتكن وقت الاقراروا بماوجدت بعدذلك وبعدوجودها لاتحتمل الاستناد فيقتصرعلى حال وجودهاولميكن ذلك اقرارا لوارثه فيصحو يثبت الدين في ذمته فلا يسقط بحدوث الزوجية وعلى التقريب الثانى لم يوجدسبب التهمة وقت الاقرار فيصح ولوكان ابنه مسلمالكنه مملوك فاوصى لهثم أعتق فالوصية باطلة لماذكرنا أنأوان اعتبارالوصيةأوان الموت وهووارته عندالموت ولوأقر لهبالدين وهومريض أووهب لههبة فقبضها فانلم يكن عليهدين جازذلك لانه اذالم يكن عليهدين كان الاقرار والهبسة لمولاه وانه أجنى عن الموصى فجاز وان كان عليسه دين لا مجوز لان الاقرار والهبة يقعان له لا لمولاه لانه يقضى منه ديونه فتبين أن الاقرار كان لوار ثه من طريق الاستناد فلايصح أولا يصح لقيام سبب شبهة التهمة وقت الاقرار كاقلنا فى الاقرار لابنه النصرابي اذا أسلم ولوأوصى لبعض ورثته فاجاز الباقون جازت الوصيةلان امتناع الجوازكان لحقهم لما يلحقهم من الاذي والوحشة بايثار البعض ولايوجدذلك عندالاجازةوفي بعض الروايات عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لاوصية لوارث الاأن يحيزهاالورثة ولوأوصى بثلثماله لبعض ورثته ولاجنبي فان أجاز بقيةالورئة جازت الوصية لهماجميعا وكان الثلث بين الاجنى وبين الوارث نصفين وان ردوا جازت في حصة الاجنى و بطلت في حصة الوارث وقال بعض الناس يصرف الثلت كله الى الاجنى لان الوارث ليس محل للوصية فالتحقت الاضافة اليه بالعدم كالوأوصى لحي وميت أن الوصية كلما للى لماقلنا كذاهذا وهذا غيرسديد لان الوصية للوارث ليست وصية باطلة بدليسل أنه لوا تصلت بها الاحازة حازت والباطل لامحتمل الجواز مالاحازة ويهتبين أن الوارث محل للوصية لان التصرف المضاف الي غيير يحله بكون اطلادل أندمحل وأن الإضافة المدوقعت صحيحة الاأنها تبطل في حصته بردالباقين واذا وقعت صحيحة فقد أوص لكل واحدمنهما بنصف الثلث ثم بطلت الوصية في حق الوارث بالرد فبقيت في حق الاجنبي على حالها كمالو أوصى لاجنبيين فردأحدهما دون الآخر بخلاف المريض اذا أقربدين لبعض ورثته ولاجنبي كمااذا قرلهما بالف درهم والوارث مع الاجنبي تصادقاأنه لا يصح لهما الاقرار أصلالا للوارث ولا للاجنبي لان الوصية عليك فبطلانه فيحق أحدهما لايوجب البطلان فيحق الاخرلانه لايوجب الشركة والاقرار لهمابالدين اخبارعن دين مشترك بينهما فلوصح فىحق الاجنبي لكان فيه قسمة الدس قبل القبض وأنها باطلة ولانه اذاكان اخباراعن دين مشترك بيهما فالوارث يشارك الاجنبي فهايقبض تم تبطل حصته وفيه اقر ارللوارث وأنه باطل بخلاف الوصية فان الوارث لايشارك الاجنبي واذابطل الاقرارأصلا تقسم التركة بين ورثة المقرفماأصاب الوارث المقرله من ذلك يكون بينهو بين الاجنى الى تمام الاقرار ومازا دعلى ذلك يكون للوارث لانهما اذا تصادقا فن زعمهما أن هذا القدردن على الميت والدين مقدم على الميراث هدا اذا تصادقافان تكاذباأوأ نكرالاجنبي شركة الوارث أوردالورثة أقراره فالاقرارباطل أيضا في قول أى حنيفة وأى يوسف رحهما الله لماذكرنا واذا بطل كان المال ميراثابين ورثة المقرفا أصاب الوارث فهوله كله ولأشركة للاجنبي فيه لانه يكذبه في ذلك وعند محمد يصح اقراره في حق الاجنبي ويكون له حسمائة وانكان الاجنبي يكذب الوارث والوارث يصدقه في ذلك فالحسمائة تما أصابه للاجنبي لانه لماصدقه الوارث فقدأقرأنه كان له على الميت خمسها تقدين وأنه مقدم على الميراث الاأنه ادعى الشركة فيمه وهو يكذبه فى الشركة فكان القول قول الاجنبي و يأخذ تلك الخمسهائة كلها ولوأوصى لعبدوار ثه لا يصح سواء كان على العبد دين أو إيكن (أما) اذا لم يكن عليه دين فظاهر لان الوصية تقع لمولاه لان الملك يقع له فكانت الوصية لوارثه وان كان عليه دين فالوصية تقع لمولاه من وجه لانه اذا سقط عنه الدين يصير الموصى به للم ارت وقت الوصية فكان وصية للوارث من

ا وجه فلا تصح الااذاعتق قبل موت الموصى فتصح الوصية لان الوصية ايجاب الملك عندموت الموصى وهوكان حرا عندموته وكذا اذا أوصى لعبد نفسه فاعتقه قبلموته سحت وصيته له فان مات وهوعبد بطلت لان وصيته لمولاه ومولاه وارثه ولوأوص لمكاتب وارثه لايصح لان منفعة الوصية تحصل لوارثه في الحال والما ل في الجال باداء بدل الكتابة وفي الماك لبالعجز ولوأ وصي لمكاتب نفسه جازلانه (اما) أن يعتق باداءبدل الكتابة فيصير أجنبيا فتجوز لهالوصية (واما) أن يعجزو يردفىالرق فيصيرميرا ثالج يعور ثته لالبعضهم دون بعض فلا يكون في هذه الوصية ايثار بعض الورثه على بعض فتجوز كمالوأوصى بثلثمالهلورثته (ومنها) أن لا يكون قاتل الموصىقتـــلاحراما على سبيل المباشرة فان كان لم تصح الوصية له عندناو به أخذ الشافعي رحمه الله وقال مالك رحمه الله هذا ليس بشرط وتصح الوصية للقاتل واحتج بما ذكرنامن الدلائل لجواز الوصية فيأول الكتاب من غيرفصل بين القاتل وغيره ولان الوصية عليك وتملك والقتل لاينافي أهلية التمليك (ولنا ) ماروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لاوصية لقاتل وهذا نصو يروى أنه قال ليس لقاتل شيءذكرالشيء نكرة في محل النفي فتعم الميراث والوصية جميعاو بهتبين أن القاتل مخصوص عن عمومات الوصية ولان الوصية أخت الميراث ولاميراث للقاتل لماروي عن سيدنا عمر وسيدناعلى رضى اللمعنهما أنهما لم يجعلا للقاتل ميراثا وعن عبيدة السلماني أنه قال لايرث قاتل بعد صاحب البقرة ويروى لايورث قاتل بعد صاحب البقرة وهذا منهبيان لاجماع المسلمين من زمن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام الى زمن التابعين رضي الله عنهم على أنه لاميراث للقاتل وذكر محمدرحمه الله هذه الآثار في الاصل وقال والوصيةعندنا بمزلةذلك لاوصمية للقاتل ولان الورثة تتأذى بوضع الوصية فيالقاتل كإنتأذي اليعض بوضعها في البعض فيؤدي الى قطع الرحرواً نه حرام ولان الحرو حاداصارصاحب فراش فقد تعلق حق الورثة عاله نظر المم لئلايزيل المورثملكه الىغيرهم لعداوة أوأذى لحقهمنجههم فيتضررون بذلك لكنمع بقاءملك المورث نظراله لحاجتهالى دفعرحوا تحجهالاصلية وسبب ثبوت حقهمفي مرض الموت ماهوسبب ثبوت ملكهم بصدالموت وهو القرابة فكان ينبغي أن لا يمك التبرع بشي من ماله الا أنه ملك ذلك على غيير القاتل والوارث بخسلاف القياس فيبق الامر فهماعلي أصلالقياس ولان القتبل بغيرحق جناية عظيمة فتستدعى الزجر بابلغ الوجوه وحرمان الوصية يصلح زاجر الحرمان الميراث فيثبت وسواء كان القتمل عمداأ وخطأ لان القتمل الخطأ قتل وأنه جاز المؤاخذة عليمه عقسلا وسواءأوصي له بعدالجناية أوقيلهالان الوصية اعاتقع عليكا بعسد الموت فتقع وصية للقاتل تقدمت الجنابة أوتأخرت ولاتحوز الوصية لعبدالقاتل كانعلى العبددين أولميكن ولالمكاتبه لاذكرناف عبدالوارث ومكاتب وتجوزالوصية لابن القاتل ولابويه ولجيع قرابت لانملك كلواحدمهمامنفصل عنملك صاحبه فلا تحكون الوصيةلاحدهما وصية لصاحبه ولواشترك عشرة فيقتسل رجل فاوصي لبعضهم بعد الجنابة لتصح لانكل واحدمنهم قاتل على الكال حين وجب القصاص على كل واحدمنهم فكانت وصية لقاتله فلم تصح ولوكان أحده عبد الموصي فأوصى لبعضهم بعدالجناية وأعتق عبده ثممات فالوصية باطلة ولا يبطل العتق ولكن العبد يسعى في قيمته (أما) طلان الوصية فلماذ كرنا انكل واحدمنهم قاتل فكان الموصى له قاتلافلم تصح الوصية له ( وأما ) محة الاعتاق و نفاذه ففيسه ضرب السكال وهوان الاعتاق حصل في مرض الموت والاعتاق في مرض الموت وصية والوصية للقاتل لا تصح والعبدقاتل فينسني أن لا ينف داعتاقه والجواب عنهمن وجهين أحدهماان الاعتاق في مرض الموت ليس بوصية حقيقة لان الوصية تمليك والاعتاق اسةاط الملك وازالته لاالي أحدوهم امتغايران بل متنافيان حقيقة وكذا الاعتاق ينجر حكمه للحال وحكم الوصية يتأخرالى مابعد الموت فلم يكن الاعتاق في من ض الموت وصية حقيقة الاانه يشبه الوصية من حيث انه يعتبرمن الثلثلاغير والثانى ان كان في معنى الوصية فالوصية بالاعتاق مردودة من حيث المعنى وان كانت نافذة صورة ألا

يحتمل النقض صورة يحتمله معنى ودالسعاية التي هى قيمة الرقبة ولوأ وصى لعبده بالثلث ثم قتله العبدلم تصح وصيته غيرانه يعتقو يسمى فيجميع فيمته أما بطلان الوصية فلانه وصية للقاتل وأما هاذالعتق فسلان الوصسة للقاتل ليست بباطلة بل مى صيحة ألاترى انها تقف على اجازة الورثة في ظاهر الرواية فاذا أوصى له بثلث ماله فقد أوصى له بثلث رقبته لان رقبته من ماله فدخلت تحت الوصية بالثلث فلسامات الموصى ملك ثلث رقبته وعليك ثلث رقبته منه يكون اعتاقا لثلثه عند الموت فيعتق ثلثه عند الموت ثم ينقض من حيث المعنى برد السعاية كمالو أعتقه نصافى مرض موته أوأضاف العتق اليما بعدالموت بالتدبيرغيران عندأبي حنيفة رضي الله عنه وقعت الوصية له ثلث الرقبة لان الاعتاق متجزئ عنده فيعتق ثلث رقبته ويسعى فى ثلثيه لانه معتق البعض ويسمعي في ذلك الثلث الذي عتق ردا للوصيةمعني بالسعاية لاندلاوصية للقاتل فيردىردالسعاية وعندهما وقعت الوصيةله بكل الرقبسة لانه عتق كلهلان الاعتاق لابتجز أعنسدهما ومتيعتق كله يسعى في كل قيمته رداللوصية معنى فاتفق الجواب وهوالسماية في جميع قيمته وانمااختلفالطريق ولوأوصىللقاتل ثمأجازتالو رثةالوصية بعدموتالموصىذكرفي الاصلانه يجور ولميذ كرخلافا وذكرفى الزيادات انعلى قول أبى يوسف لايجوز وسكت عن قولهما فيدل على الجواز عندأبي حنيفة ومحدر مهماالله لابى يوسف مار ويناعنه عليه الصلاة والسلام انه قال لا وصية لقاتل وقال عليه الصلاة والسلامليس لقاتل شيءمن غيرفصل بين حال الاجازة وعدمها ولان المانع من الجواز هوالقتل والاجازة لاتمنع القتل ولهماان امتناع الجوازكان لحقالو رثة لانهم يتأذون بوضع الوصية فى القاتل أكثرمم استأذى البعض باشار البعض بالوصية ثمجازت الوصية للبعض باجازة الباقين فههنا أولى والدليسل على ان الما نع هوحق الورثة الورثة ينتفعون ببطلان الوصية للقاتل وحق الانسان ماينتفع به فاذاجاز وافقد زال المانع فجازت ولهذاجازت الوصية لبعض الو رثة بإجازة الباقين كذاهذا ولوكان القتل قصاصا لا يمنع محة الوصية لانه ليس بقتل حرام وكذالوكان القاتل صبيالان قتله لا يوصف بالحرمة ولهذا لم يتعلق بشي من ذلك حرمان المبيرات فكذا حرمان الوصية وكذا القتل تسبيبالا يمنعجوازالوصية كمإلا يمنع حرمان المسيرات على ماعرف فى كتاب الفرائض وأماالاقرار للقاتل بالدين فان صارصاحب فراش لميجز وانكان يذهب ويحبىء جارلان اقرارالمريض مرض الموت في معنى الوصية ألاترى انه لايصح لوارثه كالاتصح وصيته له واذا كان يذهب ويجبى عكان فى حكم الصحيح فيحوز كالوأقرلوارثه في هنذه الحالة وكذا الهبة في المرض في معنى الوصية فسلا تصح للقاتل وعفوالمريض عن القاتل في دم العمد جائز لقوله تعالى وان تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم مطلقامن غيرفصل بين حال المرض والصحة ولان المانع من نفاذ تصرف المريض هو تعلق حق الورثة أوالغرماء وانما يتعلق حقهم بالمال والقصاص ليس بمال وبهذا علل فى الاصلوان كان القتل خطأ يجوز العفومن الثلث لان القتل الحطأ بوجب المال فكان عفوه عنزلةالوصيةبالمال وانهاجائزةمن الثلث ودلت هذه المسئلة على ان الدىة كلم اتجب على العاقلة ولا بحب على القاتل شيء لانهلو وجب لم يصح عفوه من الثلث في حصة القاتل لانه يكون وصب قللقاتل في ذلك القدر ولا وصبة للقاتل ولما جازالعفوههنامن الثلث علران الدية لاتحب على القاتل واعماتحب على عاقلة القاتل حتى تكون وصية لعاقلة القاتل ثمالوصية للقاتل انمالاتجو زاذا لمتجزالو رئة فان أجاز واجازت ولم يذكر في الاصل اختلا فاوذكر في الزيادات قول أى يوسف انهالاتجوز وإن أجازت الورثة وسكت عن قول أي حنيفة ومحمدر حمهم الله تعالى وجدقول أبي يوسفان المانعمن الجوازهوالقتل وانهلا ينعدم بالاجازة ولهذا حرم الميراث اجازته الورثة أولا ولانه لماقتله بفيير حقصاركالحربى والوصية للحربى لاتجوزأ جازت الورثة أم إتجزكذا القاتل وجه ظاهر الرواية ان عدم الجواز لمكانحق الورثة لماذكرنا في الوصية لبعض الورثة فيجو زعند اجازتهم كإجازت لبعض الورثة عند اجازة الباقين

بلأولى لانمن الناس من يقول بحواز الوصية للقاتل وهومالك ولاأحديقول محواز الوصية للوارث فلمالحقتها الاجازة هناك فلان تلحقها ههناأولي ومنهاان لا يكون حربيا عندمستأمن فان كان لا تصح الوصية لهمن مسلم أو ذمىلان التبرع بتمليك المال اياه يكون اعانة له على الحراب وانه لا يجو زوأما كونه مسلم افليس بشرطحتي لوكان ذميافأ وصي لهمسلم أوذمى جاز وكذالوأ وصي ذمى ذميا لقوله عليه الصلاة والسلام فاذاقبلوا عقدالذمة فاعلمهمان لهم ماللمسلمين وعليهم ماعلى المسلمين وللمسلم أن يوصى مسلما أودميا كذالهم وسواء أوصى لاهل ملته أولغير أهل ملته لعموم الحديث ولان الاختلاف بينهو بأين غيرأ هل ملته لا يكون أكثر من الاختلاف بيناو بينهم وذالا يمنع جوازالوصيةفهذا أولى وان كانمستأمنافأ وصيلهمسلم أوذى ذكرفي الاصل انه يجوزلانه في عهدنافأ شبه الذمي الذىهوفى عهدنا وتجو زالوصيةللذمي وكذا الحر بىالمستأمن و روىعن أبىحنيفة رضياللمعنه انهلايجو ز وهذهالر واية بقول أصحابنارحمهم اللهأشبه فانهم قالوا انه لابجو زصرف الكفارة والنذر وصدقة الفطر والاضحية الى الحربي المستأمن لما فيه من الاعانة على الحراب وبحو زصر فها الى الذمي لانا مانهمنا عن يرأهل الذمية لقوله سبحانه وتعالى لاينها كمالله عن الذين لم يقاتلو كم في الدين ولم يخرجو كمن دياركمان تبر وهم وتقسطوا الهم وقيل ان في التبرع عليه في حال الحياة بالصدقة والهبةر وايتين عن أصحابنا فالوصية له على تلك الروات بن أيضا وكذا كونهمن أهلاللك ليس بشرط حتىلوأوصىمسلم بثلث ماله للمسجدان ينفق عليه في اصلاحه وعمارته وتجصيصه يجوز لان قصد المسلم من هذه الوصية التقرب الى الله سبحانه وتعالى باخراج ماله الى الله سبحانه وتعالى لا التمليك الى أحد ولوأوصى المسلم لبيعة أوكنيسة بوصية فهو باطل لانهمعصية ولوأوصى الذي شلث ماله للبيعة أولكنيسة ان ينفق عليها في اصلاحها أوأوصى لبيت النارأوأوصى بأن يذبح لعيدهم أوللبيعة أولبيت النار ذبيحة جازف قول أبي حنيفة رحمهالله وعنسدهمالايجوز وجملةالكلامفيوصاياأهلالذمةانهالاتخلواماانكان الموصي بهأمرا هوقر يةعنسدنا وعندهم أوكان أمر اهوقر بةعند بالاعندهم وأماان كان أمراهوقر بةعندهم لاعند بافان كان الموصى بهشيأ هوقرية عندناوعندهمان أوصى بثلث ماله ان يتصدق مه على فقراء المسلمين أوعلى فقراء أهل الذمة أو بمتق ارقاب أو بعمارة المسجدالاقصي ونحوذلك جازفي قولهم جميعا لان هذا ممايتقرب به المسلمون وأهل الذمة وانكان شيأ هوقر بةعندنا وليس بفر بةعندهمإن أوصى بان يحجعنه أوأوصى ان ببني مسجداللمسلمين ولميبين لايجو زفي قولهم جميعا لانهم لايتقر بونبهفها بينهم فكانمستهز افى وصيته والوصية ببطلهاالهزل والهزل وان كانشيأ هوقر بةعندهم لاعندنا بإن أوصى بارض له تبني سيعة أو كنيسة أو ببت نارأو بعمارة البيعة أوالكنيسة أو ببت النار أو بالذبح لعيسدهم أو للبيعة أولبيت النار ذبيحة فهوعلى الاختلاف الذي ذكرنا ان عند أبي حنيفة رحمه الله يحبوز وعندهما لايجوز وجه قولهماان الوصية مهذهالاشسياءوصية بماهومعصيةوالوصية بالمعاصي لاتصح وجه قول أبى حنيفةرحمسه التمان المعتبر فى وصيتهم ماهوقر بةعندهم لاماهوقر بةحقيقة لانهم ليسوامن أهل القر بةالحقيقية ولهذالوأ وصى بماهوقر بة عنــدنا وليس بقر بةعندهم لتحز وصيته كالحجو بناءالمسجد للمسلمين فدلأن المعتبرماهوقر بةعندهم وقدوجــد ولكناأمر ناان لانتعرض كهم فيايدينون كالانتعرض لهمفى عبادة الصليب وبيع الخمروا لحنز يرفيما بينهم ولوبني الذي في حياته سيعة أوكنيسة أو بيت ناركان ميرانا بين و رثته في قولهم جميعا على اختلاف المذهبين أماعلي أصلهما فظاهرلانه معصية وأماعنده فلانه عنزلة الوقف والمسلم لوجعل داراوقفا انمات صارت ميراثا كذاهدا فان قسل لملا مجعل حكم البيعة فيما بينهم كحكم المسجد فيما بين المسلمين فالجواب ان حال المستجد يخالف حال البيعة لان المسجد صارخالصا لله تبارك وتعالى وانقطعت عنه منافع المسلمين وأماالبيعة فانهاباقية على منافعهم فانه يسكن فيهاأسا قفتهم ويدفن فيهاموتاهم فكانت باقية على منافعهم فاشبه الوقف فيمابين المسلمين والوقف فيمابين المسلمين لانزيل ملك الرقبة عنده فكذاهذا ولوأوصي مسلم بغلة جاريته ان تكون في نفقة المسجدومؤنته

فانهدم المسجد وقداجتمعمن غلتهاشيءأ نفق ذلك في بنائه لانه بالانهدام لمنحر جمن ان يكون مستجدا وقدأ وصي له بغلتها فتنفق فى بنائه وعمارته والله سنسبحانه وتعالى أعسلم ومنها أن لا يكون ممسلوكا للموصى اذا كانت الوصية بدراهم أودنا نيرمسهاة أوبشيء معين من ماله سوى رقبة العبدحتي لوأوصي لعبده بدراهم أودنا نيرمسهاة أو بشيءمعين منمالهسوى رقبةالعبىدلا تصحالوصية لانه اذذاله يكونموصيالنفسه ولوأوصي له بشيءمن رقبته بان أوصي لهبثلث رقبته عازلان الوصية لهبتك رقبته تمليك ثلث رقبته منه وتمليك نفس العبدمنه يكون اعتاقا فيعمير ثلثه مديرافي قول أي حنيفة رحمه الله تعالى وعنه دهما يصميركله مديرالان التدبير يتجز أعنده كالاعتاق وعندهما لايتجزأ ولو أوصى لهبثلث ماله جازت وصيته وعتق ثلثه بعدموته لان رقبت دخلت في الوصية لانهاماله فوقعت الوصية عليها وعلىسائراملاكه ثم ينظران كانمالهدراهمودنانير ينظرالى ثلثىالعبدفانكانت قيمة ثلثى العبدمثل ماوجبله في سائرأموالهصارقصاصأ وانكان فيالمالز يادةتدفع اليهالزيادةوانكان فيثلثي قيمة العبدز يادة تدفع الزيادة الى الورثةوان كانت التركةعر وضالا تصيرقصاصا الابالتراضي لاختلاف الجنس وعليه أن يسمى في ثلثي قيمته وله الثلثمن سائر أمواله وللورثة أن يبيعوا الثلثمن سائر أمواله حتى تصل اليهم السعاية وهذا قول أى حنيفة رضي الله عنه وأماعندهما صاركله مديرا فاذامات عتق كله ويكون العتق مقدما على سائر الوصايا فان زادا لثلث على مقدار قيمته فعلى الورثة أن يدفعوا اليه فانكانت قيمته أكثرفعليه أن يسعى في الفضل والله سبحانه وتعالى أعلم ومنهاأن لايكون مجهولاجهالةلا يمكن ازالتها فانكان لمتحبز الوصية لهلان الجهالة التي لايمكن استدراكها تمنعمن تسسلم الموصى به الى الموصى له فلا تفيد الوصية وعلى هــذا بخر جمااذا أوصى شلث ماله لرجــل من الناس آمه لا يصح بلاخــلاف ولو أوصى لاحدهد س الرجلين لا يصح في قول أي حنيفة رضى الله عنه و بعد هما يصح غيران عند أني يوسف رحمه الله الوصية تكون بينهما نصفين وعندمجدر حمد الله الخيار الى الوارث يعطى أمهما شاء ( وجمه ) قول مجمد ان الايجاب وقع صحيحا لانأحدهما وانكان مجهولا ولكن هذه جهالة يمكن أزالتها ألاتري ان الموصى لوعين أحدهما حالحياته ننعين ثمان محمدا يقول لمامات عجزعن التعيين بنفسه فيقوم وارثه مقامه فى التعيين وأبو يوسف يقول لما مات قبل التعيين شاعت الوصية لهما وليس أحدهما بأولى من الا حركن أعتق أحد عبديه ثم مات قبل البيان انالعتق يشيع فيهماجيعا فيعتق من كل واحدمنهما نصفه كذاههنا يكون لكل واحدمنهما نصف الوصية ولابي حنيفةان الوصية يمليك عندالموت فتستدعى كون الموصى لهمعلوما عندالموت والموصى له عندالموت مجهول فملم تصحالوصية من الاصل كالوأوصي لواحدمن الناس فلا يمكن القول بالشييوع ولايقام الوارث مقام الموصى في البيان لان ذلك حكم الا مجاب الصحيح ولم يصح الاان الموصى لو بين الوصية في أحد هما حال حياته صحت لان البيان انشاءالوصية لاحدهمافكان وصيةمستأ نفةلاحدهماعينا وانهاصيحة ولوكان لهعبدان فأوصى بارفعهما الرجل وباخسهمالا خرثممات الموصى ثممات أحدالعبدين ولامدرى أمهما هوفالوصية بطلت في قول أى حنيفة و زفر رحمهما الله اجتمعاعلي أخذ الباقي أو إيجتمعاوقال أبو يوسف رحمه الله ان اجتمعاعلي أخذ الباقي فهو بينهسما نصفان وان إيجتمعاعلى أخذه فلاشيءلهما و روىعن أبي يوسف انه بينهما نصفان اجتمعا أولم يجتمعا وعلى هذا يخر جالوصية لقوم لا يحصون انها باطلة اذالم يكن في اللفظ ما يسي عن الحاجة وان كان فيه ما يني عن الحاجة فالوصية جائزة لانهماذا كانوالايحصون ولميذكرفى اللفظ مايدل على الحاجة وقعت الوصية بمليكامنهم وهم بحهولون والتمليك من الجهول جهالة لا يمكن ازالتها لا يصبح ثم اختلف في تفسير الاحصاء قال أبو يوسف ان كابو الا يحصون الا بكتاب أوحساب فهملا يحصون وقال محمدان كانواأ كثرمن مائة فهملا يحصون وقيل انكانوا بحيث لايحصيهم محص حتى يولدمنهم مولودو يموت منهم ميت فهم لا يحصون وقيل يفوض الى رأى القاضي وان كان في اللفظ ما يدل على الحاجة كانوصيته بالصدقة وهى اخراج الممال الى الله سبحانه وتعالى والله سمبحانه وتعالى واحدمعلوم فصحت

الوصية ثماذاصحت الوصية فالافضل للوصي أن يعطى الثلث لن يقرب اليهمنهم فانجعله في واحد فمازاد جازعند أبي حنيفة وأبى يوسف وعندمجمدلا يحبو زالاان يعطى اثنين منهم فصاعدا ولايجوزأن يعطى واحداالا نصف الوصية وبيان هذه الجملة في مسائل اذا أوصى بثلث ماله للمسلمين لم تصح لان المسلمين لا محصون وليس في لفظ المسلمين مايني عن الحاجة فوقعت الوصية تمليكامن بجهول فلم تصحولوا وصي لفقر اءالمسلمين أولمساكينهم محت الوصية لانهموان كانوالايحصون لكنءعندهماسم الفقير والمسكين ينبىءعن الحاجة فكانت الوصية لهمتقر بالي الله تبارك وتعالى طلبالمرضاته لالمرضاةالفقيرفيقع المال لله تعالى عزوجل ثم الفقراء يتملكون تتليك الله تعالى منهم والله سبحانه وتعالىء نشأنه واحدمعلوم وليداكان امحاب الصدقةمن القهسيحانه وتعالىمن الإغنياء على الفقراء محيحاوان كانوا لايحصون واذاصحت الوصية فلوصرف الوصى جميع الثلث الى فقير واحدجاز عندأى حنيفة وأبي يوسف وقال محمدلا يجو زالاان يعطى منهم اثنين فصاعدا ولايجو زأن يعطى واحدامنهم الانصف الثلث وجه قول محمدان الفقراء اسم جمع وأقل الجمع الصحيح ثلاثة الاأنه أقام الدليل على ان لاثنين في باب الوصية يقومان مقام الثلاث لان الوصية أخت الميراث والله تعالى أقام الثنتين من البنات مقام الثلاث منهن في استحقاق الثلثين وكذا الاثنان من الاخوة والاخوات يقومان مقام الثلاث في نقص حق الامهن الثلث الى السدس ولا دليل على قيام الواحد مقام الجماعة مع ما انالجم مأخوذمن الاجباع وأقل مامحصل به الاجتماع اثنان ومراعاة معنى الاسم واجب مأ مكن ولهما ان هذا النوعمن الوصية وصية بالصدقة وهى الزام المال حقالله تبارك وتعالى وجنس الفقراء مصرف ما يجب لله عز وجل من الحقوق المالية فكان ذكرالفقر اءلبيان المصرف لالايجاب الحق لهم فيجب الحق للمتبارك وتعالى ثم يصرف الىمن ظهر رضاالله سبحانه وتعالى بصرف حقه المال اليه وقد حصل بصرفه الى فقير واحد ولهذا جاز صرف ماوجب من الصدقات الواجبة بايجاب الله عز وجل الى فقير واحدوان كان المذكور بلفظ الجماعة بقوله تبارك وتعالى أنمىاالصدقات للفقراء وقدخر جالجوابعماذ كره ممدرحم اللهعلى ان مراعاةمعنى الجمع أناتجب عنسد الامكان فاما عندالتعذرفلا بل يحمل اللفظ على مطلق الجنس كمافي قوله واللهلا أنز وج النساء وقوله أنكامت بني آدم أوان اشتريت العبيدانه يحمل على الجنس ولايراعي فيهمعني الجمحتي يحنث بوجودالفعل منه في واحد من الجنس وههنالا يمكن اعتبارمعني الجم لانذلك ممالاغامة لهولانهاية فيحمل على الجنس تحسلاف مااذا أوصي لمواليسهوله مولى واحدانه لايصرفكل الثلث اليه بل نصفه لان هناك ماالتزم المال حقالله تعالى عز وجل بل ملكه للموالى وهو اسم جمع فلا مدمن اعتباره وكذاذلك الجم له غاية ونهاية فكان اعتبار معنى الجمع تمكنا فسلاضر ورةالي الحمل على الجنس تخلاف جمع الفقراء وكذلك لوأوصى لفقراء بني فلان دون أغنيائهم وبنوفلان قبيلة لاتحصى ولامحصى فقراؤهم فالوصية جائزة لماقلنا بلأولى لانه لما اسحت الوصية لفقراء المسلمين مع كثرتهم فلان نصح لفقراء القبيلة أولى فان لم يقل لفقرائهم ولكنه أوصى لبني فلان ولم يزدعليه فهذا الانحلومن أحدوجهين (اما) انكان فلان القبيلة (واما) ان لم يكن أباقبيلة بل هو رجل من الناس يعرف بأ بى فلان فان كان أباقبيلة مثل تمم وأسدووائل فانكان بنوه يحصون جازت الوصية لهم لانهم اذا كانوا يحصون فقد قصدالموصي عليك المال منهم لاالاخراج الى الله تعالى فكان الموصى له بالثلث معلوما فتصح الوصية له كمالوأ وصى لاغنياء بني فلان وهم يحصون ويدخل فيه الذكور والاناثلان الاضافة الى أب القبيلة اضافة النسبة كالاضافة الى القبيلة ألا برى اله يصح أن يقال هذه المرأة من بني تميم كما يصحان يقال هذا الرجل من بني تميم فيدخل فيه كلمن ينتسب الىفلان ذكراً كَان أواً نثى غنياً كان أوفقيراً لآنه ليس في اللفظ ما ينبي عن الحاجة وصاركالوأوصي لقبيلة فلان ولوكان لبني فلان موالى عتاقة يدخلون في الوصية وكذاموالىمواليهم وحلفائهم وعبيدهم وكذالو كان لهمموالى الموالاة لماذكرناأن المرادمن قوله بني فلان اذاكان فلان أباقبيلة هوالقبيلة لاأبناؤه حقيقة فكان المرادمنه المنتسبين الى هذه القبيلة والمنتمون اليهم والحلفاء والموالى

ينتسبون الىالقييلة وينتمون اليهم في العرف والشرع قال عليه الصلاة والسلام موالى القوم منهم وفي واية موالى القوممن أنفسهم وحليفهممنهم وروى انهقال فى جملة ذلك وعبيدهم منهم ولان بنى فلان اذا كانوالا يحصون سقط اعتبارحقيقةالبنوة فصارعبارة عمن يقعبهم لم التناصر والموالي يقعبهم لهم التناصر وكذاالحليف والعدىداذالحليف هوالذى حلف للقبيلة اله ينصرهم ويذب عهم كمايذب عن نفسه وهم حلفواله كذلك والعديدهوالذي يلحق بهممن غيرحلف ولوأو صيلقبيلة فلاندخل فيه الموالى لان المرادمن القبيلة الذين ينسبون اليه والموالى ينسبون اليه هذا اذا كانوابحصون فانكانوالا بحصون لآتجو زالوصية لماقلنافي الوصية لبني فلان بخلاف مااذا أوصى لبني فلان وهم يحصون وفلان أبخاص لهم وليس بابى قبيلة حيث كان الثلث لبني صلبه ولايدخل فيسهمواليه لانهماجري العرفهناك انهمير يدونهم ذه اللفظة المنتسب اليهم فبقيت اللفظة محمولة على الحقيقة ولهذالا يدخل في الوصية بنو بنيه والدليل على التفرقة بين الفصلين أن زيدا لوأعتق عبدالا يقول المعتقأ نامن بني زيدادا كان زيدأما خاصاً وان كانزيد أباقبيلة يقول المعتقأ نامن بني زيد هـذاهوالمتعارفعنـدهم ولان بني فلان اذا كانوالا يحصون لم تصح الوصية لان الوصية وقعت لهم عليك المال منهم وهم مجهولون ولا يمكن أن يجعل هذا وصية بالصدقة لانه ليس في لفظ الابن مايني عن الحاجة لغة فلا يصح كالوأوصي للمسلمين انه لا يصح لجم الة الملك منه و لم يجعل وصية بالصدقة لماقلنا كداهذاوانكان ابانسبوهو رجلمن الناس يعرفكابن أبى ليلى وابن سيرين ونحوذلك فانكانوا كلهم ذكو رادخلوافي الوصيةلانحقيقةاسمالبنين للذكورلانه جمعالابن فيجبالعمل بالحقيقةما أمكن وقدأمكن وان كانواكلهماماثأ لايدخل فيمواحدةمنهن لاناللفظ لابتناولهن عندا نفرادهن وانكانواذكو رأواناثأ فقداختلف فيه قالأبوحنيفةوأبو يوسفرضياللدعنهمالوصيةللذكوردونالاناث وقالمجمدعليهالرحمةيدخلفيهالذكور والاناث وهواحدىالر وايتينءنأبىحنيفة رواهيوسف بنخالدالسمتي وذكرالقـــدورىفىشرحه مختصر الكرخى الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه (وجه) قول محمدر حممه الله ان الذكورمع الاناث اذا اجتمعا غلب الذكورالاناثو يتناول اسمالذكورالذكور والاناث وانكان لايتناولهن حالةالا نفرادوله ذاتتناول الخطابات التى فى القرآن العظم باسم الجم الذكور والاناث جميعا فكذا فى الوصية ولهما اعتبار الحقيقة وهوأن البنين جمع ابن والابن اسم للذكرحقيقة وكذا البنون فلايتناول الاالذكور ولهذا لميتنا ولهن حالة الا فرادف ذاحالة الاجماع وهكذا نقول فىخطابات القرآن العظم ان خطاب الذكو رلايتناول الانات بصيغته بل بدليل زائد والدليل عليمه مار وى أنالنساءشكونالىرسول اللهصلى الله عليه وسلم فقلن يارسول اللهان اللهسبحانه وتعالى يخاطب الرجال دوننافنزل قوله تبارك وتعالىان المسلمين والمسلمات الاكية فلوكان خطاب الرجال يتناولهن لميكن لشكايتهن معنى بخلاف مااذا كان فلان أباقبيلة أوبطن أوفحذ لان الاضافة الى القبيلة والبطن والفخذلا يرادبها الاعيان وانمايراد بهاالانساب وهىأن يكون منسو بالى القبيلة والبطن والفخذ والذكروالا نثى فى النسبة على السواء ولهذا يتناول الاسم الاناثمنهموان لم يكن فيهنذكر ولايتناول الاسم منولدا نرجل المعر وف الاناث اللاتى لاذكرمعهن فانكان لفلان بنوصلب وبنوان فالوصية لبني الصلب لانهم بنوه في الحقيقة (وأما) بنوالا بن فبنو بنيه حقيقة لا بنوه وانا يسمون بنيم محازاواطلاق اللفظ يحمل على الحقيقة ماأمكن فان لم يكن لدينوالصلب فالوصية لبني الابن لانهم بنوه مجازا فيحمل عليه عند تعذرالعمل بالحقيقة وأماأبناءالبنات فلايدخلون في الوصية عندأ بي حنيفة عليه الرحمة وذكر الخصافعن محمدرحمداللهانهم يدخلون كابناءالبنين وسنذكرالمسألةان شاءالله تعالى فانكان له أبنان لصلبه فالوصية لهمافي قولهم جميعالان اسم الجمع في باب الوصية يتناول الاثنين فصاعد افقد وجدمن يستحقكل الوصية فلايحمل على غيره وانكان له ابن واحد لصلبه صرف نصف الثلث اليه لان المذكور بلفظ الجمع وليس في الواحد معني الجمع فلايستحقالواحدكل الوصية بل النصف ويردالنصف الباقي الى ورثة الموصى وانكان لدامن واحد لصلبه وابن

النه فالنصف لابنه والباقى يردعلى ورثة الموصى فى قول أبى حنيفة رضى الله عنه وعندهما النصف لابنــه وما بقي فلاس ابنه والصحيح قول أبى حنيفة لان اللفظ الواحد لايحمل على الحقيقة والمجاز فيزمان واحسدوا ناصارت الحقيقة مرادةسقط آلمجاز وعندهما يجو زحمل اللفظ الواحدعلى الحقيقةوالمجازق حالةواحدة وهذاغيرسديدلان الحقيقة اسم للثابت المستقر في موضعه والحجاز ما انتقل عن موضعه والشي الواحد في زمان واحد يستحيل أن يكون ثابتاً في محله ومنتقلاعن محله ولوكان له بنات و بنوان فلاشئ للفريقين في قول أبي حنيفة رضي الله عنه وفي قولهما هو بينهم بالسوية لان عندأى حنينة ولدالصلب اذاكان حياً يسقط معه ولدالولدغيران ولدالصلب ههنا البنات على الانفرادواسم البنين لايتناول البنات على الانفرادفلم تصح الوصية في الفريقين جيعاً وعلى أصلهما تحمل الوصية على ولدالولداذا لإيجرأ ولادالولدبالوصية ويتناولهماالاسمعلى الاشتراك وصاروا كالبطن الواحد فيشترك ذكورهم واناثهم ولوقال أوصيت بثلث مالىلاخوة فلانوهمذكور وأناث فهوعلى الخلاف الذىذكرنا عنــدأ بيحنيفة وأبى يوسف رحمهما الله هوللذ كوردون الاناث وعندمحمد رحمه الله هوينهم بالسواء لايزاد الذكرعلي الانثي والحجيج على تحومادكر نافى المسألة المتقدمة ولوأ وصى لولدفلان فالذكر فيه والانثى سواء فى قولم جميعاً لان الولداسم للمولود وانه يتناول الذكر والانثى ولوكانت له امرأة حامل دخل مافي بطنها في الوصية لان الوصية أخت الميراث لان الاستحقاق في كل واحدمنهما يتعلق بالموت ثم الحمل يدخل في الميراث فيدخل في الوصية فان كان له بنات و بنوابن فالوصية لبناته دون بني ابنه لان اسم الولدللبنات بانفرادهن حقيقة ولاولادالابن مجاز ومهما أمكن حمل اللفظ على الحقيقة لا يحمل على الجاز فان لم يكن له ولد صلب فالوصية لولد الابن يستوى فيه ذكورهم وأناثهم لانه تعذر العمل بحقيقة اللفظ فيعمل بالحجاز تصحيحاً لكلام العاقل ولايدخل أولاد البنات في الوصية في قول أني حنيفة رضي الله عنهوذ كرالخصافعن محمدرحمهماالله ان ولدالبنات مدخلون فيهاكولدالبنين وذكرفي السيرالكبيراذا أخذالامان لنفسه وولده لم يدخل فيه أولا دالبنات فصارعن محمد رحمه الله روايتآن (وجه) رواية الخصاف أن الولد ينسب الى أبو مهجيعالانه ولدأبيهو ولدأمه حقيقةلا مخلاقهمن مائم ماجميعا تمولدابنه ينسب اليه فكذاولدبنته ولهمذا يضاف أولادسيدتنا فاطمةرضي الله تعالى عنها الى أبيهارسول اللهصلى اللهعليه وسملم وقال صلى الله عليه وسملم للحسنرضي الله عندانا بني هذا لسيد وأن الله تبارك وتعالى يصلحبه بين الفئتين وروى أنه عليه الصلاة والسلام قال للمسن والحسين رضى الله عنهما ان ابني لسيدا كهول أهل الجنة وكذا يقال لسيد ناعيسي ابن مريم عليه الصلاة والسلام الهمن بني آدم وان كان لا ينتسب اليه الامن قبل أمه ولا بي حنيفة أن أولا دالبنات ينسبون الى آبائهم لا الى أب الام قال الشاعر

بنونابنوأبنائنا وبناتنا \* بنوهن أبناءالرجال الاباعد

(وأما) قوله ان الولد ينسب الى أبيه والى أمه قلنا نم و بنت الرجل ولده حقيقة فكان ولدها ولده حقيقة بواسطتها حق تثبت جميع أحكام الاولاد في حقه كاتثبت في أولاد البنين الاأن النسب الى الامهات مهجور عادة ف لا ينسب أولاد البنات الى آباء الامهات بوساطتهن ولا يدخلون تحت النسبة المطلقة وأولا دسيد تنا فاطمة رضى الله تعالى عنهم لم تهجر نسبته ما الها فينسبون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الواسطتها وقيل انهم خصوا بالنسبة اليه عليه الصلاة والسلام تشريفا واكر اما لهم. وقدروى بعض مشايخنا عن شمس الائمة الحلواني رحمه الله في هذا حديثاً عن رسول الته صلى الته عليه وسلم أنه قال كل بنى بئت بنوا بيهم الاأولاد فاطمة رضى الله تعالى عنها فانهم أولادى فان لم يكن له الا ولدواحد فالتلك السواء كان ذكراً أوان في لان اسم الولديتنا ول الولد الواحد في ازاد عليه حقيقة ولا يتناول الجعم قال هشام سألت محداً عن رجل له ابن و بنت فقال أوصيت له لان عمل نصيب أحدا بنى ثم مات الموصى فكم يجعل للموصى له قال ذلك الى الورثة ان شاؤا اعطوه أقل الانصباء قلت له فان كان له ابتتان وابن قال فكذلك أيضا قلت

فانكان لهاينان وبنت أوابنان وبنتان أوبنون وبنات فقال قدأوصيت لفلان بمثل نصيب أحدابني فقـــال يعطي الموصى له في هذا نصيب ان واعماكان كذلك لانه اذاقال أحدابني وله ابن و منت علم انه سمى الانثي اسالاجتماعها معالذكرفدخلت في الكلام فكان للورثة ان يحملوا الوصية على نصيبهما واذا كان لهبنون و بنات أوابنان وبنات فقال أخدبني يقع على الذكو رفتحمل الوصية على نصيب واحدمنهم دون نصيب البنات قال محمدر حمه الله فاذاكان لهبنت وابن أوابن وبنتان أوابن وبنات فالابن وحده لا يكون سنين والامر على ماذكره محمد لان استمالجع لايتناول الواحدفلاندمن ادخال الاناث معه فحملت الوصية على نصيب أحدهم فهذا اشارة الى اعتباره حقيقة اللفظ وان الاسم يحمل على الذكو رالاعندالتعذر ولوأوصى ليتامى بني فلان فانكان يتاماهم يحصون جازت الوصية لانهسم اذا كانوايحصون وقعت الوصية لهم باعيانهم لكومهم معلومين فامكن ايقاعها تمليكامنهم فصحت كالواوصي ليتامي هذهالسكة أوهذهالدار ويستوى فيهاالغني والفقيرلان اليتبم فى اللغةاسم لمن مات أبوه ولم يبلغ الحلم وهذالا يتعرض للفقر والغنا وقال المسبحانه وتعالى ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما وقال عليه الصلاة والسلام ابتغوافي أموال اليتامى خيراكيلاتأ كلهاالصدقة قدسموا يتامى وانكان لهم مال فكل صغيرمات أبوه بدخل تحت الوصية ومن لافلافان كانوالا محصون فالوصية جائزة وتصرف الىالفقراءمنهم لانهالوصرفت الىالاغنياء لبطلت لجهالة الموصى لهولوصرفت الىالفقراء لجازت لانهاوصيةبالصدقةواخراج للمال الىالله تعالى والله تعالى واحدمع لوم وأمكن أن تجعل الوصية للفقراءوان بربكن فى اللفظ مايني عن الحاجة لغة لكنه يني عن سبب الحاجة وعما يوجب الحاجسة بطريق الضرورة لان الصغروالا نفرادعن الاب أعظم أسباب الحاجة اذالصغير عاجزعن الانتفاع بماله ولايدله ممن يقوم بايصال منافع ماله اليه وكذاهوعاجزعن القيام محفظ ماله واستنهائه ولا بقاء للمال عادة الابالحفظ والاستنهاء وهوعاجز عن ذلك كله فيصير في الحكم كمن انقطعت عليه منافع ماله بسبب بعده عن ماله وهو ابن السبيل فصار الاسم بهذه الوساطة منبئاعن الحاجة ولهذا المعنى جعل الله لليتامى سهمامن حمس الغنيمة بقوله تبارك وتعالى واعلموا انماغنمتهمنشيءفان للدحمسه وللرسول ولذى القربى وإليتامى وقال تبارك وتعالى ماأفاءالله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربي واليتامى وأرادبه المحتاجين منهم دون الاغنياء واذاكان كذلك أمكن تصحيح هذاالتصرف بجعلها يصاءبالصدقة وكذلك اذا أوصى لزمني بني فلان أولعميانهم لان الاسم يدل على سبب الحاجة عادة وهوالزمانة والعمى بخلاف مااذا أوصى لبني فلان وهم لايحصون انه لا يصحلانه لا يمكن تصحيحه بطريق التمليك بحمالة الموصى لهم ولا بطريق الايصاء بالصدقة لانه ليس في لفظ الابن مايني عن الحاجمة ولا مايوجب الحاجة وههنا بخلافه على مابينا فتصح الوصية تماذا صحت وانصرفت الوصية الى الفقراء من اليتاى فان صرف الىاثنين منهم فصاعداً جاز بالاجماع وان صرف جميح الثلث الى واحدفهو على الخلاف الذى ذكرنا والافضل للموصى أن يصرف الى كل من قدرمنهم لا نه أقرب آلى العمل بحقيقة اللفظ وتحقيق مقصود الموصى ولو أوصى شلث ماله لارامل بني فلان جازت الموصية سواءكن يحصين أولا يحصين أمااذا كن يحصين فلايشكل فان الوصية وقعت تمليكامنهن باعيانهن لكونهن معلومات وكذلك اذاكن لايحصين لان فى الاسم مايدل على الحاجة لانالارملة اسملام أةبالنسة فارقت زوجها بطلاق أو وفاة دخل بهاأو لم يدخل كذا قال محمد رحمه الله وقال ابن الانبارىالارملة التىلازو جلهامن قولهم أرمل القوم فهم مرملون اذافني زادهم ومن فني زاده كان بحتاجا فكان فى الاسممايني عن الحاجمة فتقع وصية بالصدقة واخراج المال الله تبارك وتعالى والله سبحانه ويعالي واحمد معلوم وهمل يدخل في همذه الوصية الرجال الذين فارقوا أز واجهم قال عامة العلماء رضي الله عنهم لايدخلون وقال الشافعي رحمه اللهيدخل في كلمن خرجمن كرمة فسلان ذكراً كان أوأنثي واليه ذهب القتبي واحتجا بقول جريرالشاعر

هذى الارامل قدقضيت حاجتها ﴿ فَن لِحَاجِةُهَذَا الْارْمِلُ الذُّكُرُ

أطلق إسم الارمل على الرجل (ولنا) أن حقيقة هذا الاسم للمرأة لماذكر ناعن مجدوهومن كبارأهل اللغة روى عنه أبوعبيد وأبوالعباس تعلب وأقرائهم كبارويناعن الخليل والاصمعى وأقرائهما وقال الخليل يقال المراة أرملة وتحوذلك ولا يقال رجل أرمل الافى المليح من الشعر وقال ابن الانبارى رحمه الله لا يقال رجل أرمل الافى الشعر ونحوذلك ولان الاسم لما كان مشتقا من قولهم أرمسل القوم اذا فنى زادهم فالمرأة هى التى فنى زادها بموت زوجها لان النفقة على الزوج لا على المرأة فا ذامات فقد فنى زادها و به تبين أن قول جرير مجمول على مليح الشعر كما قال الخليل أوهو شاذ كما قال ابن الانبارى أو لا زدواج الكلام قال القسبحانه و تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها وقال تعالى فن اعتدى عليكم فاعتد واعليه بمثل ما اعتدى عليكم وقوله سبحانه و تعالى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به و كما قال الشاعر

فان تنكحي أنكح وأن تنأمي \* مدا الدهر مالمنكحي أتأيم

(ومعلوم) أن الرجل لا يسمى أعالكن أطّلق عليه لا زدواجه بقوله وأن تتأ عمى كذاهه با واطلاق الاسم لا ينصر ف الى مالا يذكر الالضر و رة عليه الشعر و ازدواج الكلام أوفى الشذوذلان مطلق الاسم ينصر ف الى ما تنساد عاليه الافهام والا وهام وذلك ما قلنا ولو أوصى لا يلى بنى فلان فان كن يحصين جازت الوصية لما قلنا وان كن لا يحصين لا تجوز لا نه ليس فى لفظ الا يم ما ينبي عن الحاجة لتجعل وصيته بالصدقة لان الا يم فى المغة اسم لا مرأة جومعت فى قبلها فارقها زوجها وشرحه محمد رحمه الله قال الا يم كما ما أة جومعت بندكا حجائز أو فاسد أو فجو رولا زوج لها عنية كانت أو فقيرة صغيرة كانت أو كبيرة وليس فى هذه المهانى ما ينبي عن الحاجة فلا يكون ا يصاء بالتصدق بخلاف عنية كانت أو فقيرة صغيرة كانت أو كبيرة وليس فى هذه المهانى ما ينبئ عن الحاجة على ما يبنا فجعل وصية بالصدقة الوصية لا رامل بنى فلان وهن لا يحصين الهاجأزة الاناسم الا رماة بنبى عن الحاجة على ما يبنا فجعل وصية بالصدقة والمنافقة والفنية والفقيرة لان الاسم فى اللغمة لا يتمرض لما الكبيرة والصغيرة حتى يجوزانكاح الصغار كا يجوزانكاح الكبار وكذا الايتم ض الفقر والفنا لا نه سبحانه وتعالى الكبيرة والصغيرة حتى يحوزانكاح الصغار كا يحرض الشهر وكذا الايتم من ذلك لم يكن لقوله سبحانه وتعالى الكبيرة والقواء من الذى ذكران الأمل على من المن الأعلى المنافقة والمسامين وقال يكون وقال الله على المراق والما لا بعن على المراق واحتجابة ول اللامة ولله الامون الكرخى وقع على الرجل كا يقع على المراق واحتجابة ولى الشاعر و يقع على الرجل كا يقع على المراق واحتجابة ولى الشاعر و يقع على الرجل كا يقع على المراق واحتجابة ولى الشاعر

ان القبـــور تنــكح الايامي \* النســوة الارامــل اليتامي

ومعلومأن القبر يضم البكرالي نفسه كإيضم الثيب وقال الشاعر

فان تنكيحي أنكح وان تتأيمي ﴿ مداالدهرمالم تنكحي أتأبم

أى أمكث بلاز و جمامكثت أنت بلاز وج وقال آخر

فلا تنكحن جبارة أنشرها \* عليك حرامافانكحن أوتايما

والجواب أن حقيقة اللغسة ما حكيناعن نقلة اللغسة وهم أهل دقائق الالفاظ فية بل نقلهما ياها فياوضعت له وماورد في استعمال بعض الفصحاء معدولا به عن تلك الحقائق فحمل على المجازاما بطريق المقابسلة والازدواج أو باعتبار بعض المعانى التى وضع له الاسم والدليل على أن الانوثة أصل وانه لا يقع على الذكر أنه لا يدخل علامة التأنيث في سعض المعانى التى وضع له الاسم يتناول الذكر والانثى لفرقوا بينهما بادخال علامة التأنيث في المرأة وذكر الفقيد أبوجعفر الهندوانى لن ماذكر محمد في صفة الايم جومعت بفجو رأوغير فورمذ هبهما فاماعند أبى حنيفة رحمه الته التى جومعت بفجو ركر لا أي عنده حتى حنيفة رحمه الته التى جومعت بفجو ركر لا أي عنده حتى

تزوج كاتزوج الابكارعنده ومنهممن قال هـ ذاقولهم جميعاً لانها أبم حقيقة لوجودا لجماع الاانهاتز وج كاتز وج الابكارعنده لمشاركتها الابكارعنده في المعنى الذي أقم فيه السكوت مقام الرضا نطقاً في حقها باعتبار السكوت وهو الحياءعلى ماعرف في مسائل الحلاف ولوأوصى لكل يب من بني فلان أن كن محصين صحت الوصية لماذكرنا فى المسائل المتقدمة و بدخل تحت هذه الوصية كل امر أة جومعت بحلال أوحر ام لهازوج أو إيكن لهازوج بلغت مبلخ النساءأو إتبلغ كذاذ كرمحدو يدخل فيه الفقيرة والغنيسة والصغيرة والكبيرة لان اللفظ لأيتعرض لذلك وقال الله تبارك وتعالى ثيبات وأبكارا أدخل فيهالصغار والكباروالفق يرات والغنيات يدل عليه انهن دخلن فها يقا بله وهوقوله سبحانه وتعالى وأبكارا فكذافي قوله تعالى ثيبات فدل الامرعلي اشتراط الدخول لانه قابل الثيبات بالابكار وهناللاتي لميحامعن فكانت الثيبات اللاتي جومعن لتصح المقسابلة ولاتشترط مفارقتهاز وجها مخلاف الارملةلان اللغة كذا تقتضي فيتبع فيهوضع أرباب اللغة ولايدخل فيه الرجل لان هذا الاسم لايتناول الرجل حقيقة وانورد في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال والثيب بالثيب جلدمائة و رجم بالحجارة لان ذلك اطلاق بطريق المجاز للازدواج والمقابلة وانكن لا يحصبين لمتجز الوصية لانه ليس في الاسم ماينيي عن الحاجسة لماذكرنا أنهاسم لانثىمن بنات آدم عليه الصلاة والسلام جومعت وليس فى الاوصاف المذكورة فى الحدمايني عن الحاجة فلايراد مهذه الوصية الاالتمليك والمتملك مجهول فلايصح ولوأوصى لكل بكرمن بني فلان يجوزاذا كن محصوات لماقلناو يدخل فيهالصغيرة والكبيرة الغنية والفقيرة اذالبكر اسم لامرأة لمتجامع بنكاح ولاغيره كذاقال محدرحمه اللهواطلاق هذا الاسم على الذكرف الحديث وهوقوله عليه الصلاة والسلام البكر بالبكر جلدمائة وتغريب عام بطريق الحجازوهوالمجاز بطريق المقابلة والازدواج أوكان لهاحقيقة ثم غلب استعماله فيمتيارف الخلق على الانث فصار بحاللاتنصرفأوهامالناس عنداطلاقه الاالىالانثي فيحمل الحمديث على الحجاز ولوكانت عذرتها زالت بالوضوءأو بالوثبةأو بذرورالدم تستحق الوصية لانها لمتحامع ومن الناس من خالف محمد ارجمه الله قالوا ان هذه أيضاً لاتستحقالوصيةلانها ليستببكر والصحيح ماذكره محدرجمه الله لماذكرنا وذكر محمدر حمهالله أنالتي زالت بكارتها بفجورلا تكون بكرأ ولاتكون لهاوصية وقال بعضمشا يخنامنهم الفقيرأ بوجعفر الهندواني رحمدالله انهذا قولهما (فاما) عندأ بي حنيفة رحمه الله فانها بكر وتستحق الوصية ومنهم من قال لاخلاف في انها لا تستحق الوصية لانها ليست ببكر حقيقة لعدم حدالبكارة وانماتزوج تزوج الابكار عندأبي حنيف ةرحمه الله لماذكر ناوالله سبحانه وتعالىأعلم بالصواب ولوأوصى لذوى قرابته أوقراباته أولانسابه أولار حامه أولذوى أرحامه هذه الالفاظ الخمسة سواءفعندأبىحنيفةالوصية بهذهالالفاظ للاقرب فالاقرب فالحاصلان عندأبي حنيفةعليهالرحمة يعتبرفي هذه الوصيةخمسة أشياءالرحم المحرم والاقرب فالاقرب وجمع الوصية وهواثنان فصاعدا وان يكون سوي الوالدىن والمولودين وأن يكون ممن لأبرث وعندهما يدخل في هــذه الوصية ذوالرحم الحرم والقريب والبعيد الى أقصى أب له فى الاسلام حتى لوأوصى للعلوية والعباسية يصرف الثلث الى من اتصل بسيد ناعلى و بسيد نا العباس رضى الله عنهمالاالىمن فوقهممامن الاكباءولاخلاف في اعتبار الاوصاف الثلاثة وهي اعتبار جمع الوصية وان لا يكون والدأ ولاولداً وان يكون ممن لا يرث (أما) الاول فلان لفظ ذوى لفظ جمع وأقل الجم فى بابّ الوصية اثنان لان الوصية أخت الميراث وفي باب الميراث كذلك فان الثنتين من البنات والاخوات الحقتا بالتلاث فصاعدا في استحقاق الثلثين وحجبالامهن الثلث الىالسدس على مَامرحتي لوأوصي لذوى قرابته استحق الواخد فصاعداً كل الوصية لأن ذى ليس بلفظ جمع وأماالثاني فلان الوالدوالولد لا يسميان قرابتين عرفاو حقيقة أيضاً لان الاب أصل والولد فرعه وجزؤه والقريب من يقرب من غيره لامن نفسه فلايتنا وله اسم القريب وقال الله سبحانه وتعالى الوصية 

هذهالوصية فهل يدخل فيها الجدوولذالولد ذكرفىالز يادات انهما يدخلان ولم يذكر فيسمخلافا وذكرالحسن ابن زيادعن أبى حنيفة رحمهم اللهانهما لايدخلان وهكذار ويعن أبي يوسيف رحمه الله وهوالصحيح لان الجد عزلة الاب وولدالولد عزلة الولد فادا إيدخل فيهاالوالدوالولد كذا الجدوولدالولد (وأما) الثالث فلمارو يناعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا وصية لوارث وابما الخلاف في موضعين أحدهما أنه يعتبرالمحرم عندا بي حنيفة وعندهمالا يعتبروالثانى أنه يعتبرالاقرب فالاقرب عندهوعنــدهمالا يعتبر (وجه) قولهماأن القر يب اسممشتق من معنى وهو القرب وقدوج القرب فيتناول الرحم المحرم وغيره والقريب والبعيد وصاركا لوأوصى لاخوته أنه يدخل الاخوة لابوأم والاخوة لابوالاخوة لام لكونه اسمامشتقاً من الاخوة كذاهذا والدليل عليه ماروي عنأىهر يرةرضي اللدعنه أنه لمانزل قوله تبارك وتعالى وأنذرعشيرتك الاقر بين جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قر يشأ فخصوعم فقال يامعشرقر يش انقذوا أهسكم من النارفاني لاأملك لكم من الله تبارك وتعالى ضراً ولا تفعأ يامعشر بني قصى أغذوا أنفسكم من النارفاني لاأملك لكم من الله عزشاً نه ضراولا تفعا وكذلك قال عليه الصلاة والسلام لبنى عبدالمطلب ومعملوم أنه كان فيهم الاقرب والابعد وذوالرحم المحرم وغيرالمحرم فدل أن الاسم يتناول كل قريب الأأنه لا يمكن العمل بعمومه لتعذرا دخال أولا دسيدنا آدم عليه الصلاة والسلام فيه فتعتبرا لنسبة الى أقصى أب في الاسلاملانه لماورد الاسلام صارت المعرفة بالاسلام والشرف به فصارا لجد المسلم هوالنسب فتشرفوا به فلايعتبر من كانقبله ولانى حنيفة رحمه الله أن الوصية لما كانت باسم القرابة أوالرحم فالقرابة المطلقة هي قرابة ذي الرحم المحرم ولانَ معنى الاسم يتكامل بها وأملفي غيرهامن الرحم غيرالحرم فناقص فكان الاسم للرحم المحرم لالفيره لانه لو كانحقيقة لغيره فاماأن يعتبر الاسم مشتر كاأوعاما ولاسبيل الى الاشـــتراك لان المعنى متجانس ولاالى العموم لان المعنى متفاوت فتعين أن يكون الاسم لماقلنا حقيقة ولغيره محازا نحلاف الوصية لاخوته لان مأخذ الاسم وهوالاخوة لابتفاوت فكان اسهاعاما فيتناول الكلوههنا بخلافه على مابينا ولان المقصودمن هذه الوصية هوصلة القرابة وهذه القرابة هى واجبة الوصل محرمة القطع لاتلك والظاهر من حال المسلم الدين المسارعة الى اقامة الواجب فيحمل مطلق اللفظ عليه بخلافما اذا أوصي لاخوته لانقرابةالاخوة واجبةالوصل محرمةالقطع على اختلاف جهاتها فهو الفرق بينالفصلين وجواب أبي يوسف ومحمدر حهما الله على زعمهما كان يستقيم في زمانهم الان أقصى أب الاسلام كانقر يبايصل اليه بثلاثة آباء أوأر بعة آباء فكان الموصى له معلوما فامافى زماننا فلايستقيم لان عهد الاسلام قد طال فتقع الوصية لقوم مجهولين فلا تصح الاأن نقول انه يصرف الى أولاد أسيه وأولا دجده وأولا دجد أسيه والى أولادأمه وأولا دجدته وجدة أمه لان هذا القدرقد يكون معلوما فيصرف اليهم فاما الزيادة على ذلك فلاوا للمسبحانه وتعالى أعلم فانترك عمين وخالين وهم ليسوا بورثته بان مات وترك ابناوعمين وخالين فالوصية للعمين لاللخالين فى قول أنى حنيفة رضى الله عند ملانه يعتبر الاقرب فالاقرب والعمان أقرب اليممن الخالين فكانا أولى بالوصية وعندهماالوصية تكون بين العمين والخالين أرباعالان القريب والبعيد سواء عندهما ولوكان له عمواحد وخالان فللع نصف الثلث وللخالين النصف الآخرلان الوصية حصلت باسم الجع وأقل من يدخس تحت اسم الجع في الوصية اثنان فلا يستحق العم الواحدأ كثرمن نصف الوصية لان أقل من ينضم اليه مثله واذا استحق هو النصف بق النصف الا خريلا مستخى له أقرب من الخالين فكان لهما وعندهما يقسم الثلث بينهم أثلاثا لاستواءالكل فىالاستحقاق فان كانله عمواحدولم يكنله غيره منذوى الرحم المحرم فنصف الثلث لعمه والنصف يردعلي ورثة الموصى بمنده لان العم الواحد لا يستحق أكثرمن النصف فبقي النصف الآخر لامستحق له فتبطل فيه الوصية وعندهما يصرف النصف الاخرالى ذى الرحم الذى ليس بمحرم ولوأوصى لاهل بيته يدخل فيه منجمه آباؤهم أقصى أبفي الاسلام حتى ان الموصى لو كان علو يايدخل في هذه الوصية كل من ينسب الى سيدناعلي رضي الله

عنهمن قبل الابوان كان عباسيايد خل فهاكل من ينسب الى العباس رضيّ الله عنه من قبل الاب سواء كان ينفسه ذكرا أوأنني بعدان كانت نسبته اليهمن قبل الآباء ولايدخل من كانت نسبته من قبل الاملان المرادمن أهل البيت أهل بيتالنسبوالنسبالىالآباء وأولادالنساءآباؤهمقوم آخرون فلا يكون منأهل بيته ويدخل تحتالوصية لاهل بيته أبوه وجده اذاكان بمن لأبرث لان بيت الانسان أبوه ومن ينسب الى بيته فالاب أصل البيت فيدخل في الوصية ولايدخل في الوصية بالقرابة لان القرابة من تقرب الى الانسان يغيره لا بنفســـه وذلك لا يوجـــد في أب وكذلك لوأوصي لنسبه أوحسبه فهوعلي قرابته الذىن ينسبون الى أقصى أب له فى الاسلام حتى لوكان آباؤه على غير دينه دخلوافي الوصية لان النسب عبارة عمن ينسب الى الاب دون الام وكذلك الحسب فان الهـاشـــى اذا تزوج أمة فولدت منه ينسب الولداليه لاالي أمه وحسبه أهل بيت أييه دون أمه فنبت أن النسب والحسب يختص بالاب دونالام وكذلكاذا أوصى لجنس فلان فهم بنوالابلان الانسان يتجنس بأبيه ولايتجنس بأمه فكان المراد منهجنسه فىالنسب وكدلكاللحمةعبارةعن الجنس وذكرالمعلىعن أيىيوسف أذاأوصي لقراسه فالقرابة من قبل الابوالاموالجنس واللحمة من قبل الابلان القرابة من يتقرب ألى الانسان بغيره وهذا المعني يوجد في الطرفين نخلاف الجنس على مابينا وكذلك الوصية لا لل فلان هو عنزلة الوصية لاهل بيت فلان فلايدخل أحد منقرا بةالامفهذه الوصية ولوأوصى لاهل فلان فالوصية لزوجة فلان خاصة فى قول أى حنيفة وعندهما هذا على جميع من يعولهم فلان ممن تضمه نفقته من الاحرار فيدخل فيه زوجت هواليتم في حجره والولداذا كان يعوله فان كان كبيراقداء تزلعنه أوكان بنتاقد تزوجت فليسمن أهله ولايدخل فيه مماليكه ولاوارث الموصى ولاالموصى لاهله (وجه) قولهما أن الاهل عبارة عمن ينفق عليه قال الله تبارك وتعالى خبراعن نبيه سيد نانوح عليه الصلاة والسلامان ابنيمن أهلي وقال تبارك وتعالى في قصة لوط عليه الصلاة والسلام فنجنياه وأهله ولاني حنيفة رحماللهان الاهلعند الاطلاق يرادمه الزوجة في متعارف الناس يقال فلان مِتاً هل وفلان لم يتأ هل وفلان له أهل وفلان ليس له أهل و يراد به الزوجة فتحمل الوصية على ذلك ولا يدخل فيه الماليك لانهم لا يسمون أهل المولى ولا يدخل فيه وارث الموصى لانه ان خرج منه لا يدخل فعند الاطلاق أولى ولا يدخل فلان الذي أوصى لاهله لان الوصية وقعت للمضاف اليه والمضاف غيرالمضاف اليه فلايدخل في الوصية كالوأوصي لولد فلان ان فلانا لايدخل فيالوصية لماقلنا كذاهذاوالله سبحانه وتعالى أعلم ولوأوصى بثلثماله لاخوته ولهست اخوةمتفر قسة ولهأولاد يحوز ونميرا ثه فالثلث بين اخوته سواء لانهم في استحقاق الاسم سواء بخلاف الوصية لاقر باءفلان انه يصرف الى الاقرب فالاقرب عندأبي حنيفةلان القرابة تحتمل التفاوت في القرب والبعد وأما الاخوة فلا تحتمل التفاوت ألا ترىانه يقال هـــذاأقر بمن فلان ولا يقال هذاأ كثراخوةمن فلان هذااذا كان له ولد يحوزميرائه فان لميكن فلاشيء للاخوةمن الاب والام والاخوة من الاملانهــم ورثة ولاوصية لوارث وللاخوةمن قبل الاب ثلث ذلك الثلث لانهم لايرثون ولايقال اذالم تصح الوصية للاخوة لاب وأموللاخوة لام ينبغي ان يصرف كل الثلث الى الاخوة للابلانانقول نعم هكذالولم تصبح الاضافة الى الاخوة لاب وأم والى الاخوة لام والاضافة اليهم وقعت صحيحة بدليسل انه لوأجازت الورثة جازت الوصية لهم وصاره فداكرجل أوصى بتلث ماله لتسلانه نفر فمات اثنان منهم قبــلموتالموصي فللباقيمنهم ثلث الثلثلان الاضافة اليهم وقعت صحيحة كذاهـــذا يخلاف مااذا أوحى لفلان وفلان وأحدهماميت لان هناك الاضافة لم تصح لان الميت ليس بحسل للوصية أصلافلم يدخل تحت الاضافة قالأبو يوسف رحمه الله فى رجمل أوصى بثلث ماله فى الصلة وله اخموة واخوات و بنواخ و بنواخت يوضع الثلث في جميع قرابته من هؤلاء ومن ولدمنهم بعدموته لاقل من ستة أشهر لان الصلة يراد بهاصلة الرحم فكانه نص عليمه ومن ولدمنهم لاقلمن ستة أشهر علم انه كان موجودا يومموت الموصى فيدخل في الوصية وذَّكر محمد رحمه

اللهفي الزيادات اذا أوصى شلث ماله لاختانه تممات فالاختان أزواج البنات والاخوات والعمات والخالات فكلامرأةذات رحم محرممن الموصي فزوجهامن أختانه وكل ذى رحم محرممن زوجهامن ذكروأنثي فهوأيضا من أختانه ولا يكون الاختان الاأز واجذوات الرحرالحسره ومن كان من قبلهسممن ذي الرحرالحرمولا يكون من الاختان من كان من قبل نساء الموصى أى زوجاته لأن من ينسب الى الزوجة فهوصهر وليس نحتن على مانذكران شاءالله تعالى وقول محمدرحممه اللهحجة في اللغة وذكر محمدر حمه الله في الاملاء أيضا اذاقال قد أوصبت لاختاني فاختسانهأز واجكلذات رحممحسرممن الزوج فانكانت لهأخت وبنت اختوخالة ولكلواحدة منهن ز وج ولز و ج كل واحدة منهن أب فكلهم جميعاً ختان والثلث بينهم بالسوية الذكر والانثي فيسه سواءاً م الزوج وأختانه وغميرذلك فيهسواءعلىما بينافقد نصمحمدرحمهالله فيموضعين علىان الاختانماذكر وقول محمدحجة فمي اللغة وقال في الاملاءاذا قال أوصيت بثلث مالي لاصهاري فهو على كل ذي رجي محسر ممن زوجته وزوجة أبيسه وزوجة النهوز وجة كلذى رحم محرممن فهؤلاء كلهم أصهاره ولاندخل في ذلك الزوجة ولاامرأة أبيه ولا امرأة أخيه وقول محدر حمدالله حجة في اللغة والدليل أيضاعلى ان الاصهار من كان من أهل الزوجة ماروي انه عليه الصلاة والسلام لماأعتق صفية وتز وجهااعتق من ملك ذار حرمحرم منها اكراما لها وكانوا يسمون اصهاره عليمه الصلاة والسلام وقال في الاملاءقال أوحنيفة رضي الله عنه اذا أوصى فقال ثلث مالى لجيراني فهو لجيرانه الملاصقين لدارهمن السكان عبيدا كانواأ وأحرارا نساءكانوااو رجالاذمة كانوااومسلمين بالسويةقر بتالانواب او بعدت اذاكانواملاصقين للداروعندهما الثلث لهؤلاءالذين ذكرهما بوحنيفة رضىالله عنه ولغيرهممن الجيران من أهسل المحلة عن يضمهم مسجداو جماعة واحدة ودعوة واحدة فهؤلاء جيرانه في كلام الناس وقال في الزيادات عزأبي حنيفة رضي الله عنداذا اوصي لجيرانه فقياسه ان يكون للملاصقين وقول أبى حنيفة عليه الرحمة ينبغي ان يكون الثلث للسكان وغيرهم ممن يسكن تلك الدور التي تحبب لاجلماالشفعة ومنكان منهم لهدارفي تلك الدور وليس بساكن فيها فلسي من جيرانه قال محمد رحمه الله فاما أنافأ ستحسن ان أجعل الوصية لجيرانه الملاصقين ممن يملك الدو روغيرهم ممن لا عليكها ولمن بجمعه مسجد تلك المحلة التي فيها الموصى من الملاصقين وغيرهم السكان ممن في تلك المحلة وغيرهم سواء في الوصية الاقر بون والابعدون والكافر والمسلم والصي والمرأة فى ذلك سواء وايس للماليك والمدبرين وأمهات الاولادف ذلك شي (وأما) المكاتبون فهم في الوصية اذا كانواسكانا في الحلة (وجمه) قوله ما ان اسم الجاركا يقع على الملاصق يقع على المقابل وغيره بمن يحمعهمامسجدواحدفان كل واحدمنهما يسمى جاراً وقال عليه الصلاة والسلام لاصلاة لجار المسجدالا في المسجد(وروي)ان سيدناعلياً رضي الله عنــه فسرذلك فقال هم الذين بجمعهم مسجدً واحدولانمقصودالموصي من الوصية للجارهو البر بهوالاحسان اليه وانه لانختص بالملاصق ولابي حنيفة رحمه اللهان الجوار المطلق ينصرف الى الحقيقة وهى الاتصال بين الملكين بلاحائل بيهما هوحقيقة المجاو رة فامامع الحائل فلا يكون مجاورا حقيقة ولهذا وجبت الشفعة للملاصق لاللمقابل لانه ليس تحارحقيقة (ومطلق) الاسم محمول على الحقيقة ولان الجيران الملاصقين هم الذين يكون لبعضهم على بعض حقوق يلزم الوفاء بهاحال حياتهم فألظاهر أنه أرادبهذه الوصية قضاءحق كان عليمه واذاكان كذلك فتنصرف الوصية الى الجيران الملاصقين الاانه لابدمن السكني في الملك الملاصق للك الموصى فاذا وجد ذلك صاركانه جارله فيستحق الوصية والمذكور في الحديث جار المسجدوجارالمسجدفسره على رضيالله تعالى عندفاذاأوصي لموالي فلان وهوأ يوفخذأ وقبيلة أولبني فلان فانه يصمير كانه قال لموالى قبيلة فلان ولبني قبيلة فلان وريديه المنتسبين اليهم بالنسب والمنتمين المهم بالولاء هـ ذا هو المتعارف بين أهمل اللسان ومطلق الكلام ينصرف اليمه ويصير كالمنطوق عماهو المتعارف عندهم ولوقال نص هذا ثبت المال للمنتسبين الى هذه القبيلة والمنتمين الهم بالولاء كان الجواب ماقلنا كذاههنا محلاف مااذا لم يكن فسلان أبالخذاوقبيلة

فانهناك لاعرف فعمل بحقيقة اللفظ ولايصارالى المجازالا بالدليل الظاهر ولايدخسل فيه مولى الموالاةلان مولى العتاقة يتقدم عليمه والله سبحانه وتعالى أعلم ثملاخلاف في انه اذا قال ثلث مالى لموالى فلان انه يدخسل في الوصية جميعهن نحزاعتاقه فيصحته وفي مرضه وسواءكان أعتقه قبل الوصية أو بعدهالان نفاذالوصية متعلق بالموت وكلمن أعتقه في المرض أوفي الصحة بعدان نجرز اعتاقه صارمولي بعد الموت فيستحق الوصية فاما المدبرون وأمهات الاولاد فهل مدخلون تحت هــذهالوصية (روى) عن أبي يوسف الهم يدخلون وروى عنه رواية أحرى انهم لا يدخـــلون وهوقول محمدذ كره في الجامع وجه الرواية الاولى أن تعلق نفوذالوصية اوان الموت وهممواليه في ذلك الوقت فأنهم يستحقون الوصية(وجـــه) ظاهر الرواية آن أوان نفوذالوصية وهووقت الموت اوانْ عتقهم فيعتقون في تلك الحالة ثم يصير ون مواليه بعده والوصية تناولت من كان مولى عندموته وهم في تلك الحالة ليسوا بمواليه فلا يدخلون في الوصية (ولوكان)قال دلك بعدان قال ان لماضر بك فانت حرفات قبل ان يضر به عتق ودخل في الوصية لانه عتق في آخر جزءمن اجزاءحياته لتحقق عدم الضرب منه في تلك الحالة ووقوع الياس عن حصوله من قبله فيصير مولى له ثم يعتقه الموتثم تنفذالوصية فكان مولى وقت نفوذالوصية ووجو بهاتخ لاف المسألة الاولى والله تعالى أعلم بالصواب ﴿ وأما ﴾ الذي يرجع الى الموجى به فانواع منها ان يكون ما لا اومتعلقا بالمال لان الوصية ايجاب الملك او ايجاب مايتعلق بالملك من البيع والهبة والصدقة والاعتاق ومحل الملك هوالمال فلا تصح الوصية بالميتة والدممن أحمد ولاحدلانهماليسابمال فيحق أحمدولابجلد الميتةقبل الدباغ وكلماليس ممال وقدذكر ناذلك فيكتاب البيوع (ومنها) ان يكون المال متقوما فلا تصح الوصية بمال غيرمتقوم كالحمر فانها وان كانت مالاحتي تورث لكنها غيرمتقومة فيحق المسلم حتى لاتكون مضمونة بالاتلاف فلاتجوز الوصية من المسلم ولهبالخمر ويجو زذلك من الذمي لانها مالمتقوم فيحقهم كالخل وتحوز بالكلب المعملم لانهمتقوم عندنا ألاترى انهمضمون بالاتلاف ويجوز بيعه وهبته سواءكان المال عينا أومنفعة عندعامة العلماء حتى تحبو ز الوصية بالمنافع من تحدمة العبد وسكني الدار وظهر الفرسوقال ابن أى ليلى رحمه الله لا تجوز الوصية بالمنافع (وجه) قوله ان الوصية بالمنافع وصية بحال الوارث لان نفاذالوصية عندالموت وعندالموت تحصل المنافع على ملك الورثة لان الرقبة ملكهم وملك المنافع تابع لملك الرقبة فكانت المنافع ملكهم لان الرقبة ملكهم فكانت الوصية بالمنافع وصية من مال الوارث فلا تصح ولان الوصية بالمنافع في معنى الاعارة اذالاعارة تمليك المنفعة بغيرعوض والوصية بالمنفعة كذلك والعارية تبطل بموت المعير فالموت لما أثر في بطلان العقد على المنفعة بعد يحته فلان يمنع من الصحة أولى لان المنع أسهل من الرفع (ولنا) انه لما ملك تملك حالحياته بمقدالاجارة والاعارة فلان علك بمقد الوصية أولى لانه أوسع العقود ألاترى أنها تحتمل مالايحتمله سائر العقودمن عدمالحل والجظر والجهالة ثملاجاز علمكها ببعض العقود فلان محوز بهذا العقدأولي والله سبحانه مسلرلكن ملك المنفعة يتبعملك الرقبة اذاأفر دالمنفعة بالتمليك واذالم يفر دالاول ممنوع والثانى مسلروهنا أفر دبالتمليك فلايتب عملك الرقبة وهذالان الموصى اذا أفر دملك المنفعة بالوصية فقد جعله مقصوداً بالتمليك وله هذه الولاية فلايبقي تبعاً لملك الذات بل يصير مقصودا بنفسه بخلافالاعارة لان المعير وانجعل ملك المنفعة مقصودا بالتمليك لكن فىالحاللا بعدالموت لانهانما يعار الشيّ للانتفاع فيحال الحياةعادةلا بعدالموت فينتني العقدبالموت وأماالوصية فتمليك بعدالموت فكان قصده تمليكه المنفعة بعدالموت فكانت المنافع مقصودة بالتمليك بعدالموت فهوالفرق ونظيره من وكل وكيـــلافي حال حياته فمات الموكل ينعزل الوكيـــل ولوأضاف الوكالة الى ما بعدموته جازحتي يكون وصيا بعد موته وسواءكانت الوصية بالنافع مؤقتة بوقت من سنة أوشهر أوكانت مطلقة عن التوقيت لان الوصية بالمنافع في معنى الاعارة لانها تمليك المنفعة بغيرعوض ثم الاعارة تصحمؤ قتة ومطلقة عن الوقت وكذاالوصية غير انهااذا كانت

مطلقة فللوصى لهان ينتفع بالعين ماعاش واذاكانت مؤقتة بوقت فلهان ينتفع بهالى ذلك الوقت واذاجازت الوصيية بالمنافع يعتبرفهاخر وجالعين التيأوصي عنفعتهامن الثلث ولايضم الهاقيمة وانكان الموصى به هوالمنفعة والعين ملك لميزل عندلان الموصي بوصيته بالمنافع منع العين عن الوارث وحبسها عنمه لفوات المقصودمن العين وهو الانتفاعهما فصات ممنوعة عن الوارث محبوسة عنه والموصى لا يملك منع مازادعِن الثلث على الوارث فاعتبرخر و جالعين من ثلث المال(ولهذا) لوأجلالمر يضمرض الموت دينامعجلالهلا يصحالا في الثلثوان كان التأجيــ ل لايتضمن ابطال ملك الدين لكن لماكان فيه منع الوارث عن الدين قبل حلول الاجل لم يصبح الافي قدر الثلث كذاهمنا واذاكان المعتبر خروج العين من الثلث فان خرجت من الثلث جازت الوصية في جميع المنافع فللموصى له ان ينتفع بها فيستخدم العبدو يسكن الدارماعاش ان كانت الوصية مطلقة عن الوقت فاذامات الموصى لعبالمنفعة انتقلت الى ملك صاحب العين لان الوصية بالمنف عقد بطلت عوت الموصى له لانها عليك المنفعة بغيرعوض كالاعارة فتبطل عوت المالك اياه كاتبطل الاعارة بمسوت المستعير على ان المنافع بانفرادها لاتحتمل الارث وان كان يملكها بعوض على أصل أصحابنا رضي الله عنهم كاجارة فلان لايحتمل فهاهو تمليك بغيرعوض أولى بخلاف مااذا أوصى بغسلة داره أوثمرة نخسله فسات الموصى لهوفي النخسل ثمرا وكان وجب عااستغل الدارآخر انذلك يكون لورثة الموضىله لانذلك عينملكها الموصىله وتركه بالموت فيصبرميرا ثالورثته وفي المنفعة لاحتى إن مامحصل بعدموته لا يكون لورثت بل لو رثة الموصى لانه إيملك الموصى له فلا يورث وانكانت العين لاتخر جمن ثلث ماله جازت الوصية في المنافع في قدر ما تخر جالعين من تلث ماله بان ليكن له مال آخر سوى العين من المبدو الدار تقسم المنفعة بين الموصى لهو بين الورثة أثلاثاً ثلثها للموصى له وثلثاها للورثة فيستخدم الموصى له العبديوما والورثة يومين وفى الدار يسكن الموصى لةثلثها والورثة ثلثهامادام الموصى لدحيا فاذامات تردالمنفعة الىالورثة وحكى أبو يوسف عن ابن أبي ليلى رجمهماالله انهاذاأوصى بسكنى داره لرجل وليسلهمال غيرهاولم تجزالورثةان الوصيةباطلة لان الوصية لم تصح في الثلثين والشيوع شائع في الثلثين والشيوع يؤثر في المنافع كما في الاجارة (وهذا) لا يتفرع على أصل ابن أبي ليلي لانالوصية بالمنافع باطلةعلى أصله فتبتى السكني كلهاعلىملكالورثة فسلا يتحققالشيوع ولو أراد الورثة بيعَ الثلثين أوالقسمة ليس لهم ذلك (عند) أبى حنيفة وعندأ بي وسف لهم ذلك (وجمه) قول أى يوسف انالملك مطلق للتصرف فيالاصل وانما الامتناع لتعلقحق الغير بهوحق العيرههنا تعلق بالثلث لابالثلث ين لان الوصية تعلقت بالثلث لاغير فحلائلثاالدارعن تعلق حق الغير بهافكان لهمولاية البيمع والقسمة وكذا الحاجةدعت الىالقسمة لتكميل المنفعة ولابىحنيفةرضي اللهعنمةأنحقالموصي لهالمنفعة متعلق بمنافع كل الدارعلي الشيوع وذلك يمنعجوازالبيع كمافي الاجارة فانرقبة المستأجرملك المؤجر لكن لماتعلق بهاحق المستأجرمنع جوازالبيت ونفاذه بدون اجازة المستأجركذ اههنا وكذافي القسمة ابطال حق الموصىله هـذا اذا كانت الوصية بالمنافع مطلقة عن الوقت فان كانت مؤقتة فانكانت العين تخر جمن ثلث ماله فان الموصى له ينتفع بها الى الوقت المذكور فانكان المذكور سنة غير معية فينتفع بها الموصى لهســنة كاملة ثم يعود بعدذلك الى الورثة وانكانتلاتخر جمن ثلثماله فبقــدر مايخر ج وان لميكن له مال آخر كانت المنفعة بين الموصى لهو بين الو رثة اثلاثا يخدم العبديومآ للموصىله ويومين للورثة فيستوفى الموصى لهخدمة السنة فى ثلاث سنين وان كانت العين الموصى عنفعتها دارا يسكن الموصى له ثلثها والو رثة ثلثها ينهاينان مكانالان التهايؤ بالمكان فيالدارتمكن وفيالعبدلايمكن لاستحالة خدمه العبدبثلثه لاحدهما وبثلثيه للآخرفست الضرورة الىالمهايئات زماناوان كانالمذ كورمن الوقت سنة بعينهابان قال سنة كذا أوشهر كذافان كان الموصى مخدمة العبدفان كان العبديخر جمن الثلث ينتفع بها تلك السنة أوالشهروان لميكن لهمال آخر ففي العبد ينتفع به الورثة يومين

والموصى لهيوما وفىالدار يسكن الموصى له ثلثها والورثة ثلثها على طريق المهايأة فاذامضت تلك الســنة أوذلك الشهر علىهذا الحساب يحصل للموصى لهمنفعة السنة أوالشهر ولوأرادأن يكمل ذلك من سنة أخرى أومن شهر آخر ليس لهذلك لان الوصية أضيفت آلي تلك السنة أوذلك الشهر لا الي غيرهما ولوعين الشهر الذي هوفيه أوالسسنة التي هوفهابان قالهذا الشهر أوهذهالسنة ينظران مات بعدمض ذلك الشهر أوتلك السنة بطلت وصعته لان الوصسة نفاذها عندموته وقدمضي ذلك الشهر أوتلك السنة قبل موته فبطلت الوصية وان مات قبل أن يمضي ذلك الشهرأوالسينة فان كانت العين تخرج من الثلث ينتفعها فبابتي من الشهرأوالسنة وان كانت لاتخرج وليس له مال آخر فني العبدينتفع بها الموصى لديوما والورثة يومين آلى أن يمضى ذلك الشهر أوالسنة وفى الدار يسكناها اثلاثاعلي طريق المهايأة على مابينا ولو أوصى بخدمة عبده لانسان و برقبته لآخر أو بسكني داره لانسان و برقبتها لا خر والرقبة تخرجمن الثلث فالرقبة لصاحب الرقبة والخدمة كلها لصاحب الخدمة لان المنفعة لما احتملت ألافرادمن الرقية بالوصية حتى لاتماك الورثة الرقية والموصى له المنفعة فنستوى فيها الافر ادباستيفاءالرقبة لنفسه وتمليكهامن غيره فكون أحدهماموص لهماار قمة والأخر مالمنفعة فاذامات الموصى ملك صاحب الرقبة الرقبة وصاحب المنفعة المنفعة وكذلك اذا أوصى رقبة شجرة أو بستان لانسان وغمرته لآخر أو برقية أرض لرجل و بغلته الآخر أو بأمة لرجل ويمافي بطنها لاتخرلان الثمر والغلة والحسل كل واحدمنها يحتمل الافراد بالوصية فلافرق بين أن يستبق الاصل لنفسمه وبين أن يملك من غيره على ماذكرنافي الوصية بالمنفعة وسواء كان الموصى به موجوداً وقت كالام الوصية أولم يكن موجوداً عنده فالوصية جائزة الااذا كان في كلام الموصى ما يقتضى الوجود للحال فتصح الوصية بثلث ماله ولا مال لهعندكلامالوصيةوكذا نصحالوصية بغلة بستانه أو بعلة أرضــه أو بغلة أشجاره أو بغلةعبـــده أو بسكني داره أو نخدمة عبده وتصحالوصية يمافي بطن جاريته أودايته وبالصوف على ظهر غنمه وباللبن في ضرعها وثمرة بسيتانه وثمرةأشجاره وان لم يكنشي من ذلك موجوداً للحال (وأما) وجوده عندموت الموصى فهل هوشرط بقاءالوصية على الصحة (فاما) في الثلث والعين المشار المهافشرط حتى لوأ وصى شلث ماله وله مال عند كلام الوصية تم هلك ثممات الموصى بطلت الوصية وكذلك الوصية عافي البطن والضرع وبماعلى الظهرمن الصوف واللبن والولدحتي لومات الموصي بطلت الوصية اذالم يكن ذلك موجوداً وقت موته وأمافي الوصية بالثمرة فليس بشرط استحسانا والقياس أن يكون شرطاً ولا يشترط ذلك في الوصية بغلة الداروالعبدوا لحاص ان جنس هذه الوصاياعلي أقسام بعضها يقع على الموجود وقت موت الموصى والذي يوجد بعدموته سواءذ كرالموصى فى و صيته الابد أو إيذكر وهوالوصية بالغلة وسكني الداروخدمة المبدو بعضها يقع على الموجود قبل الموت ولايقع على ما يحدث بعدموته سواءذ كرالابد أولميذكروهوالوصية بمافىالبطن والضرعو عاعلى الظهرفان كان فى بطنها ولدوفى ضرعهالبن وعلى ظهرها صوف وقتموت الموصي فالوصية جائزة والافلا وفي بعضهاان ذكر لفظ الامديقع على الموجود والحادث وان لميذكرفان كانموجوداوقتموت الموصى يقع على الموجودولا يقع على الحادث وان لميكن موجودا فالقياس ان تبطل الوصية كإفي الصوف والولدواللين وفي الاستحسان لاتبطل وتقع على مايحــدث كالوذ كرالابد وهــذه الوصــية شمرة الستان والشجر انماكان كذلك لانالوصية انماتجو زفيابحري فيهالارث أوفيابدخل تحت عقدمن العقو دفي حالة الحياة والحادث من الولد وأخواته لابحري فيهالارث ولابدخل تحت عقدمن العقود فلابدخسل تحت الوصية مخلاف الغلة فانله نظيرا في العقود وهو عقد المعاملة والاجارة وكذلك سكني الدار وخدمة العبد مدخلان تحت عقد الاجارةوالاعارة فكان لهما نظير فيالعقود وأماالوصية شمرةالبستان والشجر فلاشك الهاتقع عن الموجودوقت موت الموصى والحادث بمدموته ان ذكرالا بدلان اسم الثمرة يقع على الموجود والحادث والحادث منها يحتمل الدخول تحت بعضالمقودوهوعقم المعاملة والوقف فاذاذ كرالابد يتناوله وان إيذكرالابد فانكان وقت موت

الموصى ثمرة موجودة دخلت تحت الوصية ولايدخل مايحدث بعدالموت وان لم يكن فالقياس ان لايتناول ما يحدث وتبطل الوصية وفي الاستحسان يتناوله ولا تبطل الوصية ( وجه ) القياس ان الثمرة عنزلة الولدوالصوف واللبن والوصية بشيءمن ذلك لا يتناول الحادث كذا الثمرة ( وجه ) الاستحسان ان الاسم يحتمسل الحادث وفى حمل الوصة عليسه تصحيح العقدو عكن تصحيحه لانله نظيرامن العقودوهوالوقف والمعاملة ولهذا لونص على على الابديتنا وله بخلاف الواد والصوف واللبن لانه عقد مالا يحتمله فلم يكن ممكن التصحيح ولهذا لونص على الابد لايتناول الحادث وههتا بخلافه ولوأوص لرجل بستانه يوم يموت وليس لهيوم أوصى بستان ثم اشتري بسيتانا ثممات فالوصيية جائزة لان الوصية بالمال ايجاب الملك عندالموت فيراعي وجودالموصي به وقت الميوت ألاتري انه لواوصي له بعين البستان وليس في ملكه البستان يوم الوصية ثم ملكه ثممات صحت الوصية ولوقال أوصيت الفلان بغلة بستانى ولا بستانله فاشترى بعدذلك ومات ذكرالكرخى عليه الرحمهان الوصية جائزة وذكرفى الاصلانهاغيرجائزة ( وجه ) روايةالاصلانقولة بستانى يقتضى وجودالبستان للحال فاذا لم يوجـــد لم يصح ( والصحيح ) ماذكرهالكرخي لان الوصية ايجاب الملك بعــدالموت فيستدعى وجودالموصى بعنــد الموت لا وقت كلامالوصية ولوأوصي لرجل بثلثغنمه فهلكتالغنم قبل موته أولم يكن لهغنم من الاصل فمات ولاغنم له فالوصية باطلة وكذلك العروض كلهالان الوجسية تمليك عند الموت ولاغم له عند الموت فان لم يكن له غسم وقت كلامالوصية تماستفاد بعسدذلك ذكرفي الاصلان الوصية باطلةلان قوله غنمي يمتضي غهاموجودة وقت الوصية كإقلنافي البستان وعلى روايةالكرخي رحمهالله ينبني انيجو زلماذكرنافي البستان وكذلك لوقال أوصيتله بشاةمن عنمي أو بقفيزمن حنطتي تممات وليس له غم ولاحنطة فالوصية باطلة القلنا ولولم يكن له غسم ولاحنطة ثماستفاد بعدذلك ثممات فهوعلى الروايتين اللتين ذكرناهماو عمله لوقال شاةمن مالى أوقف رحنطةمن مالى وليس له غنم ولاحنطة فالوصية جائزة ويعطى قيمة الشاة لانه الماأضاف الى المال وعين الشاة لاتوجد في المال علما ندارادبه قدرماليةالشاةوهى قيمتها ولوأوصى بشاةولم يقلمن غنمى ولامن مالى فمات وليس لهغم لميذكر هذا الفصل فىالكتاب واختلف المشايح فيهقال بعضهم لانصح الوصية لازالشاةاسم للصورة والمعنى جميعا الااناحملناهذا الاسمعلى المعنى في الفصل الاول بقرينة الاضافة الى المال ولم توجدهمنا وقال بعضهم يصح لان الشاةاذالم تكنموج ودةفي ماله فالظاهرانه أراديه مالية الشاة تصحيحا لتصرفه فيعطى قيمية شاة وقدذكرفي السيراكبيرمسئلة تؤيدهذا القولوهي انالامام اذا نفلسرية فقال من قتل قتيلا فلهجارية من السبايا فانكان في السبيجار يةيعطىمن قتل قتيلاوان لم يكن فىالسبي جارية لايعطى شيآ ولوقال من قتل قتيلافله جارية ولم يقل من السيي فانه يعطى من فتل قتيلا قدر مالية الجارية كذاههنا ولا تجو زالوصية بسكني داره أوخدمة عبده أوظهر فرسه للمساكين فيقول أي حنيفة عليه الرحمة ولا بدمن ان يكون دلك لا نسان معلوم وعندهما رحمهما الله تجو زالوصية مذلك كله للمساكين كذاذ كرالكرخي فيختصره وذكرفي الاصلوالوصية بسكني الدار وخدمة العبدانهما لاتحبو ز ولم يذكرفهاالخلافوانماذ كره في الوصية بظهرالفرس ( وجه ) قولهما ان الوصية المساكين وصية بطريق الصدقة والصدقة اخراج المال الى الله سبحانه وتعالى والله عز وجل واحدمعلوم ولهذا جازت الوصية بسائر الاعيان للمساكين فكذابالمنافع ولاي حنيفة رضي اللهعنه ان الموصى له بالحدمة والركوب والسكني تلزمه النفقة على العبد والفرس والدارلانه لا يمكنه الانتفاع الابعد بقاءالدين ولابيتي عادة بدون النفقة فبعد ذلك لايخلو اما ان تلزمه النفقة أولا فان لم تلزمه النفقة لا يمكن تنفيذ هذه الوصية لانه لا يمكن ايجابها على الورثة لان المؤنة لاتحب الاعلى من له المنفعة والمنفعة للموصى له لا للو رثة ولا يمكن الاستغلال بان يستغل فينفق عليه من الغلة لان الوصية لم تقع بالغلة ولان الاستغلال يقع تبديلا للوصية وانه لايجو زفتعذر تنفيذهذه الوصية وان لزمه النفقة فكان هذامعا وضة معني

الوصية بظهر فرسه للمساكين أوفى سبيل الله تبارك وتعالى فريعة مسئلة الوقف أن عند أي حنيفة رضي الله عنه لو جعل فرسه للمساكن وقفافي حال الحياة لابحو زولاتحو زالوصية به بعدالوفاة وعندهم الوجعله وقفافي حال حياته جازفكذا اذاأوصي بعدوفاته وسواءكان الموصي به معلوماأ ومحهولا فالوصية جائزة لان هذه جهالة تمكن ازالتهامن جهةالموصى مادام حياومن جهةو رثته بعسدموته فاشسبهت جهالة المقر به فى حال الاقرار وانهالا تمنع صحسة الاقرار نخلاف جهالةالمقر لهتمنع صحةالاقرار كذاجهالةالموصي له تمنع سحةالوصية أيضا وعلى هذامسائل بعضها رجع الى سان قدرما يستحقه الموصى لهمن الوصايا التي فيها ضرب الهام و بعضها يرجع الى بيان استخراج القدر المستحق من الوصيةالمجهول بالحساب وهي المسائل الحسابية وبيان هذه الجلة فيمسائل منهامااذا أوصي لرجل بحزءمن مالهأو بنصيب من ماله أو بطا تُفقمن ماله أو سعض أو بشقص من ماله فان بين في حياته شيباً والا أعطاه الو رثة بعيد موته ماشاؤا لانهذهالالفاظ تحتمل القليل والكثيرفيصح البيان فيهمادام حياومن ورثته اذامات لانهم قاعون مقامه لوأوصى الف الاشيأ أوالاقليلاأوالايسيرا أو زهاءألف أوجل هذه الالف أوعظم هذا الالف وذلك يخرجمن الثلث فله النصف من ذلك وزيادة ومازاد على النصف فهوالي الورثة يعطون منه ماشاؤالان القليل والكثير والبسير من أسهاء المقابلة فلا يكون قليلا الاو بمقابلته أكثرمنه فيقتضي وجود الاكثر وهوالنصف وزيادة عليه وتلك الز الدة مجهولة فيعطيه الو رثة من الزيادة ماشاؤا والشيء في مثل هذا الموضع برادبه اليسير وقوله جــل هــذه الالف وعامةهذهالالف وعظمهذهالالفعباراتعنأ كثرالالفوهوالزيآدةعلىالنصف وزهاءألف عبارةعن القريب من الالف وأ لكثرالالف قريب من الالف ولوأوصي له بسهم من ماله فله مثل أخس الانصباء يزادعلي الفر يضةمالمزد علىالسدس عندأبىحنيفة رضىاللهعنه وعندهمارحهمااللهمالمزدعلىالثلث كذاذ كرفي الاصل وذكرفى الجامع الصغيراه مثل نصيب أحدالو رثة ولايزاد على السدس عندأ بي حنيفة وعندهما لايزاد على الثلث فعلى روايةالاصليجو زالنقصان عن السدس عنده وعلى ر واية الجامع الصغير لا محبوز و بيان هذه الجلمة اذا مات الموصى وترك ز وجة وابنا فللموصى له على رواية الاصل أخس سمهام الو رثة وهوالثن ويزاد على ثمانيسة أسهمسهمآخرفيصيرتسعةفيعطي تسعالمال وعلىر وايةالجامعالصغير يعطىالسدسلانهأخس سهام الورثةولو ترك زوجة وأخالاب وأمأولاب فللموصي له السدس عنده لان أخس سهام الورثة الرسعهم ناوهو لا يجوز الزيادة على السدس وعنـــدهمالهالر بـعلانه أقل سهام الورثة وانه أقل من الثلث فزادعلي أر بعةمثل ربعهاو دلك سهم وهو خمس المال وكذلك لوما تت امر أة وتركت زوجاوا بناولو ترك ابنين فله المدس عنده وعندهما له ثلث جميع المال وكذلك ان ترك اللاث سنين فان ترك خمسة بنين فله سدس جميع المال عنده وعند هما يجعل المال على اللا أنة أسهم ثم يزاد عليه سهم فيعطى أربعة اذأوان أقر بسهم من داره لانسان فله السدس عنده وعندهم البيان الى المقروكذلك اذا أعتق سهماً من عبده يعتق سدسه عنده لا غير وعندهما يعتق كله لان العتق يتجز أعنده وعندهما لا يتجز أ (وجه) قويلهما ان السهماسم لنصيب مطلق ليس له حدمقدر بل يقع على القليل والكثير كاسم الجزءالاانه لا يسمى سهما الابعد القسمة فيقدر بواحدمن أنصباءالو رثة والاقل متيقن فيقدر به الااذاكان نزيد ذلك على الثلث فنزاد الى الثلث لان الوصيةلاجوازلهاباكثرمن الثلثمن غيراجازةالورثة ولابىحنيفةرضي اللهعنه (ماروي) عن ابن مسعود رضي الله عنه انه سئل عن رجل أوصى بسهممز ماله فقال له السدس (والظاهر )ان الصحابة رضي الله عهم بلغتهم فتواه ولمينقل انه أنكر عليسه أحدفيكون اجماعا و روى عن اياس بن معاوية رضى الله عنه انه قال السهم في كلام العرب السدس الاانه يستعمل أيضا في أحدسها مالورثة والاقل متيقن به فيصرف اليه فان كان أقل منه لا يبلغ به السدس لانه يحتملانه أرادمه السيدس ويحتمل انه أرادمه مطلق سيهم من سهام الورثة فلايزاد على أقل سهامهم بالشك

والاحتمال ولوأوصىله بمائة دينارالادرهمأو بكر حنطةالادرهم أوالايحتوم شعيرجاز وهوكماقال وكذلك لوقال دارى هــذه أوعبدي هذا الامائة درهم جازعن الثلث وبطل عنه قيمة مائة درهم وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهماالله وقالمحمدرحمهاللهالاستثناءأطلولقبالمسئلةاناستثناءالمقدرمن المقدرفي الجنس وخلاف الجنس بعدان كان الاستثناءمقدرا بعدان كان من المكيلات أوالمو زونات أوالعدديات المتقاربة صحيح عندهما وعنده لا يصح الافي الجنس وهي من مسائل كتاب الاقرار ولوقال أوصدت لفلان ما بين العشرة والعشرين أو ما بين العشرةالىالعشرين أومن العشرةالي عشرين فهوسواء وله تسبعة عشر درهما وكذلك لوقال مابين المائة والمائتين أو مابينالمائةالىالمائتين أومن المائةالىالمائتين فلهمائةوتسمةوتسمون درهماوهذاقول أبيحنيفةوعندهمالهفي الإول عشرون وفي الثاني مائتان وعندز فرله ثمانية عشرفي الاول ومائة وثمانية وتسعوز في الثاني وأصل المسألة انالغايتين يدخلان عنسدهما وعندزفر رحمهالله لاىدخلان وعندأ بي حنيفة عليه الرحمة تدخل الاولى دون الثانية والمسألةمرت في كتاب الطلاق ولوأوصي لفسلان بعشرة دراهم في عشرة ونوى الضرب والحساب فله عشرة دراهم عندأسحا بناالثلاثةوعنـــدزفرلهما ئةدرهم وقدذكر ناالمسألة في كتأب الطلاق و عثله لوأوصى لفلان بعشرة أذرع في عشرةأذر عمن داره فله مائة ذراع مكسرة (ووجــه)الفرق بين المسألتين على أصل أسحا بناالثلاثة ان الضرب يرادبه تكسيرالاجزاءفها يحتمل المساحة في الطول والعرض وذلك بوجيد في الدار والدراهم وزونة وليس لهاطول ولا عرض فلايرا دبالضرب فهاتكسر أجزائها ومعني قوله المكسرة أي المكسرة في المساحة وهوان يصكون طولها عشرةأذر عوعرضهاعشرة ولواوصي لهيثوب سبعة فيأر بعة فله كماقال وهوثوب طوله سبعة أذر عوعرضه أربعة أذرع لانَّ مفهوم هـذا اللفظ في الثوب هـذا فينصرف اللفظ اليه ولو قال عبدي هذاوهذًا لفلان وصيةوهما يخرجان من الثلث كان للورثة ان يعطوه أهما شاؤا لماذكر ناان الوارث يقوم مقام المورث في جهالة يمكن ازالتها ولوكان المورث حيأكان البيان اليه فاذامات قام الوارث مقامه والفقه في ذلك ان الوصية عليك بعد الموت والورثة تقوم مقامه فىالتمليك بخلاف مااذاقال عبدى هذاأوهذاحر انالبيان اليملاالى الورثة وينقسم العتى علهمالان ذلك ليس تمليك بل هواتلاف الملك وقدا نقسم ذلك علممااذ ليس أحدهما باولى من الآخر فلا محتمل البيان من جهة الوارث ولوأوصي له محنطة في جوالتي فله الحنطة دون الجوالق لان الموصى به الحنطة دون الجوالق والجوالق ليسمن توابسع الحنطة ألايرى لوباع الحنطة في الجوالق لايدخل فيه الجوالق وبيم الحنطة مع الجوالق ليس بمعتاد فلايدخل في الوصيةولو أوصىله بهذا الجراب الهروى فلهالجرابومافيه لان الجراب يعدتابعا لمافيه عادةحتي يدخلف البيع فكذافى الوصية وكذا لوأوصى لهمذا الدنمن الخلفله الدن والخلوكذا لوأوص بقوصرة تمر فله القوصرة ومافهالان الدن يعدتا بعا للخل والقوصرة للتمر ولهذا يدخل ذلك في عقد البيع كذافي الوصية ولو أوصى لهبالسيف فله السيف بحفنه وحمائله (وقال) أبو يوسف لهالنصل دوان لجفن والحمآئل فاصل أبي يوسف ف.هــذا ا البابانه يعتبر الاتصال والانفصال فماكان متصلابه يدخل وماكان منفصلاعنه لايدخل والجفن والحمائل منفصلان عن السيف فلايدخلان تحت الوصية به ولهذا لوأوصى بدار لايدخل مافهامن المتاع كذاهذا والمعتر على ظاهرالر وايةالتبعية والاصالة في العرف واليعادة والجفن والحمائل يعدان تابعان السسيف عرفاوعادة ألاترى انهمايدخلان في البيع كذافي الوصية ولو أوصىله بسرج فله السرج وتوابعه من اللبدوالرفادة والطفر والركابات واللبب في ظاهر الروآية لا نه لا ينتفع بالسر ج الا بهــذه الاشياء فكانت من توابعــه فتدخــل في الوصــية به وقال أ بو بوسسف له الدفتان والركابان واللبب ولا يكون له اللبد ولا الرفادة ولا الطفر لانها منفصلة عن السرج ولو أوصى له عصحف وله غلاف فله المصحف دون الغلاف في قول أبى بوسف وهوقول أبى حنيفة رضي الله عنهــما كذا ذكرالقدو رىعليدالرحمةوقال زفر رحمدالله المصحف والغلاف أماعلي أصلأني يوسف فلان الغلاف منفصل

عن المصحف فلايدخل في الوصية من غير تسمية وأبوحنيفة رحمه الله يقول ليس بتا بع للمصحف بدليل انه لا يكره للجنب والمحدثمس المصحف بغلافه فلايدخل وزفر يقول هوتا بعللمصحف فيدخل فى الوصية ولو أوصى بميزانقال أبو نوسف له الكفتان والعمود الذي فيه الكفتان واللسان وليس له الطر ازدان والصنجات (وأما) الشاهين فلهالكفتان والعمــود وليسله الصنجاتوالتخت (وقال) زفراذا أوصى عمرانفــلهالطرازدان والصنجات والكفتانوان أوصى له بشاهين فله التخت والصئان (١)قا و يوسف مرعلي أصله ان الصنجة والطرازدان شيئان منفصلان فلايدخلان فيالوصة الابالتسمية وزفر تحييل ذلك من توابيع المزان لماأن الانتفاع لايكون الابالجيع فصاركتوا بعالسر جولو أوصى لهبالقبان والفرسطون فله الغمود والحديدوالرمانة والكفة التي وضع فهاالمتاع في قولهم جميعاً لان اسم القبان يشمل هذه الجلة فيستوى فهاالا تصال والا نفصال ولوأ وصيهاه بقبة فله عيدان القبة دون كسوتها لان القبة اسر للخشب لاللثياب واعاالثياب اسر للزينة ألاترى اله يقال كسوة القبة والشي كلايضاف الى نفسه هو الاصل وكذا الكسوة منفصلة منهاعلى أصل من يعتبرالا تصال ولوأوصر يقية تركية وهي ما ية ال لها بالمجمية خركاه فله القبة مع الكسوة وهي اللبود لانه لا يقال لها قبة تركية الا بلبودها بخلاف القبة البلدية ويعترفي ذلك العرف والعادة ويختلف الجواب باختملاف العرف والعادة ولوأوصى له محجلة فله الكسوة دون العيدان لانها اسم للسوة في العرف ولوأوصي بسلة زعفر ان فله الزعفر ان دون السلة هكذا ذكر في الاصل وذكرالقدو رىرحمه اللهان محمداً انماأجاب فيه على عادة زمانه لان فى ذلك الوقت كان لاتباع السلةمع الزعفران بلكانت تفردعنه في البيع وأماالا آن فالعادة ان الزعفر ان يباع بظروفه فيدخل في الوصية والتعويل في الباب على العرف والعادة ولو أوصي لهمذا العسل وهو في زق فله العسل دون الزق وكذلك السمر والزيت وما أشبه ذلك لامه أوصىله بالعسل لابالزق والعسل يباع بدون ظرفه عادة فلايتبعه فى الوصية والله سبحانه وتعالى أعلم ولوأوصى بنصيب ابنه اوابنت هلانسان فانكان له اس أو ابنة لم يصح لان نصيب ابنه أوابنت ثابت بنص قاطع فلا محتمل التحويل الىغيره بالوصية وان لميكن له ابن أواسة صحت الوصية لانهالم تنضمن تحويل نصيب ابت فكان وصية بمثل نصيب النه أوابنته وليس له الن أوابنــة وانها سحيحة لما لذكروان أوصى بمثل نصيب النه أوالنته وله الن اوابنة جازت لان مثل الشي غيره لاعينه فليس في هذه الوصية تحويل نصيب ثابت الى الموصى له بليبتي نصيبه ويزاد عليمه بمثله فيعطى الموصىله ثمانكان أكثرمن الثلث تحتاج الزيادة الىالاجازةوان كان ثلثا أوأقل منمه لاتحتاج الى الاجازة حتى لوأوصي بمسل نصيب ابنه وله اس واحد فللموصى له نصف المال ولانه النصف لانه جمللهمشل نصيبه فيقتضي انكون للابن نصيب وان يكون نصيبالموصي لهمشل نصيبه وذلك هو النصف فكان المال بيهما نصفين كالوكانا اسين غيرأن الزيادة على الثلث ههنا تقف على اجازة الابن ان أجازجازت الزيادة والافلاوان كان لهابنان فللموصى له ثلث المال لانهجعسل للموصى لهمثل نصيب ابن واحد منهماولا يكون لهمثل نصيب ابن واحدمنهما الاوأن يكون المال بينهم أثلاثا ولايحتاج ههنا الى الاجازة ولوأوصي بمثل نصيب بنته فان كان له بنت واحدة فللموصى له نصف المال أجازت لان نصيب البنت الواحدة النصف فكان مثل نصيبها النصف فكان له النصف ان أجازت والافالثلث وان كان له بنتان فللموصى له ثلث المال لانهاذا كان لهما الثلثان كان لكل واحدمهما الثلث وقدجعل نصيبه مثل نصيب واحدة منهما ونصيب واحدة منهما الثلث فكان نصيبه أيضا الثلث ولوأوصي له بنصيب ان لوكان فهوكما لوأوصي بمثل نصيب ابنه وله نصف المال اذاجازت الورثة ولوأوصي له يمثل نصيب ابن لوكان فللموصي له ثلث المال لانه أوصي بمثل نصيب مقدر لابن مقدرو نصيب الابن المقدرسهم فمثل نصيبه يكون سهما فكان هذاو صية له بسهم من ثلاثة أسهم والله سبحانه وتعالىأعلم ولوأوصى لرجل ممثل نصيب أحدبنيه وله ثلاثة بنين وأوصى لرجل آخر بثلث مايبقي من الثلث بعـــد

النصب فالمسئلة تخرجهن ثلاثة وثلاثين للموصى له النصب ثمانية وللموصى لهالآخرسيم ولكل واحمدمن البنين ثميانية أماتخر يحبها بطريقة الحشو فهوان تأخذعد دألبنين وذلك ثلاثة وزدعليه واحداً لاجل الوصية بمثل نصيبأحدالبنين لازمثلالشيءغيره فنزادعليه فيصيرأر بعة ثماضربالار بعــة فى ثلاثة لاجل تنفيذالوصــية الاخرى وعىالوصية بثلثما يبتو من الثلث بعدالنصب فيصيرا ثني عشرتم تطرح منهاسهما واحدالان الوصية الثانيسة توجبالنقصان في نصيب الورثة ونصيب الموصى له الاول شائعا في كل المال فتنقص من كل ثلث سمهما ولانك لولم تنقص لايستقيم الحساب لواعتبرته لوجدته كذلك فاذا نقصت سهمامن اثني عشر بقي احسدعشرهو ثلث المــال وثلثاه مشــلاه وهواثنان وعشر ون وجميــعالمــال ثلاثة وثلاثون واذا أردتمعرفةالنصيب فحــذ النصيب الذي كان وذلك سيهروا حدواضر نه في ثلاثة كاضر بت أصل المال وهو ثلاثة ثماضرب ثلاثة في ثلاثة كما ضربت أصل المال لا نك احتجت الى ضرب أصل المال في ثلاثة من أخرى حتى بلغ جميع المال ثلاثة وثلاثين فاذا ضر بت ثلاثة فى ثلاثة صار تسمعة تم اطرح منهاسمهما كماطرحت من أصل المال فيبقى ثمـا نية فهو نصيب الموصى له عثل النصيب ثم اعط للهو صير له نصبيه و هو ثلث ما يبقى من الثلث وذلك سهم ببقى الى تميام الثلث سهمان ضمهما تلثي المال وذلك اثنان وعشه ون فتصبرأ ربعة وعشر بن لكل وَاحده: البنين الثلاثة ثمــانية فاستقام الحساب بحمد الله سبحانه وتعالى (وأما) تخر بحيها على طريق الخطأئن فهوان تحمل ثلث المال عددالوأ عطيت منه النصيب وهو وأقله أربعة فاذاجعلت ثلث المال أربعة اعط للموصى له بالنصيب سيهمامن أربعة يبقى ثلاثة فاعط للموصى له بثلث مابقى ثلث مابقى وذلك سمهم يبقى سمهمان ضمهماالي ثلثي المال وذلك ثمانية لان ثلث المال لماكان أر بعة كان ثلثاهمثليه وذلك ثمانية ومتىضممت اثنين الى ثمانية صارت عشرة وحاجتك الى ثلاثة أسهم لاغيرللبنين الثلاثة لإنكقد أعطيت الموصى إدبالنصيب سهما فظهرانك قدأ خطأت بزيادة سبعة فزدفى النصيب لانه ظهران هذاالحطأمأ جاءالامن قبل نقصأن النصيب فظهرأن النصيب يحبب ان يكون أزيدمن سهم فزدفي النصيب فاجعله سهمين فيصيرالثلث خمسة فاعط الموصى له بمثل النصيب سهمين ثماعط للموصى لهالا خرسهمامما بقيبقي سهمان ضمهماالي ثلثي المال وذلك عشرة فتصرا ثني عشروحاجتك الى ستة فظهرا نك أخطأت في هذه الكرة تريادة ستةأسهم وكان الخطأ الاول نزيادة سبعة فانتقص نزيادة سهم فالنصيب سهم من سهام الخطأ فعلمت انكمهما زدت فى النصيب سهما ينتقص من سهام الحطأ سهم والك تحتاج الى أن يذهب ما بقى من سهام الحطأ والباقى من سهامالحطأ ستة فالذى يذهب بهستة أسهممن الحطأ ستةاسهم من النصيب فزدفي النصيب ستة أسهم فتصسر ثمما نية فهمذاهوالنصيبو بقى الىتمام الثلث ثلاثة اعط منهاسمهماللموصي له الاسخريبقي سهمان ضمهماالي ثلثى المال وذلك اثنان وعشر ون فتصيرأر بعةوعشر ىن لكل واحسدمن البنين تميانية وطريقة الجامع الاصسغر أوالا كبرأوالصفير أوالكبرمبنيةعلى هذه الطريقة أماطريقة الجامع الاصغر أوالصفير فهي انه اذاتبين لك انك أخطأت مرتين وأردت معرفة الثلث فاضرب الثلث الاول في الخطَّأ الثاني والثلث السَّاني في الخطأ الاول فسا اجتمع فاطر حالاقلمنالا كثرفما بقيفهوالثلث وانأردتمعرفةالنصيب فاضربالنصيب الاولفالخطأ الثانى واضرب النصيب الثاني في الخطأ الاول تماطر ح الاقلمن الاكثرف ابقى فهوالنصيب واذاعرفت هذا فغ هميذهالمسيئلةالثلثالاول أريعة والخطأالثاني سيتة فاضربأر بعةفي سيته فتصعرأر بعه وعشر بنوالثلث التأنى خمسة والحطأ الاول سبعة فاضرب خمسة في سبعه فتكون خمسة وثلاثين ثماطر حأر بعة وعشر ن من خمسة وثلاثين فيبقى احدعشر فهو ثلث المال والنصيب الاول سهم والخطأ الثاني ستة فاضرب سهما في ستة تكون سية والنصيب الثانى سهمان والحطأ الاول سبعة فاضرب سهمين في سبعة فتكون أر بعة عشر واطر - الاقل وهوستة

من الاكثر وهوأر بعة عشرفيبقي ثمـا نية فهوالنصيب (وأما) طريقة الجامع الكبيرأ والاكبرفهي انه اذاظهر لك الخطأ الاول ف الاتزدفي النصيب ولكن ضعف مأوراء النصيب من الثلث ثم انظر في الخطأين واعمل ماعملت في طريقة الجامع الاصغر اذاعرفت هذافني هذه المسئلة ظهرالخطأ الاول سبعة فضعف مارواء النصيب من الثلث وذلك بانتز يدعليه مثله فتصيرستة فصار الثلث مع النصيب سبعة فاعط بالنصيب سهما واعط بالوصية الاخرى تلت الباقى وذلك سهمان ببقى أربعة ضم ذلك الى تأتى المال وذلك أربعة عشرفتصير بما نية عشر وحاجتك الى ثلاثة فظهر الخطأ تخسسة غشر فاذآ أردت مغر فسةالثلث فحذالثلث الاول وذلك أربعسة واضربه في الخطأ الثاني وذلك خمسة عشر فتصيرستين وخذالثلث الثانى وذلك سبعة واضربه في الخطأ الاول وذلك سبعة فتصير تسمعة وأربعين تماطر حالاقل وذلك تسعةوأر يعون مزالا كثر وذلك سيتون يبقي أحسدعهم فهوالثلث وإن أردت معرفة النصبب فخدالنصب الاولوذلك سيهمواض بهفي الخطأ الثاني وذلك حمسة عشر فتيكون خمسة عشر وخمذ النصيبالثانى وذلك سمهمواضر بهفى الخطأ الاول وذلك سبعة ثماطر حسبعةمن خمسة عشرتبقي ثمانيةفهو النصيبولوكانله خمس بنين فأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهموأ وصمى لرجـــل آخر بثلث ما بقىم ن الثلث بعد النصيب فالفر يضةمن احدو حمسين سهما لصاحب النصيب عانية أسهم ولصاحب ثلث ما بقي ثلثه ولكل اس عانية (أما) تخريج المسئلة على طريق الحشوفهوان تأخذ عدد البنين وذلك حمسة وتفرز نصيبهم وذلك حمسة أسهم ونرمد عليه سهما آخر لاجل الموصى له عثل النصيب لان مثل الشي عيره فتصير ستة فاضربها في مخرج الثلث وذلك ثلاثة لاجل وصيته بثلثما يبقى من الثلث بعدالنصيب فتصيرتما نية عشرتم اطرح منها سهما واحدالا جل الوصية بثلث مايبق من الثلث لانه زاد في الوصية والزيادة في الوصية توجب نقصا نافي نصيب الموصى له الاول وثلث ما يبق من الثلث ثمانية لمانذ كران شاءالله تعالى و يستحق ذلك من جميع الثلث من كل ثلث سهم فوجب أن ينقص من هذا الثلث سهم لذلك قلناانه يطرح من هبذا الثلث سهم فيبق سبعة عشر فاجعل هذا ثلث المال وثلثا المال مثلاه وذلكار بعةوثلاثون وجميع المال احدو خمسون وثلث المال سبعة عشرواذا أردت ان تعرف قدرالنصيب فخسنه النصيب وذلك سهم واضربه في ثلاثة ثم اضرب ثلاثه في ثلاثه لقوله ثلث ما بين من الثلث بعد النصيب فتصير تسعة ثم انقص منها واحد الاجل الموصى له كما نقصت في الاستداء فيبق عما نية فذلك نصب الموصى له عثل النصيب من المثال يبقى الى عام المال تسعة فاعط الموصى له بثلث ما بقى من الثلث بعد النصيب المهاوذلك الائة فيبقى ستة ضمهاالى ثلثى المال وذلك أربعة وثلاثون فتصيرأر بعين سهما فتقسم بين البنين الخس لكل واحدثمانية مشل ماأعطيت الموصى له بمثل النصيب (واما)التخريج على طريقة الخطأين فهوان تجعمل ثلث المال عدداً لوأعطيت منه سهماوهوالنصيب يبقى وراءه عددله ثلث لحاجتك الى اعطاء الموصى له الآخر ثلث مايبتي من الثلث بعدالنصيب وأقلهأر بعة فاجعمل ثلث المال أربعة فانقذمنه الوصيتين فاعط الموصى له بالنصيب سمهما والآخر ثلث مابقي وهوسهمآخر فيبقى وراءهسهمان ضمهماالي ثلثي المال وذلك ثمانية فتصمرعهم ةبين البنين الجمس فتبسين انك قد أخطأت ممسة لان حاجتك الى خمسة لانك قداعطيت للموصى له النصيب سمه ما فلا تحتاج الا إلى خمسة فأزل هذا الخطأ وذلك بالزيادة في النصيب لان هذا الخطأ اعاجاء من قبل نقصان النصيب فز دفي النصيب سهما فتصير الثلثعلى خمسة فنفذمنها الوصيتين فاعطالموصىلهبالنصيب سهمين والموصى لهبثلث مايبثي سهمايبقي سهمانضمهماالى ثلثي المال وذلك عشرة فتصيرانني عشربين ألبنين الخمس فيظهرا نكأخطأت بسهسين لان حاجتك الىعشرة وكان الخطأ الاول خمسة فذهب من سهام الخطا ثلاثة فتبين أنك مهما زدت في النصيب سهماً تمامانذهب منسهام الخطائلاتة وأنك تحتاج الىأن يذهب ما بقى من سهام الخطاوهوسهمان وطريقه أن تزيدعلى النصيب تلى سهم حتى يذهب الخطأ كلدلان زيادة سهم تام اذا كان يذهب ثلاثة أسهم من سهام الخطا

بعلم ضرورة أنبزيادةكل ثلث على النصيب يذهب سهم من سهام الخطا فيلذهب بزيادة ثلثي سهم سهمان فصارالنصيب سهمين وثلثي سهم وتمام الثلث وراءه ثلاثة فصارا لثلث كله خمسة أسهم وثلثي سهم فانكسر فاضرب خمسة وثلق في ثلاثة فتصير سبعة عشر لان خمسة في ثلاثة تكون خمسة عشر وثلثان في ثلاثة تكون سهمين فذلك سبعة عشه فهوالثلث والثلثان مثلاذلك فتصيرأحدوخمسين والنضيب سهمان وثلثاسهم مضروب فيثلاثة فتصيير ثمانية لانسهمين فى ثلاثة ستة وثلثان في ثلثين سهمان فتصيرتما نية فذلك للموصى له بمثـــل النصيب بقي الى تمامالثلث تسمعةفاعط للموصى لهبثلثمايبق مناائلت بعمدالنصيب ثلثها وذلك ثلاثةيبقي سمتةضمها الى ثلثى المال وذلك أر بعة وثلاثون فتصير أر بعين لكل واحد من البنين الخمسة ثمانية (وأما) تخر يجه على طريقة الجامع الاصغر وهوأنه اذاظهرلك الخطأ فلاتزيدعلي النصيب شيأ ولكن اضرب الثلث الاول في الخطا الثاني والثلث الثانى في الخطا الاول فما بلغ فاطر حمنــه أقلهمامن أكثرهما في بقي فهو ثلث المال والثلث الاول ههنا كان أربعة والخطأ الثاني كان سهمين فاضرب سهمين في أربعة فتصيرتمانية والثلث الثاني خمسة والخطأ الاولكان خمسة فاضرب خمسة في خمسة فتصير خمسة وعشرين فاطر حالاقل من خمسة وعشرين وذلك ثما نية فيبقي سبعة عشر فهوثلثالمال وهكذا اعمسل فيالنصيب وهوأنك تضرب النصيب الاول في لخطاالثاني والنصيب الثاني في الخطا الاول فابلغ فاطر حمثل أقلهمامن أكثرهما فمابق فهوالنصيب والنصيب الاول سهموا لحطأالث الى سهمان فسهم فىسهمين يكون سهمين والنصيب الثاني سهمان والخطأ الاول حمسة فاضرب سهمين في حمسة تكون عشرة ثم اطر حالاقلوهوسهمانمن الاكثروهوعشرة فيبقى ثمانية وهوالنصيبوالقسمة بينهمعلي نحوماذكرناواختار الحساب فيالخطأين هذه الطريقة لما فيهامن اللبن والسهولة لانهلو زيدعلي النصيب بعمدظهور الخطأ ين يتعبن الأخرلانه قدزاد عليه من حيث الاجزاء من الثلث والثلثين ثم يحتاج الى الضرب وفيه نوع عسر (وأما) التخريح على طريقة الجامعرالاكبرفهوأنهاذاتسن لك الخطأالاول فلاتزدعلي النصيب ولكن ضعف ماوراءالنصيب ووراء النصيب ههناثلاثةفاذاضعفتالثلاثةصارت ستةوالثلث سبعةفاعطبالنصيب سهما وبثلث مابيق سهمين ببق أربعة ضمها الى ثلثى المال وهوأر بعة عشرفيصير نمانية عشربين البنين الخمسة وحاجتك الى خمية فتبن أنك قد أخطأت بثلاثة عشرتم اضرب هذاالخطأ في الثلث الاول يصيرا ثنن وحمين واضرب الخطأ الاول وهو خمسة في الثلث الثاني وهو سبعة فتصير خمسة وثلاثين ثماطر حالا قل من الاكثر فتصير سبعة عشروفي النصيب اعمل هكذفاضر بالنصبب الاول في الخطاالثاني فتصير ثلاثة عشر والنصيب الثاني في الخطا الاول فتصير خمسة ثماطر حخمسة من ثلاثة عشرفما بتي فهوالنصيب وطريقة الجامع الاصغرأسهل ولوأوصي بمشل نصيب أحدهم ولاآخر تربعمانيق من الثلث بعدالنصيب فالمسئلة تخرجمن تسعة وستين للموصي له بمشل النصيب أحمدعشر وللموصى لدير بعرما بيق من الثلث ثلاثة ولكل ان أحيد عشر (أما) التخريج على طريقة الحشو فهو أن تأخذ عدد البنين وهوخمسة وتزيد عليهاسهمالاجل صاحبالنصيب فتصيرستة تماضرب الستة فيمخر جالربع وذلك أربعة لاجلصاحب الربعفتصـيرأر بعةوعشرىن تماطرح منهاسهمالمـاذكرنافيبتي ثلاثة وعشرون فهو ثلث المال وثلثاه مثلاه وذلك ستة وأر بعون وجملة المال تسعة وستون والنصيب سهم مضروب في أربعة ثم الار بعة فى ثلاثة فتصيرا ثنى عشر ثماطر ح منه سهما يبقى أحد عشر فهوللموصى له بمشل النصيب فيبقى الى تمام الثلث اثناعشرفاعط منهار بعمابتي من الثلث بعدالنصيب وذلك ثلاثة سقى تسعة ضمها الى ثلثي المال وذلك ستة وأر بعون فتصير خمسة وخمسين بين البنين الخمسة لـكل واحداحد عشر فاستقام الحساب (وأما )التخريج على طريقة الخطائين فهوأن تجعل ثلث المال عددا لوأعطيت منمالنصيب يبقى وراءه عددله ربع وأقله خمسة فاعط بالنصيب سهما يبتى أربعة فاعط ربع مايبتي سهمايبتي ثلاثة ضمها الى ثلثي المال وذلك عشرة فتصير ثلاثة

عشروحاجتك الىخسة لكل واحدمن البنين سهم ليكون نصيبكل واحدمهنممثل نصيب صاحب النصيب فظهرأ نكأخطأت بثمانية أسهم فزدفي النصيب سهما فيصير الثلث ستة فاعط بالنصيب سهمين وبربع مايبقي سهمايبقي ثلاثةضمهاالى ثلثي المال وهواثناعشر فيصمير حمسةعشر فظهراك أنك أخطأت بخمسة لانحاجتك الى عشرة لكل واحدمن البنين الحمسة سهمان كاللموصي له بالنصيب الاأنه انتقص من سهام الخطأفي هذه الكرة ثلاثة لأنالخطأ الاول كانشمانية وفي هذه المكرة بخمسة فتبين أنكمهما زدت في النصيب سهما كاملا يذهب من سهام الخطائلانة فزد تلثى سهم على سهمين حــتى يذهب الخطأ كله فصارالنصيب ثلاثة أسهم وتلثى سهم ووراءهأر بعةأسهم فيصيرالثلث سبعةأسهم وثلثي سهم وانكسر بالاثلاث فاضرب سبعة أسهم وثلثي سهم فىثلاثة ليزولالكسرفيصيرثلاثة وعشرين فهو تلث المال وتلثاه مثلاه وهوسستة وأربعون فكل المال تسعة وستون والنصيب ثلاثة وثلثان مضرو بافي ثلاثة فيكون أحدعشر والباقي الى تمام الثلث اثنا عشر ثلاثة منها وهجار بمع مابق من كل الثلث بعدالنصيب للموصى لهبالربع فيبقى تسعة ضمهاالي ثلثي المال فيصير خمسة وخمسين لكل واحدمن البنين أحدعشر والتخريج على طريقة الاصغر والاكبرعلي نحوما يناولوأوصي عثل نصيب أحدهم ولاخر نخمس مابقي منالثلث بعدالنصيب فالمسئلة تخرج من سمعة وثمانين لصاحب النصيب أربعة عشرولصاحب الخمس ثلاثة ولكلابنأر بمةعشر( أما )التخريجعلى طريقة الجشوفعلى نحوما ذكرناأنك تأخذعددالبنين وذلك خمسة وتزيه عليهاواحدا كافعلت في المسائل المتقدمة فتصيرستة ثماضرب ستة في مخرج الخمس وهو خمسة فتصير ثلاثين ثم انقص منهاواحداللمعنىالذىذكرنافيبقى تسعمةوعشرون فاجعل هذا ثلث المالوتلثاءمثلاهوذلك ثمانية وحمسون وجميع المال سمبعة وتمانون فاذاأردت أن تعرف النصيب فحذ النصيب وذلك سهم فاضر يهفى حمسة ثم اضرب حسة في ثلاثة لماذكر نافها تقدم فيصير حسة عشر ثما نقص منهاسهما فيبقى أربعة عشر فهذا هوالنصيب فأعط للموصى لهبمثل النصيب يبقى الى تمام الثلث خمسة عشرفاعط للموصى لهبالخمس خمس ذلك وذلك ثلاثة يبقى هناك اثناعشرضمها الى ثلق المال وذلك ثمانة يوخمسون فتصير سبعين فاقسمها بين البنين الخمسة لكل ابن ار بعة عشر مثل ما كان للمؤصى لعمالنصاب (وأما)التخريج على طريقة الخطائين فعلى نحوما بينا أنك تحيمل ثلث المال عددالوأعطنامنه نصباببقي وراءه عددله خمس وأقلذلك ستة فتعطى منهاسهما بالنصيب وسهما بخمس ماسقي من الثلث بعدالنصيب فيبقى وراءه أربعة ضمها الى ثلثي المال فتصيرستة عشر فتبين أنك أخطأت باحدعشر لان حاجتك الىخمسة لكل واحدمن البنين سهم مثل ماكان للموصى له بالنصاب فزدفي النصيب سهما فيصير الثلث سبعة فاعط بالنصيب سسهمين ثم اعط بخمس ما بقى سهما فيبقى هناك أر بعة ضمها الى ثلثي المال وذلك أر بعة عشر فتصير ثمانية عشرفتبين انكأخطأت في مده الكرة تريادة ثمانية لان حاجتك الى عشرة لكل ان سمهمان كماكان للموصي له فظهر لك ان بزيادة كل سمهم على النصيب يذهب ثلاثة أسمهم من الخطأ وانك تحتاج الىأن يذهبما بقى من سمهام الخطا وهي ثمانية أسهم فزدسمهمين وثلثي سهم على سهمين فتصمير أر بعة أسهم وثلثي سهم وماوراءه ممسةأسبهم فصارالثلث تسعة أسهم وثلثى سسهم فاضرب هذه الجماة فى ثلاثة فتصمير تسعة وعشرين فهوثلثالمال وثلثاه مثلاه فتصيرجملةالمال سبعةوثما نين فالنصيبأر بعة وثلثان مضروب في ثلاثة فتصيرأر بعةعشروالباقى الى تمام الثاث خمسة عشرفاخر جمنها الخمس وضم الباقى الى ثلثى المال على ماعلمناك وطريقتاالجامع الاصغروالاكبرعلي نحو ماذكرنا ولوأوصى ممثل نصيبأحسدهمالا ثلثمابق من الثلث بعسد النصيب فالمسَـئلة تخر جمن سبعة وخمسين فالنصيب عشرة والاستثناء ثلاثة ولكل الن عشرة (أما) على طريقة الحشوفهوأنك تأخذ نصب الورثة على عددهم وذلك خمسة وتر بدعلها واحدافتصير ستة ثماضر بسستة في ثلاثة لقوله الاثلث مابق من الثاث بعد النصب فتصيرتما نية عشر تم زدعاتها سهما لان الاستثناء من وصيته بوجب زيادة

في نصيب الورثة وهي شائعة في كل المال فتريد على كل ثلث سهما كما كنت تنقص في المسائل المتقدمة من كل ثلث سهمالانالنقصان هناكما كانلذاته لماذكرناولاستقامةا لحساب وههنالا يستقيم ألابالزيادة فتزاد فتصير تسعة عشر فاجعل هذا ثلث المال وثلثا ممثلاه وذلك تمانية وثلاثون وجميع المال سبعة وخمسون واذاأردت معرفة النصيب قالنصيبكان واحدافاضر مهفى ثلاثة ثماضرب ثلاثة في ثلاثة ااذكر نافتصير تسعة ثمز دعلماوا حداكا دت فىالابتداءفتصيرعشرة فهذاهوالنصيبو بقىالى تمام ثلثالمال تسعة فاستثن من النصيب مقدار ثلث مابقى وهو ثلاثة فاذااستثنيت من العشرة ثلاثة يبتى للموصى لهسبعة أسهم فضم المستثني وهوالثلاثةمع ما بقى وهو تسعة وذلك اثنا عشرالي ثلثي المال وذلك ثمانية وثلاثون فتصير حمسين فاقسمهاعلى البنين الحمس لكل اس عشرة مثل ما كان للموصى لهقبل الاستثناءواماطريقةالخطائين فهي أنتجعل الثلث على عددلواعطيت منه نصباييق وراءه ثلاثة ولواستثنيت من النصيب ثلث ما يبقى يبقى وراءه سهم وأقل ذلك أن يجعل الثلث على حمسة أسهم فاعطالموصي له بالنصيب سهمين ثماستثن منهمثل ثلثماييق وهوواحدوضمه الىمابق فتصيرأر بعة فضمهاالى ثلثي المال وهوعشرةأسهم فتصبر أر بعةعشرسهما وحاجتك الىعشرة أسهم لكل ابن سهمان مثل ماأعطيت للموصى لهىالنصب فظهرأ نكأخطأت بزيادة أربعة أسهم فزدفي النصيب سهما فتصير ثلاثة ووراءه ثلاثة ثم استثن منه سهما وضمه الي مابق فتصير أربعة ثم ضمهاالي ثلثي المال وذلك اثناعشر فتصير ستةعشر وحاجتك اليحمسةعشر لكل ابن ثلاثة مثل ماأعطت للموصر له بالنصيب فظهرأ نكأخطأت بسهم والخطأالا ولكانبار بعة فظهران يزبادة سهمعلى النصيب يذهب الانة أسهممن الخطافتعلرأن بزيادة ثلاثة أسهمأخر يذهبما بقيمن الخطافر دثلثا آخر فيصيرالنصيب ثلاثة أسهم وثلث سهموما بقي ثلاثة أسهم فتصيرسته أسهم وثلب سهم فاضربهافي ثلاثة فتصير نسعة عشر فهذا ثلث المال والنصيب ثلاثة وثلث سهممضروب في ثلاثة فيكون عشرة والاستثناءمنه ثلاثة فذلك سبعة وهي للموصى له ولكل ان عشرة فخرجت الفريضة من سبعة وخمسين هذااذااستثني ثلث مايبقي من الثلث بعد النصيب فامااذااستثني ربع مايبقي من الثلث بعد النصيب بأن أوص له عنل نصيب أحد منيه الخمس الاربع ما يبقى من الثلث بعد النصيب فالفريضة من خمسة وسبعين النصيب منها ثلاثة عشروالاستثناء ثلاثة ولكل ان أربعة عشر (أما) طريقة الحشوفاذ كرناأن تأخذعد البنين وتزيد عليه سهما فتصيرستة ثماضربه فىمخرجالربع وذلك اربعة فتصيرأربعة وعشرىن ثمزدعليها واحدالماذكرنا فتصير حمسة وعشرين فاجعل هذا ثلث المال وثلثاه مثلاه وذلك حمسون وجميع المال حمسة وسبعون هذا للعرفة أصل المال(واما) معرفة النصيب فانكان واحدا فاضر به في أربعة لماذكر نافها تقدم فيصير أربعة ثماضرب أربعة في ثلاثة فتصيراتني عشر فز دعلها واحدالماذكر ناأيضا فتصير ثلاثه عشرهذا هوالنصيب فيبقى الى عام ثلث المال وهوخمسة وعشرون اثناعشرفا سترجعهن النصيب بحكم الاستثناءر بعذلك وهوثلا ثةفبقي للموصى لهعشرة ثمضم هذه الثلاثة الى اثني عشرفاسترجع من النصيب بحكم الاستثناءر بعذلك وهوثلاثة فبقي للموصى له عشرة ثم ضم هذه الثلاثة الى اثني عشر فتصير خمة عشرتم نضمهاالي ثلتي المال خمسون فتصير خمسة وسنتين فاقسم بين البنين الحمس لكل واحمد ثلاثة عشرَمَثل ماكان للموصى له النصيب قبل الاستثناء (وأما )طريقة الخطائين فعي أن تجعل ثلث المال عــددا اذا أعطبت منه النصيب يبقى وراءه أربعة واذا استثنيت من النصيب مثل ربع ما بقي من الثلث بعد النصيب يبقى وراءه سهم وأقل ذلك ستة فأجعلها ثلثي المال فاعط بالنصيب سهمين ثم استرجع منه بالاستثناء مثلر بعما بقي وذلك سهم وضمه الى ما بقى فتصير حمسة تمضمها الى ثلثي المال وذلك اثنا عشر فتصير سبعة عشر فتبين أنك أخطأت بزيادة سبعة وانحاجتك الى العشرة لكل أن سهمان مشل ما أعطيت لصاحب النصيب لان نصيبه مشل نصيبهم فزد فىالنصيب سهما فتصير ثلاثة فاعط بالنصيب ثلاثة أسهم ثم استرجع منه مشل ربع مايبقى وهوسهم وضمدالي مابتي وذلك أربعة فتصير حمسة فضمهاالي ثلثي المال وذلك أربعة عشرفتصير تسعة عشر فيظهر أنك أخطأت في

هـذهالكرةبار بعةلان حاجتك اليخمسة عشر لكل ان ثلاثة مثل ما أعطيت للموصى له بالنصيب وتبين لك أنك مهما زدت في النصيب سهماانتقص من سهام الحطأ ثلاثة وقد بقي من سهام الحطأ أر بعدة والك يحتاج الى ادهابها فزدق النصيب قدرمايذهببه وهوأر بعمةفزدفي النصيب سهماوثلث سهمحتي نذهب بهسهام الخطأ كلهافصلر النصب أريعة أسهمو ثلث سيهوما بق أربعة أسهم فتصيرتما نية أسهم وثلث سهم فاضربها في ثلاثة فتصبير خمسة وعشر منوهى ثلث المال وثلثاه مثلاه وذلك حمسون وجملته خمسة وسبعون والنصيب أربعة أسهم وثلث سهم مضروب فى ثلاثة فيكون ثلاثة عشراستثن منها ثلاثة فيبقى عشرة تمضم هــذه الثلاثة الى اثنى عشر يصيرخمســة عشرتم تضم الى ثلثي المال وذلك خمسون فتصير خمسة وستين واقسمه بين البنين الخمسة لكل ان ثلاثة عشر مشل ماكان للموصى لهقبل الاستثناء والتخريج على طريقة الجامع الاصغر والاكبرعلى نحوماذكرنا ولوكان ثلاث بنين وأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم الاثلث مايبقي من الثلث بعد النصيب فالمسألة تخر جمن تسعة وثلاثين الثلث منهائلا تةعشر والنصيب بعدالاستثناء تسعة وتخريحهاعلى طريقة الحشوأن تأخذعد دالبنسين وهوثلاثة ثمزد علماسهمالاجل النصيب فتصبرأريعة ثماض بالاربعة في ثلاثة لان المستثنى ثلاثة فتصيرا ثني عشر ثم زدواحداً فتصيرثلاثةعشر فهذا ثلث المال وثلثا مثلاه وذلك ستة وعشرون (وأما) معرفة النصيب الكامل فهوأن تأخسذ النصيبوذلك سهمواحدواضر بهفىمخرج الثلث فتصيرتلاثة ثماضرب ثلاثة في ثلاثة لمكان الثلث فتصير تسعة تم زدعليها واحداً كازدت في الثلث فتصير عشرة فهوالنصيب الكامل فاعط لصاحب النصيب عشرة من الثلث وهوثلاثة عشرفيبق من الثلث بعد النصيب ثلاثة ثم استرجع من النصيب بسبب الاستثناء ثلث ما يبقى من الثاث وذلك واحدوضهه اليمابق من الثلث فتصيرأ ربعة فهذه الاربعة فضلت عن الوصيبة فضهمها الى ثلثي المال وذلك ستةوعشر ون فتصير ثلاثين لكل ابن عشرة مثل النصيب الكامل قبل الاستثناء وحصل للموصى له بعد الاستثناء تسعة (وأما) التخريج على طريقة الخطائين فهوان تجعل ثلث المال عدد الوأعطيت بالنصيب شيأ ثم استرجعت منالنصيب الاستثناء ثلث ما بقى من الثلث بعدالنصيب يبقى فى يدالموصى له شيء وأقل ذلك خمسة فاعط بالنصيب سيممين ثماسترجعمنه سهما لمكانالاستثناءوضمهالىمابقىمنالثلث بعدالنصيب فتصير أر بعةفهي فاضلةمن الوصية فضمها الى ثلثي المال وذلك عشرة فصارأر بعة عشر وحاجتك الىستة لانك أعطيت بالنصيب الكامل سهمين فظهرا نك أخطأت بهانية فزدعلي النصيب سهما آخر حتى اذا أعطيت بالنصيب ثلاثة يبقى بعدهماله ثلث لمكان الاستثناء فاجعل الثلث ستة فاعط النصيب ثلاثة يبقى ثلاثة ثم استرجع من النصيب سهما فصارمعكأر بعة فضمها الى ثلثي المال وذلك اثناعتم فصاريسة عشر وحاجتك الى تسعة لانك عطبت بالنصيب ثلاثة فيجب أن يكون لكل اس مشل ذلك ثلاثة فظهر انك أخطأت في هذءالكرة بزيادة سيبعة والخطأ الاولكان بزيادة ثمانية فتبين لك انكل سهمزيدعلي الثلث يذهب سهمامن الخطأ فزد سبعة على الثلث الاول وهو ستة فتصير ثلاثة عشرفهوالثلث فاعط بالنصيب عشرة يبقى الى تمام الثلث ثلاثة ثم استرجع سهما فصارار بعسة فضمهاالى ثلثي المال وهوستة وعشرون فتصير ثلاثين على نحوماذكرنا وطريقة الجامع الاصغر على مايينا وهوان لاتزيدعلى النصبب عندظهو رالخطأ س ولكن خذالثلث الاول وذلك خمسة واضربه في الحطأ الثياني وذلك سبعة فتصير حمسة وثلاثين ثم خذالثلث الثاني وذلك ستة واضربه في الخطأ الاول وذلك ثمانية يصير ثمانية وأربعين ثم وذلك سهم واضر به في الخطأ الث أ في وذلك سبعة فتصير سبعة أثم خــ ذالنصيب الثاني وذلك ســهمان واضربه في الخطأ الاولوذلك ثمانيسة فتصيرستة عشر تماطر حالاقلمن الاكثر يبقي تسمعة فهوالنصيب ثمالباقي على بحو ماذكرنا (وأما) طريقةالجامعالا كبرفهوان تضعف الثلثالاول سوى النصيب وذلك أربعة فضعفها فتصير

ثمانية تمزدعليه النصيب وذلك سبهم فتصير تسعة فهوالثلث الثاني فاعط بالنصيب ثلاثة يبقى سبة فثلث مابقي سهمان ثماسترجعمن النصيب ثلثمايبقي وذلك سهمان وضمهما الىمامعك وذلك ستة فتصيرتمانية فهي فاضلة عن الوصية وضمها الى ثلثي المال وذلك ثمانية عشر فتصيرستة وعشرين وحاجتك الى تسعة لانك أعطيت بالنصيب ثلاثة فيجبأن يكون لكل ابن الاثة فظهرا نك أخطأت بزيادة سسبعة عشر في طريقة الجامع الاكبر والخطأ الاول في طريقــةالخطائين كان بزيادة ثمانية فخذالثلث الاول في طريقة الخطائين وذلك خمســة وأضربه في الخطأ الثماني وذلك سبعةعشرفتصيرخمسةوثمانين ثمخذالثلثالثاني وذلك تسعةواضر بهفىالخطأالاولوذلك نمانيةفتصير اثنين وسبعين تماطر حالاقلمن الاكثر يبقى ثلاثة عشرفهو ثلث المال (وأما) معرفة النصيب فخذالنصيب الاولمنطريق الخطآئين وذلك سسهم واضربه في الخطأ الشاني من الجامع الاكبر وذلك سبعة عشر بسبعة عشر وخذالنصيب الثانى وذلك سهممن طريقة الجامع الاكبر واضربه في الخطأ الاول وذلك نمانية بنمانيــة واطرح الاقلمن الاكثرفيبقي تسعة فهوالنصيب يبقى ثلآنون بين البنين لكل واحدمنهم عشرة هذا اذاقال الاثلث مايبقي من الثلث بعد النصيب (فاما) اذاقال الاثلث ما يبقى من الثلث بعد الوصية فاصل المسألة ماذكر نافي الفصل الاول الأأن في تخر يحمه ضرب تفاوت (أما) على طريقة الحشوفهوان تأخذعددالبنين وذلك ثلاثة وتزيدعليه وإحداً ثم تضربها فى مخر جالنصف وهوسهمان واعاضر بناهدا في سهمين والاول في ثلاثة لان مقصود الموصى ههناأن يكون المستثنى بعد الوصية الحاصلة ثلثما بقى ولن يكون ذلك الاأن يكون قبل الاسترجاع معمه سهمان حتى اذا استرجمت منه شيأ يكون المسترجع ثلث ما بقي ومقصوده في المسألة الاولى الاأن يكون المستثني بعدالنصيب قبل الاسترجاع مثل ثلاثة ولن يكون ذلك الاوأن يكون معه ثلاثة قبل الاسترجاع حتى اذا استرجعت شيأ يكون المسترجعر بعه فاذاضر بتأر بعةفىاثنين بلغ ثمانية ثم تزيدواحدافتصيرتسعة فهلذاتلث المال وثلثاه مثلاه وهو ثمانية عِشر (فاما) معرفة النصيب فحسذ النصيب وذلك واحسدواضر به في مخرج الثلث فتصير ثلاثة فاضرب الشلانة فىمخر حالنصف وذلك سهمان فتصيرستة ثمزدعليه سهما فتصيرسبعة فهوالنصيب فاعط صاحب النصيب سبعة يبقى الى تمام الثلث سهمان ثم استرجع منه سهما فضمه الى ذلك فتصير ثلاثة فضمها الى ثلثي المال فيصيراحدوعشرون لكل ابن سبعة (وأما) طريقة الخطائين فهي ان تحمل ثلث المال عددالو أعطيت منه نصيباً واسترجعت منمه شيأ يكون المسترجع مثل نصف وأقل ذلك أربعة ادفع للموصى له بالنصيب سهمين ثم استرجع منهسهما ضمه الى ما بقي وهي اثنان وما بقي وهوسهم المال فتصير ثلاثة فضمها الى ثلثي المال وذلك ثمانية فتصيرا حمد عشروحاجتك الىستةلانك أعطيت بالنصيب سهمين فظهرا نك اخطأت نريادة حسة فزدفي النصيب سهماواعط بالنصيب ثلاثة ثماسترجع منهسهما وضمه الى مابقي فتصير ثلاثة فضمها الى ثلثي المال وذلك عشرة فتصير ثلاثة عشر وحاجتك الى تسعة لانك أعطيت بالنصيب ثلاثة فظهرا نك قدأ خطأت نريادة أربعة فظهر انك كلسا زدت درهما يزول خطأ درهم فزدفى الابتداء على النصيب قدرخطأ الاول وهوخمسة فبلغ سبعة وبقى الى تمام الثلث بعمد النصيب سهمان فاسترجع منه سهم اوضمه مع الباقى الى ثلثي المال وهو عمانية عشر فصارا حداوعشرين فاعط لكل ابن سبعة وللموصي له ستة هذا اذا قيد قوله الاثلث ما يبقى من الثلث بالنصيب أو بالوصية (فاما) اذا أطلق بان قال الاثلث ما يبقى من الثلث ولم يزدعليه قال محسد قال عامة الحساب يعنى المعر وفين بعسلم الحساب من أصحاب أبى حنيفة رضي الله عنه مثل الحسن بن زياد وغيره هذا بمزلة الفصل الاول وهوما اذاقال الاثلث ما يبقى من الثلث بعد النصيب وقال محمد رحمه الله هو بمنزلة الفصل التاني وهوما اذاقال الاثلث ما يبقى من الثلث بعد الوصية (وجه) قول العامة انه لماقال أوصيت لك عثل نصيب أحد بني فقد أتى بوصية صيحة واستحق ربع المال لانهجعل نصيبه مثل نصيب أحد بنيه كانه أحد بنيه فلما قال الاثلث ما يبقى من الثلث فقد استخر ج بالاستثناء بعض الوصية مطلقا وذلك

بحتمل بعدالوصيةو يحتمل بعمدالنصيبالاأن المستخرج إلاستثناء بعمدالنصيب أقل والمستخرج بعدالوصية أكثروالاقلمتيقنبه فياستخراجهوفي استخراجالز يادةشك فلايثبت استخراج الزيادة بالشك بلتبقي الزيادة داخلة تحت الممتثني منه (وجه)قول محمد أن الاستثناء لبس باستخراج بعض الكلام لما فيه من التناقض على ماعرف فيأصول االفقه بلهوتكلم بالباقي بعدالثنيا فلم يدخل المستثني في صدرالكلام لانه دخل ثمخرج بكلام الاستثناء فلفظ الوصيةههنامعالاستثناءلم يتناولالاالمستثنى منهوالمستثنى يحتملالاقلوالاكثرفلا يتناول اللفظ الاالقدر المتيقن به وهوالاقل ولوأوصى بمثل نصيب أحدهم الاربع ما يبقى من الثلث بعد النصيب فالمسألة تخرج من أحد وخمسين النصيب اثناعشر والاستثناء حمسة ولكل ابن ثلاثة عشر (أما) تخريجها على طريقة ألحشوفهوان تأخذعددالبنين وهو ثلاثة وتزيدعليمه واحدافيصيرأر بعة فاضربأر بعة في مخرج السهم المستثني وهوار بعمة فتصيرستةعشر تمزدسهما فتصيرسبعةعشره ذائلث المال وثلثاه مثلاه أربعة وثلاثون فحملته احدوخمسون هذالمعرفةأصلالمال ( وأما ) معرفةالنصيبفهي ان تاخذالنصيبوذلك ســهم وتضربه في مخرج الثلث فتصير ثلاثة ثم تضرب الثلاثة في مخرج السهم المستثني وذلك أربعة فتصيرا ثني عشر ثم تزيد عليه سهمًا فتصير ثلاثة عشرهداهوالنصيب بقيالي تمسآم الثلث أربعة فاعط بالنصيب ثلاثة عشر ثماسترجع مثل ربعما بقي وهوسهم وضمهاليما بقي فصارحمسة فضمهاالي ثلثي المال وذلك أربعة وثلاثون فيبلغ تسعةو تلاثين فاعط لكل ابن ثلاثة عشركما أعطيت بالنصيب قبل الاسترجاع (وأما) التخريج على طريقة الخطائين فهوان تجعل ثلث المال ستة ليبتى بعداعطاءالنصيب والاسترجاع منه مثل ربع مايبقي فاعط بالنصيب سهمين ثم استرجع منه مثل ربع مايبقي وذلك سمهم وضمه الى ثلثي المال وذلك اثناعشر فتصير سبعة عشر وحاجتك الى ستة لانك اعطيت بالنصيب سهمين فظهرا نك أخطأت بزيادة احدعشر فزدفى النصيب سهما تصير ثلاثة فاعط بالنصيب ثلاثة ثم استرجع منه سهماوضهمع الباقي الى تلقى المال وذلك أربعة عشر فتصير تسعة عشر وحاجتك الى تسعة لانك اعطيت بالنصيب ثملاتة فظهرانك أخطأت بزيادة عشرة وظهرأن كلسمهم زائديزيل خطأ سمهم فزدعلي النصيب قدرالحطأ الاول وذلك أحدعشر ليزول الحطأ فصار ثلاثة عشر فأعط بالنصيب ثلاثة عشر ثم استرجع منه سهماوضمهالىما بقي وهيار بعةفضمهاالى ثلثي المال وذلك اربعة والملائون فتصمرتسعة وثلاثين كمآتكرنا ولوكان له خمس بنين فأوصى لرجل عثل نصيب احدهم الاثلث و ربع ما يبقى من الثلث بعد النصيب فتخريج المسئلة على طريقة الحشوان تأخذعد دالبنين خمسة وتزيدعليها واحدافتصيرستة ثم تضرب ستة في مخرج الجزء المستثنى وهومث لالثلث والربع وذلك اثناعشر فتصيرا ثنين وسبعين ثمتز بدثلث مخرج المستثني وربعه وذلك اثنا عشر وثلثه وربعه سبعة فتصير تسبعة وسبعين فهذا ثلث المال وثلثاه مشلاه وذلك مائة وعمانية وخمسون (وأما) معرفةالنصيب فهوان تأخف النصيب وذلك سهم وتضر به في مخرج الثلث وذلك ثلاثة فتصير ثلاثة ثم تضربالثـــلائةفىمخرجالــــهمالمـــتثنى وذلكاثناعشرفتصــيرستةوثلاثة ثمتزيدعليهمشــلثلثهور بعه وهو سبعة فتصير ثلاثة وأربعين فهوالنصيب بقيالى تمام الثلث ستة وثلاثون وأعط بالنصيب ثلاثة وأربعين ثم استرجع مثلثلث مابق وربعهبعمد النصيب وذلك أحمدوعشرونوضمها الىمابتي وهوستة وثلاثون فتصير سبعة وخمسين تمضمهاالى ثلثي المال وذلك مائة وتمانية وخمسون فتبلغ مائتين وخمسة عشرفاعط لسكل ابن ثلاثة وأربعين مثل مأعطيت بالنصيب قبل الاسترجاع وللموصى له أنسين وعشرين ولوقال الاثلث وربعما بقيمن الثلث بعد الوصية الحاصلة فتخريجها على طريقة الحشو ان تأخذ عددالبنين حمسة ثمزد عليه واحداً فتصيرستة ثم تصربه في خمسة لما بينافتصير ثلاثين ثمزدعليه مخر جالثلث والربع وذلك سبعة فتصير سبعة وثلاثين فهوالثلث والثلثان أربعة وسبعون (وأما)معرفةالنصيب فحذالنصيب وذلك وآحدواضر به فى ثلاثة ثم ثلاثة في حمسة فصارت خمسة عشر

تمزدعليه مثسل مخزج الثلثوالربع وهوسبعةفتصيرانسينوعشرين وبق اليتمامالثلث خمسيةعشرفأعط صاحب النصيب اثنين وعشرين تم أسترجع منه مثل ثلث مابق وربعه بعد النصيب وذلك أحدوعشر ون وضمها الىما بقي من الثلث وهوخمسة عشر فتصبير ستة وثلاثين ضمها الى ثلثي المال وذلك أربعة وسبعون تبلغمائة وعشرة لكل ان اثنان وعشر ون مشل ما أعطيت صاحب الوصية قبل الاسترجاع وللموصى لدرهم والتمسبحانه وتعسالي أعسلم ولوترائه خمسسة بنين وقدأوصي يمثسل نصيب أحسدهم وثلثي ما بقيمن الثلث فالثلث س والنصيبينأر بعةعشروالباقى بعدالنصيبين مزالثلث ثلاثة تعسطى تلثى مايبقى مزالثلث سسهمان من ذلك يبسقى سهم يردالي ثلثي المال وذلك أربعة وثلاثون فتصيرخمسة وثلاثين وتخريجيه على طريقة الحشوان تأخذعد دالبنين وذلك خمسة وتزيدعليه بالنصبين سهمين لان الموصى لهبالنصيبين بمنزلة الابنين فكان البنين سبعة فتصير الفريضة من سبعة تماضر بهافى ثلاثة لاجل الثلث فتصير أحد وعشرين تماطر حمنه أربعة سهمين بالوصية بالنصيبين وسهمين شلثي مايبقي من الثلث لتخريج المسألة فببقي سبعة عثم وهو الثلث واذا أردت معرفة النصب فالوجه فيه ان تأخذ النصيبين وذلك سهمان وتضربهما في ثلاثة فتصريستة لان الوصية تنفذمن الثلث ثماض مه في ثلاثة لاحل ما يبق من الثلث فيصير ثمانية عشر ثماطر حمنه أربعة مثل ماطرحت من الاول ببقي أربعة عشر فهوالنصبيان ببقي إلى تمام الثلث ثلاثة فاعط بثلثي مايبقي من الثلث سهمين يبقى سهم فاضل عن الوصايارد الى ثلثي المال وذلك أربعة وثلاثون فتصيرخمسة وثلاثين بين البنين الخمسة لكل الن سبعة وهو نصف النصيدين والله سبحانه وتعالى أعلم (وأما) التخر يج على طريقة الخطائين فهوان تحمل ثلث المال سهاما لوأعطيت بالنصيبين سهمين يبقى بعده مايخر جمنه ثلثان وذلك خمسة فاعط بالنصبين سهمين ببقي ثلاثة فاعط بثلثي مابيقي سيهمين ببقي سهم يردالي ثلثي المال وذلك عشرة فتصميرأحمد عشر وحاجتناالي خمسمة حتى يكون لمكل بن سهم فظهرا نكأخطأت نزيادة سمتة فزدفي ثلثى المال سهمين فتصير سبعة فاعط بالنصيبين أربعة يبقى ثلاثة فاعط بثلثى مايبقى سهمين يبقى سهم فزده الى ثلث المال وذلك أربعة عشرفيصير خمسة عشروحا جتك الى عشرة لانك أعطيت النصيبين أربعة فيجب ان يكون لكل ابن سهمان وهرخمسة فيكون لهرعشه ةفظهر انكأخطأت فيهددهالكرة نزيادة خمسة والخطأالاولكان ستةفمتي زدت سهمين ذهب به من الحطأ سهم فعلم ان كل سهم يزادعلي الثلث يذهب به سهم من الحطأ فنزادا تناعشر على الثلثالاولوهوخمسسة حتىيزول الحطأ كلهفتصيرسبعةعشرفهوالثلث ثمالباقىالىآخره وأماعلىطر يقةالجامع الاصغرفيو ازتأخذ الثلثالاؤلوهو خمسةواض مهفىالخطأالثاني وهوخمسيةفتصيرخمسةوعشرين وتأخسذ الثلث الثانى وذلك سبعة وتضربه في الخطأ الاول وذلك ستة فتصيرا ثنين وأربعين ثماطر حالاقل من الاكثريبقي سبعةعشر فهوالثلث (والوجسه) فيمعرفةالنصيب ان تأخذ النصيبالاول وذلكسهمان وتضر مهفالخطأ الثانى وذلك خمسية فتصيرعشرةثم تضرب النصيب الثاني وذلك أربسة في الحطأ الاول وذلك ستة فتصيرأر بمسة وعشرين ثماطر حالا قلمن الاكترفيبقي أر بعد عشرفه والنصيبان (وأما) على طريقة الجامع الاكبرفهو ان تضعف الثلث الاول الاالنصيبين وذلك ثلاثة فتصيرستة ثمزد عليه النصيبين فتصير ثمانية وهذاهوالثلث فاعط بالنصيبين سهمين فيبقى ستة وأعط الق مايبقى أربعة يبقى سهمان يردالى المق المال وذلك ستةعشر فتصير عانية عشر وحاجتك الى خمسة لانك أعطب النصيبن سهمين فيجب ان يكون لكل ابن سهم فالخطأ الثاني في الجامع الاكبرزيادة ثلاثة والخطأ الاول في الخطأين كانزيادة ستة فحذالثلث الاول في الخطأين وذلك محسة واضربه في الخطأ الثانى وذلك ثلاثةعشه فتصبرخمسة وستين وخذالثلث الثاني فيالجامع الاكبروذلك ثمانية واضربه فيالخطأ الاولوذلك ستة فتصير بمانية وأر بعين تماطر حالاقل من الاكثر يبقى سبَّمة عشرفهوالثلث (والوجه) في معرّفة النصيب ان تأخذما جمع من الخطأين أحدهما ستة والاتخر ثلاثة عشر فاطرح الاقلمن الاكثر فاذاطرحت ستة

من ثلاثةعشر يبقى سبعةفهو النصيبولوأوصى بثلثما يبقى والمسئلة بحالها فالفر يضةمن تسبعة وخمسين والثلث تسعةعشر والنصيبان ستةعشر وثلثما يبقى واحد (وتخر يجها) على طريقةا لحشو ان تأخذعدد البنين خمسة ثم زدعلها النصيبين وذلك سهمان فتصرب معقثم اضربهافي ثلاثة فتصير احدوعشرين ثماطر حمنها النصيبين وذلك سهمان يبقى تسعة عشرفهو الثلث فقدطر ح محمدر حمالله في هـنه المسئلة سهمين وفي المسئلة المتقدمة طرح أربعة أسهم سهمين بالنصيبين وسهمين بثلثي ما يبقى فعلى قياس ماذكرهناك يجب ان يطرحهمنا أيضاً أربعة (والوجه) فيمعرفةالنصيب ان تأخذ النصيبين وذلك سهمان وتضر بهمافي ثلاثة فتصيرستة ثم تضرب ستةفي ثلاثة فتصير ثمانيةعشرثم اطرح منمسهمين يبقىستة عشر فهموالنصيبو بقىالى تمامثلثالمال ثلاثة فاعطبثلثما يبقي ثلثه وذلك سهمييقي سهمان ردالي ثلثي المال وذلك عانية وثلاثون فتصيرأر بعين تقسم بين البنين لكل اس عمانية (وأما) التخريج على طريق الحطائين فهوان تجعل ثلث المال حمسة فاعط بالنصيبين سهمين يبقى ثلاثة فاعط بثلثمايبقي سهمايبقيسهم تردالى ثلثيالمال وذلك عشرة فتصيرانني عشر وحاجتك الىخمسة فتبين آنك أخطأت نريادة سبعة فزدعلى الثلث سهمين فتصير سبعة فاعط بالنصيبين اربعة يبقى ثلاثة فاعط بثلث ما يبقى سهما يبقى سهمان تضمالي ثلثي المال وذلك اربعة عشر فتصيرستة عشروحاجتك الى عشرة فظهر انك اخطأت في هـــذه الكرة بزيادة ستةوالخطأ الاولكان زيادة سبعة فعلمت انكل سهمين نزاد في الثلث تذهب من الخطأ سهما فزدفي الثلث الاول أربعة عثم سهماحتي نزول الحطأ كله فاذازدت على خمسة أربعة عشر تصير تسعة عشرفهو الثلث ثم يأتىالكلامعلىنحوماذكرنا(والتخريج)علىطريقةالجامعالاصغروالاكىرعلىنحو مابينافاذامات رجلوترك أما وابنتن وامرأتين وعصبة وأوصى لرجل عثل نصبب احدى ابنتيه ويثلث ما يبقى من الثلث لأخر فالفريضة من ستةوستين والنصب ستة عشر وثلث الباقي اثنان وللبنتين اثنان وثلاثون وللام كانية وللمرأة سستة وللعصبة سهمان هكذاخرجها محدرحمه الله في الاصل ومشايخنارحمهم الله خرجوهامن نصف ماخرجها في الكتاب من غير كسروهوثلاثةوثلاثون (وطريق) هذا التخريج|نأصلهـذهالفريضة منأر بعة وعشرين لحاجتك الى النمن والثلثين والســدس فللمرأة الثمن ثلاثة أســهم وللبنتين الثلثان سته عشر وللام السدس أر بعــة أسهم وللعصبة سهم فالبنتان يستحقان السهمين وهوالثلثان والباقون يستحقون سهمآ واحدأ وهوالثلث فصارفي المعني كان عدد الورثة ثلاثة لانسهامهم ثلاثة فاجعل كأن له ثهلائة سنين أوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم و بثلث ما يبقى من الثلث ولوكان هكذا فالجوابسهل وهو أن تأخذ عددالبنين ثلاثة وتزيد علىهاسهمالاجل الوصية الاولى وتضربهافي ثلاثة لاجل الوصية الثانية فتصيرانني عشرنم اطرح منهاسهما لاجل الوصية الثانية فيصير ثلث المال احدعشر وثلثاه مثلاهوذلك اثنانوعشرون فتصبر جملةالمال ثلاثة وثلاثين والنصيب سيهوا حدمضر وبفى ثلاثة ثمفي ثلاثة فتصرتسعة ثماطر ممنهاسهما فيبقى ثمانية فاعط لصاحب النصيب ثمانية واعط ثلث مايبقى وذلك سهم واحد فتصيرتسعةو بقيالي تميام الثلث سهمان ضمهاالي الثلثين وهوإثنان وعشر ون فتصير أربعة وعشرين للبنتين الثلثان لمنكل واحدةثما نيةمثل ماأعطيت لصاحب النصيب وللأمار بعةأسهم وللمرأة ثلاثةأسهم وللعصبة سهم فخرجت المسئلةمن نصف ماخرج في الكتاب ولوأوصى عُثل نصيتب احدى البنتين الاثلث ما يبق من الثلث بعد النصيب فالفريضةمن سيابةوأر بعةوعشرين والنصبب مائة وستون وتلث الباقي ستةعشر وطريق التخريبج انتجعلُّكا ّ نعددالورثة ثلاثة زدعلهاسهمالاجلالوصية فتصيرأر بعة ثماضربأر بعة في ثلاثة فتصيرا ثني عشرتم زدعليهاسهما تصير ثلاثة عشرفاجعل هذا ثلث المال وثلثاه مشلاه فتصير تسعة وثلاثين والنصيب سهم في ثلاثه ثم في ثلاثة فذلك تسعة تمزدعلهاسهما فتصيرعشرة تماستين منهاسهمامثل ثلث مايبق وضمه الى مابق فتصير أربعة ثم ضم الاربعة الى ثلثي المال فتصير ثلاثين لكل بنت عشرة مثل ما أعطيت قبل الاستثناء وللام السدس حمسة بقي حمسة بين المرأة والعصبة أرباعا لانحق المرأة في ثلاثة أسهم وحق العصبة في سهم فيكون حقها ثلاثة أضعاف حق العصبة فان رضيت بالكسر فاجعل الحملة الباقية بينهماأر باعاوان لمرض فاضرب أصل الحساب في أر بعة فتكون ما تة وستة وخمسين منهاتخر جالسهام على الصحةوهو ربع ماخرجه محدفي الكتاب ولوأوصي بمثل نصيب المرأة وبثلث مايبقىمن الثلث فالفر يضةمن مائتين وأربعة وتلاثين والنصيب أربعة وعشرون وثلث الباقى نمانية عشر وطريقه اضربها فى ثلاثة فتصير سبعة وعشرين ثماطر حمنهاسهماً فيبقى ستة وعشرون فهذا ثلث المال وجميع المال ثمانية وسيعون والنصيب سهممضر وبف ثلاثة تمفى ثلاثة فتصير تسعة ثماطر حمنها سهما فيبقى ثمانية وثلث ماسقي ــتةُ فيبقى اثناعشرضمها الى ثلثي المـال وذلك اثنان وخمسون فتصيراً ربعة وستين للمرأة منها تمانيـــة وتبين آنك أعطيت للموصى له بمثل نصيبهامثل نصيبها ثما ية فيبقى ستة وخمسون لاتستقيم بين الام والبنتين والعصبة لانه يجب أن يكون للبنتين ثلثاأر ممة وستين وليس لها ثلث محيح وللامسدسها وليس لها سدس محيح أيضاً غيران بين مخرج السدس وحسابناموافقة منصف ونصف فاضرب أحمدهمافي وفق الآخر وهوثما نية وسبعون في ثلاثة فيبلغ الحساب مائتين وأر بعةوتين كماقال فيالكتاب فكلمنكان لهسمهم فيالجساب الاول صارله ثلاثة في الحسابالثانىكانحقالموصىلەفىثمانيسة فصارأر بعةوعشرينوحقالبنتينڧاثنينوأر بعينوثلثىدرهم فصار مانة وثمانيسة وعشرين وحق الام في عشرة وللثي درهم مضرو بافي ثلاثة فيكون ائسين وثلاثين وحق العصبة في درهمين وثلثي درهم مضر و بافي ثلاثة فيكون ثما نية دراهم ولوكان لرجـــل خمس بنين فاوصى لاحـــدهم بكال الربع بنصيبه ولآخر بثلث مايبقيمن الثلث فاجاز وافالفريضة من اثني عشر النصيب اثنان وتكلة الربع سهم واحد وثلثما يبقى من الثلث واحدلان الوصية للوارث صحيحة عنداجازة الورثة وتفاوت مابين نصيبه والربع سهم لانه ر بـعـوأقلهســـتةعشرفيعطىلەر بـعـالمـآل.أر بعةوالباقى بينالبنين الار بعة ارباعا لـكل ابن ثلاثةوله أربعة فتبين انه بهذه الوصية لايستحق الاسهمآ فاذا أوصى لغيره بثلث مايبقي من الثلث فخذحساباله ثلث وربع وأقله اثناعشر فثلثهأر بعةور بعه ثلاثة فأعطالمموصىله بكمإل الربع سهمان وللآخرسهمالان ثلثما يبقىمن الثلث بعسدكمال الر بعسهم بقى اثنان ضمهما الى ثلثي المال فتصير بين آلبنين الخمسة لكل ابن سهمان (فتبين) انااذا أعطينا لهر بع المال فنصيبه بنصيبه سهمان مثل ماأصاب هؤلاء والله سبحانه وتعالى أعلم (ومنها) التقدير بثلث المال اذاكان هناك وارث ولميجزالزيادة فسلاتحو زالزيادة على الثلث الاباجازة الوارث الذي هومن أهـل الاجازة والاصل في اعتبارهذا الشرط ماروينامن حديث سعد رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أوصي بجميع مالى فقال لافقال فبثلثيه فقال لافقال فبنصفه قال عليه الصلاة والسلام لاقال فبثلثه فقال عليسه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثيرا نكان تدع ورثتك أغنياء خيرلك من ان تدعهم عالة ان يتكففون الناس وقوله عليه الصلاة والسلام ان الله تبارك وتعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعماركم زيادة في أعمالكم ولان الوصية بالمال ايجاب الملك عنسد الموت وعنسد الموتحق الورثة متعلق بماله الافي قدرالثلث فالوصية بالزيادة على الثلث تتضمن ابطالحقهم وذلك لايجوزمن غيراجازتهم وسسواء كانت وصيته في المرض أوفي الصحة لان الوصية ايجاب مضاف الي زمان الموت فيعتسبر وقت الموت لاوقت وجود السكلام واعتبارها وقت الموت يوجب اعتبارها من الثلث لمساذ كرناانه وقت تعلق حقالورثة بالتركة اذالموت لايخلوعن مقدمسة مرض وحقهم يتعلق بماله في مرض موته الافي القسدر المستثنى وهوالثلث فرق بينالوصية وغيرهامن التبرعات كالهبة والصدقة أن المعتبرهناك وقت العـقدفان كان صحيحاتجو زفي جميع ماله وان كان مريضا لانجو زالافي الثلث لان الهبة والصدقة كل واحدمنهـ ما ايجاب الملك

للحال فيعتبرفهماحال العــقدفاذا كان محيحا فلاحقالاحــدفي ماله فيجوزمن جميـع المــال واذا كان مريضا كان حقالور نةمتعلقا بماله فلابجوزالافي قدرالثلث وكذا الاعتاق في مرض الموت والبيتع والمحاباة قدرمالا يتغابن الناس فيه وابراءالغريم والعفوعن دم الحطأ يعتبر ذلك كله من الثلث كالهبة والصدقة لتعلق حق الورثة عال المريض مرض الموت فهاو راءالثلث ويجو زالعفوعن دمالعمد ولايعتبرفيه الثلث لانحق الورثة ايما يتعلق بالمال والقصاص لبس بمال وكذا انشاءالكفالة بالدين في حال المرض وضان الدرك لانه تبر عبالترام الدين فيعتبرمن الثلث كما تعتبرالهبة لانه يتهم فيه كايتهم في الهبة ولوأقر في مرضه بكفالته بالدين حال صحته فحكم هذا الدين حكم دين المرض حتى لا يصدق في حق غرماء الصحة و يكون المكفول لهمع غرماء المرض سواء ولو كفل في صحته واضاف ذلك الى ما يستقبل بان قال للمكفول له كفلت بما يذوب لك على فلان شموجب له على فلان دين في حال مرض الكفيل فحكهمذا الدين وحكمدين الصحة سواءحتي يضرب المكفول له بجميع ما يضرب به غريم الصحة لان الكفالة وجدت في حال الصحة وعن ابراهم النخعي رحمه الله فيمن أوصي لآم ولده في حياته وصحته ثم مات انه ميراث ولوأوصي عندموته لها بوصية فهي لهمامن الثلث والاول محمول على مااذا أعطاها شيأف حياته على وجه الهبةلان الهبمة منها لاتتصور حقيقة لكونها تمليكاوهي ليستمن أهل الملك لانها مملوكة والثاني يجرى على ظاهره لازالوصيةبالمال ايجابالملك عندالموت وهى عندالموت من أهل الملك لكونها حرة فكانت من أهل الوصية لها ولو أوصى بمازادعلى الثلث ولاوارث له تجوزمن جميم المال عندنا وعندالشافعي لاتجوز الامن الثلث والمسئلةذكرناهافي كتاب الولاء وكذلك اذا كان له وارث وأجاز الزيادة على الثلث لان امتناع النفاذ في الزيادة لحقسه والافالمنف ذ للتصرف وهوالملك قائم فاذا أجازفق دزال المانع ثماذا جازت باجازته فالموصى له يملك الزيادة من قبل الموصى لامن قبل الوارث فالزيادة جوازها جواز وصيتهمن آلموصي لاجواز عطيةمن الوارث وهذاقول أصحابنا رضي اللهعنهم وقال الشافعي رحمه الله جوازها جوازهبة وعطية حتى يقف ثبوت الملك فهاعلى القبض عنده وعند نالا يقف (وجه) قولهان النفاذ لماوقف على اجازة الوارث فدل ان الاجازة هبة منه والدليل عليه ان الوارث لوأجاز الوصية في مرض موته تعتبراجازته من ثلثه فثبت ان التمليك منه (ولنا) ان الموصى بالوصية متصرف في ملك تفسه والاصل فيه النفاذ لصدورالتصرف من الاهل في الحل واعسا الأمتناع لما نع وهوحق الوارث فاذا أجاز فقسد أزال الما نع وينفذ بالسبب السابق لابازالة المانع لان ازالت مشرط والحكم بعدوجود الشرط يضاف الى السبب لا الى الشرط ويتوقف ثبوته على السبب في الحقيقة لا على الشرط لان الشروط كلها شروط الاستباب لا شروط الاحكام على ماعرف في أصول الفقه وقدخر جالجواب عماذكر (وأما) اجازته في مرض موته فأنما اعتبرت من ثلث علا الحكون الاجازةمنه تمايكاوابجاباللملك لان الاجازة لاتنيءعن التمليك بلهى ازالة المانع عن وقوع التصرف تمليكاباسقاط الحقءن مال التصرف وهومتبر ع في هذا الاسقاط فيعتبر تبرعه من الثلث كما يُعتبر تبرعه بالتمايك بالهبة من الثلث فان أحاز بعض الورئة ورديعضهم جآزت الوصية بقدر حصة المجنزمنهم وبطلت بقدرا نصباء الرادين لان لكل واحد منهمولايةالاجازةوالردفىقدرحصته فتصرف كلواحدمنهم فىنصيبه صدرعن ولايةشرعية فينفذ ثمانما تعتبر اجازةمن أجازاذا كان المجميزمن أهل الاجازةبان كان بالغاً عاقلا فان كان يجنونا أوصبيالا يعقل لا تعتبرا جازته فان كانعاقلابالغا لكنهم يضمرض الموت جازت اجازته ثمان كان الوارث واحدا كانت اجازته بمزلة ابتسداء الوصيةحتى لوكان الموصى له وارثه لاتجوزا جازته الاان تجيزها ورئة المريض بعدموته وانكان أجنبيا تجوز اجازته وتعتيرمن الثلث ثموقت الاجازة هوما بعدموت الموصي ولانعتبرالاجازة حال حياته حتى انهم لوأجازوا في حياته لهمر أن يرجعواعن ذلك بعدموته وهذاقول عامة العلماء رضي الله عنهم وقال ابن أبي ليلي رحمه الله تحبوز اجازتهم بعدموته وحالحياته واذاأجازوا فيحياته فليس لهمان يرجعوا بعدموته ولاخلاف فيانهــماذا أجازوا بعدموته ليس لهمان

رجموا بمدذلك (وجـــه) قول ان أى ليلي ان اجازتهم في حال الحياة صادفت محلها لان حقهم يتعلق بماله في مرض موته الاانه لا يظهركون هذا المرض مرض الموت الابالموت فاذا اتصل به الموت تبين انه كان مرض الموت فتبين انحقهم كانمتعلقا بماله فتبين انهم اسقطو احقهم بالاجازة فجازت اجازتهم (ولنا)ان حقهم أعايثبت عند الموت لانه المايسلم بكون المرض مرض الموت عند الموت فاذامات الآن علم كونه مرض الموت فيثبت حقهم الات الاانه اذا ثبت حقهم عنىدالموت استندالحق الثابت الى اول المرض والاستنادا عايظهر في القائم لا في المــاضي واجازتهم قد مضت لغواضائعا لانعــدام الحقحال وجودها فلاتلحقهاالاجازة والدليـــلعلى انحقالو رثةلا يثبت فيحال المرض بطريق الظهورالمحض ان المريض يحسل له أن يطأ جاريته ولوثبت الملك عنسدا لموت بطريق الظهورالمحض لتبين انهوطئ مكك غسيره فتبسين انه كانحر اماوليس كذلك بالاجماع على ان في اثبات الحق في المرض على طريق الظهورالمحض ابطال الحقيقة عنسدالموت فلايحبوزاعتبار الحق للحال لابطال الحقيقة عنسدالموت فكان اعتبارهمن طريق الاستناد فيظهر في القائم لا في الماضي ولوأوصى بألف درهم من مال رجل أوعبد اوشي آخر له فأجازه ذلك الرجل قبل موته او سدموته فله ان يرجع عنسه مالم يدفعه الي الموصى له فاذا دفعه اليسمجواز لان جوازه ليس بجواز وصيتهاذلاولايةعلىمالالغيروانماجوآزهجوازهبةمنصاحبالمنال فلمتكناجازتهاجازةاسقاط حقبلهو عقدهبةمنسه لان تصرف الموصى صادف ملك غيره فوقف على اجازته فاذا اجازه الغيرفوقع هبةمن جهته لاوصية من الموصى كانه وهبه ابتمداء فان سملم جازت الهبة والافلا بخلاف الوصيية بمازاد على التلث اذاا جازها الوربة انها تجوزولا يشترط فيها التسليم الى الموصى لهلان التصرف هناك وقع وصية لمصادفته ملك نفسه فلايفتقر الى التسليم وانما يفتقرالي الاجازة فاذا وجدت الاجازة جازت الوصية وتفذت وسواءكان الموصى بهجز أمسمي كالثلث والنصف اوكان جميىع المسال اوكان عينامشارا اليهابان اوصي بعبدله اوثوبلهانه يعتبرفىذلك كلهالثلث فان كان يخرجمن ثلث جميع ماله فهوله وان كان لايحرج فله منه قدرما يحرج وان لم يكن له مال آخر فله ثلثه والثلثان للورثة وسواء كانت الوصية واحدة أواجتمعت الوصايا نهينفذالكل من الثلث ان امكن تنفيذ الكل منه وان لم يمكن وضاق الثلث عنالكل يتضارب فيهو يقدم البعض على البعض عندوجود سبب التقدمو بيان هذه الجملة ان الوصايااذ ااجتمعت فالثلث لايخلو اما انكان يسعكل الوصاياو اماان لا يسع الكل فانكان يسع الكل تنفذ الوصية من الثلث في الكل لان الوصية تعلقت بالكل وأمكن تنفيذها في الكل فتنفذ سواءكا نت الوصاياته تبارك وتعالى كالوصية بالقرب من الوصية بالحج الفرض والزكاة والصوم والصلاة والكفارات والنذ وروصدقة الفطر والانحية وحج التطو عوصوم التطوع وبناءالمساجدواعتاق النسمة وذبح البدنة ونحوذلك اوكانت للعباد كالوصية لزبدوعمرو وبكروخالدوكذلك لوكان الثلث لا يسع الكل لكن الورثة أجازت (فأما) اذا كان الثلث لا يسع ولم تجز الورثة فالوصا يالا تخلو (اما)ان كانت كلهالله تعالى عزوجل وهى الوصية بالقرب أوكان بعضها لله تعالى والبعض للعيادفان كان الكل لله تعالى فلا يخلو (١ما)ان كانالكل فرائض أو واجبات أونوافل أواجتمع في الوصايامن كل جنس من الفرائض والواجبات والتطوعات فان كان الكل فرائض متساوية يدرأ عاقدم ه الموصى لان عند تساويها لا يمكن الترجيح بالذات فيرجح بالبداية لان البداية دليل اهمامه بمابدأ مهلان الانسان يبدأ بالاهم فالاهم عادة واختلفت الرواية عن أبي يوسف في الحجوالزكاة روى عندانه يبدأبالحجوان أخره الموصى في الذكر وروى عندانه يبدأبالز كاةوهوقول محمد (وجه) الرواية الاولى ان الحج عبادة بدنية والزكاه عبادة مالية والعبادة البدنية أولى لان النفس أنفس وأعزمن المال فكان تقر باالى إلله تبارك وتعالى بأعزالاشياءوا نفسهاعنــده فكان أقوى فكانت البداية به أولى على ان الحج عبادة بدنية لهاتعلق بالمال والزكاة عبادة مالية لا تعلق لهابالبدن فكان الحج أقوى فكان أولى بالتقدم (وجه) الرواية الاخرى أن الحج تمحض حقالله تعالى والزكاة يتعلق بهاحق العبد فيقدم لحآجة العبدوغنا الله عزوجل وقالوافى الحج والزكاة انهما

يقدمان على الكفارات لانهما واجبان بامجاب الله ائتداءمن غيرتعلق وجونهما بسبب من جهة العبدوالكفارات يتعلق وجوبها بأسباب توجدمن العبدمن القتل والظهار واليمين والواجب ابتداء أقوى فيقدم والكفارات متقدمة على صدقة الفطر لان صدقة الفطر واجبة والكفارات فرائض والفرض مقدم على الواجب ولان هذه الكفارات منصوص علما فيالكتاب العزيز ولانص في الكتاب على صدقة الفطر واعاعرفت السنة المطهرة فكان المنصوص علبه في إلكتاب العزيزأقه ي فكان أولى وصدقة الفطر مقدمة على الانصوران كانت الانعيسة أيضاً واجبة عندنالكن صدقةالفطرمتفق عل وجوبها والانحية وجوبها محل الاجتهاد فالمتفق على الوجوب أقوى فكانبالبدابةأوتي وكذاصدقةالفطز مقدمسةعلى كفارةالفطر فيرمضان لان وجوب تلك الكفارة ثبت بخسير الواحدوصدقةالفطر ثبت وجو مهاماخيارمشهو رةوالثابت بالخبرالمشهو رأقوى فيقدم وقالوا ان صدقة الفطر تقدم على المنذور مه لانها وجبت بايحاب الله تبارك وتعالى ابتداء والمنذور مه وجب بايحاب العبيد وقد تعلق وجويه أيضاً بسبب مباشرة العبيد فتقدم الصيدقة والاشكال عليه ان صدقة الفطر من الواجبات لامن الفرائض لان وجو ماثبت بدليل مقطوع بهبل بدليل فيهشمة العدم ولهذا الايكفر جاحده والوفاء بالمنذور مهفرض لانه وجويه ثبت بدليل مقطوع به وهوالنص المفسر من الكتاب العزيزقال الله تبارك وتعالى وليوفوا نذورهم والفرض مقدم على الواجب ولهذا يكفر جاحد وجوب الوفاء بالنذر وفي كتاب الله عزوجل دليل عليه وهوقوله سبحانه وتعالى ومنهم من عاهدالله لان آتانامن فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فاما آتاهمن فضله بخلوامه وتولوهممرضون فاعقبهم نفاقافي قلوبهم الى يوم يلقونه بمأخلفوا اللهماوعدوه وبماكانوا يكذبون والمنذوربه مقدم على الانحية لانه واجب الوفاء بيقين وفي وجوب الانحية شهة العدم لكونه محل الاجتهاد والانحية تقدم على النوافل لانهاواجبة عندأى حنيفةرضي اللمعنه وسنةمؤكدة عندهما والشافعي رحمه اللهوالواجب والسينة المؤكدة أولىمن النافلة فالظاهرمن حال الموصى انه قصد تقديمها على النافلة تحسينا للظن بالمسلم الاانه تركه سهوا فيقــدم.بدلالة حالة التقــديم وانأخره بالذكر علىســبيل.الســهو هـــذا الذي ذكرنا اذالم يكن في.الوصــايا بالقرباعتاق منجز وهوالاعتاق في مرض المبوت أواعتاق معلق بالمبوت وهوالتبد بيرفان كان تقدم ذلك لان الاعتماق المنجز والمعلق بالموت لا يحتمل الفسيخ فكان أقوى فيقدم (وأما) الوصية بالاعتاق فان كاناعتاقاواجباً في كفارة فحكمه حكم الكفارات وقدذكرنا ذلك وان لميكن واجب افحكمه حكم سبائر لوصايا المتنفل بهامن الصدقة على الفقراء وبناء المساجد وحجرالتطوع ومحوذلك لان الوصية بالاعتاق يلحقها الفسخ كايلحق سائرالوصايافكانت الوصية بالاعتاق غير واجبة مثل سائر الوصايافلا تقدم مخلاف الاعتماق المنجز فى المرض والمعلق بالموت لانه لا يلحقهما الفسخ فكان أقوى فيقدم على سائر الوصايا وان كانت الوصايا بعضهالله سبحانه وتعالى وبعضها للعبادفان أوصى لقوم بأعيانهم يتضاربون بوصاياهم فى الثلث ثمما أصاب العباد فهو له يقدم بعضهم على بعض لمانبين وماكان للمتسارك وتعالى مجمع ذلك فيبدأ منها بالفرائض ثم بالواجبات ثم بالنوافل وان كانمع الوصايالله تبارك وتعالى وصية لواحدمعين من العبادفانه يضرب بماأ وصي له مه مع الوصايابالقرب و محمل كل جهةمن جهات القرب مفردة بالضرب فان قال ثلث مالى في الحجو الزكاة والكفارات ولزيد فان الثلث يقسم على أر بعة أسهم سهم للموصى له وسهم للحج وسهم للزكاة وسهم للتكفارات لانكلجهة من هذه الجهات غيرالاخرى فتفردكل جهة بسهم كالوأوصى بثلث ماله لقوم معينين فان قيل جهات القرب وان اختلفت فالمقصود منها كلها واحد وهوطلب مرضات اللمتبارك وتعالى واجتفاء وجهدالكر بمفينني ان يضرب للموصى له بسمهم والقرب بسهم فالجواب ان المقصودمن الكلوان كان واحداً وهواستفاء وجه الله عز وجل وطلب مرضاته لكن الجهة منصوص علمها فيجب اعتبارها كالوأوصى بثلث ماله للفقراء والمساكين وابناء السبيل انكل واحدمنهم يضرب بسهمه وان كان المقصودمن الكل التقرب الى الله سبحانه وتعالى لكن لما كانت الجهة منصوصاً علماً اعتبرالمنصوص عليمه كذاههنا هــذااذكانتالوصاياكلهاللهتبارك وتعـالىأو بعضهاللهتبــارك وتعالىو بَعضها للعباد (فاما) اذا كانتكلها للعبادفانهالاتخلومن أحدوجهين (اما) انكانتكلهافىالثلث إيجاو زواحدةمنهاقدرالثلث (وأما) انجاو زت فان إتجاو زبان أوصى لانسان بثلث ماله ولا خربالر بعولا خربالسدس فانهم يتضاربون في الثلث بقدرحقوقهم فيضرب صاحب الثلث بثلث الثلث وصاحب الربع بربع الثلث وصاحب السدس بسدس الثلث فيضربكل واحدمنهم بقدرفر يضتهمن الثلث فلايقدم بعضهم على بعض الااذا كان مع هذه الوصايا أحد الاشياء الثلاثة الاعصاق المنتجزفي المرض أوالمعلق بالموت في المرض أوفي الصحة وهوالتمد بيراً والبيع بالمحاباة بمالا يتغابن الناس فيه في المرض فيقدم هو على سائر الوصاياالتي هي للعباد كما يقدم على الوصايابالقرب فيبدأ بذلك قبل كل وصية ثم يتضارب أهل الوصايافها يبقى من الثلث ويكون بينهم على قدر وصاياهم وانماقلنا انه لا يقدم البعض على البعض في غيرالمواضع المستثناة لان تقديم البعض على البعض يستدعى وجود المرجح ولم يوجد لان الوصايا كلها استوت في سبب الاستحقاق لانسبب استحقاق كل واحدمنهم مثل سبب صاحبه والاستواء في السبب يوجب الاستواء فيالحكم ولااستواءفي سبب الاستحقاق في مواضع الاستثناء لان الاعتاق المنجز والمعلق بالموت لا يحتمل الفسخ والحاباة تستحق بعقدضان وهوالبيع اذهوعقدمعا وضة فكان البيعمضمو نأبالثمن والوصية تبرع فكانت المحاباة المتعلقة بعقدالضمان أقوى فكانت أولى بالتقديم وان اجتمع العتق والمحاباة وضاق الثلث عنهما فقدقال أبوحنيفة رحمه الله ان كانت المحاباة قبل العتق ببدأ بالمحاباة والااستو ياهكذار وي المعلى عن أي يوسف عن أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمديبد أبالعتق تقدم أوتآخر (وجمه) قولهماان العتق أقوى من المحاباة لانه لا يحتمل الفسيخ والمحساباة تحتمل وفى باب الوصايا يقسدم الاقوى فالاقوى اذا كان الثلث لا يسع الكل ولهسذا قدم العتق على سائر الوصاياو به تبين أنه لاعبرة بالتقديم فى الذكر فانه يقدم على سائر الوصايا وانكانت مقدمة فى الذكر على العتق على ان التقدم في الذكر يعتبرترجيح والترجيح انما يكون بعدالاستواءفىركن العلة ولااستواءههنالما بينافبطل الترجيح ولابى حنيفة رحمدالله ان المحاياة أقوى من العتق لانها تستحق بعقد ضان على ما بينا والمتق تبرع محض فلايزاحها وكان ينبغي أن يقدم على العتق تقدمت في الذكر أو تأخرت الا أن من احمة العتق اياها حالة التأخير ثبت لضرورة التمارض حالةالتة ــدم على مانذكره (وأما) قولهما ان الاعتاق لا يحتــمل الفسخ فبعض المشايخ قالواان كل واحــدمنهما لايحتمل الفسخ من جهة الموصى فان من باعماله بالحاباة ومرض موته لا علك فسخه كالو أعتق عبده في مرض مو مه أنهلا يملك فسخه فاستويافي عدم احتمال الفسخ من جهة الموصى وهوالمعتق والبائع فاذا كانت البداية بالمحاباة ترجحت بالبداية لكون البداية بهادليــل الاهتمام ولايمكن ترجيــحالعتقعنـــدالبـــداية، لان تعــلق المحاباة بعــقد الضان يقتضي ترجيحها على العتق الذي هو تبرع بحض فتعارض الوجهان فسيقطا والتحقابالميدم فبقي أصل التعارض بسلاترجيح فتقع المزاحمسة بين المحساباة والعتق فيقسم الثلث بينهما وهدذا الجواب ضمعيف لان البيمع بالمحاباة تصرف يحتمل الفسخى فسمدفى الجسلة فيفسخ بخيار العيب والرؤية والشرط والاقالةاذهى فسسخ فيحق المتعاقدين عندأ بى حنيفة ومحمد رحهما الله فكانت المحاباة محتملة للفسخ في الجملة والمتق لا يحتمله رأساً فكان أقوىمنالحاباةفيجبان يقدم عليهــا كماهومذهبهما (ومنهــم) من قال ان عــدماحتمال العتق للفســخانكان يقتضي ترجيحه على المحساباة كماذكر نامن تعلق المحساباة بعسقدالضهان يقتضي ترجيحا على العتسق فوقع التعارض فترجح المحاباةبالبداية واذالم يبدأبها فلم يوجدالترجيح فبقيت المعارضة فثبتت المزاحمة وهسذا أيضاضعيف لانهلو كانكذلك للزم تقديم العتق على المحاباة اذابدأ بالمتق لوجود المرجح للعتق عندوقو عالتعارض ولايقدم غيره بل يقسم الثلث بينهما ﴿ومنهم﴾ من قال تعلق المحاباة بعقدالضان من حيث استحفاقها به أقوى في الدلالة من العتق من

حيث عدم احتمال الفسيخ بدليل أن الدين مقدم على الاعتاق حتى لوأ عتق عبداً مستغرقا بالدين لا ينفذوان كان الاعتاق لايحتمل الفسخ والمعارضة محتم لمة للفسخ لكونها عقدضان فلايعارضها العتق الاعند البداية وعلى الجملة تقر يرمذهبأ بىحنيفةرضي اللهعنه في هذه المسألة بالاضافة الى عقولنا مشكل والله سبحانه وتعالى أعلم وفرع أبو حنيفة رضى الله عنه على هـذافق ال اذا أعتق ثم حاى ثم أعتق يقسم الثاث بين العتق الاول و بين الحساباة نصفين ثم ماأصاب العتق الاول يقسم بينمه و بين العتق الثاني لاستوائهما في القوة ولوحابي ثم أعتق ثم حابي يقسم الثلث بين المحابتين نصفين ثمماأصاب المحاباة الاخيرة يقسم بينهماو بين العتق نصفين كمااذاأعتق ثم حابى والله سبحانه وتعالى أعلم هذااذا كانمع الوصاياللمبادعتق أومحاباة فان لميكن يضربكل واحدمنهما بقدرحقه من الثلثحتي لوأوصى لرجل بثلث ماله ولأخر بالسدس ولمتجزالو رثة يقسم الثلث بينهما اثلاثا سهمان لصاحب الثلث وسهم لصاحب السدس أصل المسألة من ستة تلث المال ثلاثة وتلثاه مثلاه وذلك ستة فحملة المال تسعة تلثه وذلك ثلاثة للموصى لهمابالثلثوالسدس بينهما اثلاثاو ثلثاه وذلك سستة للورثة فاسستقام الثلث والثلثان وانأجازت الورثة فللموصى لهبالثلث سسهمان وللموصى لهبالسدس سهم والباقي وهوثلاثةمن ستةللو رثة على فرائض الله تبارك وتعالى ولوأوصي لرجل بالثلث ولاكر بالربع ولمتحز الورثة فالثلث بينهما على سبعة أسهم لصاحب الثلث أربعة ولصاحب الربع ثلاثة أصل المسئلة من اثني عشر للموصى له بالثلث ثلثها و دلك أر بعة عشر فيكون كل المال احداو عشرين الثلث من ذلك سبعة للموصى لهبالثلث والثلثان وهوأر بعة عشر للورثة وان أجازت الورثة فللموصى لعبالثاث ما أوصى له وهو أر بعةوللموصى لعبالر بعماأوصي لدوهو ثلاثة والباقى وهوخمسةمن اثني عشر للورثة على فرائض الله تعالى ولوأوصي لرجل بالثلث ولا خر بالربع ولآخر بالسدس فثلث المال تسعة أصل المسئلة من اثنى عشر لصاحب الثلث أربعة ولصاحبالر بعثلاثة ولصاحبالسدس سهمان وذلك تسعة وثلثا المال مثلاه وذلك ثمانية عشر فيكون جملتم سبعة وعشرين سهام الوصيةمنها تسعة ثلانة وأربعة وسهمان وتمانية عشرسهام الورثة هذا اذالم يكن في الوصايا مايز يدعلى الثلث فان كان بان أوصى لرجل شلث ماله ولا خر بالنصف فان أجازت الورثة فلكل واحدما أوصى له به فالثلث للموصى له بالثلث والنصف للموصى له بالنصف أصل المسئلة من ستة للموصى له بالثلث سهمان وللموصى لهبالنصف ثلاثة وذلك خمسة والباقي للورثة وان لمتجز الورثة فالثلث بينهما نصفين في قول أي حنيفة لكل واحدمنهما سهممن ستة وعندأبي يوسف ومحمد رحمهما الله على خمسة لصاحب النصف ثلاتة ولصاحب النصف الثلث سهمانوان أوصى لرجل بربعماله ولاكخر بنصف ماله فان أجازت الورنة فلكل واحدمنهما ماأوصي لهبه فالربع للموصى لهبالر بعوالنصف للموصى لهبالنصف والربع الباقي بين الورثة على فرائض الله تعالى لان المانع من الزيادة على الثلثحق الورثة وقدزال باجازتهم وان ردوافلا خلاف في أن الوصية بالزيادة على الثلث لم ينفذ وانَّ فهذت فوْ الثلث لاغيروا بماالخلاف في كيفية قسمة الثلث بينهما فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يقسم الثلث بينهما على سبعة أسهم للموصي لهبالنصف أربعة وللموصي لهبالربع ثلاثة وعندأبي يوسف ومجدعلي ثلاثة سهمان للموصي لهبالربع لان الموصى له بالنصف لا يضرب الا بالثلث عنده والموصى له بالر بع يضرب بالر بع فيحتاج الى حساب له ثلث وربع وأقلهاثناعشه ثلثهاأر بعةور بعهاثلاثة فتجعلوصيتهاعلىسبعة وذلك ثلثالميراثوثلثاءمثلاهوذلكأر بعةعشر وجميع المال احدوعشرون سبعةمنها للموصي لهماأر بعة للموصي لهبالنصف وثلاثة للموصي لهبالر بع وعندأبي يوسف ومحمد يقسيرااثلث بينهماعلي ثلاثه أسهم لان الموصي لهبالنصف يضرب بجميع وصيته عندهما والموصيله بالربع يضرب بالربع والربع مثل نصف النصف فيجعل كل ربعسهما فالنصف يكون سهمين والربعسهما فيكون ثلاثة فيصير الثلث بينهما على ثلاثة أسهم سهمان للموصى له بالنصف وسهم للموصى له بالربع وهــذ أبناء على أصل وهوان الموصى لهبأ كثرمن الثلث لايضرب فى الثلث بأكثرمن الثلثمن غيراجازة الورثة عندأ بىحنيفة رحمه الله

تعالى الإف حمس مواضع فى العتق في المرض وفي الوصية بالعتق في المرض وفي الحاباة في المرض وفي الوصية بالمحاباة وفى الوصية بالدراهم المرسيلة فانه يضرب في حيده المواضع بجميع وصية من غيراجازة الورثة وصورة ذلك في الوصية بالعتق اذاكانله عبدان لامال له غيرهماأ وصي بعتقهما وقيمة أحدهما الف وقيمة الإخرالفان ولمتجز الورثة عتقا من الثلث وثلث ماله الف درهم فالالف بينهما على قدروصيتهما ثلثا الالف للذي قيمته الفأن فيعتق ثلثه ويسعى فى الثلث بن للورثة والثلث للذى قيمته الف فيعتق تلثه ويسعى في الثلثين للورثة فان أجازت الورثة عتقا حيماً وصورة ذلك في المحاباة اذا كان له عبدان أوصى بأن يباع أحده امن فلان والآخر من فلان آخر بيعابالمحاباة وقيمة أحدهما مشلاالف ومائة وقيمة الآخرستائة فأوصى بأن يباع الاول من فللان بمائة والآخر من فللان آخر بمائة فههنا حصلت المحاماة لاحدهما بألف وللآخر بخمسائة وذلك كله وصية لانها حصلت في حالة المرض فان خرج ذلك منالثلثأوأ جازت الورثة جاز وان إيخر جمن الثلث ولاأجازت الورثة جازت محاباتهــما بقدرالثلث وذلك يكون بينهماعلى قدر وصيتهما يضرب أحدهمآفيها بألف والآخر بخمسا تةوصورة ذلك فىالدراهم المرسلةاذا أوصى لانسان بألف وللا آخر بالدين وثلث ماله ألف فالثلث يكون بينهــما أثلاثا كل واحدمنهما يضرب بحميع وصيته ولا خلاف أيضا فى الوصية بأقلمن الثلث كالربع والسدس ونحوذلك ان الموصى له يضرب بجميع وصيته (وجمه) قولهماأن الوصية وقعت باسم الزيادة على الثلث من النصف وبحوه فيجب اعتبارها مأمكن الآأنه تعذرا عتبارها في حق الاستحقاق لما فيهمن ابطال حق الورثة وانه اضرار بهم فوجب اعتبارها في حق الضرب وانه يمكن إذلا ضرفه على الورثة ولهذا اعتبرت التسمية في حق الضرب فهاذكر نامن المسائل ولا بي حنيفة رحمه الله ان الوصية بالزيادة على الثلث عندردالورثة وصية باطلة من كل وجه بيقين والضرب بالوصية الباطلة من كل وجه بيقين باطل وانما قلناان الوصيةبالزيادة وصيةباطلة لأنهافى قدرالزيادة صادفت حق الورثة الأأنها وقفت على الاحازة والردفاذاردوا تمين انها وقعت باطلة وقوله من كل وجه يعني به استحقاقا وتسمية وهي تسمية النصف فالكل في تقع الوصية محيحة في مخرجها وقولنا سقين لانها الامحتمل النفاذ لحال ألايري انه لوظهر للميت مال آخر لنفذت هذه الوصية وهي الوصية بالزيادة على الثلث مخلاف المواضع الخمس فان هناك ما وقعت ما طلة تيقين بل تحتمل التنفيذ في الجلة بأن نظهم مال آخر للميت يخر جهذا القدرمن الثلث فبسين ان الوصية ماوقعت بالزيادة على الثلث فلم يقع باطلة بيقين وههنا بخلافه لانه وانظهراه مال آخر يدخل ذلك المسال في الوصية ولا يخرج من الثلث وهذا القدر يشكل الوصية تيقين فان زادت قيمته على الثلث بأن أوصى بثلث عبد لرجيل وبثلثيب لآخر ولامال لهسواه فردت الورثة ان صاحب الثلثين لايضرب بالثلث الزائد عندناوان لمتكن الوصية باطلة بيقين لجواز أن يظهر لهمال آخر فتنفذ تلك الوصية فينتغ أن يضرب الموصى له بالثلثين بالثلث الزائد ومع هذا لإيضرب عندنا فأشكل القدر و مخلاف الوصية بالاقل من الثلث لان الوصية هناك وقمت صحيحة في مخرجها من حيث التسمية لان التسمية وقمت بالربع والسدس وكل ذلك مخار جالوصية بالتسمية صادفت محل الوصية وانمايظه الفرق عنداجها عالوصيتين فاذاردت الورثة فالردورد عليهسماجيعا فيقسم بينهماعلى قدر نصيبهما ولوأوصى ارجسل بجميع ماله ثمأ وصى لا خربثلث ماله فأجازت الورثة الوصيتين جميعاً فقدروي أبو بوسف ومحمدين أبي حنيفة رحمه الله الهالموصي له بالجميع يأخذ الثلثين خاصية ويكون الباقي بين صاحب الجميع وبين صاحب الثلث وقال حسن بن زيادايس هذا قول أي حنيفة أن للموصى له ربع المال وللموصى له الجيم تلا نة أرباعه وذكرال كرخى رحمه الله انه ليس في هذه السئلة نصرواية عن أسحنيفة رحمه الله وانما اختلفوا في قياس قوله والصحيح ان قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيها ماروي عنه أبو يوسف ومحدرحهمااللهلانه قسمة على اعتبار المنازعة وماذكرحسن رحمالله تعالى اعتبارالعول والمضار بةوالقسمةعلى اعتبارالعول والمضار بةمن أصولهما لامن أصله فان من أصله اعتبارالمنازعة في القسمة (ووجهه) ههنا ان مازادعلى

الثلث يعطى كله للموصى له بحميه المال لانه لاينازعه فيه أحد وأماقدرالثلث فينازعه فيه الموصى له بالثلث فاستوت منازعتهمافيه اذلا ترجيح لاحدهماعلي الآخر فيقسم بينهما نصفين فيكون أصل مسألة الحساب من ثلاثة لحاجتنا الىالثلثالثان للمَوصيُلمالجيع بلامنازعة والثلث بينهما نصفان الأأنه ينكسرا لحساب فيضرب اثنين في ثلاثة فيصيرستة فيسلم ثلثاهاللموص لهبآلجيع بلامنازعة وثلثها وهوسهمان ينازعه فيه الموصى لهبالثلث فيقسم بينهما فحصل للموصى لهبالجبيع خمسة وللموصي لهبالتلث سهم وأماالقسمة على طريق العول والمضاربة عندهما ههناأن كل واحد منهما يضرب بجميع وصيته فالموصى لهبالثلث يضرب بالثلث وهوسبهم والموصى لهبالجميع يضرب بكل المال وهوثلاثة الورثة جازت الوصيةمن الثلث ثمالثلث يكون بينهما نصفين في قول أي حنيفة رحمه الله لان الموصى له بأكثرمن التلت لايضرب الابالثلث اذبم تجزالورثة عنده وعندهما يضرب كل واحدمنهما بجميع وصيته ارباعاعلي مابينا والله تعالى الموفق هذا اذا اجتمعت الوصايافها سوى العين فان اجتمعت الوصايافي العين فآن اجتمعت في عين مشار الها بانأوصى بعين واحدة لاثنين أوأكثرأ وأوصى لكل واحد بجميع العين فقدقال أبوحنيفة رحمه الله تعالى تقسم العين بين أصحاب الوصاياعلى عددهم فيضرب كل واحدمنهم بالقدر الذى حصل له بالقسمة ولا يضرب بجميع تلك العين وان وقعت القسمة بجميع العين وذلك نحوأن يقول أوصيت بعبدى هذا لفلان ثم قال وقدأ وصيت بعبدى هذا لفلان آخر والعبد يخرجمن ثلث ماله فان العبد يقسم بينهما نصفين على عددهما وهما اثنان فيضرب كل واحدمتهما بنصف العبدولا يضرب بأكثرمن ذلك وكذلك ان أوصى ما لثلاثة أولار بعةوقال أبو يوسف ومحدر حمهما الله يضربكل واحدمنهما بحميع وصيتمه ويتفق الجواب في تقديم ما يستحق كل واحدمنه مامن العبد في هــذه الصورة لكن بنساءعلي أصلين تمختلفين وانما يظهر ثمرة اختلاف الاصلين فهااذاا نضمت الى الوصسية لهما وصية لثالث بأن كان له عبدوالفادرهم سوى ذلك فاوصى بالعبدلانسان ثمأوصي بهلا خر وأوصى لرجل آخر بالف درهم فعندأبي حنيفةرحم الله يضربكل واحدمن الموصى لعبالعبدبنصف العبدوهذا بنصفه وهذا بنصفهو يضرب الموصى له بالغدره بالف فيقتسمون بالثلث ارباعا وعندأ بى يوسف ومحسدر حمهما التعيضرب كل واحدمن الموصى لهما بالعبد بجميع العبد والموصى لهبالف يضرب بالف فيقتسمون الثلث اثلاثا بناءعلى الاصل الذي ذكرنافها تقدم أن الموصى له باكثر من الثلث لا يضرب بأكثر من الثلث عنده وعندهما يضرب بجميع وصيته فهما يقولان لأن التسمية وقعت لجميعالعينالاانهالانظهر فيحقالاستحقاق فتظهر فيحقالضرب كمافي أصحاب الدنون وأصحاب العول وأنو حنيفة رحمه الله يقول ان الموصى قدأ بطل وصية كل واحدمنهما في نصف العين فله ولا ية الا بطال الايرى ان لدان رجع فيبطل استحقاق كلواحدمنهما نصف العين فالضرب بالجييع يكون ضربا يوصية باطلة فكان باطلا بخسلاف آلغرماء فاندليس لمن عليسه الدين ولاية ابطال حقهم فيضربكل واحدمنهم بكلحقه وبخلاف أصحاب العوللانه إيؤخذمن جهمة الميت سبب يبطل شهادتهم فيضر بون بجميع ماثبت حقهم فيه ولوكان له عبد آخر قيمته الفدرهم والفدرهم فأوصى بعبىدلرجل وأوصى لرجهل آخر بثلث ماله فالثلث وهوقدرالف درهم يكون بينهما نصفين خسائة للموصى له بجميع العبدو خسائة للموصى له بالثلث غيران ماأصابه الموصى له بالجميع يكون فى العبد وذلك حمسة اسداس العبدوما أصاب الموصى له بالثلث يكون بعضه في العبدو هو سدس ما بق من العبدو هو عشر العبد والبعض فىالدراهم وهوخمس الالفين فيضرب الموصى له بجميع العبد بخمسة اسداسه والموصى له بالثلث يضرب بسدس العبدو بخمس الالفين على أصل أبى حنيفة رحمه الله تعالى لانه اجتمع فى العبد وصيتان وصية بجميعه ووصية بثلثه لان الوصية بثلث المال تناولت العبد لكونه مالا فاجتمعت في العبد وصيتان فسلم للموصى له بجميع العبد ثلثاه بلامنازعة والثلث ينأزعه فيه الموصى له بالثلث فيكون على الحساب من ثلاثة لحاجتنا الى الثلث وأقل حساب يخرج

منمه الثلث ثلاثة قسمان خليا عن منازعة الموصى له بالثلث فسلم ذلك للموصى له بالجيع بلامنازعة بقى سهم استوت منازعتهمافيه فيكون بينهمافينكسرفنضرباثنين فىثلاثةفيكون ستةفثلثاالستةوهوأر بعةسلم للموصي لعبالجيم لانه لاينازعه فيمه أحدوثلثها وهوسهمان ينازعه فيمه الموصى لهبالثلث واستوت منازعتهما فيه فيقسم بينهما لكل واحمدمنهماسهم واذاصارالعبدوقيمتهالفعلىسمتة يصيركل الفمن الدراهم علىسمتة فصارالالفان علىاثني عشرللموصي لدبالثلث منهماأر بعة أسهم فصارله خمسة أسهمأر بعة أسمهم من الدراهم وسهم من العبدوللموصى لهالجميع خمسة أسهم كلهافي العبد لانه لاوصيةله في الدراهم فصارت وصيتهما جميعاعشرة اسهم فاجعل ثلث المال على عشرة أسهم فالثلثان عشرون سمهما فالكل ثلاثون سهما والعبد ثلث الماللان قيمته الفدرهم فصار العبد على عشرةأسهم والالفان على عشر ن سهما فادفع وصيتهمامن العبمد فوصية الموصى ادبالجيع خمسة وهو نصف العبدو وصية الموصى له بالثلث سهم وذلك خمس ما بقى من العبدوا دفع وصية الموصى له بالثلث من الدراهم وذلك عشر ونسهماأر معةأسهم وهوحمس الالفين على ماذكره في الاصل فبقي من العبدأر بعة أسهم لا وصية فيها فيدفع الى الورثة فيكل لهم الثلثان لان الموصى له الثلث قد أخدمن الالفين أر بعمائة وذلك أربعة أسهم وحصل للموصى لهبالعبسد خمسةاسهم من العبدوذلك نصفه وحصل للموصى لهبالثلث أربعما تةمن الدراهم وذلك خمسها لاناجعلنا الالفين على عشرين سهما وأربعة من عشرين خمسها وحصل لهمن العبدسهم وذلك خمس العبد وحصل للورثة عشر ونسهماوهي الثلثان ستةعشرسهما وذلك اربعة اخماسهاوأر بعة أسهممن العبد وذلك خمساه هداقول أبى حنيفة رحمه الله (وأما) على قولهما فيقسم على طريق العول والمضاربة فصاحب العبديضرب بجميع ثلثه وصاحب الثلث يضرب بالثلث سهم فيحتاج الىحساب له ثلث وأقله ثلاثة فصاحب العبد يضرب بالجيع وذلك ثلاثة وصاحب الثلث يضرب بالثلث وذلك سهم فصارالعبدعلي أربعة أسهم واذاصارالعب دعلي أربعة أسهم مع العول صاركل ألف على ثلاثة بغيرعول لانه لاحاجة الى العول في الالف فصارت الالفان على ستة أسهم فللموصى لعبالثلث ثلثها وذلك سهمان فتبين ان وصيتهماسستة أسهم وصيةصاحب العبد ثلاثة كلهافي العبيدووصيية صاحب الثلث ثلاثة أسهمسه انفىالدراهم وسهمفالعبد فاجعلذلك ثلث المال واجعل العبد ثلث المال واجعل العبدعلىستة أسهم وادفعاليهماوصيتهمامن العبدلصاحبالعبدثلاثة أسهم ولصاحب الثلثسهم بقيسمهمان فاضلان لاوصية فيهما فادفع ذلك الى الورثة حتى يكمل لهم الثلثان لان صاحب الثلث قدأ خه نسهمين من الدراهم وانتقص نصيبالو رئةمن الدراهم فيدفع سهمين من العبداليهم حتى يكمل لهم الثلثان وقد جعل ثلث المال وهوالعبد على ستة أسهم فالثلثان يكونان اثني عشر فادفع وصية صاحب الثلث من ذلك سهمين ثمضم السهمين من العبدالذي لا وصية فيهماالى عشرةأسهم حتى يكل لهم الثلثان فحصل للورثة عشرة أسهممن الدراهم وسهمان من العبد وللموصى له بالعبدثلاثة أسهم وذلك نصف العبدكله في العبدوللموصى لهبالثلث سهم في العبدوذلك سدس العبدوسدس الالعين وهماسهمانمن اثني عشروالله تعالى أعلم ولوكان له عبدان قيمتهما واحدة لامال له غيرهما فأوصى لرجل بأحدهما بعينه ولا خر بثلث ماله فان الثلث يقسم بينهما على سبعة أسهم وهذه المسئلة مبنية على مسئلتين احداهما ان الثلث يقسم بينهماعلى طريقة المنازعة فى قول الى حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما على طريق العول والثانية ان المذهب عند أبى حنيفةان الموصىله بأكترمن الثلث لايضرب الابالثلث الافي مواضع الاستثناء على مابينا اذاعرفت هذافنقول القسَمة في هــذه المسألة على طريق المنازعة عنــدأ بي حنيفة رحمه الله لآنه اجتمع في العبدوصيتان وصية بجميعــه ووصية بثلثه والثلثان يسلمان لصاحب الجيم بلامنازعة لانه لاينازعه فيه صاحب الثلث وذلك سهمان من ثلاثة والثلث وهوسهم استوت منازعتهمافيه فيقسم بينهما لكل واحد منهما نصف سبهم فانكسر فنضرب اتنسين فى ثلاثة فيصير ستة قلنا الستة تسلم لصاحب الجيع بلامنا زعمة وهوأر بعة والثلث وهوسهمان استوت

منازعتهما فيسه بينهما لكلواحدمنهماسهم فصارلصاحب الجيع خمسية أسبهم ولصاحب الثلث سهم فلماصارهذا العربدعلى ستة أسهم صارالعب دالآخر على ستة للموصى لعبالثلث منهما سهمان فصار وصية صاحب الثلث ثلاثة أسهم سهمان في العبد الذي لا وصية فيه وسهم في العبد الذي فيه وصية ووصية صاحب العبىد خمسية أسهم وذلك أكثرمن تلث المال لانجميع المال اثناعشر فثلثها أربعية والمذهب عندأبي حنيفية رحمه الله تعالى ان الموصى له بأكثرمن الثلث لا يضرب له الابالثلث فنطر حمن وصيته سمهما فتصير وصيته أربعة أسهم ووصيةالآخر ثلاثة أسهم وذلك سبعة أسهم فاجعل هــذا ثلث المال وثلثاءمثلاه وذلك أربعة عشروجميع المال احدوعشرون وماله عبدان فتبين أن كل عبد على عشرة ونصف لان كل عبد مقدار نصف المال فيدفع من العبدالموصي به وصيتهما فيهو يدفع اليهما بوصية صاحب الجيع أربعة أسهم في العبد فيدفع ذلك اليه ووصية صاحب العبدسهم واحدفى العبىد فيدفع ذلك اليدفبق من العبدخمسة أسهم ونصف فادفع ذلك الى الورثة فيقسم بينهم على فرائضالله تعالى ويؤخذمن العبدالذى لاوصية فيهسهمان ويدفع الى الموصى لهبالثلث فيبقى من هذاالعبد تمانية ونصف يدفع الى الورثة فيقسم بينهم على فرائض الله تعالى فصارت كلها سبعة أسهم وهي ثلث المال فحصل للموصى لهبالعبدمنهما تمسة أسهم وللموصي لابالثلث سهمان وحصل للورثةمن العبدالموصي بدخمسة ونصف ومن العبد الذى لاوصية فيسه تمانية ونصف فذلك أر بعة عشروهي ثلثا المال فاستقام الحساب على الثلث والثلثين وأماعلي قول أي يوسف ومحمد فيقسم على طريق العول فنقول اجتمع في العبد وصيتان وصية بجيعه ووصية بثاثه ومحرج الثلث ثلاثة فصاحب الجميع يضرب بالجميع وذلك ثلاثة أسهم وصاحب الثلث يضرب شاشه وهوسهم فصار العبد على أر بعةاسهم وهومعني العول فلماصارهـ ذا العبـدعلى ار بعة بالعول يجعل العبدالا خرعلى ثلاثة بغيرعول لانه لاحاجة الى العول في ذلك العبد فسهم من ذلك العبد للموصى له بالثلث فصارت وصية صاحب الثلث سهمين سهم من العبدالذي فيه الوصية وسهممن العبدالذي لا وصة فيه ووصية صاحب العبد ثلاثة أسهم فذلك خمسة اسهم فاجعل هذا ثلث المال وثلثاه مثلاه وذلك عشرة والجميع حمسة عشر وماله عبدان فيصيركل عبد على سبعة ونصف فيدفع وصيية صاحبالعبد منالعبداليه وذلك ثلانةووصيةصاحبالثلثاليه وذلك سهميبتي منهذا العبدثلاثة ونصف فيدفع ذلك الى الورثة ويدفع من العبد الا خرسهم الى الموصى له بالثلث يبقى ستة أسهم ونصف من العبد الذى فيه الوصية وستةأسهم ونصف من العبدالآخر فاستقامت القسمة على الثلث والثلثين والله تعالى أعلم ﴿ فَصَلَ ﴾ وأماصفةهذاالمقد فلهصفتان احداهم اقبل الوجودوالاخرى بعدالوجودأماالتي هي قبل الوجود فهي ان الوصية بالفرائض والواجبات واجبة وبماوراءها جائزة ومندوب اليها ومستحبة في بعض الاحوال وعند بعض المناس الكلواجب وقدبيناذلك كله في صدرالكتاب وأماالتي هي بعــدالوجود فهي ان هــذاعقد غيرلا زم في حق الموصىحتي بملك الرجوع عندنامادام حيالان الموجودقبل موته مجردايجاب وانه محتمل الرجوع في عقد المعاوضة فهي بالتبرع أولى كإفي الهبة والصدقة الاالتد بيرالمطلق خاصة فانه لازم لايحتمل الرجوع أصلاوان كان وصية لانهايجاب يضاف الىالموت ولهذا يعتبرمن الثلث لانه سبب لثبوت العتق والعتق لازم وكذا سببه لانه سبب حكم لازم وكذا التدبيرالمقيدلا يحتمل الرجوع نصا ولكنه يحتمله دلالة بالتمليك من غيره لان العتق فيمه تعلق بموت موصوف بصفة وقدلا نوجد تلك الصفة فلم يستحكم السبب ثمالرجو عقديكون نصأ وقديكون دلالة وقديكون ضرورة أماالنص فهوأن يقول الموصى رجعت أماالد لالة فقد تيكون فعلا وقد تمكون قولا وهوأن يفعل في الموصى به فعلا يستدل به على الرجوع أو يتكلم بكلام يستدل به على الرجوع و بيان هذه الجملة ادافعل في الموصى به فعلا لوفعله في المغصوب لأنقطع بهملك المالك كان رجوعاكما اذاأوصي بنوبثم قطعه وخاطه قميصاً أوقباءاً و بقطن ثم غزله أوم يغزلهثم نسجعأو تحديدةثم صنعمنهااناءأوسيفا أوسكيناأو بفضةثم صاغمنها حليا وبحوذلك لان هذه الافعال لما

أوجبت بطلانحكم ثابت في المحل وهوالملك فلا ن توجب بطلان بحردكلاممن غيرحكم أصلاأولي ثم وجه الدلالة منهاعلى التفصيل انكل واحدمنها تبديل العين وتصييرهاشيأ آخرمعني واسافكان استهلا كالهامن حيث المعمني فكان دليل الرجوع فصاركا لمشتري بشرط الخياراذافعل في المبيع فعلايدل على ابطال الخيار يبطل خياره والاصل نقضه فحمله قباء فهورجو عملان الحياطة في توب غيرمنقوض دليل الرجو عفعالنقض أولى وان نقضه واليخطه لم يذكرفي الكتاب واختلف المشايخ فيه والاشهرانه ليس برجوع لان العين بعد النقض قاعة تصلح لما كانت تصلح لهقبل النقض ولو باع الموصى به أوأعتقه أو أخرجه عن ملكه بوجه من الوجوه كان رجوعالان هذه التصرفات وقعت صحيحة لمصادفتهاملك نفسه فأوجبت زوال الملك فلو بقيت الوصيةمع وجودها لتعينت في غيرملكه ولاسبيل اليسه ولوباع الموصى بدثم اشتراه أووهبه وسلم ورجع في الهبة لا تعود الوصية لانها قد بطلت بالبيع والهبة مع التسلم لزوال الملك والعائدماك جديدغيرموصي به فلاتصــيرموصي به لان بوصية جديدة ولوأوصي بعبدفغصبه رجل ثمرده بعينه فالوصية على حالهالان الغصب ليس فعل الموصى والموصى به على حاله فبقيت الوصية الااذا استهلكه الغاصب أوهلك فيده فتبطل الوصية لبطلان محل الوصية وكذالوأوصي بعبد ثمديره أوكاتبه أوباع نفسهمنه كان رجوعالان التدبيراعتاق من وجه أومباشرة سبب لازم لا محتمل الفسخ والنقض وكل ذلك دليل الرجوع والمكاتبة معاوضة الا أنالعوضمتأ خرالى وقتأداء البدل فكان دليل الرجوعكالبيع وبيع نفس العبدمنه اعتاق فكان رجوعاولو أوصى بمبدلا نسانثم أوصى أنبباع من انسان آخر لم يكن رجوعا وكأنت الوصية لهما جميعالانه لاتنافي بين الوصيتين لان كلواحدةمنهما تمليك الاأن آحداهما تمليك بغير بدل والاخرى تمليك سدل فيكون العبديينهما نصفه للموصى لدبه ونصفه يباع للموصى له بالبيم ولوأوصى أن يعتق عبده ثم أوصى بعد ذلك أن يباع من فلان أوأوصى أولا بالبيع ثم أوصى بالاعتاق كاذرجوعا لما بين الوصيتين من التنافي اذ لاعكن الجمع بين الاعتاق والبيع فكان الاقدام على الثانية دليل الرجو ععن الاولى وهذاهوالا صل في جنس هذه المسائل انه اذا أوصى بوصيتين متنافيتين كانت الثانية ميطلة للاولى وهومعنى الرجوعوان كانتاغيرمتنا فيتين نفدناجميعا ولوأوصي بشاة ثمذبحها كان رجوعالان الملك فيباب الوصية يثبتعندالموت والشاةالمذبوحةلاتبتي الىوقتالموتعادة بلتفسد فكان الذبجدليل الرجوع ولوأوصي بثوب ثمغسلهأو بدارثم جصصهاأوهدمهالم يكنشئ منذلك رجوعا لانالفسل ازالةالدرن والوصية آتتعلق بدفير يكن الغسل تصرفافي الموصىبه وتجصيص الدارليس تصرفافي الدار بل في البناء لان الداراسم للعرصة والبناء بمزلة الصفة فيكون تبعأ للدار والتصرف في التبع لا يدل على الرجوع عن الاصل و نقض البناء تصرف في البناء والبناء صفة وانهاتا بعة ولوأ وصى لرجل أن يشتري له عبداً بعينه ثم رجع العبد الى الموصى بهذأ وصدقة أو وصيداً وميراث فالوصية لاتبطل وبحب تنفيذهالان الوصية ماوقعت غن العبد بل بعين العبد وهومقصود الموصى وانماذ كرالشراء للتوسل به الىملكه وقدملكه فتنفذ فيسه الوصسية ولوأوصى بشي لانسان ثمأوصي بهلا خرفجملة الكلام فيهانه اذا أعادعند الوصية الثانية الوصية الاولى والموحى له الثانى محل قابل للوصية كان رجوعا وكان اشراكافي الوصية وبيان هذه الجلة اذاقال أوصيت بثلث مالى لفلان تمقال أوصيت بثلث مالى لفسلان آخر بمن تجوزله الوصية فالثلث بينهما نصفان وكذالوقال أوصيت بهذا العبدلفلان وهو يخرجمن الثلث ثمقال أوصيت بدلفلان آخر بمن تجوزله الوصية كان العبد بينهما نصفين ولوقال أوصيت بثلث مالي لقلان أو بعبدي هـــذالفلان ثمقال الذي أوصيت به لفلان أوالعبدالذي أوصبت به لفلان فهولفلان كان رجوعاعن الاولى وامضاء للثانية وانماكان كذلك لان الاصل فىالوصية بشي لانسان تمالوصية به لا خرهوالاشراك لان فيه عملا بالوصيتين بقدرالامكان والاصل في تصرف العاقلصسيانتهعنالا بطالماأ مكن وفيالحمل على الرجو عابطال احسدي الوصيتين منكل وجسه وفي الحمل على

الاشراك عمل بكلواحدمنهمامن وجه فيحمل عليهماأ مكن وعندالاعادة وكون الثاني محلاللوصية لاعكن الحل على الاشراك لانه اأعاد علم انه أراد نقل تلك الوصية من الاول الى الثاني ولا ينتقل الابارجوع فكان ذلك منه رجوعاه ذا اذا قال الوصية التي أوصيت بالفلان فعي لفلان وكذا اذا قال الوصية التي أوصيت بهالفلان قدأو صبتيالقلان أوفقيدأو صبتهالقلان فامااذاقال وقيدأوصيت بهالفلان فهذا يكون اشرا كالان الواوللشركة وللاجتماع ولوقالكل وصية أوصيت بهالفلان فهي باطلة فهذارجو علانه نصعلى ابطال الوصية الاولى وهومن أهلالابطال والحلقا بللبطلان فتبطل وهومعني الرجو عولوقال كلوصية أوصيت مهالفلان فعي حرام أوهى ربالا يكون رجوعالان الحرمة لاتنافى الوصية فلم يكن دليل آلرجوع ولوقال كل وصية أوصيت بهالفلان فهي لفلان وارثى كانهذارجوعاعن وصيته لفلان ووصيته للوارث فيقفعلى اجازة الورثة لانه نقل الوصية الاولى بعينها الىمن يصح النقل اليه لان الوصية للوارث سحيحة بدليل انها تقف على اجازة بقية الورثة والباطل لا يحتمل التوقف واذاانتقلت اليمليبق للاول ضرورة وهذامعني الرجوع ثمان أجازت بقية الورئة البوصية لهذا الوارث تفذت وصارالموصي بهللموصي لهوان ردوا بطلت ولم يكن للموصى لهالاول لصحة الرجو علانتقال الوصيةمنه وصار ميراثالورثة الموصى كالورجع صريحاً ولوقال الوصية التي أوصيت بهالفسلان فمي لعمرو بن فلان وعمروحي يومقال الموصى هذه المقالة كان رجوعاعن وصيته لان الوصية لعمر و وقعت صحيحة لانه كان حيا وقت كلام الوصية فيصح النقل اليه فصح الرجوع ولوكان عمر وميتاً يوم كلام الوصية لم تصح الوصية لان الميت ليس بمحل للوصية فلم يصح ايجاب الوصيةله فلميثبت مافىضمنه وهوالرجو عولوكان عمروحياً يومالوصية حتى صحت ثممات عمرو قبل موت الموصى بطلت الوصية لان نفاذها عندموت الموصى وتعذر تنفيذها عند موته ليكون الموصى لهميتا فكان المال كله لله رثة ولوقال الثلث الذي أوصبت به لفسلان فهو لعقب عمر وفاذاعمر وحي وليكنه مات قبسل موت المسوصي فالثلث ئميقيه وكان رجوعاعن وصبية فلان لان قوله لعقب عمر ووقع صحيحاً اذا كان لعمر وعقب يوم موت الموصى لان عقب الرجل من يعقبه بعدموته وهو ولده فلمامات عمرو قبــلموت الموصى فقــدصار ولده عقباله يوم نفاذ الايجاب وهو يومموت الموصى فصحت الوصية كالوأ وصى شلث ماله لولد فسلان ولا ولدله يومئلذ ثم ولدله ولد ثممات الموصى ان الثلث يكون له كذاههنا ثم اذاصح ايحاب الثلث له بطلحق الاول لماقلنا فان مات عقب عمر و بعدموت عمر وقبل موت الموصى رجع الثلث الى الورثة لان الايجساب لهم قدصح لكونهم عقباً لعدمروفثبت الرجو ععن الاول ثم بطل استحقاقهم بموتهم قبل موت الموصى فلا يبطل الرجوع ولومات الموصى في حياة عمر وفالثلثالموصىله لانالموصىقدمات ولميثبتالموصىلهماسىالعقب بعدفبطلالايجاب لهمأصلا فبطل ماكان ثبت في ضمنه وهوارجو عن الوصية الاولى ولوأوصي ثم جحد الوصية ذكر في الاصل انه يكون رجوعا ولميذكر خسلافاقال المعلى عنأبى يوسف فى نوادره قال أبو يوسف رحمه الله تعالى فى رجسل أوصى يوصسية ثم عرضتعليهمن الفدفقال لاأعرف هذه الوصية قال هذارجو عمنه وكذلك لوقال لمأوص بهذه الوصية قال وسألت محمداً عن ذلك فقال لا يكون الجحدرجوعا وذكر في الجامع اذاأ وصي بثلث ماله لرجل ثم قال بعد ذلك اشهدوا أني إوص لفلان بقليل ولاكثير لم يكن هذارجوعامنه عن وصية فلان ولميذ كرخلا فافيجوزأن يكون ماذكر في الأصل قول أبي يوسف وماذكر في الجامع قول محسدو محوز أن يكون في المسئلة روايتان (وجسه)ماذكر في الجامع أنالرجوع عن الوصية يستدعى سابقية وجودالوصية والجحودا نكار وجودها أصلا فلايتحقق فيسهمعنى الرجوع فسلا يمكن أن يجعل رجوعا ولهذالم يكن جحودالنكاح طلاقا ولان انكار الوصية بعسد وجودها يكون كذبامحضافكان باطلالا يتعملق بهحكم كالاقرارالكذب حمق لوأقر بجارية لانسان كاذباوالمقر لهيمهم ذلك لايثبتالملك حتى لايحــل وطؤها وكــداسائرالاقار يرالكاذبةانها باطلة فىالحقيقة كــذا الانـكارالـكاذب

(وجمه) ماذكر في الاصل ان معنى الرجوع عن الوصية هو فسخها وابطالها و فسخ العمد كلام يدل على عدم الرضايا بالعقدالسابق وبثبوت حكه والجحود فمعناه لان الجاجد لتصرف من التصرفات غيرراض بهو بنبوت حكمه فيتحقق فيهمعني الفسخ فحصل معني الرجوع وروى ابن رستم عن محسدر حمه الدتمالي لوان رجلا اوصى بوصا ياالى رجل فقيل له انك ستبرأ فاخر الوصية فقال أخرتها فهذا ليس برجوع ولوقيل له اتركها فقال قدنركتها فهندارجو علان الرجوع عن الوصية هوابطال الوصية والتأخيرلايني عن الابطال والترك ينبي عنسه ألايري انه لوقال أخرت الدين كان تأجيه لاله لا إبطالا ولوقال تركته كان ابراء روى بشرعه أبي يوسف رحمه الله تعالى في رجل أوصى بثلث مالة لرجل مسمى وأخبر الموصى أن ثلث ماله ألف أوقال هوهذا فاذاتلثمالهأ كثرمن ألففان أباحنيفة رحمهالله قالءانله الثلثمن جميع ماله والتسمية التيسمي باطلة لاينقض الوصية خطؤه في ماله انما غلط في الحساب ولا يكون رجوعا في الوصية ( وهــذا) قول أبي بوسف, حمدالله تعالى لانهلىأ وصي بثلثماله فقدأتي بوصية سحيحة لان محةالوصيةلا نقفعلي بيان مقسدًا رالموصي به فوقعت الوصية صحيحة ىدونه ثم بين المقدار وغلط فيه والغلط فى قدرا لموصى به لا يقدح في أصل الوصية فبقيت الوصية متعلقة بثلث جيع المال ولانه يحتمل ان يكون هذارجوعاعن الزيادة على القدر المذكور وبحتمل أن يكون غلطا فوقع الشك في بطلان الوصية فلاتبطل معالشك على الاصل المعودان الثابت بيقين لانز ول بالشك ولوقال أوصيت بفنمي كلها وهيمائة شاة فاذاهىأ كثرمن مائة وهي تخرج من الثلث فالوصية جائزة في جميعها لماذكر ناانه أوصى بحبميع غنمه ثم غلطف العددقال ولوقال أوصيت له بغنمي وهي هذه وله غنم غيرها تخرج من الثلث فان هذا في القياس مثل ذلك ولكني أدعالقياس فيهذا وأجعل لهالفنم التي تسمىمن الثلث لانه جمع بين التسمية والاشارة وكل واحدمنهما للتعيين غيير انهذهالاشارة أقوى لانهاتحصرالمين وتقطع الشركة فتعلقت الوصية بالمشاراليه فلايستحق الموصى لهغيره بخلاف مااذاقال أوصبت لهبثلث مالي وهوهذا ولهمال آخرغيرهانه يستحق ثلث جيع المال لان الاشارة هناك لمتصحرلانه قال ثلث مالى والثلث اسم للشائع والمين غيرالشائع فلغت الاشارة فتعلقت الوصية بالمسمى وهوثلث المال وههنا صحت وصية الاشارة وهي أقوى من التسمية فتعلقت الوصية بالمشار اليه ولوقال قدأ وصيت لفلان برقيق وهم ثلاثة فاذا هم خمسة جعلت الخمسة كليم في الثلث لانه أوصى رقيقه كليم لكنه غلط في عددهم والفلط في العدد لا عنم استحقاق الكل بالوصية العامة ولوأوصي بثلث ماله لبني عمرو بن حمادوهم سبعة فاذا بنوه خمسة كان الثلث كله لحرلا نهجعل الثلث لبنى عمرو بنحادثموصف بنيهوهم حسةبانهم سبعةغلطا فيلغو الغلطو يلحق بالعدم كانه بمشكله لانه لماقال وهم سبعة ولم يكونوا الانمسة فقدأ وصي لحسة موجودين ولمعدومين ومتىجع بين موجود ومعدوم وأوصى لهما يلغوذ كر المعدوم وتكون الوصية للموجود كالوقال أوصيت بطثمالي لعمرو وخالدابئ فلان فادا أحدهم اميت ان الثلث كله للحيمنهما كذاهذا وكذلك لوقال لبني فلان وهم خمسة فاذاهم ثلاثة أوقال وهمسبعة فاذاهم ثلاثة أواثنان لماقلنا ولوقال أوصيت بثلثمالي لبني فلان وله ثلاث بنين أوابنان كان حميع الثلث لهم لان الثلاث يقال لهم بنون والاثنان فيهذا البابملحق الجيعلان الوصية أخت الميراث وهناك الحقالا ثنتان الثلاث فحق استحقاق الثلثين كذا هذاولوكان لفلان ابن واحداستحق نصف الثلث لانه جعل الثلث البنين والواحد لا ينطلق عليه اسم البنين لفة ولا لهحكم الجماعة في اب الوصية والميراث فلا يستحق الكل والماصرف اليه نصف الثلث لان أقل من يستحق كال الثلث في هذا الباب اثنان ولوكان معه آخر لصرف اليهما كال الثلث فاذا كان وحده يصرف اليه نصف الثلث ولو قال قدأوصيت بثلث مالى لابني فلان عمرووحاد فاذاليس له الاعروكان جميع الثلث له لانه جعل عمراو يمادا بدلين عن قوله ابني فلان كايقال جاءني أخوك عمر و والبدل عندأ هل النحوه والاعراض عن قوله الاول والاخذ بالثاني فكان المعتبرهوالثاني والاول يلغوكمااذاقلت جاءني أخوك زمد يصيركا نك قلت جاءني زمد واعتمدت عليه وأعرضت

عن قولك أخوك الىهذاذهبالائمةمن النحويين وهذاقول سيبو مهواذا كانكذلك صارالموصي معتمداعلي قوله عمرو وحمادمعرضاعن قولدابني فلان فصاركأ نهقال أوصيت بثلث مالى لعمرو وحمادو حمادليس عوجود ولوكان كذلك لصرف كلالثلث الىعمر ووكذاههنا والانسكال على هنذا ان قوله عمرو وحماد كما يصلح ان يكون يدلا عن قوله ابني فلان يصلح أن يكون عطف بيان والمعتبر في عطف البيان المذكو رأ ولا والثاني يذكر لآزالة الجهالة عن الاول كمافي قول القائل جاءني أخوك زيدادا كان في اجوته كثرة كان زيدمذكورا بطريق عطف البيان لازالة الجهالة المتمكنة في قوله أخول لكثرة الاخوة عزلة النعت وإذا كان المعتبرهو المذكو رأولا وهوقوله ابني فلان فاذالم يكن لفلان الاابن واحدوهو عمر وفينبغي أن لا يكون له الا نصف الثلث والجواب نعم هذا الكلام يصلح لهما جميعاً لكن الحل على ماقلنا أولى لان فيه تصحيح جميع تصرفه وهو يمليكه جميع الثلث وانه أوصى بتمليك جميع الثلث و في الحل على عطف البيان اثبات عليك النصف فكان ماقلناه أولى على ان من شرط عطف البيان ان يكون التانى معلوما كافىقول القائل جاءني أخوك زيدكان زيدمعلومافز البه وصف الجهالة المعترضة في قوله أخوك بسبب كثرة الاخوة وفي مسئلتنا الثاني غيرمعلوم لان اسم حماد ليس له مسمى موجودله ليكون معلوما فيحصل به ازالة الجهالة فتعذر حمله على عطف البيان فيجمل بدلاللضرو رة (ولو ) قال أوصيت لبني فلان وهر حمسة ولفلان ابن فلان بثلث مالى فاذا بنوفلان ثلاثة فان لبني فلان ثلاثة أرىا عالثلت ولفلان ابن فلان ربع الثلث لمباذكر ناان قوله وهم خمسية لغو اذا كانوائلانة فبقيقوله أوصيت بثلث مالى لبني فلان ولفلان ابن فلان فيكون الثلث بينهم أر باعالحصول الوصية لأر بعة فيكون بينهمار باعالاستواء كلسهم فيها( ولو ) قال قدأ وصيت لبني فلان وهم ثلاثة بثلث مالى فاذا بنو فلانخسمة فالثلث لثلاثةمنهم لان قوله لبني فلان اسمعام وقوله وهم ثلاثة تخصيص أى أوصيت لثسلائة من بني فلان فصحالا يصاء لثلاثةمنهم غيرمعينين وهذه الجهالةلا تمنع محةالوصسية لانهامحصورةمسستدركة ومثل هسذه الجهالة لاتمنع محة الوصية لان تنفيذه اعكن كالوأوصى لاولادفلان وكالوأوصى بثلث ماله وهومجهول لايدرىكم يكون عندموت الموصى بخلاف مااذا أوصى لواحدمن عرض الناس حيث لم يصح لان تلك الجهالة غيرمستدركة وكذالوأوصي لقبيساة لايحصون لانه لا يمن حصرها والخيارفي تعيين الثلاثة من بنيه الى و رثة الموصي لانهم قائمون مقامه والبيان كاناليه لانه هوالمهم فلمامات عجزعن البيان بنفسه فقاممن يخلفه مقامه بخلاف مااذاأ وصي لمواليه حيث لمتصح ولمتقمالو رثةمقامه لانهناك تخلف المقصودمن الوصية ولايقف على مقصود الموصى انه أرادبهز يادة في الانعام أوالشكر أوبجازاة أحدمن الورثة فلا يمكنهم التعيين وههنا الامربخلافه واستشهد محدر حسه الله لصحة هذه الوصية فقال ألابرى ان رجيلا لوقال أوصيت بثلث مالى لبني فلان وهم ثلاثة فلان وفلان وفلان فاذا بنوفلان غير الذىن سياهمان الوصية جائزة لمن سمى لانه خص البعض فكذاههنا أوضح محمدر حمه الله تعالى جواز تخصيص ثلاثة عهولين بعلمه لجواز تخصيص ثلاثة معينين وانه ايضاح صييح ولوقال قدأ وصيت بثاث مالى لبني فلان وهم ثلاثة ولفلان ابن فلان فاذابنو فلان خمسة فلفلان ابن فلان ربع الثلث لان قوله وهم ثلاثة صحيح لماذكر ناانه تخصيص العام فصارمو صب ابثلث ماله لثلاثة من بني فلان ولقلان ف فلان فكان فلان را بعهم فكان له ربع الثلث وثلاثة أر باعه لثلاثة من بني فلان ولوأوصي لرجل عائة ولرجل آخر عائة تم قال لا خرقد أشركتك معهما فله تلثكل مائة لان الشركة تقتضى التساوى وقدأضافها الهما فيقتضى ان يستوى كل واحدمهما ولانتحقق المساواة الابأن يأخذ منكل واحدمنهما ثلثمافى يده فيكون لكل واحدثلثا المنائة فتحصل المساواة وان أوصى لرجل بار بعمائة ولاكخر عائتين ثم قال لآخر قداشر كتك معهما فله نصف ماأوصى لكل واحدمنهما لان تحقيق المشاركة بينهم على سبيل ألجلة غيرتكن فيهذهالصورة لاختلافالا نصباء فيتحقق التساوي على سبيل الانفراد تحقيقا لمقتضي الشركة بقدر الامكان (وكذا) لوأوصى لا تنين لكل واحدجار ية تماشرك فهما ثالثاً كان له نصف كل واحدة منهما لماذكر نا ان اثبات الاستواء على سبيل الاجتماع غير يمكن (ولوقال) سدس مالى لفلان ثم قال في ذلك المجلس أو في مجلس آخر ثلث مالى لفلان فاجازت الورثة فله ثلث المال لان الموضى أثبت الثلث فثبت وهو يتضمن السدس فثبت المتضمن مهبثبوت المتضمن فيصيركانه أعادالاول زيادة ولوقال سدسمالي لفلان وصيةسدس مالي لفلان فانماهو سدس واحدلان الاصل ان المعرفة اذاكر رت كان المراد بالثاني هوالاول والسدس ههناذ كرمعرفة لاضافته الى المال المعروف بالاضافةالى ضميرالمتكلم واللدتع الىأعلم وعلى هذا يخرجمااذا أوصى بخاتم لفلان و بفصه لفلان آخر وجملة الكلام فيهان الامرلايخلو اماانكانت الوصيتان فىكلام واحدمتصل واماانكانتا فىكلام منفصل فان كانتافي كلاممنفصل فالحلقة للموصى لهبالخاتم والفص للموصى لهبالفص بلاحلاف وانكانتافي كلاممنفصل فكذلك فى قول أنى يوسف وقيل انه قول أى حنيفة رحمه الله تعالى أيضاً وقال مجمد رحمه الله تعالى الحلقة للموصى له بالحاتم والفص بيهما( وجه)قوله ان الوصية بالخاتم تتناول الحلقة والفص و بالوصية لآخر بالقص لم يتبين ان الفص لميدخل واذاكان كذلك بقي الفص داخلافي الوصية بالخاتم واذا أوصى بالفص لآخر فقد اجتمع في الفص وصيتان فيشتركان فيسه ويسلم الحلقة للاول ولابى يوسف رحمه الله تعالى ان اسم الخاتم يتناول الفص آلذي فيه اما بطريق التضمن لانهجزء من أجزاءا لحاتم عزلة اسم الانسان انه يتناول جميع أجزائه بطريق التضمن وامابطريق التبعية لكن عند الاطلاق فاذا أفرد البعض بالوصية لا خرتبين انه لم تناوله حيث جعله منصوصاً عليه أومقصود ابالوصية فبطلت التبعية لانالثا بت نصافوق الثا بتضمنا وتبعا والاصل في الوصاياان يقدم الاقوى فالاقوى وصارهذا كما اذاأوصي بعبده لانسان وبخدمته لاخران الرقبة تكون للموصى له الاول والخدمـــة للموصى له الثاني لماقلنا كذا هذا وبهذاتبين انهبذا ليس نظيراللفظ العامّاذاو ردعليسهالتخصيص لاناللفظالعاميتناولكل فردمن أفراد العسموم بحر وفه فيصيركل فردمن أفراده منصوصاً عليسه وههنسا كلجزءمن أجزاءا لخساتم لايصيرمنصوصا عليه بذكر الخاتم ألايرى انكل جزءمن أجزاءالخاتم لايسمى خاتما كالايسمي كل جزءمن أجزاءالانسان انسا نأفلم يكنهمندا ظيراللفظالعام فلايستقم قياسه عليهمع ماان المذهب الصحيح في العام انه يحتمل التخصيص بدليل متصل ومنفصل والبيان المتأخرلا يكون نسخا لآمحالة بلقديكون نسخا وقديكون تخصيصا على ماعرف في أصول الفقه على ان الوصية بالخاتم وان تناولت الحلقة والفص لكنه لماأوصي بالفصلا خر فقدرجمع عن وصيته مالفص للا ول والوصية عقد غيرلا زم مادام الموصى حيا فتحتمل الرجوع ألا يرى انه محتمل الرجوع عن كل ماأوص به ففي البعضأ وكي فيجعل رجوعافي الوصية بالقص للموصى لهبالخاتم وعلى هذااذا أوصي بهبذه الامة لفلان ويمافي بطنها لآخرأ وأوصى بهذه الدارلفلان وببنائها لآخرأ وأوصى بهذءالقوصرة لفسلان وبالثمر الذى فهالا خرانه ان كان موصولا كان لكل واحدمنهما ماأوص إده الاجماع وان كانّ مفصولا فعلى الاختلاف الذي ذكر ناولوأوص مذا العبدلفلان وبخدمته لفلان آخرأ وأوصى بهذه الدارلفلان وبسكناها لآخرا وبهذه الشجرة لفلان وثمرتها لأخر أو بهذه الشاة لفلان و بصوفها لآخر فلكل واحدمنهما ماسمي له بلاخلاف سواء كان موصولا أومفصولالان اسم العبىدلا يتناول الخسدمة واسمالدار لايتناول السكني واسم الشجرة لايتناول الثمرة لابطريق العموم ولابطريق التضمن لان هذه الاشياء ليست من أجزاءالمين الاان الحكم متى ثبت في المين ثبت فيها بطريق التبعية لكن اذا لميفرد التبعبالوصيةفاذا أفردت صارت مقصودةبالوصية فلمتبق تابعةفيكون لكلواحدمنهما ماأوصى لدمةأو تمعمل الوصية الثات ترجوعاعن الوصية بالخدمة والسكني وأثمرة والوصية تقبل الرجوع يوهذه المسائل حجةأبي يوسف في المسئلة الاولى ولوابتدأ بالتبع في هــذه المسائل ثم بالاصل بان أوصى بخدمة العبد لفلان ثم بالعبد لا خرا أوأوصى يسكني هـــذهالدارلانسان تم بالدارلا خراو بالثمرة لانسان ثم بالشجرة لا خر فاذاذ كرموصولا فلكل واحمدمنهماما أوصيلهبه وانذكرمفصولا فالاصل للموصيلهبالاصمل والتبع بينهما نصفان لان الوصيةالثابتة

تناولت الاصل والتبعجيما فقداجتمع في التبع وصيتان فيشتركان فيه ويسلم الاصل لصاحب الاصل وهذا حجة محدر حمهالله تعالى فى المسئلة المتقدمة ولوأ وصى بعبده لانسان نمأ وصى بحدمته لا خرثم أوصى له بالعبد بعدما أوصى لهبالخدمةأوأوصى بخاتمه لانسان تمأوصي بفصه لاكخرتمأ وصيله بالخاتم بمدماأ وصيله بالفص أوأوصى بجاريته لانسان ثمأوصي بولدهالآخر ثمأوصي لعبالجارية بسدماأوصي لعبولدها فالاصل والتبع بينهما نصفان نصف الميدلهذا ونصفه للا خرولهذا نصف خدمته وللاخر نصف خدمته وكذافي الجارية مع ولدها والخاتم معالفص لان الوصية لاحدهما بالاصل وصية بالتبع ويبطل حكم الوصية بالتبع باقراده وصاركا نه أوصى لكل واحد بالإصل والتبع نصاولوكان كذلك لاشتركا في الاصل والتبع كذاهذا فانكان أوصى الثابي بنصف العبديقسم العبيد بينهما أثلاثا وكان للثاني نصف الخيدمة لانهلبا أوصى له تنصف العبد بطلت وصيته في خدمة ذلك النصف لدخولها تحت الوصية نصف العبدو بقيت وصيته بالخدمة في النصف الآخر وذكر ان سهاعةان أبايوسف رجع عن هذا وقال إذا أوصي العب درجل وأوصى بخدمته لا آخر ثم أوصى رقبة العبدأ يضاً لصاحب الحدمة فإن العب د بينهما واغدمة كلهاللموصي له باغدمة لافراده بالوصية باغدمة فوقع صيحا فلاتبطل بالوصية بالرقبة فصارالموصى لهالثاني موصي لهبالرقبة والخدمة على الانفراد فيستحق نصف الرقب فلساواته صاحبه في الوصية بهاو ينفر دبالوصية بالخدمةوقال لوأوصى لرجل بامة تخر جمن الثلث واوصى لا آخر بمانى بطنها وأوصى بهاأ يضاللذي اوصى له يما في البطن فالامة يتنهما نصفان والولدكله للذي اوصي لهبه خاصة لايشركه فيه صاحبه لماذكر ناانهما تساويافي استحقاق الرقبةوا تهرد صاحب الولد بالوصية به خاصة ولواوصي بالدارلر جل واوصى بييت فيها بعينه لا مخر فان البيت بينهما بالحصص وكذا لواوصي بالف دره بعينها لرجل واوصي بماقةمنها لآخركان تسعمائة لصاحب الالف والمائة بينهما نصفان لان اسم الدار يتناول البيوت التي فيها بطريق الاصالة لا بطريق التبعية وكذا اسم الالف يتناول كل مائة منهًا بطريقالاضالة وكانكل واحدمنهما أصلافي كونهموص به فيكون بينهما وهذا ممالاخلاف فيه وانما ألخلاف في كيفية التسمة فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى على طريق المنازعة وعندابي يوسف على طريق المضاربة فيقسم على احد عشر لصاحب المائة جزءمن احد عشرف المائة ولصاحب الالف عشرة أجزاء ف جميع الالف وكذلك الدار والبيت ولواوصى بيبت بعينه لرجسل وساحته لا خركان البناء بينهما والحصص لان البيت لا يسمى بيتامدون البناء فكانت وصية الاول متناولة للبناء بطريق الاصالة فيشارك الموضى له بالساحة يخلاف الوصية بدار لانسان وببنائهالا خرانهمالا يشتركان في البناء بل تكون العرصة للموصى له بالدار والبناء لآخر لان اسم الدار لا يتناول البناء بطريق الاصالةبل بطريق التبعية اذالداراسم للعرصة فى اللغة والبناءفيها تبسع مدليل أنها تسمى دارا بعد زوال البناء فكاندخول البناء في الوصية بالدار من طريق التبعية فسكانت العرصة للاول والبناء للثاني والله تعالى اعلم (واما) الرجو عالثا بتمنطر يقالضر ورة فنوعان أحدهما ان متصل بالمين الموصى به زيادة لا يمكن تسلم الدين بدونها كما اذا أوصى بسويق مم لته بالسمن لان الموصى به اتصل عالبس عوصى به يحيث لا يكن تسليمه مدونه لتعذر التميز بينهما فثبتالرجو عضر ورة وكذا اذا وصى بدارثم بنىفيها أوأوصى بقطن ثم حشاهجبةفيه أوأوصى سطانة ثم بطن جاأو بظهآرة تمظهر بهالانه لا يمكن تسليم الموصى به الابتسليم ما تصل به ولا يمكن تسليمه الابالنقض ولاسبيل الى التكليف بالنقض لانه تصرف في ملك تعسه فيمل رجوعا من طريق الضرو رةو يمكن اثبات الرجوع في هذه المسائل من طريق الدلالة أيضالان اتصال الموصى به بغيره حصل بصنع الموصى فكان تعدد التسليم مضافا الى فعظه وكان رجوعامنه دلالة والثاني أن يتنير الموصى به بحيث يز ول معناه واسمه سواء كان التغيير الى الزيادة أوالى النقصان كااذا أوصىلانسان بمرهــذا النخل ثمنيمت الموصىحتىصار بسرا أوأوصى لهبهــذا البسرثمصار رطباأو أوصى بهذا العنب فعمار زبيباأو بهذا السنبل فصارحنطة أو بهذا القصيل فعمار شعيرا أو بالحنطة المبذورة ق

الارض فنبتت وصارت بقلاأ وبالبيضة فصازت فرخاأ ونحوذلك ثممات الموصى بطلت الوصية فباأوصى به فيثبت الرجوع ضرورة هنذا اذاتغيرالموصي بعقبل موتالموصى لانه صارشنا آخراز والمعناه واسمه فتعنذر تنفذ الوصبة فهاأوصي به وأمااذا تغير بعسدموته فحكمه مذكر في بيان ماتبطل به ان شاءالله تعالى ولوأوص برطب هذا النخل فصار بسرا فالقياسأن تبطل الوصية لتغيرا لموصىبه وهوالرطب من الرطوبة الى اليبوسة وزوال اسمهوفي الاستحسانلاتبطللانمعني الذات لميتغيرمن كلوجه بل بقيمن وجه ألايري ان غاصبالوغصب رطب انسان فصاريم افي مدهلا منقطع حق المالك بل يكون له الحياران شاء أخذه عمر اوان شاء ضمنه رطبامثل رطبه ﴿ قصل ﴾ وأما بيان حكم الوصية فالوصية في الاصل نوعان وصية بلك ل ووصية بفعل متعلق المال لا يتحقق مدون المال أما الوصية بالمال فحكمها ثبوت الملك في المال الموصى به للموصى له والمال قد يكون عينا وقد يكون منفعة ويتعلق بالملك في كل واحدمنهما أحكام اماملك العين فحكم مطلق ملكه وحكم سائر الاعيان المملوكة بالاسسباب الموضوعة لهاسبواء كالبسعرو الهيسة والصدقة ونحوها فيماك الموصى التصرف فهابالا نتفاع بعينها والتمليك من خيره بيعا وهبسة ووصية لانهملك بسببمطلق فيظهرف الاحكامكلهاو يظهرف الزوائد المتصلة أوالمنفصلة الحادثة بعــدموت الموصى سواء حدثت بعدقبول الموصى له أوقبل قبوله بان حدثت ثم قبسل الوصية أما بعد القبول فيظاهر لانها حدثت بعدمك الاصل وملك الاصل موجب ملك الزيادة (وأما) قبل القبول فلان الملك بعد القبول ثبت من وقت الموت لان الكلام السابق صنار سببالثبوت الملك في الاصل وقت الموت لكونه مَظافا الى وقت الموت فصار سبباعند الموت فاذاقبل ثبت الملك فيدمن ذلك الوقت لوجود السبب فى ذلك الوقت كالجارية المبيعة بشرط الخيار للمشترى اذا ولدت في مدة الخيار تم أجاز المشترى البيع انه يملك الولد لماقلنا كذاهذا وكانت الزوائد موصى بهاحتى يعتبر خروجهامن الثلث لان الملك فها بواسطة ملك الاصل مضاف الى كلام سابق كانها كانت موجودة في ذلك الوقت وهليكونموصي مهابعدالقبول قبل القسمة لميذكرفي الاصل واختلف المشايخ فيهقال بعضهم لايكون حتى لايعتبر فهاالثلث ويكون في جيع المال كالوحدثت بعدالقسمة لانهاحدثت بعدملك الاصل وقال عامتهم يكون لانملك الاصل والانبت لكنه لميتأ كديد ليل انه لوهلك تلث التركة قبل القسمة وصارت الجارية محيث لاتخرجمن ثلث المال كانت له الجارية بقد رثلث الباقى ويستوى فهاذ كرنامن الزيادة المنفصــاة المتولدةمن الاصل أوفى معنى المتولدة كالولد والارش والعقر ومانميكن متولدامن الاصل رأساكالكسب والغلة فرقا بين الوصية وبين البيع حيثالحقالكسب والغلةبالمتولدفىالوصيحة ولميلحقهمافىالبيم والفرقانالكسب والغلةبدلالمنفعةوالمنفعة تملك بالوصية مقصودا كذابدلها بخلاف البيع ثماذاصارت الزوائدموصي بماحتي يعتبر خروجها من الثلث فانكانت الجاريةمع الزيادة يخرجان من الثلث يعطيان للموصىله وان كان لابخرجان جميعامن الثلث فعندأبي حنيفة رحمه ابته يعطى للموصى لهالجارية أولامن الثلث فان فضل من الثلث شيء يعطي من الزيادة بقدر ما فضل وعند أبي يوسف ومجمدرحمهــماالله يعطىالثلثمنهماجميعا بقدرالحصص (وجــه) قولهماانالزيادةانصارتموصيبهاصارت كالموجودة عندالعقد فيعطى الثلث منهما جميعاأ كثر مافى الباب ان فيه تغيير حكم العقدف الاصل بسبب الزيادة لكن هذاجائز كمافى الزيادة المتصلة ولابى حنيفة رحمه الله تعالى ان القول بانقسام الثلث على الاصل والزيادة اضرار بالموصى لدمن غيرضرورة وهذالابجو زبيان ذلك انحكم الوصية في الاصل قبل حدوث الزيادة كان سلامة كل الجارية للموصى لهو بعــدالا نفساملا تســلم الجاريةله بل تصــيرمشتركة والشركة فىالاعيان عيبخصوصافي الجوارى فيتضر ربه الموصيله ولاضرو رةالى الحاق هذا الضرر لامكان تنفيذالوصية في الاصل بدون الزيادة بخسلاف الزيادة المتصملة فانهناك ضرورة لتعذر تنفيم ذالوصية فى الاصل بدون الزيادة لعدم امكان التمييز فمست الضرورةالىالتنفيذ فهمامن الثلث وأماالز وائدالحادثة قبسلموت الموصى فلايملسكها الموصى لهلانها حدثت قبل

ملك الاصل وقبل انعقاد سبب الملك لان الكلام السابق انما يصير سببا عند الموت فاذامات الموصى ملكما الورثة والله تعالى أعـــلم ( وأما) ملك المنفعة بالوصـــية المضافة المهام تمصود افيتعلق بها أحكام مختلفة فنذكرها فنقول و بالله التوفيق ان الملك في المنفعة ثبت موقتا لا مطلقا فان كانت الوصية مؤقتة الى مدة تنتهي بانتها عالمدة و يعود ملك المنفعة الى الموصى لهبالرقبةان كانقداوصي بالرقبة الىانسان وان لميكن يعودالى ورثة الموصى وانكانت مطلقة تثبت الى وقت موت الموصى له المنفعة تم منتقل الى الموصى له الرقبة أن كان هناك موصى له الرقبة وان لم يكن ينتقل الى ورثة الموصى وليس للموصى له بالخدمة والسكني أن يؤاجر العبدأ والدارمن غيره عند ناوعندالشافعي لهذلك (وجه)قوله ان الموصى له بالمنفعة قدملك المنفعة كالمستأجر له أن يؤاجر من غيره كذاهذا ولهذا يملك الاعارة كذاالا جارة (والمأ)ان الثابت للموصى له بالسكني والخدمة ملك المنفعة بغيرعوض فلايحتمل التمليك بعوض كالملك الثابت للمستعير بالاعارة حتى لايملك الاجارة كذاهذاأو يخدمالعبد ينفسه ولوأوصى بغلة الدار والعبد فارادأن يسكن ينفسه أو يستخدم العبد بنفسمه همللهذلك نميذكرفى الاصمل واختلف المشايخ فيسه قال أنو بكرالاسكاف لدذلك وقال أنو بكر الاعمش ليس لهذلك وهوالصحيح لانه أوصىله بالغلة لابالسكني والخدمة وليس لهأن يخرج العبدمن الكوفة الا أن يكون أهل الموصى له في غيرال كوفة فله أن يخرجه الى أهله ليخدمه هناك اذا كان يخرج من الثلث لان الوصية بالخدمة تقع على الخدمة المعهودة المتعارفة وهى الخدمة عندأهله فكان ذلك مأذونا فيه دلالة لأن لصاحب الرقبة حق الحفظ والصيانة واعاعكنه اذاكانت الخدمة بحضرته هذا اذاكان العبد يخرج من الثلث فانكان لايخرج من الثلث فلسر له أن بخرجه الى مصر آخر لانه اذالم يكن له مال آخر سواه مخهدم الموصى له يوماوالو رثة يومين فيكون كالعبد المشترك فلايملك اخراجه لمافىالاخراج من ابطال حق الورثة وماوهب للعبسد أوتصدق به عليه أواكتسبه فهو لصاحب الرقبة لان ذلك مال العبد والعبد في الحقيقة لصاحب الرقبة فكان كسبه له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مزبا ععبداولهمال فمالهلبائعهالاأن يشترطهالمبتاع ولوكانمكانالعبدأمة فولدتولدافهولصاحبالرقبةلانه متولده الرقبة والرقبةله ولانه أوصي له مخدمة شخص واحد فلا يستحق خدمة شخصين ونفقة العبد وكسوته على صاحب الخدمةان كانالعبدكبيرألان منفعته له فكانت النفقة والكسوة عليه اذ الخراج بالضمان ولهذا كانت نفسقة الغبدالمستعارعلى المستعيركذا هذابخلاف العبدالرهن ان نفقته على الراهن لاعلى المرتهن لان منفعته للراهن ألايري انه لوهلك يسقط عنه من الدين بقدره وكذاله ان يفتكه في أى وقت شاء فينتفع به وان كان العبد صغيرا يخرجمن الثلث فنفقته على صاحب الرقبة الى أن يدرك الخدمة ويصيرمن أهلها لانه لامنفعة لصاحب الجدمة للحال ومنفعة النماء والزيادة لصاحب الرقبة فكانت النفقة عليه حتى يباغ الخدمة فاذا بلغ فنفقته على صاحب الخدمة لان المنفعة تحصل له وعلى هــذا اذا أوصى بغلة نخل أبر لرجل ولا تخر برقبته ولمتدرك أولم تحمل فالنفقة في سقمها والقيام علمها على صاحب الرقبة فاذاأتمرت فالنفقة على صاحب الغلة لانهااذا لمتدرك أولم يحمل فصاحب الغلة لامنتفع مها فلا يكون عليه نفقتها وكانت على صاحب الرقبة لا صلاح ملكه الى أن تثمر فاذا أثمرت فقد صارت منتفعا يها في حق صاحب الغلة فكانت عليه نفقتها فان حملت عاما واحداثم حالت ولمتحمل شبئا فالقياس أنلا يكون عليه نفقتها في العام الذي حالت فيهلانه لاينتفع هافيه وفي الاستحسان عليه نفةتهالان بإنعدام حملهاعاما لاتعدم نقطعة المنفعة لانمن الاشجار مالا يحمل كلءام ولايعدذلك انقطاع النفع بل يعد نفعا ونماءوكذا الاشجارلاتخر جالافي بعض فصول السنة ولايعد ذلك انقطاع النفعربل يعد نفعا ونمساءحتي كانت نفقتها على الموصى له بالغلة فكذا هذا فان لمهنفق الموصى له مالغلة وإنفق صاحب الرقيسة علىهاحتي حملت فانه يستوفي نفقته من ذلك الحمل ومايبق من الحمل فيولصاحب الغلة لانه فعل ذلك مضطرالاصلاحملك نفسه ودفع الفسادعن ماله فلريكن متبرعافله أن يرجع فمأحملت لانه انماحصل هذه الفائدة بسبب ثفقته ولوهلكتالغلة قبلأن تصل الىصاحب الغلةليس لهأن يرجع عليه بمأنفق لان هذاليس بدىن واجب

عليه وأنماهوشي يفتى بهولا يقضي ولوجني العبدجنا بةفالفداءعلى صاحب الخدمة لازمنفعة الرقبةله فكان الفداء عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحراج بالضمان وصاركعبد الرهن اذاجني جناية ان الفداء على المرتهن لانه هوالمنتفع به تحبسه في دينه أو يقال ان الفداء على صاحب الرقبة لان الجناية حصلت من الرقبة حقيقة والرقبـــة له ولــكن يقــال لصاحب الخدمة انحةك يفوت لوفدي صاحب الرقبة أودفع وان أردت أنتحج حقك فافد وهكذا يتمال للمرتهن فيالعبدالرهن اذاجني لان الرقبةللر اهن فاذافدي صاحب الخدمة فقدطه وعز الجنابة فتكون الخدمة على حالها وازأبي ازيفدي يقال لصاحب الرفبة ادفعه أوافده لان الرقبة لهوأي شيءاختاره بطل حق صاحب الخدمة في الخدمة أما اذا دفع فلا شك فيه لانه بطل ملك الموصى له بالخدمة بالدفع فلا يستحق الخدمة على ملك غـيره وكذلك اذا أفدىلانه يصير كالمشترى منهم الرقبة فيتجددالملك وببطل حكم الملك الاول فيه فان مات صاحب الخدمة وقد فدي قبل ذلك بطلت وصبته لما قلناان ملك المنفعة بالوصية عنزلة ملك المستعير والعارية تبطل عوت المستعيرلان المعير ملك المنفعةمنه لامنغيره كذاههناو يقال لصاحب الرقبة أدالي ورثته الفيداءالذي فديلانه تبين ان الفداء كان عليه لاعلى صاحب الخدمة لانه ابحاالترم ذلك على ظن ان كل منفعة الرقبة مصر وف اليه ومتى ظهر انه مصر وف الى غيره ظهرانه على غيره فتبين انه تحمل عن غيره وهوصاحب الرقبة احياء للكه وهومضطرفيه فرجع عليه (وليس) لصاحب الرقبة ان ينتفع به ما إيدفع اليهم ما دفع صاحب الحدمة من الفداء فان أى صاحب الرقبة دفع ذلك الفداءالى ورثة صاحبالخدمة سيع العبدفيه وكان يمزلة الدين في عتقه لان هذا الدين وجب بسبب كان في رقبنه فصاركسائر الديون ولولميحين العبد وكن قتسله رجلخطأ فعلى عاقلة القاتل قيمته يشترى بهاعب دايخدم صاحب الخدمة لان البدل يقوممقام المبدل كالعبدالرهن اذاقتل فىيدالمرتهن وغرمالقاتل قيمته يكونرهنامكانه بخلاف العبدآلمستأجر اذاقتملوغرمالقاتل القيمة انهلايشتري بهاعبدا آخرحتي يستعمله المستأجرلان القاتل يغرم القيمة دراهمأودنا نير والدراهم والدنا نيرلا يحبو زاستئناف عقدالاجارة عليها فلاسق عليهاالعقد فتبطل ويحبوزا ستئناف عقدالوصية على الدراهم والدنانير فحيازان تبقي عليها فيشتري مهاعبد آخر يقوم مقام الاول ( وإن ) كان القتل عمدا فلاقصاص على القاتل الاان يجتمع على ذلك صاحب الرقبة وصاحب الخدمة لان لصاحب الرقبة ملكاولصاحب الخدمة حق بشمه الملك فصار كعبيد بين شريكين قتل عمدا انه لاينفر دأحدهم اباستيفاء القصاص كذاهذاوان اختلفا في ذلك بأن طلب أحدهماالقصاص ولم يطلب الاسخر سقط القصاص للشبهة وصار مالا فصار بمني الخطأ فيشتري به عبدا للخدمة كالوكان القتل خطأ ( ولو ) فقاً رجل عينيه أوقطع يديه دفع اليه العبد وأخذ قيمته سخيحا فاشترى بها عبدامكانه لان فقءالعينين وقطع اليدىن بمزلة استملا كه الاآنه مما يصلح خراجا بضمان فيضمن قيمته ويأخذه موضحة فادى القاتل ارش ذلك فهذاعلي وجهين اماان كانت الجناية تنقص الحدمة واماان كانت لاتنقص فان كانت تنقص فان اتفق الموصى له بالرقبة والموصى له بالخدمة على ان يشتر يا بالارش عبدابان كان الارش يبلغ قيمة عبدحتى بخدم الموصى له بالخدمـــةمع العبد الاول فعلاذلك وجاز (وان) اتفقاعلي ان يباع هذا العبدو يضم تمنه الى ذلك الارش فاشتريام ماعبدا آخر حازأيضا لان الجناية اذاكانت تنقص الخدمة كان لكل واحدمنهما حقف ذلك الارش فكان لهماان يتفقاعلي أحدهذين الشيئين (وان) اختلفا ولم يتفقا فلا يباع العبد الموصى به لان لكل واحسدمنهماحق فلايباع الابرضاهما ويشترى بالارشعبد لخدمتهماحتي يقوممقام الجزءالفائت فان لميؤخذ بالارش عبد يوقف ذلك حتى يصطلحا عليه فان اصطلحاعلى ان يقتسماه نصفين جاز لان الحق لهما واذا اقتساه جاز ذلك ( وان ٤) يصطلحالا يقضى القاضي بشيءولكن يوقف ذلك المال وان كانت الجناية لاتنقص الخدمة فوصيته على حَالْهَا والْأرش لصاحب الرقبة لان الارش بدل جزءمن أجزاء الزقبة فيكون لمالك الرقبة (ولو) كان لرجل

الانة أعبدفأ وصي برقبة أحدهم لرجل وأوصى بحدمة آخر لرجل آخر ولامال له غيرهم وقيمة الذي أوصي بخدمته خسمائة وقيمة الذي أوصى رقبته ثلمائة وقيمة الباقي ألف دره فالثلث بينهما على ثلاثه أسهم والاصل ان الوصية بالخسدمة تعتبرمن الثلث كالوصيةبالرقبة لان الوصية بالخدمة وصية بحبس الرقبة عن الوارث فيعتبرمن التلثواذاعرفهمذا فجميعمال الميتألف وتمانما تةدرهم ثلثهاسها تةوجميع سهام الوصايا ثما نما تتغاذا ذادت سهام الوصاياعلي ثلث المالمائتين وذلك بالنسبة الىسهام الوصايار بعهافينقص من وصية كل واحدمنها مثلر بعهاو ينفذفي ثلاثة أرباعها فيكون ثلاثةأر باع وصيتهماو ثلث المال سواءفأ ماقيمةالعبد الموصى لهبرقبته فثلثما ئة فينقص منهر بعها وذلك خمسة وسبعون و ينفذالوصيية في ثلاثة أر باعها وذلك مائتان وخمسية وعشرون وقيمةالعبدالموصيله بخدمته خمسهائة فينقص منهر بعهاوذلك مائة وخمسة وعشر ون وتنفذالوصية فيثلاثةأر باعها وذلك ثلاثمائة وخمسة وسبعون فيضم الى وصية صاحب الرقبة وذلك مائتان وخمس وعشرون فيصيرسها ئة وذلك ثلثالمال وخمسة وسبعون من العبدالموصى برقبته ومائة وخمسة وعشر ون من العبدالموصى بخدمته يضم الج العبد الباقى وقيمته ألف درهم فصار ألفاو مائتين وذلك ثلثا المال فاستقام على الثلث والثلثين ( واذا ) نفذت الوصية في ثلاثةأر باعالىبدالموصي بحدمته يخدم الموصي له ثلاثةأ يام والو رثة يوماوا حدافان مات صاحب الخدمة اسمتكل صاحب الرقبة عبده كله لانوصية صاحب الخدمة قد طلت عوته و بقيت وصية صاحب الرقبة وهي تخرجمن الثلث فتكون له ( وكذلك )آن مات العبدالذي كان يحدمه كان العبدالا خركله لصاحب الرقبة لان التوزيع والتقسيمانما كان بينهما لثبوت حقهما فاذاذهب أحدهما ديمار كانه أوصى له وحده فيعتبرمن الثلث وهو يخرجمن الثلث ( ولو ) كانت قيمة العبيد سواء كان لصاحب الخدمة نصف خدمة العبد ولصاحب الرقدة نصف رقسة الاتخر لان قيمة العبيد خمسها ئة وقيمة العبدين للذين أوصى بهماا نف درهم قيمة كل واحد خمسها ئة فصهار ثلث ماله خمائة فيقسم الثلث بينهما فصحمن وصية كل واحمدمنهما نصفان فيكون لصاحب الرقبة نصف الرقبة وللموصى له بألخدمة نصف الخدمة يحدمه يوما والورثة يوما ( وانما ) يضرب لصاحب الحدمة كايضرب صاحب الرقبسة لماذكر ناانه أوص بحبس الرقبة عن الوارث فكأنه أوصى بالتمليك لانقطاع حق الورثة فهي صاحب الرقاب الا بقيمة واحدمنهم و يضرب الا خر محدمة الا خرفيكون كالباب الذي قبله ( وهذا )قول أى حنيفة رحمه الله تعالى لان الموصى له بالرقاب في الحكم كانه أوصى له برقبتين لان العبد الذي أوصى بخدمته لفيره هوممنوع لانه مشعول محق غيره فما دام مشعولا جعل كأنه نم يوص له به ( ومن ) أصل أبي حنيفة ان الموصى له بأكرمن الثلث لايضرب الابالثلث فالموصى له بالعبدى ههنالا يضرب الابالثلث وهوعبدوا حدوالموصى له بالخدمة يضرب ايضا بعبدواحد فيصيرا اثلث بينهما نصفين لكل واحدمنهما نصف الرقبة فالذي أوصى له بالعبدين له نصف العبد في العبد ن جَميعالان حقه في العبدين فيكون له من كل عبدر بعمه والموصى له بالخدمة له نصف العبدالذي أوصي له بخدمته يخدم الموصى له يوما والو رثة يوما كافي الفصل الاول ( وأما ) على قوطما الموصى لهبالرقاب يضرب بالعبدين والموصى له مخدمة العبديضرب بعبدواحد فيصير الثلث بينهما آثلاثا سهماني لصاحب الرقاب وسهم لصاحب الخدمة فلماصار الثلث على ثلاثة صار الثلثان على سستة والجيع تسعة كل عبد ثلاثة أسهم فللموصىله بالرقاب سهمان في العبدين من كل رقبة سهم وللموصى له بالخدمة سهم في العبدالذي أوصى لهبخدمته يخدم العبد الموصى به للموصى له بالحدمة يوما وللو رثة يومين فحصل للموصى لهما ثلاثة أسهم وللو رثة ستة أسهم ( ولو ) كانوايخرجوزمن الثلث كان لصاحب الرقبة ما أوصى لدىه ولصاحب الحدمة ما أوصى لديه لانكل واحسدمنهما يصلالي تمام حقه ولولم يكن لهمال غيرهم فاوصى بثلث كل عبدمنهم لفلان وأوصى بخدمة أحدهم

لفلان فانه يقسم الثلث بينهماعلى خمسة أسهم لصاحب الخدمة ثلاثة أخماس الثلث في خدمة ذلك المبد بخدمه ثلاثة أيام ويخدمالو رنة يومين فيكون للا خرحس الثلث في العبدين الباقيين في كل واحدمنهما حمس رقبته ( وجمه ) ذلكان الموصىله بالرفاب لاحق له في العبدالذي أوصى بخدمته مادام الموصى له باقيا فصاركانه أوصى بخدمة أحدهم لرجل وبثلث العبدين الاكخرين لرجل فاجعل كل ثلثَ سهما فيض ب صاحب الرقسة بثلث كل عبيدوذلك سهمان ويضرب صاحب الخدمة بالجيم وذلك ثلاثة أسهم فاجعل ثلث المال على خمسة فيقسم بينهما لصاحب الرقبة سهمان في كل عبد من العبد سسهم ولصاحب الحدمة ثلاثة أسهم في العبد الموصى له مخدمته فيخدمه ثلاثة أيام وللورثةيومين فجميعماحصل للموصى لهماخمسة أسهم سهمان للموصى لهالرقبة وثلاثةأسهماللموصي لهبالخدمة وجميعماحصل للورثةعشرةأسهم ثمانيةأسهمفالعبدىنفى كلعبدأر بعةوسهمانمنالعبدالموصى لهبالخدمة فاستقام على الثلث والثلثين ولوكان أوصى شلث ماله لصاحب الرقاب ومخدمة احبدهم يعين فالصاحب الخدمة ولامال غيرهم لهقسم الثلث بينهما نصفين و وجه ذلك ان العبد الموصى نخدمته اجتمع فيه وصيتان وصية بجميعه ووصية تثلثه لانه أوصى لابثلث ماله رخدمة العبدمال ألاتري ان من أوصى لا آخر بخدمة عبده اعتبرذلك من الثلث بخلاف ماذكر نافي المسألة الاولى انه اذاأوصي لهشلث الرقاب ان الموصى لهمالرقاب لاحق له في العب دالذي اوصى نخدمته مادام الموصى له باقيالانه أوصى له بالرقبة والخدمة ليست من الرقبة في شيء وههنا أوصى له بالمال والخدمة مال فلذلك قلناانه اذا اجتمع فىالعب دالموصى بخدمته وصيتان وصية بحميعه ووصية بثلثه فالثلثان لصاحب الخدمة بلا منازعة والثلث بيهما تضفان فيجعل العبدعلى ستةأسهمأر بعةأسهم خلت عن دعوى صاحب الثلث وسلمت لصاحبالخدمة بلامنازعة وسهمان استوتمنازعتهما فهما فينةسم ينهمالكل واحدمهماسهم فصارلصاحب الحدمة حمسة أسهم ولصاحب الثلث سهم فاداصار هداالعبد على ستة أسهم صارالعبدان الا حران على اثني عشر فثلثها أربعة ضمت الى ستة فتصير عشرة فهذه جملة وصاياهم فاجعل هذا ثلث المال وتلثاه مثلاه عشرون وجميع المال الانون فيتبين ان كل عبد ارعشرة فالعبد الموصى بخدمته عشرة يخدم الموصى له مخدمته حسة أيام وللورثة أربعة أيام ويخدمصاحبالثلث يوما ولصاحبالثلثمنالعبدين الآخرينأر بعةأسهم فتصيرالوصية عشرةستةفىالعبد الموصى بخدمته وأربعة أسهم فىالعبدين الباقيين وللو رثة عشرون فى كل عبـــدمن الباقيين نمــانية أسهم وأربعةمن الموصى بخدمته فاستقام على الثلث والثلثين وهذاقول أى حنيفة رحمه الله (وأما) على قولهما فانهما يسلكان مسلك العول فالعب دالذي أوصى يخدمته اجتمع فيسه وصيتان وصية بجميعه ووصسية بثلثه ومخرج الثلث ثلاثة فصاحب الجيم يضرب بالجيم ثلاثة وصاحب الثلث يضرب بالثلث سهم وصارهذا العبدعلي أربعة فلماصارهذا العبدعلي أربعة صارالعبدان الآخران كلواحدمهماعلي ثلاثة بغيرعول لانهلاحاجة الى العول في ذلك فالثلث بنهماسيمان ضهمهاليأر بعية فيصب رسيتة فاجعيل هيذائلث المال وثلثاه مثلاه اثناعشر والجيع ثمانية عشر فتبين ان العبد الموصى بخدمته صارعلي ستة يخدم لصاحب الحدمة ثلاثة أيام وللا حريوما وللورثة يومين وللموصى له بالثلث من العبد بن الا خر بن سهمان فصارت الوصية ستة أربعة أسهم في العبد الموصى له بخدمت وسهمان في العبدين وللورثة اثناعشر سهما سهمان في العبد الموصى له بخدمت وعشرة أسهم في العبدين فاستقام على الثلث والثلثين ولوأوصي بخدمة عبده لرجل وبغلته لاخر وهو يخرج من الثلث فانه يخدم صاحب الحدمه شهرا وعليه طمامه ولصاحب الغلة شهرا وعليه طعامه وكسوته علمهما نصفان وآعاكان كذلك لانه أوصي لكل واحدمنهما بحميم الرقبةلانالوصيةبالخدمة وصية بحبس الرقبة لانه لايكن الاستخدام الابعد حبسها والوصية بالغلة أيضاوصية بالرقبة لانه لايمكن استغلاله الابعد حبس الرقبة فقدأ وصي لكل واحدمنهما بجيع الرقبة وحظهما سواء فيخدم هذا شهراو يستغلهالا خرشهرا لانالعبد نمالا يمكن قسمته بالاجزاء فيقسم بالايام وطعامه في مدة الخدمة على صاحب

الخدمةلانه هوالذي ينتفع به دون صاحب الغلة والنفقة على من محصل له المنفعة وفي مدة الغلة على صاحب!!غلة لان منفعته في تلك المدة تحصل له (وأما) الكسوة فعلمهما جميعا لان الكسوة لا تتقدر بهذه المدة لانهاتبة أكثرمن هذه المدة ولا تتجدد الحاجة الهاما نقضاء هذا القدرمن المدة كانتجد دالي الطعام في كل وقت وهما فيه سواء فكانت الكسوةعليهمالهذاالمعني فانجني هذا العبدجنا فقبل لهماافدياه لانمنفعته لهمافيخاطيان بهكمانخاطب بهالم تهن فىالعبدالمرهون فان فدياه كاناعلي حالهماوان أيباالفداء ففدادالو رثة بطلت وصيتهما لانهمالما أيباالفداء فقد رضيا بهلاك الرقبة فبطلحقهما والله تعالى أعملم ولوأوصي لرجل من غلة عبده كلشهر بدرهم ولآخر بثلث ماله ولا مال له غير العبد فان تلث المال بينهما نصفان في قول أي حنيفة رحمه الله تعالى لانه أوصى للموصى له بالغلة جميع الرقبة اذلا يمكن استيفاءذلك من غلته في كل شهر الانحسر الرقبة والمذهب عنداً ني حنيفة رحمه الله تعالى ان الموصم له بأ كثرمن الثلث لا يضرب الابالثلث فالثلث يكون بينهما لكل واحدمنهما السدس ويخرج الحساب من ستة فالثلث وذلك سهمان يكون بينهماسهم لصاحب الثاث يعطى لهمن الرقبة وسهم لصاحب الغلة يستغل وحسبت عليه غلته وينفق عليه منها كل شهر درهما لانه هكذا أوصى وأربعة أسهم من الرقبة للورنة فاذامات الموصى له بالغلة وقديق من الغلة شيءردذلك الىصاحب الرقبة وكذلك ماحبس لهمن ثمن الرقبة يردعلي صاحب الرقبة لانه بطلت وصيته بموته فيرجع ذلك الىصاحب الرقبة وعلى قولهما يقسم الثلث بينهما على أر بعــةصاحب الغلة يضرب بالجميع ثلاثة وصاحب الثلث يضرب بالثلث سهم ولوأوص ارجل بغلة داره ولا خز بعبد ولا خريثوب فيذه المسئلة على وجبين اماأن تخرج هذه الاشياء كلهامن الثلث أولا تخرج من الثلث فان كانت تخرج من الثلث اخد كلواحــدمنهم ماأوصي له بهلانه أوصي بالج يمع والوصــية بغــلة آلدار وصية بحبس رقبتهاعلي مابيناوان كانت لاتخر جمن الثلث لكن الورثة اجاز وافك ذلك وان لمتجز الورثة ضرب كل واحدمنهم بتدرحت هالاان تكون وصية أحدهم تزيد على الثلث فلا يضرب بالزيادة على قول أى حنيفة رحمه الله واذامات صاحب الغلة بطلت وصيته وقسم الثلث بين ما بق منهم لماذكر ناولوأ وصى بغلة داره لرجل و بشكناها لا خر و برقبتها لا تخروهى الثلث فهدمهارجل بعدموت الموصىغرم قيمة ماهدمه من بنائها ثم تبني مساكن كماكانت فتؤاجرو يأخذ غلتهاصاحب الغلةو يسكنهاالآخرلان الوصيةبالغلة والسكني لاتبطل بهدمالدار انميام القيمسةمقام الداركماقلنافي العبدالموصي بخدمته لرجل وبرقبته لأخرا داقتل أن الوصية لاتبطل ويشتري بقيمته عبداً آخر لخدمته وكذاالبستان اذاأ وصي بغلته لرجل وبرقبته لآخر فقطع رجل نخله أو شجره يغرم قيمتها فيشترى بهاا شجارا مثلم افتغرس فاذا أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بغلة داره وقيمة الدارالف درهم ولهالفادرهم سوى ذلك فلصاحب الغلة نصف غلة الدار ولصاحب الثلث نصف الثلث فما بقي من المال والدار خمس ذلك في الدار وأربعة اخماسه في المال (ووجه) ذلك أن يقول ان الوصية بثلث المال وصية مثلث الغلة أيضاً لان الغلة مال الميت يقضى منه ديونه واذا كان كذلك فالدار تخرجمن تلثماله لانقيمة الدارالف درهم وله ألهادرهم سوى ذلك فقدا جتمع في الداروصيتان وصية بجميعها ووصية بثلثها فيجعل الدارعلى ثلاثة ويقسم بينهما على طريق المنازعة وصاحب الثلث لايدعى أكثرمن الثلث وهوسهم واحد والثلثان سهمان لصاحب الغلة وهوصاحب الجيع بلامنازعة لان الوصية بالغلة وصية بجيع الدار على ماذ كرناانه يحبس جميع الدارلاجله واستوت منازعتهمافي سهمواحد وكان ينهمافا نكسرعلي سيهمين فاضرب سهمين في ثلاثة فيصيرستة فصاحب التلث لايدعي أكثرمن سهمين وأربعة أسهم خلت عن دعواه وسلمت لصاحب الجيع وهوصاحب الغلة بلامنازعة واستوت منازعتهما في سهمين فيقسم بيمهما لكل واحدمنهما سهم واداصارت الدار وهىالثلث على ستة والالفان اثناعشر فلصاحب الثلث من ذلك الثلث أربعة أسهم فضمها الىستة تصيرسهام الوصاياعشرة وبملة ذلك ثلاثون فنقول ثلث المال عشرة فنقسمها بينهم لصاحب الغلة خسمة أسهم كلهافي الدار

ولصاحب الثلث خمسة أسهمأر بعة أسهم في الالفين وسهم في الدار فهذا معنى قوله في الاصل لصاحب الغلة نصف غلة الداروذلك خمسة لاناجعلناالدارعلي عشرة ولصاحب الثلث نصف الثلث خمسة أربعة أخماسه في المال وخمس ذلك فىالدار وهذاقول أبى حنيفة رحمهالله تعالى وعلى قولهما تقسم الدارعلى طريق العول فصاحب الجميع يضرب بالجيع وصاحب الثلث يضرب بالثلث ومخرج الثلث ثلاثة فصاحب الجيع يضرب بالجيع ثلاثة وصاحب الثلث يضرب بسهم فاجعل الدارعلي أربعة أسهم واداصارت الدارعلي أربعة أسهم مع العول صاركل الف من الالفين على ثلاثة من غيرعول فالالفان تصيرستة أسهم فللموصى له بالثلث ثلث ذلك وذلك سهمان ضم ذلك الى أربعة أسهم فيصيرستة فاجعل هذاثلث المال والتلثان اثناعشروالجيع تمانية عشر فللموصى له بثلث المال ثلث الالفين وذلك أر بعة أسهممن اثني عشر وذلك ثلثا الثلث لاناجعلنا الثلث على ستة أسهم وأر بعة أسهم من سته ثلثاه وهذا معنى قوله في الاصل وان شأت قلت ثلثاذلك في ثلث المال وقال ايضا ثلاثة في الدارلا نك جعلت الدار على ثلاثة قبل العول وللموصى لهبالثلت سنهمن الداروذلك تلث الدارفان مات صاحب الغلة فلصاحب الثلث ثلث الدار والمال لانه لما مات الموصى له بالغلة بطلت وصيته وصاركانه لم يوصله بشئ واعا أوصى لصاحب الثلث بثلث المال والدارفكون له ذلك وان استحقت الدار بطلت وصية صاحب الغلة وأخبذ صاحب الثلث ثلث المال لانه لا علك استغلالها بعد استحقاقها ولولم يستحق ولكنها انهدمت قيل لصاحب الغلة ابن نصيبك فيها ويبني صاحب الثلث نصيبه والورثة نصبيهم لازذلكمشترك بننهم فيبني كلواحد نصببه وأمهرأبي أزبني إيجيرعلي ذلك لازالا نسان لايجبرعلي اصلاح حقه وإيمنع الا خرأن يبني نصيبه من ذلك ويؤاجره ويسكنه لان الذي امتنع من البناء رضي ببطلان حقه فلا يوجب ذلك بطلان حق صاحبه وليس هـ ذا كالسفل اذا كان لرجل وعلوه لا خر فانهدما وابي صاحب السفل أن يبنى سفله أنه يقال لصاحب العلوان سفله من مالك ثم ان عليه العلو فاذا أراد صاحب السفل أن ينتفع بالسفل فامنعه حتى مدفع المكقيمة السفل لان هناك لا عكن بناء العلوالا بعديناء السفل فكان لصاحب العلوأن ببني سفله حتى يمكنه مناءالعلوعليه فأماههنا فيمكن أن يقسم عرصة الدارفيبني كل واحدمنهم في نصيبه ولوأوصي لرجل بسكني دارهأو بغلتهافادعاهارجلوأقامالبينة أنهالهفشهدالموصىلهبالغلةأوالسكنيأنهأقر بهاللميت لمتحزشهادته لانهيجر بشهادته الى نفسه مغنما لانه لوقبلت شهادته لسلمت له الوصية ولاشهادة لجار المغم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذااذاشهد للميت عمال أو بقتل خطألا تقبل شهادته لانهمهما كثرمال الميت كثرت وصيتة وكان بشهادته جارالمغنم الى نفسه فلاتقبل ولوأوصي لرجسل بثاثغلة بستانه أبدا ولامال لهغيره فقاسم الورمة لبستان فأغل أحد النصيبين ولميعل الاخرفانهم يشتركون فماخر جمن الغلة لان قسمته وقعت باطلة لان الموصى له الغلة لاعلك رقبة البستان والقسمةفهاليس مملك لهباطلة والثمرة غسيرموجودة وانماحدثت بعدذلك وقسمة المعدوم باطلة وللورثة أن ببيعوا للثي البستان فيكون المشتري شريك صاحب الغلة أراد به أنه ببيع تلثي البستان مشاعا لان الثلث مشعول محق صاحب الغلة والورثة ممنوعون عن ذلك الثلث مادام الموصى له حياً فاذا كان هكذا فلا يجوز البيع الافي مقدار نصيهم و روىعن أبى حنيفة رحمه الله تعالى انه قال لا يحبوز بيع نصيبهم لان ذلك ضرر بالموصى له لا نه تنقص الغلة وتعيب ولوأوصي بغلة بسمتانه الذي فيمدارجل وأوصى له بغلته أيضا أبدائهمات الموصى ولامال له غيره والغلة القائمة للحال تساوى مائة درهم والبستان يساوى ثلمائة درهم فللموصى له ثلث الغلة التي فيه وثلث مايخر جمن الغلة فها يستقبل أمدأ لانهأوص لههكذافانهأوصيله بالغلةالقائمة للحال وبالغلةالتي تحدث أبدافيعتبرفي كلواحدمنهما ثلثهولا يسلم اليهكل الغلة القائمـة في الحال وان كان يخر جهن ثلث المال لانه أوصى له أيضاً بثلث مايخر جهن بسـتانه فها يستقبل واذا ضمت تلك الوصية الى هــذه الوصية زادت الوضبة على الثلث ولوأوصى مشرين درهمامن غلته كلسنة

ولوأوصى يعشرين درهمامن غلته كإرسنة لرحل فأغل سنة قلملا وسنة كثيرا فله ثلث الغلة بحسرو ينفق عليه كل سنةمن ذلك عشرون درهمالان الوصية بعشرين درهمامن غلته وصية بجميع الغلة لجوازأن يطول عمره فيستوفي ذلك كله فلذلك جازق ثلثه وتحبس غلته حتى بنفق عليه كل سنة عشرون درهما الى أن يموت ولوأوصي أن سنفق عليه أربعة كل شهرمن عرض ماله وعلى آخر حمسة كل شهر من غلة بستانه ولا مال له غير البستان فتلت غلة البستان بنهما نصفين بباع سدس غلة البستان لكل واحدمنهما فيوقف ثمنه على بدالموصى أوعل بدثقية ان لم يكن هناك وصى وينفق على كلواحد منهما كماسمي وكذلك الوصية بإنفاق درهم ولاعـبرة بالاقل والاكثر لجوأزأن يعيش صاحبالاقلأ كثرمما يعيش صاحبالا كثرفيباع سدسالفلة لكلواحدمنهماو يوقف ثمنهو ينفق على كل واحدمنهماماسمىلهلانهأوصى لاحدهماأن ينفق عليهمن عرض ماله والبستان مالهولا يسلم المال المهما بل يوضع على يدالموصى فان لم يكن له وصى فالقاضى يضعه على يد تقة عدل لانه أمر بالا نفاق عليهما ولم يوض مدفع المال اليهما فانما تاوقد بقي شئ من المال ردعلي و رثة الموصى لان الوصية قد بطلت عوته فيعود الى الورثة وكذلك لوقال بنفق على فلان أر بعة وعلى فلان وفلان خمسة حبس السدس على المنفر دوالسدس الآخر على المجموعين في النفقة لأنه أضافالار بعةالى شخص واحد وأضاف الحسمة الى شخصين لانه جمعهما في الوصية فصاركانه أوصى بان ينفق على فلان أر بعــة وعلى فلان خمســةلذلك يقسم الثلث بينهمســدس يوقف للمنفر دوســدس للمجموعين ولو أوصى بغلة بستانه لرجل وينصف غلتمه لاكر وهوثلثما لهقسم ثلث الغملة بينهما نصفين كل سينةلان الوصية بالزيادة على الثلث لاتحو ز فيصير كانه أوصى لكل واحدمنهما بالثلث فيكون الثلث بنهما لاستوائهما ولوكان البستان يخر جمن تلثماله فانه يتسم غـــلة البســـتان بينهما على طريق المنازعة على قول أبى حنيفـــةرضي اللهعنه لانصاحب النصف لايدعي الاالنصف فالنصف خلاعن دعواه فسلم لصاحب الجيع بلامنازعة والنصف الا خراستوت منازعتهمافيه فيقسم بينهما نصفين فيحتاج الىحساب له نصف ولنصفه نصف وذلك أر بعه فصاحب النصف لايدعى أكثرمن سهمين فسهمان خلياعن دعواه سلمالصاحب الجيع بلامنازعة وسهمان آخران استوت منازعتهما فيهما فيهما فيقسم بينهما لكل واحدمنهما سدهم فصار لصاحب الجيع تسلانة أسمهم ولصاحب النصف سمهم وعلى قولهما يقسم على طريق العول فصاحب الجيع بضرب بالجيع وصاحب النصف يضرب بالنصف والحساب الذى له نصف سهمان فصاحب الجيع يضرب بسهمين وصاحبالنصف يضرب بسهم واحد فيقسم بينهسما أئلا ثاسهسمان لصاحب الجعوسهم لصاحب النصف ولوأوص لرجل بغلة بستانه وقيمته ألف درهم ولا خربقيمة عبده وقيمتسه حمسمائة ولهسروي ذلك تلهائة فالثلث بينهما على أحدعشرسهما في قول أي حنيفة رضى الله عنمه لصاحب العبد حمسة أسمهم في العبد ولصاحبالبستان ستةأسهم في غلته لان حميع ماله ألف درهم وثما بمائة درهم والثلث من ذلك ســـتمائة و وصـــية صاحبالبستان ألف درهم وذلك أكثرمن الثلث ومن مذهب أبي حنيفة رحمه الله ان الموصى له بأكثر من الثلث لا يضرب الا بالثلث فاطرح مازاد على سبةائة لان ذلك زيادة على الثلث فصلحب الستان يضرب بستائة وصاحب العبديصرف بخسمائه فاجعل ثلث المال وهوستائة على أحدعثه سيمالصاحب البستان سيتة أسهم ولصاحب العبدخمسة أسهم فمأصاب صاحب البستان كان في البستان في غلته وما أصاب صاحب العسيد كان في العبد وهذا قول أبي حنيقة رضي الله عنه وعلى قولهما صاحب البسستان يضرب بحميه عالبسستان وهوالف وصاحب العبد بخمسمائة فيقسم ثلث المال بينهما أثلاثاعلى طريق العول ولوأوصي لرجل بغلة آرضه وليس فيهاشل ولاشجر ولامال لهغيرها فانهأ تؤاجر فتكون تلك الغلة لهولوكان فهاشجر اعطى ثلث مايخر جمنهالان اسم الغلة يقع على الثمرة وعلى الاجرة فان كان فيها ثمر انصرفت الوصية الى ما يخرج منها لان الغلة في الحقيقة آسم لما يخرج اذا كان

في الارض أشجار وازلم يكن فيهاشجر فالوصية بالغلة وصية بالدراهم والدنانير وذلك هي الاجرة فان قبل اذالم يكن فىالارض شجر فينبغى اننزرعها فيستوفى زرعها فالجواب انهلو زرع لحصل لهملك الخارج سذره والموصى به غلةأرضه لاغلة بدرهولوأوصي لرجل بغلةأرضه ولآخر برقبتهاوهي تخرجمن الثلث فباعهاصاحب الرقبة وسسلم صاحبالغلةالمبيعجاز وبطلت وصيةصاحب الغلة ولاحق لهفى الثمن أماجوازالوصية بالغلة فلماذكرنافها تقــدم وأماجواز سيع الرقبةمن صاحبهااذا سلم صاحب الفلة المبيع فلان ملك الرقبة لصاحب الرقبة وانه يقتضي النفاذ الأ ان حق صاحب الغلة متعلق به فاذا أجاز فقد رضي بإيطال حقه فزال الما نع فنفذو بطلت وصية صاحب الغلة لانه انما اوصى له بالغلة في ماك الموصى له بالرقبة وقد زال ملكه عن الرقبة ولاحق له في الثمن لان الثمن بدل الرقب ة ولا ملك له في الرقية ولو أوصى له بغلة بستانه فأغل البستان سنتين قيل موت الموصى نُم مات الموضى لم يكن للموصى لهمن تلك الغلة شي انماله الغلة التي فيه يوم يموت لماذكر ناان الوصية ايجاب الملك عند الموت فتكون له الثمرة التي فيسه يوم الموت وما بحدث بعدالموت لاما كانقبل الموت فان اشترى الموصى له البستان من الورثة بعدموته جاز الشراء وبطلت الوصية لانهماك المين مالشه اءفاستغنى علكهاعن الوصية كمن استعار شيأتم اشتراءانه تبطل الاعارة وكمزيز وج أمة انسان ثماشتراها يبطل النكاح لماقلنا كذاهذا وكذلك لوأعطوه شيأعلى ان يبرأمن الغلة وكذلك سكني الدار وخدمة العبداذاصالحوه منه على شيء حاز وتبطل الوصبة لان له حقاوقد أسقط حقه بعوض فجاز كالخلع والطلاق على مال والله سيحانه وتعالى أعلم ( وأما ) الوصية بأم متعلق بالمال فالوصية بالعتق والوصيبة بالاعتاق والوصية بالا نفاق والوصية بالقرب من الفرا نُض والواجبات والنوافل (أما) الوصية بالعتق فحكما ثبوت العتق بعدموت الموصى بلا فصل كااذاقال وهوم يض أوصحيح أنتحر بعدموني أوقال ديرتك أوأنت مديراوان متمن مرضى هذا أوفي سفرى هذافأ نتحرفمات من مرضه ذلك أوسفره ذلك يعتق من غيرالحاجة الىاعتاق أحدلان معني ذلك أنتحر بعدموتىأو بعدموتىمنهذا المرضأوفي هذاالسفرو يعتبرفى ذلك كلهالثلث فانكان العبديخر جكلهمن ثلثماله يعتق كله وان لميخر جكله يعتق منه بقدر مايخر جمن الثلث وان لم يكن له مال سواه يعتق ثلثه و يسعى في الثلثين للو رثة لا زهذا كله وصبة فلا تنفذ فها زادعلي الثلث الاماحازة الورثة على ما بينافها تقدم ( وأما ) الوصية بالاعتاق فحكمها وجوبالاعتاق بعدموتالموصي ولايعتقمن غيراعتاق من الوآرث أوالوصي أوالقاضي والاصل فيهان كلعتق تأخرعن موت الموصى ولوبساعة لايثبت ولايعتق من غيراعتاق كااذاقال هوحر بعدموني بساعة أو بأقل أوبأكثر لازغرض الموصى هوعتق العبد بعدالموت والعتق لايدله من الاعتاق ولا يمكن جعل الموصى معتقا بعدالموت فكان أمرابالاعتاق دلالة فبعتق الوارث أوالوصي أوالقاضي ﴿ وأَمَا ﴾ الوصية باعتاق نسمة وهي ان يوصي بان يشتري رقبة فتعتق عنه والنسمة اسم لرقبة تشترى للعتق فحكمها حكم وجوب الشراء والاعتاق يعتبر من الثلث ولوأوصى أن يعتق عنه نسمة عائة درهم فلم يبلغ ثلث ماله مائة درهم لم يعتق عنه عند أبي حنيفة وعندهما يعتق عنه بالثلث ولوأوصى الن يحج ٤ عَلْمُةُ وَثَلَثُ مَا لَهُ لَا يَدِلْغُمَا تَهُ فَانْهُ يَحِجُ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ يَبْلُغُ بِالأجْمَاعُ (وجه) قولهما ان تنفيذا لوصية واجب ما أمكن والتقدير بالمائةلا يقتضي التنفيذلانه يحتمل انداعاقد رظنامنه انتثلث ماله يبلغ ذلك أو رجاءاجازةالو رثة فاذالم يبلغ ذلك أولم تجزالو رثة يجبب تنفيذها فهادون ذلك كإفي الوصية بالحج ولاى حنيفة رضي الله عنه انه أوصى بعتق عبد يشترى عائةدرهم فلونفذ ناالوصية في عبد يشترى محمسين كان ذلك تنعيذ الوصية لغيرمن أوصر الدوهذ الان الوصية للعبدفي الحقيقة فهوالموصى له وقدجعل الوصية بعبدموصوف بانه يشتري عائة والمشترى بدون المائة غيرالمشتري عائة مفلا يمكن تنفيذالوصيةله بخلاف الوصية بالحج فانهاوصية بالحج فانهاوصول الى البيت وانه يحصل بالحج عنهمن حيث يبلغ الثلث وعلى هذا اذا أوصي أن يعتق عنه نسمة بجميع ماله فلم تجزذ لك الو رثة لم يشتر به شي والوصية باطلة في قول أبي حنيفة رحمه الله وحندهما يشترى بالثلث وهذا بناء على المسئلة الاولى وقدذ كرناوجــه القولين والله الموفق ( وأما ) الوصيية بالانفاق على فلان وأوصى بالقرب فحكمها وجوب فعل مادخل تحت الوصية لآنه هكذا أوصى وُ يعتــبر

ذلك كلهمن الثلث واللمسبحانه وتعالى أعلم

ع فصل عج وأما بيان ما تبطل به الوصية فالوصية تبطل بالنص على الا بطال و بدلالة الا بطال و بالضر ورة (أما) النص فنحوان يقول أبطلت الوصية التي أوصبتها لفلان أوفسختها أونقضتها فتبطل الاالتدبير خاصية فانه لايبطل بالتنصيص على الأبطال مطلقا كان التدبيرأ ومتيدا الاان المقيدمنه يبطل منه مدلالة الابطال بالتمليك على ماذكرنا وكذا اذاقال رجمت لان الرجوع عن الوصية ابطال لها في الحتيقة ( وأمَّا ) الدلالة والضرو رة فعلى تحوماذ كرنا فى الرجو عوقدد كرناما يكون رجوعاعن الوصية ومالا يكون فها تقدم وتبطل بجنون الموصى جنونا مطبقالان الوصية عقد جائز كالوكالة فيكون لبقائه حكم الانشاء كالوكالة فتعتبر أهلية العتدالي وقت الموت كما تعتبرأهلية الامر في اب الوكالة والجنون المطبق هوان يمتدشهرا عند أي يوسف وعند محمد سنة وقدد كرنادلك في كتاب الوكالة ولوأغمى عليه لاتبطل لان الاغماءلايزيل العقل ولهذا لمتبطل الوكالة بالاغماء وتبطل بموت الموصى له قبل موت الموصى لان العقد وقع له لالفيره فلا يمكن ابقاؤه غلى غيره وتبطل بمسلاك الموصى به ادا كان عينامشارا اليهالبطلان محلالوصية أعنى تحلحكه ويستحيل ببوت حكم التصرف أو بقاؤه بدون وجود محله أو بقائه كالوأوصي بهذه الجارية أو بهذه الشأة فهلكت الجارية والشاة وهل تبطل الوصية باستثناءكل الموصى به في كالاممتصل اختلف فيه قال أبوحنيفة وأبو بوسق رحهما اللهلا تبطل و يبطل الاستثناء وللموصى لهجميع ما أوصى له به وقال محمدر حمله الله يصحالاستثناءوتبطل الوصيةولاخلاف في ان استثناءالكل من الكل فياب الاقرار باطل ويلزم المقرجميع ماأقر به (وجه) قوله ان الاستثناءهم نارجوع عما أوصى به والوصية محتملة للرجوع فيحمل على الرجوع وبهذا فارقت الأقرارلان الاقرار بالمال ممالا يحتمل الرجوع فيبطل الاستثناءو ستى المقربه على حاله ولهماان هذاليس باستثناء ولارجوع فيبطل الاستثناء رأساوتبق الوصية صحيحة وبيان ذلك ان الاستثناء تكلم بالباقي بعدالثنيا واستخراج بعض الجه لة الملفوظة ولا يوجد ذلك في استثناء الكل من الكل والرجوع فسخ الوصية وابطالها ولا يتصور ذلك فىالكلام المتصَل ولهـ ذاشر طنا لجواز النسخ في الاحكام الشرعيـ ة أنَّ يعَكُون النص الناسخ مـ تراخيا عن المنسوخ والله تعالى أعلم

﴿ كتابُ القرض ﴾

الكلام فيه يقع في مواضع في بيان ركن القرض و في بيان شرائط الركن و في بيان حكم القرض (أما) ركنه فهو الانجاب والقبول و الانجاب قول المقرض أقرضتك هذا الشيئ أو خذه خذا الشيئ قرضاً و نحوذلك والقبول هوان يقول المستقرض استقرضتاً وقبلت أو رضيت أو ما يجرى هذا المجرى وهذا قول محمد رحمه الله وهوا حدى الروايتين عن أبي يوسف وروى عن أبي يوسف أخرى ان الركن فيه الايجاب (وأما) القبول فليس بركن حتى لوحلف لا يقرض فلانا فاقرضه و لم يقبل المحنث عند محمد وهوا حدى الروايتين عن أبي يوسف و في رواية أخرى يحنث (وجه) هذه الرواية ان الاقراض اعارة لما لذكر والقبول ليس بركن في الاعارة (وجه) قول محمد ان الواجب في ذمة المستقرض مثل المستقرض فلهذا اختص جوازه عاله مثل فاشبه البيع فكان القبول ركنا فيسه كما في البيع وروى عن أبي يوسف في من حلف لا يستقرض من فلان فاستقرض منه فلم يقرضه انه يحنث لان شرط الحنث هو الاستقراض وهو طلب القرض كالاستيام في البيع وهو طلب البيع فاذا استقرض فقد طلب القرض فوجد شرط الحنث في حنث والله تعالى أعلم

ه فصل فصل وأما الشرائط فانواع بعضها يرجع الى المقرض و بعضها يرجع الى المقرض و بعضها يرجع الى نفس القرض (أما) الذى يرجع الى المقرض فهوأ هليته للتبرع فلا يملكه من لا يملك التبرع من الاب والوصى والصبى والعبد المأذون والمكانب لان القرض للمال تبرع ألا ترى انه لا يقابله عوض للحال فكان تبرعاللحال فلا يجوز الاممن يجوز منه التبرع وهؤلاء ليسوامن أهل التبرع فلا يملكون القرض (وأما) الذى يرجع الى المقرض فنها

القبض لان القرض هوالقطع في اللغة سمى هذا العقد قرضاً لما فيه من قطع طائفة من مإله وذلك بالتسليم إلى المستقرض فكانمأ خذالا سنم هليلاعلي اعتبارهذا الشرط ومنها أزيكون مماله مثل كالمكبلات والموزونات والعد ديات المتقارية فلانجوزقرض مالامثل لدمن المذروعات والمعدودات المتقارية لايه لاسهل إلى إيحاب ردالعس ولاالي ايجاب ردالقيمة لانه يؤدى الى المنازعة لاختلاف القيمة باختلاف تقويم المقومين فتعين أزيكون الواجب فيهرد المثل فيختص جوازه بمالهمثل ولابحو زالة, ض في الجيزلا و زناولاعدداً عندأ بي حنيفة وأبي بوسف رحمهاالله وقال محمد يحبوزعددأ وماقالاههوالقياس لتفاوت فاحش بين خبزوخنزلاختلافالعجن والنضج والخفة والثقل في الوزنوالصغر والكبرفىالعددولهــذالميحزالســلمفيهبالاجمـاعفالقرضأولى لانالسلمأوسنعجوازأمنالقرض والقرض أضيق منه ألاترى انه بجوزالسلم في الثياب ولابجو زالقرض فها فلهالم بجز السلم فيه فلان لا بجوز القرض أولى الاان محمدر حمه التماستحسن في جوازه عدداً لعرف الناس وعادتهم في ذلك وترك القياس لتعامل الناس فيه هكذا روى عن ابراهم النخعي رحمه الله انه جوز ذلك فانه روى انه سئل عن أهل ببت يتمرضون الرغيف فيأخه ذون أصغرأوكبرفقال لابأسىه ويجوزالفرض فيالفلوس لانهامن العدديات المتقاربة كالجوز والبيض ولواستقرض فلوساف كسدت فعليه مثلها عندأ بي حنيفة رضى الله عنه وعندأ بي يوسف ومحدر حمهما الله عليه قيمتها (وجمه) قولهما أنالواجب فيابالقرضرد مثل المقبوض وقدعجز عنذلك لان المقبوض كانثمنا وقدبطأت الثمنية مال كساد فعجزعن ردالثل فلزمه ردالقيمة كالواستقرض رطبافا نقطع عن أيدى الناس أنه يلزمه قيمته لماقلنا كذا هذاولا بي حنيفة ان ردانثل كان واجباً والفائت الكسادليس الاوصف الثمنية وهذاوصف لا تعلق لجوازالقرض به ألاتري انه يحو زاستقراصه بعدالكسادا بتداءوان خرجمن كونه نمنافلان يجوز بقاءالقرض فيمه أولى لان البقاءأسهل وكذلك الجواب في الدراهم التي يغلب عليها الغش لآنها في حكم الفلوس وروى عن أبي يوسف انه أذكر استقراض الدراهم المكحلة والمزيفة وكرها نفاقهاوان كانت تنفق بين الناس لمافي ذلك من ضرورات العامة واذا نهي عنهاوكسدت فهي عنزلة الفلوس اذا كسدت ولوكان لدعلي رجل دراهم جياد فأخذمنه مزيفة أومكحلة أوزيوفاأو نهرجة أوستوقة جاز في الحكم لانه يجوز بدون حقه فكان كالحط عن حقه الاا نه يكره له ان يرضي به وان ينفقه وأن بين. وقتالا نفاقلا يخلوعن ضررالعامة بالتلبيس والتدليس قال أبوىوسف كلشي من ذلك لايجوز بين الناس فانه ينبغي أن يقطع و يعاقب صاحبهاذا أنفقه وهو يعرفه وهذا الذى ذكره احتساب حسن فى الشريعة ولوَاستقرض دراهم تحارية فالتقيافي بلد لايقدرفيه على التجارية فانكانت تنفق في ذلك البلد فصاحب الحق بالخياران شاءا نتظرمكان الاداءوانشاءأجلهقدرالمسافةذآهباوجائيأ واستوثق منه بكفيل وانشاءأخذالقيمة لانهااذا كانت نافقة لمتتغير بقيت في الذمة كما كانت وكان له الخيار ان شاء لم يرض بالتأخير وأخسذ القيمة لما في التأخير من تأخير حقه وفيه ضرر بهكمن علميه الرحاب اذا انقطع عن أيدى الناس أنه يتخيرصا حبسه بين التربص والانتظار لوقت الادراك وبين أخذ القيمة لماقالوا كذاهذا وآن كانلاينفق في ذلك البلد فعليه قيمتها والله تعالى أعلم (وأما)الذي يرجع الى نفس القرض فهوانلا يكون فيهجرمنفعة فانكان إيجز نحومااذا أقرضه دراهم غلة على أن يردعليه هجاحا أوأقرضه وشرط شرطأله فيهمنفعة لماروىعنرسولاللهصلى اللهعليه وسلمانه نهيعن قرض جرنفعأ ولانالز يادةالمشروطة تشبه الر بالانها فضل لا يقابله عوض والتحرزعن حقيقة الرباوعن شهة الرباواجب هذا اذا كانت الزيادة مشروطة في القرض فامااذا كانت غيرمشروطة فيهولكن المتقرض أعطاه أجودهما فلا بأس بذلك لان الربااسم لزيادة مشروطة في العقد ولم توجد بل هـ ذامن باب حسن القضاء وانه أمر مندوب اليه قال الني عليه السلام خيار الناس أحسنهم قضاءوقال النبي عليه الصلاة والسلام عندقضاء دن لزمه للوازن زن وأرجح وعلى هذانخر جمسئلة السفانج التي يتعامل بهاالتجارانها مكروهةلان التأجر يننفع اباسقاط خطرالطريق فتشبه قرضاجر هعافان قيل اليس انهروي عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما انه كان يُستقرض بالمدينة على أن يردبالكوفة وهــذا انتفاع بالقرض باسقاط

خطرالطريق فالجواب أنذلك محمول على أن السفتجة لم تكن مشروطة في القرض مطلقاً ثم تكون السفتجة وذلك مما لابأس بهعلى مابينا والله تعالى أعلم والاجل لايلزم في القرض سواء كان مشروطاً في العقد أومتاً خراً عنه نخلاف سائرالديون والفرقمن وجهين أحدهما أنالقرض تبرمع ألايرىأ نهلايقا بله عوض للحاله وكذا لايملكهمن لا علك التبرع فلولزم فيه الاجل بيق تبرعا فيتغير المشروط بخلاف الديون والثاني أن القرض يساك بهمساك العاربة والاجسل لآيلزم فىالعوارى والدليسل على أنه يسلك بهمسلك العارية أن لا يخلواما ان يسلك بهمسلك المبادلة وهي عليك الشئ بمثله أو يسلك بهمسلك العاربة لاسبيل الى الاول لانه تمليك العين بمثله نسيئة وهذا لا يحبوز فتعين أن يكون عارية فجعل التقدير كان المستقرض انتفع بالعين مدة ثم ردعين ماقبض وان كان ير ديداد في الحقيقة وجعل رديدل العين بمنزلة ردالعين بخلاف سائر الديون وقديلز مالاجل في القرض بحال بان يوصى بان يقرض من ماله بعدمو ته فلانا ألف درهمالى سنةفانه ينفذوصيته ويقرض من ماله كماأم وليس لورثته أن يطالبواقبل السنة والله تعالى أعلم ﴿ فَصَلَ ﴾ وأماحكمالقرض فهوثبوت الملك للمستقرض في المقرض للحال وثبومت مثله في ذمة المستقرض للمقسرض للحال وهمذاجواب ظاهرالرواية وروىعن أي يوسيف فيالنه وادرلا علك القرض بالقبض مالم يستهاك حتى لوأقرض كرآمن طعام وقبضه المستقرض ثمانه اشترى الكرالذي عليسه بمائة درهم جازالبيم وعلى رواية أى يوسفكا يجوزلان المقرض باع المستقرض الكرالذي عليه وليس عليه الكرفكان هذا بيع المعدوم فلم يجزكا لوباعهالكرالذي فيهذا البيت وليسرفي البيت كر وجازفي ظاهرالروا يةلانه بإعمافي ذمته فصاركما اذاباعه الكرالذى فالبيت وفى البيت كر وكذلك لو كان الكر المقرض قائماً في يد الستقرض كان المستقرض بالخياران شاءدفع اليه هذاالكروان شاءدفع اليهكرا آخر ولوأراد المقرض أن يأخذهذاالكرمن المستقرض وأراد المستقرض أن ينعهمن ذلك ويعطيه كراً آخرمثله له ذلك في ظاهر الرواية وعلى ماروى عن أي يوسف رجمه الله في النوادران لاخيار للمستقرض ويجبرعلى دفع ذلك الكراذ اطالب به المقرض وعلى هذا فروع ذكرت في الجامع الكبير (وجه) رواية أى يوسف ان الاقراض اعارة بدليل انه لا يلزم فيه الاجل ولوكان معا وضة للزم كما في سائر المعاوضات وكذا لايملكه الابوالوصي والعبدالمأذون والمكاتب وهؤلاءلا يملكون المعاوضات وكذا اقراض الدراهم والدنانير لايبطل بالافتراق قبل قبض البدلين وان كان مبادلة لبطل لانه صرف والصرف يبطل بالافتراق قبل قبض البدلين وكذا اقراض المكيل لايبطل بالافتراق ولوكان مبادلة لبطل لان بيع المكيل يمكيل مثله في الذمة لا يجوز فتبت بهذه الدلائل ان الاقراض اعارة فبقي العين على حكم ملك المقرض (وجه) ظاهر الرواية أن المستقرض ينفس القيض صار بسبيل من التصرف في القرض من غيراذن المقرض بيعاوهبة وصدقة وسائر التصرفات واذا تصرف نفذ تصرفه ولا يتوقف على اجازة المقرض وهمذه أمارات الملك وكذامأ خمذالاسم دليل عليه فان القرض قطع في اللغة فيدل على ا نقطاع ملك المقرض بنفس التسليم (وأما) قوله اعارة والاعارة عليك المنفعة لا تمليك العين فنعم لكن مالا يمكن الانتفاع بهمع بقاءعين بقيام عينهمقام المنفعة صارقبض العسين قائمامقام قبض المنفعة والمنفعة في بأب الاعارة تملك بالقبض لانهاتبرع بتمليك المنفعة فكذاما هوملحق بهاوهوالعين والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب واليه المرجع والمآب ﴿ نصماوجد في الاصل المطبوع عليه ﴾

وقع تمام النصف الاخيرمن كتاب البدائع في ترتيب الشرائع للكاساني تف مده الله تعالى بالرحمة والرضوان على مدهب الامام أبي حنيفة رضى الله عنه الحمد لله الذي وهب التوفيق لا تمام النصف من كتابة الكتاب والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد خيرمن نطق بالصواب وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الى يوم الحساب على يدأ ضعف العباد الفقير الحقير المعترف بالذنب والتقصير الراجي رحمة الله البارى عبد الله بن المرحوم الحاج عبد الرحم المدعو باللبقى غفر الله له ولوالده ولاخوانه في خمسة أيام خلت من ذي الحجة سنة ١٧٠٠

## ﴿ يقول المتوسل بصالح السلف . مصححه الفقير عبد الجواد خلف ﴾

## ﴿ بسماللهالرحمنالرحيم ﴾

حمداً لمن أبرز ( بدائع الصنائع ) من حيز العدم وهدى الى (تربيب الشرائع) بماعم بالفلم وشكر الما أسدى من جزيل النعماء وجليل العطايا والا لاء وصلاة يتدفق بالرحمات المقرونة بالتعظيم ودقها وتحيات يتألق بالبركات المصحو بة بالتكر بمرقها على من أنزل عليه القرآن هدى للناس و بينات من الهدى والفرقان فيين للناس ما نزل اليهم وأرشده الى ما يجب عليهم بأدلة أعجزت البلغاء وأفحمت الفصحاء فتبدلت بنور الهدايه ظلمة الغوايه سيدنا محمد الصادق الامين القائل من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وعلى آله حماة السنه وحملة الاسنه فو بعد في فلما كان علم الفقه من أجل العلوم الشرعيه بعد كتاب الله تعالى والسنة النبويه اذبه معرفة الحلال والحرام وتصحيح العبادة و بيان الاحكام وكان من أعظم ما ألف فيه من الكتب الوحيده بل الدرة اليتيمة والحرام وتصحيح العبادة و بيان الاحكام وكان من أعظم ما ألف فيه من الكتب الوحيده بل الدرة اليتيمة الفريده الكتاب الجليل والسنة الذي ليس له في با به مثيل المسمى فر ببدائع الصنائع في ترتيب الشرائع في وتالله انه المناس كريم ومؤلف في بل هوروضة علم نطقت بيننا بالحق ودوحة فضل لا يعرف قدرها الا القليل من الحلق فلما من العالى والملال فسلم \* لاناس رأوه بالا بصار

فلقدأتى في أسلو به الغريب بالعجب العجيب وبالجلمة فهوالمليحة الحسناء الغي عن الاطراء والثناء والثناء واني وان وان وان أكثرت فيه مدائحي \* فأكثر مماقلت ما أنا تارك

وكيفلا يكونكذلك ان لم يكن فوق ذلك وناسج برده وناظم عقده إمام البلغاء والفصحاء الماتب علك العلماء الذي لا يدانيـ ه في ميدان التحقيق مدانى المولى المحقق عسلاء الدين أبى بكر بن مسعود الكاسانى المتوفى سنة ٨٨٥ هجرية

لله در مؤلف \* جمع الطرائف واللطائف يسمى كمبة فضله \* من كل فح كل طائف وكان من نعم الله الجسام التي لا تحيط بوصفها الا قلام تسهيل السبيل الى طبع هذا المطبوع الجليل فقد قام بهذا العمل المبرور والسمى المشكور كل من ذوى الهمم العلية والا خلاق المرضية سعادة الا في محمد أسمد بالساح ابرى زاده وفضيلة الاكرم الحاج مراد أفندى جابرى زاده بلفهما الله الحسنى وزياده وشاركهما في هذا الصنع الوجيه المعيد أحمد ناحى الجالى والسيد محمد أمين الحائجي الكتبى وآخيه وفقهم الله الكريم المنائل وجراء الاحسان وكان هذا الطبع الحسن الجيل والصنع الفائق الجليل والمطفة الجالية العامره ذات الاستعدادات التامة الباهره الكائن مركزها بعطفة الترى بحارة الروم بمصر القاهره ادارة محمد أمين الحائجي وشركائه مواحد عارف في أسبع الله على الجيم جزيل المنن وأحمد عارف في أسبع الله على الجيم جزيل المنن المجسرة النبوية

## ( فهرست الجزء السابع من كتاب يدائع الصنّائع في ترتيب الشرائع )

ه، فصل وأماالذي يرجع الى المفذوف فيه جء فصل وأماالذي يرجعاني نفسالقذف ٤٦ فصل وأماسان ما تظهر به الحدود عندالقاضي ٤٥ فصل وأمابيان من يمك الحكومة ومن لا يملكها ه، فصلوأماصفات الحدود الح ٨٥ فعمل وأما بيان مقدار الواجب منها ٨٥ فصلوأماشرائط جوازاقامتها ٧٦ فصلوأماسيان مايسقط الحد بعدوجو به فأنواع ٣٧ فصلوأماحكمالمحدود ٣٧ فصلوأماالتعز يرفالكلامفيه في مواضع ٣٣ فصلوأماشرطوجو به فالعقل فقط ج و فصل وأماقدرالتعز يرالح ع. فصل وأماصفته فله صفات ه، فصل وأمابيان ما يظهر بة ٥٠ ﴿ كتاب السرقة ﴾ ه، فصَّل وأماركن السرقة فهوالح ٦٦ فصل وأماالشرائط بعضها ترجع الى السارق الخ ٧٧ فصلوأمامايرجعالىالمشروق فأنواع فصل وأماالذي يرجع الى المسروق منه فهوالح فصلواماالذي يرجعالي المسروق فيهالخ ٨٠ فصل وأماسان ماتظهر مهالسرقة عندالقاضي ۸۱ فصلوأماحكماالسرقة فحكمان ٨٤ ﴿ كتاب قطاع الطريق، ۹. فصلأماركنه فهوالخر وجعلى المارة الخ فصلوأماالشرائط فأنواع فصلوأماالذي يرجعالىالمقطوع عليه فنوعان 41 فصلوأماالذي يرجع اليهما جميعاً فواحد 91 فصل واماالذي يرجع الى القطوع لهالج 94 فصل وأماالذي يرجع الى المقطوع فيه فنوعان 94 فصلوأمابيانما يظهر بهالقطع عندالقاضي 94 فصلوأماحكم قطعالطريق فللهحكان ۹۳ فصل وأماصفات هذا الحكم فأنواع

صحيفة ﴿ كتاب آداب القاضي ﴿ مطلب وأمامن يصلح للقضاء فصل وأمامن يفترض عليه قبول القضاء فصل وأماشرائطالقضاءفأ نواعأر بعة فصل وأما آدابالقضاء فكشبرة ١٤ فصل وأماما ينفذمن القضاياو ما ينقض منها ه، فصبل وأماما بحل القضاء ومالا يحل ١٦ فصل وأمابيانحكمخطأالقاضى فىالقضاء ١٦ فصلوأما يبان مابحر جبه القاضي عن القضاء ١٧ ﴿ كتاب القسمة ﴾ ١٧ فصُلوأُمابيان القسمة لغة وشرعا ١٨ فصل وأماشرائط جواز القسمة فأنواع ١٩ فصلُ وأماالذَّى يرجعُ الى المقسوم له فانواع ٤٧ فصل وأماالذي يرجع الى المقسوم فواحد ٢٦ فصل واماصفات القسمة فأنواع ٧٨ فصل وامابيان حكمالقسمة ". ٣ فصل واماسان ما يوجب نقض القسمة ٣٦ فصلوأماقسمةالمنافعالح ٣٢ فصلوامابيان محل المهايئات الح ٣٢ فصل واماصفة المهايئات فهي الح ٣٧ فصل وأمابيان ما علك كل واحدمنهما الح ٣٧ ﴿ كتاب الحدود ﴾ ٣٣ فصُلوأمابيانأسبابوجوبها ٣٨ فصل وأماالاحصان فنوعان ٣٩ فصلوأ أماحد الشرب فسبب وجوبه الح ٣٥ فصلوأماشرائطوجو بهافأربعة . ٤ فصل واماحدالقذف الح . ٤ فصلُ وأماشرائط وجو به فأنواع . ٤ فصلواما الذي يرجع الى المقدوف فشيئان ٢٢ فصلوأماالذي يرجع اليهماجميعاً فواحد

٤٢ فصل وأماالذي يرجع الى المقذوف به فنوعان

| مطلب وأمابيان مابحوزالانتفاع بهمن الغنائم وما                      | ١٢٣   | ,                                                                      | الحيفه |
|--------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|--------|
| لايحوز.                                                            |       | فصل وأمااقامةهذا الحكم فنقولالخ                                        | ٩٥     |
| مطلب وأمابيان من ينتفع بالغنائم                                    | ۱۲٤   | فصل وأمابيان من يقيم هذا الحكماكم                                      | ٩٦     |
| مطلب في بيان مقدار الآستحقاق وحال المستحق                          |       |                                                                        | 97     |
| فصل وأمابيان حكم الاستيسلاءمن الكفرة على                           | 144   | فصلواماحكم سقوط الحدبعد الوجوب                                         | 47     |
| اموال المسلمين الح                                                 |       | فصل وأماالحكم الذى يتعلق بالمال الح                                    | ٩٧     |
| مطلب وأمابيان كيفية الحكماط                                        |       | مركتاب السيرك وهوالجهاد                                                | ٩٧     |
| فصلوأما بيان الاحكام التيتختلف باختلاف                             | ۱۳.   | فصل وأماسان كيفية فرضية الجهاد                                         | ٩٨     |
| الدارين الح                                                        |       | فصل وامابيان من يفترض عليه                                             | ٩٨     |
| فصلوأما الاحكامالستى تختلف باخسلاف                                 |       | فصل وامابيان مايندب اليه الامام عند السرية                             | ٩٩     |
| الدارين فانواع                                                     |       | فصل وأمابيان ما يحب على الغزاة                                         | 1      |
| فصل وأما بيان احكام المرتدين الح                                   |       | فصل وأمابيان من بحل قتله ومن لا بحل                                    | 1.1    |
|                                                                    |       | فصل وآماسان من يسعّر كەفى دارالحربومن <br>ا                            | 1.4    |
| فصلوأمابيان أحكامالبغاة والكلامفيه                                 | ١٤٠   | لايسع<br>خا أدان اك ما ادا ادا                                         |        |
|                                                                    |       | فصــــلوأمابيان،ما يكره-هـــلهالى دارالحربوما<br>لا يكره               | 1.1    |
| فصل واماحكم الغصب فحكان                                            |       |                                                                        | []     |
|                                                                    |       | فصل وأماليان ما يعترض من الاسباب المحرمـــة'<br>التعال فأنداء تلاثة    | - 11   |
| فصل وأمامسائل الاتلاف فالكلام فيهاالخ                              | ۱٦٤   |                                                                        | !      |
| فصل وأماشرائط وجوب ضمان المتلف الح                                 |       | 1                                                                      | l i    |
| ﷺ کتابالحجروالحبس﴾<br>فعرا في إن حکالح                             |       | مطلب وأماالنوغ الثانى وهوالامان فنوعان أيضاً                           | 11     |
| قصل فی بیان ما یرفع انجر<br>فصل فی بیان ما یرفع انجر               |       |                                                                        | i i    |
| II — — ,                                                           |       | مطلبواماحكمالموادعةفهوائح<br>مطلبوأماالامانالمؤ بدفهوالمسمى بعقدالذمسة |        |
| مصببواها عبس فعلى توطيق فصل في بيان ما يمنع الحبوس عنه وما لا يمنع | 171   | مسببورها د مان مو جدمهو المستى بعدالديد.<br>و بيان الكلام فيه          |        |
| فصلوأماحبس العين بالدين فعلى نوعين                                 |       | مطلب وأماشرا ئطركن المعاهدة فأنواع                                     |        |
| علمان والمحبس العين بعدي على توطين<br>هِ كتاب الاكراه كه           |       | مطلب وأما بيان حكم العقدالح                                            |        |
| فصل في بيان أنواع الأكراه                                          |       | مطلب وأماحكم أسحاب الصوامع الح                                         |        |
| فصل و أماشه ائط الا كراه فنوعان                                    | 174   | مطلب وأماما يسقط الجزية بعد الوجوب فأنواع                              | 117    |
| II                                                                 |       | مطلب وأماما يأخذبه أهل الذمة الخ                                       | 114    |
| فصل وأما بيان حكم ما يقع عليه الاكراه الم                          |       | مطلب وأماحكم أرض العرب الخ                                             |        |
|                                                                    | 19.   | فصل وأمابيان حكم الغنائم                                               |        |
| عليه الاكراه                                                       |       | مطلب وأماحكم التنفيل فنوعان                                            |        |
| ﴿ كَتَابِ اللَّهُ دُونَ ﴾                                          | 191   | مطلب والماالفء فهوالح                                                  |        |
|                                                                    |       | مطلب وأما الرقاب فالامام فيهاب ين خيارات                               |        |
| فصلوأما بيان مايظهر مه الاذن بالتجارة                              |       | ثلاث                                                                   |        |
| فصل وأما بيان ما يملكه المأذون من التصرف وما                       |       | مطلب وأمامفاداة الاسيرفحكمالح                                          | . 14.  |
| لا يلك                                                             | . • • | مطلب وأمابيان قسمةالغنائم فنوعان                                       |        |
| J'                                                                 |       |                                                                        |        |

٢٦٦ مطلب وأما بان أصل الواجب مذه الجناية ١٩٨ فصدل وأمابيان ما يملسكه المولى من التصرف في ٢٦٨ مطلب وأماصفة الواجب منذه الجناية ٢٧١ مطلب وأماالقتلالذيهوفيمعني القتلالحطأ المأذون وكسبه ومالا يملك ٧٠١ فصلوأما بيانحكم الغرورفي العبدالماذون فنوعان الام فصل وأماشر ائط الوجوب الخ ٢٠١ فصلوأما بيان حكم الدين الذي يلحق المأذون ٧٨٥ فصل وأما بيان ماهية الضمان الواجب مده الجناية ٧٠٠ فصل وبيان سبب ظهور الدين شيئان ٢٨٦ فصل في القسامة ٣٠٧ فصلوأما بيان محلالتعلق الح ٧٨٧ فصل وأماشرائط وجوب القسامة والدية فانواع ٢٠٤ فصل وأما بيان حكم التعلق آلح . ٢٩ مطلبوأمابيانسببوجوبالقسامة والدية ٧٠٦ فصل وأما يبان ما يبطل به الاذن بعد وجوده ٧٠٧ فصل وأماخكم الحجرفهوالح ٢٩٤ فصل وآمابيان من يدخل في القسامة والدية بعد ٧٠٧ ﴿ كتاب الاقرار ﴿ وجوبهماومن لايدخل ٧٠٧ مطلب أماركن الاقرار فنوعان ٢٩٥ فصل وأماما يكون ابراءعن القسامة والدية فنوعان ج ٧٦ فصل وأماالقر منة المبنية على الاطلاق فهي الخر ٢١٥ فصل وأماالذي يدخل على وصف المقربه فهوالح ٢٩٦ فصل وأماا لجنا ية على مآدون النفس مطلقا الح ٧٩٧ فصل وأما أحكام هذه الانواع الح ٢٢٢ فصل وأماشرائط الركن فانواع ٣١٤ فصل وأماالذي يحبب فيه أرش مقدر ٣٢٣٪ فصل وأماحق العبدفهوالخ ٣١٨ فصلومما يلحق عسائل التداخل ٢٢٦ فصل وأما بيان محل تعلق آلحق ٣٢٧ فصل وأماالجنا يةالتي تتحملهاالعاقلة الح ٢٢٦ فصل وأمااقر ارالمريض ٣٣٣ فصلوا ماالدي يحب فيدأرش غيرمقدر ٧٢٧ فصل ولوأقر باستيفاء دين الخ ٣٢٥ فصل وأماالجناية على ماهونفس من نفس ٢٢٨ فصل وامااقر ارالمريض بالآبراءالخ ٣٢٧ ﴿ كتاب الحنث ۲۲۸ فصل و آما الاقرار بالنسب فنوعان ٣٧٧ فصَل في بيان ما يعرف به انه ذكر أواً نثى ۲۳۲ فصل وأمابيان مايبطل به الاقرار بعد وجوده ٣٢٨ فصلوأماحكمالخنثي المشكل ۲۳۳ ﴿ كتاب الجنايات ﴾ . ٣٣ ﴿ كتاب الوصايا ﴾ ٧٤١ فصلوأما كيفية وجوب القصاص فهوالخ ٣٣١ فصَل وأماركن الوصية ٧٤٧ فصلوأما بيان من يستحق التصاص ٢٤٣ فصل في بيان من يلي استيفاء القصاص وشرط ٢٣٣ فصل وأما بيان معنى الوصية يهه فصلوأماشرائطالركن جوازاستيفائه ٣٣٤ مطلبوأماالذي يرجع ألى الموصى فأنواع ٧٤٥ فصمل في بيان مايستوفي بدالقصاص وكيفية ه ٣٣٠ فصل وأماالذي يرجع آلى الموصى له الخ ٣٥٧ فصل واماالذي يرجع الى الموصى به ٧٤٦ فصل وأما بيان ما يسقط القصاص بعد وجو به ٣٥٤ فصل في حكم وجودالموصى به عندموت الموصى ٢٥٢ مطلب في وجوب الدية والكلام فيها ٣٧٨ فصل وأماصقة هذا العقد فله صفتا نالخ ٢٥٥ مطلب وأمابيان من تجب عليه الدية مهم فصلوأمابيانحكمالوصيةفنوعان ٢٥٦ مطلب وأمايان كيفية وجوب الدية ع ٢٩ فصل وأما بيان ما تبطل به الوصية ٢٥٨ مطلب وأمابيان من تجب عليه ومن يتحملها ې ۳۹ 🛦 کتاب القرض 🌬 ٢٥٩ مطلب في بيان أحكام جناية العبد على الحر ٣٦٣ مطلب في بيان ما يصير به المولى مختار اللفداء وبيان ٢٦٣ فصل وأما الشرائط فانواع ا٣٩٦ فصلوأماحكمالقرض سحةالاختيار

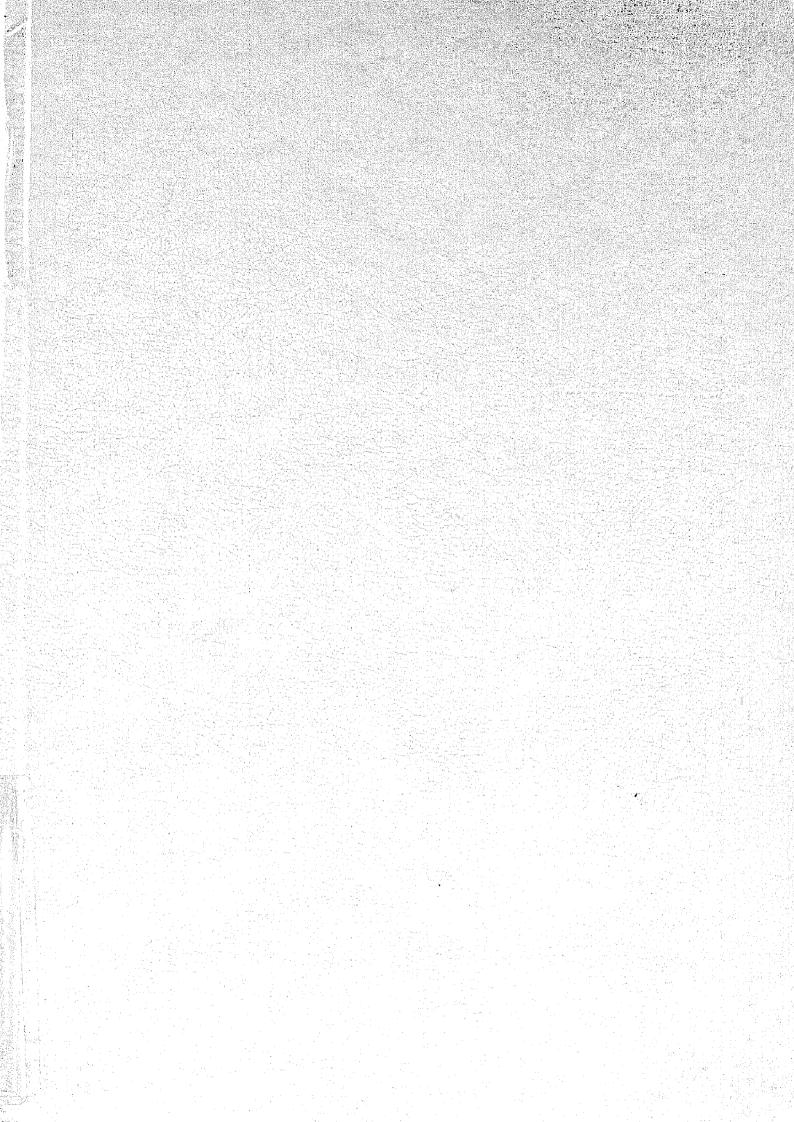